# النراث العربعة

يلسله يضدرها المجالية الوطني للثقافة والهنون والأداب دولة الكونيت

العروس

من جَواهرانق موسق للسيرمحد مُرتضى الزبيري

الجزءالأربعون

تحق في المركة و المركة و المركة و المركة و المركة و عبد اللطيف محمد المحطيب المركة و عبد اللطيف محمد المحطيب الدكتور عبد اللطيف محمد المحطيب

**۲۲۶۱هـ - ۲۰۰۱م** 

# الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م الكويت



## رموز القاموس

.

ع = موضع د = بلد ة = قرية ج = الجمع م = معروف جج = جمع الجمع

## رموز التحقيق وإشاراته

- (١) وضع نجمة (\*) بجوار رأس المادة ، فيه تنبيه على أن المادة موجودة في اللسان .
- (٢) ذكر اللسان والصحاح والتكملة للصاغاني والتكملة للزبيدي بالهامش دون تقييد بمادة معناه أن النص المعلق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي .
  - (٣) الاستدراك وضع أمامه القوسان هكذا []
- (٤) تعليقات د . عبداللطيف محمد الخطيب سبقت بكلمة (قلت) ، وختمت بحرف (ع) .

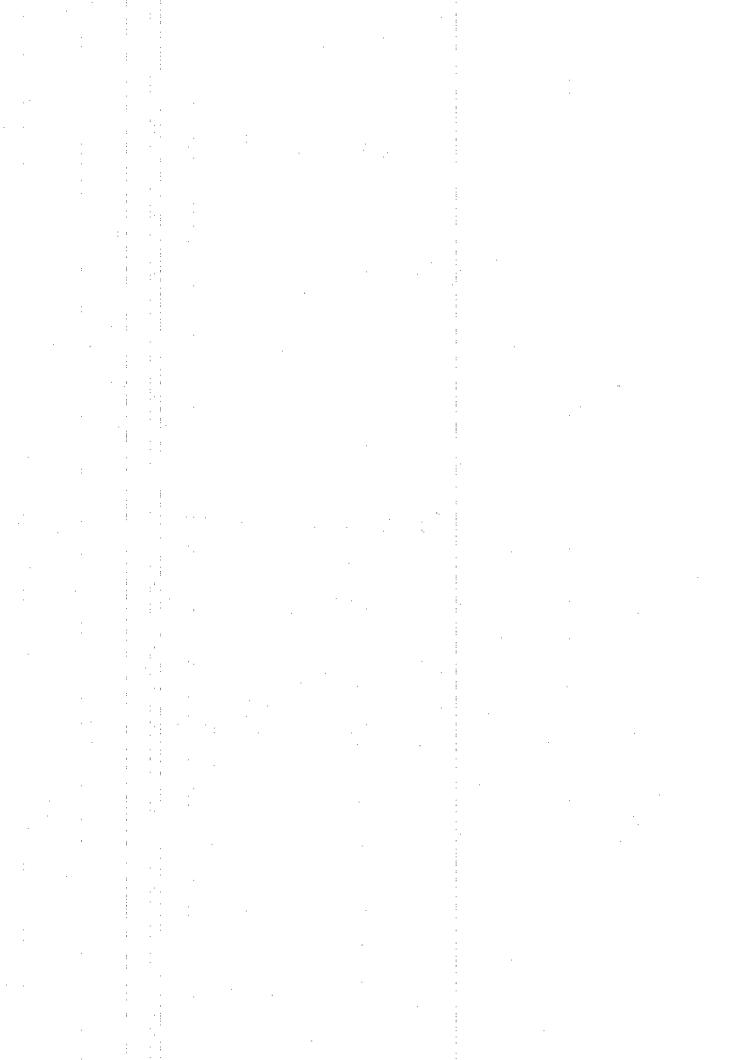

## (فصل النون) مع الواو والياء [ ن أ ي ]

(ي) \* (نَأْيَتُه)، نَأْيْتُ (عنه)، نَأْيْتُ (عنه)، نَأْيًا، (كَسَعَيْتُ)، أَيْ: (بَعُدْتُ)، وَنَا ومنه قَوْلُه تعالىي: ﴿ أَعْرَضَ وَنَا مِعَانِدٍ ﴿ أَعْرَضَ وَنَا مِعَانِدٍ ﴿ أَعْرَضَ اللّهِ عَن عِبَانِدٍ ﴿ أَيْ اللّهِ عَن عِبَادَتِه حَالَقِه مُتَعَانِيًا (٢) مُعْرِضاً عن عبادَتِه وَدُعائه. وقِيلَ: نأى بجانِبِه، أي: تَبَاعَدَ عن القُبول، يُقالُ للرَّجُل إذا بجانِبِه، أي: نَأَى جانِبَه من وراءً، بجانِبِه، أي: نَامَى جانِبَه من وراءً، أي: نحاه. قالَ ابنُ بَرِّيَ: وقَرأ ابنُ بَرِيَّةٍ وقَرأ المَنْذُرِيُّ: وقَد تَقَدَّم في الهَمْزَةِ، قال المُنذُريُّ: وأَنْشَدَنِي المُبَرِدُ:

أَعَاذِلَ إِنْ يُصْبِحْ صَدَايَ بِقَفْرَةِ بَعِيدًا، نآنِي زَائِرِي وَقَريبي<sup>(١)</sup> قالَ المُبَرِّدُ: فيه وَجهان<sup>(٢)</sup>:

أَحَدُهما: أنه بمَعْنى أَبْعدَني، كَقَوْلِك: زِدته فزَادَ، ونقَصْتُه فَنقَصَ. والآخَرُ: أَنَّه بمَعْنى نَأَى عَنِّي. قال الأَزْهَرِيُّ (٣): وهذا القَوْلُ هو المَعْرُوفُ الصَّحِيحُ.

(وأَنْأَيْتُه فَانْتَأَى)، أي: أَبْعَدْتُه فَبَعُد، هُو افْتَعَلَ مِن النَّأْي.

(وتَنَاءَوْا: تَبَاعَدُوا)، ومَصْدَرُه التَّنَائي.

(والمُنْتَأَى: المَوْضِع البَعيِدُ)،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٣.

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه "متغابيا"، والمثبت من اللسان، والتهذيب ٥٤٢/١٥، وفيها النص.

<sup>(</sup>٣) السبعة في القراءات ٣٨٤.

<sup>[</sup>قلت: هي قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان، وأبي جعفر، وذكر الفراء أنها لغة بعض هوزان وبني كنانة وكثير من الأنصار.

انظر كتابي معجم القراءات ١٠٩/٥ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتهذيب ٥٤٢/١٥، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «صواي» مكان «صداي» تحريف.

<sup>[</sup>قلت: قائله النمر بن تولب، وتقدّم معزواً في التاج/صدى. وهو واحد من أربعة أبيات ذكرها المبرد عن النمر في الكامل مما يستحسن في وصف الجود والحث على المبادرة به. انظر الكامل/٤٧٩، وطبقات فحول الشعراء/ ١٦١.ع]

<sup>(</sup>۲) [انظر النص في الكامل/ ٤٨٢ والتهذيب ١٥/ ٥٤٢ . ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: قول الأزهري ليس في التهذيب، وهو مثبت عنه في اللسان. ع].

وأُنْشَد الجَوْهَرِيُّ للنَّابِغَةِ:

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُو مُذْرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ المُثْتَأَى عَنْكَ واسِعُ (۱) (والنَّأْيُ، والنَّوْيُ)، بالضمّ، (والنَّمْيُ)، بالكَسْر، (والنَّوَى، كَهُدَى)، وهاذه عن ثَغلَبِ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ:

ومُوقَدُ فِتْيَةٍ ونُوَى رَمادٍ

وأشذابُ الخِيامِ وقد بَليِنَا (٢) (الحَفِيرُ حَوْلَ الخِياءِ، أو الخَيْمَةِ يَسْمَنَعُ السَّيْلَ) يَمِينًا وشِمالًا، يَسْمَنعُ السَّيْلَ) يَمِينًا وشِمالًا، ويُبْعِدهُ. وفي الصِّحاح: النُّوْيُ: حُفْرةٌ حَوْلَ الخِباءِ لئلّا يَدْخُلُه ماءُ المَطَرِ، وفي التَّهْذيبِ: النُّوْيُ (٣): المَطَرِ، وفي التَّهْذيبِ: النُّوْيُ (٣): المَطَرِ، وفي التَّهْذيبِ: النُّوْيُ (٣): الحَاجِرُ حَوْلَ الخَيْمة. قال آبنُ الحاجِرُ حَوْلَ الخَيْمة. قالَ النُّويُ: النَّوْيُ: النَّوْيُ (١٤): النَّوْيُ: الذي (هو) دونَ الحاجِرْ، الذي (هو) دونَ الحاجِرْ،

وهو غَلَطٌ. قال النابغة:

\* ونُؤْيٌ كَجِذْمِ الحَوْضِ أَثْلَمُ خاشِعُ (١) \* فَإِنَمَا يَنْثَلِمُ الحَاجِزُ لا الأَتِيُّ، وكذالك قَوْله:

\* وسُفْعٌ على آسِ ونَؤْيٌ مُعَثْلَبُ \*(٢) والـمُعَثْلَبُ(٣): الـمَهْدُومُ، ولَا يَنْهَدِمُ إلا ما كان شاخِصًا.

(ج: آناءً) على القَلْبِ، كآبارٍ، (وأَنْآءً)، كأَبْآرٍ على الأَصْل، (ونُؤِيُّ) على فُعُول (ونِئِيُّ) تَتْبَع (٤)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۱، واللسان، والصحاح، والمقاييس ٥/ ٣٧٨، والعجز في المجمل ( ٨٥، والبيت غير منسوب في العين ٨/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح، والمقصور والممدود لابنولاد ۱۱۱.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: في التهذيب: ومن قال النؤي: الأتي الذي هو دون الحاجز فقد أخطأ. ع]

<sup>(</sup>٤) [قلت: في مطبوع التاج: الآتي. هو تحريف. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۹ واللسان ومادة (خشع)، والتهذيب ٥١/ ٥٤٣، وصدره كما في الديوان

<sup>\*</sup> رَمَادُ كَكُحُلِ الْعَيْلِ لَأَيا أَبِينُه \* وسبق البيت بتمامه في (خشع) برواية «... العَيْن ما إن تُبِينُه...».

 <sup>(</sup>۲) اللسان، ومادة (عثلب)، والتهذيب ٥٤٣/١٥.
 وسبق في (عثلب)، وذكر المحقق أنه في ديوان النابغة ۲۸ (ط. باريس) وصدره:

<sup>\*</sup> فلم يَبْقَ إلا آلُ خَيْسَم مُنَصَّبٍ \* والبيت معزو في المنجد ١٠٩، وتخريجه فيه. [قلت: روايته في المنجد: على أسَّ. وأشار المحقق إلى رواية: أسَّ والأُولى هي رواية الديوان. ط دار الفكر. ص/ ٧٤. وهو من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: كذا جاء النص في التهذيب. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت في مطبوع التاج: يتبع. . ! ع].

الكَسْرَةُ الكَسْرَةَ، كما في الصّحاح. (وأَنْأَى الخَيْمَةَ: عَمِلَ لَها نُؤْيًا. ونَأَيْتُ النُّؤَى، وأَنْأَيْتُه وانْتَأَيْتُهُ، أَيْ يَدُ وانْتَأَيْتُهُ، أَيْ: (عَمِلْتُه) واتَّخَذْتُه.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

النَّأْيُ: المُفارَقةُ، وبه فُسَرَ قَوْلُ الحُطَيْئَةِ:

\* وهِنْدٌ أَتَى مِنْ دُونِها النَّأْيُ والبُعْدُ<sup>(١)</sup>

ونَأَى في الأَرْضِ: ذَهَب.

وقالَ الْكِسَائِيُّ: ناءَيْتُ عنك الشرَّ، على فاعَلْتُ، أي: دافَعْتُ، وأَنْشَد:

وأَطْفَأْتُ نِيرانَ الحُرُوبِ وَقَدْ عَلَتْ وَناءَيْتُ عَنْهُمْ حَرْبَهُمْ فَتَقَرَّبُوا<sup>(٢)</sup> ونَاأَيْتُ الدَّمْعَ <sup>(٣)</sup>عن (٤) خَدِّي

(۱) ديوانه ٩٣، واللسان، وتكملة القاموس، وصدره كما في الديوان: \* ألا حَبَّذَا هِنْدٌ وأَرْضٌ بها هِنْدُ \* [قلت: انظر شرح المفصل ١٠/١، ٧٠، والمزهر ١/٤٠٤.ع].

(٢) اللسان:

- (٣) في مطبوع التاج ومخطوطه وتكملة القاموس:
   «الدم» والتصويب من اللسان، والعين ٨/
   ٣٨٣، والتهذيب ١٥/ ٥٤٣.
  - (٤) في العين ٨/ ٣٨٣ «عيني» بدل «خدّي».

بإِصْبَعي: مَسَحْتُه ودَفَعْتُه، عن اللَّيْثِ، وأَنْشَدَ:

إذا ما ٱلتَقَيْنَا سَالَ مِنْ عَبَرَاتِنا شآبِيبُ يُنْأَى سَيْلُها بِالأصابع (۱) وأَنشَدَه الجَوْهَرِيُّ عِنْد قَوْله: نَأَيْتُ نُؤْيًا: عَمِلْتُه.

والمُنْتَأَى: مَوْضِعُ النُّوْيِ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لذِي الرُّمَّةِ:

\* ذكرْتَ فاهْتاجَ السَّقامُ المُضْمَرُ \*
 \* مَيًّا، وشَاقَتْكَ الرُّسُومُ الدُّثَّرُ \*
 \* آرِیُّها والمُنْتَأَى المُدَعْثَرُ (٢) \*

(۱) اللسان، والتهذيب ۱۵/۲۸۰، والأساس، والمقاييس ۷/۳۷۸، والمجمل ۳۲۸/۶. [قلت: هو شبيه بيت ذي الرمة:

ولما تلاقنا جرى من عيوننا دموع كففنا ماءها بالأصابع وانظر حاشية (١) في العين ٣٩٣/٨. وانظر الصحاح. ع].

(٢) ديوانه ٢٠١، وفيه «ونؤيها» بدل «والمنتأى»، واللسان، والصحاج، والأساس، وتكملة القاموس، وسبق الأخير في (يسر).

[قلت في الديوان:

ذكرت فاهتاج السقام المضمر وقد يهيج الحاجة التذكر فقد ترك الجوهري البيت الثاني، وأشار إلى هذا الصاغاني في التكملة. ع].

وقال الطُّرِمَّاحُ:

\* مُنْتَأَى كَالْقَرْوِ رَهْنَ ٱنْثِلامْ (١) \*

وكَذَلَكُ النَّنْ فِنَةَ نِعْي. ويُجْمَعُ النَّوْيُ نُوَى على فُعَلِ، ونُوْيان زِنَةَ النَّوْيُ نُوْيَان زِنَةَ نَعْيانِ. قال الجَوْهَرِيُ (٢) تقول: نَ نَعْيانِ. قال الجَوْهَرِيُ (٢) تقول: نَ نُوْيَكَ، أي: أَصْلِحُه، فإذَا وَقَفْتَ عَلَيهِ قُلْتَ: نَهُ، مثل: رَ ذَيْدًا، فإذَا وَقَفْت علَيهِ قلت: رَهُ. انْتَهَى. قال ابنُ بَرِّيّ: هاذَا إنما يَصِحُ إذَا قَدَّرْتَ ابنُ بَرِّيّ: هاذَا إنما يَصِحُ إذَا قَدَّرْتَ ابنُ بَرِيّ: هاذَا إنما يَصِحُ إذَا قَدَّرْتَ فِعَلَه نَأْيَتُهُ أَنْاَهُ، فيكُونُ الْمُسْتَقبَلُ يَعْلَه نَأْيُته أَنْاَهُ، فيكُونُ الْمُسْتَقبَلُ يَعْلَه نَأْيْته أَنْاَهُ، فيكُونُ الْمُسْتَقبَلُ يَعْلَه نَأْيُته أَنْاهُ، فيكُونُ الْمُسْتَقبَلُ يَنْأَى، ثم تُخَفِّفُ (٣) الهَمْزَةُ على حَدُ يَنْوَيكَ، ويُقال: انْأَ يَرَى، فتقول: نَ نُؤْيكَ، ويُقال: انْأَ يَرَى، فتقول: نَ نُؤْيكَ، ويُقال: انْأَ يُرَى، كَقُولِك (٤): «انْعَ نُعْيَك، إذَا أَمْرْته أَنْ يُسَوِّيَ حَوْلَ خِبائِه نُؤْيًا أَمْرْته أَنْ يُسَوِّيَ حَوْلَ خِبائِه نُؤْيًا

مُطِيفًا به كَالطَّوْف (١)، يَصْرِفُ عنه ماءَ المَطَر. والنُّهَيْرُ الذي دُون النُّوْيِ هو الأَتِيُّ».

والنَّأْيُ: قَرْيَةٌ بِشَرْقِيٍّ مِصْرَ، وقد دَخَلْتُها.

## [ ن أ و ] \*

(و) \* (نَارُتُ)، أَهْمَمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ سِيدَه: هي (لُغةٌ في نَأَيْتُ) بِمَعْنَى بَعُدْتُ، ونَقَلها الصّاغانِيُّ (٢) أيضًا.

## [نبو] \*

(و) \* (نَبَا بَصَرُه) يَنْبُو (نُبُوَّا)، كَعُلُوَّ، (ونُبِيًّا، كَعُتِيًّ، (ونَبْوَةً): تَجَافَى. وشاهِدُ النَّبِيِّ قولُ أبي نُخَلْلَةً:

\* لما نَبا بي صاحبِي نُبِيّا (٣) \* ومنه حَدِيثُ الأَحْنَفِ: «قَدِمْنَا على عُمَرَ في وفْدٍ فَنَبَتْ عَيْناهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۹۱، واللسان، والتهذيب ۱۵/ ۵۶۲، وتكملة القاموس، وبدون عزو في العين ۸/ ۳۹۳، وصدره كما في الديوان والعين:

<sup>\*</sup> حَسَرَتْ عنه الرياحُ فأبدَتْ \*

<sup>[</sup>قلت: تقدّم البيت في اللسان والتاج (قرا). ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: النص عند الجوهري: تقول إذا أمرت منه: . . . ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: التخفيف هنا بالحذف على حَدَّ ما جرى في رأى عند نقله إلى المضارع. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: النص الذي ساقه ابن بري للأزهري. انظر التهذيب ١٥/ ٥٤١. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: لعل صوابه: كالطوق. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: جاء في التكملة له: نأوت لغة في نأيت. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، وتكملة القاموس.

عنهم، ووَقَعَتا<sup>(۱)</sup> عليَّ» أي: تَجَافَى ولم يَنْظر إليهم، كَأَنّه حَقَرهم، ولم يَرْفَع لهم (٢) رَأْسَاً.

ويقال: النَّبُوَةُ، للمرَّةِ الواحِدةِ. ثم نَبَا بَصَرُه: مَجازٌ من نَبَا السَّيْفُ عن الضَّرِيبَةِ، قاله الرَّاغِبُ<sup>(٣)</sup>.

(و) نَبًا (السَّيْفُ عن الضَّريبةِ نَبُوًا)، بالفَتْحِ، (ونَبْوَةً). قال ابنُ سِيدَه: لا يُرادُ بالنَّبوةِ المرّةُ الواحدةُ: (كَلَّ) وارْتَدَ عنها، ولَمْ الواحدةُ: (كَلَّ) وارْتَدَ عنها، ولَمْ يَمضِ، ومنه قَوْلُهم (١): "ولِكُلِّ صارِم نَبُوَةٌ». ويُقالُ أيضًا: نَبَا حَدُ السَّيف، إذا لم يَقْطَعْ. وفي السَّيف، إذا لم يَقْطَعْ. وفي الأساس: نَبا عَلَيه السَّيْفُ، وجَعَلَه مَحَازًا.

## (و) نَبَتْ (صُورَتُه)، أَيْ: (قَبُحَتْ

فلم تَقْبِلْها العَيْنُ).

(و) من المَجازِ: نَبَا (مَنْزِلُه به): إذا (لَمْ يُوافِقْهُ)، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ: \* وإذَا نَبَا بِكَ مَنْزِلٌ فَتَحَوَّلِ(١) \* ويُحقالُ: نَبَتْ بي تِلْكَ ويُحقالُ: نَبَتْ بي تِلْكَ وَلُأَرضُ](٢)، أي: لَمْ أَجِدْ بِها قرَارًا.

(و) من المُجازِ: نَبَا (جَنْبُهُ عن الفِراشِ): إذا (لم يَطْمَئِنَّ علَيهِ)، وهو كقَوْلهم: أَقَضَّ عَلَيْه مَضْجَعَهُ.

(و) من المَجَازِ: نَبَا (السَّهْمُ عن الهَدَفِ) نَبُوًا: (قَصَّرَ).

والنَّابِيَةُ: القَوْسُ) التي (نَبَتْ عن وتَرِها)، أي: تَجافَتْ. عن ابنِ الأَعْرابِيِّ.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه كالنهاية «وقعت»، والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان والنهاية «بهم».

 <sup>(</sup>٣) انظر: المفردات ٤٨٢.
 [قلت: نص الراغب: نبا السيف عن الضريبة:
 إذا ارتد ولم يمض فيه، ونبا بصره عن كذا تشبيهًا بذلك. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: هذا مَثَل، وتتمته: ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. انظر مجمع الأمثال ٢/ ١٨٧، والمستقصى ٢/ ٢٩٢. والأساس. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتهذيب ۱۵/ ٤٨٥، والأساس وصدره فيه:

فأق م بدار ما أصبت كرامة 
 قلت: جاء البيت تاماً معزواً إلى عبدالقيس بن خفاف البرجمي ، مع أبيات أخرى في اللمان في مادة «كرب» وصدره:

واحذر محل السوء لا تَحْلُل به...ع]. (٢) زيادة من اللسان، والنص فيه. [قلت: ومثله في التهذيب ١٥/٤٨٦.ع].

(والنَّبِيُّ، كغَنِيُّ: الطَّرِيقُ) الواضِحُ.

والأَنْبِيَاءُ: طُرُقُ الهُدَى. قالَه الكِسائِيُّ، وقد ذَكَرَه المُصَنِّفُ أَيْضًا في الهَمْزَةِ.

(والنَّبِيَّةُ، كغَنِيِّةٍ: سُفْرَةٌ من خُوصٍ)، كَلمِةٌ (فارسِيَّةٌ، مُعَرَّبُها النَّفِيَّةُ، مُعَرَّبُها النَّفِيَّةُ، بالفاء، وتَقَدَّم في «ن ف ف»).

ونَصُّ التَّكْمِلَةِ: قال أبو حَاتِم:

«وأَمّا أَهْلُ البَصْرَةِ فيَقُولُونَ: النَّبِيَّةُ
بالفارِسِيَّةِ، فَإِنْ عَرَّبْتَها (اللَّ قُلتَ:
النَّفِيَّةُ، بالفاء، أي: السُّفْرَةُ
المَنْسُوجَةُ من خُوص». انْتَهَى.

قُلْتُ: تَقَدَّمَ له هُنالِكَ أَنَّها «سُفْرَةٌ من خُوصٍ مُدَوَّرَةً»، ومُقْتَضَاه أَنَّه بتَشْدِيدِ الفاءِ، ثم قَالَ في آخِرِه: ويُقالُ لها أَيْضًا: نُفْيَةٌ، جَمْعُه نُفَى، كنُهْيَةٍ ونُهَى، أي: بالكَسْر(٢)،

وأَحالهَ على المُعْتَلِّ. وسَيَأْتِي لي في «ن ف ي»(١): النَّفْيَةُ، بالفَتْح، وكَغَنِيَّةٍ: سُفْرةٌ من خُوص يُشَرَّرُ عَن عَلَيها الأقِطُ. وفي كلامه نَظَرٌ من وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: التَّخالُفُ في الضَّبْطِ، فذِكْرُه في «ن ف ف» دَلَّ على أَنّه بتشدِيدِ الفاءِ. وقَوْلُه في الآخر: ويُقالُ... إلى آخِرِه، دَلَّ على أَنّه بالكَسْرِ، ثم ضَبَطَهُ في المُغتَلِّ بالكَسْرِ، ثم ضَبَطَهُ في المُغتَلِّ بالفَتْح، وقال هُنَا: كغَنِيَّة، واقْتَصَر عليه، ولم يَتَعَرَّضْ لفَتْحٍ ولا لكَسْرٍ، فإذا كانت الكَلِمَةُ مُتَّفِقَةَ لكَسْرٍ، فإذا كانت الكَلِمَةُ مُتَّفِقَةَ المُخالَفَةُ؟

الثاني: اقْتِصارُهُ هنا على «سُفْرَةِ من خُوصِ»، وفي الفاء: «سُفْرَةٌ تُتَخَذُ من خُوصٍ مُدَوَّرَةٌ»، وقولُهُ فيما بعد: «سُفْرةٌ من خُوصٍ يُشَرَّرُ عليها الأَقِطُ»، فلو أحالَ الواحِدة

<sup>(</sup>١) [قلت: في التكملة: فإن أَغرَبتها. ع].

<sup>(</sup>٢) كذا نص المصنف على أن ضبط النون من «نهى» بالكسر، وضبطت بالضم من القاموس.

<sup>(</sup>١) [قلت: في التكملة: النضر: النَّفِيّة على فَعيلَة والنُّفيّة بالضم. . . اهد وليس كما ضبطه المحقق، ومثله في اللسان/ نفي . ع].

على ما بَقِيَ من لُغاتِها كَان أَجْوَدَ لِصَنْعَتِهِ.

الثالث: ذِكْرهُ هنا في هنذا الحَرْفِ
تَبَعّا للصَّاغانِيِّ: وقِيل: هو النَّثِيَّةُ،
بالثَّاء المُثَلَّثَة المُشَدَّدةِ المَكْسُورَةِ كما قاله أَبُو تُرَاب - والفاءُ تُبْدَلُ
عن ثاءٍ كثِيرًا.

وفاته مِنْ لُغاتِه: النُّفْتَهُ، بالضَّم والتَّاء الفُوْقِيَّةِ. نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ عن النَّضْرِ<sup>(۱)</sup>، وَسَيَأْتِي لذالك مَزِيدُ إيضاح في «ن ف ي» فتَأَمَّلْ ذالك حَقَّ التَّأَمُّل.

(والنَّبَاوَةُ: ما ارْتَفَعَ من الأَرْضِ، كَالنَّبْوَةِ والنَّبِيِّ)، كَغَنِيِّ، ومنه الحَدِيثُ (٢): «فأتِيَ بثَلاثَةِ قِرَصَةٍ، الحَدِيثُ (٢) فَي نَبِيًّ»، أي: على فوضِعَتْ عَلَى نَبِيًّ»، أي: على شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ من الأَرض. وفي حَدِيثٍ (٣) آخرَ: «لا تُصَلُّوا على حَدِيثٍ (٣) آخرَ: «لا تُصَلُّوا على

النَّبِيِّ»، أي: على الأَرْضِ المُرْتَفِعَةِ المُحْدَوْدِبَةِ. ومِنْ هُنا يُسْتَظْرَفُ ويُقالُ: «صَلُّوا على النَّبِيِّ ولاتُصَلَّوا على النَّبِيِّ ولاتُصَلَّوا على النَّبِيِّ ولاتُصَلَّوا على النَّبِيِّ ولاتُصَلَّوا على النَّبِيِّ»، وقد ذُكِرَ ذلك في الهَمْزِ.

ويُقالُ: النَّبِئُ: عَلَمُ مِن أَعلامِ الأرْضِ التي يُهْتَدَى بها، قال بَعضُهم: ومنه اشْتِقاقُ النَّبِيُ؛ لأنَّه أَرْفَعُ خَلْقِ الله، ولأنَّهُ يُهْتَدى به، وقد تَقَدَّمَ في الهَمْزةِ.

وقال ابنُ السِّكَيتِ (١): فَإِنْ جَعَلْتَ النَّبِيِّ مَأْخُوذًا مِن النَّبَاوَةِ، أي: أَنَّه شُرِّفَ على سائِرِ الخَلْقِ، فأَصْلُه غَيْرُ الهَمْزَةِ، وهو فَعِيلُ بمَعْنَى مَفْعول، وتَصْغِيرُه نُبَيُّ، والجَمْعُ: مَفْعول، وأمَّا قَوْلُ أَوْسِ بنِ حَجَرٍ لَنَبِيء، وأمَّا قَوْلُ أَوْسِ بنِ حَجَرٍ يَرْثِي فُضالَةً بنَ كَلَدَةَ الأَسَدِيَّ:

عَلَى السَّيِّدِ الصَّعْبِ لَوْ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذِرْوَةِ الصَّاقِبِ

<sup>(</sup>۱) ما نقله الزمخشري عن النضر لم يرد في الأساس (نبو. نفت، نفى) وهو في اللسان (نفا) معزوًا إلى الزمخشري نقلًا عن النضر.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر إصلاح المنطق/ ۱۵۸ – ۱۵۹.ع].

لأَصْبَحَ رَتْمًا دُقاقَ الحَصَى مَكَانَ النَّبِيِّ مِن الكَاثِب<sup>(١)</sup> قال (٢): «النَّبِيُّ: المكانُ الْمُرْتَفِعُ، والكاثِبُ: الرَّمْلُ المُجْتَمعُ وقيلَ: النَّبيُّ: ما نَبَا من الحِجارَة إذا نَجَلَتْها الحَوافِرُ"، ويقالُ (٣): الكاثِبُ: جَبَلٌ وحَوْلَه رَواب، يقالُ لها: النَّبِيِّ، الواحِد؛ ناب، مِثْل: غَازِ وغَزيّ، يقولُ: لو قامَ فُضَالةُ على الصاقِب - وهو جَبَلٌ -لَذَلَّلُهُ (٤)، وتَسَهَّلَ له حتى يَصِيرَ كالرَّمْلِ الَّذي في الكاثِب. ونَقَلَهُ الجَوْهَرِيُ أَيْضًا. قال ابنُ بَرِّي: الصَّحيحُ في النَّبِيِّ هُنا أَنَّه اسْمُ رَمْل

مَعْرُوفِ. وقيلَ الكاثِبُ: اسمُ قُنَّةٍ في الصَّاقِبِ. وقيلَ: يَقُومُ بمعَنْى يُقاوِمُ. انتهى.

وقال الزَّجَاجُ (۱): «القِرَاءَةُ المُجْمَعُ عليها في النَّبِيئِين المُجْمَعُ عليها في النَّبِيئِين والأَنبِياءِ (۲) طَرْحُ الهَمْزِ، وقد هَمَزَ جَماعَةٌ من أَهْلِ المَدينَةِ (۳) جميعَ ما في القُرْآنِ من هاذا. واشتِقاقَهُ من نَبًا وأنباً، أي: أخبر، قال: نَبًا وأنباً، أي: أخبر، قال: والأَجْودُ تَرْكُ الهَ مُرْبُ لأَن ما كانَ والأَجْودُ تَرْكُ الهَ مُرْبُ لأَن ما كانَ المستعمال يُوجِبُ أَنَّ ما كانَ مَهُمُوزًا من «فَعِيلٍ» فجمعُه المناهمُوزًا من «فَعِيلٍ» فجمعُه فأذا مِنْ ذَواتِ اليَاءِ فجمعُهُ: كَانَ مِنْ ذَواتِ اليَاءِ فجمعُهُ: فَإِذَا هَنْ ذَواتِ اليَاءِ فجمعُهُ: فَإِذَا هَنْ فَواتِ اليَاءِ فَجَمْعُهُ: فَإِذَا هَنْ وَاتِ اليَاءِ فَجَمْعُهُ: فَإِذَا هَنْ فَواتِ اليَاءِ فَجَمْعُهُ: فَإِذَا هِنْ فَإِذَا هَنْ فَإِذَا مِنْ فَواتِ اليَاءِ فَجَمْعُهُ: فَإِذَا هَنْ فَانِيلًا وَانِياءً، فَإِذَا هَنْ فَإِذَا هَنْ فَانِيلًاءً»، فَإِذَا هِنْ فَإِذَا هَنْ فَإِذَا هَنْ فَإِذَا هَنْ فَانِيلًاءً وَانِ اليَاءً فَعَنْ وَأَغْنِياءً، فَإِذَا وَنَبِيلًاءً وَانْ فِيلًاءً وَانِيلًاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ الْفَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ الْفَانَاءُ وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ الْفَانَاءُ وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ فَانَاءً وَانْ الْفَانَاءُ وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ فَانَاءً وَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ فَانْ فَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ فَانْ فَانَاءً وَانْ فَانْ فَانْ فَانْ فَانْ فَانَاءً وَانْ فَان

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱، ۱۱، واللسان، ومادة (كثب)، والصحاح، وسبقا في (كثب)، والثاني في التهذيب ۲۸۲/۱۵، والجمهرة ۲/۳۲، ۳/ ۲۱۲، ومعجم البلدان (كاثب، نبي)، ومعجم ما استعجم (الصاقب).

<sup>(</sup>٢) [قلت: النصُّ للأزهري. انظر التهذيب ١٥/ ٤٨٦. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: النصُّ للجوهري. انظر الصحاح.ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: نص الجوهري: يذلله لتسهل له...ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النص في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/١٤٥. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في نص الزجاج: في النبيين والأنبياء والبرية...ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: هي قراءة نافع وقالون. وكذا روي عن نافع في القرآن كله من لفظ النبي وما كان منه جمعًا. قالوا: وتَزكُ الهمز هو الاختيار. انظر كتابى: معجم القراءات ١/١٥٠. ع].

هَمَزْتَ قُلتَ: نَبِيْءٌ ونُبَآء، كما تَقُولُ في الصَّحيح. قال (١): «وقد جاءً أفعِلاءُ في الصَّحيح، وهو قَلِيلٌ، قالوا: خَمِيسٌ وأَخْمِساءُ، ونَصِيبٌ وأَنْصِباءُ، فَيجُوزُ أَنْ يكونَ نَبِيٌّ من أَنْبَأْتُ، مما تُرِكَ هَمْزُهُ لِكَثْرَةِ الْاستْعمالِ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ نَبِيًّ من الاستْعمالِ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ من نَبُولَ من نَبُولًا من الرَّفْعةِ». فيكُونَ من فَيكُونُ من فَيعِلًا» من الرَّفْعةِ».

(و) النَّبَاوَةُ: (ع بالطَّائِفِ). وقد جاء في الحَدِيْثِ (٣): «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ بالنَّبَاوَةِ مِن الطَّائِفِ».

(و) النّباوَةُ، (بالكَسْرِ: النّبُوَّةُ)، أي: اسْمُ منه، على رَأْي مَنْ قاَلَ: إِنَّ النَّبَاوَةِ.

(ونَابِي بنُ ظَبْيانَ: مُحَدِّثُ).

(و) نَابِي (١) بِنُ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ الْأَنْصَادِيُّ (جَدُّ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، الْأَنْصَادِيُّ (جَدُّ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَجَدُّ والِدِ ثَعْلَبَةَ بِنِ غَنَمَة (٢) بِنِ عَدِيُ ) بِنِ نَابِي بِنِ عَمْرِو بِنِ سَوادِ عَدِيُ ) بِنِ نَابِي بِنِ عَمْرِو بِنِ سَوادِ ابنِ غَنْم بِنِ كَعْبِ بِنِ سَلِمَةَ السَّلِميِّ ابنِ عَلْمِةَ السَّلِميِّ (الصَّحَابِيَّيْنِ). أمّا عُقْبَةُ بِنُ عامرٍ (الصَّحَابِيَّيْنِ). أمّا عُقْبَةُ بِنُ عامرٍ وقُتِلَ بِاليَمَامةِ، وأمّا ثَعْلَبَةُ بْنُ وقُتِلَ بِاليَمَامةِ، وأمّا ثَعْلَبَةُ بْنُ وقَتِلَ بِومَ الخَنْدَقِ، أو يومَ خَيْبَر، وقُتِلَ يومَ الخَنْدَقِ، أو يومَ خَيْبَر، وهو خالُ جابِرِ بِنِ عَبْدِ الله.

قُلت: وابنُ أَخِي الأَوَّلِ نُهَيْرُ<sup>(٣)</sup> بنُ الهَيشم بنِ عامِرٍ، صحابِيٌّ أيضًا. ومِن أَوْلادِ نابِي بنِ عَمْرِو السَّلِمِيّ، من الصَّحابة عُمَرُ بنُ عُمْيَرٍ، وعَبْسُ

<sup>(</sup>۱) [قلت: النصّ للزجاج، وفيه: قالوا: خميسٌ وأَخْمِسَاء وأَخْمُس. والنص في التهذيب ۱۵/ ۱۵۷. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: وجدت النص في معاني الزجاج: من نبأ يَنْبُو. . كذا! ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية، واللسان، والتكملة، والتهذيب، ع].

<sup>(</sup>١) في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٣٥٩. «نابئ». [قلت: في التبصير: نابي. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «عنمه» بالعين المهملة، والمثبت من القاموس، وجمهرة ابن حزم ٣٦٠.

<sup>[</sup>قلت: المثبت في التبصير، والتوضيح: عنمه، بالعين المهملة. ع].

 <sup>(</sup>٣) وقيل بالباء الموحدة (انظر: الإصابة: حرف الباء الموحدة). [قلت: المثبت في المطبوع: بُهَيْر، وفي التبصير: نُعَيْر، بالنون. ع].

ابنُ عامِرٍ، وأسماءُ بنتُ عَمْرٍو، بَني عَدِيٌ بِن نابِي، فهاؤلاء كلُّهم لَهُم صُحْبَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهُم.

(وكَسُمَيِّ: نُبَيُّ بنُ هُرْمُزَ<sup>(۱)</sup>) الباهِلِيُّ أو الدُّهْلِيُّ، (تابِعِيُّ)، عن عَلِيٍّ، وعنه سِماكُ بنُ حَرْبِ.

(وذو النَّبَوانِ، مُحَرَّكةً: وَدِيعَةُ بنُ مَرْثَدِ) اليَرْبُوعي من الفُرْسانِ.

(والنَّبَوَانُ) (٢) مُحَرَّكَةً (ماءً) نَجْدِيٌّ لِبَنِي أَسَد، وقيلَ لِبَنِي البَنِي السِّيد مِنْ ضَبَّة، قالَه نَصْرٌ، ومنه قولُ الشاعر:

\* شَرْجٌ رَواءٌ لَكُما وزُنْ قُب \* \* والنَّبوانُ قَصَبُ مُثقَّبُ \* يَعْني بالقَصَبِ مخارجَ ماءِ العَيْنِ، ومُثقَّبُ: مَفتُوحٌ بالماءِ.

(۱) في القاموس «هرمر»، وفي حاشية عن إحدى نسخة «زبير». [قلت: المثبت في التوضيح: نُبَيّ بن هُرمُز الذُّهليّ ١/ ٣٤٤ وتكرر ذكره في ٢/ ٩٣/ ع].

(وأَنْبَيْتُهُ) إِنْبَاءَ: (نَبَّأْتُه)، أي: أَخْبَرْتَهُ، لُغَةٌ في أَنبَأْتُه، ومنه قَولُ الشَّاعِر:

\* فَمَنْ أَنْسِاكَ أَنَّ أَبِاكَ ذِيبُ (١) \* وعليه أُخْرِجَ المَثَلُ: «الصَّدْقُ يُنْبِي عَنْكَ لا الوَعِيدُ»(٢).

أَيْ: إِنَّ الفِعْلَ يُخْبِرُ عِن حَقيِقَتكِ لَا القَوْلُ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. وهناك قَوْلُ آخَرُ نَذْكُرُه فيما بَعْدُ.

(وأَبُو البَيَانِ نَبَا (٣) بنُ مُحَمّدِ بنِ مَحْفُوظِ) بنِ أَحْمَدُ الْقُرشِيُ مَحْفُوظِ) بنِ أَحْمَدُ الْقُرشِيُ الدِّمَشْقِيُّ الزّاهِدُ (شَيْخُ البَيَانِيِّينَ)، ذَكَرهُ أَبُو الفُتُوحِ الطَّاوُوسِيُّ في رسالة الخِرقِ، ولَقَّبَه بقُطبِ العارفين، وقالَ: إنه رَأَى النبيَّ العارفين، وقالَ: إنه رَأَى النبيَّ صلّى اللهُ عليه وسَلَّم عِياناً، وألبسهُ الخِرْقَةَ الشَّريِفَةَ مع بَعْدِ العَصْر، وكان المَلْبوسُ مَعْه مُعايَنا لِلْخَلْقِ، وكان المَلْبوسُ مَعْه مُعايَنا لِلْخَلْقِ،

<sup>(</sup>٢) ضبط في القاموس بكسر النون بلفظ المئنى والمثبت ضبط اللسان ومعجم البلدان. [قلت: في مطبوع التاج: نَبُوان. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: وانظر اللسان/ زنقب. ع].

<sup>(</sup>١) الصحاح.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر مجمع الأمثال ١/ ٣٩٨، واللسان، والأساس، والصحاح. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: المثبت في التوضيع: نبأ بن محمد. ع].

ونُسِبَ إِلَيهِ الخِرْقَةُ، يقالُ لَها: النَّبائِيَّةُ والبَيانِيَّةُ، قالَ الحافِظُ: تُوفي سنة ٥٥١.

قُلْتُ: وَذَكُر الطاووسِيُّ سَنَدَ لِبْسِه لَخِرْقته إليه، فقال: لَبسْتُها مِن يَدِ الشَّيخ عَبْدِ الرَّحِيم بن عَبْدِ الكريم الجِرَهي، من قاضي القُضاةِ كمالِ الدِّين مُنحَمَّد بن أَحْمدَ بن عَبْدِ العَزيِز القُرَشِيّ، عن العِزّ بن جَمَاعَةً، عن والده عن جَدّه البُرْهانِ إِبراهيمَ بن عَبْدِالرَّحمٰن عَن عَمُّه أَبِي الفَتْح نَصْر الله ابن جَماعَةً، عن قُطْب الوَقْتِ أبي عَبْدِاللهِ بن الفُراتِ، عنه، وقد ذَكَرْنا ذلك في كتابنا «عُقد الثَّمِين»، وفي «إتحاف الأَصْفِياء»، وأَوْصَلْنا سَنَدنَا إلى الطَّاوُوسي المَذْكُورِ، فَراجِعهما. وابنُ أُخيهِ أَبُو الفَتْح نَصْرُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بنِ محمّدٍ، تُوفّيَ سَنَةَ ٥٩١، وابنُهُ محمَّدُ بنُ نَصْر، سَمِعَ منه الحَافِظُ المُنْذِرِيُ.

[] وَمُمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

نَبَا الشَّيء عَنِّي نَبُوًا: تَجَافَى وتَباعَد.

وأَنْبَيْتُه أنا، أَيْ: أَبْعَدْتُه عن نَفْسي، قال الجَوْهَرِيُّ: ومنه المَثَلُ: «الصَّدْقُ يُنْبِي عَنْكَ لا المَثَلُ: «الصَّدْقُ يُنْبِي عَنْكَ الغائلةَ الوعيدُ»(۱)، أي: يدفَعُ عنك الغائلةَ في الحَرْبِ دونَ التَّهْديدِ، قال أبو عُبيدِ: هو غَيْرُ مَهْمؤزِ، قال ساعِدَةُ ابنُ جُوَيَّةً:

صَبَّ اللَّهِيفُ لَها السُّبُوبَ بِطَغْيَةٍ تُنْبِي العُقابَ كما يُلَطُّ المِجنَبُ (٢) ويُقالُ: هو بالهَمْزِ من الإِنْباءِ، وقد تَقَدَّمَ للمُصَنِّفِ قريبًا.

ونَبَا فلانٌ عن فُلانٍ: لم يَنْقَدْ له، وهو مجازٌ. وكذالك نَبَا عليه، وفي الله الحَدِيثِ قال طَلْحَةُ لَعُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: «أَنْتَ وَلِيُّ مَنْ وَلِيتَ (٣)، وَلَا نَنْهُو في يَدَيْك»، أي: نَنْقَادُ

<sup>(</sup>١) سبق في هذه المادة.

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۱۱۱، واللسان،
 والصحاح وتكملة القاموس، والجمهرة ١/
 ۲۱٤، وسبق في (جنب، لطط، لهف،
 طفى).

<sup>(</sup>٣) في النهاية واللسان «ما».

لكَ، ولَا نَمْتَنِع عَمّا تُريدُ مِنّا.

ونَبَا عن الشَّيءِ نَبْوًا (١) ونَبُوةً: زَايَلَه. وإذا لم يَسْتَمْكِنْ للسَّرْجِ (٢) أو الرَّحْلِ قِيلَ: نَبَا. ويُقَالُ: قد نَبَوْتُ مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلْتُها، أي: سَمِنتُ. عن ابن بُزُرْج.

والنابِي: السَّمِينُ، ونَبَا بِي فُلانٌ نَبْيًا (٣): جَفانِي، ومنه قَوْلُ أَبِي نُخَيْلَةً:

\* لَمّا نَبَا بِي صَاحِبِي نُبِيّا<sup>(1)</sup> \* والنَّبْوَةُ: الجَفْوَةُ، يُقالُ: بَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنَه نَبْوَةٌ. وهو يَشْكُو نَبَوَاتِ الدَّهْرِ وجَفَوَاتِه، وهو مَجاز. والنَّبُوةُ: الإقامَةُ.

والنَّبْوُ: العُلُوُّ والارْتِفاعُ.

ونَبَاةُ، كَحَصَاةٍ: موَضْغٌ. عن

الأَخْفَشِ، وأَنْشَدَ لساعِدة بنِ جُوَيَّة : فَالسِّدْرُ مُخْتَلَجُ وغُودِرَ طافِياً مَا بَيْنَ عَيْنَ إِلَى نَباة الأَثْأَبُ (١) مَا بَيْنَ عَيْنَ إِلَى نَباة الأَثْأَبُ (١) ويُرْوَى «نُباتَى» (٢)، كَسُكارَى، وهما و «نَبات» ، كَسَحاب، وهما مَذْكُورَانِ في مَوْضِعِهما.

وتَنَبَّى الكَذَّابُ: ادَّعَى النُّبُوَّةَ ولَيْس بنَبِيِّ، يُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ، وقد ذُكِرَ في أُوَّل الكِتاب.

وقال أبو بَكْرِ بنِ الأنبارِيِّ في الزَّاهِرِ في قَوْلِ القُطامِيَّ: النَّاهِرِ في قَوْلِ القُطامِيَّ: لَمَّا وَرَدْنَ نُبَيَّا واسْتَتَبَّ بِنا مُسْحَنْفِرٌ كَخُطُوطِ النَّسْجِ مُنْسَجِلُ<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) الضبط من اللسان، وفي الجمهرة ٣/ ٢١١ «نُبُوا
 ونَبُوا» [قلت: وفي التهذيب: نُبُوًا ونَبُوةً. ع].

 <sup>(</sup>۲) في اللسان «السرج».
 [قلت وفي التهذيب: إذا لم يستمكن السَّرج أو الرحل على الظهر قيل: نبا. ع].

 <sup>(</sup>٣) في اللسان «نَبْوًا» أما قول أبي نخلة فاستشهد به
 هنا على «نبا بصره عن الشيء نُبُوًّا ونُبِيًّا، وفي
 تكملة القاموس: «نُبِيًّا كَعُتِيّ».

<sup>(</sup>٤) تقدّم في «نبا».

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١١٠٥، واللسان ومادة (نبت) ومعجم البلدان (نباتي)، وسبق في (نبت) والمحكم ٢/ ١٨٣ والمخصص ١٥/

<sup>(</sup>۲) هي رواية اللسان والتاج (نبت)، ومعجم البلدان (نباتي).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤ (برلين ١٩٠٢م) وتكملة القاموس ومعجم البلدان (النبي)، وفيه: «كخطوط الشيح»، ومعجم ما استعجم (النبي) وفيه ضبط «نبيا» بفتح النون وكسر الباء [قلت: ومثله في معجم البلدان. ع].

إنَّ النَّبِيَّ في هاذا البَيْتِ هو الطَّرِيقُ، وقد رَدَّ ذلك عليه أَبُو القاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ وقالَ (۱): «كَيْفَ يكونُ ذلك من أسماءِ الطَّرِيْقِ، يكونُ ذلك من أسماءِ الطَّرِيْقِ، وهو يَقُولُ: «لَمّا وَرَدْنَ نَبِيًا»، وقد كانَت قَبْلَ وُرُودِه على طَريقٍ، فكأنَّه قالَ: لَمّا وَرَدْنَ طريقًا، وهاذا فكأنَّه قالَ: لَمّا وَرَدْنَ طريقًا، وهاذا لا مَعْنى لَه إِلّا أَنْ يَكُونَ أَرادَ طَرِيقًا بِعَيْنِه في مكانِ مَخْصُوصٍ فيَرْجِعُ إلى [أنه] (٢) اسمُ مكانٍ بعَيْنِه، وقيلَ: هو قيل: هو رَمْلٌ بعَيْنِه، وقيلَ: هو اسمُ جَبَل».

قُلْتُ: وقد صَرَّحَ ابنُ بَرِّيّ أَنَّه في قَوْلِ أَوْسِ بنِ حَجَرِ الذي تَقَدَّمَ ذِكْرُه: اسْمُ رَمْلٍ بعَيْنِه، وصَوَّبهُ. وقال الجوهري: إنّه جَمْعُ نابٍ، كَخَازٍ وغَزِيّ، لِرَوابٍ حَوْلَ الكاثِب، وهو اسمُ جَبَلٍ.

قال ابنُ سِيدَه: في قَوْلِ القُطامِيُ: إنَّه مَوْضِعٌ بالشّام دُونَ السّرِّ. وقال

نَصْرُ: النَّبِيُّ: كَغَنِيِّ: ماءُ بالجَزيرَةِ مِنْ دِيَارِ تَغْلِبَ والنَّمِرِ بنِ قاسِطٍ، ويقالُ هو كَسُمَيِّ. وأيضًا: مَوْضِعٌ من وادي ظَبَى على القِبْلَةِ منه إلى الهَيْلِ<sup>(1)</sup>. وأيضًا واد بنَجْدِ. قال ياقوتُ: ويُقَوِّي ما ذَهَبَ إليه الزَّجَاجِيُّ قَوْلُ عَدِيِّ بنِ زَيْدٍ: التَّهَ سَقَى بَطْنَ العَقِيقِ إلى أَفاقٍ سَقَى بَطْنَ العَقِيقِ إلى أَفاقٍ المَّقَى بَطْنَ العَقِيقِ إلى أَفاقٍ المَ

فَفَاثُورِ إِلَى لَبَبِ الكَثِيبِ فَفَاثُورِ إِلَى لَبَبِ الكَثِيبِ فَصَارًة الأَدْحَالِ وَبُللًا فَصَالِ وَبُللًا فَفَالُجًا فَالنَّبِيَّ فَذَا كَريب (٢)

والنَّبَاوَةُ (٣): طَلَبُ السَّرَفِ والرَّيَاسَةِ والتَّقَدُم، ومنه قَوْلُ قَتادةً في حُمَيْدِ بنِ هِلالٍ: «ما بالبَصْرَةِ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر نَصَ أبي القاسم الزجاجي في معجم البلدان ٥/ ٣٠٠. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذه زيادة من نصّ ياقوت. ع].

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «أهيل» والمثبت من معجم البلدان (النبي).

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٣٨ وفيه «وبل»، ومعجم البلدان (النبي)، ومعجم ما استعجم (ذو كريب)، والأول في معجم البلدان (أفاني) وسبق في (أفق)، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «البيت» مكان «لبب» و «الأوجال» مكان «الأذحال» والمثبت في الموضعين من المراجع المذكورة، والبيتان في تكملة القاموس برواية «البيت».

<sup>(</sup>٣) في تكملة القاموس «النباوة، بالكسرة».

أَعْلَمُ (١) منه غَيْرَ أَنَّ النَّبَاوَةَ أَضَرَّتُ به.

ونُبَيّ، كَسُمَيّ: رَمْلٌ قُرْبَ ضَرِيَّةَ شَرْقِيَّ بلادِ عَبْدِ الله بنِ كِلاب. عن نَصْر.

وُذُو نَبَوَان (٢): مَوْضِعٌ في قَوْلِ أَبِي صَخْر الهُذَلِيِّ:

وَلَهَا بِـذِي نَـبَـوَانَ مَـنُـزِلَةً قَفْرٌ سِـوَى الأَرْواحِ والرِّهْـمِ<sup>(٣)</sup>

#### [ ن ت و ] \*

(و) \* (نَتَا) أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ هنا، وَأَوْرَدَه في الهَمْزَةِ، وقال ابنُ سِيدَه: نَتَا (عُضْوُهُ يَنْتُو) نَتْوًا، بِالفَتْحِ، و(نُتُوَّا)، كَعُلُوِّ (فهو ناتٍ وَرِمَ)، ونَقَلَه الأَزْهَرِيُّ كَذَالِك عَن بَعْضِ

العَرَبِ، وتَقَدَّمَ للمُصَنِّفِ في الهَمْزَةِ: نَتَأْتِ القَرْحَةُ: وَرِمَتْ.

(والنَّوَتَاةُ، مُحَرَّكَةً) (١): الرَّجُلُ (القَصِيرُ، ج: النَّواتِيّ) بِتَشْدِيدِ الياءِ.

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: (أَنْتَى): إِذَا (تَأَخَّرَ).

(و) أَيْضًا: (كَسَرَ أَنْفُ إِنْسَانٍ فَوَرَّمَهُ).

قَالَ: (و) أَنْتَى (فُلانًا: وافَقَ شَكْلَه وخُلُقَه).

كُلُّ ذَلك عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ. (وتَنَتَّى: تَبَرَّى) كَذَا في النُّسَخِ، والصَّوَابُ: تَنَزَّى، كَما هُوَ نَصُّ التَّكْمِلَةِ (٢).

(واسْتَنْتَى الدُّمَّلُ: اسْتَقْرَنَ).

[] وَمِمَّا يُسْتَدُّرَكُ عَلَيْهِ المَثَلُ: «تَحْقِرُه ويَنْتُو» (٣). وقَالَ اللَّحْيَانِيُ:

<sup>(</sup>١) في اللسان «ما كان بالبصرة رَجلٌ أَعْلَمُ...».

<sup>(</sup>۲) زاد بعده في تكملة القاموس «محركة» وكذا ضبطت بالقلم في معجم البلدان.

<sup>[</sup>قلت: وقال نصر: نبوان ماء نجدي لبني أسد وقيل لبني السيد من ضَبّة. ع].

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ٩٧٢، وضبطت فيه «نَبُوان» بسكون الباء، ومعجم البلدان (نبوان). [قلت: وجاء الضبط في معجم البلدان: والرَّهَم - كذا. ع].

<sup>(</sup>١) ضبطت «النوتاة» بالقلم في التكملة بضم النون.

<sup>(</sup>٢) وكذلك في القاموس.

 <sup>(</sup>٣) وهو في الأمثال لأبي عبيد ١١٤، ومجمع الأمثال ١/١٢٥ برواية «ينتأ» فيهما، وسبق بالهمز أيضًا في (نتأ).

<sup>[</sup>قلت: وانظر اللسان نتأ، نتا، والمستقصى ٢/ ٢١: وينتأ. ع].

أَيْ تَسْتَصْغِرُهُ ويَعْظُمُ، وقِيلَ: مَعْناه تَحْقِرُهُ ويَعْذُرِئُ عَلَيْكَ، وَقَد تَقَدَّمَ فَي الْهَمْزَةِ؛ لأَنَّه يُقالُ فيه: يَنْتُو

وَيَنْتَأَ بِهَمْزِ وَغَيْرِ هَمْزِ. ونَتَا، بِالْفَتْحِ: قَرْيَةٌ بِشَرْقِيٌ مِصْرَ، بها قَبْرُ المِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ، يُزارُ.

## [ ن ت ي ] \*

(ي) \* (النّواتِي: المَلّاحُونَ)، وَاحِدُهم نُوتِيْ، بالضّمْ، كَما في الصّحاحِ(۱)، ذَكَرَه هُنَا بِتَشْدِيدِ الباءِ عَلَى أَنّهُ مُعْتَلُ، وسَبَقَ لَهُ في: «ن و ت»، أيضًا، وهُناك مَضْبُوطٌ بِتَخْفِيفِ الباءِ، وهُناك مَضْبُوطٌ بِتَخْفِيفِ الباءِ، فهو من نَاتَ يَنُوتُ. وقال: هو من كَلامِ أَهْلِ الشَّامِ، وصَرَّحَ هو من كَلامِ أَهْلِ الشَّامِ، وصَرَّحَ عَيْرُه بِأَنَّها مُعَرَّبَةٌ. وسَبَقَ الكَلامُ هُناك، فراجِعْه، والمُصَنَّفُ تَبِعَه في المَوْضِعَيْنِ. وَوْجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي زَكْرِيًا في هامِشِ الصّحاحِ بِخَطِّ أَبِي زَكْرِيًا في هامِشِ الصّحاحِ مَا نَصُه: ذِكْرُه هُنا إِيّاه سَهْوٌ؛ لأنّه مَا نَصُه: ذِكْرُه هُنا إِيّاه سَهْوٌ؛ لأنّه مَا نَصُه: ذِكْرُه هُنا إِيّاه سَهْوٌ؛ لأنّه

قد ذَكَرَه في «ن و ت».

#### [ن ث و] \*

(و) \* (نَثَا الحَدِيثَ) والخَبَرَ يَنْثُوه نَشْوَا: (حَدَّثَ بِه، وأَشَاعَهُ)، وأَظْهَرَه، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيِّ للخَنْسَاءِ: \* قَامَ يَنْثُو رَجْعَ أَخْبارِي (١) \* قَامَ يَنْثُو رَجْعَ أَخْبارِي (١) \* وفي حَدِيثِ أَبِي ذَرٌ (٢): "فَجَاءَ خالُنا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ له"، أي: أَظْهَرَه، إلينا وحَدَّثَنَا به. وفي حدِيثِ ماذن:

\* وَكُلُّكُمْ حِينَ يُنْثَى عَيْبُنا فَطِنُ (٣) \* وفي حَدِيثِ الدُّعاءِ (٤): «يَا مَنْ تُنْثَى عنده بَواطِنُ الأَخْبارِ». وفي حَدِيثِ أَبِي هَالَةَ في صِفَةِ مَجْلِسِ

محدن جاء يسمِى رجع احبارِي وذكر المحقق أنه في التعازي والمراثي للمبرد (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٩٣:

«فلم أبهج... مُخْبِرًا جاء يَنْتُو جمع أخباري»

(۲) النهاية واللسان.

<sup>(</sup>١) [قلت: ومثله في اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان وهو في ديوانها ۲۹۱ برواية: وقد سَمِعْتُ ولم أَبْجَعْ به خَبَرًا مُحَدِّثًا جاء يَسْمِى رَجْعَ أَخْبارِي

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (١):

( وَلَا تُنْثَى فَلَتَاتُه ( اَي: لا تُشاعُ ولا تُذاعُ. قالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ لا يُتَحَدَّثُ بِتِلْكَ الفَلَتاتِ. وقالَ أَحْمَدُ ابنُ جَبَلَةَ فِيما أَخْبَرَ عِنْهُ ابنُ ابنُ جَبَلَةَ فِيما أَخْبَرَ عِنْهُ ابنُ هَاجَكَ: معناه أَنَّه لَمْ يَكُنْ لِمَجْلِسِهِ فَلَتَاتُ فَتُنْفَى. قَالَ: والفَلَتَاتُ فَلَنَاتُ والفَلَتَاتُ والفَلَتَاتُ والنَّلَاتُ.

(و) نَثَا (الشَّيءَ) نَشْوًا: (فَرَّقَه وَأَذَاعَهُ)، عن ابْنِ جِنِّي، ومنه أُخِذَ النَّثِيُ، كَعَنِيِّ، كَما يَأْتِي.

ابنُ الأَعْرَابِيِّ: أَنْثَى إِذَا قَالَ

خَيْرًا أَوْ شَرًا، قالَ القَالِي: وقالَ ابنُ الأَنْبارِيِّ: سمعتُ أَبا العَبَّاسِ يقولُ: النَّتَا يكونُ للخَيْرِ والشَّرِّ. وكذا كانَ ابنُ دُرَيْدٍ يَقُولُ.

ويُقال: هو يَنْثُو عَلَيه ذُنُوبَه. ويُكْتَبُ بِالأَلِف، وأَنْشَدَ:

فاضِلٌ كَامِلٌ جَمِيلٌ نَشَاهُ أَرْيَحِيُّ مُهَذَّبُ مَنْصُورُ(١)

وقال جَمِيلٌ : 🥫

أَلُوبُ الخِدْرِ واضِحَةُ المُحَيَّا لَعُوبٌ دَلُها حَسَنْ نَثَاها (٢) وقال كُثَيِّر:

وَأَبْعَدُه سَمْعًا وَأَطْيَبُه نَثَا وَأَعْظُمُهُ حِلْمًا وَأَبْعَدُه جَهْلا<sup>(٣)</sup> وقالَ شَمِرٌ عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ: يُقالُ: مَا أَقْبَحَ نَشَاه. وقال الجَوْهَرِيُّ: النَّثَا مَقْصُورٌ مِثْلُ الثَّنَاء

<sup>(</sup>۱) في اللسان «ابن أبي هالة» [قلت: وانظر النهاية، والفائق ١/١١، والتهذيب ١٤٣/١٥. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: ما أثبته المصنف أخذه عن اللسان،وفي التهذيب: فإنه لم يعرفه. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان والتهذيب ۱٤٣/١٥. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/٨٦. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: لم أجد البيت في المطبوع من ديوانه. وهو مثبت في المقصور والممدود للقالي/ ٨٦، وذكر المحقق أنه في المخصص ١١/ ١٨. ع].

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ٢/ ١٧٥ [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٨٦. ع]

إِلَّا أَنَّه في الحَيْر والشَّرُّ جَمِيعًا، والثَّناءُ في الخَيْرَ خَاصَّةً. قَالَ شَيْخُنا: وقد مَالَ إلى هاذا العُمُوم جَماعَةً، وَصَوَّبَ أَقْوَامٌ أَنَّه خاصٌ بالسُّوءِ، وتَقَدُّم شَيْءٌ من ذالك في «ث ن ي». (و) النَّشِيُّ، (كَغَنِيُّ: مَا نَثَاهُ الرِّشاءُ من الماء عند الاستقاء)، كالنَّفِيّ، بالفاء، قال ابنُ جِنِّي (١): هُما أَصْلانِ، ولَيْسَ أَحَدُهما بَدَلًا من الآخَر؛ لأنَّا نَجِدُ لكُلِّ واحدٍ منهما أَصْلًا نَرُدُّه إِليه، واشتقاقًا نَحْمِلُهُ عَلَيه. فأمَّا نَثِيُّ فَفَعِيلٌ من نَثَا الشَّيْءَ يَنْثُوه إِذَا إِلَّذَاعَه وَفَرَّقَه؛ لأَنَّ الرِّشَاءَ يُفَرِّقُه وَيُنشُرُه، ولامُ الفِعْل واوّ بَمْنزِلَةِ سَزِيٌ وقَصِيٌّ، والنَّفِيُّ فَعِيلٌ من نَفَيْتُ؛ لأَنَّ الرِّشاءَ يَنْفِيه، ولامُه ياءُ(٢) بِمَنْزِلَةِ رَمِيِّ وَعَصِيٍّ.

(ونَشَاؤُوه)، كَذَا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: تَنَاثَوْه (١): (تَذَاكَرُوه)، كَذَا في النُّسَخِ، كَذَا في الصِّحاح. يُقالُ: هُمْ يَتَنَاثَوْنَ الأَّخْبَارَ، أي: يُشِيعُونَها ويَقَالُ: القَوْمُ يَتَنَاثَوْنَ أَيُّامَهم الماضِيةَ، أي: يَذْكُرونَها.

وتَنَاثَى القَوْمُ قبائِحَهُمْ، أي: تَذَاكَرُوها، قال الفَرَزْدَقُ:

بِمَا قَدْ أَرَى لَيْلَى، ولَيْلَى مُقِيمَةٌ بِهِ في جَمِيعٍ لا تُناثَى حَرائِرُهْ<sup>(٢)</sup> [ ] وَمِمَّا يُسْتَدُّرَكُ عَلَيْهِ:

قَالَ<sup>(٣)</sup> سِيْبَوَيْهِ: نَثَا يَنْثُو نَثَاءَ ونَثَا، كَما قَالُوا: بَذَا يَبْذُو بَذَاءَ وبَذَا، فَهاذا يَدُلُّ عَلَى النَّثَا قَد يُمَدُّ.

والنَّثْوَةُ: الوَقِيعَةُ في النَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر سر الصناعة / ۲۵۰. وقد نقل المصنف النص من اللسان، وفيه تقديم وتأخير، وليس كما أثبته. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «واو» والتصحيح من اللسان [قلت: وجاء «ياء» في نص ابن جني في سر الصناعة/ ٢٥٠. ع].

<sup>(</sup>١) وهو الذي في القاموس المطبوع.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰۹/، واللسان والتهذيب ٥/١٤٤، وفي مطبوع التاج واللسان والتهذيب «جرائره» بالجيم، والمثبت من الديوان، و «به» ساقطة من مطبوع التاج ومخطوطه.

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص سيبويه في الكتاب ٢/ ٢٣٠، وقد جاء فيه: وبدا يبدو بداء، ونثا ينثو نثاء، فالدال مهملة - وليس كما أثبته المصنف عن اللسان. ع].

والنَّاثِي: المُغْتابُ، وقد نَثَا يَثُنُو. ونَثَا الشَّيْءَ يَنْتُوه، فهو نَثَى ومَثْثَى<sup>(1)</sup>: أعاده.

## [ ن ث ي ] \*

(ي) \* (نَثَيْتُ الخَبَرَ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقالَ ابنُ سِيدَه: هو مثلُ: (نَثَوْتُه): إِذَا أَشَعْتَه وأَظْهَرْتَه. وأَنْشَى: اغْتَابَ). عن ابْنِ الأَعْرَابِيُّ. الْأَعْرَابِيُّ.

(و) أيضًا: (أَنِفَ من الشَّيْءِ). [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

النَّنَاءَة، ممدودٌ (٢): مَوْضِعٌ بِعَيْنِه، قال النَّاءَة، ممدودٌ (٢): مَوْضِعٌ بِعَيْنِه، قال ابنُ سِيدَه: وإِنَّما قَضَيْنا بِأَنَّها ياءٌ؛ لأَنَّها لامٌ، ولم نَجْعَلْه من الهَمْزِ لِعَدَمِ (ن ث أ».

قُلْتُ: وتَقَدَّمَ للمُصَلِّفِ في «ن ت أ» ذِكْرُ هاذا المَوْضِعِ بِعَيْنِه. وهاكذا ضَبَطَه نَصْرٌ وياقُوتُ، وَلَمْ وَهاكُذا ضَبَطَه نَصْرٌ وياقُوتُ، وَلَمْ أَرَهُ بالثَّاءِ إِلَّا لابْنِ سِيدَه، فَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَه صَحِيحًا فهاذا مَوْضِعُ مَا ذَكَرَه صَحِيحًا فهاذا مَوْضِعُ ذِكْرِهِ، واللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.

## [ ن ج و ]

(و) \* (نَجَا مِنْ كَذَا يَنْجُو (نَجُوّا) بِالْفَتْحِ، (ونَجَاءً) مَمْدُود، (ونَجَاءً بِالْفَتْحِ، (ونَجَايَةً)، كَسَحَابَةٍ، بِالْقَصْرِ، (ونَجَايَةً)، كَسَحَابَةٍ، وهاذه عن الصَّاعَانِيِّ (١): (خَلَصَ مِمّا مِنْهُ. وَقِيلَ: النَّجَاةُ: الخَلَاصُ مِمّا فيه المَخَافَةُ، ونَظِيرُها السَّلامَةُ، فيه المَخَافَةُ، ونَظِيرُها السَّلامَةُ، ذَكَرَه الحَرَالِي، وقالَ غَيْرُه: هُو مِنَ ذَكَرَه الحَرَالِي، وقالَ غَيْرُه: هُو مِنَ اللَّذَخُوةِ، وهي الازتِفَاعُ مِنَ الهَلَاكِ. وقالَ النَّخُوةِ، وهي الأرتِفَاعُ مِنَ الهَلَاكِ. وقالَ النَّخُوةِ، وهي الأرتِفَاعُ مِنَ الهَلَاكِ. وقالَ الرَّاغِبُ (٢): أَصْلُ النَّخِاءِ النَّشَدِيدِ، ومنه نَجَاءُ ومنه نَجَاءُ ومنه نَجَاءً ومنه قَوْلُ الرَّاعِي:

<sup>(</sup>١) [قلت: جاء ضبطه في اللسان: نَثِيّ، ومَنثيّ.ع].

<sup>(</sup>۲) لم يرد هذا الموضع في معجم البلدان في «باب النون والثاء وما يليهما» وإنما ورد في «باب النون والتاء وما يليهما» بالتاء المثناة الفوقية، وضبط عبارة «بالضم وبعد الألف همزة ثم هاء». [قلت: وذكر ياقوت أن الثناءة ماء لبني عُمَيْلة. وقيل نخيلات لبني عُطارد... انظر معجم البلدان.ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: كذا جاء في التكملة: ونجا نجاية، أي: نجاة. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر المفردات/ ٧٩٢... وأنجيته ونجيّته. ع].

فَ إِلَّا تَنَ لُنِي مِنْ يَزِيدَ كَرَامَةً أُنَجُ وأُصْبِحْ مِن قُرَى الشَّامِ خَالِيا(١) (واسْتَنْجَى)، ومنه قَوْلُ أَبِي زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ:

أُمِ اللَّيْثُ فَاسْتَنْجُوا وَأَيْنَ نَجَاؤُكُمْ؟ فَهَاذَا وَرَبُّ الرَّاقِصاتِ المُزَعْفَرُ<sup>(۲)</sup> (وأَنْجَاهُ اللهُ ونَجَّاهُ) بِمَعْنَى، وقُرِئَ بِهِمَا قَوْلُه تَعالَى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِهِمَا قَوْلُه تَعالَى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِهَدَنِكَ ﴾ (٣). قَالَ السَجَوْهَ رِيُّ: المَعْنَى: نُنَجُيكَ لَا بِفِعْلِ (٤) بَلْ

(١) ديوانه ٢٩٠ وفيه «أُولُ وأُصبِح»، واللسان، والمحكم ٧/ ٣٨٥.

نُهْلِكُكَ، فَأَضْمَرَ قَوْلَه: لَا بِفِعْلِ، يُرِيد قَالَ ابنُ بَرِّيِّ: قَوْلُهُ لَا بِفِعْلِ، يُرِيد قَالَ ابنُ بَرِيد قَوْلُهُ لَا بِفِعْلِ، يُرِيد أَنَّه إِذَا نَجَا الإِنْسَانَ بِبَدَنِه عَلَى الْمَاءِ بِلَا فِعْلِ فَإِنَّهُ هَالِكُ؛ لأَنَّه لَم يَفْعَلْ بِلَا فِعْلِ فَإِنَّهُ هَالِكُ؛ لأَنَّه لَم يَفْعَلْ طَفْوَه عَلَى الماءِ، وَإِنَّما يَطْفُو عَلَى الماءِ، وَإِنَّما يَطْفُو عَلَى الماءِ حَيًّا بِفِعْلِهِ إِذَا كَانَ حَاذِقًا المَاءُ مَا الْتَهَى.

وقالَ ثَعْلَبٌ في قَوْلِه تَعالَى: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ﴾ (١)، أَيْ: نُخَلِّصُكَ من العَذَابِ وَأَهْلَكَ.

(ونَجَا الشَّجَرَة) يَنْجُوها (نَجُوّا): إِذَا (قَطَعَها) مِنْ أُصُولِها، وَكَذَا إِذَا قَطَعَ قَضِيبًا منها، (كَأَنْجاهَا وَاسْتَنْجاهَا)، وهاذه عَن أَبِي زَيْدٍ. واسْتَنْجاهَا)، وهاذه عَن أَبِي زَيْدٍ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. قال شَمِرٌ (٢): وَأَرَى الاسْتِنْجاءَ في الوُضوءِ من وَأَرَى الاسْتِنْجاءَ في الوُضوءِ من هاذا؛ لِقَطْعِه العَذِرَة بالماءِ. وفي هاذا؛ لِقَطْعِه العَذِرَة بالماءِ. وفي الصَّحاح عن الأَصْمَعِيّ: نَجَوْتُ الصَّحاح عن الأَصْمَعِيّ: نَجَوْتُ

<sup>(</sup>۲) اللسان، وشعراء إسلاميون ۲۰۹، وبدون عزو في اللسان (سبع)، والمحكم ۳۱٦/۱، ٧/ هم٣ والمخصص ۲۱/۲۱۱.

 <sup>(</sup>۳) سورة يونس، الآية ۹۲ وقرأ يعقوب والكسائي
 في رواية قتيبة (نُنجيك) وقرأ بقية العشرة
 (نُنجيك)، مشدودة (المبسوط ۲۰۲).
 [قلت: القراءة نُنجيك، بضم أوله من «أنجى»

<sup>[</sup>قلت: القراءة تُنجيك، بضم أوله من «أنجى» قراءة يعقوب والكسائي في رواية قتيبة، وهي قراءة سهل. انظر كتابي معجم القراءات ٣/

<sup>(</sup>٤) لا بفعل: كذا في مطبوع التاج في الموضعين كاللسان والذي في الصحاح «لا نفعل»، ونقل محققه تعليقًا لصاحب المختار وهو «وهذا قول غريب لم أعرف أحدًا من كبار أئمة التفسير أو اللغة قاله غيره، رحمه الله».

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التهذيب ١٩٩/١١ وقال شمر: نَجَيْتُ غُصْنَ الشجرة واستنجيته: إذا قطعته، قال: وأرى الاستنجاء في الوضوء من هذا القطعة القذِرة بالماء. ع].

سَلَخَهُ (١).

(والنَّجُوُ والنَّجا: اسْمُ الْمَنْجُوِّ). وفي الصِّحاحِ: النَّجَا، مَقْصُورٌ، مِنْ قَوْلكَ: نَجَوْتُ جِلْدَ البَعِيرِ عنه، وَأَنْجَيْتُه: إِذَا سَلَخْتَه، وقالَ عَنه، وَأَنْجَيْتُه: إِذَا سَلَخْتَه، وقالَ عَبْدُالرَّحْمانِ بنُ حَسَانَ يُخاطِبُ ضَيْفَيْنِ طَرَقاه:

فَقُلْتُ انْجُوَا عَنْهَا نَجَا الْجِلْدِ، إِنَّهُ سَيُرْضِيكُما مِنْهَا سَنَامٌ وَغَارِبُهُ (٢)

قُلْتُ: أَنْشَدَه الفَرَّاءُ عن أَبِي الجَرَّاحِ. ثم قَالَ الجَوْهَرِيُ: قالَ

غُصُونَ الشَّجَرةِ، أَيْ: قَطَعْتُها، وَأَنْجَيْتُ غَيْري. وقال أَبُو زَيْدِ: اسْتَنْجَيْتُ الشَّجَرَ: قَطَعْتُه من أَصولِهِ. وَأَنْجَيْتُ قَضِيبًا من الشَّجَرِ: أي: قَطَعْتُ. ويقال: أنْجِنِي غُصْنَا، أي: اقْطَعْهُ لِي، وأَنْشَدَ القالِي للشَّماخِ يَذْكُرُ قَوْسًا: فَمَا زَالَ يَنْجُو كُلَّ رَطْبِ وَيَابِس

وَيَنْغَلُّ حَتَّى نَالَها وَهُو بَارِزُ (۱)

(و) نَجَا (الْجِلْدَ نَجُوا ونَجًا)
مَقْصُورٌ: (كَشَطَه، كَأَنْجَاهُ)، وهو
مَجَازٌ، قالَ عَلِيُّ بنُ حَمْزَةً: يُقالُ:
مَجَوْتُ جِلْدَ الْبَعِيرِ، ولا يُقالُ
سَلَحْتُهُ، وكذالك قالَ أَبُو زَيْدٍ،
قال: ولَا يُقالُ سَلَحْتُه إِلّا في عُنْقِه
خاصَّة دونَ سائِر جَسَدِه. وقال ابنُ
السِّكيتِ في آخِرِ كتابِهِ "إِصْلاحِ
الْمَنْطِق»: جَلَّدَ جَزورَه ولا يُقالُ

 <sup>(</sup>۱) ذكر الزبيدي في (جلد) «يقال: جلّه جزوره وقلما يقال «سَلَخ» [قلت: انظر إصلاح المنطق/ ٣٠٦. . . ولا يقال: سلخ جزوره . ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح، والتهذيب ۲۰۰/۱۱ والمعين ۲/۱۸، والمحكم ۲/۲۸، والمحكم ۲۸٤، والمعمد والمفردات في غريب القرآن ٤٨٤ بدون عزو فيها كلها، والبيت منسوب في الجمهرة ٢/ للهالي ١٠٥ والمقصور لابن ولاد ١٠٩ والمقصور للهالي ٥٧ [قلت: ونسب البيت لأبي الغمر الكلابي انظر الخزانة ٢/٢٢٢ قال: ورأيت في حاشية الصحاح لابن بري نسبة هذا البيت لعبدالرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه، ونقل العيني عن العباب للصاغاني أنه لأبي الغمر الكلابي. وانظر العيني ٣/٣٣ فقد نسبه أيضًا إلى أبي الجراح، وانظر إصلاح المنطق/ ٩٤. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۸۶ والمقصور والممدود لابن ولاد ۷۰، والمقصور والممدود للقالي ۸٦ والمعاني الكبير ۱۸۶ وفي مطبوع التاج ومخطوطه «وينقل» تصحيف [قلت: جاء في المقصور والممدود للقالي: ويَنْعَلُ. انظر ص/ ۸۲. ع].

الفَرَّاءُ: أضافَ النَّجا إِلَى الجِلْد؛ لأَنَّ العَرَبُ تُضِيفُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِه إِذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ، كَقَوْله تَعالَى: ﴿ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴾ (١) ، ﴿ وَلَدَارُ تَعالَى: ﴿ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴾ (١) ، ﴿ وَلَدَارُ الْاَخِرَةِ ﴾ (٢) ، والجِلْدُ نَجًا، مَقْصُورٌ أَيْضًا. انتهى. قالَ ابنُ بَرِّيِّ: ومِثْلُه أَيْضًا. انتهى. قالَ ابنُ بَرِّيِّ: ومِثْلُه لِيَزِيدَ بنِ الْحَكَم:

تُفَاوِضُ مَنْ أَطْوِي طَوَى الكَشْحِ دُونَهُ

وَمِنْ ذُونِ مَنْ صَافَيْتُه أَنْتَ مُنْطَوِي (٣)

قَالَ: وَيُقَوِّي قَوْلَ الْفَرَّاءِ بَعْدَ البَيْتِ قُولُهم: عِزْقُ النَّسَا، وحَبْلُ الوَرِيدِ، وثَابِتُ قُطْنَةً، وسَعِيدُ كُرْز.

وَقَالَ الزَّجَّاجِيُّ: [النَّجا](٤): ما سُلِخَ عَن الشَّاةِ أَو البَعِيرِ.

قُلتُ: ومِثْلُه للقَالِيَ، وقالَ<sup>(ه)</sup>: يُكْتَبُ بالأَلِفِ.

(و) من الكِنَايَةِ (نَجَا فُلانٌ)، يَنْجُو نَجُوا فُلانٌ)، يَنْجُو نَجُوا فُلانٌ)، يَنْجُو نَجُوا فُلانٌ مُنْذُ عُائِطٍ. يقالُ: مَا نَجَا فلانٌ مُنْذُ أَيَّام، أَي: مَا أَتَى الغَائِطَ.

رُّو) نَّـجَـا (الـحَـدَثُ)، وفـي الصِّحاحِ: الغائِطُ نَفْسُه: (خَرَجَ). عن الأَصْمَعِيِّ.

(واسْتَنْجَى مِنْه حَاجَتَه: تَخَلَّصَها)، عن ابْنِ الأَعْرَابِي، (كَانْتَجَى). قالَ ثَعْلَبٌ: انْتَجَى مَتاعَه: تَخَلَّصَهُ وسَلَبَه.

(والنَّجَا): هاكذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: والنَّجَاةُ: (ما ارْتَفَعَ مِنَ الأَرْضِ)، فلم يَعْلُه السَّيْلُ، فَظَنَنْته نجاءَك، (كالنَّجْوَةِ والمَنْجَى)، الأَخِيرَةُ عن أَبِي حَنِيفَةَ، قالَ: وهو المَوْضِعُ الَّذِي لَا يَبْلُغُه السَّيْلُ. المَوْضِعُ الَّذِي لَا يَبْلُغُه السَّيْلُ. وفي الصِّحاحِ: النَّجْوَةُ والنَّجَاةُ: المَكانُ المُرْتَفِعُ الذي تَظُنُ أَنَّه المَكانُ المُرْتَفِعُ الذي تَظُنُ أَنَّه المَكانُ المُرْتَفِعُ الذي تَظُنُ أَنَّه المَّالِثُ المَالَّةِ السَّيْلُ. وقالَ الرَّاغِبُ الذي تَظُنُ أَنَّه الرَّاغِبُ الذي تَظُنُ أَنَّه الرَّاغِبُ الذي تَظُنُ أَنَّه الرَّاغِبُ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُو

<sup>(</sup>١) سورة الجاقة، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة يونىف، الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: وانظر اللسان/ نسا. ع].

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٥) [قلت: في المقصور والممدود للقالي/ ٨٧ النّسَى... مقصور يكتب بالياء لأن تثنيته نَسَيان، وهذا الجيد، وقد حكى أبو زيد في تثنيته نَسَوان، وهو نادر، فيجوز على هذا أن يكتب بالألف. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: نص الراغب في المفردات: والنجوة والنجاة المكان المرتفع المنفصل...ع].

حوار

المَكانُ المُنْفَصِلُ بارْتِفَاعِه عَمَّا حَوْلَه، وقِيلَ: سُمِّيَ بذلك لكَوْنِه ناجِيًا من السَّيْلِ». انْتَهى. والَّذي نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ هو قَوْلُ أَبِي زَيْدٍ.

ونَجْوَةُ الجَبَلِ: مَنْبِتُ البَقْلِ. والنَّجَاةُ: هي النَّجْوَةُ مِنَ الأَرْضِ لا يَعْلُوها السَّيْلُ، وأَنْشَدَ:

وأَصُونُ عِرْضِي أَنْ يُنَالَ بِنَجْوَةِ إِنَّ البَرِيِّ مِنَ الهَنَاتِ سَعِيدُ (١) وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِزُهَيْرِ بنِ أَبِي سُلْمَى:

أَلَمْ تَرَيا النُّعْمَانَ كَانَ بِنَجْوَةِ
مِنَ الشَّرِ لَو أَنَّ امْرَأَ كَانَ نَاجِيا؟ (١)
(و) النَّجَا: (العَصَا والعُودُ)،
يُقالُ: شَجَرةٌ جَيِّدَةُ النَّجَا، وحَرَجَةٌ
جَيِّدَةُ النَّجَا، نَقَلَه يَعْقُوبُ. قَالَ أَبُو
عَلِيِّ (٢): "النَّجَا كُلُّ غُصْنِ أَو عُودٍ
عَلِيٍّ (٢): "النَّجَا كُلُّ غُصْنِ أَو عُودٍ
أَنْجَيْته مِن الشَّجَرةِ كَانَ عَصًا، أَو الْمَا لَلُهُ مِنَ الشَّجَرةِ كَانَ عَصًا، أَو الواو».

(ونَاقَةُ نَاجِيَةٌ وَنَجِيَّةٌ)، كَذَافي النُسَخِ، والصَّوابُ: نَاجِيَةُ وَنَجَاةٌ، كَمَا هُو نَصُّ المُحْكَمِ والصَّحاحِ: كَمَا هُو نَصُّ المُحْكَمِ والصَّحاحِ: (سَرِيعَةٌ)، وقيلَ: تَقْطَعُ الأَرْضَ بِسَيْرِها. وفي الصّحاحِ: النَّاجِيَةُ والنَّجَاةُ: النَّاقةُ السَّرِيعةُ تَنْجُو بِمَنْ والنَّجَاةُ: النَّاقةُ السَّرِيعةُ تَنْجُو بِمَنْ يَرْكَبُها. انتهى. و(لَا يُوصَفُ بِه يَرْكَبُها. انتهى. و(لَا يُوصَفُ بِه البَيْعِيرُ). نَقَلَه أَبنُ سِيدَه، (أَوْ البَيْعِيرُ). نَقَلَه أَبنُ سِيدَه، (أَوْ

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتهذيب ۱۹۹/۱۱. [قلت: رواية التهذيب: فأصون...، ومثله في اللسان: وهو في اللسان بالتاء المربوطة: الهناة. وفي اللسان: البريّ. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱٤۱ (ط. فاعور)، واللسان، وبدون عزو في الصحاح.

<sup>[</sup>قلت: المثبت في شرح الديوان/ نسخة دار الكتب، ص/ ٢٨٨:

ألم تَرَ للنعمان . . . من العيش . ع] . (٢) [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي ص/ ٨٦ كل غصن أو عود أَنْجَيْتَ . . . ع].

يُقالُ): بَعِيرٌ (ناجٍ)، كَمَا في الصِّحاح، وَأَنْشَدَ:

\* أَيُّ قَـلُوصِ راكِبِ تَـرَاهَـا \* \* نَـاجِـيَـةً وَنَـاجِـيًّا أَبَـاهَـا(١) \*

وجَمْعُ النَّاجِيَة نَوَاجِ، ومنه الحَدِيثُ (٢): «أَتَوْكَ عَلَى قُلُصٍ نَوَاجِ»، أي: مُسْرِعات.

وقد تُطلَقُ النّاجِيةُ عَلَى الشَّاةِ أَيْضًا، ومنه الحَدِيثُ<sup>(٣)</sup>: «إِنَّمَا يَأْخُذُ الذِّئْبُ القَاصِيَةَ والشّاذَّةَ النّاجِيةَ»، أَيْ: السَّرِيعَة، قال ابنُ الأَثِيرِ: «هَاكَذَا رُوِيَ عَن الحَرْبِي بالجِيم».

(وأَنْجَتِ السَّحَابَةُ: وَلَّتْ). نَقَلَه

الجَوْهَرِيُّ عن ابْنِ السِّكِيتِ (۱)، «وَوَلَّتْ» هو بِتَشْدِيدِ اللَّام، كَما في نُسَخِ الصِّحاحِ، والمَعْنَى: أَدْبَرَتْ بَعْدَ أَنْ أَمْطَرَتْ، أَو بِتَحْفِيفِها، ومَعْنَاهُ: أَمْطَرَتْ، مِنَ الوَلْي: ومَعْنَاهُ: أَمْطَرَتْ، مِنَ الوَلْي: المَطَرُ. وحَكَى عن أبي عُبَيْدِ: أَيْنَ المَطَرُ. وحَكَى عن أبي عُبَيْدِ: أَيْنَ الْمَطَرُتْكَ، وَحَكَى عن أبي عُبَيْدِ: أَيْنَ أَنْ جَتْكَ السَّماءُ؟، أَي: أَيْنَ أَمْطَرَتْكَ، وَأَنْجِيناهَا بِمَكانِ كَذَا أَمْطَرَتْكَ، وَأَنْجِيناهَا بِمَكانِ كَذَا وَكَذَا، أَي: أَمْطِرِنَاهَا.

(و) أَنْجَتِ (النَّخْلَةُ)، مِثْلُ: (أَجْنَتْ)، حَكَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، أَي: حَانَ لَقْطُ رُطَبِها، كَأَجْنَتْ: حان جناها، وَبَيْنَ أَنْجَتْ وَأَجْنَت جِناسُ القَلْب.

(و) أَنْجَى<sup>(٢)</sup> (الرَّجُلُ: عَرِقَ). عن ابنِ الأَعْرَابِيّ.

(و) أَنْجَى (الشَّيْءَ: كَشَفَهُ)، ومنه: أَنْجَى الجُلَّ عن ظَهْرِ فَرَسِه، إِذَا كَشَفَه.

<sup>(</sup>١) اللسان وعجزه في الصحاح.

<sup>[</sup>قلت: انظر اللسان/ علا، فقد عُزي البيتان للمفضّل، والرواية فيه: ناديةً ونادياً أباها، كذا بالدال المهملة.

وفي الخزانة ٣٢٦/٣ ذكر عن المفضل أنه أنشده هذه الأبيات أبو الغول الطهوي لبعض أهل اليمن. وانظر النوادر/ ٢٥٩، ٤٥٨، وشرح المفصل ٣٤/٣٤. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انْظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر إصلاح المنطق/ ٢٣٥. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: في التهذيب ١٩٩/١١ نقله ثعلب عن ابن الأعرابي. ع].

(والنَّجُوُ: السَّحَابُ) أَوَّلَ مَا يَنْشَأُ، وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عن الأَصْمَعِيِّ هو السَّحابُ الّذي قد<sup>(۱)</sup> (هَرَاقَ ماءَه)، ثُمَّ مَضَى، وَأَنْشَد:

فَسَائِلْ سَبْرَةَ الشَّجْعِيِّ عَنَّا غَدَاةَ تَخالُنا نَجْوًا جَنِيبَا(٢) أي: مَجْنوبًا، أي: أَصابَتْهُ الجَنُوبُ، نَقَلَهُ القالِي(٣).

(و) النَّجُوُ: (ما يَخْرُج من البَطْنِ من رِيحِ أو غَائِطٍ). وقالَ بَعْضُ من رِيحِ أو غَائِطٍ). وقالَ بَعْضُ العَرَبِ: أَقَلُ الطَّعَامِ نَجُوا اللَّحْمُ، النَّجُو هُنا: العَذِرَةُ نَفْسُها، وفي حَدِيثِ عَمْرِو بنِ العاصِ قِيلَ له في مَرضِه (٤): كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قالَ: أَجِدُ مَرْضِه (أَعُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قالَ: أَجِدُ نَجُويِ أَكْثَرَ من رُزْئِي، أي: ما يَخْرُجُ مِنِي أَكْثَرَ من رُزْئِي، أي: ما يَخْرُجُ مِنِي أَكْثَرُ مِمّا يَدْخُلُ.

(واسْتَنْجَى: اغْتَسَلَ بالماءِ منه، أو تَمَسَّحَ بالحَجَرِ) منه. وقالَ كُراعٌ (1): «هو قطعُ الأَذَى بِأَيِّهما كَانَ». وفي الصِّحاح: «اسْتَنْجَى: مَسَحَ مَوْضِعَ النَّجُو أو غَسَلَه»، وهاذه العِبارةُ النَّجُو أو غَسَلَه»، وهاذه العِبارةُ أخصَرُ من سِياقِ المُصَنِّف، وَقَدَّمَ المَعْرُوف، كَانَ في بَدْءِ الإسلام، المَعْرُوف، كَانَ في بَدْءِ الإسلام، وإنَّما التَّطَهُرُ بِالمَاءِ زِيادَةٌ عَلَى أَصْلِ الحاجَةِ، فَمَا أَدَقَّ نَظَرَ الجَوْهَرِيِّ، رَحِمَه الله تَعالَى.

وفي الأساس: الاسْتِنْجَاءُ: أَصْلُه الاسْتِنْجَاءُ: أَصْلُه الاسْتِتارُ بالنَّجُوةِ، ومنه: نَجا يَنْجُو إِذَا قَضَى حَاجَتَه (٢)، وهو مجازُ.

وقالَ الرَّاغِبُ: «اسْتَنْجَى: تَحَرَّى إِزَالَةَ النَّجْوِ، أَو طَلَبَ نَجْوَةً، أَي: قِطْعَةَ مَدَرٍ لِإِزَالَةِ الأَذَى، كَقَوْلِهم: اسْتَجْمَر: إِذَا طَلَبَ جِمَارًا، أَي (٣): حَجَرًا».

<sup>(</sup>١) وضعت «قد» داخل القوسين في مطبوع التاج على أنها من القاموس، وهي ليست في مطبوعه.

 <sup>(</sup>۲) البيت لأبي خراش الهذلي كما في المعاني الكبير
 ۸۹۲ وهو في شرح أشعار الهذليين ۱۲۰٦.
 [قلت: انظر ديوان الهذليين ٢/ ١٣٤.
 والمقصور والممدود للقالي/ ٤٤٢. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٤٤٢. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر المنجّد/ ١٧٤. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: تتمة النص في الأساس: إذا قضى حاجته نَجْوًا. ولم يذكر أنه مجاز. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «أو حجرًا»،والمثبت من المفردات ٤٨٤.

وقالَ ابنُ الأثِيرِ: الاسْتِنْجاءُ: «اسْتِخراجُ النَّجْوِ من البَطْنِ، [وقيل: هو] (١) إِزَالتُه عن بَدَنِه بالغَسْلِ والمَسْح، [وقيل: هو] من نَجَوْتُ الشَّجَرَة وَأَنْجَيْتُها: إِذَا قَطَعْتَها، كَأَنَّه قَطَعَ الأَذَى عَن نَفْسِه، [وقيل]: مِنَ النَّجْوَةِ للمرتفِعِ من الأَرْضِ، كَأَنَّه النَّجُوةِ للمرتفِعِ من الأَرْضِ، كَأَنَّه يَطْلُبُها لِيَجْلِسَ تَحْتَها».

(و) اسْتَنْجَى (القَوْمُ) في كُلِّ وَجْهِ: (أَصَابُو الرُّطَبَ، أَو أَكَلُوه)، قَيلَ: (وكُلُّ اجْتِناءِ اسْتِنْجاءٌ)، يُقالُ: اسْتَنْجَيْتُ النَّخْلَةَ: إِذَا يُقَالُ: اسْتَنْجَيْتُ النَّخْلَةَ: إِذَا لَهَ طُتَها (٢). وفي الصّحاح: لَقَ طُتَها رُكُلُ بُولِي الصّحاح: لَقَ طُتَها رُكُلُ بَها. ومنه الصّحاح: الص

(ونَجاه (١) نَجْوًا ونَجْوَى): إِذَا (سَارَهُ). قَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُه أَنْ يَخْلُو بِهِ فِي نَجْوَةٍ مِن الأَرْضِ، يَخْلُو بِهِ فِي نَجْوَةٍ مِن الأَرْضِ، وقِيلَ: أَصْلُه مِن النَّجَاةِ، وهو أَنْ يُعاوِنَهُ عَلَى ما فيهِ خَلاصُه، وأَنْ يُعاوِنَهُ عَلَى ما فيهِ خَلاصُه، وأَنْ يَعلونَهُ عَلَى ما فيهِ خَلاصُه، وأَنْ يَعلونَهُ عَلَىه. تَنْجُو (٢) بِسِرِّكَ مِنْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيه. وفي تَنْجُو (٤) نَجَاه نَجُوّا: (نَكَهَهُ). وفي الصِّحاح: اسْتَنْكَهَهُ. قَالَ الحَكَمُ الصَّحاح: اسْتَنْكَهَهُ. قَالَ الحَكَمُ ابنُ عَبْدَلَ:

نَجَوْتُ مُجالِدًا فَوَجَدْتُ مِنْهُ كَرِيحِ الكَلْبِ مَاتَ حَدِيثَ عَهْدِ فَقُلْتُ لَهُ: مَتَى اسْتَحْدَثْتَ هاٰذا؟ فَقُالَ أَصَابَنِي في جَوْفِ مَهْدِي (٣)

<sup>(</sup>۱) [قلت: المثبت في مطبوع التاج واللسان: أو إزالته، ... أو من نجوته، وما أثبته هو نص النهاية. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «ألقطتها».

<sup>(</sup>٣) في اللسان «التقطت».

 <sup>(</sup>٤) هو حديث ابن سلام كما في اللسان. [قلت:
 في النهاية: أُنجي... ثم قال: وفي رواية:
 أستنجي منه. بمعناه. ع].

<sup>(</sup>۱) الذي في المفردات ٤٨٤ "وناجيته، أي ساررته، وأصله أن تخلو به في نَجوة من الأرض ويلاحظ أن كلام الراغب هذا ينصب على فعل رباعي جاء على وزن "فاعل" وهو "ناجى" أما الفعل الذي ذكره صاحب القاموس فهو ثلاثي. [قلت بقية نص الراغب يدل على أنه قيل: إن أصله من النجاة. وهذا يوافق ما ذكره صاحب القاموس. ع].

<sup>(</sup>٢) في المفردات ٤٨٤ «أو أن تنجو».

<sup>(</sup>٣) الصحاح، والبيتان غير معزوين في اللسان والمحكم ٧/ ٣٨٧، ٣٣٣، والأول بدون نسبة أيضًا في العين ٦/ ١٨٦ والتهذيب ١١/ ١٠٠ والمفردات ٤٨٤. [قلت: وانظر اللسان/ جلد، نكه. ع].

وَقد رَدِّه الرَّاغِبُ، وَقالَ: إِنْ يَكُنْ حَمَلَ النَّجْوَ عَلَى هاذا المَعْنَى من أَجْلِ هاذا البَيْتِ أَلَى فَلَيْسَ في البَيْتِ حُجَّةً لَهُ، وَإِنَّما أَرَادَ أَنِي سَارَرْتُه فَوَجَدْتُ من بَخرِه رِيحَ الكلبِ المَيْتِ. فَتَأَمَّلُ.

(و) النَّجُو، و(النَّجُوى: السِّرُّ)، يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، (كَالنَّجِيِّ)، كَغَنِيٍّ، عن ابْنِ سِيدَه.

(و) النَّجْوَى: (المُسارُون)، ومنه قولُه تَعَالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجُونَ ﴾ (٢). قال الجَوْهَرِيُّ: جَعَلَهُمْ هُمُ النَّجْوَى، النَّجْوَى، وَإِنَّمَا النَّجْوَى فِعْلَهُم، كَمَا تَقُولُ: وَإِنَّمَا الرِّضَا فِعْلُهُم. وَمَصْدَرٌ). قالَه انْتَهى. (اسْمُ ومَصْدَرٌ). قالَه الفَرّاء، وقالَ الرّاغِبُ: «أَصْلُه المَصْدَرُ، وقد يُوصَفُ به، فَيُقالُ: المَصْدَرُ، وقد يُوصَفُ به، فَيُقالُ: هو نَجْوَى، وهُمْ نَجْوَى».

(وَنَاجَاهُ مُناجَاةً وَنِجَاءً)، كَكِتَابِ: (سَارَّهُ)، وأَصْلُه أَنْ يَخْلُوَ بِهُ فِي نَجْوَةٍ

من الأَرْض، كَما تَقَدَّم قريبًا. وفي حَدِيث الشَّعْبِيِّ: إِذَا عَظُمَتْ الحَلْقَةُ فهي بذاءٌ أو نِحِاءٌ أي: مُناجاةً، يَعْنِي: يَكْثُرُ فيها ذلك، والاسمُ: المُناجاةُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ إِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْرِنكُو صَدَقَةً ﴾ (٢). (وانتجاه: خَصَّه بمناجاتِه). وقال الرَّاغِبُ: اسْتَخْلَصَهُ لِسِرَه (٣). والاسْمُ: النَّجْوَى. نَقَله الجَوْهَرِيُّ. ومنه حدِيثُ ابن عُمَرَ (٤): «قيلَ لَهُ: مَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم في النَّجْوَى؟ "، يُريدُ: مُناجاةَ اللهِ تَعالَى العَبْدَ يَوْمُ القِيامَةِ.

(و) انْتَجَى: (قَعَدَ عَلَى نَجْوَةٍ) من الأَرْض.

(و) انْتَجَى (القَوْمُ: تُسَارُوا)، والاسْمُ النَّجُوى أَيضًا، ومنه

<sup>(</sup>١) أي البيت الأول؛ لأنه لم يذكر الثاني

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٤٧.

<sup>(</sup>١) في النهاية واللسان «بداء ونجاء».

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية ١٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المفردات ٤٨٤ [قلت: النص: وانتجيتُ
 فلاتًا: استخلصته لِسري. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

حَدِيثُ (١) عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه وقد «دَعَاه رسولُ اللهِ صلّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ، فَانْتَجَاهُ، فقالَ النّاسُ: لَقَد طَالَ نَجْوَاهُ، فقال: ما انْتَجَيْتُه، وللكنّ الله انْتَجَاهُ»، أي: انْتَجَيْتُه، وللكنّ الله انْتَجَاهُ»، أي: أمَرَنِي أَنْ أُنَاجِيه، ومِنْه أيضًا الحَدِيثُ (٢): «لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ اللهَ ابنُ بَرِّيّ: «لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صاحِبهما»، وأَنْشَد ابنُ بَرِّيّ:

\* قَالَتْ جُواري الحَيِّ لَمَّا جِينَا \*

\* وَهُنَ يَلْعَبْنَ وَيَنْتَجِينَا \* مَا لِمَطَايا القَوْمِ قَد وَجِينَا (٣) \* مَا لِمَطَايا القَوْمِ قَد وَجِينَا (٣) \* (كَتَنَاجُوْا)، ومنه قَوْلُه تَعالَى: ﴿ يَثَايَبُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَجَوُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعْمِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمِي الْمُؤْمِ اللْمُعْلِي اللْمُعْمِي اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُو

(و) النَّجِيُّ، (كَغَنِيٌّ: مَنْ تُسارُّه)،

وهو المُناجِي المُخاطِبُ للإِنْسانِ والمُحَدِّثُ له، ومنه: مُوسَى نَجِيُّ والمُحَدِّثُ له، ومنه: مُوسَى نَجِيُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَعَلَى نَبِيئنا وسَلَّم، يكونُ للواحدِ والجَمْعِ، شاهدُ الواحدِ قولُه تَعالى: ﴿وَقَرَّبْنَهُ فِي اللهِ عَلَى: ﴿وَقَرَبْنَهُ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اله

ونَقَلَ الْجَوْهَرِيُ عن الأَخْفَشِ قال: وقد يَكُونُ النَّجِيُّ جماعةً مِثْلَ الصَّدِيقِ، واسْتدَلَّ بالآيةِ. وقال أبو إسْحاقَ: النَّجِيُّ لَفْظٌ واحدٌ في مَعْنَى جَمْعٍ، كالنَّجْوَى، وَيَجُوزُ: قَوْمٌ نَجِيُّ، وَقَوْمٌ أَنْجِيَةٌ، وَقَوْمٌ قَوْمٌ نَجِيةٍ، وَقَوْمٌ نَجِيةٍ، وَقَوْمٌ النَّجِيةِ، وَقَوْمٌ النَّجِيةِ، وَقَوْمٌ النَّجِيةِ، وَقَوْمٌ النَّجِيةِ، وَقَوْمٌ النَّجِيةِ، وَقَوْمٌ النَّجِيةِ قولُ الشَّاعِر:

\* وَمَا نَطَقُوا بِأَنْجِيَةِ الخُصُومِ (٣) \* وَمَا نَطَقُوا بِأَنْجِيَةِ الخُصُومِ وَ٣) \* وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لسُحَيْمِ بنِ وَثيلٍ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في النهاية: لا يتناجى اثنان دون الثالث، وفي رواية: لا ينتجي...ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة، الآية ٩.

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والمحكم ٧/ ٣٨٧.

اليَرْبُوعِيِّ :

\* إِنِّي إِذَا مَا القَوْمُ كَانُوا أَنْجِيَهُ \*

\* واضْطَرَبَ القَوْمُ اضْطِرَابَ الأَرْشِيَهُ \*

\* هُنَاكَ أَوْصِينِي وَلَا تُوصِي بِيَهُ (١) \*

قَالَ ابنُ بَرِّيّ: وَرُوِيَ عَنْ ثَعْلَبٍ:

\* واخْتَلَفَ القَوْمُ اخْتِلَافَ الأَرْشِيَهُ (٢) \*

قَالَ: وهو الأَشْهَرُ في الْرُوَايَةِ.

ورَوَاهُ الــزَّجــاجُ: «وَاجْــتَــلَفَ القَوْلُ»(٣). وقالَ سُحَيْمٌ أَيْضًا:

قَالَتْ نِساؤُهُمْ والقَوْمُ أَنْجِيَةٌ يُعْدَى عَلَى النَّعَم (٤)

(ونُجَا، كَهُنَا: د، بساحِلِ بَحْرِ الزَّنْجِ)، وضَبَطَهُ ياقُوتُ بالهَاءِ في آخِرِ آخِرِ بَـدَلَ الأَلِفِ. وقالَ: هـي

مَدِينَةُ بِالسَّاحِلِ بَعْدَ مَرْكَهُ، ومَرْكَهُ بعْدَ مَقْدَشُوه (۱) في [بحر] (۲) الزَّنْجِ . (والنَّجاءَكَ النَّجَاءَكَ): يُمَدَّانِ (ويُقْصَرانِ، أي: أَسْرِعُ أَسْرِعُ أَسْرِعُ) ، أَصْلُه: النَّجَاءَ النَّجَاءَ، أَذْخَلُوا أَصْلُه: النَّجَاءَ النَّجَاءَ، أَذْخَلُوا الكافَ للتَّخْصِيصِ بالخِطابِ، ولَا الكافَ للتَّخْصِيصِ بالخِطابِ، ولَا الكافَ للتَّخْصِيصِ بالخِطابِ، ولَا الكافَ للتَّخْصِيصِ بالخِطابِ، ولَا الكَافَ للتَّخْصِيصِ بالخِطابِ؛ لأَنَّ الكَافَ للتَّخْصِيصِ بالخِطابِ، ولَا الكَافَ للتَّخْصِيصِ بالخِطابِ، ولَا أَنْ اللَّهُ مَعاقِبةً للإضافة فَثَبَتَ اللَّهُمَا كَكَافِ ذلك، وَرَأَيتُكُ (٣) زيدًا أَبُو مَنْ هُو.

(والنَّجاةُ: الحِرْصُ، و) أَيْضًا: (الحَسَدُ)، وهُما لُغتانِ في النُّجْأَةِ بِالخَسَدُ)، وهُما لُغتانِ في النُّجْأَةِ بِالنَّحِيثُ مَهْمُ وزَّا، ومنه الحَدِيثُ (٥): «رُدُوا نَجْأَةَ السَّائِلِ

 <sup>(</sup>١) اللسان وغير معزو في الصحاح، والتهذيب
 ١٩٩/١١، والأول والثاني غير منسوبين في
 الأساس، ورواية، الثاني:

<sup>\*</sup> واضطربت أعناقهم كالأرسِيَة \* وسيرد الأول في (نحو) برواية «أنحيه». [قلت: انظر الحماسة بشرح المرزوقي/ ٢٥٦. والرواية فيه: أنجية بالمعجمة. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان.

<sup>(</sup>٤) اللسان.

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (نجه): «مَقْدَشُو، بالفتح ثم السكون وفتح الدال» وقال الفيروز آبادي في (مقدش): «مَقْدشُو، بفتح الميم وكسر الدال المهملة، والعامة تفتحها » وزاد الزبيدي: ويقال أيضًا: مَقْدِشًا، ويكسر أوله، كما ضبطه الحافظ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من معجم البلدان (نجه).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التاج وفي اللسان (وأريتك).

 <sup>(</sup>٤) ضبطت في مادة (نجأ) في اللسان والقاموس
 والنهاية بفتح النون ضبط قلم.

<sup>(</sup>٥) [قلت: انظر النهاية، نجأ، والنجأة: شدة النظر. ع].

باللَّقْمَةِ»، وتَقَدَّمَ في الهَمْزَةِ. ويُقالُ: أَنْتَ تَنْجَأُ أَمْوَالَ النّاسِ وتَنْجُوها، أَي: تَتَعَرَّضُ لتُصِيبَها بِعَيْنِكَ حَسَدًا وحِرْصًا على المالِ.

(و) النَّجَاةُ: (الكَمْأَةُ). نَقَلَهُ الصَّاغانِيُّ.

(وتَنَجَى: الْتَمَسَ النَّجُوةَ من الأَرْضِ)، وهي المُرْتَفعُ منها. قاله الفَرَّاءُ. وقال ابنُ دُرَيْدِ: قَعَدَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْض.

(و) تَنَجَّى (لِفلانِ: تَشَوَّه له ليُصِيبَه بالعَيْنِ)، لِغَةٌ في تَنَجَّأَ له، بالهَمْزِ، (كَنَجَا) نَجُوًا ونَجْيًا، وهي أَيضًا لُغةٌ في نَجًأ له، بالهَمْزِ.

(وبَيْنَنَا نَجَاوَةٌ مِنَ الأَرْضِ)، أَيْ: (سَعَةٌ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ.

(والنُّجَواءُ للمُتَمَطِّي)، كَذَا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: للتَّمَطِّي (١)، (بالحاءِ المُهَمَلَةِ، وغَلِطَ

الجَوْهَرِيُّ)، حَيْثُ ذَكَرَه هنا. قال الجَوْهَرِيُّ: والنُّجَوَاءُ: التَّمَطِّي، مِثْلُ: المُطَوَاءِ، وَأَنْشَدَ لشَبِيبِ بْنِ البَرْصَاءِ:

وَهَمَّ تَأْخُذُ النُّجَواءُ مِنْهُ يُعَلُّ بِصَالِبٍ أَو بِالمُلَالِ<sup>(۱)</sup> قالَ ابنُ بَرِّي: صوابُه بالحاءِ المُهْمَلَةِ، وهي الرِّعْدَةُ، وكَذا ذَكرَ ابنُ السِّكيت<sup>(۲)</sup> عن أبِي عَمْرِو بنِ العَلاءِ، وابنُ ولَّادٍ، وأبو عَمْرِو

قُلْتُ: وهاكذا ضَبَطَهُ القالِي في بابِ المَمْدُودِ، وَأَنْشَد الشَّعْرَ، وَفَي وفي وفي المَمْدُودِ، وَأَنْشَد الشَّعْرَ، ووواهُ وفيه: «تُعَدُّ بِصَالبٍ»، ورواهُ يَعْفُوبُ والمُهَلَّبِيُّ: «تُعَكُّ» يَعْفُوبُ والمُهَلَّبِيُّ: «تُعَكُّ» بالكاف، وضَبَطَه أَبُو عُبَيْدٍ بالحاءِ بالكاف، وضَبَطَه أَبُو عُبَيْدٍ بالحاءِ

الشَّيْبانِيُّ وغيرهم.

<sup>(</sup>١) وهي كذلك في القاموس المطبوع.

<sup>(</sup>۱) اللسان وتهذيب الألفاظ ۱۲۰ وفيه «النّحواء» وصدره في الصحاح غير معزو، والبيت غير منسوب في المقصور والممدود لابن ولاد ١١٢. [قلت: انظر اللسان/ نحا، وملل، والرواية في (ملل): يُعَدُّ، وفي (نحا): النّحواء بالمهملة. وفي المقصور والممدود للقالي/ ٤٨٦: وهمّ. ع].

<sup>(</sup>٢) تهذيب الألفاظ ١٢٠.

أَيْضًا عن أبي عَمْرِو، وضَّبطَه ابنُ فارسِ بالجِيم والحاءِ معًا.

(ويَنْجى، كَيَرْضَى: ع). وقالَ ياقُوتُ: وادٍ في قَوْلِ قَيْسِ بنِ الْعَيْزَارَة:

أَبَا عَامِرٍ مَا لِلْحَوَانِقِ أَوْحَشَا إِلَى بَطْنِ ذِي يَنْجَى وفِيهِنَّ أَمْرُعُ ؟ (١) (والمُنَجَّى، للمَفْعول: سَيْفُ) عَمْرِو بْنِ كُلْتُومِ التَّغْلبيّ. (و) أَيْضًا: (اسْمُ) رَجُل.

(وأَبُو المَعالِي أَسْعَدُ بنُ المُنَجَا(٢) ابنِ أَبِي البَرَكَاتِ بنِ المَوْصِلِيّ البَنُ وَصِلِيّ التَّنُوخِيّ الحَنْبَلِيّ، حَدَّث عَنْهُ الفَخُو، الفَخُو، وأُخُوه الفَخُرُ ابنُ النّجارى، وأُخُوه

عُثمانُ، وابنُهُ أَسْعَدُ بنُ عُثمانَ، وابنُه أبو الحَسَنِ عَلِيٌ، سَمِعوا من ابْنِ طَبَرْزَدَ، وحَفِيدُه محمّدُ بنُ المُنجَّا بنِ أَسْعَدَ بنِ المُنجَّا شَرَفُ المُنجَّا بنِ أَسْعَدَ بنِ المُنجَّا شَرَفُ الدِّينِ أَبُو عَبْدالله، سَمِعَ مِنْه الذَّهبِيُّ، والمُسْنِدَةُ المُعَمَّرَةُ سِتُ الوُزَراءِ وَزِيرةُ بِنْتُ عُمَرَ بنِ أَسْعَدَ البنِ المُنجَّا، حَدَّثَتْ عَنِ ابنِ المُخدِ، وعَنها الذَّهبِيُّ، وابنُ أَبِي المَجْدِ، وجَماعَةً .

والمُنَجَّا، أيضًا: جَدُّ ابنِ اللَّتيِّ المُحَدِّثِ المَشْهُورِ.

وأَبُو المُنَجَّا: رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ كَانَ يَلِي بَعْضَ الأَعْمَالِ للظَّاهِرِ بيبرسَ، وإليه نُسِبَتِ القناطِرُ بَيْنَ مِصْرَ وقَلْيُوبَ، وهي من عَجائِبِ الأَبْنِيةِ.

(ونَاجِيَةُ: ماءَةً (١) لَبنِي أَسَدٍ) لَبَنِي قُرَّةَ منهم، أَسْفَلَ من الحُبْسِ، قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ. وقال العِمْرَانِيِّ: ناجِيَةُ:

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٦٠٣، ومعجم البلدان (ينجا) وفي مطبوع التاج «ما للخوانف»

<sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج «قوله: أسعد بن المُنَجَّا. إلغ هكذا في خطه المنجّا بالألف في كل ما سيأتي، ولا يناسب نقله هنا إلا إذا كان المنجّى تأمل ا هد. ويلوح لي أن «المنجا» في هذه الأعلام كتبت بالألف على اعتبار أن هذا العلم أجنبي، ولما وافق نطقه اسم المفعول من نجّى توهم المصحح أنه عربى يجب أن تكتب ألفه ياء.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان «مدينة» [قلت: وذكر ياقوت عن العمراني أنها مدينة صغيرة لبني أسد، ع].

مُوَيْهَةً (١) صَغِيرَةٌ لَبَنِي أَسَدِ، وهي طَوِيَّةٌ لَهُم مِن مَدافِعِ القَنَانِ. ومَاتَ رُوَّبَةٌ بنُ الْعَجَاجِ بناجِيَةَ، لَا أَدْرِي بهاذا المَوْضِع أَو بِغَيْرِه.

(و) ناجِيَةُ: (ع بالبَصْرَةِ)، وهي مَحَلَّةٌ بِها مُسَمَّاةٌ بِاسْمِ القَبِيلَةِ، وقالَ السَّكُونِيُّ: مَنْزِلٌ لأَهْلِ البَصْرةِ عَلَى طَرِيقٍ المَدِينةِ بَعْدَ أَثَال.

(و) نُجَيُّ، (كَسُمَيُّ: اسْمُ) رَجُلِ، وهو نُجَيُّ بنُ سَلَمَةَ بنِ جُشَمِ الْحَشْمِيِّ الْحَشْمِيِّ الْحَشْمِيِّ الْحَشْمِيِّ (٢)، رَوى عن عَلِيٌّ، وعنه ابنه عَبْدُالله، لَه ثمانِيَةُ وَلادِ (٣)، منهم عَبْدُالله، قُتِلُوا مع عَلِيٌّ بِصِفِينَ، وقد ذَكَرَه المُصَنَّفُ عَلِيٌّ بِصِفِينَ، وقد ذَكَرَه المُصَنَّفُ في «ح ض رم» استِطْرادًا، ومَرَّ في «ح ض رم» استِطْرادًا، ومَرَّ

(والنَّجْوَةُ بالبَحْرَيْنِ) لَعَبْدِ القَيْسِ،

تُعْرَفُ بِنَجْوَةِ بَنِي فَيَّاض. عن ياقُوتَ (١).

(و) نَجْوَةُ (بِلَا لَام: اسمُ) رَجُلٍ. (والنَّاجِي: لَقَبٌ لأَبِي المُتَوَكِّل عَلِيِّ بِنِ دَاوُدَ). ويقالُ: دُوَاد، عن عائِشَةَ وابن عَبّاسٍ، وعنهُ ثابِتٌ، وحُمَيْدٌ، وخالِدٌ الحَذاءُ، مات سنة ١٠٢. (ولأبِي الصِّدِّيقِ بَكْرِ بن عُمَرً)، صَوابُه عَمْرُو(٢)، ويُقالُ: أَيضًا بَكْرُ بِنُ قَيْسٍ عَنِ عَائِشةً، وعنْهُ قَتادَةُ وعاصِمُ الأَحْوَلُ، ماتَ سنة ۱۰۸، (ولأبى عُبَيْدَة الرَّاوِي (٣) عن الحَسن) البَصْرِيّ (ولِرَيْحانَ بن سَعِيدٍ) الرَّاوي<sup>(٤)</sup> عن عَبّادِ بن مَنْصورِ: (المُحَدُّثِين)، هَلْوُلاء ذَكَرَهم الحافِظُ الذَّهَبِيُّ. وهم مَنْسُوبُونَ إِلَى بَنِي نَاجِيَةً بنِ

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) لم يرد في القاموس (حضرم) [قلت: ورد هذافي التوضيح ٧/ ٣٦٠ – ٣٦١].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر التوضيع فهم: علي والحسين وحمزة ومسلم وعمران ونعيم والأسقع، واسمه عقبة، وأخوهم عبدالله. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر معجم البلدان ٥/٣١٥. ع].

<sup>(</sup>٢) كما في التبصير١١٧.

<sup>(</sup>٣) [قلت: في التبصير/ ١١٧ أبو عبيدة الناجي،عن الحسن. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: في التبصير/ ريحان بن سعيد الناجي...ع].

لُوَيِّ الْقَبِيلَةِ الَّتِي بِالْبَصْرَةِ، قالَ الْحَافِظُ بِنُ حَجَرٍ: وَمَنْ كَانَ مِن الْحَافِظُ بِنُ حَجَرٍ: وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فَهُو بِالنُّونَ، وفي المُتَأَخِّرِينَ مَنْ يَخْشَى النُّونَ، وفي المُتَأَخِّرِينَ مَنْ يَخْشَى لُبْسُه: عَبْدُالله بِنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ عبدالغنِي النّاجِي البَغْدادِي، سَمِعَ عبدالغنِي النّاجِي البَغْدادِي، سَمِعَ البن كَارَةَ، وكانَ بَعْدَ التَّلَاثينَ والسِّتِمائَةِ. انتهى.

قُلْتُ: وقولُ المُصَنِّفِ: إِنَّه لَقَبٌ لَهُ لَقَبٌ لَهُ وَلَّا المُصَنِّفِ: إِنَّه لَقَبٌ لَهُ وَلَاءٍ، فيه نَظَرٌ، فَتَأَمَّلْ.

(و) أَبُو الحَسَنِ (عَلِيُّ بنُ) إِبْراهِيمَ البنِ طاهِرِ بنِ (نَجَا) الدِّمَشْقِيُّ (الواعِظُ) بمِصْرَ (الحَنْبَلِيُّ، يُعْرَفُ بابنِ نُجَيَّةً، كَسُمَيَّةً)، مَاتَ سَنَةَ بابنِ نُجَيَّةً، كَسُمَيَّةً)، مَاتَ سَنَةَ البنِ نُجَيَّةً، كَسُمَيَّةً)، مَاتَ سَنَةَ اللهُ عَبْدُ القُدْسِ لابنِ الحَنْبَلِيِّ، وابنُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ سَمِعَ مِن أَبِيه، وماتَ سَنَةَ الرَّحِيمِ سَمِعَ مِن أَبِيه، وماتَ سَنَةَ الرَّحِيمِ

(وكَغَنِيَّةَ: نَجِيَّةُ بنُ ثَوابٍ) البَرْمَكِيُّ (الأَصْفَهَانِيُّ المُحَدِّثُ)، حَدَّثَ قَدِيمًا بِأَصْبَهَانَ.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ

المَنْجَاةُ: النَّجَاةُ، ومنه الحَدِيثُ (١): «الصِّدْقُ مَنْجَاةً».

وَنَجَوْتُ الشَّيْءَ نَجْوًا: خَلَصْتُه وَأَنْقَيْتُه.

ونَجّاهُ تَنْجِيةً: تَرَكُه بِنَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وبه فُسِّرَ قولُه تَعالَى: ﴿ فَالْرُضِ مُنَاجِيكَ بِبَدَنِكَ ﴿ آ ]، أي: نَجْعَلُكَ فَوقَ نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ نَجْعَلُكَ فَوقَ نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَنُظْهِرُكَ أَو نُلْقِيكَ عَلَيها لتُعْرَفَ ؛ لأَنَّه قالَ: "بِبَدَنِكَ"، ولم يَقُلُ: لأَنَّه قالَ: "بِبَدَنِكَ"، وقالَ الزَّجاجُ: أي: لأَنْقِيكَ عُرْيانًا.

ونَجَّى أَرْضَه تَنْجِيَةً: إِذَا كَبِسَهَا مِخَافَةَ الْغَرَقِ. نَقَلَه الْجَوْهَرِيُّ. وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: أَنْجَى، إِذَا شَلَّحَ، أي: عَرَّى الإنسانَ مِن شَلِّحَ، أي: عَرَّى الإنسانَ مِن ثِيابِه، وعليه قِراءَةُ مَنْ قَرأً: (نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ (٣) بالتَّخْفِيفِ، ويناسِبُهُ تَفْسِيرُ الزَّجَاجِ (٤).

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان].

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٣) [قلت: تقدّمت هذه القراءة، وتخريجها. ع].

<sup>(</sup>٤) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٢.

ونَجَا نَجَاء، بالمَدِّ: أَسْرَعَ، وهو ناج، أي: سَرِيعٌ. وقالوا: النَّجاءَ النَّجاءَ النَّجاءَ، يُمَدَّانِ ويُقْصَرانِ، قال الشَّاعِرُ:

\* إِذَا أَخَذْتَ النَّهْبَ فَالنَّجَا النَّجَا النَّجَا النَّذِيرُ وفي الْحَدِيثِ (٢): «أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيانُ، فالنَّجاءَ النَّجاءَ». أي: الْعُرْيانُ، فالنَّجاءَ النَّجاءَ». أي: الْجُوا بِأَنْفُسِكُم. قالَ ابنُ الأَثِيرِ: «هو مَصْدرٌ مَنْصوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمرٍ، أي: انْجُوا النَّجَاءَ»، وقوائمُ نَواجٍ: أي: النَّجُوا النَّجَاءَ»، وقوائمُ نَواجٍ: أي: سِرَاعٌ. وبه فَسَّرَ الجَوْهَرِيُّ أَي: سِرَاعٌ. وبه فَسَّرَ الجَوْهَرِيُّ قَوْلَ الأَعْشَى:

تَقْطَعُ الأَمْعَزَ المُكَوْكِبَ وَخَدًا بِنَوَاجِ سريعةِ الإِيْغالِ<sup>(٣)</sup>

واسْتَنْجَى: أَسْرَعَ، ومنه الْحَدِيثُ (١): «إِذَا سَافَرْتُمْ في الْحَدْبِ فَاسْتَنْجُوا»، مَعناه: أَسْرِعُوا السَّيْرَ فيه وأَنْجَوْا.

ويُقالُ للقَوْمِ إِذَا انْهَزَمُوا: قد اسْتَنْجَوْا، ومنه قولُ لُقْمانَ بنِ عادٍ: أَوَّلُنا إِذَا أَنْجَونا، وآخِرُنا إِذَا اسْتَنْجِیْنا»، أي: هو حامِینا إِذا انْهَزَمْنا، یَدْفَعُ عَنَّا.

والنِّجاءُ، كَكِتابِ: جَمْعُ النَّجْوِ للسَّحابِ. قال الْقالِي: وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ:

دَعَتْهُ سُلَيْمَى إِنَّ سَلْمَى حَقِيقَةٌ بِكُلِّ نِجاءٍ صادِقِ الوَيْلِ مُمْرِعِ<sup>(۲)</sup> ويُجْمَعُ النَّجُو، بِمَعْنَى: السَّحابِ أيضًا على نُجُوّ، كَعُلُوِّ، ومنه قَوْلُ جَمِيل:

أَلَيْسَ مِنَ الشَّقَاءِ وَجِيبُ قَلْبِي وَلِيبُ قَلْبِي وَالشَّقَاءِ وَجِيبُ قَلْبِي وَالشَّجُوِّ وَالشَّجُوِّ

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتهذيب ۱۹۸/۱۱، والجمهرة ۳/ ۲۲۹، ۵۳،

<sup>(</sup>٢) [قلت: أنظر النهاية واللسان، وتتمة الحديث عند ابن الأثير: وتكراره للتأكيد، وقد تكرر في الحديث. ع].

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧ (٦/١) والصبح المنير ٨، واللسان، وأيضًا في (كوكب، وغل) والصحاح، وسبق في (كوكب)، وفي الصبح المنير «المُوكِّب» وعلق ثعلب شارح الديوان فقال: أبو عبيدة: المُوكِّب. قال: قَدْر الفَرْسَخِ أو نحوه، وأنكر المُكَوْكِب».

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية والصحاح واللسان. وروايته في الصحاح: في الجدوية. ع].

<sup>(</sup>٢) تكملة القاموس.

فَأَحْزَنُ أَنْ تَكُونَ عَلَى صَدِيقٍ وَأَفْرَحُ أَنْ تَكُونَ عَلَى عَدُوً (١)

يَقُولُ: نَحْنُ نَنْتَجِعُ الغَيْثَ، فَإِذَا كَانَت عَلَى صَدِيقٍ حَزِنْتُ ؟ لأَنِّي لا أُصِيبُ ثَمَّ بُثَيْنَةً، دَعَا لَهَا بِالسُّقْيَا.

وَنَجُو السَّبْعِ: جَعْرُه.

وقالَ الكِسَائِيُ: جَلَسْتُ عَلَى الغَائِطِ فَمَا أَنْجَيْتُ، أَي: مَا أَخْدَثْتُ، وقالَ الزَّجّاجُ: مَا أَنْجَى فُلانٌ [شيئًا، وَمَا نَجا] (٢) مُنْذُ أَيَّامٍ، أَي: لَمْ يَأْتِ الغَائِطَ.

وقالَ الأَصْمَعِيُّ: أَنْجَى فُلانُ، إِذَا جَلَسَ عَلَى الغَائِطِ يَتَغَوَّطُ ويقالُ: جَلَسَ عَلَى الغَائِطُ نَفْسَه. وفي حَدِيثِ أَنْجَى الغَائِطُ نَفْسَه. وفي حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَة: «تُلْقَى فيها المَحايِضُ وَمَا يُنْجِي النَّاسُ» (٣)، أي: يُلْقُونَه من العَذِرَةِ. يُقالُ [منه] (٤): «أَنْجَى من العَذِرَةِ. يُقالُ [منه] (٤): «أَنْجَى يُنْجِى، إِذَا أَلْقَى نَجْوَه».

وشَرِب دَوَاءً فَمَا أَنْجَاهُ، أَيْ: مَا أَقَامَه.

وأَنْجَى النَّخْلَةَ: لَقَطَ رُطَبَها. والمُستَنجى: العَصَا، يُقالُ: شَجَرَةٌ جَيِّدَةُ المُسْتَنْجِي. نَقَلَه القَالِي.

وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةً: النَّجا: الغُصونُ، واحدَتُهُ نَجَاةً.

وفُلنَ في أَرْضِ نَلجاةِ: يَسْتَنْجِي (١) من شَجَرِها العِصِيَّ والقِسِيَّ. نَقَله الجَوْهَرِيُّ والرَّاغِبُ. والنَّجَا: عِيدانُ الهَوْدَجِ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

ونَجَوْتُ الوَتَرَ واسْتَنْجَيْتُه: خَلَصْتَه.

واسْتَنْجَى الجازِرُ وَتَرَ المَتْنِ: قَطَعَه، وأَنْشَدَ لعَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ حَسّان:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۲۰ واللسان، والأول في المحكم ٢٨٦/٧

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان والنص فيه

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: هذه زيادة من نص النهاية واللسان.ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: نص المفردات: وهم في أرض نجاةٍ، أي: في أرضٍ يُسْتَنْجى من شجرها العِصِيُّ والقِسِيُّ، أي: يُتَّخَذ ويُسْتَخْلَصُ

وضبط الفعل "يستنجي" بالبناء للفاعل في اللسان. ع].

فَتَبَازَتْ فَتَبَازَخْتُ لَهَا جِلْسَةَ الجازِرِ يَسْتَنْجِي الوَتَرْ(۱) ويُرْوَى «جِلْسَةَ الأَعْسَرِ»(۲).

وقالَ الجَوْهَرِيُ: اسْتَنْجَى الوَتَرَ، أَيْ: مَدَّ القَوْسَ، وبِهِ فَسَّرَ البَيْتَ. قَالَ: وأَصْلُه الَّذي يَتَّخِذُ أَوْتارَ القِسِيِّ؛ لأَنَّه يُخْرِجُ ما في المَصارِين من النَّجْوِ.

والنَّجَا: ما أُلْقِي عَن الرَّجُلِ من اللَّباس. نَقَلَه القَالِي (٣).

وَنَجَوْتُ الجِلْدَ: إِذَا أَلْقَيْتَه عَن (٤)

(۱) اللسان و (بزخ، وبزا). والمحكم ٧/ ٣٨٦، وتكملة القاموس، والمعاني الكبير ١٥ وبدون عزو في التهذيب ٢٠١/١١، وسبق في (بزخ، بزو)، وفي مطبوع التاج "وتبازيت والمثبت من المراجع السابقة والمخطوط، وعُزِي في مجالس ثعلب ٣٤٦ إلى عبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاص، ورواية صدره:

\* فتخاجت فتقاعستُ لها \* هي رواية الصحاح.

(٢) [قلت: كذا جاء ذكر هذه الرواية في اللسان.ع].

(٣) [قلت: إنظر المقصور والممدود/ ٨٦. ع].

(٤) في مطبوع التاج ومخطوطه «على» والمثبت من التهذيب ٢٠٠/١١. [قلت: وفي المقصور والممدود: أو سلخته عن الشاة والبعير. ع].

البَعِير وغَيْرِهِ. نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ.

ونَجَوْتُ الدَّوَاء: شَرِبْتُهُ. عن الفَرَّاء.

وأَنْجانِي الدَّوَاءُ: أَقْعَدَنِي. عن ابنِ الأَعْرَابِي. اللَّاعْرَابِي.

ونَجَا فلانُ يَنْجُو: إِذَا أَحْدَثَ ذَنْبًا. والنَّجِيُّ، كَغَنِيٍّ: صَوْتُ الحادِي السَّوَّاقِ المُصَوِّتِ. عن ثَعْلَبٍ، وأَنْشَدَ:

\* يَخْرُجْنَ مِنْ نَجِيهِ للشَّاطي (١) \*
 والنَّجَا: آخِرُ مَا عَلَى ظَهْرِ البَعِيرِ
 من الرَّحْل. قالَه المُطَرِّرُ.

والنَّجَا، أيضًا: مَوْضِعٌ، وأَنْشَدَ القَالِي للجَعْدِي:

سَنُورِثُكُم، إِنَّ التُّرَاثَ إِلَيكُمُ حَبيبٌ قَرَارات النَّجَا فَالمَغَالِيَا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) اللسان، وتكملة القاموس.

 <sup>(</sup>۲) شعر النابغة الجعدي/ ۱۷٦، معجم ما استعجم
 (النجا)، وفي مطبوع التاج ومخطوطه وتكملة
 القاموس «فراران».

<sup>[</sup>قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٨٧. والمثبت فيه: حبيبُ قراراتِ... على الإضافة. وهو غير ما أثبته المحقق فيه. ع].

قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمانِ «الخَجَا»(١).

ونَاجِيَةُ بنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ: صحابيٌّ.

وناجِيَةُ بنُ كَعْبِ الأَسَدِيُّ: تابِعِيُّ. عَنْ عَلِي.

وبنو نَاجِية: قَبِيلَةً، حَكاهَا سِيْبَوَيْهِ (٢)، قالَ الجَوْهَرِيُ: بنو ناجِية: قَوْمُ من العَرَبِ، والنِّسْبةُ إلَيهم ناجِيَّ، حُذِفَ منه الهاءُ والياءُ. قُلتُ: وهم بَنُو ناجِيَةً بنِ سامَةً بنِ لَوْيَ. قال ياقُوتُ: ناجِيةً أُمُّ عَبْدِ

قلت: وهم بَنُو ناجِيَة بنِ سامَة بنِ لُوي. قال ياقُوت: ناجِية أُمُّ عَبْدِ البَيْتِ بنِ سامَة بنِ البَيْتِ بنِ سامَة بنِ البَيْتِ بنِ سامَة بنِ لُويً، خَلَفَ عَليها بعدَ أَبِيه نِكاحَ مَقْتٍ، فنُسِب إليها وَلَدُها، وتُرِكَ مَقْتٍ، فنُسِب إليها وَلَدُها، وتُرِكَ اسمُ أَبيهِ، وهي ناجِيَةُ بنتُ جَرْم بنِ السمُ أَبيهِ، وهي ناجِيَةُ بنتُ جَرْم بنِ

وفي جُعْفِي (٢): ناجِيَةُ بن مالِكِ بنِ حَرِيم بنِ جُعْفِي، منهم أبو الجَنُوبِ عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ زِيادِ بنِ زُهَيْرِ بنِ خَنْساءَ بنِ كَعْبِ بنِ الحارِثِ بنِ صَعْدِ بنِ ناجِيَةَ النَّاجِي، شَهِد قَتْلَ سَعْدِ بنِ ناجِيةَ النَّاجِي، شَهِد قَتْلَ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عنه، ولَعَنَ أَبَا الجَنُوبِ.

رَبّان (۱) في قُضاعة. اه.

وجميلُ بنُ عبدِالرَّحْمَٰنِ بنِ سَوادَةَ الأَنْصارِيُّ الناجي، مَوْلَى ناجِيَةَ بنتِ غَزْوانَ أُخْتِ عُتْبَة، رَوى عنه مالِكٌ.

ويقال: هو بِمَنْجاةٍ من السَّيْلِ. واجْتَمَعُوا أَنْجِيَةً، قال:

إنّي إِذَا مَا القَوْمُ كَانُوا أَنْجِيَهُ \*
 [و] (٣) اضطرَبَتْ أَعْنَاقُهم كالأَرْشِيَهُ \*
 ويُقالُ: إِنّه مِنْ ذلك الأَمْرِ بِنَجْوَةٍ ،

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر معجم البلدان/ ناجية، فقد اختصر المصنف النقل في نسبها وتمامه: جَرْم بن رَبّان – بالراء المهملة – بن حلوان ابن عمران بن الحاف بن قضاعة. وانظر التوضيح ١٦/٩. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التوضيح: وفي جُعْفِيّ من مذحج بنو ناجية...ع].

<sup>(</sup>٣) زيادة من الأساس والنقل عنه.[قلت: تقدم هذا في هذه المادة: ع].

<sup>(</sup>۱) في معجم ما استعجم (النون والجيم)، وروى عبدالرحمن عن عمه «قرارات الخجا».

<sup>[</sup>قلت: ما ذكره المصنف للقالي. وانظر المقصور والممدود/ ٨٧. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: قول سيبويه في باب النسب إلى ما كان على أربعة أحرف فصاعدًا: "فمن ذلك قولهم في رجل من بني ناجية: ناجيّ. انظر الكتاب ٢/ ١٧ ع].

إِذَا كَانَ بَعِٰيدًا منه بَرِيتًا سَالِمًا. وبَاتَ الْهَمُّ يُناجِيه.

وباتَ له نَجِيًّا، وبَاتَت في صَدْرِه نَجِيَّةٌ أَسْهَرَتْهُ: وهي ما يُناجِيه من الهَمِّ.

وأَصَابَتْهُ النُّجوَاءُ(١): حَدِيثُ النَّفْس.

## [ ن ح و ] \*

(و) \* (النَّحْوُ: الطّرِيقُ، و) أيضًا: (الجِهَةُ). يقال: نَحَوْتُ نَحْوَ فُلانِ، أَيْ: جِهَتَه، (ج: نَحْوَ فُلانِ، أَيْ: جِهَتَه، (ج: أَنْحَاءٌ ونُحُوُّ) (٢) ، كَعُتُلُ، قَالَ سِيْبَوَيْهِ: (وهاذا قَلِيلٌ، شَبّهُوها بعُتُوً. والوَجْهُ في مِثْلِ هاذه الواوِ بعُتُوً. والوَجْهُ في مِثْلِ هاذه الواوِ إذا جاءَتْ في جَمْعِ اليَاءُ، كَقَوْلِهِم في جَمْعِ اليَاءُ، كَقَوْلِهِم في جَمْعِ اليَاءُ، كَقَوْلِهِم في جَمْعِ اليَاءُ، كَقَوْلِهِم وعُصًا وَحَقْوِ: ثُدِيِّ وعُصًا وَحَقْوِ: ثُدِيِّ وعُصِيٍّ وحُقِيٍّ.

(و) النَّحْوُ: (القَصْدُ، يَكُونُ ظُرْفًا، و) يَكُونُ (اسْمًا). قالَ ابنُ

سِيدَه: اسْتَعْمَلَتْهُ العَرَبُ ظَرْفًا، وأَصْلُه المَصْدَرُ، (ومنه نَحْوُ العَرَبيَّةِ)، وهو إعْرَابُ الكَلام العَرَبِي، قالَ الأَزْهَرِيُّ(١): «ثَبَتَ عَن أَهْل يُونانَ فيما يَذْكُرُ المُتَرْجِمُونَ العارِفُونَ بِلِسانِهِم ولُغَتِهم أَنَّهم يُسَمُّونَ عِلْمَ الأَلْفَاظِ والعِنَايَةَ بِالبَحْثِ عَنْه نَحْوًا، ويَقُولُونَ: كَانَ فُلان من النَّحْوِيِّينَ؟ ولذالك سُمِّي يُوْحَنَّا الإِسْكَنْدَرَانِيُّ يَحْيِي (٢) النَّحْويّ الذي (٣) كان حَصَلَ لَهُ مِنَ المَعْرِفَةِ بِلُغَةِ اليُونَانِيِّينَ. اه. وقال ابنُ سِيدَه: أَخِذَ مِنْ قَوْلِهِم: انْتَحاه: إِذَا قَصَدَه، إِنَّمَا هو انْتِحاءُ سَمْتِ كلّام العَرَبِ في تَصَرُّفِهِ مِنْ إِعْرابِ وغَيْرِهِ، كالتَّثْنِيَةِ، والجَمْع، والتَّحْقِير، والتَّكْسِير، والإضافَةِ، والنَّسَب، وغَيْرِ ذلك؛

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «نجواء» والمثبت من الأساس.

<sup>[</sup>قلت: تتمته في الأساس: . . . ونجواها. ع]. (٢) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ١٨٥، ٣٨١. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر التهذيب ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣. ع].

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «يحنى» والمثبت من اللسان والتهذيب ٢٥٣/٥.

 <sup>(</sup>٣) في اللسان، والتهذيب ٥/ ٢٥٣ «للذي» وفي إحدى نسخ التهذيب المرموز إليها، بالحرف «م» «الذي».

لِيَلْحَقَ بِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّة بِأَهْلها في الفَصَاحَةِ، فَيَنْطِقَ بها وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُم، أَوْ إِنْ شَذّ بَعْضُهم عَنْها رُدَّ بِهِ إِليها، وَهُوَ في الأَصْل مَصْدَرٌ شَائِعٌ، أي: نَجَوْتُ نَحْوًا، كَقَوْلِكَ: قَصَدْتُ قَصْدًا، ثُمَّ خُصّ بهِ انْتِحاءُ هاذا القبيل من العِلْم، كَما أَنَّ الفِقْهَ في الأَصْل مَصْدَرُ فَقِهْتُ الشَّيْءَ، أَيْ: عَرَفْتُه، ثُمَّ خُصَّ بِهِ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ مِنَ التَّحْلِيلِ والتَّحْرِيمِ. وكَمَا أَنَّ بَيْتَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ خُصَّ به الكَعْبَةُ، وإِنْ كَانَتِ البُيُوتُ كُلُّهَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ. قالَ: وله نظائِرُ في قَصْرِ مَا كَانَ شَائِعًا في جِنْسِهِ عَلَى أَحَد أَنْواعِه. اه. قالَ شَيْخُنا: واسْتَظْهَرَ هَاذَا الوَجْهَ كَثِيرٌ مِنَ النُّحاة.

وقيل: هو من الجِهَةِ؛ لأنَّه جِهَةً من العُلوم.

وقِيلَ: لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بَعْد ما عَلَّمَ أَبَا الأَسْوَدِ الاِسْمَ والفِعْلَ وأَبُوابًا من العَرَبِيَّة: أَنْحُ

عَلَى هاذا النَّحُو.

وقِيلَ غَيْرُ ذَاكَ مِمَّا هُو فَي أُوائِلِ مُصَنَّفاتِ النَّحْو.

وفي المُحْكَم (١): بَلَغَنا أَنَّ أَبَا الْأَسُودِ وَضَعَ وُجُوهَ الْعَرَبِيَّةِ، وقالَ النَّاسِ: أَنْحُوا نَحْوَه، فَسُمِّي نَحْوًا. للنَّاسِ: أَنْحُوا نَحْوَه، فَسُمِّي نَحْوًا. (وجَمْعُهُ (٢): نُحُوَّ، كَعُتُلُّ)، كَذا في النُّسَخِ. ونَسِيَ هُنا قاعِدَةَ اصْطِلاحِهِ، وهو الإشارَةُ بالجِيمِ اصْطِلاحِهِ، وهو الإشارَةُ بالجِيمِ اللَّحَمْع، وسُبْحانَ مَنْ لَا يَسْهُو. للجَمْع، وسُبْحانَ مَنْ لَا يَسْهُو. وتَقَدَّمَ الكلامُ فيه قريبًا، وأطالَ ابنُ وتَقَدَّمَ الكلامُ فيه قريبًا، وأطالَ ابنُ جِنِي البَحْثَ فيه في كتابِه «شَرْح جِنِي البَحْثَ فيه في كتابِه «شَرْح التَّصْرِيفِ المُلُوكِي» (٣).

قال الجَوْهَرِيُّ: وحُكِيَ عَن أَعْرَابِيٍّ (٤) أَنَّه قالَ: إِنَّكُمْ لَتَنْظرونَ

<sup>(</sup>١) [قلت: ومثله في التهذيب ٥/ ٢٥٢. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: ذكر الأزهري أن جمع النحو: أنحاء. وتقدّم قبل قليل الجمعان عن سيبويه: نُحُوُّ وأنحاء. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر شرح التصريف الملوكي/ ٤٧٨، ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) [انظر هذا في الكتاب ٢/ ٣٨١، وشرح التصريف الملوكي/ ٤٧٨، وفَسَّره ابن يعيش بقوله: وهي الجهات – وقال سيبويه: وهذا قليل، وإنما أراد جمع النحو. ع].

في نُحُوِّ كَثِيرَةٍ، أَي: في ضُرُوبٍ مِنَ النَّحْوِ. النَّحْوِ.

(و) يُجْمَعُ أيضًا عَلَى (نُحِيَّةٍ، كَدَنُو وَدُلِيَّةٍ)، ظاهِرُ سِياقِهِ أَنَّه جَمْعٌ لنَحْوٍ، وهو غَلَطْ، والصَّوابُ: فيه أَنه أَشَارَ وهو غَلَطْ، والصَّوابُ: فيه أَنه أَشَارَ بِدَنُو وهو غَلَطْ، والصَّعابُ، ونَظَّرَه بِدَنْوِ وَدُلِيَّةٍ؛ لأَنَّ التَّصْغِيرَ يَرُدُّ الأَشْياءَ إِلَى أَنَّ التَّصْغِيرَ يَرُدُّ الأَشْياءَ إِلَى وَدُلِيَّةٍ؛ لأَنَّ التَّصْغِيرَ يَرُدُّ الأَشْياءَ إِلَى أَنُ التَّصْغِيرَ يَرُدُّ الأَشْياءَ إِلَى السَّاعَانِيُ في وَدُلِيَّةٍ؛ لأَنَّ التَّصْغِيرَ يَرُدُ الأَشْياءَ إِلَى السَّيانِيُ يَقُولُ: الفُصَحاءُ كُلُهم الشَّيانِيُ يَقُولُ: الفُصَحاءُ كُلُهم الشَّيانِيُ يَقُولُ: الفُصَحاءُ كُلُهم وَنُحَوِّ، فَيَقُولُونَ: نَحْوُ الشَّيانِيُ يَقُولُ: الفُصَحاءُ كُلُهم ونُحَرَّهُ، فَالَ الشَّيانِيُ يَقُولُ: النَّحْوَ، فَيَقُولُونَ: نَحْوُ وَدُلِيَّة، قال: وَنُحَيَّة، قال: وأَخْسَبُهُم ذَهَبُوا بِتَأْنِيثِهَا إِلَى اللَّغةِ. وأَخْسَبُهُم ذَهَبُوا بِتَأْنِيثِهَا إِلَى اللَّغةِ. وأَخْشِبُهُم ذَهَبُوا بِتَأْنِيثِهَا إِلَى اللَّغةِ. السَّاقَ يَظْهَرُ لكَ اللَّغةِ. المُصَنِّفِ. السَّاقَ يَظْهَرُ لكَ حَبْطُ المُصَنِّفِ.

(نَحَاهُ يَنْحُوهُ وَيَنْحَاهُ) نَحُوا: (قَصَدَه، كانْتَحَاهُ)، ومنه حَدِيثُ حَرامِ بنِ مِلْحان (٢): «فانْتَحَى له عامِرُ بنُ الطُّفَيْلِ فَقَتَلَه»، أَيْ:

عَرَضَ لَه وقَصَدَ. وفي حَدِيثِ آخَرَ (١): «فانْتَحاه رَبيعَةُ»، أي: اعْتَمَدَه بالكَلام وقَصَدَه.

(ورَجُلٌ ناحٍ مِنْ) قَوْمِ (نُحَاةٍ)، أَيْ: (نَحْوِيّ)، وكَأَنَّ هَلْذَا إِنَّمَا هُو عَلَى النَّسَبِ، كَقَوْلك: تامِرٌ ولابِنْ. (ونَحَا) الرَّجُلُ: (مَالَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، أَو انْحَنَى في قَوْسِه).

(وتَنَحَى له: اعْتَمَدَ)، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ:

تَنَحَّى لَهُ عَمْرُو فَشَكَّ ضُلُوعَه بمُدْرَنْفِقِ الجَلْحَاءِ، والنَّقْعُ ساطِعُ<sup>(۲)</sup> ومِنْهُ حَدِيثُ الحَسَنِ<sup>(۳)</sup>: «قَد تَنَحَّى في بُرْنُسِهِ، وقامَ اللَّيلَ في جِنْدِسِه»، أي: تَعَمَّدَ العِبادَةَ، وَتَوَجَّهَ لَهَا، وصَارَ في ناحِيَتِها،

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر التكملة ٦/ ٢١٥. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النهاية واللسان والفائق ٣/ ٢٨١.ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ٥/ ٢٥٤ وفيهما «الخَلْجاء» مكان «الجلجاء» [قلت: انظر الفائق ٣/ ٢٨٢ ورواية عجزه: بنافلةٍ نجلاء والخيل تضبُر.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان، والفائق ٣/ ٢٨٢. ع].

وتَجَنَّبَ النَّاسَ، وصارَ في ناحِيَةٍ مِنْهُم. وفي حَديثِ الخَضِر عَلَيه السّلامُ (١): «وتَنَحّى له»، أي: اعْتَمَدَ خَرْقَ السَّفِينَةِ، (كَانْتَحَى في الكُلِّ)، من المَيْل والأنْحِناءِ والتَّعَمُّدِ، وفي حَدِيثِ ابْن عُمَرَ<sup>(٢)</sup>: «أَنّه رَأَى رَجُلًا يَنْتَحِي في سُجُودِهِ، فقال: لا تَشِينَن صُورَتَكَ». وقال شَمِرٌ: الانتِحَاءُ في السُّجودِ: الاغتِمادُ عَلَى الجَبْهَةِ والأَنْفِ حَتَّى يُؤَثِّرَ فيهما (٣) ذالك. وقالَ الأَزْهَرِيُّ في تَرْجَمَةِ «ت رح» عن ابن مُناذِرٍ (٤): «الانْتِحاءُ: أَنْ يَسْقُطَ هَاكُذَا، وقال بيَدِه، بعضُّها فَوْقَ بعض، وهو في السُّجُودِ: أَنْ يُسْقِطَ جَبِينَه علَى الأرض، ويَشُدُّه، ولا يَعْتَمِدَ عَلَى راحَتَيه،

ولكن يَعْتَمِدُ على جَبِينِهِ (١). قالَ الأَزْهَرِيُ: (حَكَى شَمِرٌ هاذا عن عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ حَسّانَ عن بَعْضِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ حَسّانَ عن بَعْضِ العَرَبِ. قالَ شَمِرٌ: وكُنْتُ سَأَلْتُ ابنَ مُناذِرٍ عن الانْتِحاءِ في السُّجُودِ ابنَ مُناذِرٍ عن الانْتِحاءِ في السُّجُودِ فَلَمْ يَعْرِفْه، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا سَمِعْتُ، فَلَمْ يَعْرِفْه، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا سَمِعْتُ، فَذَعا بدَواته، فَكَتَبَه بيَدِهِ اللهِ .

(وأَنْحَى عَلَيهِ ضَرْبًا: أَقْبَلَ) عَلَيه بالضَّرْب.

(والانتِحَاءُ: اعْتِمادُ الإبلِ في سَيْرِها على أَيْسَرِها). عَن الأَصْمَعِيّ، (كالإنحاء). قالَ الجَوْهَرِيُّ: أَنْحَى في سَيْرِه، أي: الجَوْهَرِيُّ: أَنْحَى في سَيْرِه، أي: اعْتَمَدَ عَلَى الجانِبِ الأَيْسَرِ، والانتِحاءُ مِثْلُه، هاذا هو الأَصْلُ، ثمّ صَارَ الانتِحاءُ الاعْتِمادُ والمَيْلَ في كُلِّ وَجْهِ، ومِثْلُهُ لابنِ سِيدَه. قالَ رُؤْيَةُ:

\* مُنْتَحِيًا مِنْ نَحْوِه عَلَى وَفَقْ (٢) \*

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان، وفي الفائق ٣/ ٢٨١ «لا تَشِنْ صورتك» وانظر التهذيب ٥/ ٢٥٤. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «فيها»، والمثبت من المخطوط واللسان، والنهاية.

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر التهذيب ٤/ ٤٣٩. ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «جنبيه»، والمثبت من المخطوط واللسان، والتهذيب ٤٣٩/٤.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۵ وفيه «من قضده»، واللسان،
 والتهذيب ٥/ ٢٥٤.

(ونَحَاهُ) يَنْحُوه نَحْوًا: (صَرَفَه). قال العَجَّاج:

\* لَقَدْ نَحَاهُمْ جَدُّنَا والنَّاحِي (١) \*
(و) في المُحْكَمِ: نَحَا (بَصَرَه إِلَيْه يَنْحَاهُ وَيَنْحُوهُ) نَحْوًا: (رَدَّهُ) وَصَرَفَهُ، (وأَنْحَاهُ عَنْه)، أي: وَصَرَهُ: (عَدَلَه)، كَما في الصِّحاحِ. (والنُّحُواءُ، كَالغُلُوَاءِ: الرِّعْدَةُ وَالتَّمَطِيُّ)، عن أبِي عَمْرِو هُنا، والتَّمَطِيُّ)، عن أبِي عَمْرِو هُنا، ذَكَرَه ابنُ سِيدَه وغيرُهُ مِنَ المُصَنِّفين، وأَوْرَدَهُ الجَوْهَرِيُّ المُصَنِّفين، وأَوْرَدَهُ الجَوْهَرِيُّ بِالجِيمِ، وَقَد تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيه هُنالك.

(وبَنُو نَحْوِ): بَطْنُ (مِنَ الأَزْدِ)، وَهُم بَنُو نَحْوِ<sup>(۲)</sup> بِنِ شُمْسِ بِنِ عَمْرِو بِنِ غَنْمِ بِنِ غَالِبِ بِنِ عُمْمانَ<sup>(۳)</sup> بِنِ نَصْرِ بِنِ زَهْرَانَ بِنِ كُعْبِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ كَعْبِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ بِنِ نَصْرِ بِنِ الأَزْدِ.

وَرَوَى السَخَطِيبُ عَن ابْنِ الأَشْعَثِ (١): «لَمْ يَرْوِ من هاذا البَطْنِ الحَدِيثَ إِلَّا رَجُلان: أَحَدُهما: يَزِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ، والباقون من نَحْوِ العَرَبِيَّة».

واخْتُلِفَ في شَيْبانَ بنِ عَبْدِالرَّحمان النَّحْوِيّ، فقيلَ: إلى القَبِيلةِ (٢)، وقِيلَ: إلى عِلْمِ النَّحْوِ. [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

النَّحْوُ: بِمَعْنَى المِثْلِ، وبِمَعْنى المِثْلِ، وبِمَعْنى المِثْلِ، وبمعنَى القَسْمِ. وقالُوا: هُو عَلَى ثَلاثَةِ أَنْحاء.

ونَحَا الشّيءَ يَنْحُوه ويَنْحاه: حَرَّفَهُ، قِيلَ<sup>(٣)</sup>: ومنه سُمِّيَ النَّحُويُّ؛ لأَنَّه يُحَرِّفُ الكلامَ إلى وُجُوهِ الإعْراب.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٣٤، واللسان.

 <sup>(</sup>۲) [قلت: أفي التوضيح ٩/ ٤٧ «وقيل: نَحْوَة،
 قبيلة من الأزد. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «عيمان» والتصحيح من جمهرة ابن حزم ٣٨٣، ٣٨٤.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر هذه الرواية عن أبي بكر بن أبيداود السجستاني في التوضيح ٩/٤٠. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: ونسبه إلى القبيلة أبو أحمد العسكري وأبو الفضل محمد بن طاهر وغيرهما، وذكر ابن أبي داود وابن المنادي أنه ليس من القبيلة. والأول هو المشهور. انظر التوضيح 4/ ٤٤. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: النص في التهذيب ٢٥٢/٥ عن ابن السكيت. ع].

وأَنْحَى عليه: اعْتَمَدَ، كَنَجَى، عَن ابْنِ الأَعْرَابِيِّ.

وأَنْحَيْتُ عَلَى حَلْقِهِ السِّكِينَ، أي: عَرَضْتُ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ: أَنْحَى عَلَى وَدَجَيْ أُنْثَى مُرَهَّفَةً مَنْحُوذَةً وَكَذَاكَ الإِثْمُ يُقْتَرَفُ (١) ونَحَى عليه بِشَفْرَتِهِ كَذَالك.

وانْتَحَى لَه ذلكَ الشَّيءُ: اعْتَرَضَه. عَن شَمِرٍ، وأَنْشَدَ للأَخْطَلِ فَنَنَّحِي وأَنْشَدَ للأَخْطَلِ وَتَنْتَحِي وأَهْجُرْكِ هِجْرَانًا جَمِيلًا وَتَنْتَحِي لَنَا مِنْ لَيَالِينَا العَوَارِمِ أَوَّلُ (٢) وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: تَنْتَحِي لَنَا: وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: تَنْتَحِي لَنَا: تَعُودُ لَنَا.

ونَحَا: شِعْبٌ بِتِهامَةَ (٣).

والنَّحِيَّةُ، كَغَنِيَّةِ: النَّحُوُ. نَقَلَهُ الصَّاغانِيُّ.

## [ ن ح ي ] \*

(ي) \* (النِّحْيُ، بالكَسْرِ: الزُّقُّ) عامَّةً، كَذا في المُحْكَم، (أُو مَا كَانَ لِلسَّمْنِ خَاصَّةً)، كَذَا في الصّحاح والتَّهْذِيبِ، وكذَّالِكَ قالَه الأَصْمَعِيُّ وغَيْرُه، (كالنَّحْي) بالفَتْح، (والنَّحَى، كَفَّتَى)، نَقَلَهُما ابنُ سِيدَه، والفَتْحُ عَن الفَرَّاءِ، وهي لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ، (و) قِيلَ: النُّحْيُ: (جَرَّةُ فَخَّارِ يُجْعَلُ فيها لَبَنَّ لِيُمْخَضَ)(١). عَن اللَّيْثِ. وفي التَّهْذِيب: «يُجْعَلُ فيها اللَّبَنُ المَمْخُوضُ (٢). قالَ الأَزْهَرِيُ: والعَرَبُ لَا تَعْرِفُ النَّحْيَ غَيْرَ الـزِّقُ، والَّذِي قـالَه الـلَّيْـثُ: إنَّـه الجَرّةُ يُمْخَضُ فيها اللَّبَنُ، غَيْرُ صَحِيح »<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) اللساين.

<sup>(</sup>۲) ديىوان ۲۲۰ (بىيروت ۱۹۸٦م)، والىلسان، والتهذيب ٥/ ٢٥٢ وفيها كلها «وينتحى».

<sup>(</sup>٣) [قلت: ذكر ياقوت أنه لهذيل، وأنه منقول عن الفعل الماضي. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر التكملة ٦/ ٥٢١. ع].

<sup>(</sup>۱) في هامش القاموس عن إحدى نسخة «فيُمْخَضَ».

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التهذيب اليُمْخض. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص الأزهري: يمخض اللبن فيها باطل. ع].

(و) النَّحْيُ: (نَوْعٌ مِنَ الرُّطَبِ). عَن كُرَاع أَ

(و) النّحي: (سَهْمْ عَرِيضُ النَّصْلِ) الَّذِي إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْمِيَ به النَّصْلِ) الَّذِي إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْمِيَ به اضْطَجَعْتَ له حَتَّى تُرْسِلَه، (ج: أَنْحاءٌ ونُحِيُّ)، كَعُتِيُّ، (ونِحَاءُ) بالكَسْرِ. واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلى بالكَسْرِ. واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلى الأَوَّلِ، ونَقَلَه عن أَبِي عُبَيْدَةً.

(ونَحَى اللَّبَنَ يَنحْيِهِ وَيَنْحَاه: مَخَضَه).

(و) نَحَى (الشَّيْءَ) يَنْحاه نَحْيًا: (أَزَالَه، كَنَحَاه)، بالتَّشْدِيدِ، (فَتَنَحَّى)، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: نَحَيْتُه فَتَنَحَى، وفي لُغَةٍ (١) نَحَيْتُه نَحْيًا، بمَعْناه، وأَنْشَدَ:

أَلَا أَيُّهَاذَا الباخِعُ الوَجْدُ نَفْسَه بِشَيْءٍ نَحَتْهُ عَن يَدَيْكَ المَقادِرُ<sup>(٢)</sup>

أَيْ: باعَدَتْه. واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلَى المُشَدِّد، وأَنْشَدَ للجَعْدِيُ: عَلَى المُشَدِّدِ، وأَنْشَدَ للجَعْدِيُ: أُمِسِرَّ ونُسِحِّينَ عَسنْ زَوْدِه كُمِسِرَّ ونُسِحِيةِ القَتَبِ المُجْلَبِ(۱) كَتَنْحِيةِ القَتَبِ المُجْلَبِ(۱) (و) نَحَى (بَصَرَهُ إِلَيْه: صَرَفَه). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

(والنَّاحِيَةُ والنَّاحَاةُ: الجانِبُ) المُتَنَحِّي عن القَرارِ، الثانِيَةُ لُغَةٌ في الأُولى، كالنَّاصَاةِ في النَّاصِيَةِ، والجَمْعُ: النَّواحِي، وَقَوْلُ عُتِيٍّ بْنِ مالك:

لَقَدْ صَبَرَتْ حَنِيفَةُ صَبْرَ قَوْمٍ كِرامٍ تَحْتَ أَظْلالِ النَّواحِي<sup>(٢)</sup> أَيْ: نَواحِي السَّيوفِ. وقال الكِسَائِيُّ: أَرَادَ النَّوائِحِ، فَقَلَبَ، يَعْنِي الرَّاياتِ المُتَقَابِلاتِ.

ويُقالُ: الجَبَلانِ يَتَنَاوَحانِ: إِذَا كَانَا مُتَقَابِلَيْنِ، كَما في الصِّحاح.

 <sup>(</sup>١) [قلت: نص الأزهري: . . . وفي لغة نَحَيْتُه،
 وأنا أنحاه نحيًا بمعناه . . . ع].

 <sup>(</sup>۲) ديوان ذي الرمة ۲٥٠، واللسان ومادة (نجع)
 والتكملة، والتهذيب ٥/ ٢٥٢، والعين ٣/
 ٣٠٣ [قلت: انظر شرح المفصل ٢/٧،
 ١٥٥، وشرح الأشموني ٢/ ١٥٢. ع].

<sup>(</sup>۱) شعره/ ۲۲، واللسان ومادة (صلب)، وفيها وفي شعره «ونحن من صلبه» والعجز في الصحاح غير معزو.

<sup>(</sup>٢) اللسان [قلت: وانظر اللسان/ نوح. ع].

(وإِبِلَّ نَحِيٍّ، كَغَنِيٍّ: مُتَنَحِّيَةً). عن ابنِ الأعرابِيِّ، وأَنْشَدَ:

\* ظَلَّ وَظَلَّتْ عُصَبًا نَاحِيًّا \*

\* مِثْلَ النَّجِيِّ اسْتَبْرَزَ النَّجِيَّا(١) \*

(والمَنْحاةُ: المَسِيلُ المُلْتَوِي) من السَّوِي) من السَّماءِ. عن ابْسنِ الأَعْسَرَابِسَيِّ، والجَمْعُ: والجَمْعُ:

وَفِي أَيْمانِهِمْ بِيضٌ رِقَاقٌ كَباقِي السَّيْلِ أَصْبَحَ في المَناحِي<sup>(٢)</sup> [(وَطَرِيقُ السَّانِيَةِ)]<sup>(٣)</sup>.

(وأَهْلُ المَنْحاةِ: القَوْمُ البُعَدَاءُ) الَّذين لَيْسُوا بِأَقَارِبَ. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن الأَمَوِيُّ.

(و) المُنْحَاةُ (بالضَّمِّ: القَوْسُ الضَّوْسُ الضَّحْمَةُ)، أَيْ: مِن أَسْمائِهَا. نَقَلَهُ الصَّاغانِيُّ.

(وأَنْحَى له السَّلَاحَ: ضَرَبَهُ به)، أو طَعَنَه، أو رَماه. ويُقال: أَنْحَى له بِسَهْم أو غَيْرِهِ.

(وانْتَحَى) في الشَّيْءِ : (جَدَّ)، كَانْتِحَاءِ الفَرَسِ في جَرْيِه. عن اللَّيْثِ. (و) قِيلَ: انْتَحَى (في الشَّيْءِ: اعْتَمَدَ) عَلَيه.

(و) مِنَ المَجازِ: (هو نَحِيَّةُ الشَّدائِدُ الشَّدائِدُ الشَّدائِدُ تَنْتَحِيهِ)، والجَمْعُ (١): نَجَايَا، قالَ الشَّاعِرُ:

نَحِيَّةُ أُحزَانِ جَرَتْ مِن جُفُونِهِ بَضاضَةُ دَمْعِ مِثْلُ مَا دَمَعَ الوَشَلْ<sup>(٢)</sup> وَيُقالُ: هم نَحايَا الأَخزانِ.

<sup>(</sup>و) أيضًا: (العَظِيمَةُ السَّنامِ من الإِبِلِ). نَقَلَهُ الصَّاغانِيُّ.

<sup>(</sup>١) [قلت: النص في الأساس: وبعده: ونحن نحايا الأحزان...ع] .

<sup>(</sup>٢) قائله البعيث، وانظر اللسان، والتكملة وفيها «نُضاضَة» بدل «بضاضة». والتهذيب ٥/ ٢٥٤، والأساس وفيها «نفاضة» [قلت: في التهذيب: نُضَاضَة. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان، والمحكم ٣/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والمحكم ٣/ ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع التاج
 ومخطوطه، وأثبت من القاموس. [قلت:
 ومثله في نص الصحاح. ع].

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

نَحَاهُ نَخْيًا: صَيَّرَه في ناحِيَةٍ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ طَرِيفٍ العَبْسِيِّ:

نَحاهُ لِلَحْدِ زِبْرِقَانُ وحارِثُ وَفِي الأَرْضِ للأَقْوَامِ بَعْدَكَ غُولُ<sup>(۱)</sup> أَيْ: صَيَّرا هاذا المَيِّتَ في ناحِيَةِ القَبْرِ.

والمَنْحاةُ: ما بَيْنَ البِئْرِ إِلَى مُنْتَهَى السَّانِيَةِ، قَالَ جَرِيرٌ:

لَقَد وَلَدَتْ أُمُّ الفَرَزْدَقِ فَخَةً

تَرَى بَيْنَ فَخْذَيْها مَناحِيَ أَرْبَعَا(٢)
وقال الأَزْهَرِيُ: «المَنْحَاةُ: مُنْتَهَى

وقال الأزْهَرِيُ: «المَنْحَاةُ: مُنْتَهَى مَذْهَبِ السَّانِيَةِ، ورُبَّما وُضِعَ عِنْدَه حَجَرٌ لِيُعْلَمَ قَائِدُ السَّانِيَةِ أَنَّهُ المُنْتَهَى، فَيتياسَرُ (٣) مُنْعَطِفًا؛ لأَنَّهُ المُنْتَهَى، فَيتياسَرُ (٣) مُنْعَطِفًا؛ لأَنَّهُ

إِذَا جَاوَزَه تَقَطَّعَ الغَرْبُ وأَدَاتُه»، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ:

\* كَأَنَّ عَيْنَيَ وَقَدْ بَانُونِي \*
 \* غَرْبانِ في مَنْحاةِ مَنْجَنُونِ<sup>(١)</sup> \*

وفي المَثَلِ: «أَشْغَلُ من ذَاتِ النِّحْيَيْنِ»، تَرَكَه المُصَنِّف هنا، وفي النِّحْيَيْنِ»، وهو واجِبُ الذِّكْرِ. قال الجَوْهَرِيُ: هي امْرَأَةٌ مِنْ تَيْمِ اللهِ ابنِ شَعْلَبَةً كَانَتْ تَبِيعُ السَّمْنَ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَتَاها خَوَّاتُ بنُ جُبَيْرِ اللهَ الخَيا الجَاهِلِيَّةِ، فَأَتَاها خَوَّاتُ بنُ جُبَيْرِ اللهَ عَلْنَ نِحْيًا المَّمْلُوءَا، فقالَ: أَمْسِكِيه حَتَّى أَنْظُرَ اللَّنْصَارِيُ، فَسَاوَمَها، فَحَلَّتْ نِحْيًا اللَّنْصَارِيُ، فَسَاوَمَها، فَحَلَّتْ نِحْيًا الأَنْصَارِيُ، فَسَاوَمَها، فَحَلَّتْ نِحْيًا اللَّنْصَارِيُ، فَسَاوَمَها، فَحَلَّتْ نِحْيًا اللَّنْصَارِيُ، فَسَاوَمَها، فَحَلَّتْ نِحْيًا اللَّهُ فَعَلَتْ يَحْيًا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وذاتِ عِيالٍ واثِقِينَ بِعَقْلِهَا خَلَجْتُ لَهَا جارَ ٱسْتِها خَلَجاتِ

<sup>(</sup>١) اللسان والصدر غير مفرد في الصحاح.

<sup>(</sup>۲) نقائض جرير والفرزدق ۸۳۲، واللسان، والمحكم ٣/ ٣٤٥ [قلت: انظر الديوان/ ۳۳۷ والرواية فيه: فقد ولدت... بين رجليها.ع].

 <sup>(</sup>٣) في اللسان والتهذيب ٥/ ٢٥٣ (فَيَتَيَسُر».

<sup>(</sup>١) اللسان [قلت: وانظر اللسان/ منجنون. ع].

<sup>(</sup>۲) زيادة من اللسان والصحاح، وسقط من مطبوع التاج ومخطوطه.

وَشَدَّتْ يَدَيْهَا إِذْ أَرَدْتُ خِلاطَها بِنِحْيَيْن مِن سَمْنِ ذَوَيْ عُجَراتِ فَكَانَتْ لَهَا الوَيْلَاتُ مِنْ تَرْكِ سَمْنِها ورجعتها صفرا بغنير بتات فَشَدَّتْ عَلَى النَّحْيَيْنِ كَفًّا شَجِيحَةً عَلَى سَمْنِها، والفَتْكُ مَنْ فَعَلاتِي (١) ثُمَّ أَسْلَمَ خَوَّاتٌ، وشَهِدً بَدْرًا (٢). قال ابنُ بَرِّي: قالَ عَلِيُّ بنُ حَمْزَةً: الصَّحِيحُ أَنَّها امْرَأَةٌ مِنْ هُذَيْل، وَهِيَ خَوْلَةُ أُمُّ بشير بْن عائِد (٣). ويُحْكَى أَنَّ أَسَدِيًّا وَهُذَلِيًّا افْتَخَرَا وَرَضِيَا بِإِنْسَانٍ يَحْكُمُ بَيْنَهُما، فقالَ: يا أَخَا هُذَيْل، كَيْفَ تُفاخِرُون العَرَبَ وفِيكُمْ خِلالٌ

ئَلاتُ (١): مِنْكُمْ دَلِيلُ الحَبَشَةِ عَلَى الكَعْبَشَةِ عَلَى الكَعْبَةِ، ومِنْكُم خَوْلَةُ ذاتُ الله صَلَى النَّحْيَيْنِ، وسَأَلْتُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله تَعالَى عَلَيْه وسَلَّمَ أَنْ يُحَلِّلَ لَكم الذَّنى.

والرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ: «كَفَّيْ فَالَ ابنُ شَحِيحَةٍ»، مُثَنَّى كَفِّ قالَ ابنُ بَرِّيّ: ويُقَوِّي قَوْلَ الجَوْهُرِيِّ قَوْلُ العُدَيْلِ بنِ الفَرْخِ يَهْجُو رَجُلًا من تَيْم اللهِ فقَالَ:

تَزَحْزَحْ يَا بُنَ تَيْمِ اللهُ عَنّا فَمَا بَكُرٌ أَبُوكَ ولا تَمِيمُ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ بَدْرٌ ونَجْمَ وتَيْمُ اللهِ لَيْسَ لَهَا نُجُومُ أناس رَبَّةُ النِّحْيَيْنِ مِنْهُم فَعُدُوها إِذَا عُدَّ الصَّمِيمُ(٢)

وناحَيْتُه مُناحَاةً: صِرْتُ نَحْوَه وصارَ نَحْوي.

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح، والأول والثاني في التهذيب ٥/ ٢٥٤، والأربعة في مجمع الأمثال (المثل/ ٢٠٢٩) ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>۲) [قلت: وفي اللسان: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف شرادُك؟ وتَبَسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد رزق الله خيراً، وأعوذ بالله من الحور بعد الكور. وانظر الصحاح. وانظر السيرة ١٩٠/، ع].

<sup>(</sup>٣) كذا في تكملة القاموس بخط المؤلف وفي اللسان «بشر بن عائذ».

<sup>(</sup>١) [قلت: في المطبوع: خلال ثلاثة. كذا. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والثالث غير منسوب في الصحاح [قلت: لم يذكر في الصحاح غيره، ع].

ويُقالُ: تَنَحَّ عَنِّي يا رَجُلُ، أي: ابْعَدْ.

وأَنْحَى عَلَيه باللُّوائِم: أَقْبَلَ عَلَيْه. وهو مَجَازٌ.

ويُقالُ: اسْتَخَذَ فلانٌ فُلانًا أُنْحِيَّةً، أَيْ: انْتَحَى عَلَيْهِ حَتَّى أَهْلَكَ مالَهُ، أَو ضَرَّه، أَو جَعَلَ بِهِ شَرَّا، وهي أُفْعُولَةً. ورُوِي قَوْلُ سُحَيْمِ بْنِ وَثِيلٍ:

\* إِنِّي إِذَا مَا القَوْمُ كَانُوا أُنْحِيَهُ (١) \* بِالحاء، أي: انْتَحَوْا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُونَه.

وإنه لمُنحَى الصَّلْبِ، بِضَمَّ المِيم وفَتْح الحَاء.

# [ ن خ و ] \*

(و) \* (نَخَا يَنْخُو نَخْوَةً: افْتَخَرَ وَتَعَظَّمَ، كَنُخِيَ، كَعُنِي)، وهُو أَكْثَر. قال الأَصْمَعِيُّ: زُهِيَ فُلانٌ فُلانٌ فَهو مَرْهُوً، ولَا يُقالُ: زَها.

[ويُسقالُ] (١): ونُسخِسيَ فُسلانٌ (وانْسَخَسَ)، ولَا يُسقالُ: نَسخَا. ويُقال: انْتَخَى (٢) عَلَيْنا فُلانٌ، أَيْ: افْتَخَرَ وتَعَظَّمَ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ:

\* وَمَا رَأَيْنَا مَعْشَرًا فَيَنْتَخُوا (٣) \* وَالنَّخُوةُ: الكِبْرُ والعَظَمَةُ.

(و) نَخَا (فُلانًا: مَدَحَه)، يَنْخُوه خُوًا.

(وأَنْـخَــى) الــرَّجُــلُ: (زَادَتْ نَخْوَتُه)، أي: عَظَمَتُهُ وكِبْرُه.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

اسْتَنْخَى منه: اسْتَأْنَفَ (٤).

والعَرَبُ تَنْتَخِي من الدَّنَايَا، أي: تَسْتَنْكِفُ. نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ في الأَساس.

# . (يـو) \* (نَـدَا الـقَـوْمُ نَـدُوّا:

<sup>(</sup>۱) اللسان والعين ٣٠٠/٣ (غير منسوب فيها) والتهذيب ٣/ ٣٠٣ والتكملة، وسبق في (نجو) برواية «أَنْجِيه» بالجيم. [قلت: وكذلك جاء بالمعجمة في الحماسة بشرح المرزوقي/ ٢٥٦. ع].

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

 <sup>(</sup>۲) لفظ التهذيب ٧/ ٥٨٦ عن الأصمعي «ويقال: نخا فلانٌ، وانْتَخَى، ولا يقال، نُخِي».

 <sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ٧/ ٥٨٦.
 والعين ٤/ ٣١٠ وعزاه المحققان إلى العجاج
 في ديوانه ٤٦٢ برواية «وما رآنا...».

<sup>(</sup>٤) في الأساس «انْتَخَى من كذا: استنكف منه».

اجْتَمَعُوا، كَانْتَدَوْا وتَنَادَوْا)، وخَصَّه بَعْضُهم بِالاجْتِماع في النّادِي.

(و) نَدَا (الشَّيْء: تَفَرَّقَ)، وَكَأَنّه ضِدٌ.

(و) نَدَا (القَوْمُ: حَضَرُوا النَّدِيُّ)، كَغَنِيٌّ، للمَجْلِس.

(و) نَدَتِ (الإبِلُ) نَدُوًا: (خَرَجَتُ مِن الحَمْضِ إلى الخُلَّةِ)، كَذا في المُحْكَمِ. وفي الصِّحاج: رَعَتْ فيما بَيْنَ النَّهَلِ والعَلَلِ، فهي نادِيَةً. وأَنْشَدَ شَمِرٌ:

\* أَكَنْ حَمْضًا ونَصِيًّا يَابِسَا \* ثُمُّ نَدَوْنَ فَأَكَنُنَ وارِسَا (١) \* فَتُمَّ نَدَوْنَ فَأَكَنُنَ وارِسَا (١) \* (ونَدَّيْتَهَا أَنَا) تَنْدِيَةً، (و) قالَ الأَصْمَعِيُّ: (التَّنْدِيَةُ: أَن تُوردَها)، أي: الإبِلَ، (الماءَ (٢)، فَتَشْرَبَ قَلِيلًا، ثُمَّ تَرْعَاهَا)، أي: تَرُدِّها إلى المَرْعَى (قَلِيلًا)، ونصُّ الأَصْمَعِيِّ: المَرْعَى (قَلِيلًا)، ونصُّ الأَصْمَعِيِّ: ساعَةً، (ثُمَّ تَرُدَّها إلى الماءً)، وهو ساعَةً، (ثُمَّ تَرُدَّها إلى الماءً)، وهو

يكون للإبل والخَيْل، واسْتَدَلَّ أبو عُبَيْدٍ عَلَى الأَخِيرِ بِحَدِيثِ أبي طَلْحَةً (١): «خَرَجْتُ بِفَرَس لِي أُنَدِّيهِ»(٢)، وفسَّره بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَرَدَّ القُتَيْبِيُّ هَلْذَا عَلَيه، وزَعَمَ أَنَّهُ تَصْحِيفٌ، وأَنّ صَوَابُه: ﴿لِأَبُدِّيهُ»، بالمُوحَدَةِ، أَيْ: لأُخْرِجَه إلى البَدُو، وزَعَمَ أَنَّ التَّنْدِيَّةَ تكونُ للإِبِل دونَ الخَيْل، وأَنَّ الإِبَل تُنَدَّى لطُولِ ظَمَيْها، فَأَمَّا الخَيْلُ فَإِنَّها تُسْقَى في القَيْظ شَرْبَتَيْن كُلَّ يَوْم. قال الأزْهَرِيُ: وَقَد غَلِطَ القُتَيْبِيُ فيما قال، والصَّوابُ<sup>(٣)</sup>: أَنَّ التَّنْدِيَةُ تَكونُ للخَيْل وللإِبل. قال: سَمِعْتُ العَرَبِ تقول ذلك، وقد قالَه الأَصْمَعِيُّ وأبو عَمْرُو، وهُما إمامان ثِقَتان.

<sup>(</sup>١) اللسان والتهذيب ١٩١/١٤

<sup>(</sup>٢) الماء: ليس في القاموس [قلت: هو مثبت في التهذيب عن الأصمعي ١٩٠/١٤٠ وكذا في اللسان. ع].

<sup>(</sup>١) في اللسان «طلحة» بدل أبي طلحة» وفي التهذيب ١٩١/١٤ «طلحة بن عبيد».

<sup>(</sup>٢) في التهذيب ١٩١/١٤ «لأندُيّه» والمصنف هنا تبع اللسان.

 <sup>(</sup>٣) [قوله: والصواب أن. ليس في التهذيب.
 ونَصُه: والتندية تكون للخيلُ والإبل...ع].

قُلْتُ: لَيْس قولُ القُتَيْبِيِّ غَلَطًا، كَما زَعَمه الأَزْهَرِيُّ، بل الصَّحِيحُ ما قَاله، والرَّوَايَة، إِن صَحَّتْ بالنُونِ، فَإِنَّ مَعْناه التَّضْمِيرُ بالنُّونِ، فَإِنَّ مَعْناه التَّضْمِيرُ والإِجْرَاءُ حَتَّى تَعْرَقَ، وَيَذْهَبَ وَالإِجْرَاءُ حَتَّى تَعْرَقَ، وَيَذْهَبَ رَهَلُها، كُما سَيَأْتِي عن الأَزْهَرِيِّ (۱) وَهُلُها، كُما سَيَأْتِي عن الأَزْهَرِيِّ (۱) نَفْسِه أَيْضًا. والتَّنْدِيَةُ بالتَّفْسِيرِ المَذْكُورِ لَا تَكُونُ إِلَّا للإِبلِ فَقَط، المَذْكُورِ لَا تَكُونُ إِلَّا للإِبلِ فَقَط، فَتَط، وَأَنْصِفْ.

قال الجَوْهَرِيُّ: والمَوْضِعُ مُنَدَّى. قَالَ عَلْقَمةُ بْنُ عَبَدَة:

تَرادَى عَلَى دِمْنِ الحِياضِ فَإِنْ تَعَفْ فَإِنَّ المُنَدَّى رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ<sup>(٢)</sup> [قال ابنُ بَرِّيِّ: في «ترادي» ضميرُ

[قال ابنُ بَرِّيٌ: في «ترادى» ضميرُ ناقةٍ تقدَّمَ ذِكْرُها في بيتٍ قبله وهو]<sup>(٣)</sup>:

إِلَيْكَ أَبَيْتَ اللَّعْنَ أَعْمَلْتُ نَاقَتِي لِكَنْكَ لَاقَتِي لِكَالُكُلِها والقُصْرَبَيْنِ وَجِيبُ(١) ورِحْلَةٌ ورَكُوبُ: هَضْبتان.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: (و) اخْتَصَمَ حَيَّانِ من العَرَبِ في مَوْضِع، فقالَ أَحَدُهما: (هاذا) مَرْكَزُ رَماحِنا، ومَخْرَخُ نَسائِنا، ومَسْرَحُ بَهْمِنا، و(مُنَدَى خَيْلِنا)، أي: مَوْضِعُ تَنْدِيَتَهِا، و(هاذا) يُقَوِّي قَوْلَهم: إِنَّ التَّنْدِيَةَ تَكُونُ في الخَيْل أَيْضًا.

(وإبلٌ نَواد)، أَيْ: (شَارِدَةٌ)، وَكَأَنَّهُ لُغَةٌ في نَواد، بتَشْدِيدِ الدّالِ، (ونوادِي النَّوَى: مَا تَطَايَر مِنْها) تَحْتَ المِرْضَحَةِ (عِنْدَ رَضْحِها).

(والنَّدُوةُ: الجَمَاعَةُ) مِن القَوْم. (ودَارُ النَّدُوةِ بِمَكَّةَ م) مَعْرُوفَةٌ، بناها قُصَيُّ بنُ كِلاب؛ لأَنَّهم كَانُوا يَنْدُونَ فيها، أَيْ: يَجْتَمِعون للمُشاوَرةِ. كَما في الصِّحاحِ. وقالَ

<sup>(</sup>۱) اللسان، والمفضليات ٣٩٢ (مف ١٣: ١١٥) وفيها إلى «الحارث الوَهَابِ أَعْمَلْتُ...». [قلت: بما أن هذا قبل البيت المتقدّم، وقد خُرِّج السابق فلا ضرورة لتخريج الثاني هنا إنما يذكر خلاف الرواية، ثم إن المصنف ترك بين البيتين عشرة أبيات. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: هو كذلك عند الأزهري: وللتندية معنى آخر وهو تضميرُ الخيل وإجراؤها. . . ع].

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ۲۲۸ اللسان، والصحاح، والمفضليات ۳۹۶ (مف ۱۱۹:۲۳) وفيها كالديوان «تُرادُ».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «وأول البيت» والكلام لا يستقيم، وأثبتنا مكانه ما بين المعقوفتين من اللسان، وعنه النقل. [قلت: أثبت المحقق نص اللسان استكمالاً لنص المصنف، والأصح إثباته في الحاشية.ع].

ابْنُ الكَلْبِيِّ: وهي أَوَّلُ دَارِ بُنِيَتْ بِمِكةً، بناها قُصَيُّ ليُصْلِحَ فيها بينَ قُرَيْش. ثُم صارَتْ لِمُشَاوَرَتِهِم وَعَقْدِ الأَلْوِيَةِ في حُرُوبهم. قال شيخُنا: قالَ الأقشهري (١) في تَذْكِرته: وهي الآنَ مقامُ الحَنَفِيّ.

(و) النَّدْوَةُ (بالضَّمِّ: مَوْضِعُ شُرْبِ الخَيْلِ) (٢). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَأَنْشَدَ لِهِمْيَان:

\* قَريبَةٍ نُدُوتُه من مَحْمَضِه \*

\* بعيدةِ سُرَّتُه من مَغْرِضٍهُ (٣) \*

يَقول: مَوْضِعُ شُرْبِه قَرِيبٌ لا يُتعِبُ (٤) في طلَب الماءِ.

قُلْتُ: وَرَوَاه أَبُو عُبَيْدٍ بِفَتْحِ نُونِ النَّدُوة وضَمَّ مِيمِ المحْمَضِ.

(وناداهُ) مُناداةً: (جَالَسَه) في النَّادِي. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ:

(٤) [قلت: ضبطه في الصحاح ضبط قلم: لا يَتْعَب. . ع].

\* أُنَادِي به آلَ الوَلِيدِ وجَعْفَرَا(') \* (أو) نادَاه: (فاخَرَه)، قِيلَ: ومِنْه دَارُ النَّدْوَة. وقيلَ للمفاخَرَةِ: مُناداة، كما قِيلَ لَها: مُنافَرَة. قال الأَعْشَى:

فَتَى لو يُنادِي الشَّمْسَ أَلْقَتْ قِنَاعَها أَو القَمَر السَّارِي لأَلْقَى القَلَائِدا<sup>(٢)</sup> أَيْ: لَو فَاخَرَ الشَّمْسَ لذَّلَتْ له. وقِناعُ الشَّمْس: حُسْنُها.

(و) نَادَى (بِسِرِّه: أَظْهَرَهُ). عن ابنِ الأَعْرابِيِّ. قال: وبه يُفَسَّرُ قَوْلُ الشّاعر:

إِذَا مَا مَشَتْ نَادَى بِمَا فَي ثِيابِها ذَكِيُّ المُطَيَّرُ (٣) ذَكِيُّ الشَّذَى والمَنْدَلِيُّ المُطَيَّرُ (٣)

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج: الأفشهري، بالمفردة. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في الصحاح: موضع شُرْبُ الإبل. ع].

 <sup>(</sup>٣) اللسان، والأول غير معزو في الصحاح [قلت:
 ذكر في الصحاح البيت الأول. وذكر المحقق الثاني في الحاشية. ع].

<sup>(</sup>١). اللسان والصحاح.

<sup>(</sup>۲) اللسان، والتكملة، وفيها «المقالدا». [قلت: وكذا جاء في الديوان: المقالدا، وهو من قصيدة يمدح فيها هوذة بن علي الحنفي، ويذم الحارث بن وعلة بن مجالد الرقاشي. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان [قلت: جاء البيت في اللسان في (شذا) معزوًا لابن الإطنابة، وكذلك في طير، وندل، وهو معزو للعجير السلولي. وتقدم في المواد الشلاث في التاج، وذكر الزبيدي في طير نسبته للعديل بن فرخ، وانظر تخريجًا وافيًا له في ندل. ع].

(و) من المَجازِ: نادَى (له الطَّرِيقُ)، وناداه: (ظَهَرَ)، وهاذا الطَّرِيقُ، وهاذا الطَّرِيقُ. وبه فَسَّر الأَزْهَرِيُّ والرَّاغِبُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

\* كالكَرْمِ إِذْ نادَى مِن الكَافُورِ (١) \* قالَ الأَزْهَرِيُ: أَي ظَهَرَ. وقال الأَزْهَرِيُ: أَي ظَهَرَ ظُهُورَ صَوْتِ الرَّاغِبُ: أَي: «ظَهَرَ ظُهُورَ صَوْتِ المُنادِي».

(و) نَادَىٰ (الشَّيْءَ: رآه وَعَلِمَه). عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ.

(والنَّدِيُّ، كَغَنِيٌّ، والنَّادِي والنَّدُوةُ والمُنْتَدَى) عَلَى صِيغَةِ المَفْعُولِ، من انْتَدَى، وفي نُسَخِ الصِّحاحِ المُتَنَدَّى (٢) من تَنَدَّى: (مَجْلِسُ المُتَنَدَّى (٢) من تَنَدَّى: (مَجْلِسُ القَوْمِ) ومُتَحَدَّثُهم، وقِيلَ: النَّدِيُّ: مَجْلِسُ القوم (٣) (نَهارًا). عن كُراع.

(أو) النَّدِيُّ: (المَجْلِسُ ما دامُوا مُجْتَمِعِينَ فيه)، وإِذا تَفَرَّقُوا عنه فَلْيس بنَدِيُّ. كما في المُحْكَمِ والصِّحاح.

وفي التَّه ذِيب (١): «النَّادِي: المَجْلِسُ يَنْدُون إليه مَنْ حَوَالَيْه، ولَا يُسَمَّى نادِيًا حَتَّى يكونَ فيهِ أَهْلُه، وإذا تَفَرَّقُوا لَم يكُنْ نادِيًا". وفي التَّنْزيل العَزيز: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ ﴾(٢). قِيلَ: كانسوا يَحْذِفون النّاسَ في المَجالِس، فَأَعْلَمَ اللهُ تَعالى أَنَّ هَلْذَا مِنَ الْمُنْكُرِ، وأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن يَتَعاشَرُوا عَلَيْه، ولَا يَجْتَمِعُوا عَلَى الهُزْءِ والتَّلَهِّي، وَأَنْ لَا يَجْتَمِعُوا إِلَّا فيما قَرَّبَ من اللهِ، وباعَدَ من سَخَطِهِ، وفي حَدِيث أَبِي زَرْع<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>١) اللسان، والمفردات للراغب ٤٨٧.

<sup>[</sup>قلت: إنظر التهذيب ١٩٠/١٤، والبيت للعجاج. انظر ديوانه/ ٢٢٤ وتقدّم في اللسان/ كفر. وانظره في التاج أيضًا. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: في مطبوع الصحاح: المُنتَدَى. كذا صيغة مفعول. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: زأد في الصحاح ومُتَحَدِّثهم». ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: النص في التهذيب عن الليث، وفيه: يندو إليه أهله. . . ع].

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت. الآية/٢٩.

<sup>(</sup>٣) في اللسان «أم زرع».

<sup>[</sup>قلت: في النهاية: وفي حديث أم زرع. وما في اللسان موافق له. ع].

«قَرِيبُ البَيْتِ من النادِي»، أي: إِنَّ بَيْتَه وَسَطَ الحِلَّةِ أَو قَرِيبًا منه لتَغْشاهُ الأَضْيافُ والطُّرَّاقُ.

وفي حَدِيثِ الدُّعاءِ (١): ((فَإِنَّ جارَ السَّادِي يَتَحَوَّلُ) ، أي: جارَ المَجْلِسِ، ويُرْوَى بالباءِ المُوَحَّدَةِ، المَخلِسِ، ويُرْوَى بالباءِ المُوَحَّدَةِ، من البَدْوِ. وفي الحَدِيث (٢): (واجْعَلْنِي في النَّدِيِّ الأَعْلَى»، (واجْعَلْنِي في النَّدِيِّ الأَعْلَى»، أي: مع المَلاً الأَعْلَى من الملائكة.

(و) قَوْلُ بِشْرِ بِنِ أَبِي خَازِم: و (مَا يَنْدُوهُم النّادِي) ولَّاكِنْ بِكُلُّ مَحَلَّةٍ منهم فِئَامُ<sup>(٣)</sup>

أي: (مَا يَسْمَعُهُم)، كَذَا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: مَا يَسَعُهُمْ (٤) النُّسَخِ، والصَّوابُ: مَا يَسَعُهُمْ المُحلسُ مِن كَثْرَتِهِم، كما في الصَّحاح، والاسمُ النَّدْوَةُ

(و) من المَجازِ (۱): (تَنَدَّى) فلانٌ على أصحابه، إذا (تَسَخَّى)، ولَا تَقُلُ: نَدِي، كَما في الصّحاح، وقَلُ: نَدِي، كَما في الصّحاح، (و) أيضًا: (أَفْضَلَ عَلَيْهِم، (كَأْنْدَى): إذا كَثُرَ نَداه عَلَى إِخْوَانِه، أي: عَطاؤُهُ، (فهو نَدِيُّ الكَفُّ)، كَغَنِيُّ، إذا كَانُ سَخِيًا. الكَفُّ)، كَغَنِيُّ، إذا كَانُ سَخِيًا. فقلَه الجَوْهَرِيُّ عن ابْنِ السّكيتِ. فقالَ تَأَبَّطَ شَرَّا:

يابِسُ الجَنْبَيْنِ من غَيْرِ بُوْسِ ونَدِيُّ الكَفَّيْنِ شَهْمٌ مُدِلُ<sup>(٢)</sup> وحَكَى كُراعُ: نَدِيُّ اليَدِ. وأباه غَيْرُه.

(والنَّدَى) بالفَتْح مَقْصُورٌ عَلَى وُجُوهِ، فمنها: (الثَّرَى، و) أَيْضًا (الشَّحُمُ، و) أَيْضًا (المَطْرُ)، وقد جَمَعَهما عَمْرُو بنُ أَحْمَرَ في قَوْلِه:

<sup>(</sup>۱) [قلت: نص الصحاح على غير ما أثبته المصنف، قال: وفلان يتندّى على أصحابه، أي: يَتَسخّى، ولا تَقُل يُنَدِّي على أصحابه.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٤٩، واللسان.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٩، واللسان، والصحاح والمفضليات٢٣٦ (مف٩٠: ٢٤).

<sup>(</sup>٤) ذكرت في هامش القاموس على أنها وردت في إحدى نسخه.

كُنُوْرِ الْعَدَابِ الْفَرْدِ يَضْرِبُهُ النَّدَى قَيْمُ وَتَحَدَّرَا (١) تَعَلَّى النَّدَى في مَتْنِهُ وتَحَدَّرَا (١) فالنَّدَى الأَوَّل: المَطَرُ، والثانِي: الشَّحْمُ، (و) قال القُتَيْبِيُّ: النَّدَى: السَّمُ طُرُ، و(البَلَلُ، و) النَّدَى: المَكَلَّ )، وقِيل للنَّبْتِ: نَدَى؛ لأَنّه عن نَدَى المَطْرِيَنْبُتُ. ثم قيلَ للشَّحْمِ عن نَدَى المَطْرِيَنْبُتُ. ثم قيلَ للشَّحْمِ عن نَدَى المَطْرِيَنْبُتُ. ثم قيلَ للشَّحْمِ فَدَى المَطْرِيَنْبُتُ. ثم قيلَ للشَّحْمِ فَدَى المَطْرِيَنْبُتُ يَكُونُ، وَاحْتَجَ بقَوْلِ ابْنِ أَحْمَرَ السَّابِق.

قُلْتُ: فَالنَّدَى بِمَعْنى الشَّحْمِ عَلَى هَٰذَا القَوْلِ مِن مَجَازِ المَجَازِ.

وشاهِدُ النَّدَى للنَّباتِ قَوْلُ الشَّاعِر: السَّاعِر: السَّاعِر: السَّاعِر: السَّاعِر: السَّاعِر: السَّاعِر

يَلُسُّ النَّدَى حَتَّى كَأَنَّ سَراتَه غَطاها دِهانٌ أَو دَيابِيجُ تاجِرِ<sup>(٢)</sup> وقال بشْرٌ:

وتِسْعَةُ آلافِ بِحُرِّ بِلادِه تَسَفُّ النَّدَى مَلْبُونَةً وتَضَمَّرُ (٣)

قالوا: أراد بالنَّدى هُنا الكَلاَّ. (فَيْءٌ يُتَطَيَّبُ به كالبَخُورِ)، ومنه عُودٌ مُنَدَّى: إِذا فُتِقَ بالنَّدَى أو ماءِ الورْدِ.

(و) النّدى: الغاية، مِشْلُ (المَدَى). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وزَعَمَ المَعْوَبُ أَنَّ نُونَه بَدَلُ (۱) من المِيمِ. يَعْقُوبُ أَنَّ نُونَه بَدَلُ (۱) من المِيمِ. قال ابنُ سِيدَه: ولَيَسْ بِشَيءٍ. (ج: أَنْدِيةٌ وأَنْدَاءٌ)، قَدَّم غَيْرَ المقيسِ عَلَى المَقيسِ، وهُو خِلَافُ قَاعِدَتِه. عَلَى المَقيسِ، وهُو خِلَافُ قَاعِدَتِه. قالَ الجَوْهَرِيُّ: وجَمْعُ النّدَى: قالَ الجَوْهَرِيُّ: وجَمْعُ النّدَى: أَنْداءٌ، وقد يُجْمَعُ (۲) عَلَى أَنْدِيَةٍ، وأَنْشَدَ لِمُرَّة بنِ مَحْكَانَ التَّيمِيِّ: وأَنْشَدَ لِمُرَّة بنِ مَحْكَانَ التَّيمِيِّ: في لَيْلَةٍ من جُمَادَى ذاتِ أَنْدِيَةٍ في لَيْلَةٍ من جُمَادَى ذاتِ أَنْدِيةٍ لَيْمُورُ الكَلْبُ مِنْ ظَلْمائِها الطُّنُبا (۳) في لَيْلَةٍ من جُمَادَى ذاتِ أَنْدِيةٍ

<sup>(</sup>۱) اللسان، وغير منسوب في الصحاح.[قلت: انظر شعره ص/ ٨٤. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) ديوان بشر بن أبي خازم ٨٦ واللسان،والصحاح (العجز).

<sup>(</sup>۱) [قلت: في الإبدال ليعقوب ص/٦٠: والنّدى والمَدَى: الغاية، يقال: بلغ فلان المدى والنّدى. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في الصحاح: قد جُمِع. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، ومن غير عزو في الصحاح. [قلت: انظره مع بيت آخر قبله في شرح المفصّل ٦/ الله ١٤، ١٧/١٠، والحماسة بشرح التبريزي/ ١٥٦٣، ودرة الغواص/ ٥٧، وشرح الشافية ٢/٩٢٣، وفي الأغاني ٢٢/ ٣٢٠ مرة بن محكان السعدي، وسر الصناعة/ ٦٢٠، والخصائص ٣/ ٥٢، ٢٣٧. ع].

وهو شاذً؛ لأنَّه جَمْعُ مَا كانَ مَمْدُودًا مِثْلَ: كِساءِ وأَكْسِيَةٍ. انتهى. قَالَ ابنُ سِيدَه: وذَهَبَ قَوْمٌ (١) إلى مجالِسهم لِقرَى الأَضْيافِ.

(و) من المَجاز: (المُنْدِيَةُ، كَمُحْسِنَةٍ: الكريمةُ)(٣) الّتي

أَنَّه تَكْسِيرٌ نادِرٌ. وقِيلَ: جَمَعَ نَدًا عَلَى أَنْداء، وأَنْداء عَلَى نِداء، ونِداءً عَلَى أَنْدِية، كَردَاءٍ وأَرْدِيَةٍ. وقيلَ (٢): لَا يُريدُ بِهِ أَفْعِلَةً نَحْو: أُحْمِرةِ وأَقْفِرَةِ، كَما ذَهَبَ إليه الكَافَّةُ، ولَاكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُرْيِدَ أَفْعُلَةً بضَمِّ العَيْنِ تَأْنِيثَ أَفْعُل ، وجَمَعَ فَعَلَّا عَلَى أَفْعُل، كَما قَالوا: أَحْبُلُ، وَأَزْمُنُ، وأَرْسُنُ أَ وأَمَّا مُحَمَّدُ بنُ يَزيدَ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّه جَمْعُ نَدِيٌّ، وذلك أنَّهم يَجْتَمِعُونَ في

(يَنْدَى)، أي: يَعْرَق (لَهَا الجَبِينُ)

(والنُّداءُ، بالضَّمَّةِ وَالْكَسْرِ)، وفي الصّحاح: النّداء (الصّوبُّ)، وقد يُضَمُّ، مِثْلُ الدُّعاءِ وَالرُّعَاءِ. وَمَا أَدَقُّ نَظَرَ الجَوْهَرِيِّ في سِياقِه.

وقال الرَّاغِبُ(١): النَّدَاءُ: رَفْعُ الصَوْتِ المُجَرَّدِ. وَإِيَّاهِ قَصِدَ بِقَوْلِهِ عَـزٌ وجَـل: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآءً ﴾ (٢) ، أَيْ: لَا يَسْعُسُرُفُ إِلَّا الصُّوْتَ المُجَرَّدَ دُونَ المَعْنَى الَّذي يَقْتَضِيه تَرْتيبُ (٣) الكَلام. ويُقالُ للحَرْفِ الّذي فُهِمَ منه المَعْنَى ذلك. قال(٤): واستِعارةُ النّداءِ للصَّوْتِ من حَيْثُ إنِّ من تَكْثُرُ رُطُوبَةُ فَمِهِ حَسُنَ كلامُه، ولهاذا يُوصَفُ الفَصِيحُ بِكَثْرَةِ الرِّيقِ.

<sup>(</sup>١) [قلت: عزا ابن جني هذا إلى الأخفش. انظر سر الصناعة ٦٢١، والخصائص ٣/ ٢٣٧. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذا لابن جني في سر الصناعة. انظر

<sup>(</sup>٣) [قلت: كذا في مطبوع التاج، وفي اللسان: الكلمة يَعْرَق منها الجبين. ولعله الصنواب، وفي المفردات: مُنْدِيات الكلم: المخزيات، التي تُغرَف. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: نص المفردات: النداء: رفع الصوت وظهوره، وقد يقال ذلك للصوت المجرّد، وإياه قَصَد بقوله. . . أ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) في المفردات ٤٨٧ «يقتضيه تركيب».

<sup>(</sup>٤) أي: الراغب.

(ونادَیْتُه و) نَادَیْتُ (به) مُنادَاةً ویٰداءً: صَاحَ به (۱).

(والنَّدَى)، كَفَتَى: (بُعْدُه)، أَي: بُعْدُ مَذْهَبِ الصَّوْتِ، (و) منه: (هو نَدِيُّ الصَّوْتِ، كَغَنِيُّ)، أي: (بَعِيدُه)، أو طَرِيَّه (٢). (ونَخْلَةُ (٣) نادِيَةُ: بَعِيدَةٌ عن الماء). والجَمْعُ: النَّوَادِي والنَّادِيات.

(والنَّدَاتَانِ من الفَرَسِ): ما فَوْقَ السُّرَّةِ، وقيل: (ما يَلِي)، وفي السُّرَّةِ، وقيل: (ما يَلِي (٤) (باطِنَ المُحْكَمِ: الغُرُّ الذي يَلِي (٤) (باطِنَ الفائِلِ. الواحِدَةُ نَدَاةٌ)، وتَقَدَّم ذِكْرُ الفائل في اللّام.

(وتَنَادَوْا: نَادَى بَعْضُهم بَعْضًا.

(و) أَيضًا: (تَجَالَسُوا في النّادِي)، كَما في الصّحاح، وأَنْشَدَ للمُرَقِّشِ:

والعَدْوَ بَيْنَ المَجْلِسَيْنِ إِذَا آدَ العَشِيُّ، وتَنَادَى العَمُّ(۱) (و) نَدَتْ (نَاقَةٌ تَنْدُو إِلى نُوقٍ كِرامٍ) وإِلى أَعْرَاقٍ كَرِيمَةٍ، أَي: (تَنْزِعُ) إليها (في النَّسَبِ)، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ:

\* تَنْدُو نَوادِيها إِلَى صَلاخِدا(٢) \* (والمُنْدِياتُ: المُخْزِياتُ)، عن أبي عَمْرِو، وهي الَّتي يَعْرَقُ منها جَبِينُ صَاحِبِها عَرَقًا، وهو مَجازٌ، وقد تَقَدَّمَ. وَأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٌ لأَوْسِ ابْن حَجَر:

طُلْسُ العِشَاءِ إِذَا مَا جَنَّ لَيْلُهُمُ بالمُنْدِياتِ، إِلَى جَارَاتِهِمْ دُلُفُ<sup>(٣)</sup> قالَ: وَقَالَ الرَّاعِي:

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج ومخطوطه «صاح به».[قلت: ولعل الصواب صحت به. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج: أو طريه، كما أثبته، ولعل صوابه أو طَرِبُه، أي: ما كان من الصوت مطربًا. ع].

<sup>(</sup>٣) في القاموس «ونخل».

<sup>(</sup>٤) [قلت: وكذا جاء النص في اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح [قلت: انظر المقاييس ١٨/٤ والمفضليات/ ٢٤١، وشرح شواهد مغني اللبيب للبغدادي ٧/ ١٤٢. ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، والتهذيب ١٩٢/١٤ والعين ٧٧/٨(زاده المحققان عن التهذيب).

<sup>[</sup>قلت: المثبت في التهذيب: نؤاديها. كذا!. ع]،

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٥، واللسان وفي مطبوع التاج «ولف»بالواو، والمثبت من المرجعين والمخطوطة.

وإِنَّ أَبَا ثَـوْبَانَ يَـزْجُرُ قَـوْمَه عَن المُنْدِياتِ، وَهُوَ أَحْمَقُ فَاجِرُ (۱) (ونَدِيَ) الشَّيْء، كَرَضِي، فهو نَدٍ)، أَي: (ابْتَلَّ، وأَنْدَيْتُه ونَدَّيْتُه) إِنْدَاءً وتَنْدِيَةً: بَلَلْتُهُ، ومنه نَدِيتْ إِنْدَاءً وتَنْدِيَةً: بَلَلْتُهُ، ومنه نَدِيتْ لَيْلَتُنَا فَهِي نَدِيَة، كَفَرِحَة. ولا يُقالُ: نَدِيَةً. وكذلك الأَرْضُ، وأَنْدَاها المَطَرُ، قالَ:

\* أَنْدَاهُ يَوْمٌ ماطِرٌ فَطَلَا " \* أَنْدَى الرَّجُلُ: (أَنْدَى) الرَّجُلُ: (كَثُرَ عَطَاياهُ) عَلَى إِخْوانِه. كذا في النُسَخِ، والصَّوابُ: كَثُرَ عَطاؤُه. (أَو) أَنْدَى: (حَسُنَ صَوْتُه).

(النَّوادِي: الحَوادِثُ) التي تَنْدُو.

(ونادِياتُ الشَّيْءِ: أَوائِلُه).

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه :

النَّدَى: ما يَسْقُطُ باللَّيْلِ. وفي الصِّحاحِ: ويُقالُ: النَّدَى نَدَى الضَّحارِ، والسَّدَى: نَدَى اللَّيلِ، النَّهارِ، والسَّدَى: نَدَى اللَّيلِ، يُضْرَبان مَثَلًا للجُودِ، ويُسَمَّى بهما.

ومَصْدَرُ نَدِيَ يَنْدُى ﴿ كَعَلِمَ: النُّدُوَّةُ. قالَ سِيْبَوَيْهِ (١): هو من باب الفُتُوَّةِ. قالَ ابنُ سِيدَه فدَلَّ بهاذا عَلَى أَنَّ هَلْذَا كُلُّه عنده ياءً، كُمَّا أَنَّ واوَ الفُتُوَّةِ ياءً. وقال ابنُ جنِّي: وأُمَّا قَوْلُهم: في فُلانِ تَكَرُّمٌ ونَدَى، فالإمالةُ فيه تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَامَ النُّدُوَّةِ ياءً. وقَوْلُهم: النَّداوةُ: الوَاوُ فيه بَدَلُّ من يَاءٍ، وأَصْلُه نَدَايةٌ، لَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِمالةِ في النَّدَى، ولاكنّ الواوَ قُلِبَتْ ياءً لِضَرْب من التَّوَسُّع. وفي حَديثِ (٢) عَذاب القَبْر، وجَريدَتَي النَّحْل: «لَنْ يَزَالَ يُخَفُّفُ عنهما ما كان فيهما نُدُوُّ ، يريد نَدَاوَةً. قال ابنُ الأَثِيرِ: كَذَا جَاءً في مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وهو غَريب، إِنَّمَا يُقَالُ (٣):

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٥، واللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وفي هامشه كتب مصححه: «قوله: فَطَلا، كذا ضبط في الأصل بفتح الطاء، وضُبِط في بعض نسخ المحكم بضمها».

<sup>(</sup>۱) [قلت: نصَّ سيبويه: ومما يُغرَفُ به الممدود الجمع الذي يكون على مثال أَفْعِلَة، فواحده ممدود أبداً نحو أقبية واحدها قباء... وقالوا: ندى وأندية فهذا شاذ. انظر الكتاب ٢/٢٣. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان

<sup>[</sup>قلت: نص النهاية: إنما يقال: نَدِيَ الشّيء فهو نَدٍ، وأرض ندية، وفيها نداوة. ومثله في اللسان. ع].

نَداوَة.

ونَدَا لَهُ النَّادِي: حَالَ له شَخْصٌ، أُو تَعَرَّضُ له شَبْحٌ. وبه فَسَّرَ أَبُو سَعِيدٍ قَوْلُ القُطامِي:

لَوْلَا كَتَائِبُ مِنْ عَمْرِو يَصُولُ بِهَا أَرْدَيْتُ يَا خَيْرَ مَنْ يَنْدُو لَهُ النَّادِي<sup>(۱)</sup> وتَقُولُ: رَمَيْتُ بِبَصَرِي فَمَا نَدَا لِي شَيْءٌ، أي: مَا تَحَرَّك لِي شَيْءُ. ويُقالُ: مَا نَدِيَنِي مِن فلانِ شَيْءُ أَيْدَ مَا نَدِينِي مِن فلانِ شَيْءُ أَكْرَهُه، أي: مَا بلّنِي ولَا أَصَابَنِي، وما نَدِيتُ لَه كَفِّي بِشَرُ، وما نَدِيتُ لَه كَفِّي بِشَرُ، وما نَدِيتُ

ما إِنْ نَدِيتُ بِشَيْءٍ أَنْتَ تَكْرَهُهُ إِذًا فَلَا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ يَدِي<sup>(٢)</sup> وما نَدِيتُ منه شَيْئًا: أَيْ مَا أَصَبْتُ

بِشَيءٍ تَكْرَهُه، قالَ النّابِغَةُ:

ولَا عَلِمْتُ، وقِيلَ: مَا أَتَيْتُ وَلَا قَارَبْتُ. عَن ابْنِ كَيْسانَ.

وَلَمْ يَتَنَدَّ منه بِشَيءٍ: أَيْ لَمْ يُصِبْه، وَلَمْ يَكُمْ يُصِبْه، وَلَمْ يَنَلُه منه شيءٌ.

ونَدَى الحُضْر: بَقاؤُه.

ونَدَى الأَرْضِ: نَدَاوَتُها، وَشَجَرٌ نَدْيَانُ.

والنَّدَى: السَّخَاءُ والكَرَمُ، ورَجُلُ نَدِ: جَوَادٌ. وهو أَنْدَى منه: إذَا كانَ أَكْثَرَ خَيْرًا منه.

ونَدِيَ عَلَى أَصْحَابِه: تَسَخَّى، وانْتَدَى وتَنَدَّى: كَثُرَ نَدَاهُ.

ومَا انْتَدَیْتُ منه ولَا تَندَّیْتُ: أَیْ مَا أَصَبْتُ منه خَیْرًا، ونَدَوْتُ من الجُودِ. یُقالُ: سَنَّ لِلْنّاسِ النَّدَی فندَوْا. کَذا بخط أبِي سَهْلِ وأبِي زَكَرِیا والصِّقلیُ، فندَوْا، بفَتْح الدّال، وصَحَحه الصِّقلیُ.

ويُقالُ: فلانُ لا يُنْدِي الوَتَرَ، بالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيد: أَيْ لا يُحْسِنُ شَيْئًا عَجْزًا عَنِ العَمَلِ، وَعِيًّا عَنْ كُلُّ شيءٍ، وقِيلَ: إِذَا كَانَ ضَعِيفَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٨٥، واللسان، وتكملة القاموس والأغاني ٢٠٩/٢٣.

 <sup>(</sup>۲) اللسان أو الأساس، وتكملة القاموس، والعجز في الصحاح، ولم أهتد إليه في ديوان النابغة
 (ط. دار صادر).

<sup>[</sup>قلت: هو من القصيدة التي أرسلها إلى النعمان معتذرًا، وانظر طبعة دمشق – وقد نشرها المرحوم شكري فيصل، ص/٢٠.ع].

البَدَنِ. وعُودٌ مُنَدًى ونَدِيَّ: فُتِقَ بِالنَّدَى، أَو مَاءِ الوَرْدِ، أَنْشَدَ يَعْقُوبُ:

إِلَى مَالِكِ لَهُ كَرَمٌ وخِيرٌ يُصَبَّحُ باليَلَنْجوجِ النَّدِيِّ (۱) ويَوْمُ التَّنَادِ: يَوْمُ القِيَامَةِ؛ لأنّه يُنادِي فيه أَهْلُ الجَنَّةِ أَهْلَ النارِ. ويُقالُ بتَشْدِيدِ الدّالِ، وقد ذُكِرَ.

وهو أَنْدَى صَوْتًا من فُلانِ، أي أَبْعَدُ مَذْهَبًا، وأَرْفَعُ صَوْتًا، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ لِدِثارِ (٢) بنِ شَيْبانَ النَّمَرِيِّ:

فَقُلْتُ ٱدْعِي وآدْعُ فَإِنَّ أَنْدَى لِصَوْتِ أَنْ يُنادِيَ دَاعِيَانِ (٣)

وقيل: أَحْسَنُ صَوْتًا وأَعْذَبُ. ونادَاهُ: أَجَابَه. وبه فُسِّرَ قَوْلُ ٱبنِ مُقْبِلِ:

\* بحاجَةِ مَحْزُونِ وإنْ لَم تُنادِيَا (١) \*
وفي حدِيثِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ (٢)
(إذْ نُودُوا نادِيَةً أَتَى أَمْرُ اللَّه»، يُريدُ
بالنادِيَةِ دَعْوَةً واحِدَةً، فَقَلَبَ نِدَاءَةً
إلى نادِيَةِ، وجَعَل اسمَ الفاعِلِ
مَوْضِعَ المَصْدَرِ، وفي حَدِيث ابنِ
عَوْفِ:

\* وأَوْدَى سَمَعُهُ إِلَّا نِدايا (٣) \* أَرَادَ إِلَّا نِدَاءً، فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ ياءً تَخْفِيفًا، وهي لُغَةً لَبَعْضِ الْعَرَبِ. ونَادَى النَّبْتُ وصاحَ: إذا بَلَغَ والْتَفَّ. وبه فُسِّرَ قَولُ الشاعِر:

\* كالكَرْم إذ نادَى مِنَ الكافُورِ (٤) \*

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه كاللسان (بولاق) «لِمدْثار»، والتصويب من تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان وبدون عزو في الصحاح، وأيضًا في اللسان (لوم)، والمقصور والممدود لابن ولاد ١١٠. وفي [قلت: انظر شرح المفصل ٧/ ٣٥. وفي الكتاب ١/ ٤٢٦ الأعشى، وذكر الأعلم أنه يروى للحطيئة، وانظر شرح الأشموني ٢/ يروى للحطيئة، وانظر شرح الأشموني ٢/ ١٠٧ وأوضح المسالك ٣/ ١٧٧، والإنصاف/

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۰۸ وصدره فیه

<sup>\*</sup> ألا ناديا رَبْعَني كُبَيْشَةَ بِاللَّوى \* والبيت بتمامه في اللسان، وفي صدره تحريف صَوَّبه به محقق الديوان.

 <sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. وفي نص النهاية:
 دعوة واحدة، ونداء واحدًا. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان [قلت: انظر النهاية: ع].

 <sup>(</sup>٤) اللسان [قلت: تقدّم هذا وهو للعجاج،
 وخرّجتُه فيما سبق ع].

والنَّدِيُّ، كَغِنيُّ (١): قَرْيَةٌ باليَمَنِ. والنَّدَاةُ: النَّدْوَةُ.

ونُدَيَّةُ، كَسُمَيَّة: مَوْلَاةُ مَيْمُونَةَ، حَكَاه أَبُو دَاوُدَ في السُّنَنِ عن يُونُسَ عن الزُّهْرِيِّ، أو هي نَدْبة (٢).

والنادِي: العَشِيرَةُ. وبه فُسُرَ قَوْلُه تعالى: ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيمُ ﴾ (٣)، وهو بحَذْفِ مُضافِ، أَيْ: أَهْلَ النَّادِي، فَسَمَّاه به، كما يُقالُ: تَقَوَّضَ فَسَمَّاه به، كما يُقالُ: تَقَوَّضَ المَجْلِسُ، كما في الصِّحاحِ. ومِثْلُه النَّدِيُ، كَغَنِيٍّ: للقَوْمِ المُجْتَمِعِينَ. وبه فُسِرَ حَدِيثُ سَرِيَّةِ المُحْتَمِعِينَ. وبه فُسِرَ حَدِيثُ سَرِيَّةِ المُخْتَمِعِينَ. وبه فُسِرَ حَدِيثُ سَرِيَّةِ المُنْوا ليَقْتُلُوا بَنِي (٤) سُلَيْمٍ: ما كانُوا ليَقْتُلُوا بَنِي (عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِعِينَ. وبه فَسُرَ حَدِيثُ سَرِيَّةٍ المُنْوا ليَقْتُلُوا المَنْوا ليَقْتُلُوا الْمَالِيَقِيْهُ الْمُؤْلِونِ الْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُولُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِيْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِيْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ ال

(١) [قلت: ما زاد ياقوت عن هذا. ع].

عامِرًا وبَنِي سُلَيْمٍ وهُمْ النَّدِيُّ.

وجَمْعُ النادِي: أنْداء، ومنه حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ (١): «كنا أَنْداء».

ونَدَاهُم إلى كَذا: دَعَاهُم، ونَدَاهُم يَنْدُوهم: جَمَعَهم في النادِي. يَتْعَدَّى ولا يَتَعَدَّى.

ونَدى وانْتَدَى: حَضَرَ النَّدِيَّ. والمُنادَاةُ: المُشَاوَرَةُ.

وأَنْدَيْتُ الإِبِلَ إِنْدَاءً، مِثْلُ نَدَّيْتُ. عن الجَوْهَرِيِّ. وتَنْدِيَةُ الخَيْلِ: تَضْمِيرُها وَركْضُها حتى تَعْرَقَ. نقله الأَزْهَرِيُّ.

ونَدَّى الفَرَسَ: سقاهُ الماءَ.

والنَّدَى: العَرَقُ الذي يَسِيلُ من الخَيْلِ عند الرَّكْضِ، قال طُفَيْلُ:

<sup>(</sup>۲) [قلت: في التبصير/ ۷۲ واختلف في نَذبة مولاة ميمونة، فالأكثر قالوه هكذا، وقال معمر: بفتح النون وضَمّها، وقاله يونس عن ابن شهاب: بُدّيّة: بضم الموحدة وفتح الدال وتشديد المثناة من تحت حكاه أبو داود في السّنَن. انتهى. وفي التوضيح: ونَذبة مولاة ميمونة، روى عنها حبيب مولى عروة. انظر ۹/۸٤.

ومما تقدّم ترى أن قوله: نُدَيّة: بالنون غير مثبت في هذين المرجعين. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة العلق، الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج ومخطوطه «سوية بن سليم، والمثبت من اللسان [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>١) [قلت في النهاية: وفي حديث أبي سعيد كنا أنداء، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الأثير: الأنداء جمع النادي، وهم القوم المجتمعون، وقيل: أراد كنا أهل أنداء، فحذف المضاف. ع].

\* نَدى الماءِ من أعطافِها المُتَحلِّبِ (١) \*

وتَنَدَّتِ الإِبلُ: رَعَتْ ما بين النَّهَلِ العَلَل.

والنَّدُوةُ: السَّخاءُ، وأيضًا: المُشَاوَرَةُ، وأيضًا: الأَكْلَةُ بَيْنَ السَّقْيَتَيْنِ. والنَّدَى: الأَكْلَةُ بَيْنَ الشَّرْبَتَيْنِ. والنَّدَى: الأَكْلَةُ بَيْنَ الشَّرْبَتَيْنِ.

ونَوادِي الكَلَامِ: ما يَخْرُجُ وَقْتَا بعد وَقْتِ.

والنَّوادِي: النَّواحِي. عن أَبِي عَمْرِو.

وأيضًا: النُّوقُ المُتَفَرِّقَةُ في النَّوَاحِي.

وَنَدَا يَنْدُو نُدُوًا: اعْتَزَلَ وتَنَجَى. ويُقَالُ: لم يَنْدَ مِنْهِم نادٍ: أَيْ: لَم

\* يَذُذُن ذياد الحامسات وقد بدا \* والعجز في تكملة القاموس.

[ قلت: رواية الديوان ص/ ٤٣:

يَذُدُنَ ذياد الخامسات وقد بذا

نُرَى الماء من أعطافها المتحلّب والخامسات: كذا بالمعجمة، وليس كما أثبته المصنف. فهن اللاتي يَرِذنَ الماء لخمس. وعجزه في التهذيب ١٩٠/١٤. ع].

يَبْقَ مِنْهِم أَحَدٌ.

ونَدْوَةُ: فَرَسٌ لِأَبِي فَيْدِ<sup>(١)</sup> بْنِ حَرْمَل.

> وتَنَدَّى المَكَانُ نَدًى. والنِّداءُ: الأذَانُ.

وفلانٌ لا تَنْدَى صِفَاتُه، ولا<sup>(۲)</sup> تُنَدِّي إِحدَى يَدَيْهِ الأُخْرَى. يُقالُ ذُلِكَ للبَخِيل. وَلاَلْتُ

وتَنَدَّى: تَرَوَّى.

وهُوَ في أَمْرِ لا يُنادَى وَلِيدُه. تَقَدَّمَ في «و ل د»<sup>(٣)</sup>.

ونَدُوَ الرَّجُلُ، كَكَرُم: صارَ ذا دَى.

وأَنْدَى الكلامُ: عَرِقَ قائِلُه وسامِعُه فَرَقًا من سُوءِ عاقِبَتِه.

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (ثرا) وصدره فيها:

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج كاللسان «قيد» بالقاف، والتصويب من تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب ٣٦٩ عن أسماء خيل العرب لابن الأعرابي ٩١.

<sup>(</sup>٢) في الأساس «وما». 🗀

 <sup>(</sup>٣) [قلت: في/ ولد: أي: هو أمر جليل شديد لا يُنَادى فيه الوليد، ولكن يُنادى فيه الجِلّة. . .
 ء ].

وأَنْدَى الشيءِ: أخزى.

ونَدَا(١): مَوْضِعٌ في بِلادٍ خُزَاعَةً.

### [نرو]

(و) ﴿ (النَّرُّوةُ)، أَهْمَلُه الْجَوْهَرِيُ. وفي السُّهُ فِيبِ (٢): قالَ أَبنُ الأَعْرَابِيِّ: هو (حَجَرُ أَبْيَضُ رَقِيقٌ، ورُبَّمَا ذُكِي به). قال شَيْخُنا: يُلْحَقُ بِنَظَائِرِ «نَرْس» (٣) وبَابِه، وَقَدْ أَشَرْنا إليهِ في «ه ن ر» و «ن ر س».

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

نَرْيَانُ، كَسَحْبانَ: قَرْيَةٌ بَيْنَ فَارْيابَ واليَهُودِيَّةِ، عن ياقُوتَ (٤).

### [نزو]

(و) \* (نَزَا) يَنْزُو (نَزْوًا)، بالفَتْحِ،

(ونُزَاء، بالضَّم، ونُزُوّا)، كَعُلُوً، (ونَزَوَانَا)، مُحَرَّكَةً: (وَثَبَ)، وخَصَّ بَعْضُهُم به الوَثْبَ إلى فَوْقُ، وحَصَّ بَعْضُهُم به الوَثْبَ إلى فَوْقُ، ومنه نَزْوُ التَّيْسِ، ولا يُقالُ إلَّا للشَّاءِ والدَّوَابِ والبَقرِ في مَعْنَى السِّفادِ. ويُقالُ: نَزَوْتُ على الشَّيْءِ: ويُعَالُ: نَزَوْتُ على الشَّيْءِ: ويُعَالُ: نَزَوْتُ على الشَّيْءِ: ويُعَالُ: نَزَوْتُ على الشَّيْءِ: ويُعَالُ: في الأَجْسَامِ والمَعَانِي»، وقَالَ في الأَجْسَامِ والمَعَانِي»، وقَالَ ضي الأَجْسَامِ والمَعَانِي»، وقَالَ صَحْرُ بنُ عَمرِو السَّلَمِيُّ أخو الخَنساءِ:

أَهُمَّ بأَمْرِ الحَزْمِ لو أَسْتَطِيعُه وقد حِيلَ بَيْنَ العَيْرِ والنَّزُوانِ<sup>(۱)</sup> وقد صَار ذلِكَ مَثَلًا. وفي المَثَلِ أيضًا: «نَرْوُ الفُرارِ اسْتَجْهَلَ الفُرارا<sup>(۲)</sup>».

وقَدْ ذُكِرَ في الرَّاء، (كَنزَّى)، بالتَّشْدِيدِ، ومنه قَوْلُ الرَّاجِزِ:

\* أَنا شَماطِيطُ الَّذي حُدِّثْتَ بِهْ \*

<sup>(</sup>١) كذا كتبت بالألف في مطبوع التاج كمعجم البلدان والضبط منه، وكتبت في المخطوطة كالتكملة بالياء وفوق الدال فتحتان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذا مثبت في اللسان عن التهذيب، ولم أهتد إلى موضعه عند الأزهري، على كثرة المراجعة. ع].

<sup>(</sup>٣) وهو كل اسم فيه نون بعدها راء ليس بينهما حاجز، وقلما يقع (انظر القاموس – هنر).

<sup>(</sup>٤) [قبلت: قبال يناقبوت: ... بين فارياب واليهودية من وراء بَلْخ...ع].

<sup>(</sup>١) اللسان، ومجمع الأمثال ٢/ ٩٧.

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح، والأمثال لأبي عبيد ۲۲٤،
 ومجمع الأمثال ٢/ ٣٣٥ وسبق في (فرر)
 [قلت: انظر المستقصى ٢/ ٣٦٧. ع].

\* مَتَى أَنْبُهُ للغَداءِ أَنْتَبِهُ \* مَتَى أَنْبُهُ للغَداءِ أَنْتَبِهُ \* ثُمُ أُنَا وَمَنْهُ وَأَنْزَاهُ وَنَزَّاهُ تَنْزِيَةً وتَنْزِيًّا)، ومنه حَدِيثُ عَلِيًّ (٢): «أُمِرْنَا أَنْ لا نُنْزِيَ كَدِيثُ عَلِيً (٢): «أُمِرْنَا أَنْ لا نُنْزِيَ الحُمْرَ على الخَيْلِ»، أي: لا نَحْمِلُها عَلَيْها للنَّسْل، أَيْ: لِعَدَمِ الانْتِفَاعِ بِها في الجِهادِ وغَيْرِه، وقَالَ الشَّاعِرُ:

\* باتَتْ تُنَزِّي دَلْوَهَا تَنْزِيًا \* \* كما تُنَزِّي شَهْلَةٌ صَبِيًا (٣) \* (و) من المَجازِ: (نَزَا به قَلْبُه)،

أي: (طَمَحَ)، ونَازَعَ إلى الشَّيْء، (و) نَزُو نَزُوا: (الحُمُرُ) تَنْزُو نَزُوا:

(وَثَبَتْ مِن المِراح)(٤)، أي:

مَرِحَتُ فَوثَبَتْ (١) ا

(و) من المَجازِ: نَزَا (الطَّعَامُ) يَنْزُو نَــزْوًا: (غَــلا)، أَيْ: عَــلا سِـعْــرُهُ وارْتَفَع.

(والنَّزَوَانُ، مُحَرَّكَةً: التَّقَلُبُ)، كذا في النُّسَخِ، والصَّوَابُ: التَّفَلُتُ، (والسَّوْرَةُ) يكونُ من التَّفَلُتُ، (والسَّوْرَةُ) يكونُ من الغَضبِ وغَيْرِه. (وإنَّهُ لَنَزِيُّ إلى الشَّرِّ، كَغَنِيِّ، ونَزَّاءٌ)، كشَدَّادٍ، الشَّرِّ، كَغَنِيِّ، ونَزَّاءٌ)، كشَدَّادٍ، (ومُنْتَزِ)، كذا في النُسخ، وفي الشَّرِ، كذا في النُسخ، وفي بغضِها: ومُتَنزِّ (٢)، أي: (سَوَّارٌ بَعْضِها: ومُتَنزِّ (٢)، أي: (سَوَّارٌ إلَيْه، إلَيْه). وفي الأساسِ: مُتَسارِعٌ إلَيْه، وهو مَجَاز (٣).

وَيَقُولُون: «إذا نَزَا بِكَ الشَّرُ فاقْعُدْ»(٤)، يُضْرَبُ مَثَلًا للَّذِي

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان: ﴿ونَزَتِ الخَمْرُ تَنْزُو: مُزِجَتْ فَوَثَبَتْ، [قلت: لعل ما أراده المصنف غير ما رمى إليه المحقق من نقل نص اللسان، فتأمل هذا. ع].

<sup>(</sup>٢) أشير إلى هذا الخلاف في هامش القاموس.

<sup>(</sup>٣) لفظ الأساس: «وهو يتنزى إلى الشر: يتسَرَّع إليه» [قلت: نص الأساس: ومن المجاز: قلبه ينزو إلى كذا: ينازع إليه، ع].

<sup>(</sup>٤) الأمثال لأبي عبيد «١٥ ومجمع الأمثال ١/٤٤ وفيه «فاقعد به». [قلت: وفيه رواية: إذا قام بك الشر، وانظر المستقصى ١٢٩/١.ع].

 <sup>(</sup>١) اللسان، و (شمط، نبه)، وسيق في (شمط)
 وفي مطبوع التاج ومخطوطه «أُنْزَي».

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان [قلت: انظر شرح المفصل ٢/٥٥ والرواية: فهي تُنزِّي . . . ، وشرح الأشموني ١/٥٦٠ وشرح الشافية ١/٥٦٠ والعيني ٣/٢٥ وتقدّم في/ شهل . ع].

<sup>(</sup>٤) ضبطت في القاموس بفتح الميم، والصبط المثبت من اللسان (مرح).

يَحْرِصُ علَى أَن لا يَسْأَمَ الشَّرَّ حتَّى يَسْأَمَه صاحِبُه.

(والنَّازِيَةُ: الحِدَّةُ). وقَالَ اللَّيْثُ: حِدَّةُ الرَّجُلِ المُتَنَزِّي (١) إلى الشَّرِّ، وهي النَّوازِي.

(و) النَّازِيَةُ: (البادِرة)<sup>(٢)</sup>.

(و) النَّازِيَةُ: (القَعِيرَةُ من القِصاع)، يُقالُ: قَصْعَةُ نازِيَةُ القِعرِ، أَي: قَعِيرَةٌ. وفي الصِّحاح والأَساسِ: النَّازِيَةُ: قَصْعَةٌ قَرِيبَةُ القَعْرِ<sup>(٣)</sup>، (كالنَّزِيَةِ)، كَعنِيَّةٍ.

(و) النَّازِيَةُ: (عَيْنُ) نَزَّةٌ علَى طَرِيقِ الآخِذِ مِن مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ (قُرْبَ الصَّفْراءِ)، وهي إلى المَدِينَةِ الصَّفْراءِ)، وهي إلى المَدِينَةِ

أَقْرَبُ، وإلَيْهَا مُضَافَةٌ، قَال يَاقُوتُ:

«وقد جاءَ ذِكْرُها في سِيرَة ابنِ
إسْحَاقَ، وكذا قَيَّدَه ابنُ الفرَاتِ،
كَأْنَه من نَزَا يَنْزُو: إذا طَفَر،
والنَّازِيةُ فيما حُكِيَ عنه: رَحْبَةٌ
والنَّازِيةُ فيها عِضاهٌ ومُرُوجٌ».

(والنَّزاءُ، كسَماءِ وكِساءٍ)، هاكذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: كغُرابِ وكِساءِ، كما وُجِدَ مَضْبُوطًا في نُسَخِ المُحْكَمِ، والكَسْرُ نَقَلَهُ الكِسائِيُّ: (السِّفادُ)، يُقالُ ذلِكَ في الظِّلْفِ والحافِرِ والسَّبُعِ، وعَمَّ الظَّلْفِ والحافِرِ والسَّبُعِ، وعَمَّ بَعْضُهُم به جَمِيع الدَّوَابُ، وقَدْ نَزَا الذَّكُرُ علَى الأَنْثَى نِزَاءً، بالكسر.

(وتَنَزَّى: تَوَثَّبَ وتَسَرَّعَ) إلى الشَّرِّ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لنُصَيْبِ:

كَانَّ فَوَادَه كُرَّةٌ تَنَوَّى حَالَةً وَالْمَالُونَ عَلَى الْمَالُونِ الْمُالُونِ الْمُالُونِ الْمُالُونِ الْمُالُونِ الْمُالُونِ الْمُالُونِ الْمُالُونِ الْمُالُونِ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُ الْمُلْمُونِ اللَّهُ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُ الْمُلْمُونِ الْمُلِمُونِ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُلُولُونِ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُ الْمُلْمُونِ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «المنبري»والتصويب من اللسان والعين ٧/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) في القاموس «والباردة» وفي هامشه عن إحدى نسخه «والبادرة». وفي اللسان، «والنادرة». وجاء في هامشه «قوله: النادرة، كذا في الأصل بالنون، والذي في مثنى شرح القاموس والبادرة بالباء وتقديم الدال، وفي القاموس المطبوع والباردة بتقديم الراء».

 <sup>(</sup>٣) [قلت: نَصُّ الخليل في العين ٧/ ٣٨٧: وإذا لم تُسَمَّ قعرها قلت: هي نَزِيّة... ومثله في التهذيب ٢٥٨/١٣، وفي اللسان: ونَزِيّة: إذا لم يُذْكر القعر.ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه: «وقال نصيب، وقيل هو لبشار» والبيت في: بشار بن برد: دراسة وشعر ۱۱۷ من قصيدة تقع في أحد عشر بيتًا، وهو من غير عزو في الصحاح. [قلت: المثبت في ديوان بشار/ ٤٩٤ ط دار الكتب العلمية: كأن فؤاده يُنْزَى حِذارًا...ع].

(ونُزِيَ، كعُنِيَ: نَزِقَ)، كذا في النُسخِ، والصَّوَابُ نَزَفَ، بالفاء، زِنَةَ ومَعْنَى، يُقَالُ: أَصَابَه جُرْحُ فِنَةَ ومَعْنَى، يُقَالُ: أَصَابَه جُرْحُ فَنُزِيَ منه، فماتَ، وذلكَ إذا أَصَابَتْه جِرَاحَةٌ فَجَرَى دَمُهُ ولَمْ يَنْقَطِعْ، وَمِنْه حَدِيثُ أَبِي عامِرِ يَنْقَطِعْ، وَمِنْه حَدِيثُ أَبِي عامِرِ الأَشْعَرِيِّ: (١) «أنّه رُمِيَ بسَهْم في الأَشْعَرِيِّ: (١) «أنّه رُمِيَ بسَهْم في رُكْبَتِه فنُزِيَ مِنْه، فَمَاتَ».

(والنَّزْوَةُ: القَصِيرُ). عن الفَرَّاءِ.

(و) «نَزْوَةُ: (جَبَلٌ بِعُمانَ)، وَلَيْسَ بِالسَّاحِلِ، عِنْده عِدَّةُ قُرَى كِبار، بِالسَّامِ، فيها يُسَمَّى مَجْمُوعُها بهنذا الاسْم، فيها قَوْمٌ من العَرِبِ(٢) خَوارِجُ أَبَاضِيَّةٌ، يُعْمَلُ بِها صِنْفٌ مِن ثِيَابِ(٢) يُعْمَلُ بِها صِنْفٌ مِن ثِيَابِ(٢) الحَرير فائِقَةٌ». عن ياقُوتَ:

(و) النَّزِيَّةُ، (كَغَنِّيَّةٍ: السَّحَابُ)، وقَالَ آبنُ الأَعْرَابِيِّ: النَّزِيَّةُ، بِغَيْرِ هَمْزٍ: ما فَاجَأَكَ من مَطَرِ (١). هَمْزٍ: ما فَاجَأَكَ من مَطَرِ (١). [] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

الأنْزاءُ: حَرَكاتُ التَّيوسِ عند السِّفادِ. عن الفَرَّاءِ. ويُقَالُ للفَحْلِ: إنَّه لَكَثيرُ النِّزَاءِ، بالكَسْرِ، أي: النَّهُ و.

والنُّزَاءُ، كغُرابِ: داءً يَأْخُذُ الشَّاءَ فَتَنْزُو مِنه حتَّى تَمُوتَ. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وكذالِكَ النُّقازُ، قَال ابنُ بَرِّيٌ عن أبي عَلِيٌّ: النُّزَاءُ في الدَّابَةِ مِثْل القُماص.

ونَزَا عَلَيْهِ نَزْوًا: وَقَعَ عَلَيْهِ وَوَطِئَه. وانْتَزَى على أَرْضِ كَذَا فَأَخَذَها، أي: تَسَرَّعَ إليها.

ونَوازِي الخَمْرِ: جنادِعُهَا عِندَ المَرْجِ وفي الرَّأْسِ.

والنَّزِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: مَا فَأَجَأَكَ مَن

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية، وفي اللسان. مفردات الحديث ونَصّه من غير التصريح بذلك، وانظر التهذيب ٢٥٩/١٥. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: نَقْلُ المصنف غير دقيق. فقد قال ياقوت: فيها قوم من العرب كالمعتكفين عليها، وهم خوارج... يعمل فيها صنف من الثياب مُنَمَّقة بالحرير جيدة فائقة، لا يُعْمَل في شيء من بلاد العرب مثلها...، رأيتُها واستحسنتُها. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: تتمة نص اللسان: . . أو شوق أو أمر . . وانظر التهذيب ٢٦١/١٣ وسوف يسوق المصنف هذا مُفَرِقًا في استدراكه. ع].

شَوْقٍ. عن ابنِ الأُعْرَابِيِّ، وأُنشَدَ: وفي العارِضِينَ المُصْعِدينَ نَزيَّةٌ من الشُّوقِ مَجْنُوبٌ به القَلْبُ أَجْمَعُ (١) وهو أَيْضًا: ما فَاجَأَكَ من شَرٍّ. وأَيْضًا: غُرَابُ الفَأْسِ. «وأَنْزَى<sup>(٢)</sup> مِنْ ظَبْيٍ ۗ، قَالَ ابنُ حَمْزَةً (٣): هو من النَّزَوَانِ لا النَّزْوِ.

ونِزْوَا، ٰ بالكَسْر مَقْصُور: ناحِيَةٌ بعُمانَ. عَن نَصْر.

والنُّسْبَةُ إلى النَّزْوَةِ الَّتِي بِعُمَانَ نَزْوِيٌّ ونَزْوَانِيٌّ.

### [ ن س و ]

(و) \* (النُّسْوَة بالكَسْر والضَّمَّ، والنِّسَاءُ، والنِّسْوَانُ والنِّسَونَ

بكَسْرِهِنَّ)، الأَرْبَعة الأُولى ذَكَرَهُنَّ الجَوْهَريُّ، والأَخِيرَة عن ابْن سِيدَه، وزادَ أَيْضًا: النُّسُوانُ، بضَمِّ النُّون، كُلُّ ذَٰلِكَ (جُمُوعُ المَرْأَةِ مِن غَيْرِ لَفْظِها)، كالقَوْم في جَمْع المَرْءِ، وفي الصّحاح: كما يُقالُ: َ خَلِفةٌ ومَخاضٌ، وذَلِّكَ وأُولَـٰئكَ. وفي المُحْكَم أَيْضًا: النِّساءُ جَمْعُ ۗ نِسُوةٍ إذا كَثُرْنَ. وقال القالِي: النِّسَاءُ: جَمْع امْرَأَةٍ، ولَيْسَ لها واحِدٌ من لَفْظِها؛ وكذالِكَ المَرْأَةُ لا جَمْعَ لها من لَفْظِهَا؛ (و) لذَٰلِكَ قال سِيْبَوَيْهِ (١) في (النِّسْبَةِ) إلى نِساءٍ: (نِسُويٌ) فَرَدُّه إلى واحِدِه. (والنَّسْوَةُ، بالفَتْح: التَّرْكُ للعَمَلِ)، وهاذا أَصْلُه الياءُ كما يَأْتي.

(ونَسَا: د، بفارِسَ)،قال ياقُوتُ:

<sup>(</sup>١) اللسان وتكملة القاموس [قلت: انظر التهذيب ١٥/ ١٢٦. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذا مثل، انظر مجمع الأمثال ٢/ ٣٥٦، والمستقصى ١/ ٣٩٠، وسوائر الأمثال/ ٥٥٥. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: ما ذكره المصنف هنا ذكره حمزة الأصبهاني في سوائر الأمثال، ونقله الميداني عن حمزة، ثم قال: وليس كما ذهب إليه، بل النَّزَوَّان والنَّزُو واحد، وهما الوثب... ع].

<sup>(</sup>و) أيضًا: (الجَرْعَةُ من اللَّبَن). عن ابْنِ الأَعْرَابِيِّ، وكأَنَّها لُغَةٌ في المَهْمُورْ.

<sup>(</sup>١) [قلت: في الكتاب ٨٩/٢ وتقول في الإضافة إلى نِساء: نِسُوي؛ لأنه جِماع نِسْوَة، وليس نِسْوَة بجمع كُسّر له واحد. ع].

هو بالفَتْح مَقْصورٌ، بَيْنَه وبَيْنَ أَبِيوَرْدَ سَرَخْسَ يَوْمَ، وبَيْنَه وبَيْنَ مَرْوَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، يَوْمَ، وبَيْنَهُ وبَيْنَ مَرْوَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، وبَيْنَهُ وبَيْنَ مَرْوَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، وبَيْنَة وبِيئَة وبيئة وبيئة وبيئة وبيئة وبيئة المَدِينيّ، والنِّسْبَةُ الصَّحِيحَةُ إليها المَدِينيّ، ويقالُ: نَسَوِيّ أَيضًا، وقد نَسائِيّ، ويقالُ: نَسَوِيّ أَيضًا، وقد منها جماعَة من أَئِمَةِ العُلماءِ، منها جماعَة من أَئِمَةِ العُلماءِ، منها بن عَلِيٌّ بنِ بَحْرِ بن سِنانِ منها بن عَلِيٌّ بنِ بَحْرِ بن سِنانِ شَعَيْبِ بنِ عَلِيٌّ بنِ بَحْرِ بن سِنانِ النِّسَائِيُّ، القاضِي الحافِظُ، صاحِبُ كتابِ السَّننِ، وكان إمامَ عَصْرِه في الحَافِظُ، مَاحِبُ السَّننِ، وكان إمامَ عَصْرِه في الحَافِظُ، مَاحَدِيثِ، وَسَكَنَ (٢) مِصْرَ، في الحَافِظُ، مَاحَدِيثِ، وَسَكَنَ (١) مَصْرَ،

وتَرْجَمَتُه واسِعَةً، وأبو أَحْمَدَ حُمَيْدُ ابنُ زَنْجَوَيْهِ الأَزْدِيُّ النَّسُوِيُّ، واسْمُ زَنْجَوَيْهِ مَخَلَّدُ (۱) بنُ قُتَيْبَة، وهو صاحِبُ كتابِ التَّرْغِيبِ والأَمْوالِ، رَوَى عنه البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ وأَبو دَاوُدَ والنَّسائِيُّ وغَيْرُهم.

(و) نَسَا: (ة بَسَرَخْسَ)، وَكَأَنَّهَا هِي الْمَدِينَةُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا يُفْهَمُ مَن سِياقِ يَاقُوتَ، وهي على مَرْحَلَتَيْنِ مِنها.

(و) أيضًا (بِكِرْمانَ) من رَساتِيقِ بَمّ. وقال أَبو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ البَنّاءُ: هي مَدِينَةٌ بها، (و) أيضًا: (بهَمَذَانَ)، وقِيلَ: هي مَدِينَةٌ بها.

(والنَّسَا: عِرْقٌ من الوَرِكِ إلى الكَعْبِ)، قال الأَصْمَعِيُّ: هو الكَعْبِ)، قال الأَصْمَعِيُّ: هو مَفْتُوحٌ مَقْصُورٌ: عِرْقٌ يَخْرُجُ من الوَرِكَ فَيَسْتَبْطِنُ الفَخِذَيْن، ثم يَمُرُّ بالعُرْقُوب حتَّى يَبْلُغَ الحافِر، فإذا

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (نسا) «ستة» أو «سبعة» على أن التمييز «أيام» أما تذكير العدد فيجوز على أن التمييز «ليال». [قلت: إذا حذف المعدود المذكر جاز تأنيث العدد وتذكيره، ومن ذلك الحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال...ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: وتوفي بمكة، وقيل بالرملة سنة ثلاث وثلاثمئة، وله ثمان وثمانون سنة. انظر التوضيح ١٧٠٥ – ١٨ و ١٩٠٩، وسير أعلام النبلاء ١٢٥/١٤ وانظر ترجمة وافية له في كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة في كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة بحر الخراساني، ومثله في معجم البلدان/ نسا. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: في كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة ۱/ ۳۹۰: حُمَيْد بن مَخْلَد بن قتيبة الأزدي، أبو أحمد بن زنجويه. وزَنْجَوَيْه: لقب لأبيه. وانظر معجم البلدان/نسا. ع].

سَمِنَتِ الدَّابَةُ انْفَلَقَتْ فَخِذاها بِلَحْمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْن، وجَرَى النَّسا بَيْنَهِما، واسْتبان، وإذا هُزِلَتَ الدَّابَةُ السَّبان، وإذا هُزِلَتَ الدَّابَةُ السَّبان، وإذا هُزِلَت الدَّابَةُ السَّبان، وحَفِيَ النَّسا، وإنما الرَّبلَتانِ، وخَفِيَ النَّسا، وإنما يُقالُ: مُنْشَقُ النَّسا، يريدُ مَوضِعَ النَّسا، وإذا قالوا: إنه لَشَدِيدُ النَّسا فإنما يُرادُ به النَّسا نَفْسُهُ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. (و) قال أبو زَيْدِ: (يُثَنَّى الجَوْهَرِيُّ. (و) قال أبو زَيْدِ: (يُثَنَّى نَسَوان ونَسَيانِ)، أيْ: أَنَّ أَلِفَهُ مُنْقَلِبَةٌ عن واوٍ، وقيلَ: عن ياءٍ. وأَنْشَدَ ثَعْلَبُ:

\* ذِي مَحْزِمٍ نَهْدِ وطَرْفِ شَاخِصِ \*

\* وعَصَبٍ عَن نَسَوَيْه قَالِصِ (١) \*
قال القالِي (٢): «النَّسَى يُكْتَبُ
بالياءِ ؛ لِأَنَّ تَثْنِيَتَه نَسَيان، وهذا
الجَيِّدُ، وقد حَكَى أَبُو زَيْدٍ في

تَشْنِيَتِهِ نَسَوان، وهو نادِرٌ، فَيَجُوزُ عَلَى عَلَى هَا اللهِ عَلَى هَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ها اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقالَ (الزَّجَاجُ: لا تَقُلْ: عِرْقُ النَّسا؛ لأَنَّ الشيءَ لا يُضافُ إلى نَفْسِه). قال شَيْخُنا: قَدْ وافَقَ الزَّجاجُ (١) جماعةً، وعَلَّلُوه بما ذَكَرَه المُصَنِّفُ. انْتَهَى.

قُلْتُ: وهو نَصُّ أَبِي زَيْدٍ في نَوَادِرِه (٢)، وفي الصَّحاحِ قال الأَصْمَعِيُّ: «هو النَّسا، ولا تَقُلْ: عِرْقُ النَّسا، كما لا يُقالُ: عِرْقُ الأَّبْجَلِ، وإنما الأَكْحَلِ، وإنما هو الأَبْجَلِ، وإنما هو الأَبْجَلِ، وإنما هو الأَبْجَلِ، انْتَهى. وقال ابنُ السِّكيتِ (٣): هو النَّسا

<sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: البيت في مجالس ثعلب ص/ ۲۷۳، وصدره:

<sup>\*</sup> بمحزم نَهْدٍ وطرفِ شاخص \* وليس فيه: ذي محزم. وفي مطبوع التاج: مَخْرَمٍ وفي اللسان: ذي محزم، وتبعه المحقق. . ع]. (٢) [قلت: انظر المقصود والممدود للقالي/ ٨٧ – ٨٨. ع].

 <sup>(</sup>١) [قلت: كذا ضبطه المحقق، ويغلب على ظني أن صواب الضبط: قد وافق الزّجاج جماعة وعَللوه....ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص أبي زيد: ونَسَياها: واحدهما نَسًا، وهو عِزق في الفخذ. ١ه. النوادر/ ١٨٠ فلم يصرح أبو زيد بعدم الإضافة كما نص المصنف، ولكن وصفه لهذا العرق استخلص منه المصنف عدم الإضافة. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص ابن السكيت وغيره في الصحاح: هو عِرْق النسا. كذا على الإضافة. وفي التهذيب ٨٢/١٣ نص مختلف: قال: هو النسا لهذا العرق، ولا تقل عِرْق النسا. فتأمل هذا الاضطراب. ع].

لهاذا العِرْقِ، وأَنْشَد للَبِيدِ:

مِنْ نَسَا النَّاشِطِ إذْ ثَوَّرْتَه أَوْ رَئِيسِ الأَخْدَرِيَّاتِ الأُولُ<sup>(۱)</sup> وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ لامْرِئ القَيْسِ: وأَنْشَبَ أَظْفَارَه في النَّسَا فقُلْتُ: هُبِلْتَ أَلَا تنتصِرُ<sup>(۲)</sup> وقال أيضًا:

سَلِيمِ الشَّظَى عَبْلِ الشُّوَى شَنِجِ النَّسَا له حَجَبَاتُ مُشْرِفاتٌ علَى الفالِ (٣) قال شَيْخُنا: والصَّوابُ جَوازُه، وَحَمْلُه عَلَى إضَافَةِ العَامِّ إلى الخاصِّ. انْتَهَى.

قُلْتُ: وحكاه الكِسائِيُّ وغَيْرُه، وحَكَاه أَبُو العَبَّاسِ في الفَصِيحِ،

وإن كان ابنُ سِيدَه خَطَّأَهُ. قال ابنُ بَرِيّ: جاءً في التَّفْسِير عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِه: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ عَبَّاسٍ وَغَيْرِه: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ عِبْلَ لِبَيْنَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عِلْ اللَّهَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ لَا لَّهُ كَان به عِرْقُ النَّسا، فإذا ثَبَتَ أنه مَسْمُوعٌ عِرْقُ النَّسا، فإذا ثَبَتَ أنه مَسْمُوعٌ فلا وَجْهَ لإنكارِ قَوْلِهِم: عِرْقُ فللا وَجْهَ لإنكارِ قَوْلِهِم: عِرْقُ النَّسا، قال: وَيكونُ من بابِ النَّسا، قال: وَيكونُ من بابِ الضَّافَةِ المُسَمَّى إلى اسْمِهِ، كَحَبْلِ الوَرِيدِ، ونَحْوِه، ومنه قَوْلُ الكُمَيْتِ: الوَرِيدِ، ونَحْوِه، ومنه قَوْلُ الكُمَيْتِ:

إِلَيْكُم ذَوِي آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعتْ نَوازعُ من قَلْبِي ظِماءُ وأَلْبُبُ<sup>(٣)</sup> أَيْ: إِلَيْكُم يا أَصْحَابَ هاذا الاسْم.

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ۱۸۹، واللسان [قلت: انظر التهذيب ۸۲/۱۳. ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٦، والمقصور والممدود لابن ولاد 1٠٨. [قلت جاء في المقصور والممدود للقالي ٦٩، ٨٠ وضبطه: سليمُ... عَبْلُ... شنجُ كذا على الرفع. ومثله في الأضداد لابن الأنباري/ ٢٣٠. وقد تبع المحقق في التاج ضبط الديوان. وإذا نظرت إلى البيت قبله أجزت الوجهين. ع].

سورة آل عمران، الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر البحر المحيط ٣/٢، والمحرر ٣/٢١٧، ولم يأتِ فيهما هذا منسوبًا لابن عباس، بل قالا: وقيل...ع]

 <sup>(</sup>٣) شرح الهاشميات ٥١ واللسان. [قلت: انظر الديوان ٣/ ١٨٥، وشرح المفصل ٢٠٤١، ٣٤/ ١٢/ الخصائص ٣/ ٢٧، المحتسب ١/ ٣٤٧، الخزانة ٢/ ٢٠٥، واللسان، ظمأ. ع].

قال: وقَدْ يُضافُ الشَّيْءُ إلى نَفْسِه إذا اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ، كَحَبْلِ الوَرِيدِ، وحَبِّ الحَصِيدِ، وثابِتِ قُطْنَةً، وسَعِيدِ كُرْزِ، ومِثْلُه:

\* فَقُلْتُ انْجُوا عَنْهَا نَجَا الجِلْدِ (١) \* والنَّجَا: هو الجِلْدُ المَسْلُوخُ، وقولُ الآخر:

\* تُفاوِضُ مَنْ أَطُوي طَوَى الكَشْحِ دونَه (٢) \* وقال فَرْوَةُ بنُ مُسَيْك:

لَمَّا رَأَيْتُ مُلُوكَ كِنَدةَ أَعْرَضَتْ كَالرِّجْلِ خَانَ الرِّجْلَ عِرْقُ نَسائِها (٣) قال: ومما يُقَوِّي قولَهم: «عِرْقُ النَّسا» قولُ هِمْيانَ (٤):

(۱) جزء من بيت، وهو بتمامه كما سبق في مادة (نجو) معزوًا لعبدالرحمن بن حسان: فقلتُ: أنجُو عَنها نجا الجِلْدِ إِنَّهُ

سَيُرْ ضيِكُما منها سنامٌ وغارِبُهُ

- (٢) اللسان.
- (٣) اللسان.
- (3) اللسان ومادة (بيض) وفيهما «عرقًا» والجمهرة / ٢٠٥/، والتكملة (بيض)، وسبق غير معزو في (بيض)، وكذلك في تكملة القاموس، وفيها كلها «عرقي» وقال الصاغاني في التكملة (بيض): «ووقع في الصحاح عرقا بالألف، والصواب عِرْقي بالنصب».

\* كأنما يِيْجَعُ عِرْقا أبيضِهُ (١) \* والأَبْيَضُ (٢) هو العِرْقُ. انتهى. وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ في «ن ج و»، قصريباً، وفي «ق ط ن»، وفي «ك ر ز»، وأورده ابن الجيّان في شرْح الفَصِيح.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

تَصْغِيرُ نِسْوَةٍ نُسَيَّةٌ، ويُقالُ: نُسَيَّاتٌ، وهو تَصْغِيرُ الجَمْعِ<sup>(٣)</sup> كما في الصِّحاح.

وجَمْعُ النَّسا للعِرْق: أَنْسَاء. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأَبِي ذُوَيْبِ: مُتَعَلِّقٌ أَنْسَاؤُها عن قانِيء كالقُرْطِ صَاوٍ غُبْرُه لا يُرْضَعُ<sup>(3)</sup> أراد: تنعلق فَخِذاه عن مَوْضِع

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «أنبضه» تصحيف، والتصويب من المراجع الواردة بالهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «والأنبض»،والتصويب من اللسان وفيه العبارة.

<sup>(</sup>٣) [قلت: وما يمنع أن يكون جمعاً لتصغير المفرد؟! ع].

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٣٥، واللسان ومادة (صوى) والصحاح. [قلت: انظر التهذيب ٢٦٣/١٣، وديوان الهذليين ١٦/١١. ع].

النَّسا، لَمَّا سَمِنَتْ تَفَرَّجَتِ اللَّحْمَةُ فَظَهَرَ النَّسا.

وأَبْرَقُ النَّسَا: في دِيارِ فَزَارَةً. وقَدْ ذُكِرَ في القافِ(١).

وقَدْ يُمَدَّ نَسا للمَدِينَةِ الَّتِي بفارِسَ، قال شاعِرٌ في الفُتُوحِ:

فَتَحْنَا سَمَرقَنْدَ العَرِيضَةَ بِالقَنَا شِتَاءً وأَوْعَسْنَا نَـوُمُ نَساءَ فلا تَجْعَلنّا يا قُتَيْبَةُ والَّذي

يَنَامُ ضُحَى يَومَ الحُروبِ سَواءَ (٢) نَقَلَهُ ياقوتُ.

### [نسي]\*

(ي) \* (نَسِيَهُ)، كَرَضِيَ، وإنَّما أَطْلَقَه عَنِ الضَّبْطِ لشُهْرَتِهِ، يَنْساه (نَسْيًا ونِسْيَانًا ونِسْايَةً، بِكَسْرِهِنَّ،

ونَسْوَةً) بالفَتْح، كذا مُقْتَضَى سِياقِه، ووُجِدَ في نُسَخِ المُحْكَمِ المُحْكَمِ بالكَسْرِ أَيْضًا، وكذا في التَّكْمِلَةِ بالكَسْرِ أَيْضًا، وأَنْشَدَ ابلُ خَالُويْهِ بالكَسْرِ أَيْضًا، وأَنْشَدَ ابلُ خَالُويْهِ في كتاب اللُّغَاتِ (١):

فَلَسْتُ بِصَرَّامٍ ولا ذي مَلَالةٍ ولا ذي مَلَالةٍ ولا نِسُوةٍ للعَهْدِ يا أُمَّ جَعْفَرِ (٢) (ضِدُ حَفِظَهُ) وذَكَرَهُ. وقال

(ضِدْ حَفِظهُ) وذَكَرَهُ. وقال الجَوْهَرِيُّ: نَسِيتُ الشَّيْءُ نِسْيانًا، ولا تَقُلْ: نَسَيانًا، بالتَّحْرِيكِ؛ لأَنَّ النَّسَيَانَ إِنَّمَا هو تَثْنِيَةُ نَسَا العِرْقِ، (وأَنْسَاه إِيَّاه) إنساءً.

ثُمَّ إِنَّ تَفْسِيرَ النِّسْيانِ بِضِدِّ الحِفْظِ وَالدِّي في الصِّحاحِ وَالدِّي في الصَّحاحِ وَغَيْرِه، قال شَيْخُنا: وهُوَ لا يَخْلُو عن تَأَمُّلٍ، وأَكْثَرُ أَهْلِ اللَّغَةِ فَسَّرُوه بِالتَّرْكِ، وهو المَشْهُورُ عندهم كما

<sup>(</sup>۱) الذي في مادة (برق) «أَبْرَق الحَنَّان: ماء بني فزارة». [قلت: لم يذكره ياقوت في: أبرق، ولكنه ذكره في نَسَا. وليس فيه زيادة عما ذكره المصف هنا. ع].

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان (نسا)، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «وأرعنا» بدل «وأوعسنا» والمثبت من معجم البلدان. [قلت: وفي مطبوع التاج نؤوم، والمثبت من معجم البلدان . ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: عنى بكتاب اللغات كتاب «ليس في كلام العرب لابن خالويه». ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان. [قلت: انظر ليس في كلام العرب/ ۱۱۰. فقد كتبت امرأة إلى زوجها فوالله ما أدري أصرمت أو مللت أو نسيت، فكتب لها...ع].

في المَشارِق وغَيْرُه، وجَعَلُه في الأُساس مَجَازًا. وقال الحافِظُ ابنُ (١) حَـجَر: هـ و مـن إطـ لاقِ الـمَـلْزُوم وإرادَةِ الـلَّازِم؛ لأنَّه مِنْ نَسِيَ الشَّيْءَ: تَرَكَهُ بلا عَكس.

قُلْتُ: قِال الرَّاغِبُ: النِّسْيانُ: تَرْكُ الإنسانِ ضَبْطَ ما اسْتُوْدِعَ، إمَّا لِضَعْفِ قَلْبهِ، وإمَّا عن غَفْلَةٍ، أو عَنْ قَصْدٍ حَتَّى يَنْحَذِفَ عن القَلْب ذِكْرُه . انْتَهِي .

والنُّسْيَانُ، عِنْدَ الأَطِبَّاءِ: نُقْصَانُ، أو بُطْلانُ لقُوَّةِ الذَّكاءِ.

وقَـوْلُهُ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿نَسُوا اللَّهُ فَنُسِيَهُمْ ﴾ (٢) قَالَ ثَعْلَبُ: لا يَنْسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ تَرَكُوا اللَّهَ فَتَرَكَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ النَّسْيَانُ ضَرْبًا مِن التَّرْكِ وَضَعَه مَوْضِعَهُ. وفي التَّهْذِيبِ(٣): أَيْ تَرَكُوا أَمْرَ

اللَّهِ فَتَرَكَهُمْ من رَحْمَتِه.

وقَوْلُه تَعالَى: ﴿فَنَسِينَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْمِوْمَ نُسَىٰ ﴾(١)، أي: تَرَكْتَها فكذالِك تُتْرَكُ في النّار.

وَقُولُه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدُ عَهِدُنَّا إِلَىٰ عَادَمَ مِن قَبُّلُ فَنَسِي ﴿ (٢) معناه أَيْضًا: تَرَكَ؛ لأَنَّ الناسِيَ لا يُؤاخَذُ بنِسْيانِه، والأُوَّلُ أَقْيَسُ<sup>(٣)</sup>. وقَوْلُه تعَالَى: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ (٤)، إخبارٌ وضَمانٌ مِن اللّهِ تعالَى أَنْ يَجْعَلَه بحَيْثُ إِنَّه لا يَنْسَى ما يَسْمَعُه من الحَقّ، وكُلُّ نِسْيانِ من الإنسانِ ذُمَّهُ اللَّهُ تعالى [به](٥) فهو ما كانَ أَصْلُه عَنْ تَعَمُّدِ منه (٦)، لا يُعْذَرُ

<sup>(</sup>١) [قلت: جَاء في مطبوع التاج بغير ألف الوصل.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) [قلت: عبارة التهذيب ٧٩/١٣ يريد تركوه فتركهم ع].

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٣) النقل من اللسان وجاء في هامشه «قوله: والأول أقيس، وكذا بالأصل هنا، ولا أول ولا ثاني، وهو في عبارة المحكم بعد قوله الآتي: والنُّسُي والنُّسُي، الأخيرة عن كراع، فالأول الذي هو النِّسي بالكسر».

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المفردات ٤٩١ والنقل عنها.

 <sup>(</sup>٦) هذه الفقرة بدءًا من «وقوله تعالى ﴿سُنُقُرِئُكَ﴾ منقوله من المفردات ٤٩١ وتصرف فيها المصنف بعد قوله «تَعَمُّد».

فيه، وما كانَ عن عُذْرِ فإنَّه لا يُؤاخَذُ به، ومِنْه الحَدِيثُ (١): «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ»، فهو ما لم يَكُنْ سَبَبُه منه.

وقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لَا الْمَا الله فهو تَرْكُهُ عَلَى طَرِيقِ الله فهو تَرْكُهُ عَلَى طَرِيقِ الله فهو تَرْكُهُ إِيّاهُم استِهانَةً بِهِم، الله فهو تَرْكُهُ إِيّاهُم استِهانَةً بِهِم، ومُجازاةً لما تَرَكُوه.

وقَوْلُه تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَسُوا الله فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴿ (٣) فيه تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الإنسانَ بِمَعْرِفَتِهِ لِنَفْسِهِ يَعْرِفُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَنِسْيانُه للهِ هو مِنْ نِسْيانِه نَفْسَه.

وَقَوْلُه تَعالَى: ﴿ وَأَذَكُم لَ لَبُكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ (٤) حَمَلَه العامَّةُ على

النَّسْيَانِ خِلافَ الحِفْظِ والذَّكْرِ، وقالَ ابنُ عَبَّاس: مَعْناه إذا قُلْتَ شَيْئًا ولم تَقُلْ: إنْ شاء الله، فقُله إذا تَذَكَّرْتَه. قال الرَّاغِبُ: وبهاذا أجازَ الاسْتِثْناء (١) بَعْدَ مُدَّةٍ.

وقالَ عِكْرِمَةُ: مَعْنَاهُ: ارْتَكَبتَ ذَنْبًا، أَيْ: اذْكُرِ اللّهَ إذا أَرَدْتَ، أو قَصَدْتَ ارتِكَابَ ذَنْبٍ يَكُنْ ذَلِكَ كَافًا لَكَ (٢).

وقال الفَرَّاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا ﴾ (٣): عامَّةُ القُرَّاء يَجْعلُونَه من النُسْيانِ، والنُسْيانُ هُنا علَى وَجْهَيْنِ: وَالنُسْيانُ هُنا علَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهما: علَى التَّرْكِ، المَعْنَى: نَتُرُكُها فلا نُنسَخُها، ومنه قولُه نَتُرُكُها فلا نُنسَخُها، ومنه قولُه

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر المفردات/ نسا، وانظر فيه أيضًا: خطأ، وفيه تخريج الحديث طبعة دار القلم – دمشق، تحقيق صفوان داوودي، ع].

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>۱) [قلت: قال القرطبي: حكي عن ابن عباس أنه إن نسي الاستثناء، ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفًا. انظر تفسير القرطبي .۳۸٦/۱۰

 <sup>(</sup>۲) من أول: و «قال ابن عباس» إلى هنا ورد في
 المفردات ٤٩١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ١٠٦.

<sup>[</sup>قلت: انظر معاني القرآن للفراء ١/ ٦٤، وقد تصرّف المصنّف في النقل. ع]

تعالى : ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ (١) ، والوَجْهُ الآخَرُ: من النَّسْيَان الَّذي يُنْسَى (٢) .

وقال الزَّجَاجُ<sup>(٣)</sup>: وقُرِئَ ﴿ أَوْ نَنْسِها ﴾ (٤)، وقرئ ﴿ نُنَسِها ﴾ (٥)، وقرئ ﴿ نُنَسِها ﴾ (٥)، قال: وقرئ ﴿ نُنْسِها ﴾ أَهْلِ اللَّغَةِ في قوله: ﴿ أَو نُنْسِها ﴾ عَلَى وَجْهَيْنِ: يكون من النِّسْيانِ، واحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱللَّهُ ﴾ (١)، فقد أَعْلمَ اللَّهُ أَنَّه يَشاءُ أن يُنْسَى، قال: وهـٰذا الـقَـوْلُ عِنْدِي غَيْرُ جائِزِ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى قد أُخْبَرَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْه وسَلَّمَ في قَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِنِ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا ﴾ (٢) أنه لا يَشاءُ أَنْ يَذْهَبَ بِما أَوْحَى بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ: وقولُهُ ﴿فلا تَنْسَى ﴿ أَيْ: فَلَسْتَ تَتْرُكُ إِلَّا مِا شَاءَ اللَّهُ أَن تَتْرُكُ (٣)، قال: ويَجوزُ أَنْ يكونَ «إلَّا ما شاءَ الله» مما يَلْحَقُ بالبَشَريَّة، ثم تذكر بعدُ أنه (٤) ليْسَ علَى طَريقِ السَّلْبِ لِلنَّبِي صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أُوتِيَهُ من الحِكْمَةِ، قال: وقِيلَ في قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ أُو نُنْسِها ﴾ قَوْلٌ آخرُ -

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن ١/ ٦٤، ٦٥.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر معاني القرآن للزجاج ١/١٨٧.ع].

<sup>(</sup>٤) قراءة العشرة عدا ابن كثير وأبي عمرو (المسوط ١٢١).

<sup>(</sup>٥) هي قراءة الضحاك وأبي رجاء العطاردي (البحر ٣٤٣/١). [قلت: المثبت في إعراب القرآن: نَشَها. وأنظر إعراب الزجاج ١٨٩/١. ع].

<sup>(</sup>٦) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو (المبسوط ١٢١). [قلت: وهي قراءة عمر وابن عباس والنخعي وعطاء ومجاهد وعبيد بن عمير وأُبيّ بن كعب وابن محيصن واليزيدي وابن كثير وأبي عمرو نَنْسَأها. انظر كتابي معجم القراءات ١/ ١٧١. ع].

 <sup>(</sup>٧) [قلت: المثبت في إعراب القرآن: نَتْسَأُها.
 والضبط فيه غير محكم. ع].

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى، الآيتان ٦، ٧. [قلت: النص للزجاج: قال أهل اللغة...ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٨٦.

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «يترك» والمثبت من
 معانى القرآن وإعرابه ١٨٩/١ واللسان.

 <sup>(</sup>٤) [قلت: في معاني القرآن للزجاج ما أثبته، وفي
 مطبوع التاج: ثم يذكر بعد ليس أنه... كذا.

وهو خَطَأُ أَيْضًا - أو نَتُرُكُها. وهاذا إِنَّما يُقَالُ فيه: نَسِيتُ، إِذَا تَرَكْتَ، ولا يُقالُ: أُنْسِيتُ، [أي](١): تَرَكْتُ. قَال: وإنَّما مَعْنى ﴿أَوْ نُسْها﴾، أي: نَأْمُرْكُم بِتَرْكِها(٢).

قال الأَزْهَرِيُّ: ومما يُقَوِّي (٣) هـُـذا ما رُوِيَ عَنْ ثَعْلَبٍ عَن ابنِ الأَعْرَابِيِّ أَنَّه أَنْشَده:

\* إِنَّ عَلَيَّ عُفْبَةً أَقْضِيها \* \* لَسْتُ بناسِيها ولا مُنْسِيها (٤) \*

قال: بناسِيها: بتارِكها، ولا مُنْسِيها: ولا مُؤخِرها، فوافَقَ قولُ ابنِ الأَعْرَابِيّ قَوْلَه في النَّاسِي: إنَّه التارِكُ لا المُنْسِي، واخْتَلَفَا في المُنْسِي، واخْتَلَفَا في المُنْسِي، قال الأَزْهَرِيُّ: وكأنَّ ابنَ

الأَعْرَابِيِّ ذَهَبَ في قوله: "ولا من مُنْسِيها" إلى تَرْك الهَمْز، من أَنْسَأْتُ الدَّين، إذا أَخْرْتَه، على لُغَةِ من يُخَفِّفُ الهَمْزَة. هاذا ما ذَكَرَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ في النَّسْيانِ والإنساء.

وأما إطلاق المُنْسِي علَى الله تَعَالَى: هَلْ يَجُوزُ أَوْ لاً؟ فقد اخْتَلَفَ فيه أَهْلُ الكَلام، وغايَةُ مَن اخْتَجَّ بعَدَم إطلاقِه علَى اللهِ تَعَالَى اخْتَجَّ بعَدَم إطلاقِه علَى اللهِ تَعَالَى أَنّهُ خِلافُ الأَدْبِ، وليس هاذا مَحَلَّ بَسْطِهِ، وإنَّما أَطلْتُ الكلامَ في هاذا المَجالِ لأنَّه جَرَى ذِكْرُ في هاذا المَجالِ لأنَّه جَرَى ذِكْرُ ذَلِكَ في مَجْلِسِ أَحَدِ الأُمَراء في ذَلِكَ في مَجْلِسِ أَحَدِ الأُمَراء في زَمائِنَا، فَحَصَلَتِ المُشاغَبةُ من زَمائِنَا، فَحَصَلَتِ المُشاغَبةُ من الطَّرَفَيْن، وأَلَّقُوا في خُصوصِ ذَالِكَ رَسائِل، وألقُوا في خُصوصِ ذَالِكَ رَسائِل، وجَعَلُوها للتَّقَرُبِ إلى الجاهِ وسائل، والحَق أَحَقُ أَن المُشاغِبة أَن المُشائِع، وهو أَعْلَمُ بالصَّواب.

(والنّسُيُ، بالكَسْرِ ويُفْتَحُ)، وهاذهِ عن كُراع: (ما نُسِيَ)، وقال الأَخْفَشُ: هو ما أُغْفِلَ من شَيْءٍ حَقيرٍ ونُسِيَ. وقال الزّجَاجُ: هو الشّيْءُ المَطْرُوحُ لا يُؤبَهُ له، قال

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذه زيادة من نص الزجاج، وبها يستقيم المعنى. انظر معاني القرآن وإعرابه ۱/۱۸۹، ۱۹۰.ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: النص فيه: أو نتركها، أي: نأمر بتركها. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: ونص التهذيب: قلت: ومما يقوى قوله ما أخبرني المنذري عن تعلب عن ابن الأعرابي... انظر ١٣/ ٨٠. ع].

 <sup>(</sup>٤) اللسان، والتهذيب ١٣/ ٨٠ [قلت: وانظر اللسان، عقب، ع].

### الشُّنْفَرى:

كأنّ لها في الأرْضِ نِسْيًا تَقُصُّه علَى أُمُها وإنْ تُخاطِبْكَ تَبْلَتِ (١) وقال الرَّاغِبُ: (٢) النِّسْيُ: أَصْلُه وقال الرَّاغِبُ: (٢) النِّسْيُ: أَصْلُه ما يُنْسَى، كالنِّفضِ لما يُنْفَضُ (٣)، وصارَ في التَّعارُفِ اسمًا لما يَقِلُ الاعتدادُ به، ومنه قَوْلُه تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ: ﴿وَكُنتُ نِسْيًا حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ: ﴿وَكُنتُ نِسْيًا مَنْسِيًا ﴾ (٤)، وأَعْقَبَهُ بقولِه: مَنْسِيًا ﴾ (٤)، وأَعْقَبَهُ بقولِه: هُنْسِيًا ﴾ (١) وأَعْقَبَهُ بقولِه: هُنْسِيًا ﴾ (١) لأنّ النِّسْيَ قد يُقالُ لمَّا لَمَّا

(۱) اللسان، والصحاح، والتهذيب ۱۰۳ ۸۱، والمفضليات ۱۰۹ ومجالس تعلب ۳۵۳ (بدون عزو) وفيه «على وجهها». وفي مطبوع التاج ومخطوطه «أو إن» تحريف.

. [قلت: إنظر الديوان/ ٣٦. ع]. ) تصدف المصنف فيما نقله عن الراغم

- (۲) تصرف المصنف فيما نقله عن الراغب في المفردات.
  - (٣) في المفردات «كالنَّقْض لما يُنقَضُ».
- (٤) سورة مريم، الآية ٢٣ وضبطتُ (نسيا) بكسر النون وفق قراءة القراء العشرة ما عدا حمزة وحفصاً عن عاصم اللذين قرأاها بفتح النون (المبسوط ٢٤٣) وذلك ليتسق وقول المصنف بعد ذلك «وقرئ (نشيًا) بالفتح».

[قلت: نِسْيًا: هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. وهو فعل بمعنى مفعول. انظر كتابي معجم القراءات ٥/ ٣٥١. ع].

يَقِلُ الاعْتِدادُ به وإنْ لَمْ يُنْسَ، قَالَ: وقُرِئ ﴿نَسْيَا ﴾ بالفَتْحِ(١)، وهو مَصْدَرٌ مَوْضُوعٌ مَوْضِعَ المَفْعُول.

(و) قالَ الفَرَّاء (٢): النَّسْيُ بالكَسْرِ والفَتْح: (ما تُلْقِيه المَرْأَةُ من خِرَقِ اعْتِلالِها) مِثْلُ: وِتْرٍ ووَتْرٍ، قال: ولَوْ أَرَدْتَ بالنَّسْيِ مَصْدَرَ النِّسْيَانِ لَجَازَ، أَيْ في الآيةِ. وقال ثَعْلَبُ: قُرِئَ بالوَجْهَيْن، فَمَنْ قَرَأَ بالكَسْرِ فَعَنَى خِرَقَ الحَيْض الَّتِي يُرْمَى بها فعنَى خِرَقَ الحَيْض الَّتِي يُرْمَى بها

 <sup>(</sup>١) في المفردات للراغب «وقرئ» (نِسِيًا).
 [قلت: ما أثبته المحقّق عن المفردات غير الصواب. فهو في الطبعة التي بين يدي نَسْيًا،

والتعليق الذي أثبته هنا هو للراغب على قراءة فتح النون وتخفيف الياء، وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وعبدالله بن مسعود وأصحابه. انظر كتابي معجم القراءات

٥/ ٢٥١. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: نصّ الفراء مختلف في نَسقه عما أثبته المصنف هنا، فقد قال: والنّشي: ما تُلقيه المرأة من خِرَق اعتلالها؛ لأنه إذا رُمِيَ لم يُرَدْ، وهو النّشيُ، ولو أردت بالنّشي مصدر النسيان كان صوابًا. انظر معاني الفراء ٢/ ١٦٤ – ١٦٥، وانظر التهذيب ٢١/ ٨١ فنص الفراء فيه. ع].

فَتُنْسَى، ومن قَرَأ بالفَتْحِ فَمَعْناه شَيْئًا مَنْسِيًّا لا يُعْرَفُ<sup>(۱)</sup>. وفي حَدِيثِ عائِشَة : (۲) «ودَدِثُ أنَّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا»، أيْ: شَيْئًا حَقِيرًا مُطَّرَحًا لا يُلْتَفَتُ إلَيْه.

(و) النَّسِيُّ، كَغَنِيٍّ: من لا يُعَدُّ في القَوْم)؛ لأنه مَنْسِيِّ.

(و) أيضًا: (الكَثِيرُ النِّسْيانِ)، يكونُ فَعِيلًا وفَعُولًا، وفَعِيلٌ أَكْثَرُ؛ لأنّه لو كان فَعُولًا لِقيلَ: نَسُوِّ أَيْضًا، (كالنَّسْيَانِ، بالفَتْح). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

(ونَسِيَه نَسْيًا) كَعَلِمَ: (ضَرَبَ نَسَاهُ)، هلكذا في النُسَخِ، والَّذِي في النُسَخِ، والَّذِي في الصَّحاحِ وغَيْرِه: وَنَسَيْتُهُ فهو مَنْسِيُّ: أَصَبْتُ نَسَاه، أَيْ: مِنْ حَدِّ رَمَى، وهو الصَّوَابُ، فكانَ عَلَيْهِ رَمَى، وهو الصَّوَابُ، فكانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: ونَسَاهُ نَسْيًا.

(ونَسِي، كَرَضِي: نَسَى)، مَقْصُورٌ، (فهو) نَسِ علَى فَعِلِ، مَقْصُورٌ، (فهو) نَسِ علَى فَعِلِ، هلذا نَصُّ الجَوْهَرِيُّ. وفي المُحْكَمِ: هو (أنْسَى، و) الأُنْثَى نَسْآء. وفي التَّهْدِيب: (هي نَسْيَاءُ)(١). وفي كِتابِ القالِي عن أَبِي زَيْدٍ(٢): هاجَ به النَّسَا، وقد نَسِيَ يَنْسَى نَسَى، ورَجُل أَنْسَى، وامْرَأَةٌ نَسْيَاءُ(١): (شَكَا نَسَاهُ).

(والأنسسى: عِرْقٌ في السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ السُّفْلَى)، والعامَّةُ تَقُولُه: عِرْقُ الأُنْثَى.

### [ ] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

نَسِيَهُ نَسْيًا بِالْفَتْحِ<sup>(٣)</sup>، ونِسْوَةً ونِساوَةً بِكَسْرِهما، ونَسَاوَةً بِالفَتْحِ، الأَخِيرَتانِ على المُعَاقَبَةِ، نَقَلَهُما

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج «لا أعرف»، والصواب ما أثبته. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب ٩٢/١٣ نَشْيَا. كذا أثبته
 مقصورًا وبعده: إذا اشتكيا عِزق النسا. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: نص القالي في المقصور والممدود على غير ما ضبطه المحقق. انظر ص/۸۸، وفيه:

<sup>. . .</sup> وقد نُسِي يُنْسَى نَسَىٰ . . . كذا بالبناء للمفعول. ع].

<sup>(</sup>٣) ضبط بالقلم في اللسان بكسر النون.

ابنُ سِيدَه.

والنَّسْيُ بالفَتْحِ (١)، والنِّساوَةُ (٢) والنِّساوَةُ (٢) والنِّسْوَةُ بِكَسْرِهِما، حَكَاهُنَ ابنُ بَرِّيٌ عِن ابنِ خَالَوَيْهِ في كتابِ اللَّغَاتِ.

ونسًاهُ تَنْسِيةً، مِثْلُ: أَنْسَاه. نَقَلَه الْجَوْهَرِيُ، ومِنه الْجَدِيثُ (٣): "وإنَّما أَنْسَى لِأَسُنَّ"، أَيْ: لأَذْكُرَ لاَيْكُم ما يَلْزَمُ النَّاسِيَ لشَيْءٍ من عبادَتِه، وأَفْعَلُ ذَلِكَ فتَقْتَدُوا بي. عبادَتِه، وأَفْعَلُ ذَلِكَ فتَقْتَدُوا بي. وفِي حَدِيثِ آخَرَ (٤): "لا يَقُولَنَّ وفِي حَدِيثِ آخَرَ (٤): "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وكَيْتَ، وأَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُشِيَ " كَرِهَ نِسْبَة النِّسْيانِ إلى النَّفْسِ لِمَعْنَيْنِ: أَحَدُهُما: أَنَّ اللَّسْيانِ إلى النَّفْسِ لِمَعْنَيْنِ: أَحَدُهُما: أَنَّ اللَّا الْكَالِي اللَّهُ الْمَا الْمَالِي الْمُعْنَيْنِ: أَحَدُهُما: أَنَّ اللَّا الْمَالِي النَّالُولُ اللَّهُ الْمَا الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَا

اللّه عَزَّ وَجَلَّ هو الَّذِي أَنْساهُ إِيَّاه ؟ لِأَنَّه المُقَدِّرُ للأَشْياءِ كلِّها، والثانِي : أَضُلَ النِّسْيانِ التَّرْكُ، فَكرِه لَهُ أَنْ يَقُولَ: تَرَكْتُ القرآنَ أَو قَصَدْتُ (١) يَقُولَ: تَرَكْتُ القرآنَ أَو قَصَدْتُ (١) يَقُولَ: تَرَكْتُ القرآنَ أَو قَصَدْتُ (١) إلى نِسْيانِه ؛ ولأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِسْيانِه ؛ ولأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِالتَّخْفِيفِ - لكانَ مَعْناهُ تُرِكَ من بالتَّخْفِيفِ - لكانَ مَعْناهُ تُركَ من الخَيْرِ، وحُرِمَ (٢)، وأنساه : أَمْرَه بتَرْكِهِ . والنَّسْوةُ : التَّرْكُ للعَمَلِ ، بتَرْكِهِ . والنَّسْوةُ : التَّرْكُ للعَمَلِ ، وذَكَرَه المُصَنِّفُ (٣) في الذي تَقَدَّم . والنَّسِيُ ، كَغَنِيٍّ : الناسِي . قالَ والنَّسِيُ ، كَغَنِيٍّ : الناسِي . قالَ والنَّسِيُ ، كَغَنِيٍّ : الناسِي . قالَ

والنَّسِيُ، كَغَنِيِّ: الناسِي. قالَ ثَعْلَبُ: هو كعالِم وعَلِيمٍ، وشاهِدٍ وشَهِيدٍ، وسامِعٍ وَسَمِيعٍ، وحاكِمٍ وصَحِيمٍ، وقَوْلُه تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ وَحَكِيمٍ، وقَوْلُه تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيتًا ﴾ (٤) أي: لا يَنْسَى شَيئًا.

وتَناسَاهُ: أَرَى مِنْ نَفْسِه أَنَّه نَسِيَه.

<sup>(</sup>١) ضبط في اللسان بالقلم عن ابن بري عن ابن خالويه، بفتح النون وكسرها.

<sup>[</sup>قلت: في كتاب ابن خالويه (ليس في كلام العرب/١٠٩): نِسْيًا. كذا بالكسر، وهو ضبط قلم. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: ضبط في كتاب ابن خالويه بفتح النون: نُساوة. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: ضبط الحديث في النهاية: إنما أُنسَى.
 وليس على التخفيف، ومثله جاء في اللسان.
 ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه: «وقصدت».

 <sup>(</sup>۲) [قلت: ما جاء بعد الحديث من تعليق حتى هذا الموضع هو لآبن الأثير، وقد ترك المصنف عند النقل بعض مفردات النص. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: إذا كان المصنّف قد ذكره فما وجه الاستدراك؟. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية/ ٦٤.

نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ لأَمْرِئَ القَيْس:

ومِثْلِكِ بَيْضَاءِ العَوارِضِ طَفْلَةِ لَعُوبِ تَناسانِي إذا قُمْتُ سِرِبالِي<sup>(١)</sup> أَيْ: تُنْسِينِي. عن أَبِي عُبَيْدَةَ<sup>(٢)</sup>.

وتناسَيْتُه: نَسِيتُه.

وتَقُولُ العَرَبُ إذا ارْتَحَلُوا من المَنْزِلِ: تَتَبَعُوا أَنْسَاءَكُم، يُرِيدُونَ: الأَشْياءَ الحَقِيرَةَ الَّتِي لَيسَتْ ببالِ عِنْدَهُم، مِثْلُ: العَصَا، والقَدَح، والشُطاطِ<sup>(٣)</sup>، أي: اعْتَبِرُوها لِتلَّا تَنْسَوْها في المَنْزِلِ، وهو جَمْعُ النِّسْي لِمَا سَقَطَ في مَنازِلِ المُنْزِلِ، وهو جَمْعُ المُنْتِحِلِينَ، قال دُكَيْنٌ الفُقَيْمِيُ: المُرْتَحِلِينَ، قال دُكَيْنٌ الفُقَيْمِيُ:

\* بالدَّارِ وَحْيٌ كاللَّقى المُطَرَّسِ \* \* كالنَّسْي مُلْقَى بالجَهادِ البَسْبَس<sup>(٤)</sup> \*

وفي الصّحاحِ: قال المُبَرُدُ (۱) . كُلُّ واوِ مَضْمُومَةٍ لَكَ أَنْ تَهْمِزَها إلا واحِدةً فإنَّهُم اخْتَلَفُوا فيها، وهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ ﴿ (۲) ، وما أَشْبَهَهَا من واوِ الجَمْعِ. وأَجَازَ بَعْضُهُم الْهَمْزَ (۳) ، وهو قليلُ ، والاختيارُ الهَمْزَ (۳) ، وهو قليلُ ، والاختيارُ الهَمْزَ (۳) ، وهو قليلُ ، والاختيارُ تَرْكُ الهَمْزِ ، وأَصْلُه تَنْسَيُوا ، السَّاكِنَيْنِ ، فلمَّا احْتِيجَ إلى تَحْرِيكِ السَّاكِنَيْنِ ، فلمَّا احْتِيجَ إلى تَحْرِيكِ الواوِ رُدَّتْ فيها ضَمَّةُ الياءِ . انْتَهَى . الواوِ رُدَّتْ فيها ضَمَّةُ الياءِ . انْتَهَى .

وقال ابن بَرِّيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ: «فَسُكُنَتِ الْيَاءُ، وأُسْقِطَتْ» صوابه: فَتَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وانْفَتَحَ ما قَبْلَها فانْقَلَبَتْ أَلِفًا، ثُمَّ حُذِفَتْ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن.

ورَجُلٌ نَسَّاءً، كَشَدَّادٍ: كَثِيرُ

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر المقتضب ۹۳/۱، والخصائص ۱ ۱۳۹/۱ ع].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) في الصحاح «الجمع» مكان «الهمز» والمثبت يتفق وما في اللسان. وكلاهما صواب، فالمراد بتعبير الصحاح الجمع بين الهمز وتركه.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۰، وفيه «تُنَسَّيني» مكان «تناساني»، واللسان والصحاح وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) في اللسان «أبي عبيد» وما في التاج كالصحاح وتكملة القاموس.

 <sup>(</sup>٣) في اللسان «الشَّظاظ» والشطاط: «كُسَار الآجُر»
 (القاموس شطط)، والشُّظاظ «خشبة عقفاءُ تُجعَل في عُرْوَتَي الجُوَالِقَيْن» (القاموس - شظظ).

<sup>(</sup>٤) اللسان، والثاني في الصحاح.

النِّسْيَانِ، وربَّما يَقُولُون: نَسَّابَةُ كَعَلَّامَةٍ، ولَيْسَ بَمَسْمُوع.

وناسَاه مُناسَاةً: أَبْعَدُه. عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، جاءَ به غَيْرَ مَهْموزِ، وأَصْلُه الهَمْزُ.

والمِنْسَاةُ: العَصَا، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُ:

إذا دَبَبْتَ على المِنْساةِ من هَرَمِ فقَدْ تَباعَدَ عَنْكَ اللَّهْوُ والغَزَلُ(١)

قال: وأَصْلُه الهَمْزُ، وقد ذُكِرَ، وروى شَمِرُ أَنَّ ابنَ الأَعْرَابِيِّ أَنْ ابنَ الأَعْرَابِيِّ أَنْ أَبْسَدَه:

سَقَوْنِي النَّسْيَ ثم تكَنَّفُونِي عُداةً اللهِ من كَذِبِ وزُورِ (٢)

[قلت: انظر ديوانه، ط. دار العروبة - الكويت. ص/ ٣٥: سقوني النَّسْءَ، والروض الأنف ٦/ ٢٤١. والصحاح/نساً. ع].

بغَيْرِ هَمْزِ، وهُوَ كُلُّ مَا يُنْسِّي الْعَقْلَ، قَالَ: وهُوَ مِن اللَّبَنِ حَلِيبٌ يُصَبُّ عَلَيه مَاءً. قَالَ شَمِرٌ: وقَالَ غَيْرُه: هو النَّسِيُّ، كَغَنِيِّ، بغَيْرِ هَمْزِ، وأَنْشَدَ:

\* لا تَشْرَبَنْ يَوْمَ وُرُودٍ حازِرًا \* \* ولا نَسِيًّا فَتَجِيءَ فاتِرا<sup>(۱)</sup> \* ونُسِيَ، كَعُنِيَ: شَكَا نَسَاه، هلكذا مَضْبوطٌ في نُسْخَةِ القالِي، ونَقَلَه ابنُ القَطّاع<sup>(۲)</sup> أَيْضًا.

وقَدْ سَمُّوا مَنْسِيًّا ومُنَيْسِيًّا.

والمُنْسِي: الَّذي يَصُرُّ خِلْفَيْن أو ثلاثَةً.

## [نشي] \*\*

(ي) \* هلكذا في سائِر النُّسَخ،

[قلت: ما ذكره القالي نقله عن أبي زيد. انظر المقصور والممدود/ ٨٨، وما ذكره المحقق من أنّ ابن القطاع نقله عن ابن القوطية لم أجد مثله في كتاب الأفعال له. انظر ص ٢٦٨ من كتاب ابن القوطية. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح. [قلت: انظر الدر المصون ٥/ ٤٣٦، وضبط فيه: المنسَأة، وهو ضبط قلم. وانظر القرطبي ١٤/ ٢٧٩ والبحر المحيط ٧/ ٢٥٥، والمحتسب ٢/ ١٨٧، وانظر «نسأ» في التاج واللسان والصحاح، ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، والتهذيب ۸۱/۱۳، وعزاه محققه لعروة بن الورد عن شعراء النصرانية ۸۹۰، وهو في ديوانه ۵۸، والتهذيب ۸۲/۱۳، مادة (نسأ) برواية: التَّنَء».

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ١٣/ ٨١.

<sup>(</sup>۲) الأفعال ٣/ ٢٨٠ عن ابن القوطية ولفظه:«ونُبِيَ نسا: وجعه نساه».

وهاكذا أنشدة الجوهري أيضا

للهُذَلِيِّ، وهو أَبُو خِرَاش. وقَالَ

ابنُ بَرِّي: قال أَبُو عُبَيْدَةً في المَجازِ

في آخِرِ سُورَةِ «ن والقَلَم»: إِنَّ البَيْتَ

قال ابنُ سِيدَه: وقَدْ تَكُونُ النَّشْوَة

في غَيْرِ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ (كَاسْتَنْشَى).

نَقَله الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ لِذِي الرُّمَّةِ:

ومن ثَمائِلِهَا واسْتُنْشِيَ الغَرَبُ(١)

والغَرَبُ: الماءُ الذي يَقْطُرُ من (٢)

التكملة إلى «تميم بن أسد الخزاعي» وتأبط

[قلت: لم أجده في ديوان تأبُّط شَرّاً. وانظر

الدُّلاءِ بين البئر والحَوْض، ويَتَغَيَّرُ

شراً، وبدون عزو في الأساس.

وأدرَكَ المتبَقَى مِنْ تَمِيلَتِهِ

لِقَيْسِ بْنِ جَعْدَةَ الْخُزَاعِيِّ.

والصَّحِيحُ أَنِّه واوِيُّ؛ لأَنَّ أَصْلَ نَشِيَت (١) واوَّ قُلِبَتْ ياءً للكَسْرَةِ، فَتَأَمَّلْ.

(نَشَى رِيحًا طَيِّبَةً)، من حَدِّ رَمَى، كَمَا في النُّسَخِ، والذي في النُّسَخِ، والذي في الصِّحاحِ: من (٢) حَدِّ عَلِمَ، (أو عَامُّ)، أي: سَواءُ كانَت رِيحًا طَيِّبَةً أو مُنْتِنَةً، (نُِشُوةً، مُثَلَّثَةً). اقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ عَلَى الكَسْرِ، وزاد ابنُ الجَوْهَرِيُّ عَلَى الكَسْرِ، وزاد ابنُ سِيدَه الفَتْحَ: (شَمَّهَا).

وفي المُحْكَمِ: النَّشَا، مَقْصُورٌ: نَسِيمُ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ، وقد نَشِيَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً نِشْوَةً ونَشْوَةً، أَيْ: شَمَّها. عن اللَّحْيانِيِّ، قال أَبُو خِرَاش الهُذَلِيُّ:

ونَشِیْتُ رِیحَ المَوْتِ مِنْ تِلْقَائِهِمْ وخَشِیْتُ وَقْعَ مُهَنَّدٍ قِرْضابِ<sup>(٣)</sup>

ديوان الهذليين فالرواية في عجزه...

\* وكرهت كل مُهند قَضاب \*
وقبله: وقال أبو خراش أيضًا، ويروى لتأبط
شراً. وذكر المحقق أنه قيل إن هذا البيت
لقيس بن جعدة الخزاعي. انظر الديوان ٢/
١٦٨. وانظر إصلاح المنطق ١٤٨، ١٥٨. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱ وفيه «واستنشئ» واللسان، واكتفى الصحاح بجزء من البيت وهو «واستُنْشِي الغَرَبُ».

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج من الدّلائين للبتر والحوض. وكذا ضبطه المحقق. والصواب ما أثبتُه. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: أصله: نَشِوتُ. وما ذكره المصنف مثبت في الصحاح. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: ومثله في التهذيب ١١/ ٤٢٠. ع].

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٢٤٠ برواية «قَضَّاب» بدل «قِرضاب» وفيه «ويروى لتأبط شرّاً»، واللسان، والصحاح وفيه: «قال الهذلي» وتهذيب الألفاظ ٤٩٥ وعزاه الصاغاني في =

ريحه سَرِيعًا، (وائتشى وَتَنَشَى). ونَقَل شَيْخُنا عن شَرْح نَواَدِرِ القالِي لأَبِي عُبَيْدٍ البَكْرِيِّ أَنِّ اسْتَنْشَى من النَّشُوةِ وهي الرَّائِحةُ، ولا حَظَّ لها في الهَمْزَةِ، ولم يُسْمَعُ اسْتَنْشَأَ إلَّا في الهَمُوزَا، كالغِرْقِيِّ للبَيْضِ، لم يُسْمعُ البَيْضِ، لم يُسْمعُ إلَّا مَهْمُوزَا، وهو من يُسْمعُ إلَّا مَهْمُوزَا، وهو من الغَرَقِ، ونقيضهما: الخابِيةُ، لا الغَرَقِ، ونقيضهما: الخابِيةُ، لا تهى.

قُلْتُ: وأَصْلُ هَاذَا الكَلامِ نَقَلَهُ يَعْقُوبُ، فإنَّه قَال: (١) «الذَّرُبُ يَعْقُوبُ، فإنَّه قال: (١) «الذَّرُبُ يَسْتَنْشِيءُ الرِّيحَ، بالهَمْزِ، وإنَّما هُوَ مِنْ نَشِيتَ، غَيْر مَهْمُوزِ»، كَمَا في الصِّحَاحِ، وتَقَدَّم ذَلِكَ في الهَمْزَةِ، وقد ذَكَرَه ابْنُ سِيدَه في خُطْبَةِ المُحْكَم أَيْضًا، وبعَكْسِهِ: نَشَوْتُ المُحْكَم أَيْضًا، وبعَكْسِهِ: نَشَوْتُ في بَنِي فُلانِ، أيْ: رُبِّيتُ، وهو نادِرٌ مُحَوَّلٌ مِنْ نَشَأْتُ.

(و) نَشِي (الخَبَرَ: عَلِمَه)، زِنةً

ومَعْنَى. وفي الصّحاحِ: ويُقالُ أَيْضًا: نَشِيتُ الخَبَرَ: إِذَا تَخَبَّرْتَ وَنَظَرْتَ مِنْ أَيْنَ جَاءً، يُقالُ: مِنْ أَيْنَ نَشِيتَ هاذَا الخَبَرَ؟ أَيْ: مِنْ أَيْنَ نَشِيتَ هاذَا الخَبَرَ؟ أَيْ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَهُ؟ وقال أبنُ القَطَّاعِ: نَشِيتُ الخَبَرَ نَشْيًا ونَشْيَةً: نَشِيتُ الخَبَرَ نَشْيًا ونَشْيَةً: تَخَبَرْتَه (۱)، (و) نَشِيَ من الشَّرابِ، تَخَبَرْتَه (۱)، (و) نَشِيَ من الشَّرابِ، كَعَلِمَ (نَشُوّا) بالفَتْح، (وَنِنُشُوةً، كَعَلِمَ (نَشُوّا) بالفَتْح، (وَنِنُشُوةً، مُثَلَّثَةً)، الكَسْرُ عن اللَّحْيَانِيّ: مُثَلِمَ أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: (سَكِرَ)، أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ:

إِنِّي نَشِيتُ فما أَسْطِيعُ مِنْ فَلَتِ حتَّى أَشَقِّقَ أَثْوابِي وأَبْرَادي<sup>(٢)</sup> (كانْتشَى، وتَنَشَّى)، قال سِنانُ بنُ الفَحْل الطَّائِيُّ:

وقَالُوا قد جُنِنْتَ فَقُلْتُ كَلَّا وَرَبِّي ما جُنِنْتُ ولا انْتَشَيْتُ<sup>(٣)</sup> ويروى: «ما بَكَيْتُ ولا انْتَشَيْتُ»، وأَنْشَدَه الجَوْهَرِيُّ، وقَالَ: يُرِيدُ:

<sup>(</sup>۱) في الأفعال ٣/ ٢٧٧ «تعرفته» والنص عن ابن القوطية [قلت: انظر كتاب الأفعال لابن القوطية/ ١١٦. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر نص يعقوب في إصلاح المنطق/ ۱۵۸ وتتمة النص: إذا شممتها. ونقل المصنف نَص يعقوب من الصحاح. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان، وغير منسوب في الصحاح.

ولا بَكَيْتُ مَن سُكْرٍ.

ويُقالُ: الانْتِشَاءُ: أَوَّلُ السُّكْرِ ومُقَدِّمَاتُه.

(و) نَشِيَ (بالشَّيْءِ) نَشًا: (عَاوَدَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى)، وأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو لشَوَّالِ بنِ نُعَيْم:

\* وأَنْتَ نَشِ بالفاضِحاتِ الغَوائِلِ \* أي: مُعاوِدٌ لها.

(و) نَشِيَ (المالُ) نشًا: (أَخَذَه دَاءً من نَشْوَةِ العِضاهِ)، وهي أَوَّلُ ما يَخْرُجُ.

(وأَنْشَاه: وَجَدَ نِشْوَتُه). نَقَله ابنُ القَطَّاع (١) عن اللَّحْيَانِيِّ.

(والَنَّشِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: الرَّائِحَةُ، كَالنَّشُوةِ). هاكذا في النُّسَخِ، وهو غَيْرُ مُحَرَّرٍ من وَجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: الصَّوابُ في النَّشْيَة كَسْرُ النُّشْيَة كَسْرُ النُّون وَتَخْفيفُ الياءِ، وهو المَنْقُولُ عن ابْنِ الأَعْرَابِيِّ، وفَسَّرَه بِالرَّائحة.

وثَانِيًا: قَوْلُه: «كَالنَّشُوةِ» مُسْتَدْرَكُ لا حاجَة إلى ذِكْرِهِ، وسِياقُ المُحْكَم في ذَلِكَ أَتَمُ، فقالَ: وهو طيّبُ النِّشُوةِ والنَّشْيَةِ. طيّبُ النِّشُوةِ والنَّشْيةِ. الأَّخيرَةُ عن ابْنِ الأَّعْرَابِيِّ، فَتَأَمَّلُ ذَلِكَ، ولم يَذْكُرْ أَحِدُ النَّشِيَة، ذَلِكَ، ولم يَذْكُرْ أَحِدُ النَّشِيَة، كَغَنِيَّة (١)، وإنَّما هو تَصْحِيفُ وقع فيه المُصَنِّفُ.

(ورَجُلٌ نَشَوانُ ونَشْيَانُ) علَى المُعَاقَبَةِ: (بَيْنُ النَّشْوَةِ، بِالفَتْحِ)، إنَّما ذَكَرَ الفَتْحَ، ولو أنَّ الإطلاقَ يَكْفِيه، مُراعَاةً لمَّا يَأْتي بَعْدَه من قَوْلِهِ: بالكَشر.

يُقالُ: اسْتَبَانَتْ نَشْوَتُه، قالَ الجَوْهَرِيُّ: وزَعَمَ يُونُسُ أَنَّه سَمِعَ فيه نِشْوة، بالكَسْر.

(و) رَجُلُ (نَشْيانُ بالأَخْبارِ)، وفي

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر كتاب الأفعال ٣/ ٢٧٧ وفيه: نَشْوَة وَنِشْوَة . . . وكان المحقق قد ضبطه بفتح النون، فزدت عليه الضبط بالكسر نقلًا من نصّ ابن القطّاع. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: ما أخذه المصنف على صاحب القاموس ليس بمأخذ، فنشِيَّة: على وزن فعيلة، وأصله نَشِيْوَة، فاجتمعت ياء وواو، فقلبت الواو ياء، ووقع الإدغام وهو فعيلة بمعنى مفعولة. ولا يَختَاج مثل هذا إلى التصريح به من أحد طالما أنه جاء النشوة بفتح النون وكسرها، فتأمّل. ع].

الصِّحاحِ: للأَخْبارِ، وهو الصَّوَابُ، قال: وإِنَّمَا قالوا(١) بالياءِ للفَرْقِ بَيْنَه وبَيْنَ النَّشُوانِ من الشَّرابِ. وأَصْلُ الياءِ في نَشِيتُ واوٌ، قُلِبَتْ ياءً للكَسْرَةِ. انْتَهَى. وقالَ غَيْرُه: هاذا للكَسْرَةِ. انْتَهَى. وقالَ غَيْرُه: هاذا على الشُّذوذِ، وإنَّما حُكْمُه نَشُوانُ، ولكِنَّه من بابِ جَبَوْتُ المال(٢) جَبَايَةً.

وقال شَمِرٌ: رَجُلٌ نَشْيَانُ لِلْخَبَرِ، وأَصْلُهُمَا لَوَاوُ، فَفَرَّقُوا بَيْنَهُما. وقالَ الواوُ، فَفَرَّقُوا بَيْنَهُما. وقالَ الكِسائِيُ: رَجُلٌ نَشْيَانُ لِلْخَبَرِ الكِسائِيُ: رَجُلٌ نَشْيَانُ لِلْخَبَرِ وَنَشْوَانُ، وهو الكلامُ المُعْتَمَدُ، وَنَشْوَانُ، وهو الكلامُ المُعْتَمَدُ، (بَيِّنُ النِّشُوةِ، بالكَسْرِ). هلكذا فَصْله شَمِرٌ، وفَرَّق بَيْنَه وبَيْنَ نَشْوَةِ الخَمْرِ، (أَيْ (٣): يَتَخَبَّرُ الأَخْبارَ الخَجْبارَ الْأَخْبارَ أَوْلُ وُرُودِها).

(والنَّشَا) مَقْصُورٌ، (وقد يُمَدُّ)، ظاهِرُه الإطْلاقُ، والصَّحِيحُ أنَّه يُمَدُّ عند النُّسبةِ إليه: شَيْءُ يُعْمَلُ به السفالُوذَجُ(١)، ويُسقالُ له: (النَّشَاسْتَجُ) فارسِيُّ (مُعَرَّبٌ). قالَ الجَوْهَرَيُّ: (حُذِفَ شَطْرُهُ) تَخْفِيفًا، كما قالوا لِلمَنازلِ: مَنَا، ثم كَوْنُه مُعَرَّبًا هو الَّذي يَقْتَضِيه سِياقُ الأَئِمَّةِ في كُتُبهم، وبه صَرَّحَ الجَوْهَرِيُّ، وابنُ سِيْدَه في المُحْكَم، وفي المُخَصَّص أَيْضًا، وابنُ الجَوَاليقِي في المُعَرَّب (٢)، إلَّا أنَّه قال: مُعَرَّبُ نَشاسْتَهُ، وفي المُخَصَّص: سُمِّي بِذَالِكَ لِخُمُومِ رَائِحَتِهِ. وقال أَبُو زَيْدٍ: النَّشَا: حِدَّةُ الرَّائِحةِ طَيِّبةً كَانَتْ أُو خَبِيثَةً، فَمِنَ الطَّيِّبِ قَوْلُ الشَّاعِر :

بآيةِ ما إنَّ النَّقا طَيِّبُ النَّشا إِذَا ما اعْتَرَاهُ آخِرَ اللَّيْلِ طارِقُهُ (٣)

<sup>(</sup>١) [قبلت: في مطبوع النتاج: قالوا، وفي الصحاح: قالوه. وهو أثبت. ع].

 <sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج: الماء، وفي اللسان:
 المال، وهو الصواب، وبه أخذتُ. ع].

<sup>(</sup>٣) أي: ساقطة من مطبوع التاج ومخطوطه،وأثبت من القاموس.

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج الفالوذُ، وهو تحريف. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر المعرّب/ ٣٨٨. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان.

ومِن النَّثن النَّشَا، سُمِّي بذالِكَ لِنَتْنِه في حالِ عَمَلِهِ، قالَ ابنُ بَرِّيّ: فهذا يَدُلُّ على أَنَّ النَّشَا عَرَبيُّ، ولَيْس كما ذَكَرَه الجَوْهَرِي، قال: وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ النَّشَا لَيْس هو النَّشاسْتِجُ، كما زَعَمَ أبو عُبَيْدٍ في باب "ضُرُوب الأَلُوانِ» من كِتاب «الغَريب المُصَنَّفِ»: الأَرْجُوانُ: الحُمْرَةُ، ويُقالُ: الأُرْجُوانُ النَّشَاسْتَج. وكذالِكَ ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ فِي فُصل «رجا»، فقالَ: والأَرْجُوانُ: صِبْغٌ أَحْمَرُ شَدِيدُ الحُمْرَةِ. قَالَ أبو عُبيْدِ: وهو الَّذِي يُهُالُ له النَّشاسْتَج، والبّهرَمانُ دُونَهُ، قال ابْنُ بَرِّي: فَثَبَتَ بِهِلْذَا أَنَّ النَّشَاسْتَج غَيْرُ النَّشَا.

(ومُحَمَّدُ بنُ حَبِيبِ النَّسَائِيُ: مُحَدِّثٌ)، هِلْكَذَا في النُّسَخِ، والصَّوَابُ<sup>(۱)</sup>: مُحَمَّدُ بنُ حَرْبِ، قال الحافظُ في التَّبْصِيرِ: هو من

المشايخ النُّبّل، نُسِبَ إلى عَمَلِ النَّشَا.

(ونَشْوَى) كَسَكْرى، كذا في النُّسَخ، وضَبَطه ياقُوتُ، كَجَمَزَى، النُّسَخ، وضَبَطه ياقُوتُ، كَجَمَزَى، (د بأَذْرَبِيجانَ)، أو من أرّانَ (١) بلَصْقِ أَرْمِينِيَة، ومنه الإمامُ أبو الفَضلِ خُداداذُ (٢) بنُ عاصِم بنِ بكران النَّشوِيّ، خازِنْدَار الكُتُبِ بَكران النَّشوِيّ، خازِنْدَار الكُتُبِ بِجَنْزَةَ (٣)، رَوَى عن أبِي نَصْرِ بِجَنْزَةَ (٣)، رَوَى عن أبِي نَصْرِ عَبْدِالوَاحِدِ بنِ مَسْرَةً (١) القَزْوِينيّ، عَبْدِالوَاحِدِ بنِ مَسْرَةً (١) القَزْوِينيّ، وعنه ابنُ ماكُولاً. (ولَا تَقُلُ وعنه ابنُ ماكُولاً. (ولَا تَقُلُ نَخْجَوانُ) (٥) بالخاءِ والجِيم، (ولَا تَقُلُ نَخْجَوانُ) (٥) بالخاءِ والجِيم، (ولَا تَقُلُ

<sup>(</sup>۱) [قلت: هو كذلك في كتاب التذكرة في معرفة رجال الكتب العشرة: ۲/ ۱۶۹۲، محمد بن حرب بن خربان النّشائي الواسطي. وانظر التبصير/ ۱۶۳۸، ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التّاج: أرأن. ع].

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «خداداء»، وفي مخطوطه ومعجم البلدان (نشوى) «حداد» والمثبت من المشتبه ۲۶۰، والتبصير ۱۶۶۰

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «بخبزة» والتصويب من المشتبه ١٤٠ ومعجم البلدان وقال عند ذكرها: «جَنْزَة، بالفتح: اسم أعظم مدينة بأران» أما خُبْزة فقال عنها: «. . حصن من أعمال ينبع من أرض تهامة قرب مكة».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج «بسرة» والمثبت من المخطوط ومعجم البلدان (نشوى).

<sup>(</sup>٥) كذا ضبط في القاموس، وضبط في معجم البلدان (نَحُجُوان) بالعبارة «بالفتح ثم السكون وجيم مضمومة، وكذا ضبطت الجيم بالقلم في معجم البلدان (نَشُوى).

نَخْشُوانُ) بِقَلْبِ الجِيمِ شِينًا، (ولَا نَقْشُوانُ) (أَ) بِقَلْبِ الْجَاءِ قَافًا؛ فإنّها من إطلاقاتِ العَامَّةِ، وصَحَّحَ بَعْضٌ نَخْجُوانَ، وجَعَلَ النَّسَبَ إليه نَشُوي على غَيْر القِياس.

(وأُتْرُجَّةٌ نَشْوَةٌ): إِذَا كَانَتَ (لِسَنَتِها).

(والنَّشَاةُ: الشَّجَرَةُ اليابِسَةُ (٢)، حَعَصًا، حَ : نَشًا)، كَعَصَاةٍ (٣)، وعَصًا، ذَكَرَه المُطَرِّز. قال ابنُ سِيدَه: إِمَّا أَنْ يَكُونَ علَى التَّحْوِيلِ، وَإِمَّا أَنْ يكونَ عَلَى ما حَكاه قُطْرُبٌ مِنْ أَنَّ يَكُونَ عَلَى ما حَكاه قُطْرُبٌ مِنْ أَنَّ نَشَا يَنْشُو لُغَةٌ في نَشَأ يَنْشَأ يَنْشَأ. قال الهُذَلِيُ (٤):

تَدَلَّى عَلَيْهِ مِنْ بَشَامٍ وَأَيْكَةٍ لَنَّ مَنْ تَعِنُ الذَّوَائِبِ نَشَاةٍ فُرُوعٍ مُرْتَعِنٌ الذَّوَائِبِ

# [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

النَّشَا، مَقْصُورٌ: مَصْدَرُ نَشَا رِيحًا، كَعَلِم: إذا شَمّها كالنَّشَاةِ، يُقالُ للرَّائِحةِ: [نَشُوةٌ، و]<sup>(۱)</sup> نَشَاةٌ، ونَشًا، نقَلَهُ ابنُ بَرِّيً عن عَلِيٌّ بنِ حَمْزَةَ، والجَمْعُ: أَنشاء.

وأَنْشَاكَ الصَّيْدُ: شَمَّ ريحَكَ. وأَنْشَاكَ الشَّرابُ: أَسْكَرَكَ، ومنه قَهْوةُ الإِنْشاءِ.

وامْرَأَةٌ نَشْوَى، والجَمْعُ نَشاوَى، كَسَكَارَى، قال زُهَيْرٌ:

وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَةٍ كِرامٍ نَشاوَى واجِدِينَ لِما نَشاءُ(٢)

والاستنشاء في الوُضوء: هو الأستِنشاق.

وقال الأَصْمَعِيُّ: يُقال: اسْتَنْشِ هَاذَا الْخَبَرَ، واسْتَوْشِ، أي: تَعَرَّفْه. والْمُسْتَنْشِيَةُ: الكاهِنَةُ؛ لأَنَّها

<sup>(</sup>١) [قلت: في معجم البلدان: ولا نقجوان. ع].

<sup>(</sup>۲) في هامش القاموس عن إحدى نسخه «الناشئة».

 <sup>(</sup>٣) في هامش مطبوع التاج: «قوله كعصاة وعصا،
 كذا بخطه، ولعله تصحيف كقناة وقنا».

 <sup>(</sup>٤) هو صخر الغي الهذلي، والبيت في شرح أشعار
 الهذليين ٢٤٨، واللسان ومادة (نشأ).

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والنص فيه.

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۷۲ وفیه (علی شَرْب) واللسان. [قلت:
 انظر التهذیب ۱۵۲/۱۵. ع].

تَبْحَثُ [عن](١) الأَخْبارِ، ويُرْوَى بالهَمْز، وقد ذُكِرَ في مَحَلُه.

ونَشَوْتُ في بَنِي فلانِ نَشُوةً ونَسُوتُ في بَنِي فلانِ نَشُوةً ونَسُسُوًا: كَبُرتُ، عن ابْنِ الْنِي الْقَطّاعِ(٢). قال قُطْرُبُ: هي لُغَةً ولَيْسَ على التَّحُويل.

والنَّشُو: اسمٌ لجَمْع نَشَاةٍ للشَّجَرَةِ اليَّابِسَةِ، ومنه قَوْلُ الشَّاعِر:

كَأَنَّ عَلَى أَكْتَافِهِمْ نَشْوَ غَرْقَدِ وَقَدْ جَاوَزُوا نَيَّانَ كَالنَّبَطِ الْعُلْفِ<sup>(٣)</sup> والنَّاشِي: شاعِرٌ مَعْرُوفٌ.

والنِّشُوَةُ، بالكَسْرِ: الخَبَرُ أَوّلُ ما ردُ.

ونَشْوَةُ: قَرْيَةٌ بِمِصْرَ مِن الشَّرْقِيَّةِ.
ونَشا: قَرْيةٌ مِن أَعْمالِ الغَرْبِيَّةِ،
وقد وَرَدْتُها، ومنها الشَّيْخُ كمالُ
الدِّينِ النَّشائِيّ، مُصَنِّفُ جامِعِ

المُخْتَصَراتِ، وأَبُوه من كِبارِ الفُضَلاءِ، وغَيْرهما.

وأَنْشَى الرَّجُلُ: تَنَاسَلَ مالُه، والاسْمُ: النَّشَاءُ، عن ابْنِ القَطَّاعِ (١٠). والمَنَاشِي: قُرَى بِمِضْرَ.

ومنتشا: بَلَد بالرُّوم.

والمَنْشِيَّة (٢): مَدِينَةٌ عظِيمةٌ تُجاهَ إِخْمِيم، وقَدْ دَخَلْتُها.

#### [ ن ص و ]

(و) \* (النّاصِيةُ والنّاصاةُ)، الأخِيرَة لُغَةُ طائِيّةٌ، ولَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ إِلّا بِادِيةٌ وبادَاةٌ، وقارِيةٌ وقارَاةٌ، وهي الحاضِرةُ، وناحِيةٌ وناحَاةٌ: (قصاصُ الشّعَرِ) في مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، والحَمْعُ النّواصِي.. وشاهِدُ النّاصَّاةِ قولُ حُرَيْثِ بِنِ عَنابِ (٣) الظّائِئُ:

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذه زيادة أضافها المحقّق معتمداً على السياق ونص اللسان. وفيه: كانت تستنشي الأخبار، أي: تبحث عنها. ع].

 <sup>(</sup>۲) الأفعال ٣/ ٢٧ عن ابن القوطية . [قلت: انظر
 كتاب الأفعال لأبن القوطية/ ٢٦٨ . ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: انظر اللسان/نشر، وتقدم عند المصنف أيضًا. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر نص ابن القطاع في الأفعال ٣/ ٢٧٧. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: ضبط عند ياقوت بضم الميم. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج واللسان "عتاب" بالتاء، وصوبه محقق اللسان (ط: المعارف) إلى "عناب" بالنون، عن الأغاني، والخزانة، ومجالس ثعلب، والأعلام.

لَقَدْ آذَنَتْ أَهْلَ الْيَمَامَةِ طَيِّئْ الْمُشَهِّرِ (۱) بَحْرْبِ كَنَاصَاةِ الْحِصَانِ الْمُشَهِّرِ (۱) كذا أَنْشَدَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالَ الْفَرَّاءُ فَلَى قَلْمُ فَلَى قَلْمُ فَلَى قَلْمُ الْفَرَّاءُ مُقَدَّمُ وَلَنَّاصِيَةِ (۲) مناصِيتُهُ (۳) مُقَدَّمُ وَلَنَّاصِيَةٍ (۲) مُقَدَّمُ رَأْسِه، أي: لنَهْصُرَنَّها، لنَأْخُذَنَّ مُقَدَّم بِها، أي: لنَهْصُرَنَّها، لنَأْخُذَنَّ بها، أي: لنُقِيمَنَّه ولَنُذِلِّنَه، قالَ الأَزْهَرِيُّ: النّاصِيَةُ في كَلامِ الْأَزْهَرِيُّ: النّاصِيَةُ في كَلامِ الْمَوْضِ في مُقَدَّمِ السَّعَرِ في مُقَدَّمِ السَّعَرُ الذي تُسَمِّيه الشَّعَرُ الذي تُسَمِّيه الشَّعَرُ الذي تُسَمِّيه الشَّعَرُ الذي تُسَمِّيه الشَّعَرُ الذي تُسَمِّية السَّعَرُ في قَوْلِه تَعالَى: ﴿لَلْسَفَعَالُ الْمَوْضِعِ. الشَّعَرُ في قَوْلِه تَعالَى: ﴿لَلْسَفَعَالَى الْمَوْضِعِ. وقيل (۵) في قَوْلِه تَعالَى: ﴿لَلْسَفَعَالَى الْمَوْضِعِ.

وَجْهَهُ، فَكَفَتِ<sup>(۱)</sup>، أي: لـنُـسَـوُدَنَّ وَجْهَهُ، فَكَفَتِ<sup>(۱)</sup> النَّاصِيَةُ؛ لأَنَّها في مُقَدَّمِ الوَجْهِ مِنَ الوَجْهِ، وَالدَّلِيلُ على ذالك قَوْلُ الشَّاعِرِ: وَلَّذَ لِيلُ على ذالك قَوْلُ الشَّاعِرِ: وَكُنْتُ إِذَا نَفْسُ الغَوِيِّ نَزَتْ بِهِ سَفَعْتُ عَلَى الغِرْنِينِ منه بمِيسَمِ<sup>(۱)</sup> مَقَوْلُهُ تعالى: ﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ وَقُولُهُ تعالى: ﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ مَا خِنْ نَالُهُ بِمَا شَاءً وَلَا الزَّجَاجُ<sup>(٥)</sup>: مَا الزَّجَاجُ<sup>(٥)</sup>: في قَبْضَتِه تَنَالُهُ بِمَا شَاءً إلَّا هُو قُدْرَتُه، وهو سُبْحانَه لا يَشَاءُ إلَّا قَدْرَتُه، وهو سُبْحانَه لا يَشَاءُ إلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّه

(ونَصَاهُ) يَنْصُوه نَصْوًا: (قَبَضَ بناصِيتِه)، وفي الصِّحاح: على ناصِيتِه، وفي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّه

العَدْلَ».

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ٢٤٥/١٢ وغير معزو في الصحاح. [قلت: وهو غير معزو في التهذيب أيضًا. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة العلق، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج "ناصية"، والمثبت من مخطوط التاج واللسان.

<sup>[</sup>قلت: لم أجد نَصَ الفراء بعد هذه الآية في معاني القرآن. انظر ٣/ ٢٧٩. وما أثبته المصنف عن الفراء أخذه من التهذيب، انظر ٢٤٤/١٢. ع].

<sup>(</sup>٤) [النص في التهذيب: في ذلك الموضع. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: أهذا من تتمة نص الأزهري. ع].

<sup>(</sup>١) سورة العلق، الآية ١٥.

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه «بكفت».
 [قلت: والمثبت: فكفت الناصية. كذا جاء في التهذيب. ع].

 <sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: استشهد بالبيت الأزهري، وهو من تمام نصه. وقائله الأعشى، والرواية في ديوانه. صَقَعتُ. انظر ص/١٨٢. وفيه: نَوَت به في موضع نَزَت. كذا. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية ٥٦.

 <sup>(</sup>٥) لفظ الزجاج في معاني القرآن ٥٨/٣ «وتنالها بما تشاء قُدْرَتُه».

قَالَ للحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهم حِينَ أَرَادَ الْعِرَاقَ (١): «لُوْلَا أَنْي أَكْرَه لنَصوْتُكَ»، أي: أَخَذْتُ بِنَاصِيَتِكَ، ولَمْ أَدَعْكَ تَخْرُجُ.

(كَأَنْصَى، أو) نَصَا النَّاصِيَة: (مَدَّ بِهَا)، وبه فُسِّرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ حِينَ سُئِلَتْ عن تَسْرِيحِ رَأْسِ الْمَيِّتِ، سُئِلَتْ عن تَسْرِيحِ رَأْسِ الْمَيِّتِ، فَقَالَتْ (٢): «عَلَام تَنْصُونَ مَيْتكُمْ»، فَقَالَتْ أنَّ الْمَيِّتَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَسْرِيحِ الرَّأْسِ؛ وذلك بِمَنْزِلَةِ تَسْرِيحِ الرَّأْسِ؛ وذلك بِمَنْزِلَةِ النَّاصِيَةِ. وقال الجَوْهَرِيُّ: أَيْ (٣) عَلَامَ تَمُدُّونَ ناصِيَتَهُ، كَأَنَّها كَرِهَتْ عَلَامَ تَمُدُّونَ ناصِيَتَهُ، كَأَنَّها كَرِهَتْ تَسْرِيحِ رأس المَيِّتِ.

(و) نَصَتِ (المَفَازَةُ بِالمَفَازَةِ) تَنْصُو نَصُوًا: (اتَّصَلَتْ).

(و) نَصَا (الثَّوْبَ) نَصْوًا: (كَشَفَهُ)، كَأَنَّه لُغَةٌ في «نَضَا» بالضَّاد، كَما سَيَأْتي.

(ونَاصَيْتُهُ مُنَاصَاةً ونِصاءً)،

فَأَصْبَحَ مِثْلَ الْحِلْسِ يَقْتَادُ نَفْسَهُ
حَلِيعًا تُنَاصِيهِ أُمُورٌ جَلائِلُ(۱)
وفي حَدِيثِ عائِشَة (۱): ((لَمْ تَكُنْ
واحِدَةٌ مِن نِساءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيه وسلَّمَ تُنَاصِينِي غَيْرَ زَيْنَبَ».
أي: تُنازِعُنِي وتُبَارِينِي، وهو أَنْ
يَأْخُذَ كُلُّ واحِدِ مِن المُتَنازِعَيْنِ
بِناصِيةِ الآخرِ. وقال عَمْرُو بِنُ
بِناصِيةِ الآخرِ. وقال عَمْرُو بِنُ
مَعْدِيكَرِبَ:

أَعَبَّاسُ لَوْ كَانَتْ شَيَارًا جِيادُنَا بِتَثْلِيثَ مَا ناصَيْتَ بَعْدِي الأَحَامِسَا<sup>(٣)</sup>

بالكَسْرِ: (نَصَوْتُه ونَصَانِي)، أَيْ: جاذَبْتُه، فَأَخَذَ كُلُّ مِنَّا بِناصِيةِ صاحِبِه. وفي الصِّحاحِ: المُناصَاةُ والنِّصاءُ،: الأَخْذُ بِالنَّواصِي. انْتَهَى. وأَنشَد ثَعْلَبٌ: فَأَصْبَحُ مِثْلَ الحِلْسِ يَقْتَادُ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النهاية واللسان والفائق ٣/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١١٣، واللسان، وأيضًا في (نشور) والعجز في (حمس) والتهذيب ٢٤٤/١٢، والعجر في مطبوع التاج كاللسان «شنارا» والتصحيح من اللسان (نشور)، والتهذيب.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان والصحاح، والتهذيب ١٢/٤٤، وانظر الفائق ٣٠٢/٣. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: النص في الصحاح ليس فيه: . . . علامً . . . ع].

(والمُنتَصَى: أَعْلَى الوَادِيَيْنِ)، وبه فَسَرَ السُّكَّرِيُّ قَوْلَ أَبِي ذُوَيْبِ: لِمَنْ طَلَلٌ بِالمُنتَصَى غَيْرُ حَائِلِ عَفَا بَعْدَ عَهْدِ مِنْ قِطارٍ وَوَابِلِ (۱)؟ عَفَا بَعْدَ عَهْدِ مِنْ قِطارٍ وَوَابِلِ (۱)؟ (و) قيل: (ع)، وبه فُسُرَ قَوْلُ أبي ذُوَيْبِ أَيْضًا، وضَبَطه يَاقُوتُ (۲) بالضَّاد المُعْجَمَةِ، وسَيَأْتِي قَريبًا.

(وإبل ناصِيَةً: ارْتَفَعَتْ في المَرْعَى). عن ابن الأَعْرابِيّ.

(و) النَّصَاءُ، (كَكِسَاءِ: ع). نَقَلَه الصَّاغانِيُّ.

(والنَّصْوُ مِثْلُ المَغْصِ). عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ، يُقالُ: إِنِّي لَأَجِدُ نَصْوًا. قال: (و) إِنَّما سُمِّيَ به لأَنَّه يَانُ صُولَ، أَي: يَحْصُلُ به لأَنْه (الإِزْعَاجُ) (٣) عن القرادِ. وقالَ أَبُو

الحَسن: ولَا أَذرِي مَا وَجُهُ تَعْلِيلِهِ لَهُ بِذَلك، وقال غَيْرُه: وَإِنِّي لَأَجِدُ فِي بَطْنِي نَصْوًا وَوَخْزًا (١)، أي: وَجَدْتُ في وَجَدْتُ في بَطْنِي نَصْوًا وحَصْوًا وَقَبْصًا، بِمَعْنَى وَاحِدِ.

(و) من المَجازِ: (نَوَاصِي النَّاسِ: أَشْرَافُهُمْ)، كَمَا يُقالُ للسَّفِلَةِ الأَذْنَابُ. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأُمُّ قُبَيْسِ الظَّبِيَّةِ:

ومَشْهَدٍ قَدْ كَفَيْتُ الْعَائِبِينَ بِه

في مَجْمَعٍ من نَواصِي النّاسِ مَشْهُودِ<sup>(٢)</sup> ويُقالُ: هو ناصِيةُ قَوْمِه، وهو من ناصِيَتِهِم، ونَواصِيهِم.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

هلذه الفَلاةُ تُناصِي أَرْضَ كذا، أي: تَتَّصِلُ بها.

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱٤٠، واللسان. [قلت: انظر ديوان الهذليين ١/١٤٠. ومعجم البلدان. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: وكذا أثبته ياقوت عن الأصمعي. ع].
 (۳) [قلت: في مطبوع التاج: الانزعاج. ونَصُّ المصنف في التكملة: لأنه ينصوك أي يزعجك عن القرار، ومثله في اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «وحرا» بالحاء والراء المهملتين والتصويب من اللسان. [قلت: وفي التهذيب. مثل اللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) اللسان، وغير معزو في الصحاح. [قلت: انظر الفائق ۳/ ۲۹۹ برواية: مَخْفِلٍ، والأساس/ نص. ع].

ونَصَتِ الماشِطَةُ المَرْأَةَ وَنَصَّتُها: سَرَّحَتْ شَعْرَها، فتَنَصَّتْ هي، ومنه الحديثُ (۱): "فَأَمَرَها أَنْ تَنَصَّى، تَنَصَّى وتَكْتَحِلَ"، أَيْ: تَتَنَصَّى، وبه رُوِي حَدِيثُ عائِشَةَ أيضًا: "ما لَكُم تَنْصُونَ (۲) مَيُتَكم ".

ونَصَوْتُ الشيءَ بالشَّيءِ: وَصَلْتُه. عن ابنِ القَطَّاعِ<sup>(٣)</sup>: يَتَعَدَّى ولَا يَتَعَدَّى.

وأَذَلَّ ناصِيَةً فلانِ، أي: عِزَّهُ وشَرَفَهُ. وهو مَجَازٌ.

وتَنَاصَيَا: تَواخَذَا بِالنُّواصِي.

### [ ن ص ي ] \*

(ي) \* (النَّصِيَّةُ من القَوْمِ)، كَغَنِيَّةٍ: (الخِيَارُ) الأَشْرافُ، وكذالك

من الإبل وغيرها، كلما في الصّحاح. وهو مَجازٌ، وهو اسْمُ مِن انْتَصاهُم: اخْتارَ من نَواصِيهم. ومنه حَدِيثُ ذي المِشعار (١٠): «نَصِيَّةٌ من هَمْدَانَ مِنْ كُلِّ حاضِر وبادِ»، (ج: نَصِيّ)، بِحَذْفِ الهاءِ، (جج) جَمْعُ الجَمْعِ: (أَنْصاءً)، كَشَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ، (وأناصٍ).

(وأَنْصَتِ الأَرْضُ: كَثُرَ نَصِيُّها)، ولم يَذْكُر النَّصِيَّ ما هُوَ، ولو قَال: وهو نَبْتُ لسَلِمَ من التَّقْصِيرِ، وقد تَكرَّرَ ذِكْرهُ في كتابِه هذا في عِدَّةِ مَوَاضِعَ اسْتِطْرَادًا، فتارَةً وَحْدَه، وَتَارَةً مع الصِّلِيَانِ، وهو نَبْتُ مَا دَامَ رَطْبًا، فإذا ابْيَضَ فهو الطَّرِيفَةُ، فإذا ضَحُمَ وَيَبِسَ فهو الحَلِيُّ. نَقَلَه فإذا ضَحُمَ وَيَبِسَ فهو الحَلِيُّ. نَقَلَه فإذا ضَحُمَ وَيَبِسَ فهو الحَلِيُّ. نَقَلَه الْجَوْهَرِيُّ، وَأَنْشَدَ:

لَقَدْ لَقِيَتْ خَيْلٌ بِجَنْبَيْ بُوَانَةٍ نَصِيًّا كَأَعْرافِ الكَوادِنِ أَسْحَمَا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان والتهذيب ۱۲/ ۲٤٤. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «علام تَنْصُون...» والمثبت مثله في تكملة القاموس للمصنّف.

<sup>[</sup>قلت: تقدَّم الحديث وتخريجه. وكان الأولى بالمحقق أن يقدَّم تعليقه هذا إلى الموضع السابق. ع].

 <sup>(</sup>٣) الأفعال ٢٧٦/٣، عن ابن القوطية. [قلت:
 انظر كتاب الأفعال لابن القوطية/ ١١٥. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح وفي هامش مطبوع التاج «قوله: خيل، كذا بخطه، والذي في الصحاح شول»، والمثبت يتفق وما في اللسان.

وأَنْشَدَ غَيْرُه للرَّاجِز:

\* نَحْنُ مَنَعْنا مَنْبِتَ النَّصِيِّ \* وَمَنْبِتَ الضَّمْرانِ والحَليُّ (١) \*

وفي الحديث (٢): «رَأَيْتُ قُبُورَ الشَّهَدَاءِ جُثَا قد نَبَتَ عليها الشُّهَدَاءِ جُثَا قد نَبَتَ عليها النَّصِيُّ». قالَ ابنُ الأَثِيرِ: هو نَبْتُ سَبْطٌ أَبْيضُ ناعِمٌ من أَفْضَلِ المَرْعَى.

(وانْتَصَاه: اخْتَارَهُ)، يقال: انْتَصَيْتُ مِن القَوْمِ رَجُلًا، والاسْمُ النَّصِيَّةُ. ويُقالُ: هاذه نَصِيَّتِي، وهو مَجازُ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيُّ:

لَعَمْرُكَ مَا ثَوْبُ ابنِ سَعْدِ بمُخْلِقِ وَلَا هُوَ مِمًا يُنْتَصَى فَيُصانُ<sup>(٣)</sup> يَقُولُ : ثَوْبُه مِن العُذْرِ<sup>(٤)</sup> لَا يُخْلِقُ.

(و) انْتَصَى (الجَبَلُ والأَرْضُ:

طالا وارْتَفَعَا). وفي الصّحاح: انْتَصى الشَّعَرُ: أي: طَالَ.

(وتَنَصَّى) الشَّيء بالشَّيْء : (اتَّصَلَ).

(و) من المَجازِ: تَنَصَّى (بَنِي فَلانٍ) وتَذَرَّاهُم (١): إِذا (تَزَوَّجَ في نُواصِيهِم)، والذُّرْوَةِ منهم، أَيْ: السَّحِيارِ والأَشْرافِ، وكذالك تَفَرُّعَهُمْ. وفي الأساسِ: تَزَوَّجَ سَيِّدَةَ نِسائهم.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

النَّصِيُّ، كَغَنِيِّ: عَظْمُ العُنُقِ، والجَمْعُ: أَنْصِيَةٌ. عن ابن دُرَيْدٍ، وأَنْشَدَ لِلَيْلَى الأَخْيَلِيَّةِ:

يُشَبَّهُون مُلُوكًا في تَجِلَّتِهِمْ وطُولِ أَنْصِيةِ الأَعناقِ والأُمَم<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) اللسان. [قلت: وانظر اللسان/ حَلِي، وتقدّما في التاج. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: الحديث في النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان.

 <sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج «الغدر» والكلمة مهملة التنقيط
 في المخطوطة «وما أثبت من اللسان».

<sup>(</sup>١) [قلت: النص في الأساس: ... وتذريتُهم وتفرّعتهم: تزوجت سيدة نسائهم. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، وتكملة القاموس.

<sup>[</sup>قلت: في ملحق الديوان/ ١٠٤: وطول أنضية الأعناق واللّمم. ويأتي في نضا. وانظر اللمان: أمم، وعزي للشمردل اليربوعي. عن حاشية الديوان، وانظر الكامل/ ٧٩. ع].

ويُرْوَى بالضَّمِّ، وسَيَأْتِي.
والمُنْتَصَى: المُخْتَارُ، وأَنْشَدَ ابنُ
بَرِّيِّ لِحُمَيْدِ بْنِ ثَوْرِ يَصِفُ الظَّبْيَةَ:
وَفِي كُلِّ نَشْزِ لَهَا مَيْفَعٌ
وفي كُلِّ وَجْهِ لَهَا مُنْتَصَى(١)
والأَنْصِيةُ(٢): الأَشْرافُ، ومنه والأَنْصِيةُ(٢): الأَشْرافُ، ومنه حَدِيثُ وَفْدِ هَمْدَانَ: «فقالوا نَحْنُ أَنْصِيةٌ(٣) من هَمْدَانَ».

والأنصاء: السابِقُونَ. عن الفَرَّاءِ. ونَصِيَّةُ المالِ: بَقِيَّتُه. والنَّصِيَّةُ مِن كُلِّ شَيْءٍ: البَقِيَّةُ، وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِيتِ للمَرَّارِ الفَقْعَسِيِّ:

(۱) اللسان، وتكملة القاموس وليس في ديوانه «صنعة الميمنى». [قلت: البيت في الديوان ص/ ٤٨، وآخره: مُرْتَعي. ع].

[قلت: في النهاية: نصيةً من همدان. ونص التاج: أنصية. ع].

تَجَرَّدَ من نَصِيَّتِها نَواجٍ كَمَا يَنْجُو مِنَ البَقَرِ الرَّعِيلُ<sup>(۱)</sup> وقالَ كَعْبُ بنُ مالِكِ الأَنْصارِي: ثلاثة آلافٍ ونَحْنُ نَصِيَّة ثلاث مِئينٍ إِنْ كَثُرْنَا وَأَرْبَعُ<sup>(۲)</sup> ويُجْمَعُ النَّصِيُّ بِمَعْنَى النَّبْتِ عَلَى ويُجْمَعُ النَّصِيُّ بِمَعْنَى النَّبْتِ عَلَى أَنْصاءٍ، وأَناصٍ جَمْعُ الجَمْعِ، قال:

\* تَرْعَى أَناصِ مِنْ جُرِيرِ الحَمْضِ (٣) \*

\* تَرْعَى أَناضِ من جزيز الجَمْض

الصواب. (انظر تحقيقات ٣٧٠).

ورواية «أناض» يرى الأستاذ مارون أنها

<sup>(</sup>٢) في اللسان «النَّصِيّة»، والمثبت مثله في تكملة القاموس.

<sup>[</sup>قلت: ومثله نص اللسان. قلت: ما أثبت في اللسان هو المثبت في النهاية. وهو الأصل. لا التكملة. ع].

<sup>(</sup>٣) في اللسان، والتهذيب ٢٤/ ٢٤٥ «نصية» والمثبت مثله في تكملة القاموس.

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح، والتهذيب ۲٤٥/۱۲. [قلت: انظر إصلاح المنطق/٣٤٩. ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۲۰، واللسان، والجمهرة ۳/ ۹۰ ومن غير عزو في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) اللسان وفيه «حرير»، وفي هامشه: «قوله: حرير الحمض، كذا في الأصل وشرح القاموس بمهملات، والذي في بعض نسخ المحكم بمعجمات. وعلق مصحح طبعة المعارف (عبدالله) بقوله: «ولا معنى لها هنا، فلعلها «جزيز» بجيم وزايين، أي مقطوع مجزوز، أو لعلها «حزيز» بحاء مهملة وزايين. أي: «ما نبت في غليظ الأرض»، والذي في مطبوع التاج وتكملة القاموس واكتاب ٣/ ١٢٠٠ برواية:

ونَصَيْتُ الشَّيءَ نَصْيًا، مِثْلُ: نَصَصْتُه: أي: رَفَعْتَه، عن ابنِ القَطَّاع (١)!

وتُنُصَيَتِ الدّابَّةُ: أُخِذَتُ بناصِيَتِها، وبه فُسِّرَ قَولُ الشّاعِر: 

\* لَجاءَتْ عَلَى مَشْيِ الَّتِي قَدْ تُنُصِّيَتْ (٢) 

والمَشْهُورُ بالضّادِ، كَما سَيَأْتِي.

# [ ن ض و ] \*

(و) \* (نَضَاهُ من ثَوْبِه) يَنْضُوه نَضُوه نَضُوا: (جَرَّدَهُ). قالَ أَبُو كَبِيرٍ الهُذَائِيُ:

ونُضِيتُ مِمَّا كُنْتُ فيه فَأَصْبَحَتْ نَفْسِي إلى إِخْوانِها كَالمَقْدَرِ (٣)

لو أصبح في يُمْنَى يديَّ زمامها وفي كَفِّيَ الأخرى وَبِيلُ تحاذِرُهُ للخرى وَبِيلُ تحاذِرُهُ للخراء

وَٰذَلَّت وَأَعْطَتْ حَبلَها لا تعاسره . ع].

(۳) شرح أشعار الهذليين ۱۰۸۱ وفيه «تعلمين» بدل«كنت فيه» واللسان.

ومن ذلك نَضَا ثَوْبَه عَنْهُ نَضْوًا: إِذَا خَلَعه، وأَلْقاه عنه.

(و) من المَجازِ: نَضَا (الفَرَسُ) الخَيْلَ يَنْضُوها نُضُوّا ونُضِيَّا: تَقَدَّمها. و(سَبَقَ)، وانْسَلَخَ منها، وخَرَجَ من بَيْنِها، وكذالك النّاقَةُ. ومنه حدِيثُ جابِرٍ (١): (جَعَلَتْ نَضُو الرِّفاقَ)، أي: تَسْبِقُهم. ناقَتِي تَنْضُو الرِّفاقَ»، أي: تَسْبِقُهم. (و) نَضَا (السَّيْفَ) نَضُوًا: (سَلَه) من غِمْدِه، (كانْتَضاه).

(و) نَضَا (البِلاد) نَضْوًا، وفي بَعْضِ نُسَخِ الصِّحاحِ: الفَلاةَ بَدَلَ البِلادِ: (قَطَعَها). وَأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِتَأَبَّطَ شَرًا:

وَلَكِكَنَّنِي أَرْوِي من الخَمْرِ هامَتِي وَلَكِكَنَّنِي وَأَنْضُو الفَلَا بالشَّاحِبِ المُتَشَلْشِل<sup>(٢)</sup>

 <sup>(</sup>١) الأفعال ٣/ ٢٧٦ عن ابن القوطية.
 [قلت: لم يذكر ابن القوطية أنه مثل: نصصته.
 انظر الأفعال/ ١١٥. ع].

 <sup>(</sup>۲) تكملة القاموس، وهو صدر بيت سيرد مع عجزه، وبيت سابق له في المادة التالية (نضو).
 [قلت: البيتان:

<sup>= [</sup>قلت: في مطبوع التاج: كالمقدر، كذا بالدال المهملة. وفي الديوان ٢/ ١٠١ روايته: مما تعلمين، كالمُقْذَر. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية: فالنص ليس كما أثبته المصنف، قال: «جعلت ناقتي تنضو الرّقاق»، أي: تخرج من بيتها. كذا جاء: الرّقاق. وفي اللسان: الرّفاق بالفاء. ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۷۹، واللسان وبرواية «الملا» مكان «الفلا» في المواد (شحب، شلل، ملا)، وسبق بهذه الرواية في (شحب، شلل، ملا).

(و) نَضَا (الخِضابُ) نَفْسُه (نَضُوًا) بالفَتْح، (ونُضُوًا)، كَعُلُوً: (ذَهَبَ لَوْنُه)، ونَصَلَ. (يَكُونُ) ذَلْك (في النَّهُ والرَّأْسِ واللَّحْيَةِ أَو اليَّدُ والرَّجْلِ والرَّأْسِ واللَّحْيَةِ أَو يَخُصُّهُما)، أَيْ: الرَّأْسَ واللَّحية؛ وقال اللَّيْثُ: نَضَا الحِنَّاءَ يَنْضُو عن وقال اللَّيْثُ: خَرَجَ وذَهَبَ عنها. اللَّحْيَةِ، أَيْ: خَرَجَ وذَهَبَ عنها. وقال كُثَيِّرُ:

وَيَا عَزَّ لِلوَصْلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا نَضَا مِثْلَ مَا يَنْضُو الخِضابُ فَيَخْلَقُ<sup>(۱)</sup> (و) نَسضَا (البَدَنُ) يَسْنُضُو (نَسْوًا)<sup>(۲)</sup>، كذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: الجُرْحُ، كَما هو نَصَّ المُحْكَم: (سَكَنَ وَرَمُه).

(و) نَضَا (الماءُ) نُضُوَّا: (نَشِفَ). (والنِّضُوُ، بالكَسْرِ حَدِيدةُ اللَّجامِ) بلا سَيْرٍ، قال دُرَيْدُ بنُ المُّ

إِمَّا تَرِيْنِي كَنِضُو اللَّجامِ أُعِضَّ الجَوَامِحَ حَتَّى نَحَلُ<sup>(۱)</sup> أَرَادَ: أُعِضَّتْه الجَوامِحُ، فَقَلَبَ، والجَمْعُ أَنْضَاء. قال كُثير: رَأَتْنِي كَأَنْضاءِ اللِّجامِ وبَعْلُها من المَلْءِ أَبْزَى عَاجِزُ مُتَباطِنُ<sup>(۲)</sup> ويُرْوَى: كَأَشْلاءِ اللِّجَام.

(و) النِّضْوُ: (الْمَهْزُولُ مِن الإِبِلِ وغَيْرِها)، وفي الإِبِلِ أَكْثَرُ، وهو الَّذي أَهْزَله السَّفَرُ، وأَذْهَبَ لَحْمَه، (كالنَّضِيُّ)، كَغَنِيُّ، قالَ الرَّاجِزُ:

\* وانْشَنَجَ العِلْباءُ فَاقْفَعَلَّا \* مِثْلَ نَضِيً السُّقْمِ حِينَ بلَّا (٣) \* مِثْلَ نَضِيً السُّقْمِ حِينَ بلَّا (٣) \* سِيْبَوَيْهِ (٤): لَا يُكَسَّرُ نِضْوٌ عَلَى غَيْر سِيْبَوَيْهِ (٤): لَا يُكَسَّرُ نِضْوٌ عَلَى غَيْر ذلك، وهو جَمْعُ نِضْوَةٍ أَيْضًا، كَالمُذَكِّرِ على تَوَهُم طَرْحِ الزائِدِ، كَالمُذَكِّرِ على تَوَهُم طَرْحِ الزائِدِ، حَكَاه سِيْبَوَيْهِ. وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ في حَكَاه سِيْبَوَيْهِ. وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ في

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ۱/۲۳، والعین ۷/ ۵۸، والتهذیب ۷۱/۱۲.

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط في القاموس بالفتح، وضبط في اللسان بالقلم بضم النون والضاد وتشديد الواو.

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧، واللسان.

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ۱/۲۰٤، واللسان

<sup>(</sup>٣) اللسان.

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ٢١١. ع].

الإنسانِ، قال الشّاعِرُ:

إِنَّا مِنَ الدَّرْبِ أَقْبَلْنَا نَؤُمُّكُمُ أَنْضَاءَ شَوْقٍ عَلَى أَنْضَاءِ أَسْفَارِ<sup>(۱)</sup> (و) النِّضُو: (القِدْحُ الرَّقيقُ)، كذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: الدَّقِيقُ. حكاه أبو حَنِيفَةً.

(و) النِّضْوُ: (سَهُمٌ فَسَدَ مِن كَثْرة مَا رُمِيَ به) حتَّى أَخْلَقَ.

(و) النَّضْوُ: (الثَّوْبُ الخَلَقُ). نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وهو مَجازٌ.

(والنَّضِيُّ، كَغَنِيُّ، السَّهْمُ بِلا نَصْلِ ولَا ريشٍ). قالَ أَبو حَنِيفَةَ: هو نَضِيُّ مَا لَم يُنَصَّلْ، ويُرَيَّشْ، ويُعَقَّبْ.

(و) النَّضِيُّ (من الرُّمْحَ: مَا فَوْقَ السَّمَةُ بِضِ مِن صَدْرِهِ). وأَنْشَدَ الأَزْهَرِيُّ:

وَظَلَّ لِثِيْرانِ الصَّرِيمِ غَمَاغِمُّ إِذَا دَعَسُوها بالنَّضِيِّ المُعَلَّبِ(٢)

والجَمْعُ: أَنْضاءً. قال أَوْسُ بنُ حَجَرٍ:

تُخُيِّرْنَ أَنْضَاءً ورُكِّبْنَ أَنْصُلَا كَجَزْلِ الغَضَا في يَوْمِ رِيحٍ تَزَيَّلَا<sup>(۱)</sup> (و) من المَجازِ: النَّضِيُّ: (العُنْقُ)، على التَّشْبِيه، (أَو أَعْلَاهُ)، مما يَلِي الرَّأْسَ، (أَو عَظْمُهُ). عن ابن دُرَيْدٍ، الرَّأْسِ، (أَو عَظْمُهُ). عن ابن دُرَيْدٍ، (أَو مَا بَيْنَ العاتِقِ إِلَى الأَذُنِ). وفي الصِّحاحِ: مَا بَيْنَ الرَّأْسِ والكاهِلِ مِنَ العُنُقِ، والجَمْعُ أَنْضِيَةٌ، وأَنْشَدَ:

يُشَبَّهُونَ سُيُوفًا في صَرائِمِهِمْ وَطُولِ أَنْضِيةِ الأَعْناقِ واللَّمَم(٢)

قال ابنُ بَرِّيِّ: البَيْتُ لِلَيْلَى الأُخْيَلِيَّةِ، ويُرْوَى للشَّمَرْدَلِ بنِ الأُخْيَلِيَّةِ، ويُرْوَى للشَّمَرْدَلِ بنِ شَرِيْك اليَرْبُوعِيِّ، والَّذي رواه أبو العَبَّاس:

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ١٢/ ٧٢، والأساس.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٠، واللسان، والمعاني الكبير ٨٨٢.

<sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح. وسبق في (نصى)، وتكملة القاموس، واللسان (نصا) معزوًا لليلى الأخيلية برواية:

يُشَبَّهُونَ مُلُوكًا في تَجِلَّتِهِمُ وطُولِ أَنْصِيَةِ الأَعْسَاقِ والأُمَّمِ وسيشير المصنف لهذه الرواية قريباً.

\* يُشَبّهُونَ مُلُوكًا في تَجِلّتِهِمْ (١) \* والتَّجِلَةُ: الجَلالَةُ، والصَّحِيحُ: والأُمَمِ: جَمْعُ أُمَّةٍ، وهي القَامَةُ، والأُمَمِ: وكذا قالَ عَلِيُّ بنُ حَمْزَةَ، قال: وكذا قالَ عَلِيُّ بنُ حَمْزَةَ، وَأَنْكَرَ (٢) هاذه الرِّواية في الكَامِلِ في الكَامِلِ في المَسْأَلَةِ الشَّامِنَةِ، وقالَ: لَا تُمْدَحُ الكُهُولُ بِطُولِ اللَّمْمِ، إِنَّمَا تُمْدَحُ بِهِ النِّسَاءُ والأَحْدَاثُ، وبَعْدَ البَيْتِ:

إِذَا غَدَا الْمِسْكُ يَجْرِي في مَفَارِقِهِمْ رَاحُوا تَخَالُهُمُ مَرْضَى مِن الكَرَمِ<sup>(٣)</sup> وقالَ القَّتَالُ الكِلَابِيُّ: طِوالُ أَنْضِيَةِ الأَعْناقِ لَمْ يَجِدُوا

رِيحَ الإماءِ إِذا راحَتْ بِأَزْفارِ (٤)

قُلْتُ: البَيْتُ الَّذِي أَنْشَدَهُ الْجَوْهَرِيُّ يُقَالُ هُو لِلْحَارِثِ بِنِ الْجَوْهَرِيُّ يُقَالُ هُو لِلْحَارِثِ بِنِ شَرِيكُ اليَرْبُوعِيِّ، قِيل: هُو الشَّمَرْدَلُ بِعَيْنِهِ، أَو هُو غَيْرُه، ويُرْوَى: في صَرَامَتِهم. والَّذي في ويُرُوى: في صَرَامَتِهم. والَّذي في الجَمْهَرةِ أَنَّه لِلَيْلَى الأَّخْيَلِيَّةِ، واقْتَصَرَ عَلَى الرِّوايَةِ التي ذَكَرَها المُبَرِّدُ في الكَامِل.

(و) النَّضِيُّ (منَ الكاهِلِ نَضَدُه). كذا في النُّسَخِ، وفي المُحْكَمِ: صَدْرُه.

(و) النَّضِيُّ أَيْضًا: (ذَكَرُ الرَّجُلِ)، وقد يكونُ للحِصانِ من الخَيْل، وعَمَّ به بعضُهم جَمِيعَ الخَيْلِ. وقد يُقالُ أَيْضًا للبَعِيرِ. وقال السِّيرَافِيُّ: هو ذَكَرُ الثَّعْلَب خَاصَةً.

(وأَنْضَاه)، أي: بَعِيرَه: إذا (هَزَلَهُ) بالسَّيْرِ فَذَهَبَ لَحْمُه، وفي بالسَّيْرِ فَذَهَبَ لَحْمُه، وفي الحَدِيثِ (١): «إِنَّ المُؤْمِنَ ليُنْضَى الْحَدِيثِ أَعَدُكُمْ بَعِيرَه، شَيْطانُه كَما يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَه، أَيْ نُضْوًا. وفي أَيْ نُضُواً. وفي

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: في المطبوع: ولكن، وما أثبته المصنف من اللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: انظر الكامل/٧٩ - ٨٠ والبيت فيه:

إذا بدا المِسْكُ يندى في مفارقهم

راحوا كأنهم مرضى من الكرم قال أبو الحسن: وغيره يروى: يشبهون قريشاً في تجلّتهم. ع].

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥٥، واللسان. وفي مطبوع التاج «بأرفاد» تحريف.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

حَدِيثِ عَلِيٍّ (۱): «كَلِماتُ لُو رَحَلْتُمْ فَيهِنَّ الْمَطِيِّ لأَنْضَيْتُمُوهُنَّ»، وفي حَدِيثِ ابنِ عَبْدِ العَزِيزِ (۲): «أَنْضَيْتُم الظَّهْرَ»، أي: أَهْزَلْتُمُوه.

(و) أَنْضَاه: (أَعْطاه نِضْوًا)، أَي: بَعِيرًا مَهْزُولًا.

(و) من المجازِ: أَنْضَى (الثَّوْبَ)، أي: (أَبْلَاه)، وأَخْلَقَهُ بِكَثْرَةِ اللَّبْسِ، (كانْتضاهُ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه:

نَضَا الثَّوْبُ الصِّبْغَ عن نَفْسِه: إِذَا أَلْقَاهُ، ونَضَتِ المَرْأَةُ ثَوْبَها، ونَضَّتُه بِالتَّشْدِيد أَيْضًا للكَثْرة، وبِهما رُوِي قَوْلُ امْرئ القَيْس:

فَجِئْتُ وقد نَضَتْ لنَوْم ثِيابَها لَدَى السَّثْرِ إِلَّا لِبْسَةً المُتَفَضِّلِ<sup>(٣)</sup> ونَضَوْتُ الجُلَّ عن الفَرَس نَضْوًا.

ونُضَاوَةُ الخِضابِ، بالضَّم: ما يُؤْخَذُ مِنْهُ بعدَ النُّصُولِ.

ونُضاوَةُ الحِنّاءِ: ما يَبِسَ منهُ فَأُلْقِيَ. هاذه عن اللّحيانِيّ. وفي الأَساس: نُضَاوَةُ الحِنّاءِ: سُلاتَتُهُ.

ونَضَا السَّهُمُ: مَضَى، قال:

\* يَنْضُونَ في أَجْوَازِ لَيْلٍ غَاضِي \* \* نَضْوَ قِداحِ النَّابِلِ النَّواضِي (١) \* وقالَ ابنُ القَطَّاعِ: نَضَا السَّهْمُ الهَدَفَ: جاوَزَهُ (٢).

ويُقالُ: رَمْلَةٌ تَنْضُو الرِّمالَ: أي: تَخْرُجُ من بَيْنِها.

وفي حَدِيثِ عَلِيِّ، وذَكَر عُمَرَ، فقال (٣): «تَنَكَّبَ قَوْسَه، وانْتَضَى فقال (٣): أَخَذَ،

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۱۶، واللسان، والصحاح، والتهذیب
 ۱۲/۱۲، وتکملة القاموس. [قلت: انظر
 العین ۷/۸۰، ع].

 <sup>(</sup>١) اللسان، وتكملة القاموس، وعزي البيتان في العين ٧/ ٥٨، والتهذيب ٧١/١٢ لرؤية، وهما في ديوانه (مجموع أشعار العرب) ٨٢، والأول برواية:

<sup>\*</sup> يَخْرُجن من أخواز ليل غاضِ \*

 <sup>(</sup>۲) الأفعال ٣/ ٢٧٦ عن ابن القوطية. [قلت: لم أجد هذا عند ابن القوطية. انظر كتاب الأفعال/ ١٧٠. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

واسْتَخْرَجَها من كِنانَتِهِ.

والأناضِيُّ: ما بَقِيَ من النَّباتِ نِصْوًا لَقِلَّتِه وأَخْذِه في الذهاب.

ويُقالُ لأَنْضاءِ الإِبِل: نِضْوَاتٌ<sup>(١)</sup> أيضًا.

والمُنْضَاةُ، بالضَّمِّ: هي النَّضُوَةُ. نَقَله الجَوْهَريُّ .

وتَنَضَّى بَعِيرَه: هَزَلُهُ، أَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ:

لَوَٱصْبَحَ في يُمنّى يَدَيَّ زِمامُها وفي كَفِّيَ الأُخْرَى وَبِيلٌ تُحاذِرُهُ لَجَاءَتْ عَلَى مَشْى الَّتِي قَد تُنُضِّيَتْ وذَلَّتْ وأَعْطَتْ حَبْلَها لَا تُعاسِرُه (٢)

قالَ ويُرْوى: تُنُصِّيَتْ، بالصّاد؛ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً اسْتَعْصَتْ (٣) على

والنَّضِيُّ من الرِّماح، كَغَنِيٍّ: الخَلَقُ. وقالَ أَبُو عَمْرُو: النَّضِيُّ: نَصْلُ السَّهُم، ونِضُو السَّهُم: قِدْحُه، قالَ الجَوْهَرِيُّ: وهو ما جَاوَزَ الرِّيشَ إِلَىٰ النَّصْلِ. وفي المُحْكَم: نَضِيُّ السَّهْم: قِدْحُه وَمَا جَاوَزَ من السَّهُم الرِّيشَ إِلَى النَّصْل، وقِيلَ: هو النَّصْلُ، وقِيلَ: هو القِدْحُ قَبْلَ أَن يُعْمَلَ، وقِيلَ: هو ما عَرِيَ من عُودِهِ وهو سَهْمٌ. عن أبي حَنِيفَة ، قالَ الأعشى: فَمَرَّ نَضِيُّ السَّهُم تَحْتَ لَبَانِه وَجَالَ عَلَى وَحْشِيُّه لَمْ يُعَتَّم (١)

ويُقال: نَضِيُّ مُفَلِّلٌ (٢)، كَذا في نُسَخ الصّحاح، وبِخَطُّ أَبِي سَهْلِ: مُفَلْفَل. وفي حَدِيث الخَوَارِج (٣): «فَيَنْظُرُ في نَضِيّهِ»، قيل: النّضِيّ:

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢١، وفيه "يُشَمْشِم"، واللسان، والتهذيب ١٢/ ٧٢، والأساس، وتكملة

<sup>(</sup>٢) مفلل: كذا في اللسان وفي الصحاح «مُقَلْقَل».

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>١) في اللسان "نِضوان". [قلت: ومثله في التهذيب. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح، وتكملة القاموس. [قلت: وتقدّم البيتان في/وبل. انظر اللسان.

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التاج وتكملة القاموس، ولفظ اللسان والصحاح «استصعبت».

نَصْلُ (١) السَّهُم، وقِيل: هو السَّهُمُ قَبْلِ أَنْ يُنْحَتَ إِذَا كَانَ قِدْحًا. قَالَ البَنُ الأَثِيرِ: وهو أَوْلَى؛ لأَنَّه قد جاءَ في الحَدِيثِ ذِكْرُ النَّصْلِ بَعْدَ النَّضِيِّ، قَالوا(٢): سُمِّي نَضِيًّا لكَثْرَةِ النَّضِيِّ، قَالواركي، فكأنَّه جُعِلَ نِضُوًا. والنَّحْتِ، فكأنَّه جُعِلَ نِضُوًا. والجَمْعُ أَنْضِيةً. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للِبِيدِ يَصِفُ الحِمارَ وأَتُنَه:

وأَلْزَمَها النِّجَادَ وشَايَعَتْهُ هَوَادِيها كَأَنْضِيَةِ المُغالِي<sup>(٣)</sup> قالَ ابنُ بَرِّيِّ: صَوابُهُ المَغالِي، جَمْع مِغْلاة للسَّهْم<sup>(٤)</sup>.

[قلت: هو كذلك في النهاية: نَصل. ع].

- (٢) [قلت: هذا تتمة نص أبن الأثير. ع].
- (٣) شرح ديوانه ١٢٨٣، وفيه «وأقبلها»، واللسان، والصحاح.
- (3) في مطبوع التاج ومثله في تكملة القاموس «مغلاة السهم» والتصويب من اللسان. وفي اللسان (غلا)، «والمغلاة: سهم يُتَّخذ لمغالاة العَلْوة»، و«الغَلُوة: قدر رَمية بسَهم»، وغالى بالسهم: رفع يده يريد أقصى الغاية. (انظر: اللسان غلا).

ونَضِيُّ كُلِّ شَيْءٍ: طُولُه. عن ابنِ دُرَيْد.

ونَضَا الفَرَسُ يَنْضُو نُضُوَّا: إِذَا أَذْلَى فَأَخْرَجَ جُرْدَانَه، واسمُ الجُرْدانِ النَّضِيُّ. عن أبي عُبَيْدٍ<sup>(1)</sup>. ونَضَا مَوْضعَ كَذَا يَنْضُوه: جَاوَزَه وخَلَّفَهُ.

وأَنْضَى وَجْهُ فلانٍ عَلَى كَذا وكَذا، ونَضَا: أي: أَخْلَقَ، وهو مَجَاز.

# [ ن ض ي ] \*

(ي) \* (نَضَيْتُ السَّيْفَ) من غِمْده، مِثْلُ: (نَضَوْتُه).

(و) الثَّوْبَ: أَبْلَيْتُه، كَأَنْضَيْتُه وانْتَضَيْتُه).

(والمُنْتَضَى: ع). هلكذا ضَبَطَهُ ياقُوتُ بالضَّادِ، وبه فُسِّرَ قولُ السَّهُ فَسِّرَ قولُ السَّهُ فَلَّ الذي ذَكَرناه في «ن ص و»(٢).

لِمَنْ طَلَلٌ بالمُنْتَصى. . . .

<sup>(</sup>١) في اللسان «أبي عبيدة».

<sup>(</sup>٢) وهو قوله:

وقالَ ابنُ السِّكُيتِ: هو واد بينَ الفُرْعِ (١) والمَدِينَةِ، وأَنْشَدَ لِكُثَيِّر: فَلَمَّا بَلَغْنَ المُنْتَضَى بينَ غَيْقَةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَ المُنْتَضَى بينَ غَيْقَةٍ وَيَلْيَلَ مَالَتْ فَاحْزَأَلَتْ صُدُورُها (٢) وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: المُنْتَضَى: أَعْلَى وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: المُنْتَضَى: أَعْلَى الوَادِيَيْن، هَاكَذَا أَوْرِدَه ياقوتُ هنا، وتقدَّم في «ن ص و».

#### [ ن ط و ] \*

(و) \* (النَّطْوُ: المَدُّ)، يُقالُ: نَطُوْتُ الحَبْلَ نَطْوًا، إذا مَدَّدْتَه.

(و) النَّطُو: (البُعْدُ)، يُقالُ: أَرْضُ نَطِيَّةٌ، وَمَكَانٌ نَطِيٍّ، أَي: بَعِيدٌ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ للعَجَّاجِ:

\* وَبَالْدَةٍ نِياطُهَا نَاطِيُّ \* \* قِيُّ تُنَاصِيها بِلادُ قِيُّ \*

أَيْ: طَريقُها بَعِيدٌ.

(و) النَّطُو: (السُّكُوتُ)، وفي حَدِيثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ (١): «كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وهو يُمْلِي عَلَيَّ كِتابًا وَأَنَا أَسْتَفْهِمُه، وهو يُمْلِي عَلَيَّ كِتابًا وَأَنَا أَسْتَفْهِمُه، فَدَخُل رَجُلٌ فقالَ لَه: أَنْطُ - أي: فَدَخُل رَجُلٌ فقالَ لَه: أَنْطُ - أي: أَسْكُتْ - بِلُغَةِ حِمْيَرِ»، قالَ ابنُ اللهُ عُليه وسلَّم قالَ ابنُ اللهِ صلى الله عَليه وسلَّم هاذه اللهِ عَليه وسلَّم هاذه اللهِ عَليه وسلَّم هاذه اللهِ عَليه وسلَّم هاذه اللهِ عَليه وسلَّم هاذه الله عَليه الله عَليه وسلَّم هاذه الله عَليه وسلَّم هاذه الله عَليه وسلَّم هاذه الله عَليه الله عَليه الله عَليه وسلَّم هاذه الله عَليه وسلَّم هاذه الله عَليه الله عَليه الله عَليه وسلَّم الله عَليه وسلَّم الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه وسلَّم الله عَليه وسلَّم الله عَليه وسلَّم الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه وسلَّم الله عَليه وسلَّم الله عَليه وسلَّم الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه وسلَّم الله عَليه الله الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله الله عَليه الله عَليه الله الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله اله عَليه الله عَليه الله عَليه الله الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله الله عَليه

(و) النَّطْوُ: (تَسْدِيةُ الغَزْلِ)، وقَد نَطَتْ غَزْلَها تَنْطُوه، وهِيَ ناطِيَةٌ، والغَزْلُ مَنْطُوَّ ونَطِيٍّ، والنَّاطِي: المُسَدِّي، قالَ الرَّاجِزُ:

\* وَهُنَّ يَذْرَعْنَ الرِّقَاقَ السَّمْلَقَا \* \* ذَرْعَ النَّواطِي السُّحُلَ المُدَقَّقَا<sup>(٢)</sup> \* (والنَّطاةُ: قِمَعُ البُسْرَةِ أَو

الشُّمْروخُ، ج: أَنْطَاءُ)، عَن كُراعِ،

<sup>(</sup>۱) [قلت: هكذا ضبط في معجم البلدان بضم فسكون، وهو ضبط قلم. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ۱۰٤/۲. [قـلت: انـظـر معجـم الـبـلدان ۲٤٠/٥ -المنتضى. ع].

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣١٧، واللسان، والأول من غير عزو في الصحاح.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان. والفائق ٣/ ٣٠٦، والتهذيب. ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «السجل» بالجيم، وصوّب من اللسان.

<sup>[</sup>قلت: انظر التهذيب ٢١/١٤. وفي اللسان/ ذرع: المرقّقا. ع].

هو على حَذْفِ الزّائِد.

(و) نَطِاةُ (بِلَا لَام: خَيْبَرُ)<sup>(١)</sup> نَفْسُها، عَلَمٌ لَّها، ومِنْهُ الحَدِيثُ (٢): «غَدَا إِلَى النَّطاةِ». قالَ ابنُ الأَثِيرِ: «وقد تَكَرَّرَ ذِكْرُها في الحَدِيْثِ، وإِدْخَالُ اللَّامِ عَلَيْها كَإِدْخَالِها على حارِثٍ وعَبَّاس، كَأَنَّ النَّطاةَ وَصْفٌ لَهَا غَلَبَ عليها». (أُو عَيْنٌ بِهِا)، واسْتَظْهَرَهُ الأَزْهَرِيُّ كَمَا يَأْتِي. (أَوْ حِصْنٌ بِها)، نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ وابنُ الأَثِيرِ. وقال الجَوْهَرِيُّ: أَطُمٌ بها. (أو) نَطَاةُ خَيْبَرَ: (حُمَّاها) خَاصَّةً، قاله اللَّيْثُ. وعَمَّ به بَعْضُهم. قالَ الأَزْهَرِيُّ : وهاذا غَلَطٌ. ونَطاةُ:عَيْنٌ بِخَيْبَرَ تَسْقِي نَخِيلَ بعضٍ قُراها، وهي وَبِئَةُ (٣). وقد ذَكَرَها الشَّمَّاخُ:

كأنَّ نَطَاةً خَيْبَرَ زَوَّدَتْهُ بَكُورَ الورْدِ رَيِّثَةَ القُلاعِ<sup>(۱)</sup> فَظَنَّ اللَّيْثُ أَنَّها اسمٌ للحُمَّى، وَإِنَّمَا نَطَاةُ: عَيْنٌ بِخَيْبرَ<sup>(۲)</sup>.

ُ قَـلتُ: وقَـوْلُ الـزَّمَـخْـشَـرِيُّ والصّاغانِيِّ مِثْلُ قَوْلِ الأَزْهَرِيِّ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لكُثَيِّر:

حُزِيَتْ لِي بِحَزْمِ فَيْدَةَ تُحْدَى
كَاليَهُودِيِّ مِن نَطاةِ الرِّقالِ<sup>(٣)</sup>
قَوْلُه: حُزِيَتْ: أَيْ: رُفِعَتْ،
وأرادَ كَنَحْل اليَهودِيِّ الرِّقالِ.

(وأَنْطَى): لُغَةُ في (أَعْطَى)، قالَ الجَوْهَرِيُّ: هي لُغَةُ اليَمَنِ، وقال غَيْرُه: هي لُغَةُ اليَمَنِ، وقال غَيْرُه: هي لُغَةُ سَعْدِ بنِ بَكْر. والجَمْع بَيْنَهما أَنّه يَجُوزُ كُونُها لهما، نَقَلَه شَيْخُنا عن شَرْحِ الشفاءِ (3).

<sup>(</sup>۱) [قلت: وذكر الزمخشري في الفائق ۳۰٦/۳، أنه حصن لخيبر، ومثله عند ياقوت. وفي التهذيب غير هذا. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان والفائق. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في التهذيب: وَبيئة. ع].

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٢٣، واللسان وفيهما «القلوع». [قلت: ضبطه في اللسان بكورُ، رَيْتُةُ. ع].

<sup>(</sup>٢) لفظ العين ٧/ ٤٥٤: «والنّطاة: حُمَّى تأخذ أهل خَيْبَرَ، وقيل: النّطاةُ: عَيْنٌ بِخَيْبَرَ تأخذ بحُمَّى شديدة».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٤٥/١، واللسان، وبدون عزو في الصحاح.

<sup>(</sup>٤) الإضاءة.

قلت: هي لُغَةُ سَعْدِ بنِ بَكْرِ وهُذَيْل والأَزْدِ وقَيْس والأَنْصَار، يَجْعَلُونَ العَيْنَ السَّاكِنَةَ نُونًا إِذَا جَاوَرَتِ الطَّاءَ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ ذَلْكُ في المَقْصِد الخَامِس من خُطْبَةِ هذا الكِتاب. وهاؤلاء من قبائل اليَمَن مَا عَدَا هُذَيْلَ، وقد شَرُّفَها النبيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ فيما رَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّه صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيه وسَلَّمَ قَالَ لِرَجُل (١): «أَنْطِهِ كَـٰذَا وكَـٰذَا"، أَيْ: أَعْـُطِـٰهِ. وفــى حَدِيثِ آخَرَ (٢): «وَإِنَّ مَالَ اللهِ مَسْؤُولٌ ومُنْطَى»، أَيْ: مُعْطَى. وفي حَدِيثِ الدُّعاءِ (٣): «لَا مانِعَ لِمَا أَنْطَيْتَ». وفي حَدِيثٍ آخَرَ<sup>(٤)</sup>:

"اليد المنطية خير من اليد السفلى". وفي كتابه لوائل (١): "وأنطوا النّبَجَة". وفي كتابه لوائل لتميم الدّاريّ (٢): "هاذا مَا أَنْطَى رَسولُ الله صلّى الله عليه وسَلّم"، إلى الله عليه وسَلّم"، إلى آخِره، ويُسَمّون هاذا الإنطاء الشريف، وهو مَحْفوظُ عِند الشّريف، وهو مَحْفوظُ عِند أَوْلاده. قال شَيْخُنا: وقُرِئ بها شاذًا (٣): ﴿إِنَّا أَنْطَيْنَاكَ الْكُوْثَر﴾.

(وتَنَاطَى: تَسَابَقَ) في الأَمْر.

(و) تَنَاطَى (فُلانًا: مارسه).

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان. وفي النهاية: أنطِهِ كذا، وتكرار كذا إنما جاء في اللسان. وتبعه المصنف. وهي ليست مثبتة في الفائق ٣/ ٣٠٦، وهي مكررة في التهذيب ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. وتتمته: ولا مُنْطِي لما منعت. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. والفائق ٣/ ٣٠٦. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان، وفي النهاية: واثل بن حُجر. ع]

<sup>(</sup>٢) [قلت: ليس الحديث في/ نطا، في النهاية ولا اللسان. ع].

 <sup>(</sup>٣) سورة الكوثر، الآية الأولى. وانظر القراءة، في مختصر شواذ القرآن/ ١٨١.

<sup>[</sup>قلت: هي قراءة الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني وأُمّ سلمة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

انظر البحر المحيط ٨/ ٥١٩، والقرطبي ٢٠/ ٢٦، وحاشية الشهاب ٤٠٣/٨، والكشاف ٣/ ٢٦، والمحرر ٥١/ ٥٨٢، وفتح الباري ٨/ ٥٦٢، وانظر بقية المراجع وما جاء في هذه القراءة من مناقشات في كتابي: معجم القراءات ١١٣/١٠ – ١٦٤. ع].

وحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ: تَنَاطَيْتُ الرِّجالَ: تَمَرَّسْتُ بِهِم.

(و) تَنَاطَى (الكَلامَ: تَعاطَاهُ)، عَلَى لُغَةِ اليَمَن، (و) المَعْنَى: (تَجَاذَبَه).

(والـمُـناطاةُ: الـمُـنازَعَـةُ والـمُطاوَلَةُ). عن ابن سِيْدَه. وفي الصِّحاحِ: يُقالُ: لا تُناطِ الرِّجالَ: أَيْ: لَا تَناطِ الرِّجالَ: أَيْ: لَا تَمَرَّسْ بِهِم.

(و) المُناطَاةُ أيضًا: (أَنْ تَجْلِسَ الْمَرْأَتَانَ فَتَرْمِي كُلُّ واحِدَةٍ) منهما (إلى صاحِبَتِها كُبَّةَ غَزْلِ حَتَّى تُسَدِّيا النَّوْبَ). وقد تَقَدَّم أَنَّ النَّطْوَ هو التَّسْديَةُ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

النَّطْوَةُ: السَّفْرةُ البَعِيدَةُ.

والنِّطاء، بالكَسْر: البُعْدُ. وبَلَدٌ مَنْطِيٍّ: أَيْ: بَعِيدٌ.

قال المُفَضَّلُ<sup>(١)</sup>: «وَزَجْرٌ للعَرَب

تقولُه للبَعِيرِ تَسْكِينًا لَه إِذَا نَفَرَ: أَنْطُ، فيسْكُن، وهِي أَيضًا إِشْلَاءٌ للكَلْب». انْتَهى.

وأَنْطَى: سَكَت.

والأَنْطاءُ: العَطِيَّاتُ.

والنَّطِيُّ، كَغَنِيٍّ: الغَزْلُ.

### [ ن ع و ]

(و) \* (النَّعْوُ: الدائرةُ تَحْتَ الأَنْفِ).

(و) أَيْضًا: (الشَّقُ في مِشْفَرِ البَعيرِ الأَعْلَى)، ثُمَّ صَارَ كُلُّ فَصْلٍ نَعْوًا. وقال اللِّحيانِيُّ: النَّعْوُ: مَشَقُ وقال اللِّحيانِيُّ: النَّعْوُ: مَشَقُ المِشْفَرِ البَعِيرِ، فَلم يَخُصَ الأَعْلَى ولا الأَسْفَسلَ. وقال الأَسْفَسلَ. وقال الجَوْهَرِيُّ: النَّعْوُ: شَقُ المِشْفَرِ، الجَوْهَرِيُّ: النَّعْوُ: شَقُ المِشْفَرِ، وهو للبَعِيرِ بمَنْزِلةِ التَّفِرة للإِنْسان، وأَنْشَدَ للطَّرِمَّاح:

<sup>(</sup>١) [قلت: أنظر نص المفضل في الفائق ٣/ ٣٠٦. ع].

 <sup>(</sup>١) زيادة من اللسان، والنص فيه.
 [قلت: وفي الصحاح: شَقُ المِشْفَر. ع].

خَرِيعَ النَّعْوِ مُضْطَرِبَ النَّواجِي كَأَخْلاقِ الغَرِيفَةِ ذِي غُضُونِ<sup>(١)</sup> قُلْتُ: وَأَوَّلُه:

تُمِرُ عَلَى الوِراكِ إِذَا المَطَايَا تَقَايَسَتِ النِّجَادَ من الوَجِينِ وخَرِيعُ النَّعْوِ: أَيْ: لَيْنُه، أَي: تُمِرُ مِشْفَرًا خَرِيعَ النَّعْوِ عَلَى الوِراكِ، والغَريفَةُ: النَّعْلُ. وصَوابُه: «ذَا غُضُون».

والجَمْع: من كُلِّ ذلك نُعِيٍّ لَا غَيْرُ، عن اللَّحْيانِيِّ.

(و) النَّعْوُ: (الفَتْقُ في أَلْيَةِ حافِرِ الفَرْس).

(و) أَيْضًا: (فَرْجُ مُؤَخِّرِ الحافِرِ). عن ابنِ الأَعْرابِيِّ.

(و) النَّعْوُ: (الرُّطَبُ)، كَأَنَّ نُونَه بَدَلٌ مِنَ المِيم.

(و) النَّعْوَةُ (بهاءِ: ع)(١) زَعَموا.

(والنُّعَاءُ، كَلدُعَاءِ: صَوْتُ السِّنَوْرِ). قالَ ابنُ سِيدَه: وَإِنَّمَا قَضَيْنَا عَلَى هَمْزَتِهَا أَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ؛ لأَنَّهم يقولُون في مَعْنَاهُ: المُعاءُ، وقد مَعَا يَمْعُو، قالَ: وأَظُنُ نُونَ النُّعاءِ بدلًا مِن مِيمِ المُعاء.

(ونَعْوَانُ)، كَسَحْبان: (وادٍ) بِأُضاخَ (٢)، عن ياقُوتَ.

## [ ن ع ي ] \*

(ي) \* (نَعَاه لَه نَعْيًا) بِالْفَتْح، (ونَعِيًّا) عَلَى فَعِيلٍ، (ونُعْيَانًا، بالضَّم)، ظاهِرُ هاذا السَّياقِ، كما

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٥٣٤، واللسان، والعين ٢٥٦/٢، والتهذيب ٣١٨/٣، والمحكم ٢٦٦٢، وجاء والتكملة ومن غير نسبة في الصحاح، وجاء في هامش اللسان: «قوله: ذي غضون، كذا هو في الصحاح مع خفض الصفتين قبله، وفي التكملة: والرواية: ذا غضون، والنصب في عين خريع، وباء مضطرب مردود على ما قبله وهو: تمر...».

<sup>(</sup>١) [قلت: ما زاد ياقوت عن هذا. ومثله جاء في التكملة. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: ذكر المحقق في حاشية على نص ياقوت أنه موضع في ديار غطفان. وأنه ورد في شعر ابن مقبل. انظر معجم ما استعجم/ ١٣١٧، وشعر ابن مقبل/ ١٤٢. وضبط أضاخ بفتح الهمزة ضبط قلم في التكملة. ع].

للجَوْهَرِيَّ أَيضًا أَنَّه من حَدِّ نَصَر (۱) عَلَى ما يَقْتَضِيه اصْطِلاحُه عند عَدَمِ ذِكْرِ المُضَارِع، والصَّوابُ: أَنَّه من حَدِّ سَعَى (۲)، ففي المُحْكَمِ: نَعَاهُ يَنْعَاهُ نَعْيًا ونُعْيَانًا: (أَخْبَرَه بِمَوْتِه). وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ في الفائقِ (۳): إذا وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ في الفائقِ (۳): إذا أَذَاعَ مَوْتَه وأَخْبَرَ به، وإذا نَدَبَهُ.

والنّعِيُّ، عَلَى فَعِيلِ: نِدَاءُ الدّاعِي، وقِيل: هو الدُّعاءُ بِمَوْتِ المَيّتِ والإشعارُ به. أوقع ابنُ مَحْكانَ النّغيَ عَلَى النّاقةِ العَقِيرِ فقال:

زَيَّافَةٍ بِنْتِ زَيَّافٍ مُلْذَكَّرةٍ لَمَّا نَعَوْها لِرَاعِي سَرْحِنا انْتَحَبَا<sup>(٤)</sup> (و) مِنَّ المَجازِ: (هو يَنْعَى عَلَى

زَيْدٍ ذُنوبَه) (١) ، كما في الصِّحاحِ . وفي الأَساسِ (٢) : هَ فَواتِه ، أي : (يُ ظُهِرُها) . وفي الأَساسِ : يَشْهَرُه بها (٣) .

ويُقال: فلانٌ يَنْعَى عَلَى نَفْسِه بالفَواحِشِ: إِذَا شَهَرَ نَفْسَه بتَعاطِيها، وكانَ أَمْرُؤ القَيْسِ من الشَّعَرَاءِ الذين نَعَوْا عَلى أَنْفُسِهم بالفَواحِش، وأَظْهَرُوا التَّعَهُرَ، وكَانَ الفَرَزْدَقُ فَعُولًا لذلك.

(والنَّعِيُّ، كَغَنِيُّ) يكونُ مَصْدَرًا كَمَا تَقَدَّمَ، يُقال: جاءَ نَعِيُّ فلانٍ، أي: نَعْيُه، ويكونُ بمَعْنَى أي: نَعْيُه، ويكونُ بمَعْنَى (النّاعِي)، وهو الَّذي يَأْتِي بخَبَرِ المَوْت. قالَ الشّاعِرُ:

قَـامَ الـنَّـعِـيُّ فَأَسْمَعا ونَعَى الكَرِيمَ الأَرْوَعَا<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) [قلت: يعني من الباب الأول من أبواب المجرد: نعا يَنْعُو. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: يعني أنه من الباب الثالث من أبواب المجرد فعَلَ يَفْعَل. . . ع].

 <sup>(</sup>٣) لم يرد قول الزمخشري في الفائق (نعى) ٤/٤
 (تحقيق أبو الفضل والبجاوي).

<sup>[</sup>قلت: وجدت هذا لابن الأثير في النهاية.

<sup>(</sup>٤) اللسان، والمحكم ٢/١٨٤.

 <sup>(</sup>۱) [قلت: نص الصحاح: فلان ينعى على فلان ذنوبه أي: يُظْهِرها ويُشْهِرُها. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: نص الأساس: ومن المجاز: نَعَى عليه هفواتِه: إذا شَهَر بها. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص الأساس على غير هذا كما رأيت.ع].

<sup>(</sup>٤) اللسان، والمحكم ٢/ ١٨٤، والعين ٢/ ٢٥٦، والتهذيب ٣/ ٢١٩.

الناقَةُ: إِذَا (تَراجَعَتْ نَافِرةٌ). وقال

أَبُو عُبَيْدٍ: عَطَفَتْ: (أَو عَدَتْ

بصاحِبها، أُو تَفَرَّقَتْ) نافِرةً،

(وانْتَشَرَتْ). وفي الصِّحاح:

الاستنعاء: شِبهُ النّفار، يُقالُ:

اسْتَنْعِي الإِبلُ والقَوْمُ: إِذَا تَفَرَّقُوا

من شيءِ وانْتَشرُوا. انتهى. ولو<sup>(١)</sup>

أَنَّ قَوْمًا مُجْتَمِعِينَ قِيلَ لَّهُم شَيْءٌ

فَفَرْعُوا منه وتَفَرَّقُوا نافِرين، قُلتَ:

اسْتَنْعَوْاً. زاد الزَّمَخْشَرِيُّ (٢): كَمَا

(و) اسْتَنْعَى (الرَّجُلُ الغَّنَمَ): إذا

تَقَدَّمها، و(دَعاها لِتَتْبَعَهُ). نَقَلَهُ

يَنْتَشِرُ النَّعْيُ، وهو مجازٌ.

الجَوْهَرِيُّ .

(و) قالَ أبو زَيْدٍ: النَّعِيُّ: (المَنْعِيُّ)، وهو الرَّجلُ المَيِّتُ، والنَّعْيُ: الفِعْلُ.

(واسْتَنْعَتِ النَّاقَةُ: تَقَدَّمَتْ). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ في باب المَقْلُوب: اسْتَنْعَى واسْتَنَاع: إِذَا تَقَدُّمَ، وأَنْشَدَ: وكَانَتْ ضَرْبةً مِنْ شَدقَمِيً إِذَا ما اسْتَنَّتِ الإِبلُ اسْتِناعًا(١) وأَنْشَدَ أَيْضًا:

ظَلِلْنَا نَعُوجُ العِيسَ في عَرَصاتِها

وقال شَمِرُ: اسْتَنْعَى: إِذَا تَقَدَّمَ ليتْبَعوه. قال: ورُبُّ ناقَةٍ يَسْتَنْعِي بها الذُّنبُ: أَيْ: يَعْدُو، بينَ يَدَيْها، وتَتْبَعُه حَتَّى إِذَا أَمَازُ (٣) بها عن الحُوار عَفَقَ على حُوارها مُحْضِرا فافتَرَسه، (أو) استَنْعَتِ

(١) [قلت: النص في التهذيب عن الليث. وآخره: لقلت: استنعوا. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نَصُّه في الأساس فيه بعض خلاف عما أَثبتَ عن الليث وآخره: استنعوا، أي: انتشروا كما ينتشر النَّعِيُّ. ع].

<sup>(</sup>وتَنَاعَى القَوْمُ)، وفي الصّحاح: بنو فلان: إذا (نَعَوْا قَتْلَاهم ليُحَرِّضَ بعضُهم بعضًا). هاذا نَصّ

وُقوفًا ونَسْتَنْعِي بِها فنُصُورُها (٢)

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتهذيب ٣/ ٢١٩، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «فنضورها» بالضاد.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «أمار» بالراء» والمثبت من اللسان.

الجَوْهَرِيِّ. وفي المُحْكَمِ: تَنَاعَوْا في الحَرْبِ: نَعَوْا قَتْلاهم لَيُحَرِّضُوا عَلَى القَتْلِ وطَلَبِ الثَّأْرِ.

(والمَنْعَى والمَنْعَاةُ)، كَمَسْعَى ومَسْعَاةٍ: (خَبَرُ المَوْتِ). يُقالُ: ما كَانَ مَنْعَى فُلانٍ مَنْعَاةً واحِدَةً، وللكنه كانَ مَناعِيَ. (و) في الصّحاح قالَ الأصمعيُّ: كانتِ العربُ إذا ماتَ فيهم مَيِّتٌ لَه قَدْرٌ رَكِبَ رَاكِبٌ فَرَسًا، وجَعَلَ يَسِيرُ في النَّاسِ، ويَقُولُ: (نَعاءِ فُلانًا، كَقَطام، أي: إنْعَهْ)، بِكُسْرِ الهَمْزَةِ وفَتْح العَيْنِ، و(أَظْهِرْ خَبَرَ وفاتِه)، وهي مَبْنِيَّةٌ عَلَى الكَسْرِ، مِثْلُ: دَرَاكِ ونَزَالِ، بمَعْنَى أَدْرِكْ وانزِلْ. وفي البَحدِيثِ(١): «يا نَعاءِ العَرَبَ»، أي: انْعَهُم، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ للكُمِّيْتِ:

نَعاءِ جُذَامًا غَيْرَ مَوْتٍ ولَا قَتْلِ ولَّاكِنْ فِراقًا لِلدَّعائِمِ والأَصْلِ<sup>(۱)</sup> وقالَ ابنُ الأَثير: قولُهم: يا نَعاءِ العَرَبَ، مع حَرْف النِّداء، تقديرُه: يا هاذا، انْعَ العَرَبَ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه:

أَسْتَنْعَوْا في الحَرْبِ مِثْلُ تَناعَوْا. ونَعَى فلانٌ: طَلَبَ بثأْرُهِ.

ونَعَى عليه الشَّيْءَ يَنْعاه: قَبَّحَهُ وعابَه عليه، وَوَبَّحْه، ومنه حَدِيثُ عُمَرَ (٢): «إِنَّ الله نَعَى عَلَى قَوْمٍ شَهَواتِهِم»، أَيْ: عابَ عَلَيهِم.

ونَعًى عَلَيْه ذُنُوبَهُ تَنْعِيَةً مِثْلَ نَعَى. حَكاه يَعْقُوبُ في المُبْدَلِ.

وقالَ أَبُو عَمْرِو: يُقالُ: أَنْعَى عليه شَيئًا قَبِيحًا: إِذا

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان. وانظر الفائق ٣/ ٢ . وفيه رواية أخرى: يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وروي على غير هذا. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ٣/٢١٨.

<sup>[</sup>قلت: انظر ديوان الكميت ٣٠/٣، والكتاب ١/٩٥، والكتاب ١/٢٥٦، وشرح المفصل ٤/٥، والإنــصاف/٥٣٩، وإصلاح المنطق/١٧٩، والرواية فيه: «هُلُك». ع]. (٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

قاله تَشْنِيعًا عَلَيه.

وقَوْلُ الأَجْدَعِ الهَمْدانِيِّ:

خَيْلانِ مِنْ قَوْمِي ومِنْ أَعْدَائِهِمْ خَفْضُوا أَسِنَّتَهُمْ فَكُلُّ ناعِي<sup>(١)</sup>

قالَ الجَوْهَرِيِّ: قالَ الأَصْمَعِيُّ: هو من نَعَيْتُ، أَيْ: كُلُّ يَنْعَى من قُتِلَ لَهُ. وقِيلَ: معناه: وكُلُّ نَائِعٌ، أي: عَطْشَانُ إلى دَم صاحِبِه، فَقَلَبَهُ، وفي حَدِيثِ شَدَّادِ بن أُوْسِ (٢): «يا نَعَايَا العَارِب، إِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُم الرِّياءُ والشُّهْوَةُ الخَفِيَّةُ». وفي رِوايةٍ: «يا نُعنيانَ العرب». قال الزَّمَخْشَرِيُّ(٣): في نَعَايَا ثلاثَةُ أَوْجُهِ: أَحَدُها: أَن يكونَ جَمْعَ نَعِيّ، وهو المَصْدَرُ كَصَفِيّ وصَفَاياً، والثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اسمَ

جَمْع، كَما جاءَ في أَخِيَّةٍ وأَخَايَا. والثالَث: أن يكونَ جَمْعَ نَعاءِ، الَّتي هي اسمُ الفِعْل، والمَعْنَى: يا نَعايَا العَرَب جِئْنَ، فهاذا وَقْتُكُنَّ وَزَمانُكُنَّ. يُريدُ: أَنَّ العَرَبَ قد هَلَكَتْ. والنُّعْيَان: مَصْدرٌ بمعنى: النَّعْي، قالَ الأَزْهَرِيُّ: ويَكُونُ النُّعْيَانُ جَمْعَ النَّاعِي، كُما يُقالُ لجَمْع الرَّاعِي: رُغْيانٌ، قال: وسَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ لَخَدَمِه: إِذَا جَنَّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ فَتُقُّبُوا النِّيران، فَوْقَ القِيرانِ (١) تَضُوي إِلَيها رُعْيانُنا ونُعْيانُنَا(٢) ، قالَ: وقد يُجْمَع النَّعِيُّ نَعايَا، كما يُجْمَعُ المّريُّ من النُّوقِ مَرايَا، والصَّفِيُّ صَفايَا. وقالَ الأَحْمَرُ: ذَهَبَتْ تَمِيمُ فَلا تُنْعَى، وَلَا تُسْهَى (٣)، أَي: لَا تُذْكَرُ.

<sup>(</sup>١) في اللسان «الإكام». [قلت: النص في التهذيب ٣/ ٢١٨ «الآكام» يضوي. . ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التهذيب واللسان: بُغياننا. ع].

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «تشهر» والمثبت من
 اللسان والأساس.

<sup>[</sup>قلت: نصّ الأساس: ويقال: ذهبت تميم فلا تُسمى ولا تُنهى ولا تُلعى. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان، والعين ٢/ ٢٥٦، ومن غير عزو في الصحاح.

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النهاية واللسان والفائق ٣/٣١٢.ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: النص في الفائق، ونقله ابن الأثير في النهاية. ع].

والنّاعِي: المُشَيِّع (١)، والجَمْعُ: نُعاة.

واسْتَنْعَى ذِكْرُ فُلانٍ: شاعَ.

وقال الأَصْمَعِيُ: اسْتَنْعَى بِفُلانِ الشَّرُ: إِذَا تَتَابَعَ بِهِ الشَّرُ. واسْتَنْعَى به حُبُّ الخَمْرِ: إِذَا تَمَادَى به. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُ.

والإِنْعَاءُ: أَن تَسْتَعِيرَ فَرَسًا تُرَاهِنُ عَلَيه، وذِكْرُه لصاحِبِه. حكاه ابْنُ دُرَيْدٍ، وقال: لَا أَحُقُه (٢).

## [ ن غ ي ] \*

(ي) \* (نَعَى) إِلَيْهِ، (كَرَمَى) نَعْيًا: إذا (تَكَلَّم بِكَلَام يُفْهَمُ). وفي الله حُكَم: نَعْى إِلَيْهِ نَعْيَةً: قالَ لَهُ قُولًا يَفْهَمُه عنه، (كَأَنْعَى)، عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ، وفي قَوْلِ سَيِّدِنا عَلِيًّ لَا أَعْرابِيٍّ، وفي قَوْلِ سَيِّدِنا عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه الَّذي تَقَدَّم في المَقْصِد التّاسِع من الخُطبة: «حَتَّى المَقْصِد التّاسِع من الخُطبة: «حَتَّى

لا أَنْغَى المَشْهُورُ علَى الألْسِنة من حَدِّ «سَعَى»، والصَّوابُ: أَنْغِي كَأَرْمِي، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ من قَأَرْمِي، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ مِن «أَنْغَى» المَزِيدِ، فيكونُ بِضَمِّ اللهَ مُزَةِ، وَلَم أَرَ أَحَدًا تَعَرَّض لذاك، فَتَأَمَّلُ.

وفي الصّحاحِ عن ابْسنِ السِّكِيتِ (١): سَكَتَ فَلانٌ فَمَا نَغَى بِحَرْفٍ، أَيْ: ما نَبَسَ.

(والنَّغْيَةُ، كالنَّغْمَةِ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عن الفَرَّاءِ والأَصْمَعِيُّ، وسَمِعْتُ منه (٢) نَغْيَةً، وهو من الكَلام الحَسَنِ. عن الكِسائِيّ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ أَبُو عُمَرَ الْجَرْمِيُّ: النَّغْيةُ: (أَوَّلُ) مَا يَبْلُغُكَ مِن (الخَبَرِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَثْبِتَهُ). وفي الصِّحاح: قَبْلَ أَنْ تَسْتَبِينَه (٣). وقال

<sup>(</sup>١) في اللسان «المشَنّع».

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ٣/ ٢٦٤. [قلت: النصّ في اللسان عنه. ع].

 <sup>(</sup>۱) [قلت: ترتيب النص في الإصلاح/ ٤٣١ على غير هذا، ولكن مجمله هناك هو ما صاغه المصنف هنا. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «له».

<sup>(</sup>٣) [قلت: النص في الصحاح: تستثبته. ع].

غَيْرُه: النَّغْيَةُ من الكَلَامِ والخَبَرِ: الشَّيْءُ تَسْمَعُه ولَا تَفْهَمُه.

وقِيلَ: النَّغْيَةُ: ما يُعْجِبُكَ من صَوْتٍ أَو كَلَام.

وسَمِعْتُ نَغْيَةً من كَذا وكَذا، أي: شيئًا مِنْ خَبَرٍ. نَقَله الجَوْهَرِيُّ عن ابْنِ السِّكِيتِ، وأَنْشَدَ لأَبِي نُخَيْلَةً:

- \* لَمَّا سَمِعْتُ نَغْيَةً كَالْشُهْدِ \*
- \* كَالْعَسَلِ الْمَمْزُوجِ بَعْدُ الرَّقْدِ \*
- \* رَفَّعْتُ مِنْ أَطْمارِ مُسْتَعِدٌ \*
- \* وَقُلْتُ للعِيسِ: اغْتَدِي وجِدِّي (١) \*

يعني: ولاية بعض وَلَدِ عَبْدالمَلِكِ ابنِ مَرْوانَ، قال ابنُ سِيدُه: أَظُنّه هشامًا.

(و) من المَجازِ: (نَاغَاه) مُناغاةً:

[قلت: المثبت في الإصلاح/ ٤٣١، البيت الأول: وروايته: لما أتتني . . . ج].

(دَانَاهُ). يُقَالُ (١): هَلَذَا الْجَبَلُ يُناغِي السَّمَاءَ: أَي: يُدانِيها لطُولِهِ. نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُ.

(و) ناغاه: (بارَاه)، وهو أَن يُلْقِيَ كُلُّ واحدٍ من الرَّجُلَيْنِ إِلَى صاحِبِه كَلِمَةً.

(و) ناغَى (المَرْأَة: غازَلَها) بالمُحادَثَةِ والمُلاطَفَةِ.

(ونَغْيَا) ظاهِرُه بالفَتْحِ، والصَّوابُ بِكَسْرِ النُّون، كَما ضَبَطَ ياقُوت (٢)، (ة بالأنبار) نُسِب إليها أَحْمَدُ بنُ إسرائيلَ وزيرُ المُغْتَرُّ، وأَبُو الحُسَيْنِ محمَّدُ بنُ أَحْمَدَ النَّغْيانِيُّ، هاكَذا بالنُّونِ الثانيةِ في النَّسْبةِ، كَما وُجِدَ بالنُّونِ الثانيةِ في النَّسْبةِ، كَما وُجِدَ بِخَطِّ بَعْضِ الأَئِمةِ، ومِثْلُه في بِخَطِّ بَعْضِ الأَئِمةِ، ومِثْلُه في صَنْعانَ: صَنْعانِيٌ، وفي بَهْراءَ:

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه: "لما أتتني نَغْيَةً"، والصحاح ما عدا الثاني والأغاني ٢/ ٣٦٦، وهي في التكملة بزيادة مشطور بين الثاني والثالث، وفيها "فما أتتني نغمة"، و"رَقَعت من" و"وقلت للعنس: اغْتَلِي".

<sup>(</sup>١) [قلت: نص الأساس: هذا الجبل يناغي ذاك: يدانيه. ع].

<sup>(</sup>٢) ضبط في القاموس بفتح النون. [قلت: ضُبط في معجم البلدان بكسر النون وسكون العين المعجمة كورة من أعمال كسكر بين واسط والبصرة، وفي كتاب الجهشياري... قرية قريبة من الأنبار...ع].

بَهْرانِيّ. كَانَ أَدِيبًا جَلِيلًا تُوفِّيَ سنةَ ٣١٠. ونَقَلَه ياقُوتُ من كِتابِ الجَهْشَيَارِي، وسَيَأْتِي لَه أَيضًا في الجَهْشَيَارِي، وسَيأْتِي لَه أَيضًا في النَّ قَيْءَ بالأَنْبارِ، وهي غَيْرُ هاذه. أو الصَّوابُ: أَنَّ وهي غَيْرُ هاذه. أو الصَّوابُ: أَنَّ التِّي بالأَنْبارِ هي بالقافِ لَا غَيْرُ، كَمَا نَبَّه عليه الصّاغانِيُّ (١).

(و) نِغْيَا، أَيْضًا (د)، بل كُورَةٌ من أَعْمَالِ كَسْكَر (بينَ واسِطَ والبَصْرةِ). نَقَلَهُ ياقوتُ أيضًا.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

المُنَاغَاةُ: تَكْلِيمُكَ الصَّبِيَّ بِمَا يَهُواهُ، قال:

ولَمْ يَكُ فِي بُؤْسِ إِذَا بِاتَ لَيْلَةً يُناغِي غَزَالًا فَاتِرَ الطَّرْفِ أَكْحَلَا<sup>(٢)</sup> يُناغِي وَفِي الْحَدِيثِ<sup>(٣)</sup>: «كَانَ يُناغِي الْعَمْرَ في صِبَاهُ»، أي: يحادِثُه.

وناغَتِ الأُمُّ صَبِيَّها: لَاطَفَتْهُ وشاغَلَتْهُ.

ويُقال للمَوْجِ إِذَا ارْتَفَعَ: كَادَ يُناغِي السَّحَابَ، وأَنْشَدَ ابنُ سِيدَه:

كَأَنَّكَ بِالمُبِارَكِ بَعْدَ شَهْرٍ يُناغِي مَوْجُهُ غُرَّ السَّحَابِ(١) المُبارَكُ: مَوْضِعٌ.

ويُقالُ: إِنَّ ماءَ رَكِيَّتِنا يُناغِي الكَواكِبَ؛ وذلك إِذا نَظَرْتَ في الماءِ بريقَ الكواكِبِ، فَإِذا نَظَرْتَ إِلَى الكواكِبِ، فَإِذا نَظَرْتَ إِلَى الكواكِبِ رأَيْتَها تتحرَّكُ بِتَحَرُّكِ الماءِ، قالَ الرَّاجِزُ:

\* أَرْخَى يَدَيْهِ الأَدْمُ وَضَاحَ اليَسَرْ \* فَتَركَ الشَّمْسَ يُناغِيهِ القَّمَرُ (٢) \* أي أينا فَتَرَكَهُ يُناغِيهِ القَمَرُ ، قالَ: والأَدْمُ السَّمْنُ .

والنّاغِيَةُ: الكَلِمَةُ، ومنه قَوْلُ سَيِّدِنا عَلِيٍّ: «حَتَّى لَا أَنْغَى ناغِيَةً»، وقد ذُكِر في الخُطْبَةِ.

 <sup>(</sup>١) [قلت: في التكملة: ونغيا أيضًا بين واسط والبصرة، والصحيح أن التي قرب الأنبار نِقيا – بالقاف. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ٨/٢٠٣.

<sup>[</sup>قلت: انظر الأساس. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

#### [ ن غ و ] \*

(و) \* (النَّغْوَةُ)، أَهْمَلُهُ السَجَوْهَرِيُّ، وقالَ أَبُو عَمْرِو: النَّغْوَةُ و(النَّغْيَةُ)(١): النَّغْمَةُ. (و) يُقالُ: (نَغَوْتُ)، و(نَغَيْتُ) نَغُوةً ونَغْيَةً، وكذالك مَغَوْتُ ومَغَيْتُ، وما سَمِعْتُ له نَغْوَةُ: أَي: كَلِمَةً. وما سَمِعْتُ له نَغْوَةُ: أَي: كَلِمَةً.

نُغائِي، بالضَّمُ والمَدِّ مُمَالًا: جِيلٌ من الأَكْرادِ.

[ ن ف ي ] \*

(ي) \* (نَفَاهُ يَنْفِيهِ) نَفْيًا، (وَيَنْفُوه)
أَيضًا: لُغَةٌ (عن) الإمام (أَبِي حَيّانَ)
في الارتشاف (٢)، كما يأتي: (نَحَاهُ)
وطَرَدَه وأَبْعَدَه، ومنه قولُه تَعالَى:
﴿ أَوْ يُنفُوا مِنَ الْأَرْضِ (٣)،
أَي: يُطْرَدُوا. وقِيل: معناه:
يُقاتَلُونَ حَيْثُ تَوجَّهُوا مِنها.
وقِيل: نَفْيُهم إِذَا لَم يَقْتُلُوا، ولم

يَأْخُذُوا مَالًا أَنْ يُخَلِّدُوا فِي السِّجْنِ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عليهم. إلَّا أَنْ يُقْدَرَ عليهم.

ونَفْيُ الزَّانِي الَّذي لَم يُحْصِنْ: أَنْ يُنْفَى مِن بَلَدِه الَّذي هو به إِلَى بَلَدِ أَنْ أَخْرَ سَنَةً، وهو التَّغْرِيبُ الَّذي جاءَ في الحَدِيثِ.

ونَفْيُ المُخَنَّثِ: أَنْ لَا يُقَرَّ في مُدُنِ المُسْلِمِينَ. وفي الحَدِيث (١): «المَدِينَةُ كالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَها»، أي: تُخْرَجُه عنها.

(فَنَفَا<sup>(٢)</sup> هو) لَازِمٌ مُتَعَدِّ، ومنه قَوْلُ القُطامِيِّ:

فَأَصْبَح جَارَاكُمْ قَتِيلًا وَنَافِيًا أَصَمَّ فَزَادُوا في مَسَامِعِهِ وَقُرا<sup>(٣)</sup> أي: مُنْتَفِيًا. ومِنْ هـٰذا يُقالُ: نَفَى

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان عن أبي عمرو «المَفْوة».

<sup>(</sup>۲) [قلت: لم يذكره أبو حيان في المعتلّ. انظر/ ۱۹۰ ع].

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: في مطبوع الثاج: فنفى. كذا. ولعل صوابه: فَنَفِي، وهذه صورة اللازم. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ٤٧٦/١٥، والصحاح (العجز) والبيت بتمامه في التكملة معزواً للأخطل وهو في ديوانه ١٧٤، برواية: لقد كان جاراهُم قَتِيلًا وخائِفًا أَصَمَّ، فقد زادوا مسامِعَه وَقْرَا

شَعرُ فلانٍ يَنْفِي: إِذَا ثَارَ وَاشْعَانَ، وَشَعِنَ، وَتَسَاقَطَ.

(وانْتَفَى: تَنَحَّى)، وهو مُطاوعُ نَفَاه: إِذَا نَحَّاه وطَرَدَه.

(و) نَفَى (السَّيْلُ الغُثَاءَ: حَمَلَه) ودَفعَه. قالَ أَبو ذُوَيْبٍ يَصِفُ يَرَاعًا: سَبِعِيِّ مِنْ أَبِاءَتِه نَفَاهُ

أَتِي مَدَّهُ صُحَرْ وَلُوبُ (١)

(و) نَفَى (الشَّيْءَ) نَفْيًا: (جَحَدَه، و) منه: نَفْيُ الأَبِ الأَبْنَ، يُقالُ: (ابْنٌ نَفِيُّ، كَغَنِيُّ): إِذا (نَفاهُ أَبوهُ) عن أَنْ يكونَ لَهُ ولَدًا.

(و) نَفَتِ (الرِّيحُ التُّرابَ نَفْيًا ونَفَيَانًا) بِفَتْحِهِما: (أَطَارَتْهُ).

(و) نَفَى (الدَّرَاهِمَ) نَفْيًا: (أَثَارَهَا للانْتِقَادِ). قالَ الشّاعِرُ:

[قلت: في مطبوع التاج: سحر ونوب. والمثبت من اللسان موافق لما في الديوان ١/ ٩٢. وفيه أيضًا من يراعته بدلًا من أباءته. ع].

تَنْفِي يَدَاها الحَصَا في كُلِّ هاجِرَةِ

نَفْيَ الدِّراهِمِ تَنْقَادُ الصيارِيفِ

(و) نَفَتِ (السَّحابَةُ ماءَهَا) نَفْيًا:

(مَجَّتْهُ)، أَيْ: صَبَّتْهُ ودَفَعَتْهُ.

(و) النَّفِيُّ، (كَغَنِيٍّ: مَا جَفَأَتْ بِهِ القِدْرُ عِنْدَ الغَلَيَانِ.

(و) النّفِيُ أيضًا: (ما تَطايَرَ من الماءِ عن الرّشاءِ) عِنْدَ الاسْتِقاءِ، كَالنَّثِيّ. وقيلَ: ما وَقَعَ مِنَ الماءِ عن الرّشاءِ على ظَهْرِ المُسْتَقِي؛ لأَنَّ الرّشاءَ تَنْفيهِ، وفي الصِّحَاحِ: ما تَطَايَرَ مِنَ الرّشاءِ على ظَهْرِ المُسْتَقِي؛ ما تَطَايَرَ مِنَ الرّشاءِ على ظَهْرِ المُسْتَقِي الصِّحَاحِ: ما تَطَايَرَ مِنَ الرّشاءِ على ظَهْرِ الماتِح، وأنشدَ للأخيل:

\* كَأَنَّ مَتْنَيْهِ مِنَ النَّهِيِّ \* \* مَواقِعُ الطَّيْرِ عَلَى الصُّفِيِّ (٢) \* قالَ ابنُ سِيْدَه: كَذَا أَنْشَدَهُ أَبو

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۰۲، واللسان والمواد (صحر، سبی، يرع) والمحكم ۲/۱۷۵، ۳/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: البيت للفرزدق. انظر شرح المفصل ١٦/١٠، ١١١/٥ والخصائص ٢/ ٣١٥، والخزانة ٢/ ٥٠، والإنصاف/٢٧، والكامل/٣٢٩، ٢٧٦، والكامل/٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) اللسان، ومن غير عزو في الصحاح والتهذيب(۲) ٤٧٥، والجمهرة ٣/ ١٦١.

يُشَبُّهُ به (ما يَتَطَرَّفُ من مُعْظَم

ضَجِيجَ الجِمالِ الجِلَّةِ الدَّبِراتِ(١)

(و) يُقالُ: (أَتَانَا نَفِيُّكُمْ)، أَيْ:

(وَعِيدُكُمْ) الّذي تُوْعِدُونَنَا. نَقَلَه

(ونَفايَةُ الشَّيء)، كَسَحَابَةٍ،

(ويُضَمُّ)، وهي اللُّغةُ المَشْهورَةُ،

(ونَفَاتُه ونَفْوَتُهُ ونَفِيُّه)، كَغَنِيٍّ،

(ونَفَاؤُه بِفَتْحِهِنَّ)، إِلَّا أَنَّ الصَّاعَانِيُّ

(ونُفاوَتُه بالضَّمِّ: رَدِيئُهُ وَبَقِيَّتُه).

وخَـصَّ ابْـنُ الأَعْـرابِـيِّ بِـٰهِ رَدِيءَ

الطُّعام. قالَ ابنُ سِيْدَه: وذَكَرْنا

النَّفْوَةَ والنَّفاوَةَ في هذا الحَرْفِ؟

لأنّه ليسَ في الكَلَام «ن ف و»

وضعًا. (والنَّفْيَةُ، بالفَتْح، و)

ضَبَط النَّفْوَة بالكَسْرِ (٢) خاصَّة.

الجَوْهَرِيُّ .

الجَيْش)، وأَنْشَدَ للعامِريَّةِ:

وحَرْبِ يَضِجُ القومُ من نَفَيانِها

عَـلِيّ، وأَنْشَـدَه ابنُ دُرَيْـدٍ في الجَمْهَرةِ: «كَأَنَّ مَتْنَيَّ»(١). قالَ: وهو الصَّحِيح لَقَوْلِه بعدَه:

قالَ الأَزْهَرِيُ: هَلْذَا سَاقٍ كَانَ وكان يَبْيَضُ نَفِيُّ الماءِ على ظَهْرِه إذا تَرَشَشَ؛ لأنَّه كانَ مِلْحًا.

وَنَفِيُّ الماءِ: مَا انْتَضَحَ مَنْهُ إِذَا نُزِعَ

(و) النَّفِيُّ أيضًا: (ما نَفَتُه الحَوَافِرُ من حَصَّى وغَيْرِهَا) في السَّيْرِ.

(و) أَيْضًا: (تُرْسُ يُعْمَلُ من

(و) أَيضًا: (ما تَنْفِيهِ الرِّيحُ في أَصُولِ الشَّجَرِ من التُّرابِ) من أُصُولِ الحِيْطانِ ونَحْوه، (كَالنَّفَيَانِ) مُحَرَّكَةً. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، قال: (و)

(١) اللسان، والصحاح (غير معزو).

 لطول إشرافي عَلَى الطّوي (٢) \* أَسُودَ الجِلْدَةِ فاسْتَقَى من بِئْرِ مِلْح،

من البِئْرِ .

خُوص).

<sup>(</sup>٢) [قلت: كذا جاء في التكملة بالكسر، ضبط

<sup>(</sup>١) الجمهرة ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) اللسان، ومن غير عزو في الصحاح والتهذيب ١٥/ ٥٧٥: والجمهرة ٣/ ١٦١.

النَّفِيَّةُ، (كَغَنِيَّةِ: سُفْرَةٌ من خُوصٍ) شِبْهَ الطَّبَقِ عريضٍ مُدَوَّرٍ واسِعٍ (يُشَرُّ عَلَيها الأَقِطُ).

قُلتُ: هَانَهُ اللَّفْظةُ قد اخْتَلَفُوا في ضَبْطِها اختلَاقًا واسِعًا، وقد جاء ذِكْرُها في حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١): «أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابن عُمَرَ، فَقُلْتُ له: إِنَّ أَبِّي أَرْسَلَنِي إِليكَ تَكْتُبُ إِلَى عَامِلِكَ بِخَيْبَرَ يُصْنَعُ لَنَا نَفِيَّتَيْن نُشَرِّرُ عَلَيهما الأَقِطَ. فَأَمَرَ قَيِّمَهُ لَنا بذلك». قال أبُو الهَيْثَم: أرادَ بِنَفِيَّتَيْن سُفْرَتَيْن من خُوص. قال ابنُ الأَثِيرِ: يُرْوَى نَفِتَيْن (٢) بِوَزْن بَعِيرَيْن، وَإِنَّما هُو نَفِيْتَيْنِ عَلَى وَزِنَ شَقِيَّتَيْنِ (٣)، واحدتُهما نَفِيَّةُ، كَطُويَّةٍ. قَالَهُ أَبُو موسى. وقالَ

الزَّمَخْشَرِيُّ: قالَ النَّضْرُ: هي النُّفْتةُ (۱) بوزن الظُّلْمَةِ، وعِوَضُ النَّفْتةُ وعَوضُ النَّفْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقالَ النَّفْيةُ - بالياء - فَيْرُهُ (۲): هي النُّفْيَةُ - بالياء - وجَمْعُها نُفِّى، كَنُهْيَةٍ ونُهًى. ومَعْنَى الكُلِّ واحِدٌ.

قلتُ: ورُوِي عن ابنِ الأَعْرابِيِّ: النَّفْيَةُ بالضَّمِّ أَيْضًا، وَكَغَنِيَّةٍ. وقال: يُسَمِّيها النَّاسُ النَّبِيَّةُ (٣)، وهي النَّفِيّةُ. وذَكَرَه المُصَنِّفُ في «ن ب ا»، وجَعَلَه فارسِيًّا مُعَرَّبًا، ولَيْسَ كَما ذَكَر، وَإِنَّما هُو النَّثِيَّةُ بالثَّاءِ، لُغَةٌ في النَّفِيَّةِ. وظَهَر بما تَقَدَّم أَنَّه بالضَّمِّ لَا الفَتْح، وغَلَطُ المُصَنِّفِ، وَأَنَّه لِالفَّمَّ لَا الفَتْح، وغَلَطُ المُصَنِّفِ، وَأَنَّه وَالْمَ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان مع اختلاف عن نص النهاية، وانظر الفائق ٣/٠٣٠. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «نفيين» والمثبت من اللسان والنهاية. [قلت: ما في نص التاج هو الصواب ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «سقيتين» بالسين المهملة، والمثبت من اللسان والنهاية.

 <sup>(</sup>١) [قلت: المثبت في الفائق ٣/ ٣٢٠: النَّفِيّة. كذا
 ذكره عن النضر. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: ذكر هذا الزمخشري عن أبي تراب.۶].

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «النثية» والمثبت من اللسان،
 وفيه النص، ويوافق سياق الكلام وهو ورود
 اللفظ في «ن ب ا».

<sup>[</sup>قلت: في الفائق عن أبي تراب: النثيّة كالمثبت في مطبوع التاج. ع].

عَرَبِيٌّ لَا مُعَرَّبٌ. وَوَهَم الْمُصَنِّفُ. وقَدَ تَرَكَ من لُغاتِه النُّفْتَةُ المَرْوِيَّةَ عَن النَّضِرِ، فَتَأَمَّلُ ذلك وأَنْصِفْ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه

انْتَفَى شَعرُ الإنسانِ: إِذَا تَسَاقَطَ. ونَفَيَانُ السَّيْلِ، بِالتَّحْرِيكِ: ما فاضَ من مُجْتَمَعِهِ، كَأَنْ يَجْتَمِعَ في الأَنْهار الإخاذاتُ ثُمَّ تَفِيضُ إِذَا مَلَأَها، فذلك نَفَيانُهُ.

وانْتَفَى مِنْهُ: تَبَرَّأَ، وأَيْضًا: رَغِبَ عنه أَنْفًا واسْتِنْكَافًا. ويُقالُ: هـٰذا يُنافِي ذلك، وهُما يَتَنافَيان

والمَنْفِيُ : المَطْرُودُ، والجَمْعُ: المنافِي.

ونَفِيُّ المَطَرِ، كَغَنِيِّ: مَا تَنْفِيهِ الرِّيحُ وتَرُشُه. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

والنَّفَيَانُ، مُحَرَّكَةً: السَّحابُ يَنْفِي أَوَّلَ شَـيْءِ رَشَّا أَو بَـرْدًا. قَـالَ سِيْبَوَيْهِ (١): وَإِنَّما دَعَاهُم لِلتَّحْرِيكِ

أَنَّ بَعْدَها ساكِنَا فَحَرَّكُوا، كَما قالُوا رَمَيَا وَغَزَوَا، وكَرِهوا الحَذْفَ مخافَة الالْتِباسِ، فيَصِيرُ كَأَنَّه فَعَالٌ من غَيْرِ بنات الواوِ والياء، وهذا مُطَرِدٌ؛ إِلَّا مَا شَذَّ. وقالَ الأَزْهَرِيُّ: نَفَيانُ السَّحابِ (١): ما نَفاهُ السَّحابةُ من مائها فأساله (٢)، قالَ ساعِدَةُ الهُذَلِيُّ:

يَقْرُو بِهِ نَفَيانَ كُلِّ عَشِيَّةٍ فالماءُ فوقَ مُتُونِهِ يَتَصَبَّبُ<sup>(٣)</sup>

والطائِرُ يَنْفِي بَجِنا حَيْه نَفَيانًا، كَما تَنْفِي السَّحَابَةُ الرَّشُّ والبَرَدَ.

والنَّفَيَانُ أَيْضًا: مَا وَقَعَ عَن الرِّشاءِ مِنَ الماءِ عَلَى ظَهْرِ المُسْتَقِي.

وقالَ أَبُو زَيْدٍ: النَّفْيَةُ والنَّفْوَةُ، أي: بِكَسْرِهما، وهما الاسمُ لِنَفْي

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر الكتاب ٢١٨/٢. فقد وجدتُ المصدر ولكني لم أجد التعليق الذي نقله المصنف في علّة التحريك والنصُ مثبت في اللسان وعنه أخذ المصنف. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت نص التهذيب أثبت، قال: ونَعيانُ السحاب: ما نفي من مائه فأساله. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «فأسالته».

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١١٠٠ وفيه «يَتَقِي به»،
 واللسان، والتهذيب ٢٧٧/١٥.

<sup>[</sup>قلت: رواية الديوان: يَتَقِي، وذلك على حذف التاء الأولى والأصل: يَتَقي. وانظر اللسان وقي. ع].

الشَّيْءِ إِذَا نَفَيْتَه. وقال الجَوْهَرِيُ: والنِّفْوَةُ، بِالكَسْرِ والنِّفْيَةُ أَيْضًا: كُلُّ مَا نَفَيْتَ.

وقال ابْنُ شُمَيْلٍ: يُقالُ للدَّائرَةِ الَّتِي في قُصاصِ الشَّعَرِ النّافِيَةُ، وقُصاصُ الشَّعَر: مُقَدَّمُه.

ويُقالُ: نَفَيْتُ الشيءَ (١) أَنْفِيهِ نُفَايَةً ونَفَيّا: إِذَا رَدَدْتَهُ، وكُلُّ مَا رَدَدْتَه فَقَد نَفَيْتَه.

ويُقالُ: ما جَرَّبْتُ عليه نُفْيَةً في كلامِه: أَيْ: سَقْطَةً وَفَضِيحَةً.

ونَفِيُّ الرَّحَى: لِمَا تَرَامَتُ من الطَّحِينِ.

وانتَفَى الشَّجَرُ من الوادِي: أَهَبَ.

ويُقالُ: هو من نُفاياتِ القَوْمِ ونُفَاتِهِم (٢)، أي: رُذَالِهم، وهو مَجَاذٌ.

ونِفْيا، بالكَسْرِ: قَرْيَةٌ بِمِصْرَ من

أَعمالِ الغَرْبِيَّةِ، وقد دَخَلْتُها مِرارًا. والمَنْفِيَّةُ: بَلْدَةٌ مَشْهُورَةٌ بساحِلِ بَحْرِ الزِّنْجِ. عن ياقُوتَ.

## [نفو] \*

(و) \* (نَفاهُ يَنْفُوه)، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وهي (لُغَةٌ في يَنْفِيه، عـن) الإمامِ أَبِي حَيّانَ في (الإِرْتِشَافِ)، وهو ارْتِشَافُ الضَّرَبِ من كَلامِ (١) العَرَبِ، وهو كِتابٌ من كَلامِ (١) العَرَبِ، وهو كِتابٌ جَلِيلٌ. والعَجَبُ من المُصَنِّفِ في جَلِيلٌ. والعَجَبُ من المُصَنِّفِ في نِسْبَةِ هاذه اللُّغَةِ إليه مع أَنَّ ابنَ سِيدَه في المُحْكَمِ صَرَّحَ به، فقالَ: ونَفَوْتُهُ لُغَةٌ في نَفَيْتَه. وصاحبُ ونَفَوْتُهُ لُغَةٌ في نَفَيْتَه. وصاحبُ الارْتِشافِ إِنَّما نَقَلَه (٢) عَنه لتَقَدُّمِهِ عَلَيه. وقالَ أَيْضًا: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الباب، عَلَيه. وقالَ أَيْضًا: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الباب،

<sup>(</sup>١) في اللسان «الشعر».

<sup>(</sup>٢) في الأساس «ونُفاهم».

<sup>(</sup>١) [قلت: عنوان الكتاب: . . . من لسان العرب. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: تتبعت المواضع التي جاء فيها ذكر ابن سيده ولم أجد هذا فيه أي في الارتشاف. ولكن الذي وجدته ضمن مجموعة من الأفعال: نقا، بالقاف. انظر/ ١٦٣، فلعل خطأ وقع في ضبط هذا الفعل. ع].

يَعْنِي في الياءِ؛ لأنَّهُ لَيْسَ في الكلامِ «ن ف و» وضعًا، فَتَأَمَّلُ ذلك.

#### [نقو] \*

(و) (نَقِيَ) الشَّيْءُ، (كَرَضِيَ نَقَاوَةً ونُقَاوَةً ونُقَاءً ونُقَايَةً) بِضَمِّهِمَا، وإطلاقُهما عن الضَّبْطِ مُوهِمٌ، أي: نَظُفَ، (فهو نَقِينٌ)، أي: نَظِيفٌ، (ج: نِقاءٌ) بالكَسْرِ والمَدِّ، (ونُقَوَاءُ)، كَكُرَمَاءَ، بالكَسْرِ والمَدِّ، (ونُقَوَاءُ)، كَكُرَمَاءَ، وهالذَه (نادِرَةٌ).

وأَنْقاهُ وَتَنَقَّاهُ وانْتَقَاهُ: اخْتارَه)، ويُقالُ: تَنَقَّاه: تَخَيَّرَه، والمَعْنى ويُقالُ: تَنَقَّاه: تَخَيَّرَه، والمَعْنى واحِدٌ، ومنه الحَدِيثُ (١): «تَنَقَّهُ وتَوَقَّهُ». قال ابنُ الأَثِير: «رَوَاه الطَّبَرانِيُّ بالنُّونِ، أَي: تَخَيَّرِ الطَّبَرانِيُّ بالنُّونِ، أَي: تَخَيَّرِ الطَّبَرانِيُّ بالنُّونِ، أَي: تَخَيَّرِ الطَّبَرانِيُّ بالنُّونِ، أَي: تَخَيَّرِ الطَّدِيق، ثُم احْذَرْه».

وقال غَيْرُه (٢): تَبَقَّهُ بالباءِ، أَيْ: أَبْقِ الباءِ، أَيْ: أَبْقِ المِالَ ولَا تُسْرِفُ في الإِنْفاقِ، وتَوَقَّ في الاكْتِسَاب.

(١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

(ونَقْوَةُ الشَّيءِ ونَقَاوَتُه ونَقَاتُه - بفَتْحِهِنَّ - ونُقَاوَتُه ونُقَايَتُه (١) بفَتْحِهِنَّ - ونُقَاوَتُه ونُقَايَتُه (١) بِضَمِّهما: خيارُه) وأَقْضلُه، يكونُ ذلك في كُلُّ شَيْءٍ. الأَخيرتان عن اللَّحيانِيِّ.

وقال الجَوْهَرِيُ: نُقَاوَةُ الشيءِ: خِيارُه، وكذالك النُقايَةُ: بالضمّ فيهما، كَأَنّه بُنِي علَى ضِدّهِ وهو النُفايَةُ؛ لأَنَّ فُعالَةَ تَأْتِي كَثِيرًا فيما يَسْقُطُ من فَضْلَةِ الشَّيْءِ.

قال اللَّحْيانِيُّ: (وجَمْعُ النُّقَاوَةِ) بالضَّمِّ (نُقَى) كَهُدَى، (ونُقاءٌ) بالضَّمِّ والمَدُ، (وجَمْعُ النُّقايَةِ) بالضَّمِّ أَيْضًا: (نَقايَا ونُقاءً) بالضَّمِّ مَمْدُودًا.

(ونَقاةُ الطَّعَامِ) بالفَتْح (ونَقايَتُه، ويُضَمَّان: رَدِيئُهُ وَمَا أُلْقِيَ منه)، الضَّمُّ في النُقاةِ عن اللُّحيانِيِّ (٢)، الضَّمُّ في النُقاةِ عن اللُّحيانِيِّ (٢)، وهي قَلِيلَةٌ، قال: وهو ما يَسْقُطُ

<sup>(</sup>٢) [قلت: أي: غير الطبراني. ع].

<sup>(</sup>١) لفظ القاموس: «وتُقايَتُه وتُقَاوَتُه».

<sup>(</sup>۲) ضبطت «النقاة» بالقلم بفتح النون معزوة إلىاللحياني في اللسان.

من قُماشِهِ وتُرابِهِ، والفَتْحُ فيهما «عن ثَعْلَب(١)، وفَسَّرهما بالرَّدِيء».

وفي الصّحاح: النَّقَاةُ، مِثْلُ القَناةِ: مَا يُرْمى مِنَ الطَّعام إِذا نُـقِّيَ. حِكاه الأَمَـويُّ. وقالَ بَعْضُهم: نَقاةُ كُلِّ شَيْءٍ: رَدِيتُهُ مَا خَلَا التَّمْرَ، فَإِنَّ نَقاتَهُ خِيارُه. وقالَ ابنُ سِيدَه: والأُعْرَفُ في ذالك نَقاتُه ونُقايَتُه .

(والنَّقا مِن الرَّمْلِ) مَفْتوحٌ

مَقْصُورٌ: (القِطْعَةُ تَنْقادُ مُحْدَوْدِبَةً). وفي الصَّحاح: الكَثِيبُ مِنَ الرَّمْل، وقال غَيْرُه: يُقالُ هاذه نَقاةٌ من الرَّمْل للكَثِيبِ المُجْتَمِع الأَبْيَضِ الَّذي لَا يُـنْبِتُ شيستًا. قالَ القالِي (٢): يُكْتَبُ بِالأَلِفِ وبِالياءِ،

كَمِثْلِ النَّقَى يَمْشِي الوَلِيدَانِ فَوْقَهُ بِمَا احْتَسَبا من لِينِ مَسِّ وتَسْهالِ(١) (و) حَكَى يَعْقُوبُ<sup>(٢)</sup> في تَثْنِيَتِه: (هما نَقُوانِ ونَقَيانِ) أَيْضًا، (ج: أَنْقَاءٌ ونُقِيُّ)، كَعُتِيِّ، قَالَ أَبُو نُخَيْلَةَ: \* واستَزْوَرَتْ من عالِج نُقِيًا (٣) وفى الحَدِيثِ (٤): «خَلَقَ اللهُ جُؤْجُوَ آدَمَ من نَقَا ضَرِيَّةَ»، أي: من رَمْلِها، وضَرِيَّةُ (٥) ذُكِرَ في مَحَلَّهِ .

(وبَناتُ النَّقَا: دُوَيْبَّةٌ تَسْكُنُ الرَّمْلَ)، كَأَنَّها سَمَكَةٌ مَلْساءُ فيها بَياضٌ وحُمْرَةٌ، وهي الحُلَكَةُ، قالَ

<sup>(</sup>١) وعزي إلى تعلب أيضاً «نُقاية» بضم النون ضبط قلم في اللسان.

<sup>(</sup>٢) [انظر المُقصور والممدود له/ ٨٨: قال: يكتب بالألف والياء؛ لأنه يقال في تثنية نقوان ونقيان والواو أكثر. ومثله في الفائق ٣/ ٣٢١. ع].

<sup>(</sup>١) المقصور للقالي ٧٦.

<sup>[</sup>قلت: البيت لامرئ القيس. انظر الديوان/ ٣٠، والخصائص ١/١٣٠، ورواية الديوان: كحقف. ورواية الخصائص: كَدِعْص. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر إصلاح المنطق/١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والمحكم ٢/٣٥٢، وفيهما «واسْتَرْدَفَتْ».

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: هو اسم موضع نُشِبَ إلى ضرية بنت ربيعة بن نزار. وقيل: هي اسم بئر. عن النهاية. ع].

ذو الرُّمَّةِ، وشَبَّه بَنانَ العَذَارى بها: وأَبْدَتْ لنا كَفًا كَأَنَّ بَنانَها بَنَاتُ النّقا تَخْفَى مِرَارًا وتَظْهَرُ (۱) وأَنْشَدَ القالِي للرَّاعِي: وأَنْشَدَ القالِي للرَّاعِي: وفي القَلْبِ والحِنَّاءِ كَفُّ كَأَنَّها بَنَاتُ النَّقَا لَمْ يُعْطِهَا الزَّنْدُ قادِحُ (۲) بَنَاتُ النَّقَا لَمْ يُعْطِهَا الزَّنْدُ قادِحُ (۲) ويُقالُ لها أيضًا: شَحْمَةُ النَّقَا. والنَّقَا لها أيضًا: شَحْمَةُ النَّقَا. (والنَّقُو والنَّقَا) - بفَتْحهما كما هو مُقْتضى إطلاقِه -: (عَظْمُ العَضُدِ). وقِيل: كُلُّ عَظْمٍ من قَصَبِ اليَدَيْنِ وقَوْ على حِيَالِه. والرِّجُلَيْنِ نِقُوْ على حِيَالِه.

(۲) ديوانه ٤٦ برواية:

وفي العاج والحِنّاءِ كَفَّ بنائها كشَّ بنائها كشَّحمِ النَّقا لم يُعطها الزَّند قادِحُ والتهذيب ٣/ ٤٩ برواية الديوان غير منسوب. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٨٨، والمخصص ١٣١/ ١٣١. واللسان/ عوج. ع].

(أو) النّقوُ، بالكَسْر: (كُلُّ عَظْمِ فِي مُخُ، نَقَلَه البَحَوْهَرِيُّ عَنَ الفَرَّاء وفي كِتاب القالِي (١): النّقَى: العَظْمُ المُمِخُ، مَقْصُورٌ، النّقَاءُ: كُلُّ عَظْمِ فيه يُكْتَبُ بالياء. (ج: أنقاءٌ). وقالَ الأَصْمَعِيُّ: الأَنْقاءُ: كُلُّ عَظْمِ فيه الأَصْمَعِيُّ: الأَنْقاءُ: كُلُّ عَظْمِ فيه مُخٌ، وهي القَصَبُ. قيلُ في واحدها: نِقْوَ ونِقْيَ، أي: واحدها: نِقْقَ ونِقْيَ، أي: بكَسْرِهما. وقال غَيْرُه: يُقالُ في واحدِها: نِقْيَ، ونَقْيُ بالكسر واحدِها: نِقْيَ، ونَقْيُ بالكسر والفَتْح. قال القالِي: وأَنْشَدَ أبو والفَتْح. قال القالِي: وأَنْشَدَ أبو مُحَمَّدِ بنِ رُسْتُم لأَبْنِ لَجأ:

\* طَوِيلةٌ والطُّولُ مِن أَنْقائِها (٢) \*

أي: من عِظامِها المُمخّة.

(والنَّقْيُ) بالكَسْرِ، وإطلاقُه عن الضَّبطِ غَيْرُ صَحِيحٍ: (المُخُّ): أي: مُخُ العِظامِ وشَحْمُها، وشَحْمُ العَيْنِ من السِّمَنِ، والجَمْع أَنْقاء.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲٦ (٣/ ۲۰) برواية: "خراعيبُ أُملودِ كَأَنْ...». والعجز في اللسان. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٨٨، وأمالي القالي ١/ ١٣٩، وشرح القصائد السبع/ ٦٧. وصدره: "خراعيب أملود...». والصدر فيه كالمثبت في الأمالي. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: أي: المقصور والممدود. انظر ص/ ۸۸. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: البيت لعمر بن لجأ. انظر المقصور والممدود للقالي/ ٨٨، وشرح القصائد السبع/ ١٤٧. ع].

(ورَجُلِّ أَنْقَى وامرأةٌ نَقْوَاءُ: دَقِيقا القَصَبِ). وفي التَّهْذِيب: رَجُلٌ أَنْقَى: دَقِيقُ عَظْمِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ والرِّجْلَيْنِ والفَّخِدِ، وامرأةٌ نَقْوَاءُ.

(و) قالُوا: (ثِقَةٌ نِقَةٌ)، وهو (إِتْباعٌ)، كَأَنَّهم حَذَفُوا واوَ نِقْوَة، حكى ذلك ابْنُ الأعرابيِّ.

(والنُّقاوَةُ، بالضَّمِّ: نَبْتُ) يُخْرِجُ
عِيدانًا سَلِيةً (١) لَيْس فيها وَرَقُ،
وإذا يَبِسَ ابْيَضَ، (يُغْسَلُ به
الفِّيابُ)، فيَتْركُها بَيْضاءَ بياضًا
شَدِيدًا، (ج: نُقاوَى) بالضَّمِّ أَيْضًا،
هاذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وقال ابْنُ
الأَعْرابِيِّ: هو أَحْمَرُ كالنَّكَعةِ،
وهي ثَمَرةُ النُّقَاوَى، وهو نَبْتُ

إِلَيْكُمْ لَا يَكُونُ لَكَمْ خَلاةً وَلَا نَكُعُ النُّقاوَى إِذْ أَحَالَا(٢)

[قلت: البيت للراعي. انظر الديوان/٢٤٧، وانظر التهذيب ٩/٣١٨، وصدره: ... لا نكون. والبيت في السمط ١/٢٤٦. وانظر أمالي القالي ١/٣٤. ع].

وقَالَ ثَعْلَبُ: النُّقاوَى ضَرْبُ من النُّبَتِ، وَجَمْعُه نُقاوَيَات، والواحدةُ نُقاوَاةٌ (١) ونُقَاوَى.

والنُّقَاوَى: نَبْتُ بِعَيْنِه لَهُ زَهْرٌ أَحْمَرُ، وفي الصِّحاحِ: النُّقاوَى: ضَرْبٌ مِنَ الحَمْض.

قلتُ: هو قَوْلُ ابْنِ الأَعْرابِيِّ، وأَنْشَدَ للحَدْلَمِيِّ:

\* حَتَّى شَتَتْ مِثْلَ الأَشاءِ الجُونِ \* 

إلى نُقاوَى أَمْعَزِ الدَّفينِ (٢) \* 
(وأَنقَتِ الإبلُ)، أي: (سَمِنَتُ)، 
وصَارَ فيها نِقْيٌ، وكذلك غَيْرُها، 
قاله الجَوْهَرِيُّ، وأَنشَدَ للرَّاجِزِ في 
صِفَةِ الخَيْل:

\* لَا يَشْتَكِينَ عَمَلًا مَا أَنْقَيْنْ \*
 \* مَا دَامَ مُخُ في سُلَامَى أَوْ عَيْنْ (٣) \*
 وقالَ غَيْرُه: الإِنْقاءُ في النّاقَةِ: أَوَّلُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «سلتة» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

 <sup>(</sup>١) [قلت نص ثعلب في التهذيب ٣١٨/٩ وفيه:
 نُقَاوة، من غير ألف. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والثاني في (دفن)، والمحكم ٦/ ٣٥٢.

 <sup>(</sup>٣) اللسان، معزوان إلى أبي ميمون النضر بن
 سلمة، وبغير نسبة في (ليل)، وهما غير
 منسوبين في الصحاح، والتهذيب ٩/٣١٨.

السّمَنِ في الإقبال، وآخِرُ الشَّحْمِ في الهُزال. وناقَةُ مُنْقِيَةٌ ونُوقٌ مَناقٍ، أَيْ: ذَواتُ شَحْم، ويُقالُ: هاذه شاةٌ لَا تَنْقَى، ومنه حَدِيثُ الأُضْحِيةِ (١): «الكسيرُ الّذي لَا الْأُضْحِيةِ (١): لَا مُخَّ له؛ لِضَعْفِه وهُزالِه.

(و) من المَجازِ: أَنقَى (البُرُّ): إذا (سَمِنَ) وجَرَى فيه الدَّقِيقُ. [ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

التَّنْقِيَةُ: التَّنْظِيفُ.

وانْتاقَه: انْتَقاهُ، مَقْلُوبٌ، قالَ: 

\* مِثْل القِياسِ انْتاقَها المُنَقِّي (٣) \* 
وقالَ بَعْضُهم (٤): هو من النيقةِ، 
وقد تَقَدّم.

ويُجْمَعُ نَقَا الرَّملِ أَيْضًا على نُقْيانٍ، بالضَّمِّ.

وفَخِذٌ نَقْوَاءُ: دَقِيقَةُ القَصَبِ، نَحِيفَةُ اللَّحْمِ، في نَحِيفَةُ اللَّحْمِ، في طُولِ.

وقالَ أَبُو سَعِيدٍ: نِقَةُ المال(١)، كعِدَةٍ: خِيارُه، ويُقالُ: أَخَذْتُ نِقَتِي من المالِ، أي: ما أَعْجَبَنِي منه وآنقَنِي. قال الأَزْهَرِيُّ: أَصْلُه نِقْوَةٌ، وهو ما انْتُقِيَ منه، ولَيْسَ من الأَنق في شَيْءِ.

والمُنَقِّي: الَّذي يُنَقِّي الطَّعامَ، أي: يُخْرِجُه من قِشْرِهِ وتِبْنِه، وبِهِ فُسِّر حَدِيثُ أُمِّ زَرْعِ<sup>(٢)</sup>: «ودائسٍ ومُنَقَّ»، ويُرْوَى بِكُسْرِ النُّونِ، والأَوَّلُ أَشْبَه.

وهو أَيْضًا لَقَبُ (٣) أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان، والحديث لا تجزئ في الأضاحي الكسير التي لا تنقي. ع].

 <sup>(</sup>٢) [قلت: هذا كلام ابن الأثير، وفيه: أي: لا مُخَ
 لها؛ لضعفها وهُزالها. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (نوق)، والصحاح (نوق)،والعباب (نوق)، وسبق في (نوق).

 <sup>(</sup>٤) هو الكسائي كما تقدّم في (نوق).
 [قلت: وجاء كذلك في التهذيب/نقا ٩/ ٣٢٠.
 ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «الرجل» مكان «المال» والتصويب من اللسان وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: هو أبو بكر أحمد بن طلحة بن أحمد بن
 هارون بن المنقى الواعظ - الأنساب. ع].

ابنِ طَلْحَةَ المُحَدِّثِ، رَوَى عنه ابنُ البَطِر. البَطِر.

وأَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المُنَقِّي عَنْ ابنِ الطُّيوري، وعنه ابنُ عَساكِر.

وعبْدُالعَزِيزِ بنُ عَلِيٍّ بن المُنَقِّي، عن نَصْر اللهِ القَرَّاذِ.

وبفَتْح المِيم وسُكونِ النُّونِ محمدُ ابنُ الفَضْلِ المُرابِطِ المَنْقي، عن حَسَنِ (٢) بنِ مُحَمَّدِ الخَوْلانِيِّ. قَيَّدَه السَّلْفِيُّ.

ونَـقَـوْتُ الـعَـظْـمَ وانْـتَـقَـيْتُه:
اسْتَخْرَجْتُ مُخَّه، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيُّ:
وَلَا يَسْرِقُ الكَلْبُ السَّرُوقُ نِعالَنا
ولَا يَشْرِقُ الكَلْبُ السَّرُوقُ نِعالَنا
ولَا نَنْتَقِي المُخَّ الَّذي في الجَماجِمِ(٣)

(١) [قلت: في الأنساب: أحمد بن محمد بن أحمد ابن أبي سعيد المنقّي من أهل بغداد. . . ع].

\* ولا يأكل الكلب السّروقُ نعالنا \* وفي مخطوط التاج «السرو» كرواية اللسان.

وفي حَدِيثِ (۱) أُمُّ زَرْعِ: «ولَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَى»، أَيْ: لَيس له نِقيٌ فَيُنْتَقَى»، أَيْ: لَيس له نِقيٌ فَيُسْتَخْرَجُ، وفي حَدِيثِ عَمْرِ بنِ اللهُ تَعالى العاصِ يَصِفُ عُمَرَ رَضي اللهُ تَعالى عنه ما (۲): «ونَقَتْ لَهُ مُخْتَها» يعني: الدُّنيا، يَصِفُ ما فُتِحَ لَهُ منها.

وأَنْقَى العُودُ: جَرَى فيه الماءُ وابْتَلً.

والنَّقُواءُ، مَمْدُودٌ: عَقَبَةٌ قُرْبَ مَكَّةً مِن يَلَمْلَم، قال ياقُوتُ: هو فَعْلاءُ مِن النَّقُو، سُمِّي بِذَلْك إِمَّا لَكَثْرَةِ عُشْبِها(٣) فَتَسْمَنُ به الماشِيةُ فَتَصِيرُ ذَاتَ أَنْقاء، وإِمَّا لَصُعُوبَتِها(٤) فَتُذْهِبُ ذَلْك، وأَنْشَدَ لَلَهُذَلِيِّ:

<sup>(</sup>٢) [قلت: في توضيح المشتبه محمد بن الحسن...ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان وفيه «السرو»، و«ينتقي» وصوبهما مؤلف «تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب» ٣٧١ كرواية مطبوع التاج، وذكر أن البيت منسوب إلى النجاشي في خرانة البغدادي ٣/ ١٤٧ (بولاق) وروى فيها صدر البيت فقط برواية:

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان، وفيه رواية أخرى: فينتقل، أي: ينقله الناس إلى بيوتهم فيأكلونه. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: في معجم البلدان: لكثرة عشيه. وهذا يناسب السياق المثبت بعده. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: عند ياقوت: وإما للصعوبة فيذهب ذلك. ع].

ونَزَعْتُ مِن عُصُنِ تُحَرِّكُه الصَّبَا بِشَنِيَّةِ النَّقُواءِ ذاتِ الأَعْبَلِ(١) ونَقُو، بالفَتْح: قَرْيَةٌ بِصَنْعاءِ اليَمَنِ، والمُحَدِّثون يُحَرِّكُونَه، منها أبو عَبْدِاللهِ محمّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عبدِالله بنِ محمّدِ النَّقُويُّ، سَمِعَ إسْحاقَ (٢) الدَّبَرِيَّ، وعنه حَمْزَةُ بنُ يوسُفَ السَّهْمِيُّ.

وكُورَةٌ بمِصْرَ بحَوْفِها، يُقالُ لها: نَقْو أَيضًا. عن ياقُوتَ. وأَنْقَى: إذا بَلَغَ النَّقا<sup>(٣)</sup>.

[ ن ق ي ]

(ي) \* (النَّقْيَةُ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقالَ أَبُو تُراب: هي

(الكَلِمَةُ)، يُقالُ: سَمِعْتُ نَقْيَةً حَقَّ، وَنَعْيَةً حَقِّ، أَيْ كَلِمَةَ حَقِّ. (وَ النَّقِيُّ، (كَغَنِيًّ) النُحُبْزُ (النُحُوَّارَى)، ومنه الحَدِيثُ (النَّابُ فَيَّا النَّاسُ يَوْمَ القِيامةِ عَلَى (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءً، كَقُرصَةِ النَّقِيُّ»، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ:

يُطْعِمُ النَّاسَ إِذَا أَمْحَلُوا مِنْ نَقِيً فَوْقَهُ أُدُمُهُ<sup>(۲)</sup> (والمُنَقَّى) على صِيغَةِ اسْمِ المَفْعُولِ: (الطَّرِيقُ)، ظاهِرُه أَنّه اسْمٌ لمُطْلَقِ الطَّرِيقِ، كَما هو في التَّكْمِلةِ<sup>(۳)</sup>. ويُقالُ: بَلْ هو طَرِيقٌ العَرَبِ إلى الشَّام كانَ في الجَاهِلِيَّةِ

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان، والتهذيب ٩/ ٣١٩. ع].

 <sup>(</sup>۲) اللسان، والتكملة، وعُزِي في التهذيب ٩/
 ٣١٩ إلى طرفة.

<sup>[</sup>قلت: انظر الديوان/ ٨٤ وما بعدها فللشاعر قصيدة على هذا الروي، ولم أجد البيت فيها. ع].

<sup>(</sup>٣) الذي في التكملة: «المُنَقَى، بين أُحُدِ والمَدِينةِ. والمُنَقَى: كان طريقَ العَرَب إلى الشام».

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (نقواء) وهو في شرح أشعار الهذليين ۸۰۹ لغاسِل بن غُزَيّة، ورواية الصدر فيه:

وفَزِعْتُ من غُصُنِ تُزَعْزِعُه الصّبَا \*
 (۲) [قلت: عند ياقوت: إسحاق بن إبراهيم الدبري. ع].

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج: «النقاء» والمثبت من التكملة،
 وسقطت العبارة (وأنقى إذا بلغ النقا) من
 المخطوط.

يَسْكُنُهُ أَهْلُ تِهامَةَ، كما قاله ياقُوتُ. (و) أيضًا: (ع بَيْنِ أُحُدِ والمَدِينَةِ)، جاء ذِكْرُه في سِيرةِ ابنِ إِسْحاق، وقد كانَ النَّاسُ انْهَزَموا عن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَومَ أُحُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَومَ أُحُدِ حَتَّى انْتَهى بعضُهُمْ إلى المُنَقَّى دونَ الأَعْوَصِ، وقال ابنُ هَرْمَةَ:

فَكُمْ بَيْنَ الأقارعِ فالمُنَقَّى إِلَى أَحُدِ إِلَى مِيْقَاتِ رِيْمِ (١) إِلَى أُحُدِ إِلَى مِيْقَاتِ رِيْمِ (١) (ونِقْيا، بالكَسْرِ: ة بالأَنْبارِ)، بالسَّوادِ من بَغْدادَ، (منها) الإمامُ (يَحْيَى بنُ مَعِينِ) الحافِظُ. تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُه في النُّونِ.

(وبانِفْیا: ة بالکُوفَة) علی شاطِئ الفُراتِ، یُقالُ نَزَلَ بها سَیْدُنا إبراهیمُ عَلَیْهِ السَّلامُ، ولذا تَتَبَرَّكُ بها الیَهودُ بدَفْنِ مَوْتاهم فیها، ویَزْعُمُونَ أَنّه عَلَیْهِ السَّلامُ قال: یُحْشَرُ مِنْ وَلَدِهِ مِن ذلك المَوْضِعِ

سَبْعُونَ أَلْفَ شَهِيدٍ، في قِصَّةٍ فيها طُوْلٌ، وقد ذَكَرها الأَعْشَى فقالَ: فَما نِيْلُ مِصْرٍ إِذْ تَسامَى عُبابُهُ فَما وَلَا بَحْرُ بانِقْيَا إِذَا رَاحَ مُفْعَمَا وِلَا بَحْرُ بانِقْيَا إِذَا رَاحَ مُفْعَمَا بِأَجْوَدَ مِنْهُ نَائِلًا إِنَّ بَعْضَهُمْ إِذَا شُئِلَ المَعْرُوفَ صَدَّ وجَمْجَمَا(۱) وقالَ أَيْضًا:

قَد سِرْتُ مَا بَيْنَ بانِقْيَا إِلَى عَدَنِ وَطَالَ في العُجْمِ تَكُرادِي وتَسْيادِي (٢) وجاء ذِكْرُها في الفُتُوحِ، ومنه قولُ ضِرادِ بْنِ الأَزْوَرِ الأَسَدِيّ: أَرِقْتُ ببانِقْيا وَمَنْ يَلْقَ مِثْلَ مَا لَوْيتُ بِبَانِقْيا مِنَ الحَرْبِ يَأْرَقِ (٣)

(ونَقِيتُهُ)، بِمَعْنَى: (لَقِيتُه)، زِنَةً ومَعْنَى، لُغَةٌ أَو لُثْغَةٌ.

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (المنقى).[قلت: انظر شعره ص/۲۰۱. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹۷، ومعجم البلدان (بانقيا) وفي مطبوع التاج "وحمحما" بالحاء المهملة، والمثبت من المرجعين السابقين، والبيت الأول في معجم ما استعجم (بانقيا).

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۷۹، ومعجم ما استعجم وفيهما «قد طفت... ترحالي وتسياري»، ومعجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (بانقيا).

## [] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه:

نَقَيْتُ العَظْمَ نَقْيًا، لغةً في نَقَوْتُ. نَقَلَهُ (۱) الجَوْهَرِيُ، فَحِينَئِدِ الأَوْلَى كِتَابَةُ هلذا الحَرْفِ بالسَّوادِ، وبِهِ كِتَابَةُ هلذا الحَرْفِ بالسَّوادِ، وبِهِ رُوِيَ الحَدِيثُ (۲): «المَدِينَةُ كالكِيرِ تُنْقِي خَبَثَها»، أَيْ: تَسْتَخْرِجُ، ويُرُوى بالتَّشْدِيد، فهو من التَّنْقِيَةِ، وهي إفرازُ الجيدِ من التَّنْقِيَةِ، وهي إفرازُ الجيدِ من الرَّدِيءِ، والرِّوايَةُ المَشْهُورَةُ بالفاء، وقد والرِّوايَةُ المَشْهُورَةُ بالفاء، وقد تَقَدَّم.

والنَّقِيُّ، كَغَنِيُّ: الذَّكَرُ. وأَيْضًا لَقَبُ جماعَةٍ من العَلَوِيِّين. وأيضًا لَقَبُ عَبَّاسِ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الغافِقِيِّ أَحَدِ عُدُولِ مِصْرَ، ماتَ سَنَةَ ٢٣٢، ذَكَرَهُ ابنُ يُونُسَ.

والنَّقِيَّةُ، كَغَنِيَّة: قَرْيَةٌ بِالبَحْرَيْنِ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ عَبْدِالقَيْسِ.

ونِقْيٌ، بالكَسْرِ: مَوْضِعٌ. عن ياقُوتَ (١).

وبانِقْيَا أَيْضًا: رُسَتاقٌ من رَساتِيقِ مَنْبِجَ عَلَى أَمْيالِ منها. عن ياقُوتَ.

## [ ن ك ي ] \*

(ي) \* (نَكَى العَدُوَّ، و) نَكَى العَدُوَّ، و) نَكَى (فيه) يَنْكِي (نِكَايَةً) بالكَسْر: إِذَا أَصَابَ منه، و(قَتَلَ) فيه، أصابَ منه، و(قَتَلَ) فيه، (وجَرَحَ)، فَوَهَنَ لذلك، قالَ أبو النَّجُم:

\* نَحْنُ مَنَعْنَا وَادِيَى لَصَافَا \* ثَنْكِي الْعِدَى ونُكْرِمُ الأَضْيَافَا \* \* نَنْكِي الْعِدَى ونُكْرِمُ الأَضْيَافَا (٢) \* (و) نَكَى (القَرْحَةَ): لُغَةٌ في (نَكَأَها) بالهَمْزَة، وذلك إذا قَشَرَها

<sup>(</sup>۱) [قلت: ذكر هذا الأزهري في انتهذيب ۲۹۰/۹ عن أبي عبيد عن الكسائي. ع]. (۲) [قلت: انظر النهاية واللسان.ع].

<sup>(</sup>١) نقل المصنف عن ياقوت الموضعين: النَّقِيَّة، ونقى.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٤٠، واللسان، والصحاح (الثاني). [قلت: بين يديّ ديوان أبي النجم طبعة النادي الأدبي - الرياض / ١٤٢ وضبطه: لَصّافات الله الله الله المسافات المس

نَنْكي العِدَى أو نكرمُ الأضيافا وانظر اللسان، نكى. وشرح الفصيح للزمخشري/ ١٩٥ و٢٤٧ ع].

قَبْلَ أَنْ تَبْرَأً، فَنَدِيَتْ لذالك.

ومَرً لَهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ: نَكَأَ الْعَدُوّ وَنَكَاهُم، فَهَلْذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّا مِنْهُما سَواءٌ فِي الْعَدُو والقُرْحَةِ، والَّذِي فِي الْفَصِيحِ (۱): نَكَأَ القُرْحَةَ واللَّذِي فِي الْفَصِيحِ (۱): نَكَأَ القُرْحَةَ واللَّذِي فِي الْفَصِيحِ (۱): نَكَأَ القُرْحَةَ رَادَ الْمُطَرِّزُ: لَا غَيْرُ. وقال ابنُ السِّكيتِ فِي بابِ الْحُروفِ الَّتِي السِّكيتِ فِي بابِ الْحُروفِ الَّتِي السِّكيتِ في بابِ الْحُروفِ الَّتِي السِّكيتِ في بابِ الْحُروفِ الَّتِي السُّكيتِ في بابِ الْحُروفِ الَّتِي السُّكيتِ في اللها مَعْنَى، ولَا تُهْمَزُ فيكُونُ لَهَا مَعْنَى، ولَا تُهْمَزُ فيكُونُ لَهَا مَعْنَى آخَرُ: نَكَأْتُ الْقُرْحَةَ أَنكَوُهَا نَكُونًا، إِذَا قَرَفْتَها، وقد نَكَيْتُ فِي الْعَدُو أَنْكِي نِكَايةً، أَيْ الْمَدُو أَنْكِي نِكَايةً، أَيْ: هَزَمْتُهُ وغَلَبْته (۲).

(و) يَقُولُونَ في الدُّعاءِ: هُنَّنْتَ<sup>(٣)</sup> و(لا تُنْكَ)، بضم التاءِ وفَتْحِ الحَافِ: (أي): ظَـفِـرْتَ. و(لا

نُكِيتَ)، أي: (ولا جُعِلْتَ مَنْكِيًّا). وقِيل: هَنَاكُ اللهُ ولَا أَصابَكَ بوجَع، ويُرْوَى: ولا تَنْكَه، بزيادة الهاء، وقد بَيَّنا ذلك في الهَمْزة فراجعه.

# [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

نَكِيَ الرَّجُل - كَفَرِحَ - يَنْكَى نَكَا<sup>(۱)</sup>: إِذَا النَّهَزَمَ وغُلِبَ وقُهِرَ. وحَكَى ابنُ الأَّعْرابِيِّ: إِنَّ اللَّيْلَ طويلٌ ولا يَنْكِنَا، يعني: لا نُبْلَ (٢) من هَمَّه وأَرَقِهِ بِما يَنْكِينا ويَغُمُّنا.

## [نمو]\*

(و) \* (نَمَا)، المالُ وغيرُه (يَنْمُو نُمُوًا)، كَعُلُوِّ: (زَادَ). قال شَيْخُنا: ذِكْرُ الـمُضارعِ مُسْتَدْرَكٌ. وفي الصّحاحِ: نَمَى المالُ يَنْمِي نَماءً، ورُبّما قالُوا: يَنْمُو نُمُوًا، قال

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر شرح الفصيح/ ٢٦٤: نَكَأْتُ القرحة أنكؤها...، ونكيت في العدو أنكي نكاية...ع].

 <sup>(</sup>۲) إصلاح المنطق ۱۷۲ وفيه «إذا قتلت فيهم وجَرَحتَ» بدلًا من «أي: هزمته وغلبته»

 <sup>(</sup>٣) [قلت: ضُبط في التهذيب ضَبْطَ قلم: هَنِئت،
 كذا بالتخفيف. انظر ١٠/ ٣٨٣. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: لعل صواب كتابته: نكئ. وكذا جاء في التهذيب. ع].

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «ننك» والمثبت من اللسان والمحكم ٧/ ٨٤.

(و) نَمَا (الخِضابُ) في اليَدِ والشَّعَرِ يَنْمُو: (ازْدَادَ حُمْرَةً وسَوَادًا)، وهو مجازُ. قال اللَّحْيانِيُّ: وَزَعَم الكِسائِيُّ أَنَّ أبا زيادٍ أَنْشَدَه:

\* يا حُبَّ لَيْلَى لَا تَغَيَّرْ وازْدَدِ \* وَأَنْمُ كَمَا يَنْمُو الْخِضَابُ فِي الْيَدِ (١) \* قَالَ ابنُ سِيدَه: والرواية قَالَ ابنُ سِيدَه: والرواية المَشْهُورَة: «وانْم كَمَا يَنْمِي».

[] وَمِمًّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه: النَّمْوَةُ: الزِّيادَةُ.

وهو يَنْمُو إِلَى الحَسَبِ، لُغَةٌ في يَنْمِي، ونَمَا نُمُوًا: ارْتَفَعَ.

والنَّمْوُ، بالفَتْح: القَمْلُ الصِّغارُ، لُغَةٌ في النَّمْء، بالهَمْز. وقد تَقَدَّم. ونَمَوْتُ الحَدِيثَ نَمْوًا، أي: وَنَمَوْتُ الحَدِيثَ نَمْوًا، أي: أَسْنَدْتُهُ ونَقَلْتُه على وَجْهِ الإصلاح. عن ابن القَطَّاع (٢).

## [نمي] \*

(ي) \* (كَنَمَى يَنْمِي نَمْيًا) بالفَتْحِ، (ونُمِيًّا)، كَعُتِيِّ، (ونَماءً) بالمَدُ، (ونَمِيَّةِ) (٣)، كَعَطِيَّةٍ، أي: زادَ

<sup>(</sup>١) أي: بعض شراح الفصيح، وقد أثبتها بعض الشراح، (انظر الإضاءة).

<sup>[</sup>قلت: في شرح الفصيح للزمخشري: نمى الممال ينمي بالياء اختيار نقلة اللغة كالفراء والكسائي وأبي عبيد وأبي زيد... انظر ص/ ١١.ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: انظر شرح الفصيح ص/ ۱۱، والأساس/ نمى، والرواية فيه: وأنم كما ينمي. ع].

<sup>(</sup>٢) الأفعال ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) في هامش القاموس عن إحدى نسخة «ونَمْيَةً».

وَكَثُرَ. (وأَنْمَى وَنَمَّى) بالتَّشْدِيدِ، وهما لازمان، (و) نَمَى (النّارَ) يُنَمِّيها نَمْيًا: (رَفَعَها، وأَشْبَعَ وُقُودَها)، وذلك بأنْ أَلْقَى عليها حَطَبًا فذَكَاها به، ظاهِرُ سِياقِهِ أَنَّ نَمَى النّارَ بالتَّخْفِيف، والصّواب: بالتَّشْدِيدِ، يُقالُ: نَمَّى النّارَ تَنْمِيَةً، بالتَّشْدِيدِ، يُقالُ: نَمَّى النّارَ تَنْمِيةً، كما هو نَصُّ المُحْكَمِ والأساسِ والصّحاحِ (۱)، وهو مَجازً.

(و) من المَجازِ: نَمَى (الرَّجُلُ)<sup>(۲)</sup>
يَنْمِي: (سَمِنَ)، فهو نام، كَما في
الأَساسِ، وكذالك الناقَةُ كَما يَأْتِي.
(و) نَمَى (الماءُ) يَنْمِى: (طَمَا)

(و) نَمَى (الماءُ) يُنْمِي: (طَمَا) وارْتَفَعَ.

(و) من المَجازِ: نَمَى إليهِ (الحَدِيثُ)، أي: (ارْتَفَعَ. ونَمَيْتُه ونَمَيْتُه ونَمَيْتُه ونَمَيْتُه ونَمَيْتُه (رَفَعْتُه) بالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيد: (رَفَعْتُه) وأَبْلَغْتُه، لازمٌ مُتَعَدِّ.

(و) نَمَيْتُ الرَّجُلَ إِلَى أَبِيه: (عَزَوْتُه) إليه ونَسَبْتُه، هو بالتَّخْفِيفِ فَقَطْ، (وأَنْمَاهُ)، أي: الحَدِيثَ: (أَذَاعَه علَى وَجُه النَّمِيمَةِ). وقيلَ: إِن نَمَيْتُهُ ونَمَّيْتُه بالتَّشْدِيد سَواءٌ في الإذاعة على وَجْهِ النَّمِيمَةِ. والصَّحِيحُ: أَنَّ نَمَيْتُه بِالتَّخْفِيفِ: رَفَعْتُه على وَجْهِ الإِصْلاح، وهـٰذه مَحْمُودَةً. ونَمَّيْتُه، بالتَّشْدِيدِ بلَّغْتُه على جِهَةِ النَّمِيمَةِ. وهاذه مَذْمُومَةٌ. وفي الصّحاح: «قال الأَصْمَعِيُّ: نَمَيْتُ الحَدِيثَ نَمْيًا، مُخَفَّفٌ: إِذَا بَلَّغْتُه عَلَى وَجْهِ الإِصْلاحِ والخَيْرِ، وأَصْلُه الرَّفْعُ، ونَمَّيْتُ الحَدِيثَ تَنْمِيةً: إذا بَلَّغْتَه على وَجْهِ النَّمِيمَةِ والإِفْ سادِ». انتهى، وفي الحَدِيثِ<sup>(۱)</sup>: «لَيْسَ بالكاذِبِ من أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، فقالَ خَيْرًا، ونَمَى خَيْرًا»، أي: بَلَّغَ خَيْرًا،

<sup>(</sup>١) [قلت: وكذا جاء في اللسان: ونَمَيْتُ النار تنمية. ع].

 <sup>(</sup>٢) [قلت: في الأساس: ونَمتِ الناقة: سَمِنَتْ.
 وناقة نامية. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية، واللسان، والفائق ٣/ ٢٣٣. ع].

ورَفَعَ خَيْرًا. قال ابنُ الأَثِيرِ: «قال الحَرْبِيُّ: نَمَّى، مُشَدَّدَةٌ، ولاكِن (١) المُحَدِّثِينَ يُخَفِّفُونَها. قال: وهاذا لا يَجُوزُ، وسَيِّدُنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لم يَكُنْ يَلْحَنُ، اللهُ عليه وسَلَّمَ لم يَكُنْ يَلْحَنُ، ومن خَفَّفَ لَزِمَهُ أَنْ يقولَ: خَيْرٌ، بالرَّفْعِ، قال: وهاذا لَيْسَ بِشَيءِ بالرَّفْعِ، قال: وهاذا لَيْسَ بِشَيءٍ فَإِنَّه يَنْتَصِبُ بِنَمَى، كَمَا انْتَصَبَ بِقَالَ، وكِلاهُ ما على زَعْمِهِ بقَالَ، وكِلاهُ ما على زَعْمِهِ لازِمانِ، وَإِنَّما نَمَى مُتَعَدً».

قُلت: وهاذا الفَرْقُ الَّذِي تُقَدِّم بَيْنَ نَمَى ونَمِّى هو الصَّحِيحُ، نَقَله أَبُو عُبَيْدٍ، وابنُ قُتَيْبَةً، وغَيْرُهما، ولا خلاف بينَهُم في ذلك.

(و) من المَجازِ: أَنْمَى (الصَّيْدَ) إِنْمَاءً: إِذَا (رَمَاهُ فَأَصَابَهُ، ثُمِّ ذَهَبَ عَنه فَمَاتَ). ومنه الحَدِيثُ (٢):

«كُلُ مَا أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ، وَلَا مَا أَنْمَيْتَ، وَلَا تَدْرِي هَلْ وَإِنَّمَا نَهَى عنها لأَنَّكَ لَا تَدْرِي هَلْ مَاتَتْ برَمْيِكَ أو بشَيْءٍ غَيْرِه. والإضماءُ ذُكِرَ في مَوْضِعِهِ

(وانْتَمَى إليه: انْتَسَبُ)، هو مُطاوعُ نَمَاه نَمْيًا، والمَعْنَى: ارْتَفَعَ الله في النَّسَبِ، ومنه الحَدِيثُ (١): «مَن ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ، أو انْتَمَى الى غَيْرِ أَبِيهِ، أو انْتَمَى إلى غَيْرِ مَوالِيه»، أي: انْتَسَبَ إلى مَالَ، وصَارَ مَعْروفًا بِهِمْ.

(و) انْتَمَى (البازِي) والصَّفْرُ وغَيْرُهما: (ارْتَفَعَ من مَوْضِعِه إلى) مَوْضِعِه إلى) مَوْضِعِ (آخَرَ)، وكُلُّ انْتِماءِ ارْتِفَاعٌ، ومنه: انْتَمَى فُلانٌ فوقَ الوسادَةِ. قال الجَعْدِيُ:

إِذَا انْتَمَيا فَوْقَ الفراشِ عَلَاهُما تَضَوَّعُ رَيِّا رِيحِ مِسْكِ وعَنْبَرِ (٢) تَضَوَّعُ رَيِّا رِيحِ مِسْكِ وعَنْبَرِ (٢) (كَتَنَمَّى). قالَ أبو ذُوَيْبِ

<sup>(</sup>١) [قلت: في النهاية: وأكثر المحدثين...، ومثله في اللسان.ع].

 <sup>(</sup>۲) وهو حديث ابن عباس كما في اللسان.
 [قلت: انظر النهاية، واللسان، والتهذيب ١٥/
 ٥١٨، والصحاح، والعين ٨/ ٣٨٥. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان ع].

<sup>(</sup>٢) شعره ٩١٢، واللسان، والتهذيب ٥١٨/٥١.

تَنَمَّى بِهَا اليَعْسُوبُ حَتَّى أَقَرَّها إِلَى مَأْلَفٍ رَحْبِ المَبَاءَةِ عاسِلِ (١) وقال القُطامِيُّ:

فَأَصْبَحَ سَيْلُ ذَلِكَ قَدْ تَنَمَّى إِلَى مَنْ كَانَ مَنْزِلُه يَفَاعَا(٢)

(والنَّامِيَةُ: خَلْقُ اللهِ تَعالَى)، ومنه حَدِيثُ عُمَرُ<sup>(٣)</sup>: «لَا تُمَثُّلُوا بِنامِيَةِ اللهِ». وهو مِن نَمَا يَنْمِي (٤): إِذا زادَ وارْتَفَعَ.

(و) النّامِيَةُ (مِنَ الكَرْمِ: القَضِيبُ) النّامِيةُ (مِنَ الكَرْمِ: القَضِيبُ) الَّذي (عليهِ العَناقِيدُ)، وقيلَ: هو عَيْنُ الكَرْمِ الَّذي يَتَشَقَّقُ عَن وَرَقِه وحَبُه، وقد أَنْمَى الكَرْمُ. وقالَ

المُفَضّلُ: يُقالُ للكَرْمَةِ: إِنَّها الكَثِيرَةُ النَّوامِي، وهي الأَغْصانُ، واحدَتُها نامِيَةٌ: وإذا كانَتْ الكَرْمَةُ كَثِيرَةَ النَّوامِي فَهْيَ عاطِبَةٌ.

(و) نامِيَةُ: (ماءَةٌ م) مَعْرُوفَةٌ.

قُلتُ: هِيَ من مِياهِ بَنِي جَعْفَرِ بنِ كِلابِ، ولَهُم جِبالٌ يُقالُ لَهَا: جِبالُ النَّامِيَةِ، كَما نَقَلَه ياقوتُ. ومِثْلُ هاذا لَا يُقالُ فيه مَعْرُوفٌ. فَتَأَمَّلُ.

(والأُنْمِيُّ، كَتُرْكِيُّ: حَشِيَّةٌ فيها تِبْنُ). هلكندا أَوْرَدَهُ، والحَشِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ، من حَشا يَحْشُو. والتَّبْنُ: مَعْرُوفٌ.

(والنَّماةُ: النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ)، وهي لُغَةٌ في النَّمْأة، بالهَمْز، كما تَقَدَّم في أُوَّل الكِتاب<sup>(۱)</sup>، (ج: نَمَى)،

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۶۳، واللسان، ومادة (عسل)، والمحكم ۳۰۲/۱ [قلت: انظر الديوان ۱٤۲/۱، ع].

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۲، واللسان، والعين ۸/ ۳۸۰، والتهذيب ۱۸۰۸، والأغاني ۲۰۰/۳۳.
 [قلت: البيت في الأساس. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان، والتهذيب ١٥/ ٥١٨. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: النص في النهاية: من ينمي وينمو . . . وما اكتفى بنقله المصنف هو المثبت في اللسان . ع] .

<sup>(</sup>۱) كذا في القاموس ومطبوع التاج ومثله في التكملة، والذي تقدم في مادة (نمأ) وهو لفظ القاموس «النَّمْء: صغار القمل»، وهو كذلك في اللسان (نما). [قلت: في اللسان: النَّمْءُ والنَّمْوُ. ع].

كَحَصَاةٍ وحَصَّى.

(والنّامِيانِ المَصِيصِيُّ والغَزُيُّ: شاعِرانِ)، أمّا المَصِيصِيُّ فهو أبو العَبّاسِ أَحْمَدُ بنُ محمَّدِ النّامِيُّ السَّبْعِينَ مَات بِحَلَبَ على رَأْسِ السَّبْعِينَ وثَلَاثُمِائَةٍ، نقلَه الحافِظُ. السَّبْعِينَ وثَلَاثُمِائَةٍ، نقلَه الحافِظُ. قالَ الذَّهبِيُّ: وأبو العبّاسِ النَّامِيُّ قالَ الذَّهبِيُّ: وأبو العبّاسِ النَّامِيُ قالَ السَّبْعِينُ شاعِرٌ غَزِّيٌّ، رَوَى عنه الصغيرُ شاعِرٌ غَزِيٌّ، رَوَى عنه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَلِيٌّ شيئًا من عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَلِيٌّ شيئًا من شعْرِه.

(والنَّمِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: نَصْلانِ من الغَزْلِ يُقابَلانِ فَيُكَبَّانِ)، فَكَأَنَّهما يَنْمِيَان، أي: يَزِيدانِ ويَرْتَفِعانِ.

(والنُّمِّي)، بالضَّمِّ وكَسْرِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ: الفَلْسُ بالرُّومِيَّةِ، وقد ذُكِر (في «ن م م»).

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

أَنْماهُ اللهُ إِنْماءً: زادَه. نَقَلَه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَذَالِك، يُعَدَّى بِغَيْرِ هَمْزَةٍ، ونَمَاهُ اللهُ كذالك، يُعَدَّى بِغَيْرِ هَمْزَةٍ، ونَمَّاهُ

تَنْمِيَةً، وأَنْشَدَ للأَعْور الشَّنِّي، وقِيلَ لاَبْنِ خَذَّاق:

لَقَدُ عَلِمَتْ عَمِيرةُ أَنَّ جَارِي إِذَا ضَنَّ المُنَمِّي مَن عِيالِي (١) وأَنْماه ونَمَّاه: جَعَلَه نامِيًا، وأَنْماه ونَمَّاه: جَعَلَه نامِيًا، والأَشْياءُ كُلُّها عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ والأَشْياءُ كُلُّها عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ نام وصامِت، فالنَّامِي مِثْلُ النَّباتِ والشَّجرِ ونَحْوِه، والصامِتُ كالحَجرِ ونحوه، وفي الحَدِيثِ (٢): كالحَجرِ ونحوه، وفي الحَدِيثِ (٢): الله عَرْوُ أَنْمَى للوَدِيُّ»، أي: يُنَمِّيه (٣) الله للغازِي، ويُحْسِنُ يُنَمِّيه (٣) الله للغازِي، ويُحْسِنُ خِلافَتَهُ عليه.

ونَمَيْتُ الشَّيءَ علَى الشيءِ: رَفَعْتُه عليه، قال النّابغَةُ:

فَعَدِّ عَمَّا تَرَى إِذْ لَا ارْتِجاعَ لَهُ وَأَنَّم القُتُودَ عَلَى عَيْرانةٍ أُجُدِ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [ قلت في النهاية: يَنْميهِ . كذا مخففًا، ضبط قلم. ع].

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣١، واللسان، والعجز في الصحاح،والتهذيب ١٥/١٥.

أَنْشَدَه الجَوْهَرِيُّ هَاكَذا. ونَمَى الْشَّيْءُ نَمْيًا: تَأَخَّرَ.

ونَمَى الخِضابُ في اليَدِ والشَّعَرِ: ارْتَفَعَ وَعَلَا، وقِيلَ: ازْدَاد حُمْرَةً وسَوادًا. وفي الصَّحاح: نَمَى الخِضَابُ والسَّعْرُ: ارْتَفَعَ وَغَلَا.

وفي الأساس: نَمَى الحِبْرُ في الكِتاب: اشْتَدَّ سَوادُه، وهو مَجازٌ.

وانْتَمَى إِلَى الجَبَلِ: صَعَدَ.

وأَنْماه إلى أَبِيهِ: عَزَاه ونَسَبه.

وهو يَنْمِي إِلَى الحَسَبِ ويَنْمُو، لُغَتانِ. نقلَه الجَوْهَريُّ.

ونَماهُ إلى جَدِّه (١): إذا رَفَع إليهِ نَسَبَهُ، ومنه قَوْلُه:

\* نَمانِي إِلَى العَلْياءِ كُلُّ سَمَيْدَعٍ (٢) \*

ونَمَى الصَّيْدُ: غابَ بالسَّهْمِ ولم يَمُتْ مكانَه، يَنْمِي نَماءً، وأَنْشَدَ القالِي لأَمْرِئ القَيْسِ:

فَهُ وَ لَا تَنْمِي رَمِيَّتُهُ مالَه لَا عُدَّ في نَفَرِهُ(۱) وَنَمتِ الإبلِ: تباعَدَت تَطْلُبُ الكَلاَ في القَيْظِ، وقَد أَنْماها الرَّاعِي: إذا باعَدَها.

ونَمَتِ الإِبِلُ: سَمِنَتْ، وأَنْماها الكَلأُ، فهي نامِيةٌ من نُوقِ نوامٍ.

وأَنْمَيْتُ له، وأَمْدَيْتُ له، وأَمْدَيْتُ له، وأَمْدَيْتُ له، وأَمْخَيْتُ له، وأَمْخَيْتُ في قَلِيلِ الخَطأ حَتَّى يَبْلُغَ به أَقْصاه، في عَاقب (٢) في مَوْضِعٍ لَا يكونُ لصاحِب الخَطأ فيهِ عُذْرٌ.

والنَّامِي: النَّاجِي، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُ للتَّغْلَبِيِّ:

وقافِيَةِ كَأَنَّ السَّمَّ فيهَا وَلَيْسَ سَلِيمُها أَبَدًا بِنَامِي (٣)

<sup>(</sup>١) في اللسان والتهذيب ١٥/٧١٥: «ونما جَدُّه إذا...».

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ١٥/١٧٥.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲0، واللسان، والتهذيب ۱۵/۵۱۸، ومنها «من» مكان «في».

<sup>[</sup>قلت: انظر المقصور والممدود ٣٤١، ٢٦٦ والرواية: من نفره، في الموضعين، وانظر الفائق ٢/ ٢٦٢، ودرة الغواص/ ٥٣. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «فتُعاقِب».

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: انظر شعراء تغلب ٢/ ١٦٤. ع].

قالَ: وَقُوْلُ الأَعْشَى:

لَا يَتَنَمَّى لَهَا في القَيْظِ يَهْ طُها إِلَّا الَّذِينَ لَهُم فِيمَا أَتَوْا مَهَلُ (١) قالَ أَبُو سَعِيدٍ: لا يَعْتَمِدُ عليها. ونامِين، كَأَنَّه جَمْعُ نامٍ: مَوْضِعْ، عن ياقُوت.

ومُنْيَةُ نَمَا: قَرْيَةٌ قُربَ مِصْرَ، شَرْقِيَّها.

ونامُونُ السِّدْرِ: قَرْيَةٌ أُخْرِي بها. ونَمَى: قَرْيَةٌ بالجِيزة.

وذَكَرَ الأَزْهَرِيُّ في هاذا التَّرْكِيبِ: نُمِّيُ الرَّجُلِ، بالضَّمِّ فَمِيم مَكْسورةٍ مُشَدَّدةٍ. قال الصَّاغانِيُّ: وَأَحْرِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهُ الميم.

وسَمُّوا نُمَيّاً، كَسُمَيٍّ، وَأَبَا نُميٍّ.

#### [نني]

(ي) \* (نَنَى، مُخَفَّفَةً)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ والجَماعَةُ، وقالَ الذَّهَبِيُّ

وغيرُه: هو (والِدُ أَبِي بَكْرِ محمّدِ ابنِ مَحْمودِ الأَصْفَهانِيّ الفَقِيهِ المُحَدِّثِ)، فَعَلَى هاذا نَنَى لَقَبُ المُحَدِّثِ)، فَعَلَى هاذا نَنَى لَقَبُ مَحْمُودٍ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقولَ: مَحْمُودٍ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقولَ: لَقَبُ والِدِ أَبِي بَكْرٍ، والَّذي في لَقَبُ والِدِ أَبِي بَكْرٍ، والَّذي في التَّبْصِيرِ (١) وغَيْرِه أَنّه اسْمُ جَدِّه أَبِي التَّبْصِيرِ (١) وغَيْرِه أَنّه اسْمُ جَدِّه أَبِي التَّبْصِيرِ (١) وغَيْرِه أَنّه اسْمُ جَدِّه أَبِي المَذْكُورِ. وقد رُوى أَبو بَكْرٍ المَذْكُورِ. وقد رُوى أَبو بَكْرٍ هاذا عن أبِي عَمْرِو بنِ مَنْده، وعنه عندُ العَظِيمِ الشَّرابِيِّ. ماتَ سَنةَ عبدُ العَظِيمِ الشَّرابِيِّ. ماتَ سَنةَ عبدُ العَظِيمِ الشَّرابِيِّ. ماتَ سَنةَ

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

نَنَى (٢): قَرْيَةٌ من أَعْمَالِ البَهْنَسَا. نَقَله ياقُوتُ (٣).

[ ن و ي ] \*

(ي) \* (نَوَى الشَّيْءَ يَنْوِيهِ نِيَّةً)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۰ (۸۲/٦) وفيه "يَـزُكبها" بـدل "يهبطها"، واللسان، والصحاح (العجز).

<sup>(</sup>۱) [قلت: في التبصير: أبو بكر محمد بن محمود ابن ننا الأصبهاني الفقيه عن أبي عمرو بن مندة، وعنه عبدالعظيم الشرابي. مات سنة ۵۵۷ه. ع].

<sup>(</sup>٢) كتب «ننا» بالألف في تكملة القاموس بخط المصنف، وكذلك في التحقة السنية ١٧٣.

 <sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى هذا النقل في معجم البلدان، وليس
 فيه: باب النون والنون وما يليهما.

بالكَسْر مَعْ تَشْدِيدِ الياءِ، (ويُخَفُّفُ). عَنِ اللُّحْيَانِيِّ وَحْدَه، وهو نادِرٌ، إلَّا أَنْ يكونَ عَلى الحَذْفِ<sup>(١)</sup>، كذا في المُحْكَم: (قَصَدَه) وَعَزَم، ومنه النِّيَّةُ؛ فَإِنَّها عَزْمُ القَلْبِ وتَوَجُّهُهُ وقَصْدُه إلى الشَّيْءِ، قالَ شَيْخنا: النِّيَّةُ أَصْلُها نِوْيَة، أَدْغِمَت(١) الواوُ في الياءِ، ووزنُها فِعْلَة، واللُّغة الثانِيَة خُفُفَتْ بِحَذْفِ الواو، ووَزْنُها فِلَة، بِحَذْفِ العَيْنِ عَلَى ما هُو ظاهِر كَالَام المُصَنِّفِ، وصَرَّح به غَيْرُه. وقالَ جَمَاعَةُ: المُشَدَّدَةُ من «نَوَى»، والمُخَفَّفَةُ من «وَنَى» (٢)، كَعِدَة من «وَعَدَ»، يُقالُ: وَنَي: إِذا أَبْطَأُ وَتَأَخَّرَ، ولَمّا كَانَت النِّيَّةُ تحتاجُ في تَصْحِيحِها إِلى إِبطاءِ وَتَأَخُّر اشْتُقَّتْ من وَنَى، عَلى هـٰـذا القَوْلِ، كَمَا ذَهَبَ إليه أَكْثَرُ شُرَّاح

(١) [قلت: أصله: نوية. فأعلت الواوياء وأدغمت في

(٢) [قلت: وعلى هذا يكون المصدر: نية. ع].

الياء. فحذف الياء المنقلبة. عند التخفيف. ع].

البُخارِيّ، وهو في التَّوْشيح، والتَّنْقِيح، وغَيْرِهما. وقِيلَ: مأخوذَةٌ من النَّوَى: البُعْدُ، كَأَنَّ النَّاوِي يَطْلُبُ بِعَزْمِهِ مَا لَم يَصِلْ إليه، وقيلَ غيرُ(١) ذلك مِمّا أطالُوا به، وكُلُّها تَمَحُّلاتٌ، وليسَ في كلام أَهْلِ اللُّغة إِلَّا أَنَّهَا مِن نَوَى الشَّيْءَ: إِذَا قَصَدَه وَتَوَجَّه إِليه (٢)، (كانْتَوَاهُ وَتَنَوَّاهُ)، أَيْ: قَصَدَه واعْتَقَده. الأَخِيرةُ عن الزَّمَخْشَريِّ (٣)، وكـذالـك نَـوَى المَنْزلَ وانْتَواه. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ: صَرَمَتْ أُمَيْمَةُ خُلَّتِي وصِلاتِي ونَوَتْ وَلَمَّا تَنْتَوِي كَنَواتِي (١) ويُرْوَى: بِنُواتي.

 <sup>(</sup>۲) آخر ما نقله عن الإضاءة مع تصرف يسير.
 (۳) ليس في الأساس «تنوّى» بمعنى قصد.
 [قلت: ولم يذكره في الفائق: انظر ٣/٣٣٧.
 ع].

<sup>(</sup>٤) اللسان، والصحاح، والتهذيب ١٥/ ٥٥٦.

ويروى. بِنواني.

<sup>(</sup>١) غير: ساقطة من نسخة الإضاءة التي رجعنا إليها.

<sup>179</sup> 

(و) نَوَى (اللهُ فُلانًا: حَفِظُه). قالَ ابنُ سِيدَه: ولَسْتُ منه على ثِقَةٍ. وفي التُّهْذِيب: قال الفَرَّاءُ: نَوَاكَ الله، أي: حَفِظَكَ، وأَنْشَدَ:

يا عَمْرُو أُحْسِنْ نَوَاكَ اللهُ بِالرَّشَدِ واقْرأْ سَلامًا عَلَى الأَنْقاءِ والثَّمَدِ (١)

وفي الصّحاح: نَواكَ اللهُ، أي: صَحِبَك في سَفَركَ، وخَفِظَكَ، وأنشد البَيْتَ المذكورَ، وفيه: «على الذَّلْفاءِ (٢) والثَّمَدِ».

(والنِّيَّةُ)، بالكَسْر: (الوَجْهُ الَّذي يُذْهَبُ فيه) من سَفَر أُو عَمَل. وفي الصّحاح: النوَجْهُ الَّذِي يَنْوِيهِ المُسَافِرُ من قُرْبِ أو بُعْدٍ، (و) قد تُطْلَقُ علَى (البُعْدِ) نَفْسِه. قال

\* عَدَتْه نِيَّةٌ عَنْها قَذُونُ(١) \* (كالنَّوَى فيهما)، أي: في البُعْدِ والوَجْهِ. قالَ الجَوْهَرِيُّ: النَّوَى بهاذا المَعْنَى مُؤَنَّثَةٌ لَا غَيْرُ. وقال القالِي (٢): النَّوَى مُؤَنَّثَةً: النِّيَّةُ لــلمَــوْضِـع الَّذي نَــوَوْه، وأَرَادُوا الاحتِمالَ إِليه، قالَ الشَّاعِرُ وهو مُعَقِّرُ بنُ حمارِ البارِقِي، وقِيلَ الطُّرمَّاحُ بنُ حَكِيمٌ:

فَأَلْقَتْ عَصاهَا واسْتَقَرَّت بِها النَّوَى

كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيابِ الْمُسافِرُ<sup>(٣)</sup> قَالَ ابنُ بَرِّيِّ: وشاهِدُ تَأْنِيثِ النِّيَّةِ:

الشّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح، والتهذيب ١٥/٥٥٥. وفي اللسان «السلام» مكان «سلاما»، وفي الصحاح «بالتَّمدِ».

<sup>[</sup>قلت وفي التهذيب «وَأَقْرَ السلامَ»، وكتب في اللسان: واقرا السلام. كذا. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: وفي مطبوع التاج: الزلفاء) كذا بالزاء.

<sup>(</sup>١) اللسان، والعين ٨/ ٣٩٣ والتهذيب ١٥/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر المقصور والممدود ٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان وليس في ديوان الطرماح وبدون عزو في المقصور والممدود للقالي ٧٢، وانظر تخريجه فيه، وذكر المحقق خمسة شعراء عزي إليهم

<sup>[</sup>قلت: البيت لِمُضَرِّس بن ربعي الأسدي في البيان والتبيين ٣/٤٠، وعُزي لعبد ربه السلمي، وراشد بن عبدالله، وسليم بن ثمامة الحنفي، وانظر حاشية البيان والتبيين، وحاشية المقصور والممدود. ع]. :

\* وَمَا جَمْعَتْنا نِيَّةٌ قَبْلَها مَعًا(١) \* وأَنْشَدَ القالِي شاهِدًا عَلَى النَّوى

بِمَعْنَى البُعْدِ قَوْلَ الشَّاعِرِ: فَمَا للنَّوَى لَا بَارَكَ اللهُ في النَّوَى وَهِمُّ لَنا مِنْها كَهَمِّ المُراهِن<sup>(٢)</sup>

قالَ القالِي: «(و) سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ ابنِ دُرَيْدٍ يقولُ: (النَّوَى: الدَّارُ)، فإذا قالوا: شَطَّتْ نَوَاهُم فَمَعْناهُ: بَعُدَتْ دارُهم، ولم نَسْمَعْ هاذا إلَّا مِنْهُ، وأَخْسَبُه إِنَّما قالَ ذلك لأَنَّهم يَنْوُونَ المَّنْزِلَ الَّذِي يَرْحَلُون إليه، يَنْوُونَ المَّنْزِلَ الَّذِي يَرْحَلُون إليه، فإن نَووا البَعِيدَ كانتْ دارُهُمْ فَإِن نَووا البَعِيدَ كانتْ دارُهُمْ بعيدةً، وَإِن نَووا القريبَ كانتْ دارُهُمْ قريبَة، فَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ عامَّةُ بعيدين فهو ما أَنْبأتُك به. والنَّوى عِنْدِي ما نَويْتَ مِنْ قُرْبٍ أَو بُعْدِ». انتهى.

(و) النَّوَى: (التَّحَوُّلُ من مكانٍ

إِلَى آخَرَ)، أو مِن دارٍ إِلَى غَيْرِها، أُنْثَى.

وكلُّ ذلك يُكْتَبُ بالياءِ.

(و) أَمَّا النَّوَى الَّذي هو (جَمْعُ نَواةِ التَّمْرِ) فهو يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، كَما في الصَّحاح، ويُكْتَبُ أَيْضًا بالياءِ.

رَجِجُ) أَيْ: جَمْعُ الجَمْعِ (أَنُواءً). قال مُلَيْخُ الهُذَلِيُّ:

مُنِيرٍ تَجُوزُ العِيسُ من بَطِنَانِهِ حَصَى مِثْلَ أَنُواءِ الرَّضِيخِ المُفَلَّقِ (١)

وفي الصّحاحِ: جَمْعُ نَوَى التّمْرِ
أَنْوَاءً. عن ابنِ كَيْسانَ. (و) قالَ
الأَصْمَعِيُّ: يُقالُ في جَمْعِ نَوَاةٍ:
ثلاثُ نَوَياتٍ. ومنه حَدِيثُ
عُمَرَ (٢): «أَنَّه لَقَطَ نَوياتٍ مِنَ
الطَّرِيقِ، فَأَمْسَكَها بِيَدِهِ حَتَّى مَرَّ
بِذَارِ قَوْم، فَأَلْقَاها فِيها، وقالَ:
بَذَارِ قَوْم، فَأَلْقَاها فِيها، وقالَ:
تَأْكُلُه داجِنتُهم». والكثِيرُ (نُويُّ،

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>۲) الجمهرة ۱/۱۹۱، والمقصور للقالي ۷۳، وعزاه المحقق للطرماح وهو في ديوانه ٤٧٤. [قلت: انظر المخصص ۱۱/۱۷، والمذكر والمؤنث للأنباري/٤٣٣.ع].

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين/ ۱۰۰۱ واللسان، و(بطن).

<sup>[</sup>قلت: في مطبوع التاج: تحور.ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

ونِوِيُّ) بِضَمِّ النُّونِ وكَسُرِها مع تَشْدِيدِ الياءِ فِيهِما، كَصُلِيٍّ وصِلِيٍّ. فالصَّحِيحِ أَنَّهما جَمْعَا نَواةٍ لَا جَمْعَا جَمْع، فَتَأَمَّلُ.

(و) النَّوَى: (مَخْفَضُ الْجارِيَةِ)، وهو الَّذي يَبْقَى من بَظْرِها إِذَا قُطِعَ الْمُتْكُ. وقالَت أَعْرابِيَّةٌ: ما تَرَكَ النَّخْجُ لَنَا من نَوَى، وقالَ ابنُ النَّخْجُ لَنَا من نَوَى، وقالَ ابنُ سِيدَه: النَّوَى: ما يَبْقَى من المَخْفِضِ بعد الخِتان، وهو البَظْرُ.

(و) نَوَى: (ة بالشَّامِ). وقال يَاقُوتُ: بُلَيْدَةُ بِحَورانَ مِن أَعمالِها، وقِيلَ: هي قَصَبَتُها، بَيْنَها وبينَ دِمَشْقَ يَوْمَانُ<sup>(١)</sup>، وهي مَنْزِلُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وبها قَبْرُ سامِ ابنِ نُوح فِيما زَعَمُوا. انْتَهى.

وتُكْتَبُ بالياءِ، ومنهم من يَكْتُبها بالأَلِفِ. والنِّسبةُ إليها نَوَاوِيّ، ونَوَوِيّ. ونَوَائِيّ، ونَوَوِيّ.

و(منها) في المُتَأَخِّرِينَ (شَيْخُ الإسلام)، أُستاذُ المُتَأَخِّرِينَ، حُجَّةُ

اللهِ عَلَى اللَّاحِقِينِ (أَبُو زَكَرِيًّا) يَحْيَى ابنُ شَرَفِ بن مرا(١) بن جُمْعَةَ بن حِزَام، (النَّوَوِيُّ) الْأَصْل، الدِّمَشْقِيُّ الـشَّافِعِيُّ، (قَـدُّس اللهُ) سِرَّه و(رُوحَهُ)، وأَوْصَل إلينا برَّه وفُتُوحَهُ، تَرْجَمَه الحافِظُ الذَّهَبِيُّ في تاريخِهِ، والتاجُ السُّبْكِيُّ فَي طَبَقاتِه الكُبْرَى، والوُسْطَى، إِلَى أَنْ قَالَ فَي آخِر كَلامِه: فَكَانَ قُطْبَ زَمانِه، وسَيِّدَ أَوَانِه، وسِرَّ اللهِ بَيْنَ خَلْقِه. والتَّطْويلُ بذِكْر كَرَاماتِهِ تَطْويلٌ في مَشْهُورِ، وإِسْهَابٌ في مُعْرُوف. قال: وَمَا زالَ الوالِدُ كَثِيرَ الأَدَب مَعَه، والمَحَبَّةِ له، والاعْتِقادِ فيه.

قُلْتُ: ونُسِبَ إِلَى وَالِدِه قَوْلُه (٢): وفي دَارِ الحَدِيثِ لَطِيفُ مَعْنَى أَطُوفُ في جوانِه وآوِي

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان «منزلان».

<sup>(</sup>١) [قلت: كذا في المطبوع، وفي كتب التراجم: مري. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: دار الحديث، مدرسة في دمشق بجانب سوق الحميدية، ولا تزال إلى الآن، وهي قريب من الجامع الأموي. وضبط المحقق: البيت: أَطُوفُ بالتخفيف، ولا أرى وجها لهذا، فإن وزن البيت ينكسر؛ إذ هو من الوافر وصوابه: أُطَوفُ. ع].

لَعَلِي أَنْ أَمَسَ بِحُرِّ وَجْهِي مَكَانًا مَسَّهُ قَدَمُ النَّوَاوِي مَكَانًا مَسَّهُ قَدَمُ النَّوَاوِي وَقَد أَلَّفَ كُلُّ من الحافِظَيْن: السَّخاوِيُّ والسيُوطِيُّ في تَرْجَمَتِه مُجَلَّدًا. تُوفِّي لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ ١٤ مَجَلَّدًا. تُوفِّي لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ ١٤ رَجَب سنة ٢٧٦ بقريتِهِ، وبها دُفِنَ. قال التاجُ السُّبْكِيُّ: وقد دُفِنَ. قال التاجُ السُّبْكِيُّ: وقد سافرتُ إليها، وزُرْتُ بها قَبْرَه الشَّرِيفَ، وتَبَرَّكْتُ به.

(و) نَوَى أيضًا: (ة بِسَمَرْقَنْدَ)، عَلَى ثلاثة فَرَاسِخَ منها. نُسِبَ إِلَيها أَبُو الحُسَيْنِ سَعِيدُ بنُ عَبْدِالله النَّوائِيّ، حَدَّثَ عن أبي العَبَّاسِ النَّوائِيّ، حَدَّثَ عن أبي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ عليّ البَرْدَعِي، وعنه أبو الخَيْرِ نِعْمَةُ الله بنُ هِبَةِ اللهِ (١) الحَاسِمِي الفَقِيهِ.

(وَأَنْوَى) الرَّجُلُ: (تَبَاعَدَ، أَو) إِذَا (كَثُرَتْ أَسْفَارُه).

(و) أَنْوَى (حاجَتَه: قَضاها) له.

(و) أَنْوَت (البُسْرَةُ: عَقَدَتْ نَواها، كَنَوَّتْ تَنُواها، كَنَوَّتْ تَنُوِيَةً فيهِما)، أي: في البُسْرَةِ وقضاءِ الحاجَةِ، كُلُّ ذلك عن ابنِ الأَعْرابِيِّ.

(والنَّوَاةُ من العَدَدِ: عِشْرُون أو عَشَرَةٌ، و) قِيلَ: هي (الأُوقِيَّةُ من اللَّهَب، أَوْ أَرْبَعَةُ دَنانِيرَ، أو ما زنَتُه خَمْسَةُ دَرَاهِمَ). وعلى هاذا القَوْلِ الأَخِيرِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، وهو قولُ أَبِي عُبَيْدٍ، وبه فَسَّرَ حَدِيثَ عَبْدِالرَّحمان بْن عَوْفِ (١): «تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً من الأَنْصارِ على نَواةٍ من ذَهَب». قالَ أُبو عُبَيْدٍ: أَيْ: خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. قال: وبَعْضُ النَّاس يَحْمِلُه علَى مَعْنَى قَدْرِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب، كَانَت قِيمتُها خَمْسَةً دَرَاهِمَ، ولَمْ يَكُن ثَمَّ ذَهَبٌ، إِنَّما هِي خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، سُمِّيَتْ نَوَاةً

 <sup>(</sup>١) [قلت: في معجم البلدان. . . نعمة بن هبة الله
 ابن محمد الجاسمي الفقيه . ع]

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان والتهذيب ۱۰/ ۷۰۰ - ۵۰۸ .ع].

كما تُسَمَّى الأَرْبَعُونَ أُوقِيَّةً، والعِشْرُون نَشًّا. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: ونَصُّ حَدِيثِ ابن عَوْفٍ يُدُلُّ عَلَى أنَّه تَزَوَّجَ امْرَأَةً على ذَهَب قِيمتُه خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، أَلَا تَراهُ قَالَ: عَلَى نَوَاةٍ من ذَهَب. رَوَاهُ جَمَّاعَةٌ عَن حُمَيْدٍ عَن أَنِّس، ولَا أَدْرِي لِمَ أَنْكَرَه أَبُو عُبَيْدٍ. وقالَ المُبَرِّدُ: العَرَبُ تُريدُ بالنَّواةِ خَمْسَةً دَرَاهِمَ. قال: وأصحابُ الحديث [يقولون](١): عَلَى نَواةٍ مِن ذَهَب قِيمتُها خَمْسَةُ دَرَاهِم. قال: وهو خَطَأً وَغَلَطٌ، (أُو ثَلَاثَةُ دَرَّاهِمَ، أو ثَلَاثَةٌ ونِصْفٌ). وقالَ إِسحاق: قُلتُ لأَحْمَدَ بن حَنْبَل: كُمْ وَزْنُ نَواةٍ من ذَهَب؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وتُلُثُ .

(وبَنُو نَوَى: قَبِيلَةٌ) من العَرَبِ وهـم بَنُو نَوَى بنِ مالكِ. نَقَلَهُ

الصّاغانِيُّ.

(ونَاوُ: قَلْعَةٌ)، والنّسْبَةُ إليها: النّاوِيُ.

(والنَّيُّ)<sup>(۱)</sup> بالفَتْح: (الشَّحْمُ)، وأَصْلُه نَوَى. وأَنْشَدَ الجَوْهُرِيُّ لأَبِي ذُوَيْبٍ:

قَصَرَ الصَّبُوحَ لَهَا فَشَرَّجَ لَحْمَها بِالنَّيِّ فَهِي تَثُوخُ فيها الإِصْبَعُ (٢)

ويُرْوَى: «فيه»، فيكونُ الضَّمِيرُ إِلَى لَحْمِها.

(ونَيَّانُ: ع). وأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُّ للكُمَيْتِ:

مِنْ وَحْشِ نَيَّانَ أُو مَنْ وَحْشِ ذِي بَقَرٍ أَفْنَى حَلَائِلَه الإِشْلاءُ والطَّرَدُ<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان يقتضيها السباق.
 [قلت: يقولون: مثبت في التهذيب عن المبرد،
 وكان الأولى الرجوع إليه. ع].

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «والننى»، والتصويب من الحظوظ والقاموس.

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۳۳، واللسان و(توخ، ثوخ، قصر)، والعين ۳۹٤/۸، والصحاح (العجز)، والجمهرة ۲/۷۸، والأساس (شرج)، وسبق في (توخ، قصر)

 <sup>(</sup>۳) اللسان، والصحاح ومعجم البلدان.
 [قلت: انظر الديوان ١/ ١٣٣، وانظر التاج/ نون. ع].

وقالَ ياقُوتُ: كَأَنَّه فَعْلَانَ من النِّيِ (١)، ضدُّ النَّضِيج: مَوْضِعٌ في بادِيَةِ الشَّامِ، وبه فُسِّر قَوْلُ الكُمَيتِ المَذْكُورُ، قال: وقالَ أَبو مُحَمَّدِ الأَعْرابِيُّ الغُنْدِجاني: نَيّان: جَبَلُ المُ بلادِ قَيْسٍ، وأَنْشَدَ:

أَلَا طَرَقَتُ لَيْلَى بِنَيّان بَعْدَمَا كَسَا اللَّيْلُ بِيْدًا فَٱسْتَوَتْ وَأَكَامَا (٢) وقالَ ابنُ مَيّادَةً:

وبالغَمْرِ قَدْ جَازَتْ وَجَازَ حَمُولُها لِسَقْي الغَوَادِي بَطْنَ نَيَّانَ فالغَمْرَا<sup>(٣)</sup> وهاذه مُوَاضِعُ قُرْبَ تَيْماءَ بالشَّامِ. (وإبلٌ نَووِيَّةٌ): إذا كانَتْ (تَأْكُلُ

(١) [قلت: في معجم البلدان من النّيء ضد النّضج. ع].

وبالغَمْرُ قد جازَتْ وجاز مَطيُّها

عليه فسَلْ عن ذاك نَيّانَ فالعَمْرا [قلت: أنظر الديوان/ ١٣٣ والرواية في عجزه: فأسقى الغوادي.

والرواية في معجم البلدان: فسقّى، والتضعيف ضبط قلم. ع].

النَّوَى). نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

(ونَوَى) الرَّجُلُ: (أَلْقَى النَّوَاةَ، كَنْوَى) بالتَّشْدِيدِ، (وَأَنْوَى كَنْوَى) بالتَّشْدِيدِ، (وَأَنْوَى واسْتَنْوَى)، يُقالُ: أَكَلْتُ التَّمْرَ وَنُوَيْتُه: إِذَا رَمَيْتَ وَنُويْتُه: إِذَا رَمَيْتَ به، وعَلَيهما اقْتَصَر الجَوْهَرِيّ. ويُقالُ: أَنْوَيْتُ النَّوَى: إِذَا أَكَلْتَ ويُقالُ: أَنْوَيْتُ النَّوَى: إِذَا أَكَلْتَ التَّمْرَ، وجَمَعْتَ نَوَاهُ.

(و) نَوَتِ (النَّاقَةُ) تَنْوِي (نَيًّا وَهُو ونَوايَةً) بفَتْحِهما، (ويُكْسَرُ)، وَهُو الَّذِي وُجِدَ في نُسَخِ الصِّحاحِ مَضْبوطًا، أَيْ: كَسْرُ نُونِ نِوَايَةٍ: مَضْبوطًا، أَيْ: كَسْرُ نُونِ نِوَايَةٍ: (سَمِنَتْ، فَهِي نَاوِيَةٌ ونَاوٍ، ج: نِواءٍ)، كَجَائِعِ وجِياعٍ. ومنه حَدِيثُ خَمْزَةً:

\* أَلَا يَا حَمْزَ للشُّرُفِ النِّواءِ(١) \* أَيْ: السِّمان. وكذالِكَ الجَمَلُ والرَّجُلُ والمَرْأَةُ والفَرَسُ، قالَ أَبُو النَّجْم:

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (نيان).

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (نیان) وفیه «فسقی»، والأغاني۲۳۸/۲ بروایة:

<sup>(</sup>١) [قلت: في النهاية: حديث على وحمزة. ومثله في اللسان. ع].

أَوْ كَالَمُكَسَّرِ لَا تَؤُوبُ جِيادُه إِلَّا غَوانِمَ وَهْنِي غَيْرُ نِواءِ<sup>(۱)</sup> (وقد أَنْوَاها السِّمَنُ، والاسْمُ) من ذلك كُلّه (النِّيُّ، بالكَسْرِ). [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

النّيُ، بالكَسْر: جَمْعُ نِيَّةِ، وهُو نَادِرٌ. قِيلَ ذَلك في تَفْسِير قَوْلِ النّابِغَةِ الجَعْدِيِّ:

إِنَّكَ أَنْتَ المَحْزونُ في أَثَرِ الـ حَيِّ فَإِنْ تَنْوِ نِيَّهُمْ تُقِمِ (٢)

وانْتَوَى القَوْمُ انْتِوَاءً: انْتَقَلُوا من بَلَدِ إِلَى بَلَدِ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لقَيْسِ الخَطِيم:

وَلَمْ أَرَ كَامُرِئِ يَدْنُو لَخَسُفِ لَهُ في الأَرْضِ سَيْرٌ وٱنْتِوَاءُ<sup>(٣)</sup>

واسْتَقَرَّتْ نَواهُم: أَيْ: أَقَامُوا. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُ.

والنَّاوِي: الَّذي أَزْمَعَ عَلَى التَّحَوُّلِ، قالَ الطّرِمّاحُ:

آذَنَ النَّاوِي بِبينُونَةٍ

ظَلْتُ مِنْهَا كَمُريغِ المُدَام(١)

ونَواه: جَدَّ في طَلَبِه، ومنه حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ (٢): «مَنْ يَنْوِ الدُّنْيَا تُعْجِزْه»، أي: مَنْ يَسْعَ لَهَا تُخِبُهُ (٣).

وناوَيْتُ بِهِ كَذا: أَيْ: قَصَدْتَ قَصَدْتَ قَصْدُهُ فَتَبَرَّكْتَ بِهِ. نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ.

والنَّواةُ: العَزْمُ، يُقال: نَوَيْتُ نَوَاةً. والنَّيَّةُ والنَّوَاةُ: الحَاجَةُ.

ونَوَاهُ بِنَوَاتِهِ، أَيْ: رَدَّه بحاجَتِه، وقضاها لَه، ومنْهُ قَولُ الشّاعِرِ، أَنْشَدَه الجَوْهَرِيُّ:

الشده الجوهري:

(۱) ديوانه ٤٠٠، والتهذيب ٥٥٦/١٥، والعين ٨/
٣٩٣ وفيها «كصريع» والمثبت كاللسان وتكملة

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: النص عند ابن الأثير: يَخِب. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر ديوان أبي النجم/ ٤٧، واللسان، والتهذيب ١٥/ ٥٥. ع].

<sup>(</sup>۲) شعره/۱۶۹، واللسان، والتهذيب ۱۶۹/۵۵.[قلت: انظر الأضداد للأنباري /۲۲۹. ع].

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٣، واللسان وتكملة القاموس.
 [قلت جاء في الطبعة التي بين يدي ص/ ٩٧ تحقيق ناصر الدين الأسد. ع].

\* ونَوَتْ وَلَمَّا تَنْتَوِي بِنَواتِي (١) \* وَقَدْ تَقَدَّم.

ورَجُلُ مَنْوِيٍّ ونِيَّةٌ مَنْوِيَّةٌ: إِذَا كَانَ يُصِيبُ النُّجْعَةَ المَحْمُودَة.

والنَّوِيُّ، كَغَنِيُّ: الرَّفِيقُ، أَو في السَّفَرِ خَاصَّةً، يُقالُ: أَنَا نَوِيُكَ، أَيْ نَويُكَ، أَيْ: نَويُكَ، أَيْ: نَويُكَ مَعَكُ ومُرَافَقَتَك، وقِيلَ: نَويُكَ: صَاحِبُكَ الَّذي نِيَّتُه نِيَّتُكَ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ (٢)، وأَنْشَدَ للرَّاجِزِ:

\* وَقَدْ عَلِمْتُ إِذْ دُكِينٌ لِي نَوِيُ \* \* أَنَّ الشَّقِيَّ يَنْتَحِي لَهُ الشَّقِيُ (٢) \*

ونَوَّيْتُه تَنْوِيَةً: وَكَلْتُه إِلَى نِيَّتِهِ. نَقَلَه الْجَوْهَرِيُّ. وفي نَوَادِرِ الأَعْرابِ: فُللانُ نَلُوِيُّ الشَّوْمِ وناويسهم فُللانُ نَلُويُ الشَّوْمِ وناويسهم ومُنْتَوِيهم، أَيْ: صاحِبُ أَمْرِهم

ورَأْيِهِم .

والنَّوَى: الحاجاتُ. عن ابنِ الأَعْرابِيِّ، وفي المَثَلِ<sup>(١)</sup>: «عِنْدَ النَّوى يَكْذِبُكَ الصَّادِقُ»، يُضْرَبُ في الرَّجُلِ يُعْرَفُ بالصِّدْقِ يُضْطَرُّ إِلَى الكَذِبِ. عَن أَبِي عُبَيْدٍ<sup>(٢)</sup>.

والنَّوَاةُ: ما نَبَتَ عَلَى النَّوَى كَالَحَشِيشَةِ النَّابِتَةِ (٣) عَن نَوَاها، رَوَاها أَبُو حَنِيفَةَ عن أَبِي زِيادٍ الكِلَابِيُ.

وأَنْوَى ونَوَى ونَوَّى مِنَ النِّيَّةِ، وأَنْوَى ونَوَى ونَوَّى في السَّفَر.

ونَاوَاهُ مُناوَاةً ونِوَاءً: عادَه. قالَ الجَوْهَرِيُّ: وأَصْلُهُ الهَمْزُ؛ لأَنّه من

 <sup>(</sup>۱) سبق في هذه المادة مع صدره برواية
 «كتواتي».

<sup>(</sup>۲) وكذلك الأزهري (التهذيب ۱۵/۵۵۷)، ولميرد الشاهد في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ١٥/٥٥٥ وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>۱) [قبلت: انظر مجمع الأمثال ۲۲/۲، والمستقصى ۱۹۹۲ ويروى: ما يكذبك. ع].

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب الأمثال لابن سلام ٥٦ وفيه المثل،
 وانظر أيضًا في مجمع الأمثال ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «كالحشيشة النائية» والتصويب من اللسان، ومن معاني «الحشيشة» «النّخلة التي كانت نواة فحُفِر لها، وحُمِلت بجُزنُومتها» (التاج - جثث).

النَّوْءِ وهو النُّهُوضُ، وقد مَّرَّ الكَلَامُ عليه مُفَصَّلًا في أَوَّلِ الكِتابِ.

ونَوَاكَ اللهُ بالخَيْرِ: قَصَّدَكَ به، وأَوْصَلَه إليك. نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُ. قَالَ: وهو مَجَازٌ.

والنَّاوِيَةُ: اسْمٌ لَقَرْيَتَيْنِ بِمِصْرَ: إحداهما في كُورَةِ البَهْنَسا، والأُخْرَى في الغَرْبِيَّةِ.

وناي ونَوَى: قَرْيتان بِشَرْقِيَّةِ مِصْرَ.

ونواي: قَرْية بالأَشْمُونَيْن.

وأَنْوَى التَّمْرُ: صَارَ لَه نَوَّى. عن ابنِ القَطَّاع (١٠).

والنَّوَّاءُ، كَشَدَّادٍ: مَنْ يَبِيعُ نَوَى التَّمْرِ. واشْتُهِرَ به جَماعَةٌ من المُحَدِّثين، كَعَلِيُ بنِ محمَّدِ بنِ المُحَدِّثين، كَعَلِيُ بنِ محمَّدِ بنِ الفَصْلِ النَّواءِ، روى عنه أَبُو القاسِمِ السَّهْمِيُ.

وبنو نِوَاء، كَكِتَابِ: قَبِيلَةٌ من العَرَبِ.

#### [ ن ه ي ] \*

(ي) \* (نَهَاهُ يَنْهَاهُ نَهْيًا: ضِدُّ أَمَرَه)، قالَ شَيْخُنا: لولَا الشُّهْرَةُ ومُراعَاةُ الخَطِّ لاقْتَضَى كَسْرَ المضارع، ولو قالَ: كَسَعَى لأَجَادَ.

قُلتُ: وهو نَصُّ المُحْكَم، قالَ: النَّهْيُ: خِلافُ الأَمْرِ، نَهَاه يَنْهَاهُ لَنَّهْيُهُ: خِلافُ الأَمْرِ، نَهَاه يَنْهَاهُ نَهْيًا، (فانْتَهي وتَنَاهي): نَهْيًا، (فانْتَهي وتَنَاهي): كَفَّ. أَنشَدَ سِيْبَوَيْهِ لزِيادةً بنِ زَيْدٍ العُذْريُ:

إِذَا مَا انْتَهَى عِلْمِي تَنَاهَيْتُ عِنْدَه أَطَالَ فَأَمْلَى أَوْ تَنَاهَى فَأَقْصَرَا (١) وفي الصِّحاحِ: نَهَيْتُه عن كذا فانْتَهَى عنه، وتَنَاهَى، أَي: كَفَّ. فانْتَهَى عنه، وتَنَاهَى، أَي: كَفَّ. (و) يُقالُ: (هُو نَهُوُّ عَن المُنْكَرِ،

[قلت: انظر البيان والتبيين ٣/ ٢٤٤، والخزانة المرابع المحام المحام المرابع المحام ال

<sup>(</sup>١) الأفعال ٣/٢٧٤.

<sup>(</sup>۱) اللسان، والمحكم ٤/ ٢٧٧، والكتاب ٣/ ١٨٥.

أمورٌ بالمَعْرُوفِ)، عَلَى فَعُولِ، كَذا في الصِّحاحِ، قالَ ابنُ بَرِّيِّ: كان قياسُه أَنْ يُقالَ نَهِيٍّ؛ لأَنَّ الوَاوَ والياءَ إِذَا اجْتَمَعَتا وسُبِق الأَوَّلُ بالسّكون قُلِبت الواوُ ياءً، قالَ: ومِثْلُ هاذا في الشُّذُوذِ قَوْلُهم في جَمْع فَتَى: فُتُوْ.

قُلْتُ: وَقَد تَقَدُّم ذلك هُنَاك.

(والنُّهْيَةُ، بالضَّمِّ: الاسْمُ منه).

(و) النُّهْيَةُ أَيضًا: (غايَةُ الشَّيْءِ وَآخِرُه)؛ وذلك لأَنَّ آخِرَه ينهاهُ عَن التَّمَادِي فَيْرْتَدِعُ. قالَ أَبُو ذُوَيْبٍ: رَمَيْنَاهُم حَتَّى إِذَا ارْبَتَّ جَمْعَهُمْ

وعَادَ الرَّصِيعُ نُهْيَةً للحَمائِلِ(١) قالَ الجَوْهَرِيُّ: يقول: انْهَزَموا حَتَّى انْقَلَبَتْ سُيُوفُهم، فَعَاد الرَّصِيعُ عَلَى المَنْكِبِ حَيْثُ كانَتْ

الحَمَائِلُ. انتهى. والرَّصِيعُ: سَيْرٌ مُضْفَرِ (١)، ويُرْوَى: الرَّصُوعُ. وهِلَذَا مَثَلٌ عِنْدَ الهَزِيمَةِ. والنَّهْيَةُ: حَيْثُ انْتَهَتْ إِلَيه الرَّصُوعُ، وهي حَيْثُ انْتَهَتْ إِلَيه الرَّصُوعُ، وهي سُيُورٌ تُضْفَرُ بَيْنَ حِمالَةِ السَّيْفِ مَيْورٌ تُضْفَرُ بَيْنَ حِمالَةِ السَّيْفِ وَجَفْنِهِ، (كالنِّهايَةِ والنِّهاءِ، وجَفْنِهِ، (كالنِّهايَةِ والنِّهاءِ، مَكْسُورَتَيْن). قالَ الجَوْهَرِيُّ: النِّهايَةُ: الغايةُ، يُقالُ: بَلَغ نِهايَتَهُ. النِّهايَةُ كَالْغايَةِ، وهُو وفي المُحْكَم: النِّهايَةُ كَالْغايَةِ، وهُو النِّهاءُ، وهُو النِّهاءُ، مَمْدُود.

(وانْتَهَى الشَّيْءُ وتَنَاهَى ونَهَى ونَهَى تَنْهِيةً): أَيْ: (بَلَغَ نِهايَتَه). وقَوْلُ أَبِي ذُوَيْبٍ:

ثُمَّ انْتَهَى بَصَرِي عَنْهُمْ وقَدْ بَلَغُوا بَطْنَ المَخِيمِ فقالُوا الجَوَّ أَوْ رَاحُوا<sup>(٢)</sup> أَرادَ: انْقَطَع عَنْهُم؛ ولذلك عَدَّاه بعَنْ. (و) حَكَى اللَّحْيانِيُّ عن الكِسّائِيِّ: (إِلَيْكَ أَنْهَى المَثَلُ،

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١٦٢، واللسان، و(ربث، رصع)، والصحاح (العجز)، والمحكم ١/ ٢٧١، والجمهرة ٢/ ٣٥٢. [قلت: رواية الديوان ص/ ٨٥٠٠. اربثً أَمْرُهُم. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج: مضفور. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۱٦، واللسان، و(خيم، جوا)، والمحكم ٢٧٨/٤.

ونَهَى) تَنْهِيَةً، (وانْتَهَى ونُهِيَ (() وأَنْهِيَ () وأَنْهِيَ – مَضْمُومَتَيْن – ونَهَى)، خَفِيفَةً، (كَسَعَى): د، وهي (قَلِيلَةٌ). قالَ: وقال (٢) ابنُ جَعْفَرِ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بالتَّخْفِيفِ.

(والنِّهايَةُ) بالكَسْرِ: (طَرَفُ العِرَانِ)، الذي (في أَنْفِ البَعِيرِ)؛ وذلك لانْتهائِهِ.

(و) قالَ أَبو سَعِيدِ: النِّهايَةُ: (الخَشَبَةُ) الَّتِي (يُحْمَلُ<sup>(٣)</sup> فيها)، أي: عَلَيْها (الأَّحْمالُ)، قالَ: وسَأَلْتُ عن الخَشَبَةِ الَّتِي تُدْعَى بالفارسِيَّةِ بَاهُو<sup>(٤)</sup>، فقالوا:

النّهايَتَانِ، والعاضِدَتانِ، والحامِلَتانِ. (والنَّهْيُ، بالكَسْرِ والفَتْحِ)، وفي الصّحاحِ: النِّهْيُ، بالكَسْرِ: (الخَدِيرُ) في لُغَةِ أَهْل نَجْدٍ، وقالَ وغَيْرُهُم يَقُولُه بالفَتْحِ. وقالَ الأَزْهَرِيُ: النِّهْيُ: الغَدِيرُ حَيثُ الأَزْهَرِيُ السَّيلُ (۱) فيُوسِعُ وبَعْضُ العَرَبِ يقول: فِهْيُ (۱) فيُوسِعُ وبَعْضُ العَرَبِ يقول: فِهْيُ (۱) وأنشَدَ ابنُ العَرَبِ يقول: فِهْيُ (۱) وأنشَدَ ابنُ العَرَبِ يقول: فِهْيُ (۱) . وأنشَدَ ابنُ العَرَبِ يقول: فِهْيُ (۱) . وأنشَدَ ابنُ

\* ظَلَّتْ بنِهِي البَرَدانِ تَغْتَسِلْ \*

\* تَشْرَبُ مِنْهُ نَهِلاتٍ وَتَعِلْ<sup>(٣)</sup> \*

وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٌ لَمَعْنِ بنِ أَوْس:

تَشُجُ بِيَ العَوْجاءُ كُلَّ تَنُوفَةٍ

كَأَنَّ لَهَا بَوَّا بِنَهْيٍ تُعَاوِلُهُ<sup>(٤)</sup>

وفي الحَدِيثِ<sup>(٥)</sup>: «أَنَّه أَتَى علَى

<sup>(</sup>١) [قلت: في اللسان نُهُي. وفي القاموس بالتخفيف. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في اللسان: أبوجعفر. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: في مطبوع التاج: تُخمَلُ، ومثله في اللسان. ع].

<sup>(3)</sup> في مطبوع التاج "ناهو" وفي اللسان "باهوا" والمثبت من التهذيب ٢- ٤٣٩، ورسم الكلمة في المخطوطة يحتمل اللفظين: "باهو"، و"ناهو". وباستشارة الأستاذ الدكتور السباعي محمد السباعي أستاذ اللغة الفارسية أفادني بأن "باهو" هو الصواب، فهو يعني في الفارسية: عضد، وهراوة، وعصا الراعي أو الحارس وتكون غليظة، وقائم الباب.

<sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب ٦/ ٤٤٠ حيث يتحيّر السيل في الغدير فيوسّع. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: تتمة النص في التهذيب: وبعض العرب يقول تنهية، وجمعها التناهي، ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان

<sup>[</sup>قلت انظر المخصص ١٣/ ٢٨١. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر اللسان. وفيه، تغاوله، بالغين المعجمة. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع]

نَهْي من ماء "، ضبط بالكُسْرِ وبالفَّتْحِ: هو الغَدِيرُ، (أو شِبْهُهُ)، وهو كُلِّ مَوْضِعٍ يَجْتَمِعُ فيه الماءُ، أو الَّذي لَهُ حَاجِزٌ يَنْهَى الماءَ أَنْ يَفِيضَ منه، (ج: أَنْهِ)، كَأَدْلِ، يَفِيضَ منه، (ج: أَنْهِ)، كَأَدْلِ، كَدُلِيّ، (ونُهِيًّ) بالضَّمْ، كَدُلِيّ، (ونِهاءٌ، كَكِساءٍ)، الأَوْلَى كَدُلِيّ، الأَوْلَى كَدِلاءِ، قالَ عَدِيّ بنُ الرِّقاعِ: كَدِلاءِ، قالَ عَدِيّ بنُ الرِّقاعِ: وَيَأْكُلُنَ مَا أَغْنَى الوَلِيُّ فلَم يُلِتْ

كَأَنْ بِحَافاتِ النِّهاءِ المَزارِعَا<sup>(۱)</sup> ويُعالَّ بِحَافاتِ النِّهاءِ المَزارِعَا<sup>(۱)</sup> ويُعالُ: دِرْعٌ كالنِّهاءِ، ودُرُوعٌ كالنِّهاءِ، وأَنْشَد القالِي:

عَلَيْنَا كَالنَّهَاءِ مُضَاعَفَاتُ
مِنَ المَاذِيِّ لَمْ تُؤوِ المُتُونَا<sup>(٢)</sup>
(والتَّنْهَاءُ)، كَذا في النُّسَخِ،

والصّوابُ: والتّنهاةُ(١)، كَمَا هو نَصُّ التَّهٰذِيبِ، (والتَّنْهِيَةُ: حَيْثُ يَطُ التَّهْذِيبِ، (والتَّنْهِيَةُ: حَيْثُ يَنْتَهِي) إليه (الماءُ مِن) حُرُوفِ الوادِي)، وهي أَحَدُ الأَسْماءِ الَّتي جَاءَتْ عَلَى تَفْعِلَة، وَإِنَّما بابُ التَّفْعِلَةِ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا، والجَمْعُ: التَّنْهِيَةُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا، والجَمْعُ: التَّنَاهِي. وقالَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ: التَّنْهِيَةُ: الأَرضُ المُنْخَفِضَةُ يَتَنَاهَى إليها الماءُ، والتّاءُ زَائِدَةٌ.

(وأَنْهَى) الرَّجُلُ: (أَتَى نَهْيًا)، وهوَ الغَدِيرُ.

(و) أَنْهَى (الشيء: أَبْلَغَهُ)، وأَوْصَلَه، يُقالُ: أَنْهَيْتُ إِلَيه الخَبَرَ والكِتَابَ والرِّسَالَةَ والسَّهْمَ، كُلُّ ذَالِكَ أَوْصَلْتَه إليه.

(وناقَةٌ نِهْيَةٌ، بالكَسْرِ، و) نَهِيَةٌ، (كَغَنِيَّةٍ: بَلَغَتْ غايَةَ السَّمَنِ)، هاذا هو الأَصْلُ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ لِكُلِّ سَمِينِ من الذُّكورِ والإِناثِ، إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٥ وفيه «أعني» بالعين المهملة واللسان والمحكم ٢٧٨/٤.

<sup>[</sup>قلت: في مطبوع التاج: يلث. كذا بالمثلثة. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: البيت للكميت. انظر المقصور، والممدود للقالي ٤٤١. والمثبت فيه: لم تؤذِ، وكذا جاء في الديوان ١/ ٤٠٩ والمثبت في مطبوع التاج: لم تُؤوِ، وانظر مجاز القرآن ١/ ٢٩٠. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذا ليس من نص التهذيب وإنما هو مثبت في اللسان بعد نص الأزهري، فساقه المصنف على أنه من تتمة كلامه. ع].

ذلك إِنَّما هو في الأَنْعامِ. أَنْشَدَ ابنُ الأَعْامِ. النَّعامِ: الأَعْرابِيِّ:

\* سَوْلاءُ مَسْكُ فَارِضٍ نَهِيً \* مِنَ الْكِباشِ زَمِرٍ خَصِيً (١) \* وَكُويَ عَن أَعْرابِيٍّ أَنّه قال: واللهِ لَلْخُبْرُ أَحَبُ إِلَيَّ مِن جَزُورٍ نَهِيَّةٍ في ظَداةٍ عَرِيَّةٍ. وفي الصّحاح: جَزُورٌ نَهِيَّةٍ في غَداةٍ عَرِيَّةٍ. وفي الصّحاح: جَزُورٌ نَهِيَّةٌ عَلَى فَعِيلَةٍ، أي: ضَحْمَةٌ سَمِينَةٌ. وفي الأساسِ: تَنَاهَى سَمِينَةٌ. وفي الأساسِ: تَنَاهَى البَعِيرُ سِمَنًا. وحَمَلٌ نَهِيٍّ، وناقةٌ البَعِيرُ سِمَنًا. وحَمَلٌ نَهِيٍّ، وناقةٌ نَهيَّهُ.

(والنُّهْيَةُ، بالضَّم: الفُرْضَةُ) الَّتي (في رَأْسِ الوَتِدِ) تَنْهَى الْحَبْلَ أَنْ يَنْسَلِخَ. عن ابْنِ دُرَيْد.

(و) النَّهْيَةُ (العَقْلُ)، سُمِّيَتْ بذالك لأَنَّه يَنْهَى (٢) عَن القَبِيحِ، ومنه حَدِيثُ أَبِي وَائلٍ (٣): «قد عَلِمْتُ أَنِي وَائلٍ (٣): «قد عَلِمْتُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ»، أي: عَقْلِ

يَنْتَهِي به عن القَبائِحِ، ويَدْخُلُ في المحاسِنِ. وقالَ بَعْضُهم: ذو النَّهْيَةِ الَّذي يُنْتَهَى إلى رَأْيِهِ وَعَقْلِه. وأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيِّ للخَنْساء:

فَتَى كَانَ ذَا حِلْمِ أَصِيلِ ونُهْيَةٍ إِذَا مَا الحُبَا مِنْ طَائِفِ الجَهْلِ حُلَّتِ<sup>(١)</sup>

(كالنُّهَى)، كَهُدَى، (وهو) واحِدٌ بِمَعْنَى: العَقْلِ، و(يكونُ جَمْعَ نَهْيَةٍ أَيْضًا). صَرَّحَ بِهِ اللَّحْيانِيُّ فَأَغْنى عن التَّأْوِيل، وفي الحَدِيث (٢): «لِيَلِيَّ فَأَعْنى «لِيَلِيَّ فَأَعْنى منكم أُولُ والأَحْلامِ والنَّهَى»، هي العُقولُ والألبابُ. وفي الكِتابِ العَزِيزِ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ وَفِي النَّهُىٰ ﴿ اللَّهُ فَي الْكُولُ التَّهُىٰ ﴿ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الل

(ورَجُلٌ مَنْهَاةٌ)، أَيْ: (عَاقِلٌ) ينتهي إلى عَقْلِهِ، (ونَهُوَ) الرَّجُلُ، (كَكَرُمَ، فهو نَهِيُّ)، كَغَنِيٍّ (مِنْ) قَوْمِ (أَنْهِياءَ، و) رَجُلٌ (نَهِ من) قَوْم

<sup>(</sup>١) اللسان، والمحكم ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>۲) [قلت: نص اللسان: الأنها تنهى عن القبيح.ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع]!

<sup>(</sup>۱) ديوانها ۸/٤.

<sup>[</sup>قلت: انظر اللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان، ع].

<sup>(</sup>٣) سورة طَه، الآية ٥٤.

(نَهِينَ، و) يُقالُ: رَجُلٌ (نِهِ: بالكسر على الإِتْباعِ)، كُلُّ ذلك ([أَي](١): مُتَناهِي الْعَقْلِ). قالَ ابنُ جِنِّي: هو قِياسُ النَّحْوِيِّينَ في حُرُوفِ الحَلْقِ، كَقُولِك: فِخِذ في فَخِذٍ، وصِعِق في صَعِق.

(و) يُقال: (نَهْيُكَ من رَجُلِ)، بِفَتْحِ فَسُكُونِ، (وناهِيكَ منه، ونَهَاكَ منه)، أي: كافيك من رَجُلِ، كُلُه (بِمَعْنَى: حَسْبُ). قالَ الجَوْهَرِيُّ: وتَأْوِيلُه أَنّه بجِدُه وغَنائِه يَنْهاكَ عن تَطَلُّبِ غَيْرِه، وأَنْشَدَ:

هُوَ الشَّيْخُ الَّذي حُدِّثْتَ عَنْه نَهَاكَ الشَّيْخُ مَكْرُمَةً وَفَخْرَا<sup>(٢)</sup>

وهاذه امرأة ناهِيَتُكَ من امْرَأَةٍ، تُذَكَّرُ، وتُؤَنَّثُ، وتُثَنَّى، وتُجْمَعُ؛ لأَنّه اسمُ فاعِلٍ، وإذا قُلْتَ: نَهْيُكَ من رَجُلٍ، كَمَا تَقُول: حَسْبُكَ من

رَجُلِ لَم تُثَنَّ، ولَم تَجْمَعْ ؛ لأَنَّه مَصْدَرٌ. وتقولُ في المَعْرِفَةِ: هلذا عَبْدُالله ناهِيَكَ مِنْ رَجُلٍ، فتَنْصِبُ ناهِيَكَ مِنْ رَجُلٍ، فتَنْصِبُ ناهِيَكَ عَلَى الحَالِ.

(والنِّهاءُ، كَكِسَاءِ: أَصْغَرُ مَحَابِسِ المَطَرِ)، وأَصْلُهُ مِنِ ٱنْتِهاءِ الماءِ إِلَيه. نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ، وقد يكونُ جَمْعَ نِهْي، كَمَا تَقَدَّم.

(و) النِّهَاءُ (مِنَ النَّهارِ والماءِ: ارْتِفاعُهما)، أَمَّا نِهاءُ النَّهارِ فارتِفاعُهُ قِرابَ نِصْفه (۱)، ضَبَطَهُ ابنُ سِيدَه بالكَسْرِ كَمَا للمُصَنِّف، وأَمّا نُهاءُ الماءِ فَضَبَطَهُ الجَوْهَرِيُّ بالضَّمِ. فَتَأَمَّلُ ذَلك.

(و) النّهَاءُ: (الزُّجاجُ) عامَّةً، يُمَدُّ (ويُقْصَرُ، أَو) النّهاءُ: (القَوارِيرُ)، قِيلَ: لَا وَاحِدَ لها من لَفْظِها. وقِيلَ: (جَمْعُ نِهَاءَةٍ). عَن كُراعٍ. وفي الصّحاح: النّهاءُ، بالضَّمِّ:

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس.

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح.

 <sup>(</sup>١) [قلت: كذا جاء في مطبوع التاج: نِضفِه، وفي
 اللسان: قراب نصف النهار. ع].

الـقَـوَارِيـرُ والـزُّجـاجُ. قَـالَهُ ابـنُ الأَعْرابِيِّ، وأَنْشَدَ:

تَرُدُّ الحَصَى أَخْفَافُهُنَّ كَأَنَّمَا يُكَسَّرُ قَيْضٌ بَيْنَهَا وَنُهَاءُ (١) يُكَسَّرُ قَيْضٌ بَيْنَهَا وَنُهاءُ (١) انْتَهى. زَادَ غَيْرُه قالَ: ولَمْ يُسْمَعْ إِلّا في هاذا البَيْتِ، قال ابنُ بَرِّيّ: والَّذي رَوَاهُ ابْسنُ الأَّعْسرابِيّ: وَرُوَاهُ "النِّهاءُ» تَرُضُ (٢) الحَصَى، ورَوَاه "النِّهاءُ» تَرُضُ (٢) الحَصَى، ورَوَاه "النِّهاءُ» بِكَسْرِ النُّونِ. قَالَ: ولم أَسْمَعْ بِكَسْرِ النُّونِ. قَالَ: ولم أَسْمَعْ

قالَ ابنُ بَرِّيِّ: ورِوايَتُهُ (٣): «نِهاءُ»

«النِّهاءَ» مَكْسورَ الأُوّلِ إِلَّا فِي هـٰـذا

[قلت: في مطبوع التاج ورواية. ع].

بِكَسْرِ النُّونِ، جَمْعُ: نَهَاةٍ للوَدْعَةِ، قَالَ: ويُرْوَى بِفَتْحِ النُّونِ أَيْضًا جَمْعُ نَهاةٍ جَمْعَ الجِنْسِ، ومَدُّهُ لَخَمْعُ نَهاةٍ جَمْعَ الجِنْسِ، ومَدُّهُ لَخَمْعُ نَهاةٍ جَمْعَ الجِنْسِ، ومَدُّهُ لَخَمْرورَةِ الشِّعْرِ، قَالَ: وقالَ الضَّرورَةِ الشِّعْرِ، قَالَ: وقالَ الضَّالِي: النُّهاءُ، بِضَمِّ أُوَّلِه: النَّهاءُ، بِضَمِّ أُوَّلِه: النَّهاءُ، بِضَمِّ أُوَّلِه: قَالَ المُتَقَدِّمَ، النَّهاءُ، بِضَامُ المُتَقَدِّمَ، النَّهاءُ وهو لِعُتَيُّ بنِ مَالِكِ، قَالَ (١): وهو لِعُتَيُّ بنِ مَالِكِ، وقَبْلَه:

ذَرَعْنَ بِنَا عُرْضَ الفَّلاةِ وَمَا لَنَا عَرْضَ الفَّلاةِ وَمَا لَنَا عَرْ<sup>(٢)</sup>

قُلْتُ: الَّذي في كتاب المَقْصورِ والمَمْمُدُودِ لأَبِي عَلِيٍّ القالِي: «النَّهَى، بالفَتْح: جَمعُ نَهاةٍ (٣)، وهي خَرَزَةٌ، ويُقالُ: إِنّها الوَدَعةُ، مَقْصُورٌ، يُكْتبُ بالياءِ.

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه «تَرُضُ الحصى»، والصحاح، والمحكم ٤/ ٢٧٩، والمقاييس ٥/ ٣٦٠، والمحمل الملغة ٤/ ٣٥٥، والبارع ١٢٥، ولا وعُزي في المقصور والممدود لابن ولاد (١٠٩ لعُتَى العُقَيْليّ.

<sup>[</sup>قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ 8٧٣، والرواية: تَرُضُّ. كذا جاء فيه. ع].

<sup>(</sup>٢) وهي رواية اللسان، والمحكم، والمقصور والممدود لابن ولاد، والبارع وفيه «يرض».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «ورية» والمثبت من المخطوط واللسان.

<sup>(</sup>۱) [قلت: قال: أي: ابن برّي، وسياق الكلام يدل على أن القائل هو القالي، وليس كذلك فلم أجد في المقصور والممدود التصريح باسم الشاعر. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) وورد في البارع ١٢٦ «النهي، مقصور بفتح النون جمع نهاء [كذا] وهي الخرزة. قال سلمة بن عاصم: إنها الودعة».

(و) النِّهاءُ<sup>(۱)</sup>: (حَجَرُّ أَبْيَضُ أَرْخَى مِنَ الرُّخَامِ) يَكُونُ بالبادِيَةِ، ويُجاءُ به من البَحْر، واحِدَته: نِهَاءَةٌ.

(و) النّهاءُ (٢): (دَوَاءٌ) يكونُ (بالبادِيةِ) يَتَعَالَجُون به ويَشْرَبونَهُ.

(و) النِّهاءُ<sup>(٣)</sup>: (ضَرْبٌ من الخَرَزِ)، واحِدَتُه نِهاءَة.

(ونَهَاةُ: فَرَسُ) لَاحِقِ بِنِ جَرِير. (و) نُهَيَّةُ، (كَسُميَّةَ): ابْنَةُ سَعِيدِ بْنِ سَهْم، (أُمُّ وَلَدِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالعُزَّى) سَهْم، (أُمُّ وَلَدِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالعُزَّى) ابنِ قُصَيّ، وهي أُمُّ خُويْلِدِ بِنِ أَسَدِ المَذكورِ، جَدَّةُ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ المَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنها، (و) أَيْضًا رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنها، (و) أَيْضًا رُأُمُّ وَلَدِ عُمَرَ بِنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنها أُمُّ وَلَدهِ اللهُ تَعالَى عَنها أُمُّ وَلَدهِ عَمْرَ بِنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنها أُمُّ وَلَدهِ عَمْرَ بِنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنها أَمُّ وَلَدهِ عَمْرَ بِنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنها أُمُّ وَلَدهِ عَمْرَ بِنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَمْرَ بِنِ الْحَطّابِ مَنْ أَمُّ وَلَدهِ عَمْرَ بِنِ الْوَيْدِ عَمْرَ بِنِ الْمَالِكُونِ مَا اللَّهُ مَا وَلَدِي عَمْرَ بِنِ الْمُعْمَةَ ، قالَ عَنْهُ الرَّحِمْةَ ، قالَ المَّدِعُمْةَ ، قالَ المَّدِي اللهُهُ المَالِيْ عَلَيْ الْوَلَدِ عَمْرَ بِنِ الْحَلْمِ الْمُعْمَةَ ، قالَ المَالِو المَالِو المَالِو المَالِيَ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِالِي الْمَالِي الْمَالَا الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْ

(۱) [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ۸۹.

(٤) [قلت: في المطبوع أبي شحمة. ع].

الحافِظُ في التَّبْصِيرِ: وقيل: هي لُهَيَّة، باللَّام.

(و) يُقالُ: (طَلَبَ حاجَةً حَتَّى نَهِيَ عنها)، كَرَضِي، وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، (أَو أَنْهَى) عنها، نَقَلَه ابْنُ سِيدَه: (أَيْ: تَرَكَها، ظَفِرَ بها أَوْ لَمْ يَظْفَرُ).

(ونِهْيَا: بالكَسْرِ وبالتَّحْرِيكِ)، قالَ ابنُ جِنِّي: قالَ لي أَبُو الوفاءِ الأَعْرابِيُّ: نَهَيا، وحرَّكَهُ لِمَكانِ كَرْفِ الحَلْقِ، قالَ: لأَنَّهُ أَنْشَدَني حَرْفِ الحَلْقِ، قالَ: لأَنَّهُ أَنْشَدَني بَيْتًا من الطَّوِيلِ لا يَتَّزِنُ إِلّا بِنَهْيا ساكِنة العَيْن.

قلتُ: لَعَلَّهُ يَعْنِي البَيْتَ<sup>(١)</sup> الَّذي يَا يَعْنِي البَيْتَ (١) الَّذي يَا أَتِي في نَهْي الأَكُفُ (٢): (ماءُ) لكَلْب في طَرِيقِ الشّام (٣).

(ونُهاءُ مائةٍ، بالضِّمِّ)، أَيْ:

 <sup>(</sup>۲) ضبطت في اللسان بالقلم بضم النون.
 [قلت: بضم النون ضبط في المقصور والممدود/ ٤٧٤. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المقصور والممدود: النّهاء بضم النون. ع]

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر التبصير/١٠٨. ع].

<sup>(</sup>٢) وهو قول الشاعر:

وقالت تبين. .

 <sup>(</sup>٣) في معجم البلدان: «نِهْيَا، بكسر النون وسكون ثانيه ثم ياء، وألف مقصورة: . . . هو ماء لكلب في طريق الشام».

(زُهاؤُها)، أي: قَدْرُها، اقْتَصَرَ على الضَّمِّ، والجَوْهَرِيُّ ضَبَطه بالضَّمِّ وبالكَسْرِ أَيْضًا، فهو قُصُورٌ بالِغٌ.

(ودَيْرُ نِهْيا، بالكَسْر: بمِصْر).

قلتُ: وهي قَرْيَة بجيزَاةٍ مِصْرَ، ويُضافُ إليها سَفْط، وضَبَطَهُ ياقوتُ بفَتْح النُّون (١). وممن نُسِب إليها الإمامُ أبو المُهَنَّدِ مُوْهِفُ بنُ صارم بنِ فلاح بنِ رَاشِدِ الجذامِيُّ السَّفْطِيُّ النهْيائِيُّ.

قَالَ المُنْذِرِيُ: كَتَبْتُ عنه شَيْئًا من شِعْرِه وشِعْرِ غَيْرِه، تُوُفِّيَ سَنَّة ٦٣٤. (ونُهَى، كَهُدَى: ة بالبَحْرَيْن).

وقالَ ياقوتُ: هي بين اليَمَامَةِ والبَحْرَينِ لبَنِي الشَّعَيْراء، غَيْرِ أَنَّه ضَبَطَهُ بِكُسْرِ فَسُكُونِ (٢)، وهو الصَّوابُ.

(والتُّنْهَاةُ، بِالكَسْرِ: مَا يُرَدُّ بِهِ وَجْهُ السَّيْلِ من تُرَابِ ونَحْوِه)، والتَّاءُ في أُوَّلِه زائدَة.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

نَفْسٌ نَهَاةٌ، أي: مُنْتَهِيَةٌ عن الشَّيْءِ .

وتَنَاهَوْا عن الأَمْر وعَن المُنْكَر، ونَهَى بَعْضُهم بَعْضًا. وقولُه تعالى: ﴿ كَانُواْ لَا يَكْنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴿ (١). قد يَجُوزُ أَنْ يكونَ معناهُ لا يَئْتَهُونَ. ا

ونَهَّاهُ تَنْهِيَةً، بمعنى: نَهَاه نَهْيًا، شُدِّدَ للمُبالَغَةِ، ومنه قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ: \* فَنَهَّاكَ عنها مُنْكَرٌ ونَكِيرُ (٢) \* نَقَله الجَوْهَريُّ .

وفي حَدِيثِ قِيامِ اللَّيْلِ<sup>(٣)</sup>: «هُو

<sup>(</sup>١) وهكذا ينطقها أهلها الآن، وكذلك ضبطت في التحفة السنية ١٧٤، بضم نون.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان بضم النون وفتح الهاء وتشديد الياء، ضبط قلم. أما الضبط بكسر فسكون والياء معربة فهو اسم ماء، وهو الموضع السابق في الترتيب في معجم البلدان للقرية التي باليمامة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح

<sup>[</sup>قلت: لم أهتد إلى هذا في المطبوع في ديوان الفرزدق. ع]

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «الساعة» والتصحيح من اللسان والنهاية، ونبه على ذلك في هامش مطبوع التاج.

قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَمَنْهَاةٌ عن الآثامِ»، أي: حالةٌ من شَأْنِها [أن] (١) تَنْهَى عن الإِثْم، وهي مَفْعَلَةٌ من النَّهْي، والميمُ زائدةً.

والناهِي والنّاهِيَةُ: مَصْدرانِ، يُقالُ: ما لَه ناهِيَةٌ، أي: نَهْيٌ. ويُقال: ما يَنْهاهُ عَنّا ناهِيَةٌ، أَيْ: ما يَكُفُّه عنّا كافّةُ.

وقالَ ابنُ شُمَيْلِ: اسْتَنْهَيْتُ فُلانًا عن نَفْسِه فَأَبَى أَن يَنْتَهِيَ عن مسَاءَتِي، واسْتَنْهَيْتُ فُلانًا من فُلانِ، إِذَا قَلتَ له: إِنْهَهُ عَنِي.

وفي الأساس: روى بَنُو حَنِيفَةً أَهَاجِيَّ الفَرَزْدَقِ في جَريرٍ فَا أَهَاجُمَ الفَرَرْدَقِ في جَريرٍ فَأَحْفَظُوهُ (٢)، فاسْتَنْهاهُم، أي: قال: الْتَهُوا.

وجَمْعُ النَّاهِي: نُهَاةً، كَرام

ورُمَاة .

وقال الكِلابِيُّ: يقولُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ إذا وَلِيتَ وِلايَةً فانْهَ، أَيْ: كُفَّ عَن القَبِيحِ، قال: وانْه، بِكَسْرِ الهَاءِ، بمَعْنَى: انْتَهِ، قال: وإذا وَقَفَ: فانْهِهْ، أَيْ: كُفَّ.

وفلانٌ يَرْكَبُ المَناهِيَ، أَيْ: يَأْتِي مَا نُهِيَ عنه.

وأَنْهَى الرَّجُلُ: انتهى، وفي الحَدِيثِ<sup>(۱)</sup>: «ذِكْرُ سِدْرَةِ المُنْتَهَى»، وهو مُفْتَعَلُ من النِّهايَةِ، أي: يُنْتَهَى ويُبْلَغُ بالوُصولِ إليها، فلا يُتجاوَزُ<sup>(۲)</sup>.

وتَنَاهَى المَاءُ: إِذَا وَقَفَ في الغَدِيرِ، وسَكَن. نقَلَه الجَوْهَرِيُ، وأَنْشَدَ للعَجَّاج:

\* حَتَّى تَنَاهَى في صَهَارِيجِ الصَّفَا \*

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: جاء في مطبوع التاج «فاخفظوه»، وأثبت ما في اللسان والأساس، أي: أغضبوه. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية، واللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: في النهاية: ولا يتجاوزها علم الخلائق...ع]

\* خَالَطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيمَ وَفَا(١) \* وَتَناهَى الْخَبَرُ وَانْتَهَى، أَي: بَلَغَ. وَبَلَغْتُ مَنْهَا مَنْهَى فُلانٍ وَمَنْهَا تَه، وَبَلَغْتُ مَنْهَى فُلانٍ وَمَنْهَا تَه، يُفْتَحَان ويُكْسَرانِ(٢). عن اللّحيانِيِّ. يُفْتَحَان ويُكْسَرانِ مَن اللّحْم، كَرَضِيَ، وَنَهِيَ الرَّجُلُ مِن اللَّحْم، كَرَضِيَ، ومنه وأَنْهَى: إذا اكْتَهَى منه وشَبِعَ، ومنه قُوْلُ الشّاعِر:

\* يَنْهَوْنَ عَن أَكلِ وَعَن شُرْبِ (٣) \* أي: يَشْبَعُون ويَكْتَفُون. وقالَ الآخَرُ:

لَوْ كَانَ مَا واحِدًا هَواكِ لَقَدْ أَنْهَى وللكِنْ هَوَاكِ مُشْتَرَكُ (٤)

(۱) ديوانه ٤٩٢، واللسان، وتكملة القاموس. والأول في الصحاح.

(٤) اللسان.

وهم نِهاءُ مائةٍ، بالكَسْر، لُغَةٌ في الضَّمِّ، عن الجَوْهَرِيِّ.

والنَّهَاةُ، كَحَصَاةٍ (١): الوَدْعَةُ، جَمْعُها: النَّهَى، عن القالِي.

وَحَوْلُهُ مِنَ الأَصْواتِ نُهْيَةً، أي: شُغْلٌ، وذَهَبَت تميمُ فلا تُسْهَى ولَا تُنْهَى، أي: لا تُذْكَرُ.

ونِهْيُ، بالكسر: اسمُ ماءِ. عن ابنِ جِنِي، نقلَهُ ابنُ سِيدَه. وقال باقوتُ: رَأَيْتُ بين الرَّصافةِ والقَرْيَتَيْن من طريق دِمَشْقَ عَلَى البريّة بَلْدة ذاتَ آثارِ وعِمارَةٍ، وفيها صهارِيجُ كثيرةٌ، ولَيسَ عِنْدَها عَيْنُ ولَا نَهرٌ، يُقالُ لَها: نِهْيا، بالكَسْر، وذَكرَها أبو الطَّيِّب فقال:

وَقَدْ نُزِحَ الغُوَيْرُ فَلَا غُوَيْرٌ ونِهْيَا والبُيَيْضَةُ والجِفارُ<sup>(٢)</sup>

<sup>[</sup>قلت: انظر الثاني في شرح المفصل ١/ ٨٩ وإصلاح المنطق/ ٨٤، واللسان/ فوه، والدر المصون ٢/ ١٩٦. ع].

 <sup>(</sup>٢) الذي في اللسان: «بَلغْتُ مَنْهَى فلان، ومَنْهاتَه،
 ومُنْهاه، ومُنهاتَه».

<sup>(</sup>٣) اللسان وتكملة القاموس وصدره كما في اللسان:

 <sup>\* . . .</sup> يَمْشُون دُسْمًا حَوْلَ قُبَّتِه \*
 [قلت: انظر اللسان/نوه. ع].

<sup>(</sup>۱) سبقت المعنى في هذه المادة، وفي البارع ١٢٦ «نهاء» والمثبت يتفق وما في اللسان. [قلت انظر المقصور والممدود للقالي/ ٨٩. ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰۹/۲ ومعجم البلدان (نهيا زباب) وفي مطبوع التاج ومخطوطه، وتكملة القاموس «والنبيضة والحفار».

ونِهْيَا زَبابِ: ماءَانِ بدِيارِ الضّبابِ بالحِجازِ، وفيهما يقولُ الشّاعِر: بِنِهْيَا زَبابٍ نَقْضِي مِنْها لُبَانَةً فَقَد مَرَّ رَأْسُ الطّيرِ لَوْ تَريانِ<sup>(1)</sup> ونِهْيُ ابنِ خالِد: باليمامَة.

ونِهْيُ تُرْبَةً: موضِعٌ آخَرُ، وهو المَعْروفُ بالأَخْضَرِ.

ونِهْيُ غُرابِ: قَلِيبٌ بِينَ العَبامَةِ وَالعُنابة فِي مُسْتوى الغُوْطَةِ. قالَه أبو محمَّدِ الأَسْوَدُ الأَعْرابِيّ، وبه فَسَّرَ قَوْلَ جامِعِ بن عَمْرِو بن مُرْخِيَةً: وَمَوْقِدُها بالنَّهي شُوْقٌ ونارُها بِذَاتِ المَواشِي أَيَّما نارُ مُصْطَلى (٢) وَنِهْيُ الأَكُفّ، بِكَسْرٍ فَفَتْحِ (٣): وَنِهْيُ الأَكُفّ، بِكَسْرٍ فَفَتْحِ (٣): مَوْضِعٌ، ومنه قَوْلُ الشّاعِرِ:

(١) تكملة القاموس، وفي معجم البلدان «بأس»

بحذف الياء، وبهذا يستقيم الوزن. ع].

(٣) في معجم البلدان والمشترك لفظا ومعجم ما

(٢) معجم البلدان و(ضارج) وتكملة القاموس.

[قلت: المثبت في معجم البلدان: نقض،

مكان «رأس».

استعجم بفتح فسكون.

وَقَالَت تَبيِّن هَلْ تَرى بين ضارِج ونِهْيِ الأَكُفُ صَارِخاً غَير أَعْجَما<sup>(۱)</sup> ونِهْيُ الزَّوْلَة، بالكَسْرِ: قَرْيَةٌ بالبَحْرَيْن غيرُ الَّتي ذَكَرَها المُصَنِّف.

ونَهِيَّةُ، كَغَنِيَّة: مَوْضِعٌ.

كُلُّ ذَٰلُكُ عَن يَاقُوتَ.

وَنَهَوْتُ: لُغَةٌ في نَهَيْتُ. نَقَلَه ابنُ مِنْدَه.

وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: النّاهِي: الشَّاهِي: الشَّبْعانُ الرَّيَّانُ، يُقالُ: شَرِبَ حَتَّى نَهِيَ وأَنْهَى ونَهَى.

(فصل الواو) مع نَفْسها ومَعَ الياء، ومِنَ الأَوَّلِ لَمْ يَأْتِ إِلَّا واو كَمَا سَيَأْتِي

[ **و أ ي** ] (ي)\* (وَأَى) الرَّجُلُ، (كَوَعَى:

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان وتكملة القاموس وعزي في معجم ما استعجم (ضارج) إلى الحُصَين بن الحُمام المُرِّي برواية:

فقلتُ تأمَّلُ أن ما بين ضارِجٍ ونِهْيُ الأَكُفُ صارِخٌ غيرُ أَخْرَمَا

وَعَدَ)، ومصدره الوَّأْيُ، وهو الوَعْدُ الَّذِي يُوثِقُ الرَّجُلُ علَى نَفْسِه، ويَعْزِمُ عَلَى نَفْسِه، ويَعْزِمُ عَلَى الوَفاءِ بِه، ومِنْهُ حَدِيثُ أَبِي عَلَى الوَفاءِ بِه، ومِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ (١): «مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدُ رَسُولِ بَكْرٍ (١): «مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ وَأْيُ فَلْيَحْضُرْ».

(و) وَأَى وَأَيّا: (ضَمِنَ)، يُقالُ: وَأَى لَه عَلَى نَفْسِهِ يَئِي وَأَيّا: إِذَا ضَمِنَ لَه عَلَى نَفْسِهِ يَئِي وَأَيّا: إِذَا ضَمِنَ لَه عِدَةً، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْد وَأَيْتُ بِعَهْدِه وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْد وَأَيْتُ بِعَهْدِه وَلَمْ أَحْرِم المُضْطَرّ إِذْ جاءً قانِعا(٢)

وَفِي حَدِيثِ وَهْبِ (٣): «قَرَأْتُ في الْحِكْمَةِ أَنَّ الله تَعَالَى يقولُ: إِنِّي قَد وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَذْكُرَ مَنْ وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي »، عَدَّاه بِعَلَى ؛ لأَنّه بِمَعْنَى جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي. قالَ اللَّيْتُ: جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي. قالَ اللَّيْتُ: والأَمْرُ منه: إِ، وللاثنين: إِيَا، والأَمْرُ منه: إِ، وللاثنين: إِيَا،

(١) [قلت: انظر النهاية، واللسان. ع].

وللجَمْع: أُوْا<sup>(۱)</sup>، عَلَى تقدير: ع، وعِيا، وعُوْا. وتَلْحَقُ به الهاء، فتقولُ: إِيمَا وَعَدْتَ، وإِيَا بما وَعَدْتُما.

(والوَأْيُ)، كالوَعْدِ: (العَدَدُ الكَثِيرُ (٢) من النّاسِ، و) أيضًا (الوَهْمُ والظَّنُ)، يُقالُ: ذَهَبَ وَأْيِي إِلَى كَذَا، أَيْ: وَهْمِي. نَقَلَه وما قَبْلَه الصّاغانِيُ في التَّكْمِلَةِ.

(و) الوَأَى (بِتَحْرِيكِ الْهَمْزَةِ: السَّرِيعُ السَّدِيدُ) الخَلْقِ (من الدَّوَابُ). وفي التَّهْذِيب: الفَرَسُ السَّرِيعُ المُقْتَدِرُ الخَلْقِ، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدِ للأَسْعَرِ الجُعْفِيِّ:

راحُوا بَصَائِرُهُم عَلَى أَكْتَافِهِمْ وبَصِيرَتِي يَعْدُو بِها عَتِدٌ وَأَى (٣)

<sup>(</sup>۲) اللسان [قلت: البيت لعدي بن زيد. انظر اللسان/قنع، وتقدم في التاج، والصحاح، وذيل الديوان/ ١٤٥، والتهذيب ٢٥٢/١٥، والرواية في الموضع التالي من اللسان والذيل: وأبت بالباء الموحدة. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) في العين ٨/ ٤٤٢ «أو يا رجال، وإينَ يا نسوة» [قلت: في النسخة التي بين يديّ من العين «أوا» باثبات الألف الفارقة، فإن كانت النسخة التي بين يدي المحقق من غير ألف فهو خطأ مطبعي.ع].

<sup>(</sup>٢) لم ترد كلمة «الكثير» في القاموس والتكملة.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات/ ١٤١، واللسان، والصحاح.

(و) الوَأَى: (الحِمارُ الوَحْشِيُ)، زاد الجَوْهَرِيُّ: المُقْتَدِرُ الخَلْقِ، وأَنْشَدَ لِذِي الرُّمَّةِ:

إِذَا انْشَقَّتِ الظَّلْمَاءُ أَضْحَتْ كَأَنَّهَا وَأَى مُنْطُو بِاقِي الثَّمِيلَةِ قارحُ (۱) قالَ: ثُمَّ يُشَبَّهُ بِهِ الفرسُ وغيرُه، ومنه قَوْلُ الأَسْعَرِ الَّذي تَقَدَّمَ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيِّ:

إِذَا جَاءَهُمْ مُسْتَثْئِرٌ كَانَ نَصْرُهُ دُعَاءً أَلَا طِيرُوا بِكُلِّ وَأَى نَهْدِ(٢)

(وهي وَآةٌ)، يُقالُ للفَرَسِ النَّجِيبَةِ والنَّاقَةِ النَّجِيبَةِ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ: \* كُلُّ وَآةٍ وَوَأَى ضَافِي الخُصَلْ \* \* مُعْتَدِلاتٍ في الرِّقاقِ والجرَلْ<sup>(٣)</sup> \* وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ:

وَيَقُولُ نَاعِتُها إِذَا أَعْرَضْتَها هـٰـذِي الـوآةُ كَصَحْرةِ الـوَعْـل(١) (والوَئِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: الدُّرَّةُ)، وهي فَعِيلَةٌ مَهْمُوزَةُ العَيْنِ، مُعْتَلَّةُ اللَّامِ، وقالَ بَعْضُهم: هي المَثْقُوبَةُ من الدَّرَارِي، والجَمْع: وَئِيّ، وهــٰذا نَقَلَه القُتَيْبِيُّ عن الرِّياشِيِّ، قالَ الأَزْهَرِيُّ<sup>(٢)</sup>: «لَم يُصِب القُتَيْبِيُّ في هنذا، والصّوابُ: الوَنِيَّةُ بالنُّونِ الدُّرَّةُ، وكذالك الوَناةُ، هي الدُّرَّةُ المَثْقُوبةُ، (و) الوَئِيَّةُ: (القِدْرَةُ)»، هاكذا في النُّسَخ، والصُّوابُ: القِدْرُ؛ لأنَّها من المُؤنَّثَاتِ السَّماعِيَةِ، لَا تَلْحَقُها الهاءُ كَمَا ذُكِرَ في مَحَلّه. (و) أَيضًا: (القَصْعَةُ، الواسِعَتانِ) القَعيرتانِ. وقالَ ابنُ شُمَيْل: قَصْعَةٌ وَئِيَّةٌ: مُفَلْطَحَةٌ واسِعةٌ، وقِيلَ: قِدْرٌ وَئِيَّةٌ: تَضُمُّ الجَزُورَ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: قِدْرُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۵، واللسان برواية «إذا انجابت»، والصحاح. [قلت: رواية اللسان: إذا انجابت الظلماء، والبيت في المقصور والممدود للقالي/ ۱۲۱، والمخصص ۱۸/۱۷۲، ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان [قلت: انظر اللسان/ ثار. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح [قلت: انظر اللسان/جرل.ع].

<sup>(</sup>١) اللسان [قلت: انظر التهذيب ١٥/ ٢٥٢. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص الأزهري: في ٦٥٢/١٥ ولم يضبط القتيبي هذا الحرف. . . وأما «الوئية فهي القدر الكبيرة». ع].

نَقَله الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ لأَوْس:

وَحَطَّتْ كَمَا حَطَّت وَيْيَّةُ تَاجِر

وَهَى عَقْدُها فارْفَضَّ منها الطَّوائِفُ<sup>(١)</sup>

قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: حَطَّتِ النَّاقَةُ في

السَّيْر: اعْتَمدَتْ في زمامِها،

ويُقالُ: مالَتْ، قالَ: وحَكَى ابنُ

قُتَيْبَةَ عن الرِّياشِيِّ أَنَّ اللَّوئِيَّةَ في

البَيْتِ الدُّرّةُ. وقال ابنُ الأَعْرابِيّ:

شَبَّه سُرْعَةَ الناقَّةِ بِسُرْعَةِ سُقُوطِ

هلده من النّظام. وقال الأصْمَعِيُّ:

هو عِقْدٌ وَقَع من تاجِرٍ، وانْقَطَ

قىلتُ: وَوَجَدْتُ فى هامِش

الصّحاح ما نَصّه: لَيْس الْوَئِيَّةُ في

بَيْتِ أَوْس الجُوَالِقُ الضَّخْمُ كَمَا

خَيْطُه، وانْتَثَر من نواحِيه. انتهى.

وَئِيَّةٌ: كَبِيرةً. وفي الصّحاح: قالَ الكِلابِيُّ: قِدْرٌ وَئِيَّةٌ: ضَحْمَةٌ،

وقِدْر كَرَأْلِ الصَّحْصَحَانِ وَيُيَّةٍ أَنَخْتُ لَهَا بَعْدَ الهُدُوءِ الأَثَافِيا(١) قُلتُ: أَنْشَدَهُ الأَصْمَعِيُّ لِلرَّاعِي، (كالوَأْيَةِ) بِسُكُونِ الهَمْزَةِ. نَقَلُهُ ابنُ سِيدَه. وقالَ أبو الهَيْثَم: فِإِدْرٌ وَرَبَّةٌ وَوَئِيبَةً، فمن قال: وَئِيَّةً، فمن الفَرَس الوَأي، وهو الضَّخْمُ الواسِعُ، ومن قال: وَيُبِيَّةُ، فَمن الحافِرِ الوَأْبِ، والقَدَحُ المُقَعّبُ يُقالُ له: وَأَبُّ، وأَنْشَدَ:

\* جاء بِقَدْر وَأَيةِ التَّصْعِيدِ(٢) \* فَتَأُمَّلُ ذَالِك .

(و) الوَئِيَّةُ: (الجُوَالِقُ الضَّحْمُ)،

(۱) ديوانه ٦٦ برواية: كأن ونَّى خانَتْ به من نظِامها معاقد فارفضت بهن الطوائف وورد برواية التاج في اللسان، والصحاح، والمجمل، والمقاييس ٦/ ٨٠. وورد في اللسان والتاج (وني) برواية «ونية» وفيهما أيضًا "نظمها" بدل "عقدها" وفي «وهي» منها برواية «وهية».

<sup>(</sup>١) ديوان الراعي ٢٩١، واللسان، وغير منسوب في الصحاح، والنهذيب ١٥/ ٢٥٢. [قلت: في الديوان: بعد الهدوّ، ومثله في اللسان والتهذيب. وما جاء في مطبوع التاج موافق لما في الصحاح المطبوع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، وفي مطبوع التاج (وأبة). [قلت: في التهذيب ١٥/ ٦٣٥: وَأَبَهَ، بالباء مثل نص التاج. ع].

زَعَم الجَوْهَرِيُّ، وَإِنَّما هي الدُّرَّةُ، وحَطَّتْ: أَسْرَعَتْ، وطَوائِفُ: جانِبا النِّظام، يقولُ: هي في سُرْعَتِها كَسِلْكِ انْقَطَعَ، فَتَتَابِع انْقِارًا.

(و) الوَئِيَّةُ: (النَّاقَةُ الضَّخْمَةُ البَطْنِ). نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

(و) الوَئِيَّةُ: (المَرْأَةُ الحافِظَةُ لبَيْتِها) (١) ، المُصْلِحَةُ له، لُغَةٌ في الوَعِيَّةِ، بالعَيْنِ.

قالَ أبو الهَيْثَم: (و) الافْتِعالُ من وَأَى يَـئِي: (اتَّـأَى) يَـتَّـئي فهو مُتَّـئِي (و) الاسْتِفْعال منه: مُتَّـئِي أَى) يَسْتَوْئِي فهو مُسْتَوْء، (اسْتَوْأَى) يَسْتَوْئِي فهو مُسْتَوْء، أَيْ: (اتَّعَدَ واسْتَوْعَد).

(والتَّوائِي)، كالتَّرامِي:

(الاجْتِماعُ) هُوَ وَمَا قبله. نَقَلَه الصّاغانِيُ، وهو من الوَأْي: العَدَدُ الكَثيرُ.

## [] وَمِمَّا يُسْتَدُّرَكُ عَلَيه:

قَدَحُ وَئِيَّةٌ: قَعِيرَةٌ، وكذلكَ رَكِيَّةٌ وَئِيَّةٌ، عن ابنِ شُمَيْل، وفي المَثَلِ: «كِفْتُ إِلَى وَئِيَّةٍ» (١) . يُضْرَبُ فِيمَنْ حَمَّلَ رَجُلًا مَكْرُوهَا، ثُمَّ زَادَه حَمَّلَ رَجُلًا مَكْرُوهَا، ثُمَّ زَادَه أَيْضًا، والكُفْت، بالضَّمِّ (٢): القِدْرُ الصَّغِيرَةُ، وهاذا مِثْلُ قَوْلهم: الصَّغِيرَةُ، وهاذا مِثْلُ قَوْلهم: «ضِغْتُ عَلَى إِبَّالَةٍ» (٣).

وقالوا: هو يَئِي ويَعِي، أَيْ: يَحْفَظُ، ولم يَقُولوا: وَأَيْتُ، كَمَا قَالُوا وَعَيْتُ، إِنَّما هو آتِ(٤) لَا مَاضُ (٥). والوَأَى: السَّيْفُ، وَجَدْتُه في شِعْرِ أَبِي حِزام العُكْليّ: وَجَدْتُه في شِعْرِ أَبِي حِزام العُكْليّ:

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع القاموس عن احدى نسخة «لبنيها»

<sup>(</sup>٢) [قلت: إذا أثبتت الياء فهو مُتَّبي، والأصل أن تحذف، لأنه منقوص نكرة، وإذا لم تثبت كانت صورة الكتابة مُتَّا إذ تُرَاعى الحركة التي قبل الهمزة وهي الفتحة، وأثبتها المحقق: مُتَّى كذا! على ما كانت قبل حذف الياء وتبع في ذلك ما أثبته المصنّف. ع].

<sup>(</sup>۱) الأمثال لأبي عبيد ٤٦٢ ومجمع الأمثال ٢/ ١٥١.

 <sup>(</sup>۲) في اللسان والأمثال لأبي عبيد ٢٦٤ بكسر
 الكاف، ضبط قلم، ونص في القاموس
 (كفت) على أنه بكسر الكاف وفتحها.

<sup>(</sup>٣) الأمثال لأبي عبيد ٢٦٤ ومجمع الأمثال ١/٤١٩.

<sup>(</sup>٤) [أي: فعل مضارع...ع].

<sup>(</sup>٥) في اللسان «لا ماضِيَ له».

فَلَمَّا الْتَتَأْتُ لِدِرِّيثِهم لَوْالْ الْمُلَوَّةُ الْمُلُولُونُ الْمُلَوَّةُ الْمُلَوَّةُ الْمُلَوَّةُ الْمُلَوَّةُ الْمُلُولُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُ

الدِّرِّي: العَرِيفُ، ونَزَأْتُ: نَزَعْتُ، والوَأَى: السَّيْف، والوَأَى: السَّيْف، وأَهْذَؤُه: أَقْطَعُه، وَقَد مَرَّ ذَلك في «ن ت أ».

### \* مُهمّة \*

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ سِيْبَوَيْهِ: سَأَلْتُ الْخَلِيلَ عَن فُعِلَ مِنْ وَأَيْتُ، فَقَالَ: وُئِيَ<sup>(٢)</sup>، فَقُلْتُ: فَمَنْ خَفَّفَ؟ فقالَ: أُوِيَ، فَأَبْدَلَ مِن الوَاوِ هَمْزَةً، وقالَ: لا يَلْتَقِي واوانِ في أُوَّلِ الْحَرْفِ. قال الْمازِنِيُّ: والَّذِي قَالَه خَطَأٌ<sup>(٢)</sup>؛ لأَنَّ كُلُّ واو والَّذِي قَالَه خَطَأٌ<sup>(٢)</sup>؛ لأَنَّ كُلُّ واو

مَضْمُومَةٍ في أَوَّلِ الْكَلِمَةِ فَأَنْتَ بِالْخِيارِ، إِنْ شِئْتَ تَرَكْتَها عَلَى بَالْخِيارِ، إِنْ شِئْتَ قَلَبْتَها هَمْزَةً، حَالِها، وَإِنْ شِئْتَ قَلَبْتَها هَمْزَةً، فَ لَنْتَها هَمْزَةً، فَ لُتَ : وُعِدَ وأُعِدَ، ووُجُوهُ وأُعِدَ، ووُجُوهُ وأُعِدَ، ووُجُوهً وأُجُد وأُعِدَ وأُعِدَ، ووُجُده وأُعِدَى وأُورِيَ، لَا وأُجُد وهُ، ووُورِي وأُورِيَ، لَا لاَجْتِماع السَّاكِنَيْنِ، وللكِنْ لضَمَّةِ الأُولَى (۱). انْتَهَى .

قالَ ابنُ بَرِّيِّ: إِنَّما خَطَّأَهُ المازِنِيُّ مِن جِهَةِ أَنَّ الهَمْزَةَ إِذَا خُفِّفَتْ وقُلِبَتْ مِن جِهَةِ أَنَّ الهَمْزَةَ إِذَا خُفِّفَتْ وقُلِبَتْ وَاوًا لازِمَةً، بَلْ قَلْبُها عَارِضٌ لَا اعْتِدَادَ بِهِ؛ فلذلك لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَقْلِبَ الواوَ الأُولِي همزةً، يَلْزَمْهُ أَنْ يَقْلِبَ الواوَ الأُولِي همزةً، يخلافِ أُويْصِلٍ في تَصْغِيرٍ وَاصِلٍ، بخلافِ أُويْصِلٍ في تَصْغِيرٍ وَاصِلٍ، قالَ: وَقَوْلُه: في آخِرِ الككلامِ لَا قَالَ: وَقَوْلُه: في آخِرِ الكلامِ لَا لا جُتِماع السَّاكِنَيْن، صَوابُه: لَا المَّاعِ السَّاكِنَيْن، صَوابُه: لَا المَّاعِ السَّاكِنَيْن، صَوابُه: لَا

<sup>(</sup>۱) مجموع أشعار العرب ۷٦/۱، اللسان (نتأ)، غير معزو، والتكملة (نتأ)، وسبق في (نتأ).

<sup>(</sup>۲) [قلت: أثبت هارون النص في الكتاب في طبعته ۱۹ ۳۳۳/۶ على غير هذا تابعاً طبعة بولاق ونصه: وسألتُ الخليل عن فُعْلِ من وَأَيْتُ فقال: وُوْيَ كما ترى، فسألته عنها فيمن خفف الهمز فقال: أوْيٌ كما ترى، فأبدل من الواو همزة. فقال: لا بُدّ من الهمزة لأنه لا يلتقي واوان في أول الحرف.

قلت: ما جاء في نص التاج موافق لما في الصحاح، واللسان، فأين الخطأ: في ضبط هارون أم في ضبط هذه المراجع، مع أن كلا الضبطين له تخريجه، ووجة من الصواب، ما في طبعة هارون وبولاق حُمِل على الاسمية، وما في بقية المراجع حُمِل على الفعل، فتأمل!! ع].

<sup>(</sup>١) في اللسان «الأول»

لاجْتِماع الوَاوَين(١).

# [وتي] \*

(ي) \* (الوتسى)، أهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ، وهو مَصْبُوطٌ عِنْدَنا في النَّسَخِ بِالْفَتْحِ، والصَّوَابُ: الوُتَى، بِالضَّمِّ، كَهُدَى، كَما هو نَصَّ بِالضَّمِّ، كَهُدَى، كَما هو نَصَّ التَّهُ فِي بِالضَّمِّ، كَهُدَى، كَما هو فَصُّ التَّهُ فِي النَّمَخِ وقولُه: (الجَيْئاتُ) هاكذا في النَّسَخِ، ومِثْلُه في النَّسَخِ، ومِثْلُه في التَّخْمِلة، وَوَقَعَ في نُسَخَهِ في التَّهُ فِي التَّعُمِلة، وَوَقَعَ في نُسَخَهِ التَّهُ فِي التَّهُ فِي التَّهُ فِي نُسَخَهِ التَّهُ فِي فَي التَّهُ فِي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فِي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فِي التَّهُ فِي التَّهُ فَي التَّهُ فِي التَّهُ فِي التَّهُ فَي التَّهُ فِي التَّهُ فِي التَّهُ فَي التَّهُ فِي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فِي التَّهُ فَي التَّهُ فِي التَّهُ فِي التَّهُ فِي التَّهُ فِي التَّهُ فِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْ

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

وَاتَاهُ عَلَى الأَمْرِ مُواتَاةً وَوِتاءً:

(۱) [قلت: ما كان ليخفى هذا على المازني، ولعله رأى في وُوري أن الضمة الأولى عارضة والأصل في الواو السكون، فقال: لا لاجتماع الساكنين. ويدلك على ذلك آخر نصه: ولكن لضمة الأولى. أي: الواو الأولى. ع].

(۲) في مطبوع التاج ومخطوطه «الجبات» بالباء الموحدة، والتصويب من اللسان، ونص على ذلك نصر الهوريني في حاشية القاموس فقال: «أي بكسر الجيم وتشديد الباء جمع جية، أي بركة وغدير اه نصر».

[قلت: انظر التهذيب ١٤/٣٥٤. ع].

طاوَعَه، لُغَةٌ في الهَمْزِ (١)، قَدْ تَقَدَّم.

### [وثي] \*

(ي) \* (الوَثْنُ) بالفَتْح مَقْصُورٌ، أَهْمَلُهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالَ اللَّيْثُ: هي لُغَةٌ في (الوَثْء)، بالهَمْزِ<sup>(٢)</sup>، وهو شِبْه الفَسْخِ في المَفْصِلِ، ويكونُ في اللَّحْمِ كالكَسْرِ في العَظْم، وقد تَقَدَّم.

(وَوُثِيَتْ يَدُه، بِالضَّمْ)، ونَصُّ اللَّيْثِ: وَثَيْتُ يَدَه، كَرَمَيْتُ) (فَهِي اللَّيْثِ: وَثَيْتُ يَدَه، كَرَمَيْتُ) (فَهِي مَوْثُوْءَةٌ). مَوْثُوْءَةٌ). مَوْثُوْءَةٌ). وَسَبَقَ للمُصَنِّف في الهَمْزَةِ: «وبه وَسُءٌ، ولا تَقُلْ: وَثْيٌ». وهي عِبارَةُ الجَوْهَرِيِّ هُناكَ، وذَكَرْنا هُنَاكَ أَنَّ الجَوْهَرِيِّ هُناكَ، وذَكَرْنا هُنَاكَ أَنَّ اللَّوَثْيَ مِن لُغَةِ العامَّة، فَمَا أَنْكَرَهُ الوَثْيَ مِن لُغَةِ العامَّة، فَمَا أَنْكَرَهُ أَوْلًا كَيْفَ يَسْتَدْرِكُهُ ثَانِيًا؟ وَسَبَق أَوْلًا كَيْفَ يَسْتَدْرِكُهُ ثَانِيًا؟ وَسَبَق أَيْضًا عَن صَاحِبِ المبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْ فَلَلَ أَيْضًا عَن صَاحِبِ المبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْهُ نَقَلَ أَيْضًا عَن صَاحِبِ المبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْهُ نَقَلَ أَيْضًا عَن صَاحِبِ المبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْهُ نَقَلَ أَيْفَا عَن صَاحِبِ المبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْهُ نَقَلَ أَنْهُ نَقَلَ الْمَبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْهُ نَقَلَ أَنْهُ نَقَلَ أَنْهُ لَقُلَا عَنْ صَاحِبِ المبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْهُ لَقَلَ أَنْهُ لَعُلْمَا عَن صَاحِبِ المبرّز أَنّه نَقَلَ أَنْهُ لَعُلْمُ أَنْهُ لَقَلَ أَنْهُ لَعُلْمَا أَنْهُ لَيْتُ الْمُبَرِّذِ أَنّه لَقَلَ أَنْهُ لَكُونُ الْهُ الْفَلْمَ الْقَالَةُ فَقَلَ الْمُبَرِقُ أَنْهُ لَا كُنْهُ لَلْهُ لَقَلَ الْهُ لَعْمَا أَنْهُ لَعْهُ الْعَلَىٰ الْهُ الْهُ لَعْلَىٰ الْهُ لَعْمَا أَنْهُ لَا لَوْلَالَا الْهُ لَالَّالَ الْمُبْرَدِ أَنْهُ لَعْلَالًا لَعْلَالًا الْمُنْ لَعْهُ الْعُنْهُ الْعَامِ الْمُنْ الْكُولُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُلْهُ الْمُنْ الْكُولُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْمُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْمُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْمُنْ الْعُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعُنْهُ الْمُنْ الْعُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

 <sup>(</sup>١) [قلت: قال الأزهري: يقال: آتيت فلاناً على أمر مؤاتاة، ولا تقل: واتيته إلا في لغة لأهل اليمن. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذا نص الأزهري. انظر التهذيب ١٥/ ١٦٥. ع].

عَن الأَصْمَعِيِّ: أَصَابَه وَثُءٌ، فَإِن خَفَّ فُت تُكُن وَكُ يُقالُ: خَفَّ فُت وَكُ يُقالُ: وَثُنَّ وَكُ يُقالُ: وَثْنِيٌ، ولا وَثْوٌ، وتَقَدَّمَ أَيْضًا وُثِنَتْ يَدُه - كَعُنِيَ - فهي مَوْثُوءَةٌ يَدُه - كَعُنِيَ - فهي مَوْثُوءَةٌ وَوَثِينَةٌ (١)، فَتَأَمَّل ذلك.

(والوُثَى، كالهُدَى: الأَوْجَاعُ). قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: (أَوْثَى الرَّجُلُ: انْكَسَرَ به مَرْكَبُهُ من حَيوانِ أو سَفِينَة).

(والمِثَاءَةُ: المِرْزَبَّةُ). وذُكِر في الهَمْزَةِ (٢)، وفَسَرَه الزَّمَحْشَرِيُّ بالمِيتَدَة.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُّرَكُ عَلَيه:

وَثَى به إلى السُّلطانِ: إِذَا وَشَى، وهو المُواثِي، للسَّاعِي إِلَى السُّلطانِ بِكَلَام، نُقِلَ ذَلك عن ابنِ السُّلطانِ بِكَلَام، نُقِلَ ذَلك عن ابنِ الأَعْرابِيّ، وَرَدَّه ابنُ سِيدَه بِما هو مَذْكُورٌ في المُحْكَم.

والوَثِيُّ: المَكْسُورُ اليَدِ. عن ابنِ الأَعْرابِيِّ. المَكْسُورُ اليَدِ. الأَعْرابِيِّ.

### [ و ج ي ] \*

(ي) \* (الوَجَى: الحَفَا، أَوْ أَشَدُ منه)، وهو أَنْ يَرِقَ القَدَمُ أَو الحافِرُ أَو الحافِرُ أَو الفِرْسِنُ وَيَنْسَجِج (١)، وَقَد (وَجِي، كَرَضِي: وجَى، فهو وَجِي، كَرَضِي: وجَى، فهو وَجِي، كَعَم، (وَوَجِيُّ)، كَعَنِيً، وَجَ

\* يَنْهَضْنَ نَهْضَ الْغَائِبِ الْوَجِيِّ (٢) \* وأَنْشَدَ القَالِي للأَعْشَى:

غَرَّاءُ فَرْعاءُ مَصْقُولٌ عَوارِضُها تَمْشِي الهُوَيْنَي كَمَا يَمْشِي الوَجِي الوَجِلُ<sup>(٣)</sup>

(وهي وَجْيَاءُ). وَجَمْعُ الوجَي:

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج "ووثِئة والمثبت في المخطوطة، والقاموس، والتاج (وثاً).

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج: الهمز.ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: في مطبوع التاج: وينسجج كذا بجيمين معجمتين، والنص في الأساس ينسحج، بمهملة فمعجمة. قلت: وهو الصواب. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والمحكم ٧/٤٠٠.

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٥، وشرح القصائد العشر للتبريزي
 ٣٢٩ واللسان (عرض)، وفي المراجع الثلاثة
 «الوجل» بالحاء المهملة.

<sup>[</sup>قلت: انظر المقصور والممدود ص/ ۱۲۱، والخزانة ٣/ ٥٤٨. ع].

أُوجِيَاءُ.

وَوَجِيَتِ الدَّابَّةُ تَوْجَى (١) وَجَى، (وَتَوَجِّى) (وَتَوَجَّى) (وَتَوَجَّى) (وَأَوْجَيْتُه) أَنا.

(وأَوْجَى: أَعْطَى)، عن أَبِي عُبَيْدٍ والكِسائِيِّ، وَأَنْكَرَه شَمِرٌ.

(و) يُقالُ: سَأَلْتُه فَأَوْجَى (عَلَيَّ، وَ الْمَحْلُ، اللهُ كُومِ الصِّغارِ، ج: وِجَاءٍ)، اللهُ كُومِ الصِّغارِ، ج: وِجَاءٍ)، كَكِسَاءِ عَلَى القِياسِ، عن ابنِ كَكِسَاءِ عَلَى القِياسِ، عن ابنِ الأَعْرابِيِّ، وفي نُسَخِ المُحْكَمِ: الأَعْرابِيِّ، وفي نُسَخِ المُحْكَمِ: جَمْعُ وِجْي، وقيل: الوجاءُ: وِعاءً جَمْعُ وِجْي، وقيل: الوجاءُ: وِعاءً تَجْعَلُ المرأةُ فيه غِسْلَتَها وقُماشَها.

(و) أَوْجَى (الصَّائِدُ: أَخْفَقَ)، أَيْ: لَم يُصِبِ الصَّيْدَ، كَأَوْجَأَ بالهَمْز، وَقَد تَقَدَّمَ.

(و) أَوْجَى (الحافِرُ): إِذَا (انْتَهَى

إِلَى صَلابَةٍ وَلَم يُنْبِطْ). يُقالُ: حَفَرَ فَأَوْجَى.

(و) أَوْجَى (عَن كَذَا: أَضْرَبَ) عنه (وانْتَزَعَ)، وسِياقُ التَّكْمِلة: أَوْجَتْ نَفْسُه عن كذا: أَضْرَبَتْ وانْتَزَعَتْ، فهي مُوجِيَةٌ (١).

(و) يُقالُ: (سَأَلْنَاهُ)، أَوْ أَتَيْناه (فَوَجَيْنَاهُ وَأَوْجَيْنَاهُ) كَذَلك، أَيْ: (وَجَدْنَاه وَجِيًّا لَا خَيْرَ عِنْدَه).

(ومِيجَى، كَعِيسَى: جَدُّ النُّعمانِ ابنِ مُقَرِّنِ) بنِ عائِدٍ (الصَّحَابِيُ)، رَضِيَ الله تَعالَى عنه وإِخْوَتِه، وَضِي الله تَعالَى عنه وإِخْوَتِه، هاكذا هو بالياء (٢) في النُسخ. وفي التَّبْصِير (٣) مِيجَا بالألف، وذِكْرُه في هاذا الحَرْفِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنّه مِفْعَل من الوَجَى، فكانَ الأَوْلَى أَنْ يَزِنَه مِنْ بَرِنَه مِنْ الوَجَى، فكانَ الأَوْلَى أَنْ يَزِنَه بمِنْبَر أَو مَا شَاكلَه.

(وَوَجَيْتُه) وَجْيًا: (خَصَيْتُه)، لُغَةٌ

<sup>(</sup>۱) [قلت: ضبطه المحقق بضم المثناة في أوله كما ترى، وفي التهذيب ۱۱/ ۲۳۵ تُوجَى، بفتحها. وهو الصواب. ع].

<sup>(</sup>١) عبارة «فهي موجبة» ليست من لفظ التكملة.

<sup>(</sup>٢) [قلت: أراد بهذا بالألف التي على صورة الياء.عا

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر التبصير/ ١٣٢٣، وتكملة الإكمال٧/ ٢٣٠. ع].

في وَجَأْته بالهَ مْز ومنه الحَدِيثُ (۱): «ضَحَّى بِكُبْشَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ» (۲). وقد سَبَقَ الكلامُ عَلَيه في الهَمْزَةِ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

يُقالُ: تَرَكْتُهُ وَمَا في قَلْبِي مِنْه أَوْجَى، أَيْ: يَئِسْتُ منه. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

وأَوْجَى: جَاءَ لحاجَةٍ فَلَم يُصِبْها. والهُمْزُ لُغَةً.

وطَلَبَ حَاجَةً فَأَوْجَى: أَخْطَأً. وبه فُسِّرَ قَوْلُ أَبِي سَهْمِ الهُذَلِيِّ: فُسِّر قَوْلُ أَبِي سَهْمِ الهُذَلِيِّ: فَجَاءَ وَقَدْ أَوْجَتْ مِنَ المَوْتِ نَفْسُه فَجَاءَ وَقَدْ أَوْجَتْ مِنَ المَوْتِ نَفْسُه بِهِ خُطَّفٌ قَدْ حَذَّرَتُهُ المَقَاعِدُ (٣)

وقَالَ أَبُو عَمْرِو: جاءَ فُلانُ مُوجَى، أَيْ: مَرْدُودًا عَن حاجَتِه، وَقَد أَوْجَيْتُه.

وأُوَّجَتِ الرَّكِيَّةُ: لَمْ يَكُن فيها مَاءٌ، أَو انْقَطَعَ ماؤُها، والهَمْزُ لُغَةٌ فيهِ، وماءٌ يُنْقَطِعُ (١). وماءٌ يُنْقَطِعُ (١).

وَأَوْجَى عَنْه الظُّلْمَ: رَدَّه وَمَنَعَه، قالَ الشَّاعِر:

كَأَنَّ أَبِي أَوْصَى بِكُمْ أَنْ أَضُمَّكُمْ لِالْمِ (٢) لِلَيَّ وَأُوجِي عَنْكُمُ كُلِّ ظَالِمِ (٢) والوَجِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: جَرَادٌ يُدَقُّ، ثُمَّ يُؤكَل. يُلَتُّ بِسَمْنِ أَو زَيْتٍ، ثُمَّ يُؤكَل. عن كُراعٍ، وَقَدْ تَقَدَّم الكلامُ عَلَيْه في الهَمْزَة.

وَأَوْجَيْتُ الرَّجُلَ: زَجَرْتُه. عَن ابن القَطَّاع (٣).

 <sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: النص في النهاية موجوءين، ثم ذكر روايتين، وهذه واحدة منها. ولم يذكره في «وجي» بل لم تأتِ المادة عند بن الأثير. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والمحكم ٧/٤٠٠.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «وما يوح، أي ما ينقطع»، والمثبت من اللسان.

<sup>[</sup>قلت: وفي طبعة التاج التي بين يديّ: وما يُوجَى أي: ما ينقطع. قلت لعله قصر لفظ الماء بحذف همزته. ويوضحه نص اللسان: وماء يوجى، أي: ينقطع، وماء لا يوجى أي لا ينقطع. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>[</sup>قىلت: انظر الىتهىنىب ١٣١/١٣١. وفى الأساس: قال ابن عَنّاب...: وكان أبي.ع].

<sup>(</sup>٣) الأفعال ٣/ ٣٣٢.

### [وحي] \*

(ي) \* (الوَحْيُ: الإِسْارَةُ)، يُقالُ: وَحَيْتُ لكَ (١) بِخَبَرِ كَذَا، أَي: أَشَرْتُ وَصَوَّتُ بِه رُوَيدًا، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. وقالَ الرَّاغِبُ: الإِشارَةُ السَّرِيْعَةُ.

(والكِتَابَةُ)، ومنه حَدِيثُ الحارِثِ الأَعْورِ. قالَ لِعَلْقَمَةً (٢): «القُرآنُ الأَعْورِ، قالَ لِعَلْقَمَةً (٢): «القُرآنُ الوَحْيُ أَشَدُ مِنْه»، أَرادَ بالقُرْآنِ القِراءة، وبالوَحْي الكِتابَة والخَطَّ. يُقالُ: وَحَيْثُ الكِتَابَ الكِتَابَ وَحَيْثُ الكِتَابَ الكِتَابَ وَحَيْثُ الكِتَابَ الكِتَابَ وَحَيْثُ الكَوْمَ وَالْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لللْعَجَاجِ:

\* حَتَّى نَحَاهُمْ جَدُّنَا والنَّاحِي \* \* لِقَدَرٍ كَانَ وَحَاهُ الواحِي (٣) \*

(و) الوَحْيُ: (المَكْتُوبُ)، وفي الصِّحاحُ: الكِتابُ.

(و) الوَحْيُ: (الرِّسالَةُ).

(و) أَيضًا: (الإِلْهامُ).

(والكَلامُ الخَفِيُّ، وكُلُّ مَا أَلْقَيْتَهُ إِلَى غَيْرِكَ)، يُقالُ: وَحَيْتُ إِلَيه الكَلامَ. وهو أَنْ تُكلِّمَ بِكَلامِ الكَلامَ. وهو أَنْ تُكلِّمَ بِكَلامِ تُخْفِيه. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للعَجَّاجِ: \* وَحَى لَهَا القَرَارَ فاسْتَقَرَّتِ \* وَصَى لَهَا القَرَارَ فاسْتَقَرَّتِ \* وَشَدَّهَا بِالرَّاسِياتِ النُّبَتِ (١) \* وقالَ الحَرَالِيُّ: هو إِلْقاءُ المَعْنَى في النَّفْس في خَفاءٍ.

(و) الوَحْيُ: (الصَّوْتُ يَكُونُ في النَّاسِ وغَيْرِهم)، قَالَ أَبُو زُبَيْدٍ: \* مُرْتَجِزَ الجَوْفِ بِوَحْيِ أَعْجَمِ (٢) \* مُرْتَجِزَ الجَوْفِ بِوَحْيِ أَعْجَمِ (٢) \* (كالوَحَى)، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: هُو مِثْلُ الوَغَى، وَأَنْشَدَ:

<sup>(</sup>١) [قلت: في الصحاح: وَحَيتُ إليه. . .ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان والحديث: قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث: القرآن هَيْن...ع].

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٣٩ وفيه «وحاةً» واللسان، والجمهرة 1/ ١٧١، ١٧٢، و٣/ ٢٣٦، والشاني في العين ٣/ ٣٢٠. والصحاح. [قلت: عزاه في الأساس لرؤبة. ع].

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ٢٦٦، واللسان (الأول والتهذيب ٥/
 ٢٩٦، ٢٩٧ (الأول) والصحااح (الأول).

<sup>(</sup>۲) شعره ۱۳۶ وفیه «یزدَجِرُ» بدل «مرتجز».

مَنَعْنَاكُمْ كِرَاءَ وَجَانِبَيْهِ كَمَا مَنَعَ العَرِينُ وَحَى اللَّهَامِ(١) وَأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابِيِّ:

يَذُودُ بِسَحْماوَيْنِ لَمْ يَتَفَلَّلَا وَحَى الذُّئْبِ عَنْ طَفْلِ مناسِمُه مُخْلِي (٢) وأَنْشَدَ القالِي للكُمَيْتِ: وبلدةٍ لَا يَنالُ الذِّئْبُ أَفْرُخُها وبلدةٍ لَا يَنالُ الذِّئْبُ أَفْرُخُها وَكَى الوِلْدَة الدَّاعِينَ عَرْعَارِ (٣) وقالَ حُمَيْدٌ:

كَأَنَّ وَحَى الصَّرْدانِ في جَوفٍ ضَالَةٍ تَرَنَّما لَا تَرَنَّما (٤)

(١) اللسان، والصحاح.

[قلت: انظر اللسان/كرا، وجاء في معجم البلدان: كِرَاء، ثم ذكر فيه الفتح والرواية فيه: العزيز بدلًا من العرين. ع].

- (٢) اللسان ومادتا (سحم، سم) وفيها «ندب» مكان «يذود»، وفي مطبوع التاج «نحل» بدل «مخلي» والتصويب من المواضع السابقة ومخطوطة التاج.
- (٣) شعر الكميت (تحقيق داود سلوم) ١٠٨١، واللسان عرر) والمقصور للقالي ١٠٥. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٢٤، واللسان/ ١٢٤ والمخصص ١٤٤/١٥ واللسان/ عرعر. ع].
- (٤) ديوانه ١٤ واللسان (صرد، لهجم)، والمقصور للقالي ١٠٥.

(و) كذالك (الوَحاة) بالهاء. وَأَنْشَدَ الجَوْهَرِيّ للرَّاجِزِ:

\* يَحْدُو بِهَا كُلُّ فَتَى هَيَّاتِ \* \* تَلْقَاهُ بَعْدَ الْوَهْنِ ذَا وَحَاةِ \* \* وَهُنَّ نَحْوَ البَيْتِ عَامِدَاتِ (١) \* قالَ الأَخْفَشُ: نصَبَ «عامِداتِ» قالَ الأَخْفَشُ: نصَبَ «عامِداتِ» عَلَى الحَالِ.

وقالَ النَّضْرُ: سَمِعْتُ وَحَاةً الرَّعْدِ، وهُوَ صَوْتُه المَمْدُودُ الرَّعْدِ، وهُوَ صَوْتُه المَمْدُودُ الحَفِيُ، قالَ: والرَّعْدُ يَجِي (٢) وَحَاةً (ج)، أي: جَمْعُ الوَحْيِ، بمَعْنَى: الكِتابِ، كُما في الصّحاح: (وُحِيُّ)، كَحَلْيٍ وَحُلِيًّ، الصّحاح: (وُحِيُّ)، كَحَلْيٍ وَحُلِيًّ، أَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِلَبِيدِ:

فَمَدافِعُ الرَّيَّانِ عُرِّيَ رَسْمُها خَلَقًا كَمَا ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلامُها<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح.
 [قلت: انظر الأخير في اللسان/نحا. والأول والأخير في/هيت. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «يحيى» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ٤٨، واللسان ومادة (روى)، والتهذيب ٢٩٦/٥، والصحاح، واقتصر على «كما ضمن الوُحيّ سلامها» والبيت بتمامه في (روى)، والجهراء ١/ ١٧٢، ومعجم البلدان (ديّان)، ومعجم ما استعجم (الريان).

أراد ما يُكتب في الحِجارةِ، ويُنقَشُ عَليها.

(وأوْحَى إليه: بَعَثَه)، ومنه الوَحْيُ إِلَى الأَنْسِياءِ عَلَيْهِم السَّلام، قالَ ابنُ الأعرابي: يُقالُ: أَوْحَى الرَّجُلُ إِذَا بَعَثَ بِرَسُولِ ثِقَةِ إِلَى عَبْدٍ من عَبيدِهِ ثِقَةٍ. انتَهَى. واللُّغَةُ الفاشِيَةُ في القُرآن أَوْحَى، بالأَلِفِ، والمَصْدَرُ المُجَرَّدُ (١)، ويَجُوزُ في غَيْرِ القُرآنِ وَحَى إليه وَحْيًا، والوَحْيُ: ما يُوحِيه اللهُ إِلَى أَنْبِيَائِه، قالَ أبنُ الأَنْبارِيِّ: سُمِّيَ وَحْيًا لأَنَّ المَلَكَ أُسَرَّه عَلَى (٢) الخَلْق، وخَصّ به النَّبِيُّ المبعوثُ إلَيه.

(و) أَصْلُ الإِيحاءِ أَن يُسِرَّ بعضُهم إِلَى بَعْضُ، كَمَا في قَوْلِه تَعالَى:

﴿ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوزًا ﴾ (١) ، هـلذا أَصْل لُ الْحَرْفِ، ثُمّ قُصِرَ أَوْحاه عَلَى الْحَرْفِ، ثُمّ قُصِرَ أَوْحاه عَلَى مَعْنَى: (أَلْهَمَه).

وقالَ أَبُو إِسْحاقَ: أَصْلُ الوَحْي في اللُّغةِ إعلامٌ في خَفاءٍ ؛ ولذالكَ صارَ الإِلْهامُ يُسَمَّى وَحْيًا. قالَ الأَزْهَــريُّ: «وكَـــذَالِكَ الإِشـــارَةُ والإيماءُ يُسَمَّى وَحْيًا، والكِتابَةُ تُسَمَّى وَحْيًا. وقولُه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ ﴿ (٢) معناه: إِلَّا أَنْ يُوحِى إِلَيه وَحْيًا، فيُعْلِمَه بِمَا يَعْلَمُ البَشَرُ أَنَّه أَعْلَمَه إِمَّا إِلْهَامًا أُو رُؤْيَا، وَإِمَّا أَنْ يُنْزِلَ عَلَيه كِتابًا كَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى، أَوْ قُرآناً يُتْلَى عَلَيْه كَمَا أَنْزَلَه (٣) عَلَى سَيْدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم. وكُلُّ

<sup>(</sup>۱) [قلت: أراد أن المصدر منه: وَحْيَاً. أي: المجرد من الزيادة؛ إذ أصل المصدر من أوحى: إيحاء وهو قياس. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «عن» والمثبت من المخطوطة واللسان.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص التهذيب ٥/ ٢٩٧، كما أنزل على محمد. ع].

وَإِمَّا بِإِلْقَاءِ فِي الرُّوعِ، كَحَدِيثِ:

«إِنَّ جِبْرِيلَ<sup>(١)</sup> نَفَتَ في رُوعِي»،

وإمّا بإلهام. نحوُ: ﴿ وَأُوْحَيَّنَا إِلَىٰ

أُمِرِ مُوسَى ﴿ (٢) ، وإِمَّا بِتَسْخِيرٍ ،

نحوُ: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ ﴾ (٣)،

وَإِمَّا بِمَنام، كَمَا دُّلَّ عَلَيْه حَدِيث:

«انْقَطَعَ [الوَحْيُ](٤) وبَقِيَتِ

(و) أُوْحَتْ (نَفْسُهُ): إِذَا (وَقَع فيها

(والوَحَى)، كَالْفَتَى: (السَّيِّدُ

نَشِبَتْ يَدايَ إِلَى وَحَى لَمْ يَصْقَع (٥)

يُريدُ: لَمْ يَذْهَبْ عَنْ طَريق

الكَبِيرُ) من الرِّجالِ، قالَ الشَّاعِرُ:

وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ عَلِقْتُ بِحَبْلِهِ

المَكارِم، مُشْتَقٌ من الصَّقْع.

المُبَشِّرَاتُ رُؤيا المُؤْمِن».

خَوْفٌ).

هلذا إعلامٌ، وإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْبابُها (١) والكلامُ فيها.

وقالَ الرَّاغِبُ: «أَصْلُ الوَحْي الإِشَارَةُ السَّرِيْعَةُ (٢)، وذلك يكُونُ بالكَلام عَلَى سَبِيلَ الرَّمْزِ والتَّعْريض، ويكونُ بِصَوْتٍ مُجَرَّدٍ عَن التَّرْكِيب، وَبِإِشارةٍ بَعْض الجَوَارِح، وبالكِتابَةِ، وَغَيْرِ ذلك (٣). ويُقالُ للكَلِمَةِ الإلهِيّةِ الَّتِي تُلْقَى إِلَى أَنْسِيائِهِ وَأَوْلِيائِهِ وَحْمَىٰ (٤)، وذلك إمَّا برَسُولِ مُشاهَدٍ، تُرَى ذاتُه، ويُسْمَعُ كَلَامُه، كَتَبْلِيغ جِبريلَ في صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَإِمَّا بسماع كلام من غَيْرِ مُعايَنةٍ، كَسَماع مُوسَى كلامَه (٥) تَعالَى،

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المفردات ٥١٦.

<sup>(</sup>٥) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: جاء في اللسان/ صقع: بحيلة... نهشت كذا. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: آخر النص عند الأزهري: وإن اختلفت أسبابُ الإعلام فيها. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: تتمة النص عند الراغب: ولتضمّن السرعة قيل: أَمْرٌ وَحْيٌ. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: ترك من نَص الراغب ما يقارب أربعة أسطر. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: ترك من نص الراغب بعض جُمَلِه. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: في المفردات: كلام الله تعالى. ع].

(و) الوَحَى: (النَّارُ).

(و) قَالَ ثَعْلَبُ: سَأَلْتَ ابنَ الأَعْرابِيِّ: ما الوَحَى؟ قال: (المَلِكُ). فَقُلْتُ: ولِمَ سُمِّيَ بذالك؟ قال: كَأَنَّه مِثْلُ النَّارِ يَنْفَعُ وَيَضُرُ.

(و) الوحي: (العَجَلة)، يَقُولُونَ (١): الوَحَى الوَحَى: العَجَلة العَجَلة العَجَلة العَجَلة العَجَلة و) الوَحَى: (الإسراع)، وفي الصِّحاح والتَّهْذِيب: السُّرْعَة، قالَ الجَوْهَرِيُّ: يُقْصَرُ (ويُمَدُّ). والوَحَاءَ الوَحاء، يَعْنِي: البِدَارَ، واقْتَصَر (٢) الأَزْهَرِيُّ عَلَى البِدَارَ، والصَّحِيحُ أَنَّهم إِذَا جَمَعُوا المَدُ، والصَّحِيحُ أَنَّهم إِذَا جَمَعُوا بَيْنَهما مَدُوا وقصَرُوا، فَإِذَا أَفْرَدُوهُ مَدُوه وَلَم يَقْصُرُوه، قالَ أَبو النَّجْم: مَدُوه وَلَم يَقْصُرُوه، قالَ أَبو النَّجْم:

\* يَفِيضُ عَنْهُ الرَّبُو مِنْ وَحائِه (١)

وَرُبَّما: أَذْ خَلُوا الكافَ مع الأَلِفِ وَاللَّامِ فَقَالُوا: الوَحاكَ الوَحَاكَ. وَتَقَدَّم أَنَّهم يَقُولُونَ: النَّجا النَّجاكَ والنَّجَاكَ النَّجاكَ النَّجاكَ النَّجاكَ، والنَّجَاكَ النَّجاكَ النَّجاكَ النَّجاكَ، والنَّجَاكَ النَّجاكَ النَّجاكَ، والنَّجَاكَ النَّجاكَ، ووَوَحَى والنَّجاكَ النَّجاكَ النَّجاكَ، ووَوَحَى بالشَّيءِ وَحْيًا، عن ابنِ القَطَّاعِ (٢)، بالشَّيءِ وَحْيًا، عن ابنِ القَطَّاعِ (٢)، وَوَحَى: أَسْرَعَ)، يُقالُ: تَوَحَّ يا هالذًا، أَيْ: أَسْرِعَ، وهالذَه عَن الجَوْهَرِيِّ. وفي الحديث (٣): «إِذَا الجَوْهَرِيِّ. وفي الحديث (٣): «إِذَا أَمْرًا فَتَدَبَّرُ عاقِبَتَه، فإنْ كَانَتْ أَمْرًا فَتَدَبَّرُ عاقِبَتَه، فإنْ كَانَتْ شَرًا فَتُوحَهُ »، شَرًا فائتَهِ، وَإِنْ كَانَتْ خَيْرًا فَتَوَحَّهُ »، أَيْ السَّحْتِ. أَسْرِعْ إِلَيه، والهَاءُ للسَّحْتِ.

(وشَيْءٌ وَحِيُّ)، كَغَنِيُّ: (عَجِلٌ مُسْرِعٌ). قالَ الرَّاغِبُ: ولِتَضَمُّنِ مُسْرِعٌ). قالَ الرَّاغِبُ: ولِتَضَمُّنِ الوَّحْيِ السُّرْعَةَ قِيلَ: أَمْرٌ وَحْيُ<sup>(٤)</sup>، أَيْ: مُسْرِعٌ. وقالَ الجَوْهَرِيُّ: أَيْ: مَسْرِعٌ. وقالَ الجَوْهَرِيُّ: مَسْرِيعٌ، أَيْ: سَرِيعٌ،

<sup>(</sup>١) ضبطت الكلمة في المفردات ٥١٥ بسكونالحاء، ضبط قلم.

<sup>[</sup>قلت: ما جاء مقيدًا في المفردات بسكون الحاء المهملة وهو الصواب. ع]

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذا غير الصواب. وانظر نص الأزهري في السته ذيب ٢٩٨/٠. قال: محدوداً ومقصورًا. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه/ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر كتاب الأفعال ٢/ ٣٣٢. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) ضبطت الكلمة في المفردات ٥١٥ بسكون الحاء، ضبط قلم.

(واسْتَوْحَاهُ: حَرَّكَه وَدَعاهُ لِيُرْسِلَه)، ومنه اسْتَوْحَيْتُ الكَلْبَ: إِذَا دَعَوْتَه لِتُرْسِلَه عَلَى الصَّيْدِ، وَكَذَالِكَ آسَدَه واسْتَوْشَاه.

(و) اسْتَوْحاه: (اسْتَفْهَمَهُ). عن ابنِ الأَعْرابِيِّ.

(وَوَحَاه تَوْحِيَةً: عَجَّلَه). نَقَلَه الجَوْهَرِيُ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

ووَحَى القَوْمُ وَحْيًا وأَوْحَوْا: صاحُوا.

وَأَوْحَى: كَلَّمَ عَبْدَه بِلَا رَسُولٍ. وأَوْحَى إِذَا صَارَ مَلِكًا بعد فَقْرٍ.

وأَوْحَى وَوَحَى وَأَحَى: إِذَا ظَلَمَ فِي سُلْطَانِهِ.

وقَرَأَ جُؤَيَّةُ الأَسَدِيُّ: ﴿قُلُ أُحِيَ إِلَيَّ﴾ (١) مِنْ وَحَيْتُ، هَمَزَ الوَاوَ.

والوَحاةُ: صَوْتُ الطَّائِرِ، هَاكَذَا خَصَّه ابنُ الأَعْرابِيِّ.

ووَحَى ذَبِيحَتَه تَوْحِيَةً: ذَبَحَها ذَبْحًا سَرِيعًا. قالَ الجَعْدِيُّ:

أَسِيرانِ مَكْبولانِ عندَ ابْنِ جَعْفَرِ وآخَرُ قَد وَحَيْتُمُوهُ مُشَاغِبُ<sup>(٢)</sup> واسْتَوْحاهُ: اسْتَصْرَخَهُ، وأَيْضًا اسْتَعْجَلَهُ.

والإِيْحاءُ: البُكَاءُ، يُقالُ: هو يُوحِي أَبَاه، أَي: يَبْكِيه.

والنَّائِحَةُ تُوْحِي المَيِّتَ: تَنُوحُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية/ ١١١.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر سورة الجن ۷۲/۱، والقراءة بالهمز عن زيد بن علي، وجؤيّة بن عائذ فيما رُوي عن الكسائي وابن أبي عبلة، وأبي عمرو من رواية يونس.

وانظر كتابي معجم القراءات ١١٣/١٠ ففيه المراجع. ع].

<sup>(</sup>٢) شعره ١٨٥، واللسان، والتهذيب ٥/ ٢٩٨.

عَلَيْه، قالَ الشّاعِرُ:

تُوحِي بِحَالِ أَبِيها وهو مُتَّكِئٌ عَلَى سِنانٍ كَأَنْفِ النَّسْرِ مَفْتوقِ<sup>(١)</sup>

ويُقالُ: اسْتَوْحِ لَنَا بَنِي فُلانٍ مَا خَبَرُهُمْ، أَيْ: اسْتَخْبِرْهُمْ، هَاكُذَا نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ عن ابنِ السِّكِيتِ بالحاءِ المُهْمَلَةِ، وكذا الزَّمَخْشَرِيُّ في بالحاءِ المُهْمَلَةِ، وكذا الزَّمَخْشَرِيُّ في وغَيْرُهما، وَأَوْرَدَه الجَوْهَرِيُّ في النَّذِي يَلِيه، وتَبِعَهُ المُصَنِّفُ كَما الذِي يَلِيه، وقَالَ ابنُ كُثُوةَ: من النَّي مَنْ لَا يَعْرِفُ سَيَأْتِي، وقَالَ ابنُ كُثُوةَ: من أَمْثالِهِم (٢): "إِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ المَصَافِهُ اللَّي عُرِفُ المَصَافَةُ اللَّهُ يَعْرِفُ الْمَصَافُ اللَّهُ يَعْرِفُ الْمَصَافَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّه

حَجَرٍ المُضْرَبُ لِمَن يَكْتُمُ سِرَّه. قالَ الأَزْهَرِيُ: وقد يُضْرَبُ للشَّيْءِ الظَّاهِرِ البَيِّنِ، يُقالُ [هو](١) كالوَحْي في الحَجَرِ إِذَا نُقِرَ فيه، ومنه قَوْلُ زُهَيْرٍ:

\* كالوَحْيِ في حَجَرِ المَسِيلِ المُخْلِدِ<sup>(٢)</sup> \* وأَوْحَى العَمَلَ: أَسْرَعَ فيه. عن ابنِ القَطَّاع<sup>(٣)</sup>.

### [ و خ ي ] \*

(ي) \* (الوَّحْيُ)، بِفَتْح فَسُكُونِ:
(القَصْدُ)، يُقالُ: وَحَيْثُ وَحْيَكَ:
أَيْ: قَصَدْتُ قَصْدَكَ. كَما في
الصِّحاح، وهو قولُ ثَعْلَبٍ، وَأَنْشَدَ:
فقلتُ: وَيْحَكَ أَبْصِرْ أَيْنَ وَحْيُهُمُو
فقلتُ: قَدْ طَلَعُوا الأَجْمادَ واقْتَحَمُوا(٤)
قالَ الأَزْهَرِيُّ: وسَمِعْتُ غَيْرَ
وَاحِدٍ مِنَ العَرَبِ الفُصَحاءِ يَقُولُ

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتهذييب ٢٩٨/٥ وفيه «أباها»، وتكملة القاموس، وفي مطبوع التاج «بمال» تحريف والتصويب من المرجعين السابقين والمخطوطة.

<sup>[</sup>قلت: رواية التهذيب: توحي بِحالِ أباها. ويصح وزن البيت على الروايتين. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: إنظر اللسان. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر: مجمع الأمثال ٢٩٣٢، والمستقصى ٢/٤٧٤، والتهذيب ٥/٢٩٨، واللسان. ع].

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان، والتهذيب ٥/ ٢٩٨.

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۶۵ وصدره فیه:

لِمَنِ الدِّيارُ غَشِيتَها بالفَذفدِ؟
 والشاهد في اللسان، والتهذيب ٢٩٨/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأفعال ٣/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان، والمحكم ٥/١٩٣.

لِصاحِبهه إِذَا أَرْشَدَه [لِصَوْبِ بَلَدِ يَأْتُمُه](١): أَلَا وَخُذْ عَلَى سَمْتِ هَـٰذَا الـوَخِيِّ، أَي: عَلَى هـٰذَا الْقَصْدِ والصَّوْبِ. وفي الصِّحاحِ: هـٰذَا وَخْيُ أَهْلِكَ: أَيْ: سَمْتُهُم هـٰذَا وَخْيُ أَهْلِكَ: أَيْ: سَمْتُهُم مَـٰذَا وَخْيُ أَهْلِكَ: أَيْ: سَمْتُهُم مَـٰدُا وَخْيُ أَهْلِكَ: أَيْ: سَمْتُهُم مَارُوا.

(و) الوَحْيُ: (الطَّرِيقُ المُعْتَمَدُ، و) قِيلَ: هو الطَّرِيقُ (القَاطِدُ).

(ج: وُخِيُّ، ووِخِيُّ) بِضَمُّ وَكَسْرٍ، مَع كَسْرِ خائِهما، وتَشْدِيدِ اليَّاءِ فيهما. نَقَله ثَعْلَبُ. قالَ ابنُ سِيْدَه: إِن كَانَ عَنَى ثَعْلَبُ بالوَحْيِ القَصْدَ الَّذي هُو المَصْدَرُ فَلَا جَمْعَ الْقَصْدَ الَّذي هُو المَصْدَرُ فَلَا جَمْعَ الطَّرِيقُ القَاصِدُ فَهُو صَحِيحٌ؛ لأَنَّه الطَّرِيقُ القَاصِدُ فَهُو صَحِيحٌ؛ لأَنَّه السَّمْ.

(و) الوَحْيُ أَيْضًا: (السَّيْرُ القَّصُدُ)، يُقال: وَحَتِ النَّاقَةُ تَخِي وَخْتِ النَّاقَةُ تَخِي وَخْتِ النَّاقَةُ تَخِي وَخْتِها، أَيْ: سارتْ سَيْرًا قَصْدًا. نَقَلَه الجَوْهَرِيُ، وَأَنْشَد للرَّاجِزِ: \* فَلَه الجَوْهَرِيُ، وَأَنْشَد للرَّاجِزِ: \* افْدُغُ لأَمْتُ اللِّه مِعْيَ أُلَّافِ \*

\* يَتْبَعْنَ وَخْيَ عَيْهَلِ نِيَافِ \* وَهْيَ إِذَا مَا ضَمَّهَا إِيْجَافِي (١) \* وَهْيَ إِذَا مَا ضَمَّهَا إِيْجَافِي وَخْيَا، (والفِعْلُ) وَخَي يَخِي وَخْيًا، (كَوَعَي) يَعِي وَعْيًا. قالَ أُبو عَمْرو: أَيْ تَوَجَّهَ لِوَجْهِ. ويُقالُ: مَا أَدْرِي أَيْنَ وَخَي، أَيْ: أَيْنَ مَا أَدْرِي أَيْنَ وَخَي، أَيْ: أَيْنَ تَوَجَّهَ وَبِه فَسَّرَ الأَزْهَرِيُ قُولَ تَوْجَمةِ (صلح): الشّاعِر في تَرْجَمةِ (صلح):

\* لَوْ أَبْصَرَتْ أَبْكُمَ أَعْمَى أَصْلَخَا \* \* إِذًا لَسَمَّى واهْتَدَى أَنَّى وَخَى (٢) \* (وَوَحَّاه للأَمْرِ تَوْخِيَةً: وَجَّهَه له). نَقَلَه اللَّيْثُ.

(واسْتَوْخَى القَوْمَ: اسْتَخْبَرَهُم)، يُقالُ: اسْتَوْخِ لَنَا بَنِي فلانِ مَا خَبَرُهُم، أَي: اسْتَخْبِرْهُم. قالَ الجَوْهَرِيُّ: هاذا الحَرْفُ هاكذا رَوَاهُ أَبو سَعِيدِ بالخاءِ مُعْجَمَةً.

قُلتُ: ورواهُ الأَزْهَرِيُّ عن ابنِ

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والتهذيب ٧/ ١٩.

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح (الثاني) [قلت: انظر الثاني في المقاييس ٦/٩٥ والمجمل.ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان والتهذيب ٧/ ١٤٣.

السِّكِّيتِ بالحَاءِ مُهْمَلَةً، وتَقَدَّمَتْ الإِشارَةُ إِلَيْهِ.

(وتَوَخَّى رِضاهُ)، وَكَذا مَحَبَّته: إِذا (تَحَرَّاه)، وَقَصَد إِلَيه، وتَعَمَّدَ فِعلَه. وقِالَ اللَّيثُ: تَوَخَّيْتُ أَمْرَ فِعلَه. وقِالَ اللَّيثُ: تَوَخَّيْتُ أَمْرَ كَذا: تَيَمَّمْتُه. وفي الحَدِيثِ(١): «قَالَ لَهُما: اذْهَبا فَتَوَخَيا واستَهِما»، أي: اقْصِدا الحَقَّ فِيما وَستَهِما»، أي: اقْصِدا الحَقَّ فِيما تَصْنعانِه من القِسْمَةِ، ولْيَأْخُذْ كُلُّ مِنْ كُما مَا تُحْرِجُهُ القُرْعَةُ مِنَ الشَّيءِ» (١).

وفي شَرْحِ أَمَالِي القَالِي لأَبِي عُبَيْدٍ البَكْرِيِّ: التَّوَخِّي: طَلَبُ الأَفْضَلِ في الخَيْرِ، نَقَلَه شَيْخُنا، (كَوَخَاه) وَخْيًا. وَأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ:

\* قَالَتْ وَلَمْ تَقْصِدْ لَهُ وَلَمْ تَخِهْ (٣) \* أَيْ: لَمْ تَتَحَرَّ فيه الصَّوابَ.

قُلْتُ: وَأَنْشَدَهُ اللَّيْثُ (١):

\* قَالَتْ وَلَمْ تَقْصِدْ لَهُ وَلَمْ تَخِهْ
 \* مَا بَالُ شَيْخِ آضَ مِنْ تَشَيُّخِهْ
 \* كالكُرَّزِ المَرْبُوطِ بين أَفْرُخِهْ
 \* والهاءُ للسَّكْتِ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

تَأَخَّیْتُ مَحَبَّتَكَ، أَي: تَحَرَّیْتُ، لُغَةٌ في تَوَخَیْتُ، وَقَد ذُکِرَ في «أخ و».

واسْتَوْخَاهُ عَن مَوْضِع كَذا: سَأَلَهُ عَن قَصْدِه. عَن النَّضْرِ، وَأَنْشَدَ:

صواب العبارة إذن: «قلتُ وأنشده ابن سيده». [قلت: ارجع إلى عبارة العين ٢١٩/٤ فلم يرد «قال»، بل جاء وتقول: وَخَى يُوخّي توخية من قولك: توخيت. . . والنص لم ترد فيه كلمة الليث . . . ع]،

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: النص في النهاية من القسمة، ومثله في اللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ٧/ ٦١٩، وفي مطبوع التاج «تخى» والمثبت من المرجعين السابقين والمخطوط.

يَمَانِينَ نَسْتَوْخِيهِمُ عَن بِلادِنا عَلَى قُلُصِ تَدْمَى أَخِشَتُهَا الْحُدْبِ(۱) والوَخْيُ: حُسْنُ صَوْبِ مَشْيِ الإبِلِ. نَقَلَهُ ابْنُ بَرِّيٌ عَن أَبِي عَمْرٍو، وبه فَسَرَّ قَوْلَ الرَّاجِزِ: \* يَتْبَعْنَ وَخْيَ عَيْهَلِ نِيافِ(٢) \*

#### [ودي] \* إ

(ي) \* (الدِّيةُ، بالكَسْرِ: حَقُّ السَّرِيةُ، بالكَسْرِ: حَقُّ السَّتِيلِ)، والسهاءُ عِوضٌ من الواوِ<sup>(٣)</sup>، (ج: دِياتٌ).

(وَوَدَاهُ، كَدَعَاهُ)(١) يَدِيهِ وَدْيًا وَدِيَةً : إِذَا (أَعْطَى دِيَتَهُ) إِلَى وَلِيه. وَلِيه. وَإِذَا أَمَرْتَ مِنْه قُلْت: دِ فُلانًا، وللاثْنَيْنِ دِيَا، وللجَمَاعَةِ دُوا فُلانًا.

(و) وَدَى (الأَمْرَ) وَدْيًا: (قَرَّبَه).

(و) وَدَى (البَعِيرُ) وَدْيًا: (أَدْلَى).

وفي الصّحاح: ودَى الفَرْسُ يَدِي وَدْيَا: إِذَا أَدْلَى (لِيَـبُولَ، أُو لِيَضْرِبَ). قالَ اليَزيدِيُّ: وَدَى لِيَبُولَ، وأَدْلَى لِيَضْرِبَ، وَلَا تَقُلْ: أُوْدَى (١). انتهى. وقَريبٌ من ذلك سِياقُ ابن سِيْدُه، وفيه: وَدَى الفَرَسُ والحِمَارُ. وقِيلَ: ودَى: قَطَرَ. وفي التَّهْذِيب: «قالَ الكِسائِيُّ: وَدَأُ الفَرَسُ يَدَأً، بوزْنِ وَدَعَ يَدَعُ إِذَا أَذْلَىٰ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَقَالَ أَبُو الْهَيْثُم: هـٰذا وَهَمُّ، لَيْسَ في وَدَى الفرسُ إِذَا أَذْلَى هَـمْزٌ. وقبالَ شَـمِرٌ: وَدَى النفَرَسُ إِذَا أَخْرَجَ جُرْدَانَه. ويُقالُ (٢): وَدَى الْحِمارُ فَهُو وَادِ: إِذَا أَنْعَظَ. قَالَ ابنُ بَرِّيِّ: وفي تَهْذِيبِ غَريبِ المُصَنَّفِ للتَّبْرِيزِيِّ: وَدَى وَدْيًا: أَذْلَى لِيَبُوكُ، بالكافِ،

<sup>(</sup>١) اللسان، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) سبق في هذه المادة مع مشطور قبله وآخر بعده.

<sup>(</sup>٣) [قلت: عنى أن الأصل وِدْيَة، فلما حذفت الواو عُوض بالهاء عنها، وكذا شأن المصدر من المثال مثل: وعد عِدَة...ع].

<sup>(</sup>٤) في هامش القاموس عن إحدى نسخه «كوعاه».

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «تقول» والمثبت من اللسان.

<sup>[</sup>قلت: تتمة نص اليزيدي غير مثبتة في التهذيب، مع أن النص فيه. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: جاء هذا في التهذيب ٧/ ٢٣٢ عن الليث. ع].

قالَ: وكذالِكَ هو في الغَرِيبِ.

قُلتُ: هَاذَا إِنْ صَحَّ فَقَد تَصَحَّفَ عَلَى الجَوْهَرِيّ، وقَبْلَهُ اليَزِيدِيّ، فَتَأَمَّلُ ذَلك.

(والوادِي): كُلُّ (مَفْرَجِ مَا بَيْنَ جِبالٍ أَوْ تِلَالٍ أَوْ آكامٍ)، سُمِّيَ بِذَالِكَ لَسَيلانِه، يكُونُ مَسْلَكًا للسَّيْلِ وَمَنْفَذًا. قالَ الجَوْهَرِيُّ: ورُبَّما اكْتَفَوْا بالكَسْرَةِ عَن الياءِ، كَما قالَ أَبُو الرُّبَيْس:

لَا صُلْحَ بَيْنِي فَاعْلَمُوه وَلَا بَيْنَكُم مَا حَمَلَتْ عاتِقِي بَيْنَكُم مَا حَمَلَتْ عاتِقِي سَيْفِي وَمَا كُنَّا بِنَجْدٍ وَمَا قَرْقَرَ قُمْرُ الوَادِ بالشّاهِقِ(١)

وَقَالَ ابن سِيْدَه: حَذَفَ الأَنَّ الْحَرْفَ لَمَّا ضَعُفَ عَن تَحَمُّلِ الْحَرْفَ لَمَّا ضَعُفَ عَن تَحَمُّلِ الْحَرَكَةِ الزَّائِدةِ عَلَيْه وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَامَلَ بِنَفْسِه دَعَا إِلَى اخْتِرامِه (۱) وَحَذْفِه.

(ج: أَوْدَاءٍ)، كَصَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ، قالَ ابنُ الأَعْرابِيّ: أَسَدِيَّةٌ، قالَ ٱمْرُؤُ القَيْس:

سَالَتْ بِهِنّ نَطاعُ في رَأْدِ الضَّحَى والأَمْ عَزانِ وَسَالَتِ الأَوْداءُ (٢)

(وأَوْدِيَةٌ). قالَ الجَوْهَرِيُّ: عَلَى غَيْرِ قِياسٍ، كَأَنَّه جَمْعُ وَدِيِّ، مِثْلُ سَرِيِّةٍ لللَّهْرِ. وفي سَرِيِّ، وأَسْرِيَةٍ لللَّهْرِ. وفي التَّوْشيحِ: لَمْ يُسْمَعْ أَفْعِلَةٌ جَمْعًا لَفَاعِلِ سِواهُ، نَقَلَهُ شَيْخُنا، ثُمَّ قالَ: وظَفِرْتُ بِنادٍ وَأَنْدِيَةٍ.

قُلتُ: قَد سَبَقَه لذالك ابنُ سِيْدَه، وَمَرَّ لَنَا هُناكَ كَلامٌ نَفِيسٌ، فراجِعْه،

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح (عجز البيت الثاني، وعزيا لأبي عامر جد العباس بن مرداس في اللسان (قمر، عتق) وسبق معزوًا إليه في (قمر، عتق)، وهما بغير عزو في المُنجّد ٤٥.

[قلت: في أمالي الشجري: رُمْحي، انظر ٢/ وإصلاح المنطق ٣٦٦، والخصائص ٢/ ٢٩٢، وإلانصاف/ ٣٨٨، وشرح البغدادي لأبيات مغني اللبيب ٤/٣٤٣، أبو عامر بن حارثة السلمي. وتقدّم في اللسان والتاج [قرقر. ع].

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «احترامه» بالحاء والمثبت من المخطوط واللسان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٣٤٤، والتكملة، ومعجم البلدان(لظاع).

وزادَ السَّمِينُ في عُمْدَةِ الحُفَّاظِ: ناجِ وَأَنْجِيَة. وَمَرَّ الكَلَامُ عَلَيْه كَذَالِك.

(وأَوْدَاةً) عَلَى القَلْبِ (١)، لُغة طَيّئ. قالَ أَبو النَّجْم - فَجَمَعَ بينَ اللَّغَتَيْن -:

وعارَضَتْها مِنَ الأَوْداةِ أَوْدِيَةٌ قَفْرٌ تُجزِّعُ مِنْهَا الضَّخْمَ والشُّعُبا<sup>(٢)</sup> وقَالَ الفَرَزْدَقُ:

وَلَوْلَا أَنْتَ قَدْ قَطَعَتْ رِكَابِي مِنَ الأَوْدَاةِ أَوْدِيَةً قِلْ السَّاعِرِ: (وَأَوْدَايَةٌ)، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ: \* وأَقْطَعُ الأَبْحُرَ والأَوْدَايَةٌ) \*

قالَ ابنُ سِيدَه: وبَعْضُهُم يَرْوِي والأَوَادِيَه، قالَ: وهو تَصْحِيفٌ؛ لأَنَّ قَنْلَه:

\* أَمَا تَرَيْنِي رَجُلًا دِعْكَايَهُ (٤) \*

(وأَوْدَى) الرَّجُلُ: (هَلَكَ):، فهو مُوْدٍ، وفي حَدِيثِ ابْنِ عَوْفِ: \* وَأَوْدَى سَـمْـعُـه إِلَّا نَـدايَـا(١) \*

\* واودی سمعه إلا بدایت \* أي: هَلَكَ، ويُرِيدُ<sup>(٢)</sup> صَمَمه، وذَهَابَ سَمْعِه.

(و) أَوْدَى (به المَوْتُ: ذَهَبَ) به. قالَ عَتَّابُ بنُ وَرْقَاءَ:

قال عَتَابَ بِنَ وَرْقَاءَ:

الْوْدَى بِلُقْمَانَ وَقَد نَالَ المُنَى

في العُمْرِ حَتَّى ذَاقَ مِنْهُ مَا اتَّقَى (٣)

(و) قالَ بَعْضُهُم: أَوْدَى الرَّجُلُ:
إذَا (تَكَفَّرَ بِالسَّلَاحِ)، وأَنشَدَ لِرُؤْبَةً:

هُ مُوْدِينَ يَحْمُونَ السَّبِيلَ السَّابِلَا (٤) \*

ونَقَلَهُ الصّاغانِيُّ عَن ابْنِ وهُو الأَعْرابِيِّ. قال ابنُ بَرِيُّ عَن ابْنِ عَلَمٌ ولَيْس من أَوْدَى، وَإِنَّما هُو عَلَمٌ هُو عَلَمٌ مَنْ أَوْدَى، وَإِنَّما هُو عَلَمٌ الْمَا هُو عَلَمٌ مَن أَوْدَى، وَإِنَّما هُو

مِنْ آدَى: إِذَا كَانَ ذَا أَدَاةٍ وَقُوَّةٍ مِن

السّلاح.

<sup>(</sup>١) [قلت: عنى بهذا أن أصله: أودية فأُعِلَت الياء ألفًا. وطَيِّئ تأتي به على الألف، ومثله عنده ناجية وناجاة...ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۰، واللسان.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٠، واللسان.

<sup>(</sup>٤) . اللسان .

<sup>(</sup>١) اللسان. [قلت: انظر النهاية. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في النهاية: ويريد به النص لابن الأثير. ومثله في اللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٢٢ وفيه «مُؤْدينَ» واللسان كرواية التاج.

(واسْتَوْدَى) فُلانٌ (بِحَقِّي)، أي: (أَقَرَّ) به، وعَرَفَهُ، قالَ أَبو وَجْزَةً (١): وَمُمَدَّحِ بَالْمَكْرُماتِ مَدَحْتُهُ فَاهُمَّزَّ واسْتَوْدَى بِها فَحَبانِي فَاهُ تُزَّ واسْتَوْدَى بِها فَحَبانِي قالَ الأَزْهَرِيُّ (٢): هاكذا رَأَيْتُ لِبَعْضِهِم، ولَا أَعْرِفُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الدِّيَةِ، كَأَنَّه جَعَلَ حِبَاءَهُ لَهُ عَلَى مَنْ الدِّيَةِ، كَأَنَّه جَعَلَ حِبَاءَهُ لَهُ عَلَى مَنْ الدِّيةِ، كَأَنَّه جَعَلَ حِبَاءَهُ لَهُ عَلَى مَدْحِهِ دِيَةً لَهَا.

(والوَدَى، كَفَتَى: الهَلَاكُ)، اسْمٌ مِنْ أَوْدَى: إِذَا هَلَكَ، وَقَلَمَا مِنْ أَوْدَى: إِذَا هَلَكَ، وَقَلَمَا يُسْتَعْمَلُ. وكذالك الودَأ، مَقْصُورٌ مَهْمُوزٌ، وتَقَدَّمَ، والمَصْدَرُ الحَقِيقِيُّ (٣) الإيداءُ.

(و) الوَدِيُّ، (كَغَنِيٌّ: صِغارُ الفَسِيل، الواحِدةُ كَغَنِيَّةٍ)، وَلَوْ قالَ: بهاءِ وافَقَ اصْطِلَاحَه. ومنه حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً(١): «لَمْ يَشْغَلْنِي عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غَرْسُ الوَدِيِّ»، أَيْ: صِغارُ النَّخْلِ. (و) الوَدِيُّ: (مَا يَخْرُج) مِن الذَّكَرِ مِن البَلَلِ اللَّزِجِ (بَعْدَ البَوْلِ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ بتَشْدِيدِ الياءِ عَن الأَمَوِيِّ، (كالوَدْي)، بِسُكونِ الدَّالِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ أَيْضًا، والتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ اللَّغَتَيْنِ، وقِيلَ: بَلِ التَّخْفِيفُ أَفْصَحُ. وفي التَّهْذِيب: المَذِيُّ والمَنِيُّ والوَدِيُّ، مُشَدَّداتُ (٢)، وقِيلَ: تُخَفَّفُ. وقالَ أَبُو عُبَيْدَةً: المَنِيُّ وَحْدَه مُشَدُّهُ والآخَرانِ مُخَفَّفانِ، قالَ: ولَا أَعْلَمُني سَمِعْتُ التَّخْفِيفَ في المَنِيِّ.

<sup>(</sup>١) في اللسان والتهذيب ٢٣٢/١٤ «أبو حَيْرة»، والمثبت يتفق وما في التكملة.

<sup>(</sup>۲) [قلت: النص عند الأزهري: ورأيت لبعضهم: استودى فلان بحقي، أي: أَقَر به وعرفه، وقال أبو خيرة...، ولا أعرفه إلا أن يكون منَ الدية... كذا. وليس كما أثبته المصنف. وما جاء في اللسان موافق لما هو مثبت في التهذيب. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: عنى بالحقيقي هنا ما أُخِذَ من المزيد: أودى فمصدره قياس: الإيداء، وما يذكر من «الدية» إنما هو مصدر للثلاثي جاء في موضع الرباعي. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر اللسان والنهاية، والفائق ٣/ ٣٥٣. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص التهذيب: مشدودات كذا!، وما أثبته المصنف مثله في اللسان. ع].

(وَقَد وَدَى) الرَّجُلُ وَدْيًا ﴿ (و) قَالَ الفَرَّاءُ وابنُ الأَنْباريِّ: أَمْنَى الرَّجُلُ و(أَوْذَى)، وَأَمْذَى وَمَـذَى، وأَدْلَى الحِمارُ. انْتَهي. (وَوَدَّى) تَوْدِيَةً، كُلُّ ذَلْكُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَمِنْهُم مَنْ أَنْكُرَ أَوْدَى، والأَخِيرَةُ نَقَلَها الصّاغانِيُّ عَن ابْنِ الأُعْرابِيِّ.

(والتَّوْدِيَةُ: خَشَبَةٌ تُشَدُّ عَلَى خِلْفِ النَّاقَةِ إِذَا صُرَّتْ)، وهنو اسْمُ كَالَّتُنْهِيَةِ، والتَّاءُ زَائِلَةٌ. قَالَ الشَّاعِرُ:

فَ إِنْ أَوْدَى ثُمِ عِلَهُ ذَاتَ يَلُوْم بِــتَــوْدِيَــةِ أُعِــدٌ لَهُ ذِيــارا(١)

(ج: التَّوادِي)، قالَ الرَّاجْزُ:

\* يَحْمِلْنَ في سَحْقِ مِنَ الخِفافِ \*

\* تَوادِيًا شُوبِهُنَ مِنْ خِلافِ(٢) \*

(و) التَّوْدِيَةُ: (الرَّجُلُ القَّصِيرُ)، عَلَى التَّشْبِيهِ بِتِلْكَ الخَشَبَةِ.

(والمُودِي: الأَسَدُ)، كَأَنَّهُ مُتَكَفِّرٌ

الصواب: وادّوا. ع].

بالسُّلَاحِ في جُرْأَتِه وقُوَّتِه. [] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه:

وَادَاهُ مُوَادَاةً: أَخَذَ الدِّيةَ، وهِي مُ فَاعَلَةٌ مِن الدِّيَّةِ، ومنه الحَدِيثُ(١): «إِنْ أَحَبُّوا قادُوا، وَإِنْ أُحَبُّوا وادُوا».

ووَدَى الذَّكَرُ يَدِي: انْتَشُرَ، قالَ ابْنُ شُمَيْل: سَمِعْتُ أَعْرابيًّا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَدِيَ (٢)، قالَ: يُريدُ أَنْ يَنْتَشِرَ مَا عِنْدَكَ، قَالَ: يُرِيدُ ذُكَرَهُ.

ووَدَى: سَالَ مِنْهُ الْمَاءُ عِنْدَ الإنعاظِ.

ووَدَى الشَّيءُ وَدْيًا: سَالٌ. أَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرابِيِّ للأَغْلَبِ:

\* كَـــأَنَّ عِـــرْقَ أَيْـــرهِ إِذَا وَدَى \* \* حَبْلُ عَجُوزِ ضَفَرَتْ سَبْعَ قُوى (٣) \* وَأُوْدَى بِالشِّيْءِ: ذَهَبَ بِهِ، قَالَ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ولعل

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «تدى» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ١٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

الأَسْوَدُ بْنُ يَعْفُرَ:

أَوْدَى ابْنُ جُلْهُمَ عَبَّادٌ بِصِرْمَتِهِ إِنَّ ابْنَ جُلْهُمَ أَمْسَى حَيَّةَ الوادِي<sup>(۱)</sup> ويُقالُ: أَوْدَى به العُمُرُ، أَيْ: ذَهَبَ بِهِ وَطَالَ. قالَ المَرَّارُ بنُ سَعِيدٍ:

وَإِنَّمَا لِيَ يَوْمٌ لَسْتُ سَابِقَهُ حَتَّى يَجِيءَ وَإِنْ أَوْدَى بِهِ العُمُرُ (٢) وَوَدَى النَّاقَةَ بِتَوْدِيَتَيْنِ، أَي: صَرَّ أَخْلَافَها بِهِما، وَشَدَّ عَلَيْها التَّوْدِيَةَ. وقَوْلُ الشَّاعِر:

\* بِسِهامِ يَثْرِبَ أَوْ سِهامِ الوَادِي (٣) \* يَعْنِي: وَادِي القُرَى. نَقَلَه الجَوْهَرِيُ. الجَوْهَرِيُ.

قُلْتُ: هو واد بَیْنَ المَدینةِ والشَّامِ كَثِیرُ القُری، ویُعَدُّ مِنْ أَعْمالِ كَثِیرُ القُری، ویُعَدُّ مِنْ أَعْمالِ المَدینةِ، والنِّسْبةُ إِلَیْه الوادِيّ، وهو وکَذالكَ نُسِبَ عُمَرُ الوادِيّ، وهو عُمَرُ بنُ داوُدَ بنِ زَاذَان (۱) مَوْلَی عُمَرُ بنُ داوُدَ بنِ زَاذَان مُعَنِّیا عُمْمُ الوادِيّ، کَانَ مُعَنِّیا عُشمانَ بنِ عَفّانَ، کَانَ مُعَنِّیا عُشمانَ بنِ عَفّانَ، کَانَ مُعَنِیا عُشدِسًا فی أَیّامِ الولیدِ بنِ یَزِیدَ بنِ عَبْدِالمَلِكِ. ولَمَّا قُتِلَ هَرَبَ. وهُو عَبْدِالمَلِكِ. ولَمَّا قُتِلَ هَرَبَ. وهُو مُحَمَّدِ مُنْ أَبِي عُبَیْدَةَ الوادِیّ، وأَبُو مُحَمَّدِ يَخیَی بْنُ أَبِي عُبیْدَةَ الوادِیّ، وأَبُو مُحَمَّدِ رَوَی عنه أَبُو عَروبَةَ، مَات سنة بَرُهُ بَرُهُ اللَّهُ وَالْمَالِيْ الْمُلْكِ.

والوادي: ناحِيَةٌ بالأَنْدَلُسِ مِن أَعْمَالِ بَطَلْيُوس.

وأَيْضًا ناحِيةٌ باليَمَنِ، وَمِنْها شَيْخُنا السَّيِّدُ عَبْدُالله بنُ محمّدِ بنِ الحسنِ الحَسنِ الحَسنِيُ، ويُعْرَفُ بِصاحِبِ الوادِي. ووَادِي أَجَلْ: مَوْضِعٌ بالحِجازِ في

<sup>(</sup>۱) الصبح المنير ۲۹۸، واللسان [قلت: تقدّم في/جلهم، وانظر الكتاب ۱/ ۳٤٤، والإنصاف/۳۵۲. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان

<sup>(</sup>٣) عجز بيت صدره كما في اللسان:

ه مَنَعَتْ قِياسُ الماسِخِيَّةِ رأْسَه \*
وعزاه للأعشى وهو من الصبح المنير ٩٨ وفيه
«بلاد» بدى «الوادي»، وذكر تعلب في الشرح
ص ٩٩ «وروى [أي: أبو عبيدة] سهام الوادي».
[قلت: المثبت في مطبوع التاج/سهام. من غير
باء. ع].

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج "زادان"، والمثبت في المخطوطة ومعجم البلدان: (وادي القرى).

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان «٢٤٠».

طُرِيقِ حاجٌ مِصْرَ.

ووادي الأَرَاكِ: قُرْبَ أَكْرِى.

ووادِي بَنَا أَيضًا: باليَمَنِ، مُجاوِرٌ للحَقْل.

ووَادِي الحِجارةِ<sup>(۱)</sup>: بالأَنْدَلُسِ. ووادِي الأَحْرارِ: بالحِجازِ<sup>(۲)</sup>. ووادِي الأَحْرارِ: بالحِجازِ<sup>(۳)</sup>. ووادِي الحَجَمَ لِ<sup>(۳)</sup>: مِنْ قُرى الْيَمَامَةِ.

ووادِي خُبَان: مِن أَعْمَالِ ذَمارَ باليَمَن.

ووادِي الدُّوْم: بخَيْبَرَ.

ووادي دُخانِ: بَيْنَ كَفَافَةً وَأَزْنَمَ.

ووَادِي الرَّسِ: بَينَ المُويْلِحَةِ والوَجْهِ.

ووادِي زَمَّارِ، كَكَتَّانَ: قُـرْبَ المَوْصِلِ.

ووادِي السباعِ: بَيْنَ مَكَّةَ والبَصْرَة. وأيضًا: ناحِيةٌ بالكُوفةِ.

ووادِي سُبَيع: مَوْضِعٌ في قَوْلِ غَيْلانَ بنِ رَبْعِ اللّصِّ (١).

ووادي الشَّزْبِ<sup>(٢)</sup>، بالزَّاي: من قُرى مَشْرِقَ جَهْرَانَ باليَّمَنِ مِن أَعْمالِ صَنْعاءَ.

قُلْتُ: ويُعْرَفُ الآن بشَزْهَب. ووادِي الشَّعْبَين: قُرْبَ المُوَيْلِحَةِ. ووادِي الشَّياطِين: بينَ المَوْصِلِ وبَلَط.

ووادي الطباء: قُرْبُ سَلْمى في طَرِيقِ الحِجازِ، وبه شَجَرُ التَّمْرِ المِنْدِيِّ من الجانِبِ الأَيْسُرِ، وبهِ كَانَتْ صَوْمَعَةُ بَحِيرا الرَّاهِبِ.

ووادِي عَفّانَ: موضِعٌ بالحِجاز في طريقِ حاجٌ مِصْرَ.

ووادي القُصُورِ. في بِلادِ هُذَيْل.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان «بلد بالأندلس» وفي المشترك وضعًا «لموضع أيضًا بالأندلس».

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان والمشترك وضعًا «بالجزيرة».

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان «وادي الحمل» وفي (جمل)«ولحيا حمل: جبلان باليمامة».

<sup>(</sup>١) وهو قوله:

ألا هل إلى حومانة ذات عَرْفَج ووادي سُبيع يا عليلُ سبيلُ (معجم البلدان - وادي سُبَيعُ)، وفيه: «ربيع» مكان «ربع».

<sup>(</sup>٢) [قلت: ضبط في معجم البلدان ضبط قلم بالكسر: الشّرب. ع].

ووادِي القريضِ: قُرْبَ عَقَبةِ أَيْلَةً. ووادِي قرِّ بين الشَّرفةِ وعُيُونِ القَصَب.

ووادِي القَضِيبِ: موضِعٌ له يومٌ مَعْرُوفٌ.

ووادِي مُـوسَى: قِبْلِيَّ بَيْتِ المَقْدِسِ، كَثِيرُ الزَّيْتُون.

ووادِي المِياهِ باليَمَامَة .

وأَيضًا: بَيْنَ الشَّام والعِراقِ.

ووادِي النُّسُورِ: ظاهِرَ بَيْتِ المَقْدِس.

ووادِي النَّمْلِ: بَيْنَ جِبْرينَ وَعَسْقَلَانَ.

ووادِي هُبَيْبٍ بالمَغْرِبِ.

وَأَيْضًا: بِمِصْرَ، وهو المَعْرُوفُ الآن بالطِّرَانة.

ووادِي يَكُلا: ناحِيَةٌ بِصَنْعاءِ<sup>(١)</sup> اليَمَن.

والواديان: كُورةٌ عَظِيمَةٌ من أَعْمالِ زَبيدَ.

وأَيضًا: بَلْدةٌ من جِبالِ السَّراةِ قُرْبَ مدائنِ لُوطٍ، وإِيّاها عَنَى المَجْنُونُ بِقَوْلِه:

أُحِبُّ هُبوطَ الوادِيَيْنِ وَإِنَّنِي لَمُسْتَهْتَرٌ بِالوَادِيَيْنِ غَرِيبُ(١)

والوَدْيَانُ: مُثَنَّى وَدِيّ، كَغَنِيٍّ: أَرْضٌ بِـمَـكَّـةَ، لَهَـا ذِكْـرٌ فـي المَغازِي<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ يُجْمَعُ الوَادِي أَيْضًا عَلَى وُدْيان، بالضَّمّ. وتَصْغِيرُ الوادِي: وُدْيُ، وبه سُمِّي الرَّجُلُ.

واتَّدَى وَلِيُّ القَتِيلِ، عَلَى الْفَتِيلِ، عَلَى الْفَتَعَلِ، عَلَى الْفَتَعَلِ (٣): أَخَذَ الدِّيَةَ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، يُقالُ: اتَّدَى وَلَمْ يَثْأَرْ.

<sup>(</sup>١) [قلت: عند ياقوت: من نواحي صنعاء اليمن. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوان مجنون ليلى ٤٥، وفيه: «لمشتهر»، ومعجم البلدان (الواديين)، وفيه: «لمُسْتَهْزَأً» مكان «لمستهتر».

<sup>(</sup>۲) [قلت: في السيرة لابن هشام: غزوة وَدّان. وهي أول غزوة غزاها رسول الله ﷺ. وهذا غير ما نحن فيه، انظر: ١/ ٩٩١ و٢/ ٢١٠، ٨٠٢. ع].

 <sup>(</sup>٣) أي: أصله إِوْتَدَى، فأبدل من الواو تاء، ثم
 أدغمت في التاء المزيدة. ع].

ويُسْتَعْمَلُ الوادِي بِمَعْنَى الأَرْضِ، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: «لَا تَضِلَّ بِوَادِي غيركَ». نَقَلَه الزَّمَخْشُرِيُّ في الكَشَّافِ. ويقُولُون: حُلَّ بوَادِيكَ: إِذَا نَزَلَ بِكَ المَكْرُوهُ، وَضَاقَ بِكَ الأَمْرُ، وَهُو مَجَازٌ.

ويَقولونَ: أَنَا في وادٍ وَأَنْتَ في وادٍ، لَلمُخْتَلِفَيْن في شَيْءٍ.

وبَنُو عَبْدالوادِ من البَرْبَر: مُلُوكُ بالمَغْرِب جَدُّهُم الأَعْلَى اسْمُهُ عَبْدُالواحِدِ، فاخْتَصرُوه.

وأَوْدَى الرَّجُلُ: قَوِيَ وَجُّدًّ. عَن ابْن القَطَّاع (١).

#### [وذي] \*

(ي) \* (الموَذْيُ) بالسُّكُونِ: (الخَدْشُ)، والجَمْعُ : وُذِي، كَصُلِيٍّ.

(و) الوَذْيَةُ (بهاءِ: الوَجَعُ، و)

(١) الأفعال ٣/ ٣٣٤، عن ابن القوطية. [قلت: انظر كتاب الأفعال لابن القوطية/ .[8.171

قِيلَ: (المَرَضُ)، يُقالُ: مَا بِهِ وَذْيَةٌ، أَي: وَجَعٌ أَوْ مَرَضٌ، وفي المُحْكَم: يُقالُ ذلكَ إذا بَرَأَ مِنْ مَرَضِه، أي: ما به داءً. وقالَ ابْنُ الأَعْرابي: أي: مَا بِهِ عِلَّةً.

(و) الوَذْيَةُ: (الماءُ الْقَلِيلُ).

(و) أَيضًا: (العَيْبُ)، يُقَالُ: ما بهِ وَذْيَةٌ، أي: عَيْبٌ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. (والوَذاةُ: ما يُتَأَذَّى به)، ويُرْوَى بالهَمْز، ومنْهُ قَوْلُهُمْ (١): ما بهِ وَذُأَةٌ وَلَا ظُبِظَابٌ، أَي: لَا عِلَّةَ بِه، وَقَد تَقَدَّم .

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

الوَذْيُ: هو الوَدْيُ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَر بَعْدَ البَوْلِ، لُغَةٌ فِيهِ عَن ابن الأُعْرابِيِّ، ويُشَدَّدُ أيضًا. وقد وَذِيَ<sup>(٢)</sup> وأَوْذَى.

<sup>(</sup>١) [قلت: في المستقصى ٢/ ٣١٨ ما به ظَبْظاب، وفي ٣١٩/٢ ما به وذية، وهما كما ترى مثلان

<sup>(</sup>٢) النص في اللسان، وجاء في هامشه: «قوله: وذِي كذا ضبط في الأصل بكسر الذال، ولعله بفتحها كنظائره.

ونَقَلَ ابنُ القَطَّاعِ عَن ابْنِ دُرَيْدِ: وذَى الحِمارُ: أَذْلَى، بالذَّال المُعْجَمَةِ (١).

وشَهْوَةُ وذِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ، أَي: حَقِيرَةً. وفي الصِّحاحِ قالَ ابْنُ السِّكِيتِ: سَمِعْتُ غَيْرَ واحِدٍ من السِّكِيتِ: سَمِعْتُ غَيْرَ واحِدٍ من الكِلابِيِّينَ يقولُونَ: أَصْبَحْتُ وَلَيْسَ بِها وَذْيَةٌ، أَيْ: بِها وَحْصَةٌ، ولَيسَ بِها وَذْيَةٌ، أَيْ: بَرْدٌ، يَعْنِي: البِلادَ والأَيَّامَ. انْتَهَى. وفي التَّهْذِيبِ: ابْنُ السِّكِيتِ: قالتُ وفي التَّهْذِيبِ: ابْنُ السِّكِيتِ: قالتُ العامِرِيَّةُ: مَا بِهِ وَذْيَةٌ، أَيْ: لَيْسَ بِهِ إِمِراحٌ. وفي التَّكْمِلَةِ، أَيْ: لَيْسَ بِهِ عِراحٌ. وفي التَّكْمِلَةِ، أَيْ: لَيْسَ بِهِ يُتَأَذَّى بِهِ.

#### [وري] \*

(ي) ﴿ (الوَرْيُ)، بالسُّكُونِ: (قَيْحٌ) يَكُونُ (في الجَوْفِ، أَو قَرْحٌ شَدِيدٌ يُقاءُ منه القَيْحُ والدَّمُ). وحَكَى اللِّحْيانِيُّ عَن العَرَبِ: تقولُ للبَغِيضِ إذا سَعَلَ: وَرْيًا وقُحابًا، وللحَبِيبِ إذا عَطَسَ: رَعْيًا وشَبَابًا،

وَأَنْشَدَ اليَزِيدِيُ:

\* قَالَتْ لَهُ وَرْیًا إِذَا تَنَحْنَحَا() \* وقد (وَرَی القَیْحُ جَوْفَه، کَوَعَی) یَرِیه وَرْیًا: (أَفْسَدَه). وفی الصِّحاحِ: أَکَلَه، ومنه الحَدِیثُ(۲): الصِّحاحِ: أَکَلَه، ومنه الحَدِیثُ(۲): «لَأَنْ یَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِکُمْ قَیْحًا شِعْرًا» مَیْریه خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمْتَلِئَ حَتَّی یَرِیه خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمْتَلِئَ شِعْرًا». قال الأَصْمَعِیُ: أَیْ: حَتَّی یَدُوی جَوْفُهُ. قال الجَوْهَرِیُ: یَدُوی جَوْفُهُ. قال الجَوْهَرِیُ: تَقُولُ منه: رِیا رَجُلُ، ورِیا تقولُ منه: رِیا رَجُلُ، ورِیا للاثنین، وللجَمَاعَة رُوا(۳)، للاثنین، وللجَمَاعَة رُوا(۳)،

[قلت: في المقصور والممدود للقالي ص/ ١١٩:

\* قالت له وربًا إذا تستحسخ \* \* يا ليته يُسقى على الذَرَخرَخ \* وانظر الأضداد للأنباري/ ٧٠، واللسان/ ذرح. ع].

(۲) [قلت: انظر النهاية، واللسان، والصحاح والتهذيب ۳۰۳/۱۵، والمقصور والممدود للقالي/۱۹۱.ع].

(٣) [قلت: كذا أثبته المحقق، ولعله خلاف الصواب: رُوّا. ع].

<sup>(</sup>١) الأفعال ٣/ ٣٣٤.

 <sup>(</sup>۱) اللسان والتهذيب ٣٠٣/١٥، والصحاح وفيه
 «تنحنح»، ورواية التاج هي رواية اللسان والتهذيب، وأشار مصحح اللسان إلى رواية
 الصحاح.

وللمَرْأَةِ رِي، ولَهُ مَا رِيَا، ولَهُ نَّ رِينَ.

(و) وَرَى (فُلانُ فلانًا أَصابَ رِئَتَهُ)، فهو مَوْرِيُّ، وبه فَسَرَ بَعْضٌ الْحَدِيثَ أَيْضًا، والمَعْنَى: حتى الحَدِيثَ أَيْضًا، والمَعْنَى: حتى يُصِيبَ رِئَتَه، وَأَنْكَرَه آخَرُون. يُصِيبَ رِئَتَه، وَأَنْكَرَه آخَرُون. وقالُ وقالُوا: الرِّئَةُ، مَهْمُوزَةً. وقالَ الأَزْهَرِيُّ: الرِّئَةُ أَصْلُها من وَرَى، وهي مَحْذُوفَةٌ منه، قال: والمَشْهُورُ في الرِّوايَةِ الهَمْزُ. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لعَبْدِ بَنِي وَأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لعَبْدِ بَنِي وَأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لعَبْدِ بَنِي الحَسْحاسِ:

وَرَاهُنَّ رَبِّي مِثْلَ مَا قَدْ وَرَيْنَنِي وَرَاهُنَّ رَبِّي مِثْلَ مَا قَدْ وَرَيْنَنِي وَأَحْمَى عَلَى أَكْبادِهِنَّ المُكاوِيَا<sup>(١)</sup>

(و) وَرَتِ (الـنَّــارُ) تَــرِي (وَرْيُـــا و رِيَةً) حَسَنةً: (اتَّقَدَتْ).

(و) وَرَتِ (الإِبِلُ) وَرْيًا: (سَمِنَتْ

وكَثُرَ شَحْمُها ونِقْيُها)، فَهِي وارِيَةٌ، (وأَوْرَاها السِّمَنُ). وأَنْشَدَ أَبُو حَنِيفَةً:

وكَانَت كِنازَ اللَّحْمِ أَوْرَى عِظامَها بِوَهْبِينَ آثارُ العِهادِ البَواكِرُ (١) (والوارِيةُ: داءٌ) يَأْخُذُ (في الرِّئَةِ) يَأْخُذُ منه السُّعَالُ، فَيَقْتُلُ صَاحِبَه، (ولَيْسَتْ من لَفْظِها)، أَي: الرِّئَة.

(والوارِي: الشَّحْمُ السَّمِينُ)، صِفَةٌ غالِبةٌ، (كالوَرِيُ)، كَغَنِيٍّ. ويُقالُ: الوارِي: السَّمِينُ من كُلِّ شَيْءٍ، ولَحْمُ وَرِيُّ، أَيْ: سَمِينٌ. وَأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للعَجَاج:

\* يَأْكُلْنَ مِنْ لَحْمِ السَّدِيفِ الوَّارِي (٢) \*

قَالَ ابنُ بَرِّيٍّ: وَالَّذِي فَيْ شِعْرِه:

\* وانْهَمَّ هامُومُ السَّدِيفِ الوارِي \*

\* عَنْ جَرَزِ منه وَجَوْزِ عارِي<sup>(٣)</sup> \*

وَقَدْ تَقَدّم في الزَّايِ

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح، والتهذيب ٣٠٣/١٥، والجمهرة ٢/٤٢٣، والمقصور والممدود لابن ولاد ١١٣.

<sup>[</sup>قلت: هو سحيم، وانظر ديوانه ص/٤، والمقصور والممدود للقالي/١١٩، والأضداد لابن الأنباري/٧٠. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٦، واللسان.

(وَوَرَى الزَّنْدُ، كَوَعَى ووَلِيَ)، نَقَلَ اللَّغَتَيْنِ الجَوْهَرِيُّ (وَرْيًا)، بَعْتِي، (ورِيَةٌ)، بالفَتْح، (فهو وار و وَرِيَّ خَرَجَتْ نارُه). وفي المُحْكَم: اتَّقَدَ. وسياقُ المُصَنِّفِ في ذِكْرِ الفِعْلَيْنِ المَدْكُورَينِ مُوافِقٌ للجَوْهَرِيُّ؛ وسياقُ المُصَنِّفِ في ذِكْرِ الفِعْلَيْنِ المَدْكُورَينِ مُوافِقٌ للجَوْهَرِيُّ؛ وَرَى الزَّنْدُ - بالفَتْح - المَنْعُ - بالفَتْح - يَرِي وَرْيًا: إِذَا خَرَجَتْ نارُه، قالَ: وَرَى الزَّنْدُ عَرِي النَّنْدُ يَرِي وَي الزَّنْدُ يَرِي المُحْكَمِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِعْلَا ثَالِئًا المُحْكَمِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِعْلَا ثَالِئًا فَقَالَ: وَوَرِي يَوْرَى، أَيْ: مِثْلُ ثَالِئًا فَقَالَ: وَوَرِي يَوْرَى، أَيْ: مِثْلُ ثَالِئًا فَقَالَ: ووَرِي يَوْرَى، أَيْ: مِثْلُ ثَالِئًا فَقَالَ: ووَرِي يَوْرَى، أَيْ: مِثْلُ وَجِلَ يَوْجَلُ، وَأَنْشَدَ:

وَجَـدْنـا زَنْـدَ جَـدُهِـمُ وَرِيَّـا وَزَنْدَ بَنِي هَوَازِنَ غَيْرَ وارِي<sup>(۱)</sup>

وَأَنْشَدَا أَبُو الهَيْثُمِ.

\* أُمِّ الهُنَيْنَيْن مِنْ زَنْدِ لَهَا وَادِي (٢) \* ويُقال: الزَّنْدُ الوَادِي: الَّذي تَخْرُج نارُه سَريعًا، (وأَوْرَيْتُه) أَنَا،

(و) كَــذالِكَ (وَرَّيْتُه) تَـوْرِيَـة، (واسْتَـوْرَيْتُه)، كُـلُّ ذالـك في الصِّحاح. والمَعْنَى: أَثْقَبْتُه، ومِنْهُ فلانٌ يَسْتَوْرِي زِنادَ الضَّلَالَةِ. وَأَنْشَدَ فلانٌ يَسْتَوْرِي زِنادَ الضَّلَالَةِ. وَأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيِّ شاهِدًا لأَوْرَيْته، لشاعِرِ: وأَطْفِ حَدِيثَ السُّوءِ بالصَّمْتِ إِنَّهُ وأَطْفِ حَدِيثَ السُّوءِ بالصَّمْتِ إِنَّهُ مَتَى تُورِ نَارًا للعِتابِ تَأَجَّجَا(١)

(وَوَرْيَةُ النّارِ ورِيَتُها)، كَعِدَةٍ: (مَا تُورَى به من خِرْقَةٍ أَو حَطَبَةٍ)، كَذا في النّسخ، والصَّوَابُ: أَوْ عُطْبَةٍ، وهي القُطْنَةُ. وقالَ الطِّرِمّاحُ يَصِفُ أَرضًا جَدْبةً لَا نَباتَ فيها:

كَظَهْرِ اللَّأَى لو يُبْتَغَى رِيَّةٌ بِها لَخَيَّتُ وَشَقَّتُ في بُطُونِ الشَّواجِنِ (٢)

أَيْ: هاذه الصَّحْراءُ كَظَهْرِ بَقَرَةٍ وَحُشِيَّةٍ لَيْسِ فيها أَكَمَةٌ وَلَا وَهْدَةٌ.

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ٢٠٧/١٥.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ٤٨٩، واللسان والمواد (شجن، روی، لأی)، والتهذیب ۳۰۲/۱۵.

<sup>[</sup>قلت: في التهذيب: لو تَبتغي رِيّة كذا! وانظر المقاييس ٣/ ٢٤٩، ١٨٢/٤، ٣٦٦، ٢٢٨/٥ والفائق ٣/ ٤٤٠، والمنجّد/ ٥٢. ع].

سِيْبَوَيْهِ والبَصْريِّين أَ وعَلَيه

الجُمْهُورُ. وقِيلَ مِنْ وَرَّى، أي:

عَرَّض؛ لأَنْ أَكْثَرَها رُمُوزٌ كَمَا عَلَيْه

مَدْرَجُ (١) السَّدُوسِي، وسَأَلَ مُحَمَّدُ

ابنُ طَاهِر ثَعْلَبًا والمُبَرِّدَ عَن وَزْنِها

فَوَقَعَ الخِلافُ بَيْنَهِما، والمُصَنِّفُ

اخْتَارَ قَوْلَ الكُوفِيِّينَ، وَهُو غَيْرُ

مَرْضِيٍّ. وقَالَ الفَرَّاءُ في كِتاب

المصادر: التَّوْرَاةُ مِنَ الفِعل

التَّفْعِلَةُ، كَأَنَّها أَخِذَتْ مِنْ أَوْرَيْتُ

الزِّنادَ وَوَرَّيْتُها، فَتَكُونُ تَفْعِلَةً في

لُغَةِ طَيِّئِ؛ لأَنَّهُم يَقُولُونَ في

التَّوْصِيَةِ: تَوْصِاةً، ولِلْجَارِيَةِ

الجَارَاةُ، ولِلْنَاصِيَةِ النَّاصِاةُ. وقالَ

أبُو إسْحِاقَ الزَّجاجُ (٢): قالَ

البصريُّونَ: تَوْرَاةٌ أَصْلُها فَوْعَلَةً،

وَفَوْعَلَةٌ كَثِيرٌ في الكَلَام مِثْلُ

الحَوْصَلَةِ (٣) والدَّوْخَلَةِ، وَكُلُّ مَا

وقالَ الأَزْهَرِيُ: الرِّيةُ: ما جَعَلْتَهُ ثُقُوبًا من خَشِّى أَو رَوْثٍ أَو ضَرَمَةٍ أَو حَشِيشَةٍ (١). وفي الأساسِ: هَلْ عِنْدَكَ رِيةٌ؟ أَيْ: شَيءٌ تُورَى بهِ النَّارُ من بَعْرَةٍ أَو قُطْنَةٍ. انتهى. وقالَ أَبُو حَنِيفَةً: الرِّيةُ كُلُّ مَا أَوْرَيْتَ بِهِ النَّارَ مِنْ خِرْقَةٍ أَو عُطْبَةٍ أَو عَطْبَةٍ أَو قِشْرَةٍ. وحُكِي: البُغِنِي رِيةً أُرِي أَو قِشْرَةٍ. وحُكِي: البُغِنِي رِيةً أُرِي أَو قِشْرَةٍ. وحُكِي: البُغِنِي رِيةً أُرِي بَهَا نَارِي. قالَ ابنُ سِيْدَه: وهاذا كُلُّهُ عَلَى القَلْبِ عَنْ وِرْيَةٍ، وَإِنْ لَمْ نَشْمَعْ بورْيَةٍ، وَإِنْ لَمْ نَشْمَعْ بورْيَةٍ، وَإِنْ لَمْ نَشْمَعْ بورْيَةٍ.

(والتَّوْرَاةُ تَفْعَلَةٌ منه) (٢)، عند أبي العَبَّاسِ ثَعْلَبِ، وَهُو مَذْهَبُ الْعَبَّاسِ ثَعْلَبِ، وَهُو مَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ من وَرَيْتُ بك زِنادِي؛ لأَنَّه إضاءةٌ، وعِنْدَ الفَارِسِيِّ فَوْعَلة. قال: لِقِلَةِ تَفْعِلَةٍ في الأسماءِ، وَكَثْرةٍ فَوْعَلة، وتَاؤُها عَن وَاوِ (٣)؛ لأَنَّها مِنْ: وَرَى الزَّنْدَ؛ إذ هِي لأَنَّها مِنْ: وَرَى الزَّنْدَ؛ إذ هِي ضِياءٌ مِنَ الضَّلَالِ. وهاذا مَذْهَبُ ضِياءٌ مِنَ الضَّلَالِ. وهاذا مَذْهَبُ

(۱) [قلت: كذا ورد في المطبوع، ولعل صوابه مؤرّج...ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٧٥.ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المطبوع من معاني الزجاج: الحوقلة. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب: أو حشيشة يابسة. ع].

<sup>(</sup>٢) ضبطت العين بالكسر في اللسان عن أبي العباس. [قلت: وبالكسر ضبط في التهذيب، وهو ضبط قلم. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: عنى أن أصلها وَوْراة. ع].

قُلْتَ فِيهِ فَوْعَلْتُ فَمَصْدَرُه فَوْعَلَةٌ، فالأَصْلُ عِنْدَهُم وَوْرَاةٌ(١)، قُلِبَتْ الواوُ الأُولَى تاءً، كَمَا قُلِبَتْ في تَـوْلَج، وَإِنَّـما هُـو فَـوْعَـلٌ مِـنْ وَلَجْتُ (٢)، ومِثْلُه كَثِيرٌ. ونَقَلَ شَيْخُنا المَذْهَبَيْن، واخْتِلافَ وَزْنِ الكَلِمَةِ عِنْدَهُما. وقَال في آخِره ما نَصُّه: وقد تَعَقَّبَ المُحَقَّفُونَ كَلَامَهِم بأُسْرِه، وقَالُوا: هو لَفْظٌ غَيْرُ عَرَبِيٍّ، بَل هو عَبْرانِيِّ اتِّفاقًا، وَإِذَا لَم يَكُنْ عَرَبيًّا فَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ مِن غيره، إِلَّا أَنْ يُقالَ: إِنَّهُم أُجْرَوه بعْدَ التَّعْرِيبِ مُجْرَى الكَلِم العَرَبِيَّةِ، وتَصَرَّفُوا فيهِ بِما تَصَرَّفُوا فيها، والله أُعْلَمُ.

(ووَرَّاهُ تَوْرِيَّةً: أَخْفاهُ)، وسَتَرَه، (كَوَارَاهُ) مُوارَاةً. وفي الكِتابِ العَزِيزِ: ﴿مَا وُرِي عَنْهُمَا﴾ (٣)، أي:

سُـتِـرَ، عـلى فُـوْعِـلَ، وقُـرئ: «وُرِّيَ»(١) عَنهما بِمَعْناه.

(و) وَرَّى (الخَبَرَ) تَوْرِيَةً: سَتَرَهُ وَأَظْهَرَ غَيْره، كَأَنَّه مَأْخُوذٌ من وَرَاءِ الإِنسانِ؛ لأَنَّه إِذَا قَالَ: وَرَاه، كَأَنَّه (جَعَلَه وَرَاءُهُ)، حَيْثُ لَا يَظْهَرُ. كَذَا في الصِّحاحِ. وقالَ كُرَاعً: كَذا في الصِّحاحِ. وقالَ كُرَاعً: لَيْس من لَفْظِ وَرَاءٍ؛ لأَنَّ لَامَ وَرَاءٍ هَمْزَةٌ.

(و) وَرَّى (عَن كَذا: أَرَادَه وأَظْهَرَ غَيْرَه). ومنه الحَدِيثُ (٢): «كَانَ إِذا أَرَادَ سَفَرًا وَرَّى بِغَيْرِه»، أَيْ: سَتَرَه، وكَنَى عنه، وأَوْهَم أَنَّه يُرِيدُ غَيْرَه، ومنه أَخَذَ أَهْلُ المَعانِي والبَيانِ

<sup>(</sup>١) [قلت: في المطبوع من معاني الزجاج «وَوْرِيَةً». ع].

 <sup>(</sup>٢) [قلت: في المطبوع: وكما قلبت في تُراث.
 ع].

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>۱) لم أهتد إلى قارئها واكتفى معجم القراءات القرآنية ٢/ ٣٤٧ بالإشارة إلى أنها في اللسان (ورى).

<sup>[</sup>قلت: لم أجد هذه القراءة وُرِّي كذا بالتضعيف إلا في مرجعين هما اللسان والتاج.

وأما بالتخفيف: وُرِي، فهي قراءة ابن وثاب، وأخشى أن يكون هذا ما أراده صاحب اللسان ونقله عنه المصنّف من غير تحقيق. وانظر في هذا كتابي معجم القراءات ٣/١٨. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان، والتهذيب. ع].

التَّوْرِيَةَ.

واخْتَفَى .

(و) وَرَى (عَنه بَصَرَه): إذا (مَفَعَهُ). هاكذا في النُسَخ، وهُو (مَفَعَلُمُ، صَوَابُه: وَرَى عنهُ تَوْرِيةً تَضُرُه (١) وَدَفَعَهُ عَنهُ، وهو نَصُ ابْنِ تَضُرُه (١) وَدَفَعَهُ عَنهُ، وهو نَصُ ابْنِ الأَعْرَابِيّ، ومنه قولُ الفَرَذْدَقِ: فَلَوْ كُنْتَ صُلْبَ العُودِ أَو ذَا حَفِيظَةٍ فَلَوْ كُنْتَ صُلْبَ العُودِ أَو ذَا حَفِيظَةٍ لَوَرَيْتَ عَن مَوْلَاكُ واللَّيْلُ مُظْلِمُ (٢) لَوَرَيْتَ عَن مَوْلَاكُ واللَّيْلُ مُظْلِمُ (٢) يقولُ: نَصَرْتَه، ودَفَعْتَ عَنْه. وتَوَلَّدُ السَّتَتَرَ)، (وتَوَارَى) الرَّجُلُ: (اسْتَتَرَ)،

(والتَّرِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ): اسمُ (مَا تَراهُ السَّرِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ): اسمُ (مَا تَراهُ السَّرِيُّةُ وهو السَّيءُ الخَفِيُّ اليَسيرُ)، وهو (أَقَلُ

من الصُّفْرَةِ والكُدْرةِ). وهو عِنْدَ أَبِي عَلِيُّ: فَعِيلَةٌ من هاذا؛ لأَنَها كَأَنَّ السَحَيْضَ وَارَى بها عن مَنْظَرِه (١) العَيْنَ، قالَ: ويَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ وَرَى الزّنادُ: إِذَا أَخْرَجَها وأَظْهَرَهَا النَّارَ، كَأَنَّ الطُّهْرَ أَخْرَجَها وأَظْهَرَها بَعَدَما كَانَ أَخْفاهَا الحَيْضُ بَعَدَما كَانَ أَخْفاهَا الحَيْضُ

قُلْتُ: وَقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه في «رأى»، فراجِعْهُ.

(ومِسْكُ وارِ: رَفِيعٌ جِدًا)، كَذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: رَفِيعٌ جَيِّدٌ، وفي نَصِّ النَّوادِرِ لابنِ الأَعْرَابِيّ: جَيِّدٌ رَفِيعٌ، وأَنْشَدَ:

\* تُعَلُّ (٢) بالجادِيِّ والمِسْكِ الوارْ (٣) \* (والورَى، كَفَتَى: الخَلْقُ)، مَقْصُورٌ يُكتَبُ بالياءِ، يُقَالُ: مَا

<sup>(</sup>۱) [قلت: في المطبوع: نصره. كذا. وفي اللسان: وَوَرَى عنه بصره ودفع عنه، وفي النص المطبوع تحريف، واضطراب، ولعل صوابه ما جاء في اللسان، وإن كانت النفس ترتاح لنص التهذيب أيضاً: لَنصرته ودَفَعْت عنه. ع].

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ٢٢١ اختلاف في بعض الألفاظ، واللسان، والتهذيب ٢/ ٢٠٣، والجمهرة ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «منظر» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «تظل» والمثبت من اللسان.

<sup>[</sup>قلت: في المطبوع مما بين يدي: تطرّ. ع]. (٣) في مطبوع التاج «الواري» والمثبت من اللسان والمخطوط.

أَدْرِي أَيُّ السورَى هسو، أَيْ: أَيُّ السَورَى هسو، أَيْ: أَيُّ السَّفَالِي الخَلْقِ، وَأَنْشَدَ ابنُ سِيدَه والقَالِي لذِي الرُّمَّةِ:

وَكَائِنْ ذُعَرْنَا مِنْ مَهاةٍ وَرَامِح

بِلَادُ الوَرَى لَيْسَتْ لَهُ بِبِلَادِ (۱) قَالَ ابنُ بَرِّيِّ: قالَ ابنُ جِنِّي: لَا يُسْتَعْمَلُ الوَرَى إِلَّا في النَّفْي، يُسْتَعْمَلُ الوَرَى إِلَّا في النَّفْي، وَإِنَّمَا سَوَّعْ لِذِي الرُّمَّةِ اسْتِعْمَالَه وَإِنَّمَا سَوَّعْ لِذِي الرُّمَّةِ اسْتِعْمَالَه واجبًا؛ لأَنَّه في المَعْنَى مَنْفِيٌّ، كَأَنَّه وَاجبًا؛ لأَنَّه في المَعْنَى مَنْفِيٌّ، كَأَنَّه قالَ: لَيْسَتْ بِلادُ الوَرَى لَهُ بِبِلادِ.

(وورَاء: مُثَلَّثَةُ الآخِرِ، مَبْنِيَّةً، والورَاءُ مَعْرِفَةً، يكونُ بِمَعْنَى: (خَلْفَ، و) قَد يَكُونُ بِمَعْنَى (خَلْفَ، و) قَد يَكُونُ بِمَعْنَى (قُدَّام)، فَهو (ضِدُّ)، كَمَا في الصِّحاح. وقولُه تَعالَى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ ﴾ أي: أمامَهُم، وأَنْ شَدَ ابنُ بَرِيِّ لَسَوَّارِ بنِ المُضَرِّب:

أَيَرْجُو بَنُو مَرْوانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي وَقَوْمِي تَمِيمٌ والفَلَاةُ وَرَائِيَا؟ (١) أَيْ : أَمامِي. وقالَ لَبِيدٌ: أَمامِي. وقالَ لَبِيدٌ: أَلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيَّتِي لَيُوْهُ العَصَا تُثْنَى عَلَيْهَا الأَصابِعُ (٢)

وقالَ مُرَقِّشٌ:

أَي: أَمَامِي.

لَيْسَ عَلَى طُولِ الحَياةِ نَدَمْ وَرَاءِ المَرْءِ مَا يَعْلَمْ (٣)

أَيْ: قُدَّامَه الشَّيْبُ والهَرَمُ.

وقالَ جَرِيرٌ :

أَتُـوعِـدُنِـي وَرَاءَ بَـنِـي رَبـاح؟ كَذَبْتَ لَتَقْصُرَنَّ يَدَاكَ دُونِي (َ٤) عَذَبْتَ لَتَقْصُرَنَّ يَدَاكَ دُونِي قَالَ الأَخْفَشُ: قالَ الأَخْفَشُ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱٤١، واللسان، والصحاح. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ۱۱۹، والأضداد لابن الأنباري/ ٦٩. ع]. (۲) سورة الكهف، الآية ۷۹.

<sup>(</sup>١) الـلسـان، وعُــزِي فــي الـجـمـهـرة ٣/ ٢٥٣ للفرزدق.

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۱۷۰، واللسان، والتهذیب ۱۰/ ۳۰۶.

 <sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: البيت في التهذيب ١٩٩/١٢، وانظر المفضليات/٢٣٧، المرقش الأكبر...
 ع].

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٢٩، واللسان.

يُقَالُ: لَقِيتُه مِنْ وَرَاءُ، فَتَرْفَعُه عَلَى الْغَايَةِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضافٍ، تَجْعَلُه الْغَايَةِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُضافٍ، تَجْعَلُه السُمّا، وَهُو غَيْرُ مُتَمَكِّن، كَقَوْلِكَ: مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَأَنْشَدَ لِعُتَيِّ بْنِ مالِكِ العُقَيْلِيِّ:

إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيكَ وَلَمْ يَكُنْ لِقَاءُ اللّٰ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ اللّٰ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ اللّٰ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ اللّٰ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ا

الزُّبْرِقانَ، فقالَ هو أَنْدَى مِنْي صَوْتًا، وَلَا أَقُومُ لَهُ صَوْتًا، وَلَا أَقُومُ لَهُ بِالْمُوَاجَهَةِ، وللكِن دَعُونِي أُهادِيه الشُّعْرَ مِن وَرَاءُ وَرَاءُ.

(أَوْ لَا)، أَيْ: لَيْسَ بِضِدٍّ؛ (لأنَّه بِمَعْنَى) واحِدٍ، (وَهُو مَا تَوَارَى عَنكَ)، يَكُونُ خَلْفَ، ويكون قُدَّامَ، وإِلَيه ذَهَبَ الزَّجَّاجُ والآمِدِيُّ في المُوَازَنَةِ. وَقَد ذَكَرَ المُصَنّفُ هلذا اللَّفْظَ في المَهْمُوزِ، وجَزَم بأنَّه مَهْمُوزٌ. وَوَهُم الجَوْهَرِيُّ، وهُنا ذَكَرَ القَوْلَيْن، وذَكَرَ هُناكَ تَصْغِيرَ وَرَاءَ، وأَهْمَلَهُ هُنا، وَهُو قُصُورٌ لَا يَخْفَى. ثُمَّ قَوْلُه: «لأنَّه بمَعْنى: وهو مَا تَوَارَى عَنْكَ»، فيه تَأَمُّل، والَّذي صَرَّحَ بهِ المُحَقِّقون أَنّه في الأَصْل مَصْدَرٌ جُعِلَ ظَرْفًا، فَقَد يُضَافُ إِلَى الفاعِل، فيرادُ بهِ مَا يَتُوارَى به، وهو خَلْفُ، وإلى المَفْعُولِ فيُرادُ بهِ ما يُواريهِ وهو قُدَّامُ، فانْظر ذلك.

(والوَرَاءُ أَيْضًا: وَلَدُ الوَلَدِ)، سَبَق ذِكْرُه في الهَمْزِ، وبهِ فَسَّر الشَّعْبِيُّ

<sup>[</sup>قلت: هذا شاهد نحوي مشهور. وانظر شرح المفصل ۱۰۳، وشذور الذهب ۱۰۳، والكامل/ ۸۰، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣، والارتشاف/ ١٨٢٢، والخزانة ٦/ ١٠٥، وشرح الكتاب للسيرافي ١/ ١٠٥، ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر مجمع الأمثال ٢/ ٣٧٠. ع].

قـولَه تَـعالَى: ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ (۱) ، وفي حَدِيثِه (۲): «أَنَّه رَأَى مَعَ رَجُلٍ صَبِيًّا، فقالَ: هاذا ابْنُك؟ قالَ: ابْنُ ابْنِي. قالَ: هو ابْنُكَ من الوَرَاءِ ».

(وَوَرِيَ المُخُّ، كَوَلِيَ) يَرِي وَرْيًا: (اكْتَنَزَ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. وفي الأُساسِ: وَرِيَ النَّقْيُ وَرْيًا: خَرَجَ النَّقْيُ وَرْيًا: خَرَجَ منه وَدَكٌ كَثِيرٌ، وهو مَجازٌ.

## [] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

الورَى (٣)، كَفَتَى: دَاءٌ يُصِيبُ الرَّجُلَ وَالبَعِيرَ فَي أَجُوافِهِما، الرَّجُلَ وَالبَعِيرَ فَي أَجُوافِهِما، مَقْصُورٌ يُكْتَبُ بالياءِ، يُقالُ في دُعاءِ للعَرَبِ (٤): به الورَى، وحُمَّى

خَيْسَرا، وشَرُ مَا يُرَى، فَإِنَّه خَيْسَرى (١). وكانَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبانِيُّ والأَصْمَعِيُّ يَقُولانِ: لا الشَّيْبانِيُّ والأَصْمَعِيُّ يَقُولانِ: لا نَعْرِفُ الوَرَى مِنَ الدَّاء بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَإِنَّما هُو الوَرْيُ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ، وقالَ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدِ: الدَّاءُ هو وقالَ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدِ: الدَّاءُ هو الوَرْيُ، بِتَسْكِينِ الرَّاءِ، فصرِفَ إِلَى الوَرْي، بِتَسْكِينِ الرَّاءِ، فصرِفَ إِلَى الوَرْي، وقالَ ثَعْلَبُ: هو بالتَّسْكِينِ الوَرَى. وقالَ ثَعْلَبُ: هو بالتَّسْكِينِ المَصْدَرُ، وبالفَتْح الاسْمُ. وقالَ المَصْدَرُ، وبالفَتْح الاسْمُ. وقالَ للمُزَاوَجَةِ، وقد يَقُولُونَ فيها مَا لَا يَقُولُونَ في الإِفْرادِ» (٢). كُلُّ ذلك يَقُولُونَ فيها لَا أَذْهَرِي.

وقد وُرِيَ الرَّجُلُ فهُوَ مَوْرُوًّ، وبَعْضُهُم يَقُولُ: مَوْرِيًّ.

ويُقالُ: وَرَّى الجُرْحُ سائِرَهُ تَوْرِيَةً: أَصابَه الوَرْيُ، قَالَ العَجَّاجُ:

\* عَن قُلُبٍ ضُجْمٍ تُوَرِّي مَنْ سَبَرْ (٣) \*

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) أي الشعبي، كما في اللسان.[قلت: انظر النهاية. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: هذا النص للفراء نقله عنه القالي في
 المقصور والممدود. انظر ص/١١٩. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: وانظر هذا القول في الأضداد لابن الأنباري/ ٧٠، وأمالي القالي ٢٢١/٢، والاشتقاق لابن دريد/ ٤٦٣، ومجمع الأمثال ١٠٦، ١٠٦، وفي مطبوع التاج: خَيْبَر، من غير ألف. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: في المقصور والممدود للقالي: «خَيْسَرَى». ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذه نهاية نص القالي. ع].

<sup>(</sup>۳) ديوانه ٤٤، واللسان، والصحاح، والتهذيب ٣٠٣/١٥.

كَأَنَّه يُعْدِي مِن عَظْمِه (١) ونُفُورِ النَّفْسِ عَنْه. كَذا في الصِّحاح.

قلت: هلكذا أنشده الأَضْمَعِيُّ للعَجّاجِ يَصِفُ الجِراحِاتِ (٢)، وَصَدْرُه (٣):

\* بَيْنَ الطِّرَاقَيْنِ ويَفْلِينَ الشَّعَرْ (٤) \*

أي: إِنْ سَبَرَها إِنسانَ أَصَابَه منه الوَرْيُ مِنْ شِدَّتِها. وقالَ ابنُ جَبَلَةً: سَمِعْتُ ابنَ الأَعْرَابِيِّ يقولُ في سَمِعْتُ ابنَ الأَعْرَابِيِّ يقولُ في قوله: «تُورِّي مَنْ سَبَنْ»، أي: قوله: لا يَرَى فيها عِلَاجًا تَدْفَعُ. يَقُولُ: لَا يَرَى فيها عِلَاجًا من هَوْلِها، فَيَمْنَعُهُ ذلك من دَوائِها.

وقَلْبُ وارٍ: تَغَشَّى بِالشَّحْمِ والسِّمَنِ، وأَنْشَدَ شَمِرٌ في صِفَةِ قِدْرٍ: وَدَهْمَاءَ في عُرْضِ الرُّواقِ مُناخَةٍ كَثِيرةِ وَذْرِ اللَّحْمِ وارِيَةِ الْقَلْبِ<sup>(٥)</sup>

ووَرَّاهُ تَوْرِيَةً: مَرَّغَهُ في الدُّهْنِ، كَأَنَّه مَقْلُوبُ رَوَّاه تَرْوِيَةً.

ووَرِيَتِ الزِّنادُ تَرِي، بالكَسْرِ فيهما: صارَتْ وَارِيَةً. عَن أَبِي حَنِيفَةً. وَوَرِيَتْ تَوْرَى: اتَّقَدَتْ. عَن أَبِي عَن أَبِي عَن أَبِي عَن أَبِي الهَيْثَم.

وهو كَشِيرُ الرَّمادِ، وارِي النِّنادِ . ويُعالُ: «هُو أَوْرَاهُمْ النِّنادِ . ويُعالُ: «هُو أَوْرَاهُمْ زَنْدًا»، يُضرَبُ مَثَلًا لنَجاجِه وَظَفَرِه . ويُعالُ لمَنْ رامَ أَمْرًا فَطَفَرِه . ويُعالُ لمَنْ رامَ أَمْرًا فَأَدْرَكَه : إِنَّه لوارِي الزَّنْدِ، وفي خَدِيثِ عَلِيًّ (١) : «حَتَّى أَوْرَى قَبَسًا حَدِيثِ عَلِيًّ (١) : «حَتَّى أَوْرَى قَبَسًا لقابِسٍ»، أَيْ: أَظْهَرَ نُورًا مِنَ الحَقِّ لطالِبِي الهُدَى .

واسْتَوْرَيْتُه رَأْيًا: سَأَلْتُه أَنْ يَسْتَخْرِجَ لِي رَأْيًا أَمْضِي عَلَيه، وهو مَجازٌ، كَما يُقالُ: اسْتَضِئْ بِرَأْيِهِ.

وَوَرَيْتُه وأَوْرَيْتُه وأَوْرَأْتُه: أَعْلَمْتُه،

<sup>(</sup>۱) [قلت: كذا جاء عند المحقق، ولعل صوابه عِظَمِه، ومثله في الصحاح واللسان. ع].

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه «الخراجات» والمثبت من اللسان والتهذيب ۳۰۳/۱۵.

<sup>(</sup>٣) [قلت: لعل الصواب أن يقول: وقبله. ع].

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٣، والسلان، وردد.

<sup>(</sup>٥) اللسان، والتهذيب ٣٠٨/١٥.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع]

وأَصْلُه مِنْ وَرَى الزَّنْدُ: إِذَا زَهَرَتْ(١) نَارُها. ومنه قَوْلُ لَبِيد:

تَسْلُبُ الكانِسَ لَمْ يُورَ بِهَا شُعْبَةُ السّاقِ إِذَا الظُّلُّ عَقَلْ (٢) أَي: لَمْ يَشْعُرْ بِهَا، وقَد تَقَدَّمَ ذلك في الهَمْزة.

وورَى الثَّوْرُ الوَحْشِيُّ الكَلْبَ: طَعَنَه بِقَرْنِه، ووُرِيَ الكَلْبُ وَرْيًا: سُعِرَ أَشَدَّ السَّعار، نَقَلَهُما ابْنُ القَطَّاع<sup>(٣)</sup>.

والوريُّ، كَغَنِيُّ: الضَّيْفُ، وهُوَ وَرِيُّ فُلِانِ: أَيْ: جَارُه الَّذي وَرِيُّ فُلِانِ: أَيْ: جَارُه الَّذي تُواريه بُيُوتُه، وتَسْتُرُه. قالَ الأَّعْشَى: وتَلَيْشُدُ عَلَيْ الأَّعْشَى: وتَلَيْشُدُ عَلَيْ الغِفارَهُ (٤) عَقْدُ الحِبَجْرِ عَلَى الغِفارَهُ (٤) عَقْدُ الحِبَجْرِ عَلَى الغِفارَهُ (٤) ويُقَالُ: الوَرِيُّ: الجارُ الَّذي يُورِي ويُقَالُ: الوَرِيُّ: الجارُ الَّذي يُورِي

لكَ النَّارَ، وتُوري لَه.

وَوَرَّى عَلَيه يُساعِدُه (١) تَوْرِيةً: نَصَرَهُ. عن ابن الأَعْرَابِيّ.

وتورّى: اسْتَتَرَ.

وتَقولُ: أَوْرِنِيه: بِمَعْنَى أَرِنِيه، وهُوَ من الوَرْيِ، أَيْ: أَبْرِزْه لي. نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ.

ووَرَاوِي، بكَسْر الواوِ الثّانِيَةِ: بُلَيْدَةٌ بَيْنَ أَرْدَبِيلَ وتِبْرِيزَ. عن ياقُوتَ.

(و) هلكذا في النُسَخ، وَكَأَنَّه اغْتَرَّ بِمَا في نُسَخِ الصِّحاحِ من كِتابَة الوزا بالألف، فَحَسِبَ أَنَّه وَاوِيُّ، وقَدْ صَرَّح ابنُ عَدَيْس (٢) وغيرُه من الأَئِمةِ نَقْلًا عَن البَطْلَيَوْسِيٍّ أَنَّ الفاءَ الوَزَى يُكْتَبُ بالياء؛ لأَنَّ الفاءَ واللَّامَ لَا يَكُونانِ واوًا في حَرْفِ واللَّامَ لَا يَكُونانِ واوًا في حَرْفِ واللَّامُ واوًا في حَرْفِ واللَّامُ واوًا في عَرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامُ واوًا في عَرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامُ واوًا في عَرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامِ واوًا في عِرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامِ واللَّامِ واوًا في عِرْفِ واللَّامُ واوًا في عِرْفِي واللَّامِ واللَّامِ والْمَامُ واوًا في عِرْفِ واللَّامِ واللَّامِ واللَّامِ والْمِامِ واللَّامِ واللَّامِ واللَّامِ واللَّامِ والْمَامِ واللَّامِ واللَّامِ والْمُوامِ واللَّامِ والْمُوامِ واللَّامِ واللَّامِ والْمُوامِ والْمُوامِ والْمُوامِ واللَّامِ والْمُوامِ والْ

 <sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج "زهرت" وفي اللسان والتهذيب ظهرت، وفي اللسان والتهذيب
 ۳۰۷/۱٥ "ظهرت".

<sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (أور) وبرواية: "يُواَزَ" في الديوان ۱۷۵ واللسان (ورأ، وأر، أرى)، وسبق بهذه الرواية في: (ورأ، وأر)، وبرواية: "يُؤر" في اللسان (شعب)، وسبق في (شعب، أور).

<sup>(</sup>٣) الأفعال ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان والتهذيب ٢٠٨/١٥.

<sup>= [</sup>قلت: له قصيدة على هذا الروي يهجو بها شيبان بن شهاب الجحدري، ولم أجد هذا البيت فيها. انظر ديوانه. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: في المطبوع: بساعده. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التبصير: ابن عدبس. ع].

القُوَّة، فَرَدُوه إِلَى فَعْلَتُ، فَقَالُوا: قَوَيْتُ. فَتَأَمَّل ذَلك.

#### [وزي]

يُقالُ: (وَزَى، كَوَعَى) يَزِي وَزْيًا: (اجْتَمَعَ) وتَقَبَّضَ.

(وأَوْزَى ظَـهـرَه) إِلَى الـحـائِطِ: (أَسْنَدَه).

(و) أَوْزَى (لدَارِهِ: جَعَلَ حَوْلَ حِيطَانِها الطِّينَ)، ومنه قولُ الهُذَلِيِّ (١):

لَعَمْرُ أَبِي عَمْرِو لَقَدْ ساقَهُ المَّنَى إِلَى جَدَثِ يُوزَى لَهُ بالأَهاضِبِ

(و) في النَّوادِر: (اسْتَوْزَى في الجَبَلِ) واسْتَوْلَى، أي: (سَنَدَ فيه، والوَزَى، كَفَتَى: الحِمَارُ المِصَكُ الشَّدِيدُ)، كَما في الصِّحاح. وفي المُحْكَم: المِصَكُ النَّشِيطُ.

(و) أَيضًا: (الرَّجُلُ القَصِيرُ)، كَما

في كتاب القالِي (١) ، الشَّديدُ كَما في الصِّحاح . وفي المُحْكَم . (المُلزَّزُ الصِّحاح . المُقْتَدِرُ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ الخَفْقِ الجَوْهَرِيُّ للأَغْلَبِ العِجْلِيِّ (٢) :

- \* قَدْ أَبْصَرَتْ سَجاحٍ مِن بَعْدِ العَمَى \*
- \* تَاحَ لَها بَعْدَكَ حِنْزَابٌ وَزَى \*
- \* مُلَوَّحٌ في العَيْنِ مَجْلُوزُ القَرَا(٣) \*

ونَصُّ القالِي:

\* قَدْ عَلِقَتْ بَعْدَكَ حِنْزابًا وَزَى \* \* مِنَ اللَّجَيْمِيَّين أَربابُ القُرَى (٤) \*

\* تاح لها بعدك حنزاب وأى \* والثاني في الجمهرة ٣/ ١٨٢ ومعه مشطوران بعده. وفي مطبوع التاج ومخطوطه «اللحيميين» بالحاء المهملة، والتصويب من الجمهرة، و«لجيم» من بكر بن وائل، ومن ولده «عجل» الذي ينسب لهم الأغلب.

(انظر: جمهرة أنساب العرب ٣١٢، ٣١٣).

<sup>(</sup>۱) هو صخر الغي، وقيل أبو ذؤيب، وقيل أخو صخر (شرح أشعار الهذليين ٢٤٦)، والبيت في اللسان ومادتي (هضب، منى) وسبق في (هضب، منى)، وغير مَعْزُو في العين ٧/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر المقصور والممدود/ ١٢٠. ع].

<sup>(</sup>٢) ورد في اللسان والتاج (حنزب): «قال الأصمعي: هذه الأرجوزة كان يقال في الجاهلية إنها لجشم بن الخُزرج».

 <sup>(</sup>٣) اللسان وفيه «حنزاب» وقد صوبها الأستاذ هارون في التحقيقات ٣٧٤، ومادة (حنزب)، والصحاح (الثاني غير معزو)، ومادة (حزب).

<sup>(</sup>٤) المقصور للقالي ١٠٥، والجمهرة ٢/٢، ورواية الأول فيها:

(والمُسْتَوذِي: المُنْتَصِبُ) المُنْتَصِبُ المُرْتَفِعُ، يُقالُ: ما لِي أَرَاكَ مُسْتَوْذِيًا. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لابنِ مُشْتِوْدِيًا. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لابنِ مُقْبِلٍ يَصِفُ فَرَسًا له:

ذَعَرْتُ بِهِ الْعَيْرَ مُسْتَوْزِيًا شَكِيرُ جَحافِلِهِ قَد كَتِنْ(١)

(و) المُسْتَوْزِي: (المُسْتَبِدُ بِرَأْيِه). [] وَمِمًّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

أَوْزَى السَّيءَ: أَشْخَصَه، وأَسْنَدَه، ونَصَبه.

وعَيْرٌ مُسْتَوْزِ، أَيْ: نافِرٌ.

ووَزَاهُ الأَمْرُ: غاظه، يُقالُ: وَزَاهُ الحَسَدُ، قالَ يَزِيدُ بنُ الحَكَمِ: الحَسَدُ، قالَ يَزِيدُ بنُ الحَكَمِ: إذا سافَ مِن أَعْيارِ صَيْفٍ مَصامَةً وَزاهُ نَشِيجٌ عِنْدَها وشَهِيقُ<sup>(۲)</sup> والـوَزَى: الـمُنْتَصِبُ. عن والـوَزَى: الـمُنْتَصِبُ. عن القالِي<sup>(۳)</sup>.

وأَيْضًا الطُّيُورِ. عن الأَزْهَرِيِّ.

والمُوازَاةُ: المُقابَلَةُ والمُوَاجَهَةُ. والأَصْلُ فيه الهَمْزُ، وتَقَدَّم عن الجَوْهَرِيّ، ولَا تَقُلْ: وازَيْتُه، وغَيْرُه أَجازَه عَلَى تَخْفِيفِ الهَمْزَةِ وقَيْرُه أَجازَه عَلَى تَخْفِيفِ الهَمْزَةِ

وأَوْزَى إِليه: لَجَأَ إِليه، وأَوْزَيْتُه إليه: أَلْجَأْتُه.

# [وسي] \*

(ي) \* (أَوْساهُ)، أَيْ: رَأْسَه: (حَلَقَهُ) بالمُوسَى، كَما في الصِّحاحِ والمُحْكَمِ.

(و) أَوْسَى الشَّيءَ: (قَطَعَه) به، عـن ابـنِ الـقَـطّـاعِ<sup>(۱)</sup>. ونَـقَـله الصّاغانِيُ، ولَم يَقُلُ بهِ.

(والمُوسَى) بالضَّمِّ: (ما يُحْلَقُ به)، ويُقْطَعُ، وهو (فُعْلَى) يُذَكَّرُ ويُؤَنَّث. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ (عَن

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٩١، واللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) المقصور ١٠٥.

<sup>(</sup>۱) الأفعال ٣/ ٣٣٥.

<sup>[</sup>قلت: انظر التكملة. ع].

الفَرَّاءِ)<sup>(۱)</sup>، وأَنْشَدَ<sup>(۲)</sup>:

فَإِنْ تَكُن المُوسَى جَرَتْ فَوْقَ بَظْرِها فَما خُتِنَتْ إِلَّا وَمَصَّانُ قَاعِدُ

قُلْتُ: هو لِزيادِ الأَعْجَمِ يَهْجُو خالِدَ بنَ عَتَّابِ، ويُرْوَى: «فَمَا خَفضَت». قالَ ابن بَرِّيُ: ومِثْلُه قَوْلُ الوَضَّاحِ بنِ إِسْماعِيلَ:

وَإِنْ شِئْتَ فَاقْتُلْنَا بِمُوسَى رَمِيْضَةٍ جَمِيعًا فَقَطُعْنَا بِهَا عُقَدَ العُرا(٣)

وقالَ عَبْدُاللهِ بنُ سَعِيدِ الْأَمَوِيُ:
هُو مُذَكَّرٌ لَا غَيْرُ، يُقالُ: هاذا
مُوسَى كَما تَرَى، وهو مُفْعَلُ من
أَوْسَيْتُ رَأْسَه: إذا حَالَقْتَه

(۱) [قلت: في المذكر والمؤنث للفراء/ ٨٦، أنثى، ع].

(٣) اللسان وفي مطبوع التاج ومخطوطه «العدا» مكان «العرا».

بالمُوسَى. وقال أَبُو عُبَيْدٍ: ولَم يُسْمَعُ التَّذْكِيرُ فيهِ إِلَّا مِن الأُمُويُ. وقالَ أَبُو عَمْرِو بِنِ العَلاءِ: مُوسى اسْمُ رَجُلٍ، مُفْعَلٌ يَدُلُ عَلَى ذلك أَنَّه يُصْرَفُ في النَّكِرَةِ، وَفُعْلَى لَا يَنْصَرِفُ عَلَى حالٍ، ولأَنَّ مُفْعَلًا أَكْثَرُ مِن فُعْلَى؛ لأَنَّه يُبْنَى مِن كُلً أَخْثَرُ مِن فُعْلَى؛ لأَنَّه يُبْنَى مِن كُلً أَفْعَلْتُ، وكانَ الكِسائِيُّ يَقُولُ: هُو فُعْلَى، وتَقَدَّم في السِّينِ.

(و) مُوسَى: (حَفْرٌ لَبَنِي رَبِيعَةَ) الجُوع، كَثِيرُ الزُّرُوعِ والنَّخْلِ.

(و) المُوسَى (من القَوْنَسِ: طَرَفُ البَيْضَةِ)، عَلَى التَّشْبِيه بهاذه المُوسَى التَّشْبِيه بهاذه المُوسَى الَّتي تَحْلِقُ؛ لحِدّته، أو لكَوْنِه عَلَى هَيْئَتِها.

(وَبَنْدَرُ مُوسَى: عَ) نُسِب إِلَى مُوسَى، وَهُوَ مِن مَراسِي بَخْرِ الْهِنْدِ مِمَّا يَلِي الْبَرْبَرَة. ذَكَرَه الصَّاغانِيُّ.

(وَوَاسَاهُ)، بِمَعْنَى: (آسَاهُ): يُبْنَى عَلَى يُبْنَى عَلَى يُواسِي، (لُغَةٌ رَدِيئَةٌ). وفي الصَّحاح: ضَعِيفَةً.

<sup>(</sup>۲) لزياد بن الأعجم يهجو خالد بن عتاب كما سيأتي، وهو في اللسان ومادة (مصص). والبيت في الصحاح غير منسوب وفيه «وضعت» بدل «ختنت».

<sup>[</sup>قلت: في المذكر والمؤنث للفراء: فوق بطنها. وانظر التخريج الوافي له عند المحقق. ع].

(واسْتَوْسَيْتُه: قلتُ له: واسِنِي). نَــقَــلَه الـــجَـــوْهَــرِيُّ هــــكَــــــــذا، (والصَّوابُ: اسْتَأْسَيْتُه وآسَيْتُه).

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه:

الوَسْيُ: الحَلْقُ، وقَد وَسَى رَأْسَه كَأُوسَى الحَدِيدِ كَأُوسَى الحَدِيدِ مَواسَى الحَدِيدِ مَواسِ، قالَ الرَّاجِزُ:

\* شَرَابُهُ كَالَحَزِّ بِالْمَواسِي (١) \* ومُوسَى: اسْمُ نَبِيٍّ مِن أَنْبِياءِ اللهِ، صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى نَبِيِّنا وسَلّم، والنَّسْبَة مُوسِيِّ ومُوسَوِيِّ، وقَد ذُكِرَ في «عيسى».

ووادِي مُوسَى، ذُكِرَ في (و دي). ومُنْيَةُ مُوسى، ذُكِرَتْ في السِّينِ. ومُوسَى آباد: قَرْيَةٌ بِهَمَذانَ، وأُخْرَى بالرَّيّ نُسِبَتْ إلى مُوسَى الهادِي.

ومراكِعُ مُوْسَى: موضِعٌ قُرْبَ السُّوَيْسِ، وهو أَوَّلُ مَحْجَرٍ يُوجَدُ في دَرْبِ الحِجازِ.

ومَحَلَّةُ مُوسَى بالبُحَيْرةِ.

وقد ذُكِرَ بعضُ مَا هُنا في السِّينِ المُهْمَلَةِ فراجِعْهُ.

#### [وشي] \*

(ي) \* (السوَشْسيُ: نَسفْسشُ الشَّوْبِ)، وهو (م) مَعْرُوفٌ، (ويَسكُونُ مسن كُللِّ لَوْنِ). قالَ الأَسْوَدُ بنُ يَعْفُرَ:

حَمَتْهَا رِمَاحُ الْحَرْبِ حَتَّى تَهَوَّلَتْ
بِزَاهِرِ نَوْرٍ مِثْلِ وَشْيِ النَّمَارِقِ(١)
بِزَاهِرِ نَوْرٍ مِثْلِ وَشْيِ النَّمَارِقِ(١)
(و) الوَشْيُ (من السَّيْفِ: فِرِنْدُه)،
الَّذي في مَتْنِه.

(وَشَيَا وشِيَةً حَسَنَةً)، كَعِدَةٍ، هلكَذا (وَشْيَا وشِيَةً حَسَنَةً)، كَعِدَةٍ، هلكَذا في النُّسَخ عَلَى أَنَّ حَسَنَةً صِفَةً لشِينَةٍ، ولَيْس في المُحْكَم هذه الزِّيادةُ، وَإِنَّما جَعَلَه تَفْسِيرًا لَوَشاه، فقال: حَسَنَهُ، ثُم قالَ: وَوَشّاه،

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>١) الصبح المنير ١٠٥، واللسان.

بالتَّشْدِيدِ: (نَمْنَمَهُ ونَقَشَهُ وحَسَّنَه)، ولَيْسَ في العِبارَتَيْن كَبِيرُ اختلافِ، إلَّا أَنَّه لَيْس في أُصُولِ كُتُبِ اللَّغَةِ اللَّغَةِ النِّيادَةُ، فَتَأَمَّلُ. (كَوَشَّاه) هَلْدُه الزِّيادَةُ، فَتَأَمَّلُ. (كَوَشَّاه) تَوْشِيَةً، قالَ الجَوْهَرِيُّ: شُلِّدَ للكَثْرةِ.

(و) مِنَ المَجازِ: وَشَى النَّمَّامُ (كَلَامَه) يَشِيه وَشْيًا: إِذَا (كَذَبَ فيه)؛ وذلك لأنَّه يُصَوِّرُه ويُؤَلِّفُه ويُزَيِّنُه.

(و) مِنَ المَجازِ: وَشَى (به إلى السُلطانِ وَشْيًا ووِشَايَةً)، هاذه بالكَسْرِ، أي: (نَمَّ) عَلَيه، (وسَعَى) به، يُقالُ: هو ما زالَ يَمْشِي وَيَشِي. (و) من المَجازِ: وَشَى (بنو فُلانِ): إذا (كَثُرُوا)، أي: كَثُرَ نَسْلُهُمْ.

(وشِيَةُ الفَرَسِ - كَعِدَةٍ - : لَوْنُه). كَذَا في المُحْكَم. وفي الصِّحاح: الشِّيَةُ: كُلُّ لَوْنِ يُخالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِ الشِّيَةُ: كُلُّ لَوْنِ يُخالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِ الفَرَسِ وغَيْرِه، والهَاءُ عِوضٌ مِنَ

الوَاوِ الذَّاهِبَةِ من أُوَّلِه، والجَمْعُ: شِيَاتُ. يُقالُ: ثَوْرٌ أَشْيَهُ، كَما يُقالُ: ثَوْرٌ أَشْيَهُ، كَما يُقالُ: فَرَسٌ أَبْلَقُ، وَتَيْسٌ أَذْرَأُ. وقَوْلُه تَعالى: ﴿لَا شِيَةً فِيهَا ﴾(١)، أي: لَيْس فيها لَوْنٌ يُخالِفُ سائرَ لَوْنِها. انْتَهى. كَذَا في النُسَخِ، وَالصَّوابُ(٢): ثَوْبُ أَشْيَهُ.

(و) يُقالُ: (فَرَسٌ حَسَنُ الأَشِيِّ، كَصَلِيٍّ، أَي: الغُرِّةِ والتَّحْجِيلِ)، هَمْزَتُه بَدَلٌ من واوِ وُشِيٍّ. حَكَاه اللَّحْيانِيُّ، وقال<sup>(٣)</sup>: هو نادِرٌ.

(و) مِنَ المَجازِ: (تَوَشَّى فيه السَّيْبُ)، أي: (ظَهَرَ) فيه (كالشَّيَةِ). عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ، وأَنْشَدَ:

\* حَتَّى تَوَشَّى فِيَّ وَضَّاحٌ وقَلْ (٤) \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية، ٧١.

<sup>(</sup>٢) [قلت: المثبت في اللسان: ثور أَشْيَهُ. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في اللسان: ونَدَّرَهُ. ع].

<sup>(</sup>٤) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: انظر اللسان والتاج/نزر، وقبله: \* ولا تخونُ قُوتي أَنْ أُبْتَذَلَ \* . ع].

(و) يُقالُ: (اللَّيْلُ طَوِيلٌ ولَا آشِ) (۱)، بالمَدّ، ويُقْصَرُ، (شِيتَهُ)، أَيْ: (لَا أَسْهَرُه للفِكْرِ وتَدْبِيرِ مَا أَيْ: (لَا أَسْهَرُه للفِكْرِ وتَدْبِيرِ مَا أَرِيدُ أَنْ أُدَبِّرَهُ) فيه، مِنْ وَشَيْتُ الثَّوْبَ، أَو يَكُونُ مِن مَعْرِفَتِكَ بِما للثَّوْبَ، أَو يَكُونُ مِن مَعْرِفَتِكَ بِما يَجْرِي فيه لِسَهَرِكَ، فَتُرَاقِبُ نَجومَه (۲) وهو عَلَى الدُّعَاءِ. (ولَا تُعْرَفُ)، هو قَوْلُ ابنِ سِيدَه في تُعْرَفُ)، هو قَوْلُ ابنِ سِيدَه في المُحْكَمِ؛ فَإِنَّه قالَ بَعْدَ سِياقِ هلذه المُحْكَمِ؛ فَإِنَّه قالَ بَعْدَ سِياقِ هلذه ولا وَجْه تَصْرِيفِها)، وهو ضَبْطُ الكَلِمةِ بِمَدِ الأَلِفِ وبقَصْرِها، والمُصَنِّفُ أَعْفَلُ عن أَحَدِهِما.

قُلْتُ: مَعْنَى قَوْلهم: «غدا لا أَشِ شِيتَه»، بِقَصْرِ الأَلِفِ، كانَ (٣) أَصْلُه

لا أشِي، أي: لَا أَسْهَرُ مُشْتَغِلًا بِشِيَتِه، أي: لَوْنِه، وهو كِنايَةٌ عن التَّدْبِيرِ في أَمْرٍ مُهِمٍ. وعَلَى تَقْدِيرِ مَدِّ الأَلِف يكونُ من آشاهُ الَّذي هو مُبْدَلٌ من واشَاهُ، مُفاعَلةٌ من الوَشْي عَلَى بابِها، أو بمَعْنَى وَشَاه، فَيَرْجِعُ عَلَى المَعْنَى الأَوَّل، فَتَأَمَّلْ. والعَجَبُ مِن ابنِ سِيدَه مع تَبَحُّرِه في التَّصْرِيفِ مَن ابنِ سِيدَه مع تَبَحُّرِه في التَّصْرِيفِ كَيْفَ لَم يعْرِف صِيغَتها.

(و) من المَجازِ (أَوْشَتِ الأَرْضُ): إذا (خَرَجَ أَوَّلُ نَبْتِها). وفي الأَساسِ: ظَهَرَ فيها وَشْيٌ من النَّباتِ.

(و) من المَجازِ: أَوْشَتِ (النَّخُلَةُ): إِذَا (رُئي)<sup>(١)</sup>، وفي الأَساس: بَدَا<sup>(٢)</sup> (أَوَّلُ رُطَبها).

(و) من المَجازِ: أَوْشَى (الرَّجُلُ):

<sup>(</sup>۱) في هامش القاموس عن إحدى نسخه «ولا إشّ، [قلتُ: في اللسان، ولا أشِ شيته، ولا آش شيته، قلتُ: الأول على القصر، والثاني على المدّ، ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «نجوه» والمثبت من اللسان. [قلت: في مطبوع التاج نحوه، كذا بالحاء المهملة. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: لعل صوابه: كَانَ أَصْلَهُ. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: في مطبوع التاج رؤي. وهو مذهب الأخفش في كتابة أمثاله. وما عليه سيبويه والجماعة رُئي. وبه أثبتُ النص. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: وفي اللسان: إذا خرج. ع].

إذا (كَثُرَ مَالُه) وتَنَاسَلَ. عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ. (والاسْمُ الْوَشَاءُ، كَسَماءٍ)، وكذلك المَشاءُ والفَشاءُ. عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ. قالَ ٱبْنُ جِنِي: عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ. قالَ ٱبْنُ جِنِي: هو فَعالٌ من الوَشْيِ، كَأَنَّ المَالَ عِنْدَهم زِينَةٌ وجَمالٌ لَهُم كُما يُلْبَسُ الوَشْيُ للتَّحَسُّنِ بهِ.

قُلتُ: ويَدُلُّ لذلك قَولُه تَعالَى: ﴿ وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَكِنَا مُعَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَعَالَ وَعِينَ تَتَرَجُونَ ﴾ (١).

(و) أَوْشَى: (اسْتَخْرَج مَعْنَى كَلامٍ أَو شِعْرِ) بالبَحْثِ عنه.

(و) أَوْشَى (المَعْدِنَ (٢): وُجِدَ فيه) شَيْءٌ (يَسِيرٌ من ذَهَبِ).

(و) أَوْشَى (الشَّيْءَ: اسْتَخْرَجَه برِفْقِ). قالَ ابنُ بَرِّيِّ، أَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ في فصل «ج ذم»:

\* يُوشُونَهُنَّ إِذَا مَا آنَسُوا فَزَعًا(١) \* قَالَ أَبُو عُبَيْد: قَالَ الأَصْمَعِيُّ: يُوشِي: يُخْرِج برِفْقٍ. قَالَ ابنُ بَوْتِي قَالَ ابنُ بَرِيِّ قَالَ ابنُ بَرِيِّ قَالَ ابنُ بَرِيِّ فَيْ الأَصْمَعِيّ، إِنَّما أَبو عُبَيْدٍ عَلَى الأَصْمَعِيّ، إِنَّما قَالَ: يُخْرِجُ بِكُرُهُ (٢).

قُلْتُ: وهو قَوْلُ ساعِدَةً بنِ جُؤَيَّةً اللهُذَلِيِّ، وبَعْدَه:

\* تَحْتَ السَّنَوَّرِ بِالأَعْقَابِ وِالْجِذَمِ (٣) \* (و) أَوْشَى (فَرَسَه: اسْتَخْرَجَ)، وفي نُسْخَةٍ: أَخْرَجَ (ما عِنْدَه من الجَرْي). وفي الصِّحاح: اسْتَحَقَّه

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٦.

 <sup>(</sup>۲) [قلت: كذا ضبطه المحقق بفتح النون: المَعْدِنَ، ويغلب على ظني أنه بضمها: أَوْشَى المَعْدِنَ.
 المَعْدِنُ... ويأتي في نَصْه: استوشى المَعْدِنَ.
 وهذا يؤيد ما ذهبتُ إليه. ع].

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١١٣٤، وفيه: « إِذَا مَا نابهم فَزَعٌ »، واللسان، ومن غير نسبة في التهذيب ١١/ ٤٤٤.

<sup>[</sup>قلت: انظر إصلاح المنطق/٤٣٣، والرواية في الديوان ٢٠٣/١: إذا ما نابهم فزع. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: مما يؤيد هذا ما جاء في التهذيب ۱۱/ ٤٤، وروي عن الزهري أنه كان يستوشي الحديث. قال أبو عبيد: معناه أنّه كان يستخرجه بالحثّ والمسألة. وانظر النهاية/ وشى. ففيه: من حديث الزهري أنه كان يستوشي الحديث. وانظر فيه الحاشية (۱) للمحقق عن الهروي. ع].

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١١٣٤.

الأُعْرابِيِّ :

غَرَّاءَ بَلْهَاءَ لَا يَشْقَى الضَّجِيعُ بِها وَلَا تُنادِي بِمَا يُوشي ويَسْتَمِعُ (١) لَا يُنادِي بِهِ، أَيْ: لَا يُظْهِرُه. لَا يُنادِي بهِ، أَيْ: لَا يُظْهِرُه. (و) أَوْشَى (في الدَّرَاهِم): إِذَا أَخَذَ مِنْها)، ونَصُّ التَّكْمِلَة: (أَخَذَ مِنْها)، ونَصُّ التَّكْمِلَة: أَوْشَيْتُ في الدَّراهِم والجَوالِقِ: أَوْشَيْتُ في الدَّراهِم والجَوالِقِ: أَخَذْتُ مِنها ونَقَصْتُها (٢).

(و) أَوْشَى (الدَّوَاءُ المَرِيضَ): إِذَا (أَبْرَأَه).

(و) قَوْلُه، أَنْشَدَه ابنُ الأَعْرابِيِّ: وَمَا هِبْرِذِيُّ مِنْ دَنَانِيرِ أَيْلَةٍ بِأَيْدِي الوُشاةِ ناصِعٌ يَتَأَكَّلُ بِأَحْسَنَ مِنْهُ يَوْمَ أَصْبَحَ غَادِيًا ونَفَّسَنِي فِيهِ الحِمامُ المُعَجَّلُ<sup>(٣)</sup> بمِحْجَنِ أَو بِكُلَّابٍ، وأَنْشَدَ للرَّاعِي: جُنادِفٌ لَاحِقُ بالرَّأْسِ مَنْكِبُهُ كَأَنَّه كَوْدَنٌ يُوشَى بِكُلَّابِ<sup>(۱)</sup> قُلت: هو لجَنْدَلِ بنِ الرَّاعِي يَهْجُو ابنَ الرِّقاعِ، وبَعْدَه:

مِنْ مَعْشَرٌ كُحِلَتْ بِاللَّوْمِ أَعْيُنُهِم وُقْصِ الرُّقابِ مَوالٍ غَيْرِ طُيَّابِ<sup>(۱)</sup> (كاسْتَوْشَاه)، وذالك إذا ضَرَبَ جَنْبَه بِعَقِبِهِ أَو بِدِرَةٍ ليَرْكُضَ.

(و) أَوْشَى (في الشَّيْءِ) (٢) ، كَذَا في الشَّيْءِ) (٢) ، كَذَا في النُّسَخِ ، والصَّوَابُ : أَوْشَى الشَيء : إِذَا (عَلِمَه) . كَمَا هو نَصُّ ابنِ الأَعْرابِيِّ . وفي بَعْضِ النُسَخِ : عَمِلَه ، وهو سَهْوٌ ، وأَنْشَدَ ابنُ

<sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: في مطبوع التاج: ولا يُنادى، ولعله الصواب. وانظر اللسان/ ندى. وجاء ضبطه في فهارس اللسان: غَرّاءُ بلهاءُ. ع]. (۲) في التكملة «أو نقصتها».

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت البيتان لأحيحة بن الجلاح يرثي ابناً له. وانظر ما سبق في التاج/ نفس، هبرز، والتهذيب ١٢/١٣. ومعجم البلدان: أيلة، وكذا اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) هذا البيت وسابقه من قصيدة للراعي في ديوانه ۱۰، وفيه: «وقال يهجو جرير بن عطية، ويروى أنه يهجو في هذه القصيدة عدي بن الرقاع، أو يهجو خَنْزَر بن أَرْقم"، وهما في اللسان معزوان لجندل بن الراعي. والأول بدون عزو في الصحاح.

<sup>[</sup>قلت: هو في إصلاح المنطق معزق لجندل. انظر/ ٤٣٣. ع].

<sup>(</sup>٢) في القاموس عن إحدى نسخه «والشحاء» بدلًا من «وفي الشيء».

قَالَ: (الوُشَاةُ: الضَّوَّابُون (١) للدَّهَبِ)، ونَفَّسَنِي فيه: رَغَّبَنِي.

(و) يُقالُ: (حَجَرٌ بهِ وَشْيٌ، أَيْ): حَجَرٌ (مِن مَعْدِنِ فيه ذَهَبٌ).

(والوَاشِي: الكَثِيرُ الوَلَدِ، وهي بِهاءٍ)، يُقالُ ذلك في كُلِّ مَا يَلِدُ. ويُقالُ: ما وَشَتْ هاذه الماشِيةُ عِنْدي بشَيْءٍ، أي: ما وَلَدَتْ. وهو مَجَازٌ.

(والحائِكُ): واشِ يَشِي الثَّوْبَ وَشْيَا، أَيْ: نَسْجَا وتَأْلِيفًا.

(وكُلُّ مَا دَعَوْتَه وحَرَّكْتَه لَتُرْسِلَه فَقَد اسْتَوْشَيْتَه)، والسِّينُ لُغَةٌ فيه، وقد تَقَدَمَّ.

(وائتشَى العَظْمُ): جَبَرَ. وقالَ الفَرَّاءُ وأَبُو عَمْرِو: إِذَا (بَرَأَ من كَسْرٍ كَانَ به). قال الأَزْهَرِيُّ: «هو افْتِعالٌ من الوَشْي». وفي الحَدِيثِ

عن القاسِم بنِ مُحَمَّدٍ: «أَنَّ أَبِي جُنْدَبٍ سَيَّارَةَ وَلِعَ (١) بامْرَأَةِ أَبِي جُنْدَبٍ فَأَبَتُ عَلَيه، ثُمَّ أَعْلَمَتْ زَوْجَها، فَأَبَتُ عَلَيه، ثُمَّ أَعْلَمَتْ زَوْجَها، فَكَمَنَ له، وجاءً، فَدَخَلَ عَلَيْها، فَأَخذَه أَبُو جُنْدَبِ فَدَقَ عُنُقَه إلى عَجْبِ ذَنبِه، ثُمَّ أَلْقاه في مَدْرَجَةِ عَجْبِ ذَنبِه، ثُمَّ أَلْقاه في مَدْرَجَةِ الإِبلِ، فَقِيلَ له: مَا شَأَنُكُ؟ فقال: وقَعْتُ عَن بَكْرِ لي فَحَطَمَنِي. وقَعْتُ عَن بَكْرِ لي فَحَطَمَنِي. فائتَشَي (٢) مُحْدَوْدِبًا، مَعْناه: أَنّه بَرَأ من الكَسْرِ الذي أصابَه، والْتَأَم مع الحُدِيدَابِ حَصَل فِيهِ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه:

الوَشْيُ من الثّيابِ جَمْعُهُ وِشَاءٌ، كَكِساءٍ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقالَ: عَلَى فَعْلِ وَفِعالِ. وَثَوْبٌ مَوشِيًّ وَمُوبٌ مَوشِيًّ وَمُوبٌ مَوشِيًّ وَمُوبٌ مَوشِيًّ وَمُوبٌ مَوشِيًّ وَمُوبٌ مَوشِيًّ وَمُوبٌ مَونَدُ وَالنَّسْبَةُ إِلَى الشَّيَةِ وَشَوِيٌّ، تُرَدُّ إليه الواوُ المَحْدُوفَةُ، وَشَوِيٌّ، تُرَدُّ إليه الواوُ المَحْدُوفَةُ، وهو فاءُ الفِعْل، وتَتْرَكُ الشِّينَ وهو فاءُ الفِعْل، وتَتْرَكُ الشِّينَ

<sup>(</sup>۱) [قلت: كانت عبارة المصنّف في هبرز: الوشاة: ضَرّابو الدنانير، ويتأكّل: يأكل بعضه بعضًا في حُسْنِه. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان والتهذيب ۱۱/ ٤٤٤. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج فايتشي. وصواب كتابته فأتشى. ع].

مَفْتُوحًا. هَاذَا قَوْلُ سِيْبَوَيْهِ (۱). وقالَ الأَخْفَشُ: القِياسُ تَسْكِينُ الشَّينِ. وإذَا أَمَرْتَ مِنْهُ قُلْتَ: شِهْ، بهاء تُدْخِلُها عَلَيه؛ لأَنَّ العَرَبَ لَا تَنْطِقُ بِحَرْفٍ وإحِدٍ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

وثَوْرٌ مُوَشَّى القوائِمِ: فيه سُفْعَةُ (٢) وبياضٌ.

وفي النَّخْلِ وَشْيٌ مِنْ طَلْعٍ، أَيْ: قَلِيلٌ.

واسْتَوْشَى المَعْدِنُ، مِثْلُ: أَوْشَى. واسْتَوْشَى الحَدِيثَ: بَحَثَ عنه، واسْتَوْشَى الحَدِيثَ: بَحَثَ عنه، وجَمَعَهُ، وفي حَدِيثِ عُمَرَ والمَرْأَةِ العَجُوزِ (٣): «أَجَاءَتْنِي النَّآئِدُ إلى الْعَجُوزِ (٣): «أَجَاءَتْنِي النَّآئِدُ إلى اسْتِيشاءِ الأَباعِدِ»، أَيْ: أَلْجَأَتْنِي النَّواهِي إلى مَسْأَلَةِ الأَباعِدِ، النَّواهِي إلى مَسْأَلَةِ الأَباعِدِ، واسْتِخْراجِ مَا فِي أَيْدِيهِم.

والوَشَّاءُ، كَكَتَّانِ: الَّذي يَبِيعُ ثِيابَ الْإِبْرَيْسَم، وقد عُرِفَ بذلك جَماعَةٌ من المُحَدِّثينَ، وهو أيضًا النَّمَّامُ والكَذَّابُ.

وقد وَشَاهُ بُرْدًا، أَيْ: أَلْبَسه.

والمُوشِيَّةُ، بالضَّم وكَسْرِ الشِّينِ وتَشْدِيدِ الياءِ: قَرْيَةٌ كَبِيرةٌ في غَرْبِيِّ النِّيلِ بالصَّعِيد. عن ياقُوتَ، وضَبَطها الصَّاغانِيُّ بفَتْح المِيم.

#### [ و ص ي ] \*

(ي) \* (وَصَى، كَوَعَى) وَصْيًا: (خَسَّ بَعْد رِفْعَةٍ، و) أَيْضًا: (اتَّزَنَ بعدَ خِفَّةٍ).

قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَلْذَا لأَحَدِ مَنَ الأَئِمَّةِ، وقَدْ مَرَّ هَلْذَا المَعْنَى بِعَيْنِهُ فِي «لَشَا»، عن ابن الأَعْرابِيّ.

(و) وَصَى الشَّيْءِ وَصْيًا (اتَّصَلَ، و) أَيْسِضًا: (وَصَلَ)، ونَسِصُّ الأَصْمَعِيُّ: وَصَى الشَّيْءُ يَصِي: التَّصَلَ، ووَصَاه غَيْرُه يَصِيه:

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ٣٤٥. ع].

<sup>(</sup>۲) في اللسان «سعفة»، والسَّغفة: سواد أُشْرِب حمرة (القاموس - سفع). [قلت: انظر العين ٦/ ٢٩٩، والتهذيب (١/ ٤٤٤ سفعة...ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية وفي اللسان ومطبوع التاج:النائد. وليس بصواب، ع].

وَصَلَه، أَيْ: فَهُو لازِمْ مُتَعَدِّ. وفي الأَساسِ: وَصَى الشيءِ: الأَساسِ: وَصَى الشيءِ بالشَّيْءِ: وَصَلَه [به](١).

ووَصَى النَّبْتُ: اتَّصَل وكَثُرَ. وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وصَيْتُ الشَّيْءَ ووَصَلْتُه سَواءً، وأَنْشَدَ لِذِي الرُّمَّةِ:

نَصِي اللَّيْلَ بِالأَيَّامِ حَتَّى صَلَاتُنا مُقَاسَمَةٌ يَشْتَقُ أَنْصافَها السَّفْرُ (٢)

يَقُولُ: رَجَعَتْ صلاتُنا مِن أَرْبَعةِ إِلَى اثْنَيْنِ فِي أَسفارِنا لِحالِ السَّفَرِ. (و) وَصَتِ (الأَرْضُ وَصْيَا)، بالفَتْحِ، (ووُصِيًّا)، كَصُلِيً، بالفَتْحِ، (ووصاءً ووصاءةً)، بمَدُهما كَما في النُّسَخ. وفي المُحْكَمِ وَصاءً ووصاءً، الأَخيرةُ، كَحَصاةٍ، قالَ: وهي نادِرَةُ، حَكَاهَا أَبُو حَنِيفَةً. كُلُّ وهي نادِرَةُ، حَكَاهَا أَبُو حَنِيفَةً. كُلُّ دالتُ (اتَّصَلَ نَبَاتُها). وفي الصِّحاح: أَرْضَ واصِيةً: مُتَّصِلةً الصِّحاح: أَرْضَ واصِيةً: مُتَّصِلةً

(١) زيادة من الأساس.

النَّباتِ، وقد وَصَتِ الأَرْضُ: إِذَا النَّبَها. انْتَهى. وقالَ غَيْرُه (١): فَلَاةً واصِيَةً: تَتَّصِلُ بِفَلاةٍ أُخْرَى. قَالَ ذُو الرُّمَّة:

بَيْنَ الرَّجَا والرَّجَا من جَنْبِ واصِيَةٍ يَهْماءَ خَابِطُها بالخَوْفِ مَعْكُومُ<sup>(٢)</sup> وقالَ طَرَفَةُ:

يَرْعَيْنَ وَسْمِينا وَصَى نَبْتُه فَانْطَلَقَ اللَّونُ وَدَقَّ الكُشوحُ<sup>(٣)</sup> (وأَوْصَاه) إِيصاء، (ووَصَّاهُ تَوْصِيَةً): إِذا (عَهِدَ إليه). وفي الصِّحاح: أَوْصَيْتُ له بشَيْء، وأَوْصَيْتُ إليه: إِذا جَعَلْتَه وَصِيَّكَ. وأَوْصَيْتُه وَوَصَّيْتُه تَوْصِيَةً بمَعْنَى، قالَ رُؤْبَةُ:

\* وَصَانِيَ العَجَّاجُ فِيما وَصَّنِي (٤) \*

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۱۸، واللسان، والصحاح، والتهذيب ۲۱/۲۲، والأساس.

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذا للأزهري، التهذيب ۲۱/۲۲٪. ع].

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٧٥، وفيه مَلعوم، واللسان، والتهذيب ٢٦٨/١٢. [قلت: في مطبوع التاج: الرحا والرحا بالمهملة . . . ع].

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٥٠ (من أبيات منسوبة إليه).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٨٧ (من أبيات منسوبة إليه)، واللسان.

أَرَادَ: فيما وَصَّانِي، فَحَذَفَ اللَّامَ للقَافِيَةِ.

(والاسْمُ: الوَصَاةُ والوصايَةُ) بالكَسْر والفَتْح، كَما في الصِّحاح، (والوَصِيَّةُ)، كَغَنِيَّةٍ. قالَ اللَّيْثُ: الوَصاةُ كالوَصِيَّةِ (١)، وأَنْشَدَ:

أَلَا مَنْ مُنبُلِغٌ عَنْي يَنزِيدًا وَصَاةً مِن أَخِي ثِقَةٍ وَدُودِ<sup>(٢)</sup>

(وَهُوَ)، أَيْ: الوَصِيَّةُ، (المُوصَى به أَيْضًا)، سُمِّيَت وَصِيَّةً لاتِّصالها بأَمْرِ المَيِّتِ.

(والوَصِيُّ)، كَغَنِيُّ: (المُوصِي، وَهِيَ وَصِيُّ وَ)، أَيْضًا: المُوْصَى، وَهِيَ وَصِيُّ أَيْضًا) له، وهُوَ مِنَ الأَضْدادِ. (ج: أَوْصِياءُ)، هُوَ جَمْعُ الوَصِيِّ لِلْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ جَمِيعًا، كَمَا في والْمُؤنَّثِ جَمِيعًا، كَمَا في المُحْكَم، (أُولا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ). ونصُّ المُحْكَم، (أُولا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ). ونصُّ المَحْكَم، ومِنَ العَرَب مَنْ لا يُثَنِّى الوَصِيِّ ولَا يَجْمَعُه.

(والوَصَاةُ)، كَحَصَاةٍ، (والوَصِيَّةُ)، كَغَنِيَّةٍ: (جَرِيدَةُ النَّخْلِ) الَّتي (يُحْزَمُ بها). وقيلَ: من الفَسِيلِ خاصَّةً، (ج: وَصَى)،

<sup>(</sup>۱) العين ٧/ ١٧٧، ولم يرد به الشاهد.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآية: ٥٣.

<sup>(3) [</sup>قلت: لم أجد الآية في التهذيب في هذه المادة، ولا حديثه هذا. ووجدت «تواصى» وما ذكره المصنف، ولم يُعْزَ للأزهري ووجدت هذا عند الجوهري. فلعل قوله: قال الأزهري: سبق قلم»].

كَحَصَّى، (ووَصِيُّ)، كَغَنِيُّ.

(ويَوَصَّى) بِفَتَحَاتٍ مَع تَشْدِيدِ الصَّادِ. وقِيلَ: بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ، وقِيلَ هو بالتَّاءِ الفَوْقِيَّةِ: المُشَدَّدَةِ، وقِيلَ: هو الباشِقُ، وقيل: هو الباشِقُ، وقيل: هو الجُرُ، عِراقِيَّةٌ لَيْسَتْ من أَبْنِيَةِ العَرَبِ. وكلامُه هنا صَرِيحٌ في العَرَبِ. وكلامُه هنا صَرِيحٌ في زيادَةِ الياءِ في أَوَّلَه، وقَد مَرَّ لَهُ في الصَّادِ المُهْمَلَةِ في فَصْلِ الياءِ كَأَنَّها السَاءِ كَأَنَّها السَّادِ المُهْمَلَةِ في فَصْلِ الياءِ كَأَنَّها السَّارِ إلى الحَلافِ في مادَّتِه ووَزْنه كَما أَشَرْنا اليه، والله أَعْلَمُ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

تَوَاصَى القَوْمُ: أَوْصَى بَعْضُهُمْ بِعِضُهُمْ بِعِضَا، وفي الحَدِيثِ (١٠): «اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ»، كما في الصِّحاحِ. وتَقَدَّمَ في «ع ن ي».

والوَصِيُّ، كَغَنِيِّ: لَقُبُ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ تَعالى عنه، سُمِّي به لاتِّصالِ سَبَيهِ ونَسَيهِ وسَمْتِهِ بِنَسَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعالَى عليهِ وسَلَّمَ وسَبَيه وسَلَّى اللهُ تَعالَى عليهِ وسَلَّمَ وسَبَيه وسَمْتِه.

وأَيضًا: لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ الْحَنَفِيَّةِ، وفيه يقولُ كُثَيِّرُ:

وَصِيُّ النَّبِيِّ المُصْطَفَى وَابِنُ عَمِّهِ وَفَكَّاكُ أَغْلالٍ وقاضِي مَغَارِمِ<sup>(١)</sup>

وَقَالَ بَعْضُهِم: أَرَادَ بِهِ الْحَسَنَ بِنَ عَلِيٍّ، أَي ابْنُ عَلِيٍّ، أَي ابْنُ عَلِيٍّ، أَي ابْنُ وَصِيِّ النَّبِيِّ وابنُ ابْنِ عَمِّه. فَأَقَامَ الْوَصِيِّ مَقَامَهُما. قَالَ ابنُ سِيدَه: أَنْبَأَنَا بِذَلِك أَبُو الْعَلاءِ عَن أَبِي عَلِيًّ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: والصَّحِيحُ أَنَّ الْمَمْدُوحَ بِتِلْكَ الْقَصِيدةِ محمَّدُ بِنُ الْحَنفِيَّةِ، ويَدُلُ لَذَالِكَ البيتُ الَّذِي الْحَنفِيَّةِ، ويَدُلُ لَذَالِكَ البيتُ الَّذِي الْحَنفِيَّةِ، ويَدُلُ لَذَالِكَ البيتُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية، واللسان، والصحاح. ع].

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ١/ ٢٧٨، واللسان

<sup>[</sup>قلت: انظر معجم البلدان/عارم. فقد ذكر أنها قيلت في محمد بن الحنفيّة. . . ع].

تُخَبِّرُ مَن لَاقَيْتَ أَنَّكَ عَائِذٌ

بَلِ العَائِذُ المَحْبُوسُ في سِجْنَ عَارِمِ (۱) والَّذي شُجِنَ في حَبْسِ عَارِم هُوَ مُحَمَّدُ بنُ الحَنَفِيَّةِ، حَبَسَه عبدُ اللهِ ابنُ الزُّبَيْر. فَتَأَمَّلْ.

والوَصِيُّ أيضًا: لَقَبُ السَّيِّدِ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٌ بنِ الْحُسَنْنِ الْحَسَنِ بنِ القاسِمِ الْحَسَنِيِّ الْبَيْ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالَّيْ وَصِيَّ الْأَمِيرِ الْمَالِيِّ السَّامَّانِيِّ صاحِبِ خُراسانَ وَمَا فُوحِ السَّامَّانِيِّ صاحِبِ خُراسانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، صَحِبَ جَعْفَرَ بْنَ وَرَاءَ النَّهْرِ، صَحِبَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيَّ، وسَمِعَ مُحَمَّدِ بنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيَّ، وسَمِعَ أَبِ الْحُلْدِيِّ، وسَمِعَ الْحَالِيُّ، وسَمِعَ اللهِ الهُ اللهِ المُحْلِي اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ

[قلت: كذا بالمعجمة في الأنساب. ع].

ببُخارَی فی سنة ۳۹۵.

والوَصِيُّ أَيضًا: النَّباتُ المُلْتَفُ، كالوَاصِي. قالَ الرّاجِزُ:

\* فـــي رَبْسرَبِ خِــمـــاصِـــي \*
 \* يَــــأُكُـــلْنَ مِـــن قُـــرَّاصِ \*
 \* وَحَــمَـــصِـــيـــص واص (١) \*

ورُبَّما قالُوا: تَوَاصَى النَّبْتُ: إِذَا اتَّصَلَ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

وسَنامٌ واصٍ: مُجْتَمِعٌ مُتَّصِلٌ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِيِّ:

لَهُ مُسوفِدٌ وَفَساهُ وَاصِ كَانَسه زَرَابِيُ قَيْلٍ قَدْ تُحُومِيَ مُبْهَمُ (٢)

المُوفِدُ: السَّنَامُ، والقَيْلُ:
المَلِكُ.

وأَوْصَى: دَخَلَ في الواصِي، وقَد يَكُونُ الواصِي، وقَد يَكُونُ الواصِي اسْمَ الفاعِل من أَوْصَى عَلَى حَذْفِ الزَّائِدِ، أَو عَلَى النَّسَبِ، وبهِ فُسِّر مَا أَنْشَدَه ابنُ الأَعْرابِيِّ:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «الهمداني» بالدال المهملة والمثبت من تكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) [قلت: في الأنساب: وبهمذان من أبي محمد عبدالرحمن بن حمدان الجلّاب. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: في الأنساب: حَدَّث عنه الحاكم أبو عبدالله محمدُ بنُ عبدالله الحافظ. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: هو محمد بن عبدالرحمن. الأنساب.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان. [قلت: في اللسان: لها...ع].

\* أَهْلُ الْغِنَى والْجُرْدِ والدَّلَاصِ \* \* والْجُودِ وَصَّاهُمْ بِذَاكَ الواصِي (١) \*

ووَاصَى البَلَدُ البَلَدَ: واصلَه.

ومن المَجاز: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، كَما في الأساس.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

#### [ و ض ي ]

تَوَضَّيْتُ: لُغَةٌ في تَوَضَّأْتُ لهُذَيْلٍ، أَو لُغَيَّةٌ، وَقَد تَقَدَّم ذلك في الهَمْزَة.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

### [ و ط ي ]

وَطِيْتُه: لُغَةً في وَطِئْتُه، عن سِيْبَوَيْهِ (٢)، وَقَد تَقَدَّم (٣).

(٣) الذي في مطبوع التاج ومخطوطه وتكملة القاموس "وطأته" والمثبت من اللسان، والقاموس (وطأ).

# [وعي] \*

(ي) \* (وَعَاهُ)، أَيْ: السَّيءَ والحَدِيثَ (يَعِيه) وَعْيًا: (حَفِظَه) وَالْحَدِيثَ (يَعِيه) وَعْيًا: (حَفِظَه) وَفَهِ مَهُ وقَبِلَه، فَهُ وَ وَاع، ومِنْهُ حَدِيثُ (١) أَبِي أُمامةً: «لَا يُعَذَّبُ اللهُ قَلْبًا وَعَى القُرْآنَ». قالَ ابنُ الأَثِيرِ: قَلْبًا وَعَى القُرْآنَ». قالَ ابنُ الأَثِيرِ: أَيْ عَقَلَه إِيمانًا بِه وعَمَلًا، فَأَمَّا مَنْ حَفِظَ أَلْفاظَه وضَيَّع حُدُودَه فَإَنَّه مَنْ حَفِظَ أَلْفاظَه وضَيَّع حُدُودَه فَإَنَّه غَيْرُ واعِ له. وقَوْلُ الأَخْطَلِ:

وَعَاهَا مِنْ قَواعِدِ بَيْتِ رَأْسِ شَوَارِفُ لَاحَها مَدَرٌ وَغَارُ (٢)

إنَّمَا مَعْنَاهُ: حَفِظُها، يعني: الخَوْابِيَ الخَمْرَ، وَعَنى بالشَّوارِفِ: الخَوَابِيَ القَدِيمَةَ. وفي الحَدِيثِ: (٣) «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوعاها»، أَيْ: حَفِظَها.

(و) وَعاهُ يَعِيه وَعْيًا: (جَمَعَهُ) في السوعاء، ومنه السحديثُ (٤):

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>۲) [قلت: ما جاء عند سيبويه في الكتاب ٢/ ۲۳۳: وأما وَطنتُ وَوَطِئ يَطَأ ووسِع يَسَعُ فمثل وَرِم... ولكنهم فتحوا يَفْعَل وأصله الكسر... ولم يأتِ عنه ما أثبته المصنف، ثم إن النص في اللسان لم يأتِ فيه ذكر سيبويه.ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والمحكم ٢/٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

«الاسْتِحْيَاءُ من اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ ألَّا تَنْسَوُا المُّقابِرَ والبِلَى والجَوْفَ وما وَعَى»، أَيْ: ما جَمَعَ من الطُّعَام والشُّراب حتَّى يَكُونَا مِنْ حِلْهِما، (كأَوْعاه فيهما)، أي: في الحِفْظِ والجَمْع. فمن الأوَّلِ: حَدِيث الإسراء (١): «فأوْعَيْتُ مِنْهُم إدْرِيسَ في التَّانِيَةِ»، أي: حَفِظْتُ، ومن الثَّاني: قولُه تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾(٢)، قالَ الأَزْهَـريُّ عـن الفَرَّاءِ: الإِيْعَاءُ: ما يَجْمَعُون في صُدُورهم من التَّكْذِيب والإِثْم<sup>(٣)</sup>. وقالَ الجَوْهَرِيُّ في مَعْنَى الآية: أي: يُضْمِرونَ في قُلوبِهم من التَّكْذِيبُ.

# وقال أبو مُحَمَّدِ الحَذْلَمِيُّ:

[قلت: ما أثبته المصنّف عن الأزهري نقله عن اللسان. ولم أجده في التهذيب. انظر ٣/ ٢٦٠. ع].

\* تَأْخُذُه بِدِمْنِهِ فَتُوعِيهِ (۱) \* أَيْ: تَجْمَعُ الماءَ في أَجُوافِها. قالَ الأَزْهَرِيُّ: أَوْعَى الشيءَ في قالَ الأَزْهَرِيُّ: أَوْعَى الشيءَ في الوِعاءِ يُوعِيهِ إِيْعَاءً فهو موعَى (۲). وقالَ الحَوْهَرِيُّ: أَوْعَيْتُ الزَّادَ والمَتاعَ: إذا جَعَلْتَه في الوِعَاءِ. وقالَ عَبِيدُ بنُ الأَبْرَصِ:

الخَيْرُ يَبْقَى وإنْ طالَ الزَّمَانُ بِهِ والشَّرُ أَخْبَثُ ما أَوْعَيْتَ من زادِ<sup>(٣)</sup>

(و) وَعَى (العَظْمُ) وَعْيَا: (بَرَأَ على عَثْم). قال الشاعِرُ:

كَأَنَّمَ الكُسِّرَتْ سَوَاعِدُه ثُمَّ وَعَى جَبْرُها وما الْتَأَمَا<sup>(٤)</sup> قالَ أَبُو زَيْدٍ: إِذَا جَبَرَ العظمُ بَعْدَ الكَسْرِ على عَثْم – وهو الاعْوِجاجُ الكَسْرِ على عَثْم – وهو الاعْوِجاجُ – قِيلَ: وَعَى يَعِي وَعْيًا<sup>(٥)</sup>، ووَعَى

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) سورةُ الانشقاق، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>١) اللسان، والمحكم ٢/ ٢٧٧.

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «موع» والمثبت من المخطوط واللسان والتهذيب ۳/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٨، واللسان، والصحاح (غير معزو).

<sup>(</sup>٤) اللسان، والمحكم ٢/ ٢٧٧.

 <sup>(</sup>٥) [قلت: تتمة نص الأزهري: وأَجَرَ يأجِر أجرًا،
 ويَأْجُرُ أجورًا...ع].

العَظْمُ: انْجَبَر بَعْد الكَسْرِ. قالَ أبو زُبَيْدٍ:

خُبَعْثِنةٌ في ساعِدَيْه تَزايُلٌ تَعَوَّلُ وَعَى مِن بَعْدِ مَا قَدْ تَجَبَّرًا (١) كَذَا نَصَّ الأَزْهَرِيُّ، وهُوَ في حواشِي ابنِ بَرِيِّ: «مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ حَواشِي ابنِ بَرِيِّ: «مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ تَكَسَّرًا» (٢). قالَهُ صاحِبُ اللِّسانِ. وقالَ الحُطَيْئَةُ:

حَتَّى وعَيتُ كَوَعِي عَظْهُ الْجَبائِرُ (٣) مِ الساقِ لَأْمَتُهُ الْجَبائِرُ (٣) (والوَعْيُ) بالفَتْح: (القَيْحُ والمِدَّةُ). نَقَله الجَوْهَرِيُّ عَن أَبِي عَبَيْدٍ. وقالَ أَبُو زَيْدٍ: الْوَعْيُ: الْوَعْيُ: الْوَعْيُ: الْوَعْيُ: الْوَعْيُ: الْوَعْيُ:

(و) الوَعْيُ أيضًا: (الجَلَبَةُ) والأَصْدواتُ، أو الأَصْدواتُ السَّدِيدَةُ. عن آبن سِيدَه:

(كَالُوعَى)، كَفَتَى. قَالَ يَعْقُوبُ: عَيْنُهُ بَدَلٌ مِن غَيْنِ الْوَغَى، أَوْ عَيْنُهُ بَدُلٌ مِن غَيْنِ الْوَغَى، أَوْ بِالْعَكْسِ. واقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ على الْوَعَى، (أَوْ يَخُصُّ) جَلَبَةً صَوْتِ الْوَعَى، (أَوْ يَخُصُّ) جَلَبَةً صَوْتِ (الْبَكِلابِ) في الْبَصَّيْدِ. قال الْأَزْهَرِيُّ (١): ولَمْ أَسْمَعْ لَهَا فِعْلاً. الْأَزْهَرِيُّ (١): ولَمْ أَسْمَعْ لَهَا فِعْلاً. (و) (٢) يُقَالُ: (مَالِيَ عَنْهُ وَعْيُّ): أَيْ اللهُ (مَالِيَ عَنْهُ وَعْيُّ): أَيْ اللهُ (مَالِيَ عَنْهُ وَعْيُّ): أَيْ اللهُ (مَالِيَ عَنْهُ وَعْيُّ):

(و) يُقالُ: (لا وَعْيَ) لَكَ (عن ذلك الأمْرِ)، أَيْ: (لا تَـمَـاسُـكَ دُونَه). قال ابنُ أَحْمَرَ:

تَوَاعدْنَ أَنْ لَا وَعْيَ عَن فَرْجِ رَاكِسٍ فَرُحْنَ ولم يَغْضِرْنَ عَن ذَاكَ مَغْضَرا<sup>(٣)</sup>

(والوعاءُ) بالكَسْرِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ السَّرِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّدَهِ، (والإعاءُ) على البَدَلِ: كُلُّ سِيْدَه، (والإعاءُ) على البَدَلِ: كُلُّ

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ٣/٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وهي رواية شعره/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٧، واللسان، وفيه «لَأَمَه». [قلت: في الديوان/ ١٧٤ طبعة مصطفى البابى: لَاحَمَهُ. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: القول هذا ليس للأزهري، وإنما نقله عن الليث. انظر التهذيب ٣/٢٦٠: ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: النص للأزهري نقله عن ابن السكيت.وانظر إصلاح المنطق/ ٣٨٩. ع].

<sup>(</sup>٣) شعر ابن أحمر ٨٠، واللسان، والصحاح، والتهذيب ٣/ ٢٦٠.

ذلك (الظَّرْفُ) للشَّيْءِ، وفي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً (١): «حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ تعالَى عليه وسَلَّمَ اللهِ صلّى اللهُ تعالَى عليه وسَلَّمَ وعاءَيْنِ من العِلْمِ»، أراد: الكِنايَةَ عن مَحَلِّ العِلْمِ وجَمْعِه، فاسْتَعارَ عن مَحَلِّ العِلْمِ وجَمْعِه، فاسْتَعارَ له الوعاء، (ج: أَوْعِيَةٌ)، وَأَمَّا لله الوعاء، (ج: أَوْعِيَةٌ)، وَأَمَّا الأواعِي فَجَمْعُ الجَمْع.

(وأَوْعاهُ وأَوْعَى عليه: قَتَّرَ عَلَيْه، ومنه) الْحَدِيثُ (٢): («لا تُوعِي فَيُوْعِيَ اللّهُ عَلَيكِ»)، أَيْ: لا فَيُوْعِيَ اللّهُ عَلَيكِ»)، أَيْ: لا تَجْمَعِي وتَشِحِي بالنّفَقَةِ فيشَحَّ عَلَيْكِ، وتُجازَيْ بتَضْيِيقِ رِزْقِكِ، عَلَيْكِ، وتُجازَيْ بتَضْيِيقِ رِزْقِكِ، هُلَا الْحَدِيثُ والمَشْهورُ من حَدِيثُ أَسْماءَ رَضِيَ والمَشْهورُ من حَدِيثُ أَسْماءَ رَضِيَ اللّهُ تعالَى عنها (٣): «أَعْظِي ولا اللّهُ تعالَى عنها (٣): «أَعْظِي ولا تُوْكِي فيُوكِي فيُوكِي عَلَيك»، أي: لا تَدَّخِرِي وتَشُدِّي ما عِنْدَك، وتَمْنَعِي ما في يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ ما قِنْدَك، وتَمْنَعِي ما في يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ ما قَنْدَك، وتَمْنَعِي ما في يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ ما قَنْدَك، وتَمْنَعِي ما في يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ ما قَنْدَك، وتَمْنَعِي ما في يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ ما قَنْ الرِّزْقِ

عَنْكِ. وَهُكَذَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الأَثِيرِ (١) وَهُكُذَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الأَثِيرِ (١) وَغَيْرُه. فَتَأَمَّلْ.

(و) أَوْعَى (جَدْعَهُ: أَوْعَبَهُ)، أي: جَدَعَ أَنْفَه، (كاسْتَوْعاهُ)، ومنه السَّعَ عَاهُ)، ومنه السَّعَ عِن الأَنْفِ إذا السَّعُ عِي جَدْعُه الدِّيةُ». هٰكَذَا حكاهُ الأَزْهَرِيُّ (٢).

(والواعِية: الصَّراخ) على المَيْت. عن اللَّيْثِ. وأَيْضًا: نَعْيه، ولا يُبْنَى منه فِعْلْ. قاله ابن الأثِير. منه فِعْلْ. قاله ابن الأثِير. (والصّوْتُ)، يُقالُ: سَمِعْتُ واعِيةَ القَوْم، أي: أَصْواتَهم، كما في الأَسَاسِ، (لا الصَّارِخَةُ، ووَهِم الجَوْهَرِيُّ)، قالَ الصاغانِيُّ: قالَ الجَوْهَرِيُّ: الواعِيةُ: الصَّارِخَةُ، الصَّارِخَةُ، وليس كما زَعَم، وإنما الصَّوْتُ السَّمْ مِثْلُ الطاغِيةِ والعاقِبَةِ. وقالَ السَّمْ مِثْلُ الطاغِيةِ والعاقِبَةِ. وقالَ الواعِيةُ والوَعَى والوَعَى

<sup>(</sup>۱) [قلت: أورد ابن الأثير الروايتين: الأولى في/ وعى، والثانية في/وكى.ع].

<sup>(</sup>٢) في ترجمة (وعوع) ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. والنص في النهاية: لا تُوعِي فَيُوعَى عليكِ. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية/وكا. ع].

كلّها الصَّوْتُ قالَ البَدْرُ القَرافِيُ: قد يكونُ مُرادُه بالصّارِخةِ المَصْدَرَ لا اسْمَ الفاعِلِ، كما في لاغِيَةٍ وَواقِيةٍ؛ فلا وَهْمَ انتهى وقالَ شَيْخُنا: الصّارِخةُ تَكونُ مَصْدرًا كالصَّراخِ، مِثْلُ العاقِبَةِ (١) وَنَحُوه، كالصَّراخِ، مِثْلُ العاقِبَةِ (١) وَنَحُوه، وجاء بها الجَوْهَرِيُ لمُشاكلةِ وجاء بها الجَوْهَرِيُ لمُشاكلةِ الواعِيَةِ، ولو أُرِيدَ حَقِيقَةُ الصارِخةِ الواعِيةِ، ولو أُرِيدَ حَقِيقَةُ الصارِخةِ لم يَكُن ذلكَ وَهْمًا، كما قال؛ لأنَّ لم يكن ذلكَ وَهْمًا، كما قال؛ لأنَّ باب المَجازِ واسِعْ في تَصْحِيحِ باب المَجازِ واسِعْ في تَصْحِيحِ الكلام.

(و) قالَ الأَصْمَعِيُّ (٢): يُقالُ بِئْسَ (واعِي اليَتِيم) و (والِيه)(٢): وهو الَّذي يَقُومُ عَلَيْهِ.

(وهُوَ مَوْعِيُّ الرُّسْغِ)، كُمَرْمِيٍّ: أي: (مُوَثَقُه).

(وَفَرَسٌ وَعَى، كَفَتَى: شَدِيدٌ)، لُغَةُ في وَأَى بالهَمْز، وَقَد تَقَدَّم.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ

هو أَوْعَى مِنْ فُلانٍ، أَيْ: أَحْفَظُ وَأَفْهَمُ، ومنه الحَدِيثُ (١): «فرُبَّ مُبَلَّع أَوْعَى من سامِع».

وأَوْعَى من النَّمْلَةِ: أَيْ: أَجْمَعُ

والوَعِيُّ، كغَنِيُّ: الحافِظُ الكَيِّسُ الفَقِيهُ.

والوَعِيَّةُ، كغَنيَّةِ: المُسْتَوْعِبُ للزَّادِ كما يُوعَى المَتاعُ، وأَيْضًا: الزَّادُ يُدَّخَرُ حتَّى يَخْنَزكما يَخْنَزُ القَيْحُ في الجُرْح.

واسْتَوْعَى منه حَقَّه: أَخَذَه كُلَّه واسْتَوْفَاهُ.

ووَعَى الجُرْحُ وغيًا: سَالَ قَيْحُه، وفي الأَساسِ: انْضَمَّ فُوه على مِدَّةٍ. وَوَعَتِ المِدَّةُ في الجُرْجِ وَعْيًا: اجْتَمَعَتْ.

وبَرِئَ جُرْحُه على وَعْيٍ، أي: نَغِلَ.

<sup>(</sup>١) في الإضاءة «العافية».

 <sup>(</sup>۲) [قلت: نص الأصمعي: يقال: بئس واعي اليتيم ووالي اليتيم، وهو الذي يقوم عليه. انظر التهذيب ٣/ ٢٦٠. ومثله في اللسان. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

وقىالَ النَّضرُ: إِنَّهُ لَفِي وَعْيِ رِجالٍ: أَيْ: فِي رِجالٍ كثيرة (١٠). أُذُنُ واعِيةً: حافِظَة.

### [ وغي ] \*

(ي) \* (الوَغَى، كالفَتَى). قالَ شَيْخُنا: «صَرَّح المُصَنِّفُونَ في آدابِ الكِتَابِ بأنَّ الوَغَى إنَّمَا يُكْتَبُ بالياء؛ لأَنَّ الأَلِف تُؤذِنُ أَنَّها عن واوٍ، وليس في الأسماءِ اسمٌ آخِرُه واوٌ وأوَّلُه واوٌ إلَّا الوَاو.

قلت: وكذالكَ الوزَى مِشْلُه؛ ولذالِكَ عَدُّوه من الأفرادِ، وقالوا: لا ثالِثَ لهما.

قُلتُ: ولَعَلِّ مرادَهم في الأَسْمَاء لا المَصادِرِ، وإلّا وَرَدَ الوَنَى وأَشْباهُه (٢). انتهى.

ولعلَّه الأثبت من نص اللسان. ع].

(و) الوَغْيُ، (كالرَّمْي)، كلاهما: (الصَّوْتُ والجَلَبَةُ)، مثل: الوَعَى، بالعَيْن. وقالَ يَعْقُوبُ: أَحَدُهما بَدَلٌ عن الآخرِ، ومِنْهُم من خَصَّه في الحَرْب. فقال: هو غَمْغَمَةُ الأَبْطالِ في حَوْمَةِ الحَرْبِ. وقالَ المُتَنَخِّلُ الهُذَلِيُ:

كأنَّ وَغَى الخَمُوشِ بِجَانِبَيْهِ وَغَى رَكْبٍ أُمَيْمَ ذَوِي زِياطِ<sup>(١)</sup> ورِوَايَـةُ الأَصْـمَـعِـيِّ: «ذَوِي هِياطِ»<sup>(٢)</sup>، ورواه الجَوْهَرِيُّ:

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «كثير»، والمثبت كاللسان. [قلت: المثبت عند المصنّف: كثير، ومثله جاء في التهذيب عن النضر. انظر ٢٦٠/٣. قلت:

<sup>(</sup>٢) الإضاءة

<sup>(</sup>۱) اللسان (خمش، زيط) وبرواية «وعي» في الموضعين في (وعي)، والتكملة وفيها: «ويروى أولى زِياط، ويروى: ذوي هياط»، والمحكم ٦/٦٤، برواية: «ذوي هياط»، والأساس (وعي)، برواية: «وعي» في الموضعين.

<sup>[</sup>قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ۱۲۱، ومجالس ثعلب ۱۲۱، وديوان الهذليين ۲/ ۲۰، والرواية فيه: ذوي هياط. ع].

<sup>(</sup>۲) وهي رواية شرح أشعار الهذليين ۱۲۷۲، والمحكم ٦/٦٤.

<sup>[</sup>قلت: وكذا جاء في ديوان الهذليين. ع].

كأَنَّ وَغَى الخَمُوشِ بِجائِبَيْهِ مَا لَخُمُوشِ بِجائِبَيْهِ مَا تَعْمَ يَلْتَدِمْنَ عَلَى قَتِيلِ(١)

قَالَ ابنُ بَرِّيُ: البَيْتُ علَى غَيْرِ هاذا الإِنْشادِ، والصَّوابُ في الإِنشادِ ما تَقَدَّمَ، وقبله (٢):

وماء قَـذ وَرَدْتُ أَمَـيْـمَ طَـامِ عـلَى أَرجـائِه زَجَـلُ النَّخطاطِ قُلْتُ: وهٰكَذَا قَرَأْتُه في أَشعارِ

قُلْتُ: وهٰكذَا قَرَأْتُه في أَشْعارِ الهُذَلِينِ، جَمْعَ أبي سَعِيدِ الهُذَلِينِ، ولعَلَّ الذي أَنْشَدَه السَّكَرِي، ولعَلَّ الذي أَنْشَدَه الجَوْهَرِيُ لغَيْرِ الهُذَلِيِّ، واللهُ أَعْلَمُ.

(وَوَغْيَةٌ من خَيْرٍ)، أَيْ: (نُبْذَةٌ منه). وفي التَّكْملة: نُبَذًا منه، وفي بَعْضِ النُّسَخ: من خَبَر.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

الوَغَى: الحَرْبُ نَفْسُها لما فيها من الصَّوْتِ والجَلْبَةِ. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُ،

ومنه قَوْلُهم: شَهِدْتُ الْوَغَىٰ.

والوَاغِيةُ، كالوَغَى، اسْمٌ مَحْضُ. وقالَ ابن سِيدَه: الوَغَى: أَصْواتُ النَّحْلِ والبَعُوضِ ونَحْو ذَلِكَ إذا اجْتَمَعَتْ، وأَنْشَدَ قَوْلَ الهَذَلِيِّ(١). وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: الوَغَى: الخَمُوشُ الكَثِيرُ الطَّنِينِ، يَعْنِي: الخَمُوشُ الكَثِيرُ الطَّنِينِ، يَعْنِي:

والأواغِي (٢): مَفَاجِرُ الدَّبَارِ، نَقَلَه الْجَوْهَرِيُ هنا، وَسَبَقَ للمُصَنِّف في أَوَّلِ البَابِ؛ لأَنَّ واحِدَتَهَا آغِيَةً، يُخَفَّفُ (٢) ويُثَقَّلُ، وذَكَره صاحِبُ للغَيْنِ هنا، وقد تَقَدَّم الكلامُ هناكَ فراجعُه.

#### [ و ف ي ] \*

(ي) \* (وَفَى بالعَهْدِ، كَوَعَى) يَفِي (وَفَى بالعَهْدِ، كَوَعَى) يَفِي (وَفَاءً) بالمَدِّ فَهُو وافٍ: (ضِدُّ غَدَرَ)

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (خمش)، والصحاح، والتكملة.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «وصدره» والمثبت من اللسان، وانظر شرح أشعار الهذليين ١٢٧٢ وبين البيتين بيتان.

<sup>(</sup>۱) الذي سبق وروده قريباً في هذه المادة وهو «كأن وغى...» وفق رواية الأصمعي (المحكم ٦/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) [قالت: في العين ٤/ ٤٥٧ الأواغي: تثقل وتخفف، مفاجر الدبار في المزارع. ع].

الكَيْلَ، أَيْ: أَتَمُّه ولَم يَنْقُصْ منه

شيئًا. قال أبُو الهَيْثم فيما رَدَّ به

علَى شَمِر: الَّذِي قالَ شَمِرٌ في:

وَفَى وأَوْفَى بِاطِلٌ، لا مَعْنَى لَه،

إِنَّمَا يُقال: أَوْفَيْتُ بِالْعَهِّدِ، ووفَيْتُ

بالعَهْدِ. وكُلُّ شَيْءِ في كتاب الله

يُقالُ من هـٰذا فهو بالأَلِف. قال

اللهُ تَعالى: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ (١)،

﴿وَأُونُوا بِمَهْدِيَّ ﴾ (٢)، ويُقالُ: وفَى

الشيء ووفَى الكَيْلُ، أي: تَمَّ،

وأَوْفَيْتُه (٣) أَنا، أي: أَتْمَمْتُه. قال

الله: ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾ (٤). انتهى.

(و) وَفَى (الشَّيْءِ وُفِيًّا، كَصُلِيًّا)،

أَيْ: (تَمَّ وكَثُرَ). نَقَله الجَوْهَريُّ.

(فهو وَفِيٌّ ووَافٍ)، بمَعْنَى واحِدٍ.

وفي الصّحاح: الوَفِيُّ الوافِي.

انْتَهِي. وكلُّ شَيْءٍ بَلَغَ تَمَامَ الكَمالِ

فَقَدْ وَفَى وتمَّ، (و) منه: وَفَى

كما في الصِّحَاح.

وقال غَيْرُه: الوَفاءُ: مُلازَمَةُ طَرِيقِ المُوَاسَاةِ، ومُحافَظَةُ عُهودِ الخُلَطاءِ، (كَأُوفَى). قال ابنُ بَرِيِّ: وقدَ جَمَعَهُما طُفَيْلُ الغَنوِيُّ في بَيْتٍ واحِدٍ في قَوْلِه:

أَمَّا ابنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ كَمَا وَفَى بِقلاصِ النَّجْمِ حَادِيها(١) قالَ شَمَّ: يُقالُ: وَفَمَ وَأَوْفَى،

قالَ شَمِرٌ: يُقالُ: وَفَى وأَوْفَى، فَمَنْ قالَ: وَفَى فإنّه يَقُولُ: تَمَّ، كَقَوْلك: وَفَى لنا فلانٌ، أَيْ: تَمَّ لنا قولُه ولم يَغْدِرْ.

ووَفَى هٰذا الطعامُ قَفِيزًا، أَيْ: تَمَّ قَفِيزًا، أَيْ: تَمَّ قَفِيزًا. ومَن قالَ: أَوْفَى، فَمَعْناه: أَوْفَى، فَمَعْناه: أَوْفَانِي حَقِّي، أي: أَتَمَه، ولم يَنْقُصْ منه شيئًا، وكذالِكَ أَوْفَى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «ووافيته» والمثبت من المخطوط واللسان.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية: ١٨١.

<sup>(</sup>١) اللسان، والمصباح (غير معزو فيه).

<sup>[</sup>قلت: انظر ديوان طفيل. زيادات / ١٤١. ونقله المحقق عن الحماسة البصرية ١/ ١٣٩، وانظر الكامل/ ٧١٨، والخصائص ١/ ٣٧٠، ٣١٦/٣، وشرح المفصل ٢/١٤.

ع].

(الدُرْهَمُ المِثقالَ): إذا (عَدَّلَهُ)، فهو وافِ. قال شَيْخُنا: وفي لَحْنِ العَوامِّ لأَبِي بَكْرِ الزَّبَيْدِيّ: إنهم يَقُولُونَ: ورْهَمْ وأفِ: للزائدِ وَزْنُهُ، وإنما هو الَّذي لا يَزِيدُ ولا يَنْقُص، وهو الَّذي لا يَزِيدُ ولا يَنْقُص، وهو الَّذِي وَفَى بنِزنتِه (١)، أي: فلا يُقالُ: وَفَى، أي: كَثُر وزَادَ. وقَدْ يُقالُ: إنّه يَصْدُقُ عَلَى الزائدِ أنّه يُقالُ: إنّه يَصْدُقُ عَلَى الزائدِ أنّه وَفَى بِزِنَتِه. فتأمَّلُ.

(وأَوْفَى عَلَيْه: أَشْرَفَ) واطَّلَعَ، ومنه حديثُ كَعْبِ بنِ مَالِكِ: (٢) «أَوْفَى عَلَى سَلْع».

(و) أَوْفَى (فلانًا حَقَّه): إِذَا (أَعْطَاهُ وَافِيًا، كُوفًاهُ تَوْفِيَةً. نَقَلَه وَافِيًا، كُوفًاهُ تَوْفِيَةً. نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ. وقالَ غَيْرُه: أي: أَكْمَلَهُ له، (ووَافَاه) مُوافَاةً كذَالِكَ، وقد جاءَ فَاعَلْتُ بمَعْنَى: أَفْعَلْتُ وفَعَلْتُ فَي حُروفِ بمَعْنَى واجدٍ: تَعَاهَدْتُ في حُروفِ بمَعْنَى واجدٍ: تَعَاهَدْتُ الشيءَ وَتَعَهَّدْتُه، وباعَدْتُه وأَبْعَدْتُه،

(۱) لحن العوام (تحقيق د. رمضان) ۲۱۰،

(باختلاف في بعض الألفاظ).

(٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

وقارَبْتُ الصَّبِيَّ وقَرَّبْتُه، وهو يُعاطِينِي الشَّيْءَ ويُعطِينِي، ومنه المُوافَاةُ الَّتِي يَكْتُبها كُتَّابُ دواوينِ المُوافَاةُ الَّتِي يَكْتُبها كُتَّابُ دواوينِ المَحراجِ في حِساباتِهم (۱۱)، الخراج في حِساباتِهم فأه وتَوفَاه وتَوفَاه وتَوفَاه ووقاه ووقاه ووقاه ووقاه ووقاه .

(و) من المَجازِ: أَدْرَكَتُه (الوَفاةُ)، أي: (المَوْتُ) والمَنِيَّةُ

وتُوفِّيَ فُلانٌ: إذا مَاتَ.

(وَتَوَفَّاه الله) عَزَّ وجَلّ: إذا (قَبَضَ) نَفْسهُ، وفي الصّحاحِ: (رُوحَه). وقال غَيْرُه تَوَفِّي المَيِّتِ: اسْتِيفاءُ مُدَّتِه الَّتِي وُفِيَتْ له وعَدَدُ أَيَّامِه وشُهُورِه وأعوامِه في الدُّنيا، ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿ اللهُ يَوَفِي اللهُنيا، ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿ اللهُ يَوَفِي اللهُنيا، ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿ اللهُ يَوَفِي اللهُنيا، وقِيلَ مُؤتِها ﴿ اللهُ في اللهُنيا، وقِيلَ: يَسْتَوْفِي مُدَدَ آجالِهِمْ في الدُّنيا، وقِيلَ: يَسْتَوْفِي تَمامَ الدُّنيا، وقِيلَ: يَسْتَوْفِي تَمامَ اللهُنيا، وقِيلَ: يَسْتَوْفِي تَمامَ اللهُنيا، وقِيلَ: يَسْتَوْفِي تَمامَ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «حسباناتهم» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) ُ سورة الزُّمر، الآية: ٤٢.

۲۲.

عَدَدِهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وأَمَّا تَوَفِّي النَّائِمِ فَهُو اسْتِيفَاءُ وَقْتِ عَقْلِه وَتَمْييزِه (١) إلى أَنْ نامَ.

وقالَ الزَّجَاجُ في قوله تعالى: ﴿ قُلُ يَنُوفَكُكُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ (٢) ، قالَ: هو مِنْ تَوْفِيَةِ الْعَدَدِ، تَأْوِيلُه أَنْ (٣) مِنْ تَوْفِيَةِ الْعَدَدِ، تَأْوِيلُه أَنْ (٣) يَقْبِضَ أَرُواحَكُم أَجْمَعِينَ، فَلَا يَقُولُ: قد يَنْقُصُ واحِدٌ منكم، كما تَقُولُ: قد اسْتَوْفَيْتُ من فُلانِ، وتَوَفَّيْتُ منه ما لِيَ عَلَيْهِ، تَأْوِيلُه: أَنْ (٣) لَمْ يَبْقَ ما لِيَ عَلَيْهِ، تَأْوِيلُه: أَنْ (٣) لَمْ يَبْقَ عليه شَيْءٍ (٤). وقولُه تعالى: عليه شَيْءٍ (٤). وقولُه تعالى: عليه شَيْءٍ (٤). وقولُه تعالى: هو حَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ وَكُولُهُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ وَكُولُهُ عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ وَكُولُهُ عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ وَكُولُهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ وَكُولُهُ مَا اللَّهُ الْمَوْتِ يَتَوَفَّوْنَهُم مَا أَوْهُم مَا اللَّهُ مَا المَوْتِ يَتَوَفَّوْنَهُم مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا المَوْتِ يَتَوَفَّوْنَهُم مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا مَا لُوهُم مَا الْوَهُم مَا المَوْتِ يَتَوَفَّوْنَهُم مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا مَا لُوهُم مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا مَا لُوهُم مَا الْوَهُم مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا يَتَوَفَّوْنَهُم مَا اللَّهُ مَا مَا لُوهُم مَا الْوَهُم مَا مَا لُوهُم مَا اللَّهُ الْمَوْتِ يَتَوَفَّوْنَهُم مَا اللَّهُ مَا مَا لُوهُم مَا الْوَهُم مَا الْمُومُ مَا مَا لُوهُم مَا مَا لُوهُم مَا الْوَهُم مَا الْمُومُ مَا مَا لُوهُم مَا الْوَهُم مَا الْمُومُ مَا مَا لُوهُم مَا مَا لُوهُ مَا مَا لُوهُم مُا مَا لُوهُم مَا مَا لَا مُومُ مَا مُلْ مَا مَا مُومِ مَا مَا مُومُ مَا مَا مُومُ مَا مُلِهُ مَا مَا مُومُ مَا مَا مُومُ مَا مُا مُومُ مِنْ مَا مُؤْمِ مَا مَا مُؤْمِ مُا مَا مُومُ مَا مُؤْمِ مُا مُا مُومُ مُا مُومُ مَا مُا مُومُ مُا مُومُ مَا مُؤْمِ مَا مُومُ مُنْ مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُلِولُهُ مُا مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُا مُومُ مُا مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُا مُومُ مُال

عِنْدَ المُعَايَنَةِ، يَعْتَرفُونَ (١) عندَ

مَوْتِهِم أَنَّهم كانوا كافِرينَ؛ لأنَّهم

قالوا لَهُمْ: ﴿ أَيْنَ مَا كُنِيتُمْ تَدْعُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا ﴿ (٢) ، أي:

بَطَلُوا وذَهَبُوا، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ –

واللهُ أَعْلَمُ - حتَّى إذا جاءَتْهُم (٣)

ملائِكةُ العَذَابِ يَتَوَفَّوْنَهُم، فيكونُ

﴿يَتَوَفُّونَهُم ﴾ في هاذا المَوْضِع

علَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهما: يَتَوَفُّونَهُم

عَذَابًا، وهاذا كما تَقُولُ: قَدْ قَتَلْتُ

فلانًا بالعَذاب وإنْ لم يَمُت،

ودلِيلُ هاذا القَوْلِ قولُهُ تعالَى:

﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا

هُوَ بِمَيِّتِ ﴾ (٤) قالَ (٥): ويَجُوزُ أَنْ

 <sup>(</sup>۱) [قلت: في معانى القرآن: فيعرفون...ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) [قلت: في معاني القرآن: رسلنا ملائكة العذاب...ع].

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) [قلت: نص الزجاج: وجائز - وهو أضعف الوجهين - أنهم يَتَوَفّون عدتهم، والله أعلم. والمصنّف لا ينقل عن معاني الزجاج، ولكنه ينقل نص اللسان عنه. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج: وتميزه، وما أثبتُه من اللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة، الآية: ١١.

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «أي» والمثبت من المخطوطة واللسان، وفي معاني القرآن «أنه».

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٣٧. ٪

<sup>(</sup>٦) [قلت: أنظر معاني القرآن ٢/ ٣٣٥ – ٣٣٦.ع].

يَكُونَ يَتَوَفَّونَ عِدَّتَهُمْ، وهُو أَضْعَفُ الوَجْهَيْنِ. واللهُ أَعْلَمُ.

(و) من المَجازِ: (وافَيْتُ العام) أي: (حَجَجْتُ). نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ، صارتِ المُوافاةُ عِنْدَهم اسْمَا للحَجِّ. كما قالوا: نَزَلْتُ، أَيْ: أَتَيْتُ مِنَى. قاله الصَّاغانِيُّ.

(و) وافَيْتُ (القَوْمُ: أَتَيْتُهُم)، كأنه أتاهُم في المِيعادِ، (كَأُوفَيْتُهُم)، (والمُوفِيَةُ)، كمُحْسِنَةٍ. وفي التَّكمِلةِ: بفَتْح المِيمِ: (ق) قُرْبَ التَّكمِلةِ: بفَتْح المِيمِ: (ق) قُرْبَ بِلاد، كذا في التَّكملةِ (1). فيها نُحَيْلاتُ، نَقلَه الحَفْصِيّ عن الأَصْمَعِيّ. قاله ياقُوتُ.

(و) المُوَفِّيَةُ (كَمُحَدُّثَةٍ: اسْمُ طَيْبَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى ساكِنها وسَلَّمَ)، كأنها اسْتَوْفَتْ كأنها اسْتَوْفَتْ حَظَها من الشَّرَفِ.

(والوَفاءُ) مَمْدُودٌ: (ع) في شِعرِ الحارِثِ بنِ حِلْزَةً. عن ياقُوتَ. قلتُ: هو قَوْلُه:

فالمُحَيَّاةُ فالصِّفاحُ فأَعْنا قُ فِناقِ فعاذِبٌ فالوفاءُ(١)

(والمِيفَاءُ) (٢)، كَمِحْرابِ، كَذَا في النُسخِ، والصَّحيحُ أنه مَقْصُورُ، كما هو نَصُّ التَّهْذِيبِ والتَّكْمِلةِ: (طَبَقُ التَّهْذِيبِ والتَّكْمِلةِ: (طَبَقُ التَّهْذِيبِ والتَّكْمِلةِ: (طَبَقُ التَّهْذِيبِ والتَّكْمِلةِ: (طَبَقُ للطَبّاخِه: خَلِّبُ ميفاكَ حَتَّى يَنْضَجَ الطَبّاخِه: خَلِّبُ ميفاكَ حَتَّى يَنْضَجَ الرَّوْدَقُ، قالَ: خَلَبْ أَيْ: طَبُقْ، والرَّوْدَقُ: الشِّواءُ، (و) أيضًا: (إرَةُ تُوسَعُ للخُبْزِ)، أي: لخُبْزِ المَلَّةِ، ثُوسَعُ للخُبْزِ)، أي: لخُبْزِ المَلَّةِ، (و) أيضًا: (بَيْتُ يُطْبِخُ فيه (و) أيضًا: (بَيْتُ يُطْبِخُ فيه

<sup>(</sup>١) لَمْ ترد «الموفية» في التكملة (وفي). [قلت: الذي جاء في التكملة: المُوفِيات، كذا جمع موفية. فلعلُّ هذا ما أراده المصنَّف. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوان الحارث بن حلزة ۲۰، وشرح القصائد العشر للتبريزي/ ۲۹۲، وأشار إليه ياقوت في (فناق) وهو في مادة (فنق) باللسان والتكملة والعباب، وسبق في (فنق) وفي مطبوع التاج ومخطوطه «قنان».

<sup>(</sup>٢) في هامش القاموس عن إحدى نسخه «والمِيغا»، أي: مقصور، وورد في التكملة المطبوعة ممدوداً.

<sup>[</sup>قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٤٦١ - ٤٦٢ الميفاء. ع].

الآجُرُّ) (۱). رواه أبو الخطّابِ عن ابنِ شُمَيْلٍ، (و) أيضًا: (الشَّرَفُ مِسنَ الأَرْضِ) يُسؤفَسى عسليه، وهما مَقْصورانِ، (كالمِيفاةِ)، وهما مَقْصورانِ، (والوَفْيُ)، وهو بفَتْحِ فسُكونِ، وهو فَضُبِط في سائر النُّسَخ كغَنِيِّ، وهو غَلَطٌ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ كُثَيِّرٍ: وإنْ طُوِيَتْ من دُونِه الأَرْضُ وانْبَرَى لِنَامَ مَنْ دُونِه الأَرْضُ وانْبَرَى لَنَيْرٍ. للنُحْبُ الرِّياحِ وَفْيُها وصَغِيرُها (٢).

(وأَوْفَى بنُ مَطَرٍ، وعَبْدُاللّهِ بنُ أَبِي أَوْفَى) عَلْقَمَةُ بنُ خالِدِ بنِ الحَارِثِ أَوْفَى) عَلْقَمَةُ بنُ خالِدِ بنِ الحَارِثِ الأَسْلَمِيُّ أَبو مَعاوِيَةَ أو أَبُو إبراهِيمَ أَوْ أَبُو محمَّدٍ: (صَحَابِيّانِ) رَضِيَ اللّهُ تعالَى عنهما، للمَكَذَا في سائرِ اللّهُ تعالَى عنهما، للمَكَذَا في سائرِ النّسَخِ، والصَّوابُ: أَنَّ أَوْفَى بنَ النّسَخِ، والصَّوابُ: أَنَّ أَوْفَى بنَ مَطَرٍ شَاعِرٌ، ولَيْسَت له صُحْبَةٌ. مَطَرٍ شَاعِرٌ، ولَيْسَت له صُحْبَةٌ. كما هو نَصُّ التَّكْمِلَةِ (٣)، فَتَأَمَّلُ.

(وتَوافَى القَوْمُ: تتامُّوا). نقَلَه

الجَوْهَرِيُّ .

(والوَفاءُ: الطُّولُ)، وتَمامُ الْعُمُرِ. (يُقالُ: ماتَ فلانٌ وأنت بوَفاءٍ، أي: بطُولِ عُمْرٍ)، وتَمامِه، (تَدْعُو له بظُولِ عُمْرٍ)، وتَمامِه، (تَدْعُو له بذَلِكَ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ. وفي التَّكْمِلَةِ، أي: تَسْتَوْفِي (١) عُمْرَكَ.

(والوافي: دِرْهَمٌ وأَرْبَعةُ دَوانِقَ).

وقال شَمِرٌ: بَلَغَنِي عن ابنِ عُيَيْنَةَ أَنّه قال: الوافِي: دِرْهَمٌ ودانِقَان.

وقالَ غَيْرُه: هو الَّذِي وَفَى مِثْقالًا. وقد تَقَدَّم عن أبي بَكْرِ الزُّبَيْدِيِّ قريبًا.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الوَفْيُ، بفَتْحِ فسُكونِ: مَصْدَرُ وَفَى يَفِي، سماعًا، وبه فُسِّر قَوْلُ الهُذَلِيِّ<sup>(۲)</sup>:

إذْ قَدَّمُوا مِائةً واسْتَأْخَرَتْ مِائةٌ وَفْيًا وَزَادوا على كِلْتَيْهِما عَدَدَا

<sup>(</sup>١) [قلت: وكذا ورد في التكملة: الميفى: البيث...ع].

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۱۰۷/۱.

<sup>(</sup>٣) لم تنص التكملة على أنه ليست له صحبة.

<sup>(</sup>١) في التكملة «أي مستوفي». والنص فيها: «وأوفى بن مطر: شاعر».

<sup>(</sup>٢) هو عبد مناف بن ربع الهذلي والبيت في شرح أشعار الهذليين/ ٦٧٣.

<sup>[</sup>قلت: انظر الديوان ٢/ ٤٠. ع].

قال ابنُ سِيدَه: وقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قِياسًا غَيْرَ مَسْمُوعٍ فَإِنَّ أَبِا عَلِيٍّ قَدْ حَكَى أَنَّ للشاعِرِ أَنْ يَأْتِيَ لَكُلِّ (أَنْ يَأْتِيَ لَكُلِّ (أَنْ يَأْتِيَ لَكُلِّ (أَنْ يَعْلَلِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ.

والوَفِيُّ، كغَنِيِّ: الَّذِي يُعْطِي السَّخَةُ الحَقَّ، والجَمْعُ أَوْفِياءُ.

وأَوْفَى الله بأُذُنِه: أَظْهَرَ صِدْقَه في إخبارِه عمّا سَمِعَتْ أُذُنُه.

ورَجُلٌ وفِيٌ ومِيفَاءُ: ذُو وَفاءٍ، وقد وَفَى بنَذْرِه، وأَوْفاه، وأَوْفَى بنَذْرِه، وأَوْفاه، وأَوْفَى به به قالَ الله تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِهِ اللّهِ تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِالنّذَرِ ﴾ (٢) ، وحَكَى أَبُو زَيْدٍ: وَقَى بَالْنَدْرِ هُ وأَوْفاهُ: أي: أَبْلَغَه، وقَوْلُه نَذْرَه وأَوْفاهُ: أي: أَبْلَغَه، وقَوْلُه تعالَى : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلّذِي وَفَي اللّهُ مَا لَذِي وَفَي اللّهِ عَالَى : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلّذِي وَفَي ﴾ (٣) ، قيه وجُهانِ: أَجُدُهمانَ : أَيْ بَلّغَ فَيه وجُهانِ: أَجُدُهمانَ : أَيْ بَلّغَ

أَنْ لَيْسَتْ تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى. والثاني (١): وَفَى بِمَا أُمِرَ بِهِ، وما امْتُحِنَ بِهِ من ذَبْحِ وَلَدِه، وهو أَبْلَغُ من وَفَى بُلْأَنْ الَّذِي امْتُحِن بِه من أَعْظُمِ المِحَنِ.

وتَوافَيْنا في المِيعادِ، ووافَيْتُه فيه، وتَوفَّى المُدَّة: بَلغَها واسْتَكْمَلُها.

وأَوْفَى المكانَ: أتاهُ. قال أَبُو ذُوَيْب:

أُنادِي إذا أُوفِي من الأَرْضِ مَرْبَأَ لأَنِّي سَمِيعٌ لَوْ أُجابُ بَصيرُ<sup>(٢)</sup> وأَوْفَى فيه: أَشْرَفَ.

ووَفَى رِيشُ الجَناحِ فَهُو وَافٍ.

والوَافِي من الشَّعْرِ: ما اسْتَوْفَى في الاسْتِعْمالِ عِدَّةَ أَجْزائِه في دائِرَتهِ. وقيل وقيل أَنْ وقيل أَنْ

<sup>(</sup>١) [قلت: هذا نص الرجاج، انظر كتابه معاني القرآن ٥/ ٧٥. ونص الفراء، وكذا نص الرجاج في التهذيب ٥٨٦/١٥. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۲۷، واللسان. [قلت: في ديوان الهذليين ۱۳۸/۱... مَرْقَبًا وإني...ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: أراد أنه يأتي لكل فِعْلِ على وزن فَعَل بمصدر على وزن فَعْل. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآية: ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) [قلت: هذا نص الفرّاء. انظر معالمي القرآن ٣/
 ١٠١. ع].

يَدْخُلَه الزُّحافُ فسَلِمَ منه.

وإنه لَمِيفاءٌ علَى الأَشْرافِ: أَيْ لا يَرالُ يُوفِي عَلَيْها (١).

وعَيْرٌ مِيفاءٌ علَى الإكامِ: إذا كانَ مِنْ عادَتِه أَنْ يُوفِيَ عليها. قال حُمَيْدٌ الأَرْقَطُ يصِفُ حِمارًا:

\* أَحْقَبَ مِيفاءِ عَلَى الرُّزُونِ (٢) \* نَقَله الجَوْهَرِيُّ.

والميفاة: المَوْضِعُ الَّذِي يُوفِي فَوْقَهُ البازِي لإيناسِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِه.

وأَوْفَى علَى الخَمْسِينَ، أَيْ: زادَ، وكانَ الأَصْمَعِيُّ يُنْكِرهُ، ثُمَّ عَرَفَه. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أَوْفَى علَى المِائِة: زادَ عَلَيْها، وهو مُجَازٌ.

وَتَوَفَّيْتُ عَدَدَ القَوْمِ: إذا عَدَدْتَهم كُلَّهم (٣). وأَنشد أبو عُبَيْدَةَ لمَنْظُورِ

العَنْبَرِيّ (١):

\* إِنَّ بني الأَدْرَدِ<sup>(٢)</sup> لَيْسُوا من أَحَدْ \* \* ولا تَوَفَّاهم قُرَيْشٌ في العَدَدْ<sup>(٣)</sup> \*

أَيْ: لا تَجْعَلُهم قُرَيْشٌ تَمامَ عَدَدِهِم، ولا تَسْتَوْفِي بِهِمْ عَدَدَهم،

ووافاه حِمامُه: أَدْرَكَه، وكذا كِتابُه.

وَوَزَنَ لَه بالوَافِيةِ، أي: بالصَّنْجَةِ التَّامَّةِ.

والمُوافِيُّ: المُفاجِيءُ، ومنه قَوْلُ بِشْرٍ:

كأنَّ الأَتْحَمِيَّةَ قامَ فيها لِحُسْنِ دَلالِها رَشَأٌ مُوَافِي (٥) قاله أبو نَصْرِ الباهِلِيُّ، واسْتَدَلَّ

<sup>(</sup>۱) [قلت: في التهذيب ۱۵/ ۸۸۶ . . . إذا لم يزل يوفي على شَرَف. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح (غير معزو).

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «لهم» والمثبت من
 اللسان، والتهذيب ١٥/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>١) في اللسان والتهذيب ١٥/ ٨٤/٥ «الوَبْرِي» وعنهما النقل.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب ١٥/ ١٨٥ «الأدرم».

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ١٥/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) [قلت: ضبطه المحقق بالياء المشددة، وما بين يدي: الموافي مثل مفاجئ. كذا في اللسان. وهو الصواب بالتخفيف كما في التهذيب. ع].

<sup>(</sup>۵) ديوانه ۱۶۳، واللسان، والتهذيب ۱۰/ ۸۸۷، والأساس.

بقَوْٰلِ الشاعِرِ:

وكَأَنَّما وافاكَ يَومَ لَقِيتُها من وَحْشِ وَجْرَةَ عاقِدٌ مُتَرَبِّبُ<sup>(۱)</sup> أي: فَاجَأكَ، وقِيل: مُوافِي: أيْ: قَدْ وَافَى جِسْمُه جِسْمَ أُمِّه، أي: صارَ مِثْلَها.

والمُوفِيَاتُ: بنَجْدِ بالحِمَى من جِبال بَنِي جَعْفَرِ، قالَ الشَّاعِرُ: جِبال بَنِي جَعْفَرِ، قالَ الشَّاعِرُ: أَلَا هَلْ إلى شِرْبِ بناصِفَةِ الحِمى وقَيْلُولَةٍ بالمُوفِيَاتِ سَبِيلُ (٢)

والمُسْتَوْفِي مِن الكِتَابِ والحِسَابِ مَعْرُوفٌ، وقَدْ عُرِفَ به جماعَةُ منهم أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَبِي بَكْرِ بِن أَبِي زَيْدِ النَّيْسَابُورِيُّ، رَوَى عن إسماعِيلَ ابنِ عَبْدِالرَّحْمانِ العصَائِديِّ (٣)، ابنِ عَبْدِالرَّحْمانِ العصَائِديِّ (٣)، وعَنْه نَجْمُ الدِّينِ الرَّاذِيِّ المُلَقَّبُ بالدَّايَةِ.

وأَوْفَى (١) بنُ دَلْهَم الْعَدَوِيُ: مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ من رِجالِ التَّرْمِذِيّ.

وأبوالوَفَا: كُنْيَةُ جَماعَةِ من المُحَدِّثينَ وغَيْرِهم.

ووَفاءُ بن شُرَيْحِ المِصْرِيُّ: تابِعِيِّ، عن رُوَيْفِعِ بنِ ثابِتٍ، وعنه زيادُ بنُ نُعَيْم.

## [ وقي ] \*

(ي) \* (وقاه) يَقِيهِ (وَقَيّا) بِالفَتْحِ، (وَوَاقِيّةً) عَلَى (وَوَاقِيّةً) عَلَى فَاعِلَةٍ: (صَانَه)، وسَتَره عن الأَذَى، وحَمَاه، وحَفِظُه، فهو واقي، ومنه قَـوْلُه تـعـالَى: ﴿ وَمَا لَمُمْ مِّنَ ٱللّهِ مِن وَاقِبُ مَا لَمُمْ مِّنَ ٱللّهِ مِن وَاقِبُ أَلِي وَمِنه وَاقِبُ أَلْهُ مِن اللّهِ مِن وَاقِبُ أَلْهُ مِن وَاقِبُ أَلْهُ مِن وَاقِبَ أَيْ وَمِنه وَاقِبُ أَلْهُ مِن اللّهِ أَغْنَتْ عَن مُضاعَفَةً وَقُلُ البُوصِيرِيِّ: وَقَايَةُ اللّهِ أَغْنَتْ عَن مُضاعَفَةً وَقَالَ البُوصِيرِيِّ: وَقَايَةُ اللّهِ أَغْنَتْ عَن مُضاعَفَةً وَقَالًا مِنَ الأَكُمُ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الأَكُمُ (٣) مِنَ الأَكُمُ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الأَكُمُ (٣) مِنَ الأَكُمُ (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ١٥/ ٥٨٧، والأساس.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (الوفيات).

<sup>(</sup>٣) [قلت: في الأنساب: العصايدي نِسبة إلى عمل العصيدة... إسماعيل بن عبدالرحمن بن سعيد بن أحمد العصايدي... ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر هذا في كتاب التذكرة في معرفة رجال الكتب العشرة. مات سنة سبع وعشرين ومئة. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الرَّعد، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) بردة المديح للبوصيري ١٩.

وشاهِدُ الواقِيَةِ قَوْلُ أَبِي مَعْقِلِ الهُذَلِيِّ:

فَعَادَ عَلَيْكَ إِنَّ لَكُنَّ حَظًا ووَاقِيَةً كواقِيَةِ الكِلَابِ(١)

وفي حَدِيثِ الدُّعاءِ: (٢) «اللَّهُمَّ واقِيةً كواقِيةِ الوَلِيد». وفي حديثٍ آخَرَ: (٣) «مَنْ عَصَى اللَّهَ لَمْ تَقِهِ منهُ واقِيَةٌ إلَّا بإِحْداثِ تَوْبَةٍ»، (كَوَقَّاهُ) بالتَّشْدِيد، والتَّخْفِيفُ أَعْلَى، ومِنْه بالتَّشْدِيد، والتَّخْفِيفُ أَعْلَى، ومِنْه قَـوْلُه تَعَالَى: ﴿فُوقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ قَـولُهُ مَا اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الشَّاعِر:

إنَّ المُوقَى مِثْلُ ما وقَيْتُ
 (والوَقاءُ)، كسَحاب، (ويُكْسَرُ،

والوقايَةُ، مُثَلَّثَةُ)، وكذَّلِكَ الواقيةُ: كُلُّ (ما وَقَيْتَ به) شيئًا، وقالَ اللَّحْيَانِيُّ: كُلُّ ذَٰلِكَ مَصْدَرُ وَقَيْتُه الشَّيْءَ، (والتَّوْقِيَةُ: الكِلاَءَةُ والحِفْظُ)، والصِّيانَةُ والحِفْظُ.

(واتَّقَيْتُ الشَّيْءَ وتَقَيْتُه وأَتْقِيه تُقِي)، كهُدّى، (وتَقِيَّةً)، كغَنِيَّةٍ، (وتِقَاءً، كَكِسَاءٍ)، هلذه عن اللَّحْيَانِيِّ: أي: (حَذِرْتُه). قال الجَوْهَرِيُ: اتَّقَى يَتَّقِى أَصْلُه اوْتَقَى يَوْتَقِي عَلَى افْتَعَل، قُلِبَت الواوُ ياءً لانْكِسار ما قَبْلَها، وأَبْدِلَت منها التاءُ، وأَدْغِمَتْ. فلَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُه عَلَى لَفْظِ الافْتِعَالِ تَوَهَّمُوا أَنَّ التَّاءَ من نَفْس الحَرْفِ، فجَعَلُوه اِتَقَى(١) يَتَقِي بِفَتْحِ التّاء فيهما، ثم لَمْ يَجِدُوا له مِثالًا في كَلامِهم يُلْحِقُونَه به فقالوا: تَقَى يَتْقِى، مِثْلُ: قَضَى يَقْضِي، قال أَوْسٌ:

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۳۸۷، واللسان، والمحكم ٦/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) اللسان. [قلت: قائله رؤية، وانظر الكتاب ٢/ ٢٥٠، وشرح المفصل ٦/٥٤، والمخصص ٢٠٠٠/١٤، والديوان/٢٥، والخصائص ٣/ ١٧٥.ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: سيأتي في النص أن الهمزة همزة وصل، وهذا يبطل ما ضُبِط به نص الصحاح. ع].

تَ قَ الْ اللّهُ بِكَعْبِ واحدٍ وَتَ لِذُهُ يَعْسِلُ (۱) فَوَال خُفافُ بِنُ نُدْبَة : وقال خُفافُ بِنُ نُدْبَة : جَلاها الصَّيْقلُونَ فأَخْلَصُوها جَلاها الصَّيْقلُونَ فأخْلَصُوها جِفافًا كُلُها يَتْقِي بِأَثْرِ (۲) وقال آخَرُ من بَنِي أَسَدٍ: وقال آخَرُ من بَنِي أَسَدٍ: ولا أَتْقِي الغَيُورَ إذا رآني ولا أَتْقِي الغَيُورَ إذا رآني ومِنْلِي لُزَّ بالحَمِسِ الرَّبيسِ (۳) ومِنْلِي لُزَّ بالحَمِسِ الرَّبيسِ (۳) ومَنْ رَواها بتَحْرِيك التَّاء فإنَّما هو عَلَى ما ذَكَرْتُه من التَّخْفِيف . انْتَهى عَلَى ما ذَكَرْتُه من التَّخْفِيف . انْتَهى عَند نَصُّ الجَوْهُويِ يُ قالَ ابنُ بَرِي عند نَصُّ الجَوْهُويِ . قالَ ابنُ بَرِي عند

ومَنْ رَواها بِتَحْرِيكُ التَّاءُ فَإِنَّما هو عَلَى ما ذَكَرْتُه من التَّخْفِيفُ. انْتَهى نَصُّ الجَوْهُرِيِّ. قالَ ابنُ بَرِّيُ عند قَوْلِه: «مِثْلُ قَضَى يَقْضَى»: أَدْخَل هَمْزَةَ الوَصْلِ على تَقَى، والتَّاءُ مُتَحَرِّكَةٌ؛ لأَنَّ أَصْلَها السُّكُونُ، والتَّاءُ والمَشْهُورُ تَقَى يَتْقِي مِنْ غَيْرِ هَمْزَةِ والمَشْهُورُ تَقَى يَتْقِي مِنْ غَيْرِ هَمْزَةِ وَالمَشْهُورُ تَقَى يَتْقِي مِنْ غَيْرِ هَمْزَةِ وَالمَشْهُورُ تَقَى يَتْقِي مِنْ غَيْرِ هَمْزَةِ وَصْل التَّاءُ، وقالَ أَيْضًا:

[قلت: تقدّم في (ربس) في اللسان والتاج. ع].

الصّحِيحُ في بَيْتِ الأَسَدِيّ وَبَيْتِ خَفَافٍ: يَتَقِي وأَتَقِي، بِفَتْحِ التَّاء لا غَيْرُ، قالَ: وقَدْ أَنْكَر أَبُو سَعِيدٍ: تَقَى يَتْقِي تَقْيًا، وقالَ: يَلْزَمُ في تَقَى يَتْقِي تَقْيًا، وقالَ: يَلْزَمُ في الأَمْرِ إِتْقِ، ولا يُقالُ ذَلِكَ، قالَ: وهـلذا هـو الـصّحِيحُ. ثم قالَ الجَوْهَرِيُّ: وتَقُولُ في الأَمْرِ: تَقِ، وللمَرْأَةِ: تَقِي. قالَ عَبْدُ اللّهِ بنُ وللمَرْأَةِ: تَقِي. قالَ عَبْدُ اللّهِ بنُ همام السّلُولِيُّ:

زيادَتُنا نَعْمَانُ لا تَنْسَيَنُها تَقِ اللهَ فينَا والكِتَابَ الَّذِي تَتْلُو(١) بَنَى الأَمْرَ على المُخَفَّفِ، فاسْتَغْنَى عَنْ الأَلِفِ فِيهِ بِحَرَكَةِ فاسْتَغْنَى عَنْ الأَلِفِ فِيهِ بِحَرَكَةِ الحَرْفِ الثَّانِي في المُسْتَقْبَلِ. التَّانِي في المُسْتَقْبَلِ. وأَنْشَدَ القالِي:

تَقِي اللهَ فِيهِ أُمَّ عَمْرٍو ونَوَّلي مَوَدَّته لا يَطْلُبَنَّكِ طَالِبُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) ديـوانـه ٩٦، والـلسـان، ومـادة (عـسـل)، والصحاح، والأساس (كعب).

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح (غير معزو).

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح (غير منسوب).

<sup>(</sup>٢) [قلت: أراد نهاية نص الجوهري. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ١٣٤، فقد عزا البيت إلى كثير، وانظر الديوان/ ٣٣. ع].

وقَوْلُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ الله ﴿(١)، أي: أثبت على تَقْوَى الله، ودُمْ عليها. وَفِسي الحَدِيث (٢): «إنَّما الإمامُ جُنَّةٌ يُتَّقَى بهِ، ويُقَاتَلُ مِن وَرَائِه»، أي: يُدْفَعُ بِهِ الْعَدُوُّ، ويُتَّقَى بِقُوَّتِهِ. وفِي حَدِيثِ آخَرَ (٣): ﴿كُنَّا إِذَا احْمَرَّ البَأْسُ اتْقَيْنَا برسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: جَعَلْناهُ وقَايةً لنا مِنْ العَدُوِّ، واسْتَقْبَلْنا العَدُوَّ بِهِ، وقُمْنَا خَلْفَه وقايةً، وفي حَدِيثِ آخُرَ (٤): «وَهَلْ للسَّيْفِ مِنْ تَقِيَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَقِيَّةٌ علَى أَقْذَاءِ (٥)، وهُدْنَةٌ عَلَى دَخَن ، يَعْنِي: أَنَّهُم يَتَّقُونَ بَعْضُهم بعْضًا، ويُظْهِرُونَ الصُّلْحَ والاتِّفاقَ وباطِنُهِم بخِلافِ ذلِكَ.

وفي التَّهْذِيب<sup>(١)</sup>: اتَّقَى كانَ في الأَصْل اوْتَقَى، والتاءُ فيها تاءُ الافْتِعَال؛ فأَدْغِمَتِ الواوُ في التَّاءِ، وشُدِّدَتْ، فقِيلَ: اتَّقَى، ثم حَذَفُوا أَلِفَ الوَصْل، والوَاو الَّتِي انْقَلَبَتْ تاءً، فقيلَ: تَقَى يَتْقِي، بمَعْنَى: اسْتَقْبَلَ الشيء، وتَوقَّاهُ، وإذا قالُوا: اتَّقَى يَتَّقِي، فالمَعْنَى: أنَّه صار تَقِيًّا. ويُقالُ في الأُوَّلِ: تَقَى يَتْقِي ويَتْقَى، (الاسْمُ التَّقْوَى)، و (أَصْلُه: تُقْيَا)، النَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الواوِ، والواوُ بَدَلٌ مِن الياءِ. وفي الصِّحَاح: التَّقْوَى والتُّقَى واحِدٌ، والواو مُبْدَلَةٌ من الياءِ عَلَى ما ذَكَرناه في «رَيّا». انْتَهى. (قَلَبُوهُ للفَرْقِ بَيْنَ الاسْم والصِّفَةِ، كَخَزْيَا وصَدْيَا).

وقالَ ابنُ سِيدَه: التَّقْوَى: أَصْلُه وَقْيْتُ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسا/ جنن. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر اللسان. ع].

<sup>(</sup>٥) في مطبوع التاج "أقذاذ"، وفي مخطوطه "أحداء" والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر التهذيب ٣٧٦/٩، فليس نسق النص عند الأزهري على ما أثبته المصنّف هنا. ع].

وقالَ في مَوْضِعِ آخر: أَصْلُه وَقُوَى مَنْ وَقَيْتُ، فَلَمَّا فُتِحَتْ قُلِبَتْ الواوُ مَن وَقَيْتُ، فَلَمَّا فُتِحَتْ قُلِبَتْ الواوُ تاء، ثمَّ تُرِكَتِ التَّاءُ في تَصْرِيفِ الفِغلِ عَلَى حالِها. قالَ شَيْخُنَا: وَقَدْ اخْتُلِفَ في وَزْنِه فقِيلَ فَعُول، وَقَدْ اخْتُلِفَ في وَزْنِه فقِيلَ فَعُول، وقيلَ: فَعْلَى، والأوَّلُ هو الوَجْه؛ وقيلَ: فَعْلَى، والأوَّلُ هو الوَجْه؛ لأَنَّ الكَلِمَةَ يائِيَّةً، كما فِي كَثِيرٍ من التَّفَاسِير، ونَظَرَ فيه البَعْضُ، التَّفَاسِير، ونَظَرَ فيه البَعْضُ، والشَوْعَبه في (١) «العِنَايَة».

(وقَوْلُه عَزَّ وَجَلَّ ﴿ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ)
وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾ (أيْ): هو (أَهْلُ
أَنْ يُتَّقَى عِقَابُه)، وأَهْلُ أَنْ يُعْمَلَ
بما يُؤَدِّي إلى مَغْفِرَتِه، وقولُه
تعالى : ﴿ وَءَالنَهُمْ نَقُولُهُ مَ ﴾ أو أَلْهَ مَهُم
تقواهُم، أو أَلْهَ مَهُم

(ورَجُلٌ تَقِيُّ)، كَغَنِيٍّ: قَالَ ابنُ دُرَيدٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُوَقًّ نَفْسَه من

العنداب والمعاصي بالعمل الصَّالِح، من وَقَيْتُ نَفْسِي أَقِيها. قالَ النَّحُويُونَ: والأَصْلُ وَقِيِّ فأَبْدَلُوا من الواوِ الأَوْلَى تَاءً، كما قالوا: مُتَّزِرٌ والأَصْلُ مُوتَزرٌ، وأبْدَلوا من الواوِ الشَّانِيةِ تاءً، وأَدْغُمُوها في الياء الَّتِي بَعْدُها، وكَسَرُوا القَافَ لتَصِحَّ الياءُ، قالَ أَبُو بَكْر(١): والاخْتِيَارُ عِنْدِي فَي تَقِيِّ أَنَّه من الفِعْل فَعِيلٌ، فأَدْغَمُوا الياء (٢) الأُولَى في الثَّانِيَةِ، والدَّلِيلُ عَلَى هنذا قَوْلُهم: (مِنْ أَتْقِيَاءً)، كَمَا قَــالــوا: وَلِيُّ مِـنْ الأَوْلِيَــاءِ. ومــن قَالَ: هو فَعُولٌ قَالَ: لَمَّا أَشْبَه فَعِيلًا جُمِعَ كجَمْعِهِ، (وتُقُواءُ)، وهلذهِ نادِرَةٌ، ونَظِيرُها سُخُواء وسُرَوَاء. وسِيْبَوَيْهِ (٣) يَمْنَعُ ذلك

<sup>(</sup>۱) [قلت: لعله أراد حاشية الشهاب الخفاجي المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي...

<sup>(</sup>٢) سورة المدير، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>١) [قلت: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «التاء» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ١٢٩، ٤٢٩. ع].

الأَزْهَرِيُ: خَمْسُ أَوَاقِ(١) مائتًا

دِرْهَم، وهلذا يُحَقِّقُ ما قالَ

مُجاهِدٌ، وَقَد وَرَدَ بِغَيْر هاذه

الرِّوايَةِ: «لَا صَدَقَةَ في أَقَلَّ من

خَمْس أُواقٍ»(٢)، وهِيَ في غَيْرِ

الحَدِيثِ نِصْفُ سُدْس الرَّطْل،

وهي جُزْءٌ من اثْنَيْ عَشْرَ جُزْءًا،

ويَخْتَلِفُ باختلافِ اصْطلاحِ البِلادِ.

وقالَ الجَوْهَرِيُّ: فَأَمَّا اليَوْمَ فيما

يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ ويُقَدِّرُ عَلَيهِ الأَطِبَّاءُ،

فالأُوقِيَّةُ عِنْدَهم وَزْنُ عَشْرةِ دَرَاهِمَ

وخَمْسَةِ أَسْباع دِرْهَم، وهو إِسْتَارٌ

وثُلُثَا إِسْتارِ، (كالوُقِيَّةِ، بالضَّمِّ)،

وكَسْرِ القافِ (وفَتْحِ المُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ،

مُشَدَّدَةً، وأَرْبعون دِرْهَمًا)<sup>(٣)</sup>، رُبّما

جَاءَ في الحَدِيثِ ولَيْسَتْ بالعالِيَةِ،

وقِيلَ: لُغَةُ عَامِّيَّة، وقِيلَ: قَلِيلَةُ،

كُلَه. وقَلُه تَعَالَى: ﴿إِنِّ أَعُوذُ اللهِ اللهِ أَعُودُ اللهِ مِنْكَ اللهِ مِنْكَ . تَقِيًّا فَسَتَتَّعِظُ بِتَعَوْدُ بِاللهِ مِنْكَ.

(والأُوقِيَّةُ، بالضَّمِّ) مع تَشْدِيدِ الياءِ وَزْنُهُ أُفْعُولَة، والألفُ زائِدةٌ، وإِنْ جَعَلْتَها فُعْلِيَّةً فَهِي من غَيْرِ هـٰذا الباب. واخْتُلِفَ فيها، فقِيلَ: هي (سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ)، زِنَتُها أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وهاكذا فُسِّرَ في الحَدِيثِ، وكذالك كانَ فيما مَضَى، كَما في الصّحاح، ويعني بالحَدِيثِ (٢): «لَمْ يُصْدِقْ امرأة من نِسائِهِ أَكْثَرَ من اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً ونَشِّ. . » قالَ مُجاهِدٌ: هي أَرْبِعُونَ دِرْهِمًا، والنَّشُ: عِشْرُونَ، وفي حَدِيثٍ آخَرَ مَرْفوع (٣): «لَيْسَ فيما دُونَ خَمْس أَوْاقِ مِن الورقِ صَدَقَةٌ». قالَ

<sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب ٩/ ٢٧٥، خمس أواقي.ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «أَواقِيًّ».

<sup>(</sup>٣) [قلت: سقط أربعون درهمًا من مطبوع التاج.ع].

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

(ج: أُواقِيُّ) بالتَّشْدِيدِ، (و) إِن شِئْتَ خَفَّفْتَ فَقُلْتَ: (أُواقٍ)، مثل: أَثْفِية وَأَثَافِي وأَثَافِي وأَثَافِ، (و) جَمْعُ الوُقِيَّةِ: (صَرْجٌ (وَقَايَا). (و) من المَجازِ: (سَرْجٌ واقِ: بَيِّنُ الوِقَاءِ، كَكِسَاءٍ)، وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ والأَزْهَرِيُّ. زَادَ اللَّحْيَانِيُّ: (ووَقِيُّ)، كَغَنِي (بَيِّنُ اللَّحْيَانِيُّ: (ووقِيُّ)، كَغَنِي (بَيِّنُ اللَّحْيَانِيُّ: (ووقِيُّ)، أي: (غَيْنُ اللَّوقِيِّ، كَصُلِيًّ)، أي: (غَيْنُ اللَّوقِيِّ، كَصُلِيًّ)، أي: (غَيْنُ مِعْقَرٍ)، وفي التَّهْذِيبِ: لَم يَكُنْ مِعْقَرٍ)، وفي التَّهْذِيبِ: لَم يَكُنْ الرَّحْلُ. ومَمَا أَوْقَاه. وكذلك مِعْقَرًا (١)، ومَا أَوْقَاه. وكذلك الرَّحْلُ.

(و) من المَجازِ: (وَقِيَ) الفَرَسُ (من الحَفَا) يَقِي وَقْيًا، (كَوَجِيَ)، عَن الأَصْمَعِيِّ، فهو وَاقٍ: إِذا كَانَ يَهابُ المَشْيَ من وَجَع يَجِدُهُ في حَافِرِه. المَشْيَ من وَجَع يَجِدُهُ في حَافِرِه. وقِيلَ: إِذا حَفِي من غِلَظِ الأَرْضِ وَقِيلَ: إِذا حَفِي من غِلَظِ الأَرْضِ ورقَة الحافِر، فَوقَى حَافِرَه (٢) ورقَة الحافِر، فَوقَى حَافِرَه (٢) المَوْضِعَ الغَلِيظَ، قالَ امْرؤ القَيْس:

وصُمُّ صِلابٌ مَا يَقِينَ مِن الوَّجَى كَأَنَّ مَكَانَ الرِّدْفِ مِنْهُ عَلَى رَالِ (١) وقالَ ابنُ أَحْمَر: يَمْشِي بِأَوْظِفَةٍ شِدَادٍ أَسْرُها صُمُّ السَّنابِكِ لَا تَقِي بالجَدْجَدِ (٢) صُمُّ السَّنابِكِ لَا تَقِي بالجَدْجَدِ (٢) أَي: لَا تَشْتَكِي حُزُونَةَ الأَرْضِ أَي: لَا تَشْتَكِي حُزُونَةَ الأَرْضِ أَي: لَا تَشْتَكِي حُزُونَةَ الأَرْضِ لَيَ النَّسَخِ: (وَوَقَى مِن الحَفَا كَوَجَى) النُسخِ: (وَوَقَى مِن الحَفَا كَوَجَى) بالتَّنْوِينِ فيهما، وفي كتابِ أَبِي بالتَّنْوِينِ فيهما، وفي كتابِ أَبِي بالقَرَسِ وقَى مِن ظَلْعِ عَلَيْ: يَقَالُ: بالفَرَسِ وقَى مِن ظَلْعِ إِذَا كَانَ يَظْلَعُ.

(والواقِي: الصَّرَدُ). قالَه أَبُو عُبَيْدَةَ فَي فَيَدَةً فَي بِيابِ الطِّيرَة» (٣)، وَوَزَنَه

<sup>(</sup>١) [قلت: جاء مضبوطًا ضبط قلم في التهذيب: مُعْقِرًا، كذا بضم أوله وتبع المحقق ضبط اللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: جاء قيده باللسان: فوقى حافِرُه...
 كذا بضم الراء المهملة، ولعله غير الصواب.
 ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٦، واللسان، والمحكم ٦/ ٣٧٢، والبارع ٥٢٢. [قلت: وفي اللسان: وصُمَّ صلاب، وتبعت فيه ضبط الديوان. ع].

<sup>(</sup>۲) شعره/ً ٦٥ برواية:

يخدي بأَوْظِفَةِ شديدِ أَسْرُها صُمَّ ... . واللسان وفيه وفي مطبوع التاج ومخطوطه

والنسان وفيه وفي مطبوع التاج ومحطوطه «تمشي» و«شم السنابك» وصوبهما الأستاذ هارون في تعليقاته ٣٧٤.

وسبق في (جدد) وفيها «يجنى» و«صم» كاللسان (جدد)، والجمهرة ١٣٣/.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: في التهذيب: في باب الطيرة والفأل.
 ومثله في اللسان. بل استكملت نسخة التهذيب من نص اللسان، ع].

بالقاضِي، كَما في التَّهْذِيبِ<sup>(١)</sup>، وأنشد لمُرَقِّشِ:

وَلَقَدْ غَدُوْتُ وَكُنْتُ لَا أغددُو عَلَى واقٍ وحاتِم وإذا الأشائم كالأيا مِن والأيامِنُ كالأَشَائِم (٢) وقالَ أَبُو الهَيْثُم: قِيلَ للصُّرَدِ وَاقِ لأَنَّه لَا يَنْبَسِطُ في مَشْيِهِ، فشبه بالواقِي من الدُّوَابِّ إِذَا حَفِيَ. وفي المِصْباح (٣): «هو الغُرَابُ». وبه فَسَّرَ بَعْضُهم قَوْلَ المُرَقِّش. وفي الصّحاح: ويُقالُ هُوِ الواقِ، بكَسْر القافِ بلَا يَاءٍ؛ لِأنَّه سُمِّي بذالك لِحِكَايَة صَوْتِه. ويُرْوَى قولُ الشَّاعِر وهو الرَّقَّاصُ الكَلْبِيُّ :

ولَسْتُ بِهَيَّابٍ إِذَا شَدَّ رَحْلَه يَقُولُ عَدَانِي اليَوْمَ وَاقٍ وحَاتِمُ<sup>(۱)</sup> وقالَ ابنُ سِيدَه: وعندِي أَنْ واقٍ حِكَايَةُ صَوْتِه، فَإِنْ كَانَ كَذَالِك فاشتقاقُه غَيْرُ مَعْروف.

قُلتُ: وقد قَدَّمنا ذلك في حَرْفِ القافِ، فراجِعْه.

(وابْنُ وَقاء، كَسَماء وكِساء: رَجُـلُ) من العَرَبِ. كَـذا في المُحْكَم.

قلتُ: وكَأَنَّه يَعْنِي به بُجَيْرَ بنَ وِقاءِ<sup>(٢)</sup> بنِ الحارِثِ الصَّرِيميَّ

[قلت: في توضيح المشتبه ١٩٢/٩ بَحِير بن وقاء بن الحارث الصريمي بفتح الموحدة وكسر المهملة. كان شرطياً بخراسان لأمية ابن عبدالله بن خالد بن أسيد. وانظر الإكمال ١/١٩٨٠.ع].

<sup>(</sup>۱) [لم يزنه الأزهري بالقاضي، انظر التهذيب ۹/ ۳۷۵. وإنّما هو نص اللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) السان، والتهذيب ۹/ ۳۷۵ والأول في
 الجمهرة ۱/ ۱۸۷ وفيه «قال الشاعر: المُرقش
 ويقال خزز بن لوذان السدوسي».

<sup>[</sup>قلت: انظر المقاييس ٢/ ١٣٥ و٦/ ٧٩. وانظر تخريجه في الموضع الثاني، ففيه الكفاية ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المصباح: قيل هو الغراب. . ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه "وقال خُئيم بن عدِيّ، وقيل هو للرَّقَاص الكلبي وفي التكملة: "والشَّعر لخُئيم بن عَدِيّ الكلبي ولقبه الرَّقَاص»، وفيها: "والرواية: لَيْسَ بهَيَّاب على المغايبةِ». والبيت في المحكم ٦/ ٣٧٢ معزوًا لخيثم بن عدي وغير معزو في الصحاح.

 <sup>(</sup>۲) في جمهرة الأنساب ۲۱۸ «بجير بن وفاء» بالفاء وذكر المحقق أنه في تاريخ الطبري وتاريخ الإسلام للذهبي «بجير بن الورقاء».

الشاعِرَ أَو غَيْرَه، والله أَعْلَمُ.

(و) يُقالُ: (قِ علَى ظَلْعِكَ، أي: الْزَمْهُ، وارْبَعْ عَلَيه)، مثل (١): ارْقَ عَلَى ظَلْعِكَ، كَما في الصِّحاحِ، (أو) مَعْناه: (أَصْلِحْ أَوَلًا أَمْرَكَ، فتقولُ: قَدْ وَقَيْتُ وَقْيًا) بالفَتْحِ، (ووُقِيًّا)، كَصُلِيُّ. كذا في المُحْكَمِ. (ووُقِيًّا)، كَصُلِيُّ. كذا في المُحْكَمِ.

(ويُقالُ للشُجاعِ: مُوقِّى)، كَمُعَظَّم، أَيْ: مَوْقِيٌّ جِدًّا، كَذا في الصَّحَاحِ، وجَعَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ مَثَلًا. وقالَ الشاعِر:

\* إِنَّ المُوقَّى مِثْلُ مَا وَقَيْتُ (٢) \* (وكَكِسَاء، وِقاءُ بنُ إِيّاسٍ) الوالبِي (المُحَدِّثُ)، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومُحنه ابنه إيّاسٌ ومُجاهِد، وعنه ابنه إيّاسٌ والقطّان، وقالَ: لَم يَكُنْ بالقَويُ.

وقالَ أَبو حاتِم صالِحٌ: (والتُّقَيُّ،

كَسُمَيِّ: ع)، كذا في النُّسَخِ<sup>(١)</sup>، ومِثْلُه في التَّكْمِلَةِ.

(وأَبُو التُّقَى، كَهُدَى، محمَّدُ بنُ الحَسنِ) المِصْرِيُّ، (وعَبْدُ الرَّحمٰنِ النَّ عِيسى بنِ تُقَى، مُنَوَّنَا)، المَمَدَنِيُّ، ثُمَّ المِصْرِيُّ الخَرَّاطُ المَّافِعِيُّ المُفْتِي، (رَوَيا (٢) عن الشّافِعِيُّ المُفْتِي، (رَوَيا (٢) عن سِبْطِ السّلَفِيُّ)، كَذَا في النُّسخ، والَّذي في التَّبْصِير (٢): للحافظ: والَّذي في التَّبْصِير (٢): للحافظ: عَبْدُالرَّحْمَنِ هَا السَّلْفِيُّ هُو عَبْدُالرَّحْمَنِ هَاذَا، وأَما مُحَمَّدُ بنُ الخَوْلانِيُّ، وهو مُتَقَدِّمٌ عنه فَتأمَّل. الخَوْلانِيُّ، وهو مُتَقَدِّمٌ عنه فَتأمَّل.

(وتَقِيَّةُ الأَرْمنازِيّةُ: شَاعِرَةٌ بَدِيعةُ النَّطْمِ) [ماتت] (٣) في حُدودِ النَّطْمِ وَلَم يَذْكُرِ الثمانِينَ وخَمْسِمِائة، ولَم يَذْكُرِ المُصَنِّفُ أَرْمَنَازَ في مَوْضِعهِ، وقد

<sup>(</sup>١) [قلت: هو كذلك عند ياقوت: بالضم ثم الفتح وتشديد الياء بلفظ التصغير... وفي التكملة: التُّقَى. كذا! ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر التبصير/ ٩٨. ع].

<sup>(</sup>٣) زيادة من التبصير ٢٠٠، وعنه النقل.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر المستقصى ١٤٢/٢ إِزْقَ على ظُلْعِك . . . وانظر مجمع الأمثال ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) [قلت: تقدّم في هذه المادة، وذكرت أنه لرؤبة، كما ذكرت تخريجه. ع].

نَبَّهنا علَيه في حَرْف الزاي(١).

(و) تَقِيَّةُ (بنتُ أَحْمَدَ) بنِ محمَّدِ ابنِ الحُصَيْنِ، رَوَتْ بالإجازَةِ عن ابنِ بَيَانٍ الرَّزَّانِ، (و) تَقِيَّةُ (بنتُ أَمُ وسانِ)، عن الحُسَيْنِ بنِ عبدِ المَلِكِ الخَلَّال، أدركها ابنُ نُقْطَةَ: (مُحَدِّثَتَانِ).

### [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

تَوقَّى واتَّقَى بِمَعْنَى واحِدٍ، كَما في الصِّحاحِ، وفي حَدِيثِ مُعاذِ<sup>(۲)</sup>: "وَتَسَوَقَّ كَسرائِمَ أَمْسوالِهِم»، أَي: تَجَنَّبُها، ولَا تَأْخُذها في الصَّدَقةِ؛ لأنَّها تَكْرُمُ عَلَى أصحابِها وتَعِزُ، فخذِ الوسَطَ، وفي حَدِيثِ آخَرُ<sup>(۳)</sup>: فخذِ الوسَطَ، وفي حَدِيثِ آخَرُ<sup>(۳)</sup>: «تَبَقَّهُ وتَوَقَّهُ»، أَيْ: اسْتَبْقِ نَفْسَكَ وَلَا تُعَرِّضُها للتَّلَفِ، وتَحَرَّزُ مِنَ وَلَا تَعَرَّضُها للتَّلَفِ، وتَحَرَّزُ مِنَ الآفَاتِ واتَّقِها.

# وجَمْعُ الوَاقِيَةِ الأَوَاقِي، والأَصْلُ

وَوَاقِي؛ لأنَّه فَوَاعِلُ، إِلَّا أَنَّهِم كَرِهُوا اجْتِماع الوَاوَيْنِ فَقَلَبُوا الأُوْلَى أَلِفًا. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لعَدِيُّ أَخِي المُهَلْهِلِ:

ضَرَبَتْ صَدْرَها إِلَيَّ وَقَالَتْ يَا عَدِيًّا لَقَدْ وَقَتْكَ الأَوَاقِي<sup>(١)</sup>

والوَقِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: مَا تَوَقَّى بِهِ مِنَ المَالِ، والجَمْعُ: الوَقِيَّات، ومِنْهُ قُولُ المُتَنَجِّلِ الهُذَلِيِّ:

لَا تَقِهِ السَمَوْتَ وَقِيَّاتُهُ خُطَّ لَهُ ذَلِكَ في المَهْبِلِ(٢) وقَوْلُه تَعالَى: ﴿إِلَّا آن تَكَتَّقُواُ مِنْهُمْ تُقَلَةً ﴾(٣)، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مصدرًا، وأَنْ يَكُون جَمْعًا،

<sup>(</sup>١) لم أهتد إليه في حرف الزاي.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>۱) التكملة وتكملة القاموس. وعزي في اللسان،
 والصحاح، والمحكم ٦/
 ٣٧١ للمهلهل.

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح المفصل ۱۰/۱۰. وانظر ديوانه/ ٥٨: ضربت نحرها. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۲۲۱، وفيه «المَحْبَل» بفتح الباء وكسرها، واللسان ومادة (هبل)، والتهذيب ۹/۳۷۳، والمحكم ۳/۳۷۳، والجمهرة ۱/۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

والمَصْدَرُ أَجْوَدُ؛ لأَنَّ في القِراءَةِ الأُخْرَى: ﴿مِنْهُم تَقِيَّةً ﴾ (١) التَّعْلِيلُ للفارِسيِّ. كَذا في المُحْكَم. وفي الفارِسيِّ. كَذا في المُحْكَم. وفي التَّهْذِيبِ: قَرَأَ حُمَيْدٌ: ﴿تَقِيَّةً ﴾، التَّهْذِيبِ: قَرَأَ حُمَيْدٌ: ﴿تَقِيَّةً ﴾، وهو وَجْهٌ إِلَّا أَنَّ الأُوْلَى أَشْهَرُ في العَربيَّةِ.

قُلْتُ: قولُ ابنِ سِيْدَه: «وأَن يَكُونَ جَمْعًا». قالَ الجَوْهَرِيُّ: التُّقَاةُ: التَّقِيَّةُ وتُقَاةً، التَّقِيَّةُ وتُقَاةً، مثل: اتَّخَمَ تُخَمَةً. وحَكَى ابنُ

(١) قرأ بها من العشرة يعقوب (المبسوط ١٤٢).[قلت: هنا أمور بيانها كما يأتي:

أولًا: لم ترد القراءة عند الأزهري في هذه المادة.

ثانياً: ورد فيها قراءتان: الأولى قراءة الجمهور «تُقَاةً»، وهي عند الكسائي وحمزة وخلف بالإمالة، وقرأ يعقوب والحسن وابن عباس ومجاهد وأبو رجاء وقتادة وأبو زيد والضحاك وأبو حيوة وسهل وحميد بن قيس وجابر بن زيد والمفضل «تقيّة» على وزن مَطِيّة، وكذا رسمت في المصاحف، وهو مصدر بمعنى:

ثالثًا: تبيّن لك أن قراءة يعقوب وحميد واحدة. رابعًا: قوله إلّا أن الأولى أشهر في العربية، أراد به قراءة الجماعة.

انظر كتابي: معجم القراءات ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣. ع].

بَرِّيٌ عن القَزَّازِ: تُقَى، جَمْعُ: تُقاةٍ، مِثْلُ: طُلَّى وطُلاةٍ.

قُلْتُ: ورَواه ثَعْلَبٌ عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، وقالَ: هما حَرْفانِ نادِرانِ.

وقالُوا: مَا أَنْقَاهُ لِلهِ، أَي: أَخْشَاهُ، وهُو أَنْقَى مِن فُلانٍ، أَي: أَكْثَرُ تَقْوَى منه، ويُقَالُ للسَّرْجِ الوَاقِي: مَا أَنْقَاهُ أَيْضًا. وَقَوْلُ الشَّاعِر:

وَمَنْ يَتَّقْ فَاإِنْ اللهَ مَعْهُ وَمَنْ يَتَّقْ فَاإِنْ اللهَ مَعْهُ وَرِزْقُ الله مُؤْتابُ وغادِي (١) قالَ الجَوْهَرِيُّ: أَذْخُلَ جَزْمًا عَلَى

وحَكَى سِيْبَوَيْهِ (٢): أَنت تِتْقِي اللهَ، بالكَسْر عَلَى لُغَةِ مَنْ قالَ: تِعْلَم بالكَسْر.

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح، والمحكم ٦/ ٣٧١، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر الكتاب ٢٥٧/٢. وذكر أن أهل الحجاز يفتحونه، وبني تميم لا يكسرونه في الياء. ع].

واتَّقاه: اسْتَقْبلَ الشَّيْءَ وتَوقَاه، وبِهِ فَسَّرَ أَبُو حَيَّانَ قَوْلَه تَعالَى: ﴿ إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَ ﴾ (١).

ورَجُلٌ وَقِيٌّ تَقِيٌّ، بِمَعنَى واحِدٍ. والوِقايةُ، بالكَسْرِ، ويُفْتَحُ، الَّتي للنساءِ، كَما في الصِّحاحِ، وأيضًا: ما يُوقَى به الكِتابُ.

وابنُ الوقاياتي: مُحَدِّثٌ، هو أبو القاسِمِ عُثمانُ بنُ عَلِيٍّ بنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عُدادِيُّ، عن ابنِ البَطِرِ، وعنه الحافِظُ أبو القاسِمِ الدَّمَشْقِيُّ، مات سنة ٥٣٥.

ورَجُلٌ وَقًاء، كَكَتَّانِ: شَدِيدُ الاتِّقاءِ.

ومُـوقَــى، كَـمُـعَـظَــم: جَــدُّ عبدِالرَّحمان بنِ مَكِّيٌ سِبْطِ السَّلَفِيِّ.

وفَرَسٌ واقِيَةٌ من خَيْل أَوَاقٍ: إذا كانَ بِها ظَلْع. نَقَله القَالِي.

والوَاقِي مَصْدَرٌ، كالوَاقِيَةِ، عن ابنِ بَرِّيِّ، وَأَنْشَدَ لأَفْنُونِ التَّغْلِبيِّ:

لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي الفَتَى كَيفَ يَتَّقِي إِذَا هُوَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ اللهُ وَاقِيا<sup>(۱)</sup> وَمِنَ المَجازِ: اتَّقاهُ بحَجَفَتِه (<sup>۲)</sup>، ومِنْه قَوْلُ الشَّاعِرِ:

رام أَنْ يَسرمي فَسريسَتَه فَا وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَالَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

وَمَرَّتْ عَلَى التَّقْوَى بِهِنَّ كَأَنَّها سَفَائِنُ بَحْرٍ طَابَ فيه مَسِيرُها (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٢.

<sup>[</sup>قلت: انظر البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٢٨، قال: وعندي أنه محمول على أن معناه: إن استقبلتُنّ أحداً فلا تخضَعن، واتقى بمعنى: استقبل معروف في اللغة. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان. [قلت: وانظر اللسان والتاج/ أله. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «بجحفته» تصحيف والتصويب من المخطوط والأساس وعنه النقل، وتكملة القاموس.

 <sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ١٠٣/١، وتكملة القاموس.
 [قبلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ١٣٤. ع].

ووَقَى العَظْمُ وَقْيًا: وَعَى وانْجَبَرَ.

والوَقْيُ: الظَّلْعُ والغَمْزُ.

والتُّقْيَا: شَيْءٌ يُتَّقَى به الضَّيْفُ أَدْنِي مَا يَكُونُ.

ووِقاءُ بنُ الأَسْعَرِ، بالكَسْرِ: اسْمُ لِسانِ الحُمَّرَةِ الشَّاعِرِ، قالَ الحافِظُ: كذا قَرَأْتُ بخَطِّ مَغْلَطاي الحافِظِ.

وَجَلْدَكُ التَّقْوِيُّ: منسوبُ إلى تَقِيِّ الدينِ عُمَرَ صاحِبِ حَماة، رَوَى عن السَّلَفِيُّ.

وعَبْدُاللهِ بنُ رَيْحانَ التَّقْوِيُّ عن ابنِ رَوَاج وابنِ المُقَيَّرِ.

وأبو تَقِيِّ، كَغَنِيُّ: عَبْدُالْحَمِيدِ بنُ إِبراهِيمَ (۱)، وهِشامُ بنُ عَبْدِالْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، الحِمْصِيَّانَ: مُحَدِّثانَ، والأَحْيرُ ذَكَرَه المُصَنِّفُ في والأَحْيرُ ذَكَرَه المُصَنِّفُ في (ي زن)، وصَحَف في كُنْيَتِهِ كما

تَقَدَّمتِ الإشارَةُ إليه، وحَفِيدُ الأَخِيرِ الحَسنُ بنُ تَقِيِّ بنِ أَبِي الأَخِيرِ الحَسنُ بنُ تَقِيِّ بنِ أَبِي تَقِيِّ، حَدَّثَ عن جَدَّه، وعنه الطَّبرَانِيّ.

وعلِيُّ بنُ عُمَرَ بنِ تَقِيًّ، رَوَى جامِعُ التَّرْمِذي عَنْه، وعنه أبو عَلِيًّ الطَّبَسِيُّ، وأبو طالِبٍ محمَّدُ بنُ محمَّدِ العَلَوِيُّ، يُعْرَفُ بابنِ التَّقِيِّ، محمَّدِ العَلَوِيُّ، يُعْرَفُ بابنِ التَّقِيِّ، سَمِعَ منه ابنُ الدُّبَيْثي (۱).

قُلْتُ: والتَّقِيُّ المذْكُورُ والَّذي عُرِفَ به هو عَلِيُّ بنُ محمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُوسَى الكاظِم.

وتَقِيُّ بنُ سَلامةً المَوْصِلِيُّ، رَوَى عن عَبْدِاللهِ بنِ القاسِمِ بنِ سَهْلِ عن عَبْدِاللهِ بنِ القاسِمِ بنِ سَهْلِ الصَّوّافِ، وأَبُو التُّقَى، كَهُدَى: صالِحُ ثَلَاثَةٍ من شُيُوخِ المُنْذِرِي.

وعَبْدُالمُنْعِمِ بنُ صالحِ بنِ أَبِي التّقي، وعَبْدُالدّائِم بنُ تَقِيّ بنِ

<sup>(</sup>١) [قلت: في التبصير/٢٠٠ وأبو التّقِيّ... وانظر التوضيح ١/ ٥٧٢ و٢/ ٦٠، وما يأتي بعده من الأعلام مأخوذ عن التبصير. ع]

<sup>(</sup>۱) عن مطبوع التاج «الدبيشي» بالشين المعجمة، والمثبت من المخطوط، وراجع مادة (دبث). [قلت: ومثله في التبصير، والتوضيح. ع].

إِبراهيمَ، كلاهما من شُيوخ المُنْذِري أيضًا.

والمُتَّقِي: أَحَدُ الخُلَفاءِ العَبَّاسِيَّةِ، وأيضًا لَقَبُ الشِّيخِ عَلِيِّ بنِ حُسامِ الدِّينِ المَكِيِّ الحَنفِيِّ، مُبَوِّبُ الجامِعِ الصَّغِيرِ، اجْتَمَع به القُطْبُ الشَّعْرانِيُّ، وأَثنَى عليه.

والتَّقاوِي: اسْمٌ لما يُدَّخَرُ من الحُبوبِ للزَّرْعِ، كَأَنَّه جَمْعُ تَقْوِيَة، وهو اسْمٌ كالتَّمْتِينِ، لُغَةٌ مِصْرِيَّةٌ. وواقِيَةُ: جَبَلٌ ببِلادِ الدَّيْلمِ. عن ياقُوتَ.

#### [وكي] \*

(ي) ﴿ (الوِكاءُ، كَكِساءٍ: رِباطُ القِرْبةِ وغَيْرِها) الَّذي يُشَدُّ به رَأْسُها، ومنه الحَدِيثُ (۱): ﴿ إِخْفَظْ عِفاصَها ووكاءَها ﴾ ، وقولُه: ﴿ وغَيْرِها ﴾ ، كالوعاء والكِيسِ ، والصَّرَةِ . وفي الحَدِيثُ (۲): ﴿ إِنَّ والصَّرَةِ . وفي الحَدِيثِ (۲): ﴿ إِنَّ

العَيْنَ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأُ»، جَعَلَ اليَقَظَةَ للاسْتِ كالوكاءِ للقِرْبَةِ، وكَنَى بالعَيْن عن اليَقَظَةِ؛ لأَنَّ النَّائِمَ لَا عَيْنَ لَهُ تُبْصِرُ. وفي قَوْلِ الحَسَن (١): «يا ابْنَ آدَمَ جَمْعًا في وِعاءٍ، وشَدًّا في وِكَاءٍ»، جَعَلَ الوكاءَ هنا كالجِرابِ. وفي حديث آخر (٢): «إذا نامَتِ العَيْنُ استَطْلَقَ الوكاءُ»، وكُلُّ ذلك على المَثَل (٣): (وقد وَكَاهَا وَأَوْكَاهَا، و) أَوْكَى (عَلَيْها): شَدُّها بالوكاء، قالَ: وأَوْكَى، رُباعِيًّا، أَفْصَحُ من التُّلَاثِيِّ، كَما في الفَصِيح (٤) وغَيْرِه .

قُلْت: ولِذا اقْتَصَرَ عَلَيه

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>۱) [قلت: انظر شرح الفصيح/ ۱۹۷ ونَصْهُ: جمعاً
 في الوعاء، وانظر الأساس. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية والسان.

قلت: لعل هذا الحديث من تتمة الحديث السابق. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: أي: جرى مجرى المثل. ع].

 <sup>(</sup>٤) [قلت: لم أجد مثل هذا في الفصيح، وما بين يدي شرحه للزمخشري. ع].

الجَوْهَرِيُّ (١): «ويُقالُ: أَوْكَى على ما فِي سِقائِه: إِذَا شَدَّه بِالْوِكَاءِ». وفى السحَدِيثِ (٢): إلا أَوْكُوا الأَسْقِيَةَ"، أَيْ: شُدُّوا رُؤُوسَها بالوكاءِ لِئَلًا يَدْخُلَها حَيُوانٌ، أُو يَسْقُطَ فيها شَيْءٌ. وسِقاءٌ مُوكَى، وفي الحَدِيثِ (٣): «نَهَى عن الدُّبَّاءِ والمُزَفِّتِ، وعَلَيْكم بالمُوكَى»، أَيْ: السِّقاءِ المَشْدُودِ الرَّأْسِ؛ لأَنَّ السَّقاءَ المُوكَى قَلَّما يَغْفُلُ عنه صاحِبُه؛ لِئَلَّا يَشْتَدَّ فيه الشَّراب، فَيَنْشَقَّ، فَهُوَ يَتَعَهَّدُه كَثِيرًا. وفي حَدِيثِ أَسْماءً (٤): «لَا تُوكِي فَيُوكَي عَلَيْكِ»، أَيْ: لَا تَدَّخِري، وتَشُدِّي ما عِنْدَكِ، وتَمْنَعِي مَا فَي يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ مادَّةُ الرِّزْقِ عَنْكِ. ويُرْوَى: «لَا تُوعِي». وقَد ذَكَره المُصَنَّفُ

هُناك. (وكُلُّ ما شُدَّ رأْسُهُ من وعاءِ ونَحْوِه وِكَاءٌ)، هاذا قَدْ تَقَدَّمَ، ففيه تَكْرَارٌ (١) مُخِلُّ بالاخْتِصار. (و) من المَجازِ (٢): (سُئِلَ فَأَوْكَى)

(و) من المَجازِ<sup>(۲)</sup>: (سُئِلَ فَأَوْكَى) عَلَيْه، أي: (بَخِلَ). نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ والجَوْهَرِيُّ.

(واسْتَوْكَتِ النَّاقَةُ: امْتَلَأَتْ شَخْمًا). نَقَله الجَوْهَرِيُّ عن أَبِي زَيْدٍ. وقالَ غَيْرُه: سِمَنًا، وكذلك اسْتَوْكَتِ الإِبلُ.

(و) اسْتَوْكَى (البَطْنُ لَا يَخْرُجُ منه النَّجْوُ). عن ابنِ شُمَيْلٍ.

(و) اسْتَوْكَى (السَّقَاءُ: امْتَلَأَ).

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

إِنَّ فُلانًا لَوِكَاءٌ مَا يَبِضُّ بِشَيْءٍ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، أَيْ: بَخِيلٌ.

<sup>(</sup>۱) [قلت: الذي اقتضى هذا التكرار اختلاف المادة، ثم إن المصنف تابع لما في اللسان، وما في اللسان تابع صاحبه فيه لما في النهاية، فلا تكرار ولا إخلال. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نصّ الأساس سألناه فأوكى علينا... ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: قوله: ويُقالُ: موهم، فالنص للجوهري في الصحاح...ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع]

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان/ وكي، وتقدّم أيضًا في/ وعي. ع].

ويُقالُ<sup>(١)</sup>: أَوْكِ حَلْقَكَ، أَيْ: سُدَّ فَمَكَ واسْكُتْ، وهو يُوْكِي فُلانًا: يَأْمُرُه بِسَدِّ فَمِه.

والإيكاء: السَّغيُ الشَّدِيدُ، والزُّوازِيَةُ (٢) المُوكِي الَّذي يَتَشَدَّدُ في مَشْيِهِ.

وأَوْكَى الفَرَسُ المَيْدَانَ جَرْيًا: مَلَأَه. ويُرْوَى التَّوْكِيةُ بمَعْنى الإيكاء.

والمُواكَاةُ والوِكاءُ: التَّحامُلُ على اليَّدَيْنِ ورَّفْعُهما عند الدُّعاءِ، وقد جاءَ في حَدِيث جَابِرٍ، وأَصْلُه الهَمْزُ.

وإذا كَانَ فَمُ السِّقَاءِ غَلَيْظَ الأَدِيمِ قِيلَ: هو لَا يَسْتَوْكِي ولَا يَسْتَكْتِبُ.

## [ و ل ي ] \*

(ي) \* (الوَلْيُ)، بِفَتْحِ فَسُكُونِ:

(القُرْبُ والدُّنُوُ)، يُقالُ: تباعَدْنا بعد وَلْي، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَشَطَّ وَلْيُ النَّوَى إِنَّ النَّوَى قَذَفٌ تَيَّاحَةٌ غَرْبَةٌ بالدَّار أَحيانا(١)

وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لساعِدَةَ الهُذَلِيُّ: \* وَعَدَتْ عَوَادٍ دُونَ وَلْيكَ تَشْغَبُ (٢) \*

قالَ: يُقالُ مِنْه: وَلِيَهُ يَلِيهِ، بالكَسْرِ فيهما، وهو شاذً.

(و) الوَلْيُ: (المَطَرُ) يَأْتِي (بَعْدَ المَطَرِ) المَعْرُوفِ بالوَسْمِي، سُمِّي به لأَنَّه يَلِي الوَسْمِيَّ، وقد (وُلِيَتِ الأَرضُ، بالضَّمِّ) وَلْيًا: إذا مُطِرَتْ بالوَلْي. بالوَلْي.

(والوَلِيُّ)، كَغَنِيُّ: (الاسْمُ منه)، هو نَصُّ الأَصْمَعِيِّ: قالَ: الوَلْيُ

<sup>(</sup>۱) [قلت: في التهذيب ٢١٦/١٠ ويروى عن أعرابي أنه سمع رجلًا يتكلّم فقال: أوْلِهُ حلقك أي: شُدّ فَمَك وٱسكُت. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قبلت: في البلسان: في نبوادر الأعراب المحفوظة عنهم... ومثله في التهذيب ١٠/
 ٤١٦. ع].

 <sup>(</sup>۱) اللسان [قلت: وانظر في اللسان: غرب، قذف وتقدّم للمصنف في المادتين. وانظر التهذيب
 (۱۷/۱۵).ع].

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۰۹۷، واللسان وصدره فيهما:

هَجَرت غَضُوبُ وحُبً مَن يَتَحَبُّ \*
 وانظر تخريج البيت في شرح أشعار الهذليين.
 [قلت: انظر الديوان ١/١٦٧. ع].

عَلَى مِثَالِ الرَّمْي: المَطَرُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ المَطَرِ، وإِذَا أَرَدْتَ الْاَسْمَ فَهُو الوَّلِيُّ، وهو مِثْلُ النَّعْي والنَّعِيِّ. وقالَ كُرَاعٌ: الوَلْيُ بِالتَّخْفِيفِ والنَّعْي والنَّعْي والنَّعْي والنَّعْي والنَّعْي والنَّعْي والنَّعْي وقالَ كُرَاعٌ: الوَلْيُ بِالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيدِ لُغَتَانِ عَلَى فَعْلِ وفَعِيلٍ، والتَّشْدِيدِ لُغَتَانِ عَلَى فَعْلٍ وفَعِيلٍ، ومثله للفَرَّاء (۱)، وللبَدْرِ القَرافِيّ. هاذا كلامُ مَنْشَؤُه عَدَمُ اطلاعِه عَلَى كُتُبِ اللَّغَةِ ؛ فلذا أَعْرَضْنا عن ذِكْره. كُتُبِ اللَّغَةِ ؛ فلذا أَعْرَضْنا عن ذِكْره. (و) الوَلِيُّ له مَعاني كَثِيرَةٌ، فمنها: (و) الوَلِيُّ له مَعاني كَثِيرَةٌ، فمنها: مِن وَالاه: إِذَا أَحَبُه.

(و) منها (الصَّدِيقُ).

(و) مِنْها (النَّصِيرُ) مِن وَالاهَ: إِذَا نَصَرَه.

(وَوَلِيَ الشيءَ و) وَلِيَ (عَلَيْهِ وِلايَةً وَلاَيَةً وَلاَيَةً )، بالكَسْرِ والفَتْح، (أَوْ هِيَ)، أَي: بالفَتْح (المَصْدَرُ، وبالكَسْرِ) الاسْمُ، مِثْلُ: الإمارَةِ والنِّقابَةِ؛ لأَنَّه اسْمٌ لِمَا تَوَلَّيْتَهُ والنِّقابَةِ؛ لأَنَّه اسْمٌ لِمَا تَوَلَّيْتَهُ

وقُمْتَ به، فَإِذَا أَرَادُوا المَصْدَرَ فَتَحُوا، هاذَا نَصُ سِيْبَوَيْهِ (١).

وقيل: الولاية، بالكسر: (الخطة (٢)، ولكس (الخطة (٢)، والإمارة. (و) قال ابن المحكم: كالإمارة. (و) قال ابن السكيت: الولاية، بالكسر: (السلطان). قال ابن بَرِيّ: وقرئ قوله تعالى: (ما لكر مِن وَلَيْمِم (٣)، بالفَتْح وبالكسر، ولكيمِم (٣)، بالفَتْح وبالكسر، بمغنى: النُصْرة. قالَ أبو الحسن: النُصْرة. قالَ أبو الحسن: النَصْرة، ولَيْسَتْ (٤) بذلك،

والفتح عند أبي على أجود.

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان: «الوليّ: المطريأتي بعد الوسمي. وحكى كراع فيه التخفيف... قال ابن بريّ: ذكر الفراء الوكي: المطر، بالقصر».

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر الكتاب ٢/٢١٦، ٢٢٥. ع].

 <sup>(</sup>۲) ضبطت في القاموس كاللسان بضم الخاء والتصويب بالكسر من تحقيقات وتنبيهات في معجم السان العرب ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية ٧٢ وقرأ بكسر الواو حمزة والباقون من العشرة بفتحها (المبسوط ١٩٢). [قلت: قرأ الأعمش وابن وثاب والأخفش وحمزة «ولايتهم» بكسر الواو وهي لغة، ولَحن الأصمعي الأعمش في هذا، وتعقب أبو على الأصمعي.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم والكسائي «وَلايتهم» بفتح الواو.

انظر كتابي: معجم القراءات ٣٣٣/٣. ع] (

<sup>(</sup>٤) [قلت: في معاني الأخفش/ ٣٢٥ ولا أعلم كسر الواو في الأخرى إلا لغة. ع].

وفي التَّهْذِيبِ: قالَ الفَرَّاءُ: كَسْرُ الواوِ في الآيةِ أَعْجَبُ إِليَّ من فَتْحِها؛ لأنّها إِنّما تُفْتَحُ أَكْثَرَ ذَلكِ إِذَا أُرِيدَ بِهَا النُّصْرَةُ، قَالَ: وكَانَ الكِسائِيُّ يَفْتَحُها، ويَذْهَبُ بها إِلَى النُّصْرَة (١). قال الأَزْهَريُّ (٢): ولَا أَظُنُّه عَلِمَ التَّفْسِيرَ، وقَالَ الزَّجَّاجُ: يُقْرَأُ بِالوَجْهَيْنِ: فَمَنْ فَتَحَ جَعَلها من النُّصْرَةِ والنَّسَب (٣). قالَ: والولايَـةُ الَّتِي بِـمَـنُـزِلَةِ الإِمـارَةِ مَكْسُورَةً ؛ لِيَفْصِلَ بين المَعْنَيَيْنِ ، وقد يَجُوزُ كَسْرُ الولايَةِ؛ لأَنَّ في تَوَلِّي بَعْض القَوْم بَعْضًا جِنْسًا مِنَ الصِّناعَةِ والعَمَل، وَكُلُّ مَا كَانَ مِن جِنْس الصِّناعَةِ نَحْو القِصارَةِ

والخِياطَةِ فهي مَكْسُورَةً.

(وأَوْلَيْتُه الأَمْرَ) فَوَلِيَهُ، أَيْ: (وَلَيْتُه إِيَّاه) تَوْلِيَةً.

(والوَلاءُ)، كَسَماءِ: (المِلْكُ)، وهو اسْمُ من المَوْلَى بمعنى المَالِكِ.

(والمَوْلَى): لَهُ مواضِعُ في كَلَامِ العَرَبِ، وقد تَكَرَّرَ ذِكْرُه في الآيةِ والحَدِيثِ (١)، فَمِنْ ذلك المَوْلَى: والحَدِيثِ (١)، مَنْ وَلِيَهُ وِلايةً: إذا مَلَكَهُ.

(و) يُطْلَقُ على (العَبْدِ)، والأُنْثَى بالهاءِ.

(و) أَيْضًا: (المُغْتِقُ)، كَمُحْسِنٍ، وهو مَوْلَى النِّعْمَةِ أَنْعَمَ على عَبْدِه بعِتْق.

(والمُعْتَقُ)، كَمُكْرَمٍ؛ لأَنَّه يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ابنِ العَمِّ يَجِبُ عليكَ أَنْ تَنْصُرَهُ، وأَنْ تَرِثَهُ إِنْ ماتَ ولَا

<sup>(</sup>١) [قلت: إنظر التهذيب ١٥/٤٤٩. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: هذا النص ليس للأزهري، وإنما هو تتمة نص الفراء. انظر معاني القرآن للفراء
 ۱۹/۱ ونصه: ولا أراه علم التفسير.

ونص الأزهري في التهذيب موهم، ولذلك وقع المصنّف وابن منظور فيما وقعا فيه فعزوًا القول له، وهو للفراء فتأمّل. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «والسبب» والمثبت في اللسان.

<sup>[</sup>قلت: النص في التهذيب: النَّسَب، ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر عرض هذه المعاني في النهاية.ع].

وارِثَ له، ومنه حَدِيثُ الزَّكاةِ (١): «مَوْلَى القَوْم منهم».

(و) أَيْضًا: (الصَّاحِبُ).

(و) أَيْضًا: (القَرِيبُ كَابْنِ العَمِّ وَنَحْوِه). قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: ابنُ العَمِّ مَوْلَى، وابْنُ الأُخْتِ مَوْلَى. وقَوْلُ الشَّاعِرِ<sup>(۲)</sup>:

هُمُ المَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنا وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنا وَإِنَّا مِن لِقَائِهِمُ لَزُورُ

قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَعْنِي الْمَوالِيَ، أَي: بَنِي الْعَمِّ، وهو كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفْلًا﴾ (٣)، كَلْذَا في الصِّحاح، وقالَ اللَّهْبِيُّ يُخاطِبُ بَنِي أُمَيَّةً:

مَهْلًا بَنِي عَمِّنا مَهْلًا مَوَالِينَا إمْشُوا رُوَيْدًا كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونا<sup>(٤)</sup>

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: المَوْلَى: (الجَارُ والحلِيفُ)، وهُو مَن انْضَمَّ إليكَ، فعَزَّ بعِزِّكَ، وامْتَنَعَ بمَنَعَتِكَ. قالَ الجَعْدِيُّ:

مَوالِيَ حِلْفِ لَا مَوَالِي قَرابَةٍ وَلَكِنْ قَطِينًا يَسْأَلُونَ الأَتَاوِيَا<sup>(١)</sup> يَقُولُ: هُمْ حُلْفَاءُ لَا أَبْنَاءُ عَمَّ. وقَوْلُ الفَرَزْدَقِ:

فَلَوْ كَانَ عَبْدَاللهِ مَوْلَى هَجُوْتُه وللكِنَّ عَبدَاللهِ مَوْلَى مَواليَا(٢) لأَنَّ عَبْدَاللهِ بنِ [أبي](٣) إسحاق، مَوْلَى الحَضْرَمِيِّينَ، وهُم حُلفاء بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بنِ عَبْدِ مَنافٍ. والحَلِيفُ عِنْدَ العَرَبِ مَوْلَى، وَإِنَّما

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) هو عامر الخَصَفي من بنى خَصَفَة، كما في اللسان.

والبيت غير معزو في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان [قلت: انظر التهذيب ١٥/ ٢٥١. ع].

<sup>(</sup>۱) شعره/ ۱۷۸، واللسان، والصحاح (غير معزو).

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح وفي التكملة: «وهكذا أنشده سيبويه ولم أجده في شعره ولا في النقائض».

<sup>[</sup>قلت: هذا شاهد يتكرر في كتب النحو: انظر شرح المفصل ١/ ٦٤. والكتاب ٢/ ٥٩، ٥٩، والخزانة ١/ ١٤١، وشرح الأشموني ٢/ ٢٧٠، وأوضح المسالك ٣/ ٧٨٩...ع].

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والصحاح.

قالَ: مَوالِيا، فنَصَبَهُ لأَنَّه ردَّه إلى أَصْلِه للضَّرورَةِ، وَإِنَّما لَم يُنَوَّنُ لأَنَّه جَعَلَه بمَنْزِلَة غَيْرِ المُعْتَلِّ الَّذي لَا يَنْصَرفُ، كَذا في الصّحاح.

(و) قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ: الْمَوْلَى: (الاَبْنُ والْعَمُّ) والعَصَباتُ كُلُّهم.

(و) قالَ غَيْرُه: المَوْلَى: (النَّزِيلُ، و) أَيضًا: (الشَّرِيكُ). عن ابْنِ الأَعْرَابِيِّ.

(و) أَيضًا: (ابْنُ الأُخْتِ)، عنه أَيْضًا.

(و) أَيْضًا: (الوَلِيُّ) الَّذِي يَلِي عليكَ أَمْرَك، وهما بمعنى واحِدٍ، ومنه الحَدِيثُ (١): «أَيُّما امْرأةِ ومنه الحَدِيثُ (١): «أَيُّما امْرأةِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا»، وَرَوَاهُ بعضُهم: «بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّها»، ورَوى بعضُهم: «بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّها»، ورَوى ابنُ سَلَّامٍ عن يُونُسَ أَنَّ المَوْلَى في اللهُ عن يُونُسَ أَنَّ اللهَ مَوْلَى اللهَ عن يُونُسَ أَنَّ اللهَ مَوْلَى اللهَ عن يُونُسَ أَنَّ اللهَ مَوْلَى اللهُ عن يُونُسَ أَنَّ اللهَ مَوْلَى اللهَ عن يُونُسَ أَنَّ اللهُ مَوْلَى اللهِ عن يُونُسَ عن يُونُسَ أَنَّ اللهُ مَوْلَى اللهِ عن يُونُسَ أَنَّ اللهُ مَوْلَى اللهِ عن يُونُسَ عن يُونُسَ أَنَّ اللهُ مَوْلَى اللهِ عن يُونُسَ عن يُونُسَ أَنَّ اللهُ مَوْلَى اللَّهِ عَالَى اللهُ عَالَيْنَ عَامَنُواْ

وَأَنَّ ٱلْكُفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ أَهُمْ (1) ، أي: لا وَلِيَّ لَهُم ، ومنه الحَدِيثُ (٢): لا وَلِيَّ لَهُم ، ومنه الحَدِيثُ (٢): همَنْ كُنْتُ مَوْلاه فَعَلِيٍّ مَوْلاه »، أي: مَنْ كُنْتُ وَلِيَه . وقال أي: مَنْ كُنْتُ وَلِيَه . وقال الشَّافِعِيُّ: يُحْمَلُ عَلَى وَلاءِ الإِسلام.

(و) أَيضًا: (الرَّبُّ) جَلَّ وعَلا؛ لتولِّيهِ أُمُورَ العالَمِ بِتَدْبِيرِه وقُدْرَتِه.

(و) أيضًا: (النّاصِرُ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وبه فُسِّر أَيضًا حَدِيثُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه».

(و) أَيضًا: (المُنْعِمُ).

(و) أَيضًا: (المُنْعَمُ عَلَيْهِ).

(و) أَيضًا: (المُحِبُّ)، من وَالاه إذا أَحَبَّهُ.

(و) أَيْضًا: (التّابِعُ).

(و) أَيضًا: (الصَّهْرُ). وُجِدَ ذَلكَ في بَعْضِ نُسَخ الصَّحاح.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النهاية واللسان. وتتمة الحديث: فنكاحها باطل، وانظر التهذيب ١٥/٥٠٠. ع].

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان، والتهذيب ١٥/ ٨٤٤. ع].

فهاذه أَحَدٌ وعُشرون مَعْنَى للمَوْلى، وأَكْثَرُها قد جاءَتْ في الحَدِيثِ، فيُضافُ كُلُّ واحِد إلى ما يَقْتَضِيهِ الحَدِيثِ الوارِدُ فيه .

وقد تَخْتَلِفُ مصادِرُ هاذه الأسماء، فالوَلاية بالفَتْح في النَّسَبِ والنُّصْرَةِ والعِتْقِ، والولاية بالكَسْرِ في الإمارَةِ، والوَلاءُ في بالكَسْرِ في الإمارَةِ، والوَلاءُ في المُعْتَقِ، والمُوالاةُ مِنْ وَالَى القَوْمَ. المُعْتَقِ، والنُّسِبَةُ إلى المَوْلَى مَوْلَوِيّ، ويُقالُ: (فيه مَوْلَوِيَّةٌ، أَيْ: يُشْبِهُ المَوَالِيَ).

(وهو يَتَمَوْلَى) عَلَيْنا، أَي : (يَتَشَبَّهُ بِالسَّادَةِ) المَوالِي، وَمَا كَانَ بِمَوْلَى وَلَقَدْ تَمَوْلَى.

(وتَوَلَّاه) تَولُيًا: (اتَّخَذَهُ وَلِيًّا).

(و) تَوَلِّى (الأَمْرَ) والعَمَّلَ: إِذَا (تَقَلَّدَه)، وهو مُطاوعٍ ولَّاهُ الأَمِيرُ عَمَلَ كذا (١)، وبه فُسِّر قولُه تَعالَى:

﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّتُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِي الْآرْضِ ﴾ (١) ، أي: تَولَّيْتُم أُمورَ النّاسِ ، والخطابُ لقُريْش ، والخطابُ لقُريْش ، وقُرِئ : ﴿ إِنْ تُولِيْتُمْ ﴾ (٢) بالضّم ، أي: وَلِيَكُمْ بنو هاشِم. قاله الزَّجَاجُ (٣) .

(وإِنَّه لَبَيِّنُ الوَلاءَةِ)، كَسَحابَةٍ، كذا في النُّسَخ، وفي المُحْكَمِ بالكَسْرِ والقَصْرِ، (والوَلِيَّةِ) بالتَشْدِيد. كذا في النُّسَخ، وفي المُحْكَمِ بِالتَّخْفِيفِ. (والتَّولِيَّةِ) والوَلاء)، كَسَحابِ، (والوَلايَةِ) بالفَتْح، (ويُكْسَرُ).

(و) يُقالُ: (دَارٌ وَلْيَةٌ)، بِفَتْح

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج، وَلَاه الأمير عمل ذا، وما أثبتُه من نص الصحاح، وهو أثبت. ع].

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) قراءة علي بن أبي طالب ورواية عن يعقوب(مختصر في شواذ القرآن ۱٤٠).

<sup>[</sup>قلت: هي قراءة علي بن أبي طالب وابن أبي اسحاق ورويس عن يعقوب، وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. على معنى: وإن تولاكم الناس. . . انظر كتابي: معجم القراءات ٩/

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر معاني القرآن للزجاج ٣١/٥. ع].

فسُكُونِ، أي: (قَرِيبَةُ)، وُصِفَتْ بالمَصْدَرِ،

(و) يُقالُ: (القَوْمُ عَلَى وَلايَةٍ وَاحِدة) بالفَتْح، (ويُكْسَرُ، أَي: يَدٍ) واحِدَةٍ في الخَيْرِ والشَّرِ، وفي الصِّحاح عن ابْنِ السِّكِيتِ (١): هُمْ عَلَيَّ وِلَايَةٌ، أَيْ: مُجْتَمِعونَ في النُّصْرَةِ. يُروى بالكَسْرِ والفَتْحِ جَمِيعًا. وأَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

دَعِيْهِمْ فَهُمْ أَلْبٌ عَلَيَّ وِلَايَةٌ وَحَفْرُهُمُ إِنْ يَعْلَمُوا ذَاكَ دَائِبُ<sup>(٢)</sup>

(ودَارُه وَلْيُ دَارِي)، بِـفَـــتْــحِ فَسُكون، أَي: (قَرِيبَةٌ منها).

(وأَوْلَى عَلَى النَيْتِيمِ)، أَيْ: (أَوْصَى). عن ابن سِيدَه.

(ووَالَى بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مُوَالاةً

ووِلاءً)، بالكَسْرِ: (تَابَعَ) بَيْنَهُما، يُقالُ: افْعَلْ هاذهِ الأَشْياءَ عَلَى الوِلاء، أي: مُتَتابِعَةً.

ويُقالُ: وَالَى فُلانُ برُمْجِهِ بَيْنَ صَدْرَيْنِ، وعادَى بَيْنَهُما، وذلك إِذا طَعَنَ واحِدًا، ثُمَّ آخَرَ من فَوْرِه، وكذلك الفارِسُ يُوالِي بِطَعْنَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ فارِسَيْنِ، أَيْ: يُتابِعُ بينَهُما قَتْلًا، ويُقَالُ: أَصَبْتُه بِثَلَاثَةِ أَسْهُم وِلاءً، أَيْ: تِباعًا.

(و) وَالَى (غَنَمَهُ) مُوالَاةً: (عَزَلَ بَعْضَهَا عَن بَعْضٍ ومَيَّزَهَا). قالَ الأَزْهَرِيُّ (۱): سَمِعْتُ الْعَرَبَ الأَزْهَرِيُّ (۱): سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ: وَالُوا حَواشِيَ نَعَمِكُمْ عَن تَقُولُ: وَالُوا حَواشِيَ نَعَمِكُمْ عَن جِلَتِهَا، أَيْ: اعْزِلُوا صِغارَها عن كِبارها، وَأَنْشَدَ بَعْضُهم:

وَكُنَّا خُلَيْطَى في الجِمالِ فَأَصْبَحَتْ جِمالِي تُوَالَى وُلَّهًا من جِمالِكا(٢)

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر إصلاح المنطق/ ۱۱۱: والوِلاية والوَلاية والوَلاية في النُّصْرَة، يقال: هم عليَّ ولاية جميعاً. كذا جاء النص، وفيه ما يدل على نقص في نص الصحاح. ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان [قلت: انظر التهذيب ۱۵/ ٤٤٩. وفيه: أن يعلموا. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر التهذيب ١٥/ ٤٥٣. ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان [قلت انظر البيت في التهذيب. وهو من تتمة نص الأزهري. ع].

تُوالَى: أَي: تُمَيَّزُ مِنْها، وَمِنْ هاذا قَوْلُ الأَعْشَى:

وَلَاكِنَّها كَانَتْ نَوَى أَجْنَبِيَّةً تَوَالِيَ رِبْعِيِّ السِّقابِ فَأَصْحَبَا(١)

أي: يُفْصَلُ عَن أُمِّهِ فَيَشْتَدُّ وَلَهُه إلى المُوالاةِ، إلى المُوالاةِ، ويُصْحِبُ، أَيْ: يَنْقَادُ وَيَصْبِرُ بَعْدَ مَا كَانَ اشْتَدَّ عَلَيه من مُفَارَقَتِه إِيَّاهَا».

«(وتَوالَى) عَليهِ شَهُرانِ: (تَتَابَعَ)»، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، ومنه تَوالَتْ إليَّ كُتُبُ فُلانِ، أَيْ: تَتَابَعَتْ، وَقَد وَالاها الكاتِبُ: أَيْ: تابَعَها.

(و) تَوَالَى (الرُّطَبُ)، أَي: (أَخَذَ في الهَيْجِ، كَوَلَى) تَوْلِيَةً، كَذَا في النُّسَخِ، والَّذي في المُحْكَمِ وَغَيْرِه: يُقالُ للرُّطَبِ إِذَا أَخَذَ في الهَيْجِ: قَدْ وَلَى وَتَوَلِّى، وتَوَلِّيهِ الهَيْجِ: قَدْ وَلَى وَتَوَلِّى، وتَوَلِّيهِ

على أنها كانت تَأوُّل حُبِّها تَأوُّلُ رِبْعيُ السُّقابِ فأَصحَبا [قلت: البيت في التهذيب وهو من تتمة نص الأزهري. ع].

شُهْبَتُه (١). فتَأَمَّل ذلك.

(وَوَلَّى) هَارِبًا (تَوْلِيَةً أَذْبَرَ)، وذَهَبَ مُولِياً، (كَتَوَلَّى، و) وَلَّى (الشَّيءَ) تَوْلِيَةً، (و) وَلَّى (عنه)، أَيْ: (أَعْرَضَ أَوْ نَأَى)، وكذلك تَوَلَّى عنه، وقول الشَّاعر:

إِذَا ما امْرُقُ وَلَى عَلَيَّ بِودُه وَدُي (٢) وَأَدْبَرَ لَمْ يَصْدُرْ بِإِذْبَارِهِ وُدِي (٢)

فَإِنَّهُ أَرَادَ وَلَّى عَنِّي، وَوَجْهُ تَعْدِيَتِهِ وَلِّى بِعَلَى أَنَّه لَمَا كَانَ إِذَا وَلَى عنه بُودُه تَعَيَّرَ عَلَيه، جَعَلُ وَلَّى بِمَعْنَى بِوُدُه تَعَيَّر عَلَيه، جَعَلُ وَلَّى بِمَعْنَى بَوُدُه تَعَيَّر، فَعَدّاه بِعَلَى، وجاز أَن تَعَيَّر، فَعَدّاه بِعَلَى، وجاز أَن يَسْتَعْمِلَ هُنا «عَلَى» لأَنَّهُ أَمْرٌ عَلَيه لا لَه. وقولُ الأَعْشَى:

إِذَا حَاجَةٌ وَلَّتُكَ لَا تَسْتَطِيعُها فَخُذْ طَرَفًا مِنْ غَيْرِها حِينَ تَسْبِقُ (٣) فَخُذْ طَرَفًا مِنْ غَيْرِها حِينَ تَسْبِقُ (٣) فَخُذْ طَرَفًا مِنْ غَيْرِها حِينَ تَسْبِقُ (٣) فَإِنَّه أَرادَ وَلَّتْ عَنْكَ، فَحَذَفَ وَأَيْتَ وَأَوْصَلَ (٤). وقَدْ يحونُ وَلَيْتَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱۳ برواية:

<sup>(</sup>١) [قلت: المثبت في مطبوع الناج شهيَّتُهُ، كذا. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٢١ (٣٣/ ٣٦)، واللسان،

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج "وأصل" والمثبت من المخطوط، واللسان.

الشَّيءَ ووَلَيْتَ عَنْه بِمَعْنَى. والتَّوْلِيةُ قَدْ تَكُونُ إِقْبَالًا، وتكونُ انْصِرَافًا.

فَمِنَ الأُوَّلِ: قُولُهُ تَعالَى: ﴿فَوَلِّ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ (١) ، وَجُهُكَ نَحْوَهُ وَتِلْقَاءَهُ ، أَيْ: وَجُهُ وَجُهَكُ نَحْوَهُ وَتِلْقَاءَهُ ، وكذالك قَوْلُه تَعالَى: ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُو كُذَالكُ قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُو كُذَالكُ قَوْلُهُ تَعالَى الفَرَّاءُ: هو هُو مُولِيها ﴾ والتَّوْلِيةُ في هاذا مُستَقْبِلُها ، والتَّوْلِيةُ في هاذا المَوْضِعِ استقبالٌ ، وقد قُرِئ ﴿ هُو المَوسِّعِ استقبالٌ ، وقد قُرِئ ﴿ هُو مُولِها هَا ﴾ (٣) ، أي: الله تَعالَى يُولِي أَهْلَ كُلُّ مِلَةٍ القِبْلَةَ الَّتِي تُرِيدُ.

ومن الانْصِراف: قَوْلُه تَعالَى: ﴿ مُمَّ وَلِّنَتُم مُّدَّبِرِينَ ﴾ (٤) ، وكذلك قَوْلُه تعالى: ﴿ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارُ ﴾ (٥) ، وقَوْلُه تعالى: ﴿ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارُ ﴾ (٥) ، وقَوْلُه تعالى: ﴿ مَا وَلَنْهُمْ عَن

قِبْلَئِمُ ﴾ (١)، أي: ما عَدلَهم وصَرَفَهُم.

(والوَلِيَّةُ، كَغَنِيَّةِ: البَرْذَعَةُ)، وَإِنَّمَا تُسَمَّى بِذَلْكَ إِذَا كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ؛ لأَنَّهَا حِينَئِذِ تَلِيهِ، (أَو مَا البَعِيرِ؛ لأَنَّهَا حِينَئِذِ تَلِيهِ، (أَو مَا تَحْتَهَا). نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عَن أَبِي عَبْدِ. وقِيلَ: كُلُّ مَا وَلِيَ الظَّهْرَ مَن كِسَاءُ أَوْ غَيْرِهِ فَهُو وَلِيَّةٌ، وفي من كِسَاءُ أَوْ غَيْرِهِ فَهُو وَلِيَّةٌ، وفي من كِسَاءُ أَوْ غَيْرِهِ فَهُو وَلِيَّةٌ، وفي حَدِيثِ ابنِ الزُبيرِ (٢): «أَنّه باتَ حَدِيثِ ابنِ الزُبيرِ (٢): «أَنّه باتَ طُولُه شِبْرانِ، عَظِيمَ اللّحيةِ عَلَى طُولُه شِبْرانِ، عَظِيمَ اللّحيةِ عَلَى الوَلِيَّةِ، فَنَفَضَهَا فَوَقَعَ»، والجَمْعُ: الوَلِيَّةِ، فَنَفَضَها فَوَقَعَ»، والجَمْعُ: الوَلِيَّةِ، فَنَفَضَها فَوَقَعَ»، والجَمْعُ: الوَلِيَّةِ، فَنَفَضَها فَوَقَعَ»، والجَمْعُ:

كَالبَلَايَا رُؤُوْسُها في الوَلَايَا مانِحَاتِ السَّمُومِ حُرَّ الخُدُودِ (٣) قالَ الجَوْهَرِيُّ: يَعْنِي النَّاقَةَ الَّتي كَانَت تُعْكَسُ عَلَى قَبْرِ صَاحِبِها، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات: ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البُقرة، الآية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) قرأها ابن عامر (المبسوط ١٢٣).

<sup>[</sup>قلت: ... وهي قراءة ابن عباس وأبي بكر عن عاصم وأبي جعفر ومحمد بن علي الباقر والوليد عن يعقوب. وانظر كتابي معجم القراءات ١/ ٢١٣. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) شعره/ ٥٦، والأساس والبيت غير منسوب في اللسان. وكذلك عجزه في الصحاح.

<sup>[</sup>قلت: في التهذيب ١٥/ ٤٥٤ قائله أبو ذؤيب.

ع].

تُطْرَحُ الوَلِيَّةُ عَلَى رَأْسِها إِلَى أَنْ تَمُوتَ، وفي الحَدِيثِ ('': "نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الوَلَايَا"، هي ما تَحْتَ البراذِع، أَيْ: لأَنَّها إِذَا بُسِطَتْ وفُرِشَتْ تَعَلَّقَ بِها الشَّوْكُ بُسِطَتْ وفُرِشَتْ تَعَلَّقَ بِها الشَّوْكُ والتَّرابُ وغَيْرُ ذلك مِمّا يَضُرُ الجالِسَ عَلَيْها رُبَّما الدَّوابُ؛ ولأَنَّ الجالِسَ عَلَيْها رُبَّما أَصَابَه من وَسَخِها ونَتَنِها ودَمْ عَقْرِها.

(أو) الوَلِيَّةُ: (مَا تَخْبُؤُه الْمَرْأَةُ مَن زَادٍ لَضَيْفٍ يَنْزِلُ). عَن كُراعٍ، والأَصْلُ لُوِيَّةٌ، فَعَقَلَب، (ج: وَالأَصْلُ لُوِيَّةٌ، فَعَقَلَب، (ج: وَلَايَا)، ثَبَتَ القَلْبُ في الجَمْع أَيْضًا.

(و) من المَجازِ (اسْتَوْلَى عَلَى الأَمْرِ)، كَذَا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: عَلَى الأَمْدِ<sup>(٢)</sup>، كَما في الصَّحاحِ وغَيْرِه، أَي: (بَلَغَ الغَايَةَ)، ومنه قَوْلُ الذَّبْيَانِيِّ:

\* سَبْقَ الجَوادِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى الأَمَدِ (٣) \*

واستيلاؤه عَلَى الأَمدِ: أَنْ يَغلِبَ عَلَيْهِ بِسَبْقِه إِليه. ومن هذا يُقالُ: اسْتَوْلَى فُلانٌ عَلَى مالي، أي: غَلَبَنِي عَلَيه. ويُقالُ: اسْتَبَقَ غَلَبَنِي عَلَيه. ويُقالُ: اسْتَبَقَ الفارسانِ عَلَى فَرَسَيْهِما إلى غايةٍ: تسابَقًا إليها، فاسْتَوْلَى أَحَدُهما على الغاية إذا سَبَقَ الآخَر.

(و) قَوْلُهم: (أَوْلَى لَك: تَهَدُّدٌ وَوَعِيدٌ). وأَنْشَدُ الجَوْهَرِيُّ:

فَاوْلَى ثُامَ أَوْلَى ثُلَمَ أَوْلَى وَاللَّهُ مَا أَوْلَى وَاللَّهُ مِنْ مَرَدُ (١٠)؟

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: (أَيْ: قَارَبَه ما يُهْلِكُه)، أَي: نَزَل به، وأَنْشَدَ:

فَعَادَى بَين هَادِيَتَيْنِ مِنْها وَأُولَى أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ(٢)

ومنه قَـوْلُه تـعـالَى: ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ (٣)، مَعْناهُ: التَّوَعُدُ والتَّهَدُه،

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>۲) وقد ورد في هامش القاموس على أنها كذلكفي إحدى نسخه.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٣ وصدره:

<sup>\*</sup> إلا لمشلِكَ أو من أنتَ سابِقُهُ \* واللسان.

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: انظر التهذيب ١٥/ ٤٤٨]. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآية ٣٤، وكذلك الآية ٣٥.

أَي: السَّرُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ، وقالَ ثَعْلَبُ: دَنَوْتَ مِن الهَلَكَةِ، وكذالك قَوْلُه تَعالَى: ﴿ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴿ (١) مَقَوْلُه لَهُمْ ﴿ (١) مَقَوْلُه لَهُمْ ﴿ (١) مَقَوْلُه تَعالَى: ﴿ فَأَوْلَى لَهُمْ وَهُو السَمْ أَي: وَلِيَهُم الْمَكْرُوهُ، وهو السَمِّ لِذَنَوْتُ أَو قَارَبْتُ، قالَ ثَعْلَبُ (٢): ولَم يَقُلُ أَحَدٌ في أَوْلَى لَكَ أَحْسَنَ ولَم يَقُلُ أَحَدٌ في أَوْلَى لَكَ أَحْسَنَ مِمّا قالَ الأَصْمَعِيُّ. وقالَ غَيْرُهُما: مُمّا قالَ الأَصْمَعِيُّ. وقالَ غَيْرُهُما: أَوْلَى يَقُولُها الرَّجُلُ لاَحْرَ يُحَسِّرُه عَلَى ما فاتَه، ويَقُولُ له: يا عَلَى ما فاتَه، ويَقُولُ له: يا مَحْرُومُ، أَيُّ شَيءٍ فاتَكَ؟. وفي عَلَى ما فاتَه، ويَقُولُ له: يا مقاماتِ الحَريرِي (٣): أَوْلَى لَكَ يا مقاماتِ الحَريرِي (٣): أَوْلَى لَكَ يا مقاماتِ الحَريرِي (٣): أَوْلَى لَكَ يا مَلْعُونُ، أَنْسِيتَ يَوْمَ جَيْرُونَ.

وقِيلَ: هي كَلِمَةُ تَلَهُّفِ يَقُولُها الرَّجُلُ إِذَا أُفْلِتَ مِن عَظِيمَةٍ. وفي حَدِيثِ أَنْسٍ: «قامَ عَبْدُاللهِ بنُ حُدَافَةَ فقالَ: مَنْ أَبِي؟ فقال رَسُولُ حُذَافَةَ فقالَ: مَنْ أَبِي؟ فقال رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ، وسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلَّى

الله عَـلَيـه وسَـلَّمَ، ثُـمَّ قـالَ: أَوْلَى لَكُمْ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»(١)، أَيْ: قَرُبَ منكم ما تَكْرَهُونَ.

وقَوْلُ الشَّاعِرِ:

فَلَوْ كَانَ أَوْلَى يُطْعِمُ القَوْمَ صِدْتُهُمْ وَلَـٰكِنَّ أَوْلَى يَتْرُكُ القَوْم جُوَّعا<sup>(٢)</sup>

أَوْلَى في البَيْتِ حِكايَةٌ، وذلك أَنَّه كَانَ لا يُحْسِنُ الرَّمْيَ، وأَحَبَّ أَنْ يُمْتَدَحَ (٣) عند أَصْحابِه، فَقَالَ: يُمْتَدَحَ (٣) عند أَصْحابِه، فَقَالَ: أَوْلَى، وضَرَبَ بيدَهِ عَلَى الأُخْرَى، فقال: أَوْلَى، فَحَكَى ذلك.

(و) يُقالُ: (هو أَوْلَى) بكذا، أَي: (هُمُ (أَحْرَى) به وأَجْدَرُ. (و) يُقالُ: (هُمُ الأَوْلَى)، كذا في النُسخ، وَوَقَعَ كذالك في بَعْضِ نُسَخِ الصِّحاحِ، والسَّوابُ: هُو الأَوْلَى، (و) والسَّوابُ: هُو الأَوْلَى، (و) هُمُ (الأَوَالِي والأَوْلَوْنَ)، مِثالُ الأَعْلَى والأَعالِي والأَعْلَوْن. وقولُه الأَعْلَى والأَعالِي والأَعْلَوْن. وقولُه

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النص في التهذيب ١٥/ ٤٤٨.ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر مقامات الحريري. المقامة الدمشقية ص/١٠٨. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «يتبدح» والمثبت من اللسان، وعنه النقل.

تَعالَى: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ ﴾ (١) هي قِراءَةُ علي (٢) رضي الله تعالَى عنه، وبها قرأ أَبُو عَمْرو ونافِعٌ وابن كَثِير (٣) ، وقالَ الزَّجَّاج: الأَوْلَيانِ في قَوْلِ أَكْثَرِ البَصْرِيِّين يَرْتَفِعانِ عَلَى البَدَلِ مِمَّا الأَوْلَيانِ بالمَعْنَى: فَلْيَقُمْ البَدَلِ بالمَيْتِ مَقامَ هاذَيْنِ اللَّوْلِيانِ بالمَيْتِ مَقامَ هاذَيْنِ البَحَانِ عَلَى البَدِينَ النَّيْنَ أَنْ اللَّوْلِيانِ بالمَيْتِ مَقامَ هاذَيْنِ البَحْنَ (٤) ، ومَن قَرأه: : اللَّوْلِيانَ المَعْنَى: مِنَ الَّذِينَ السَتَحَقَّ وكانَ المَعْنَى: مِنَ الَّذِينَ السَتَحَقَّ وكانَ المَعْنَى: مِنَ الَّذِينَ السَتَحَقَّ عَلَى النَّذِينَ السَتَحَقَّ عَلَى اللَّاقِلُونَ (٢) ، قال: عَلَيْهِم أَيْضًا الأَوْلُونَ (٢) ، قال:

وهي قراءةُ ابنِ عَبَّاسِ، وبها قَرَأَ الكُوفِيُّونُ<sup>(١)</sup>، واحْتَجُوا بأَنْ قالَ الكُوفِيُّونُ الأَوْليانِ ابنُ عَبَّاسِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الأَوْليانِ صَغِيرَيْنِ (٢).

(و) تَقُول (في المُؤَنَّثِ): هي (الوُلْيَانِ، و) هُنَّ (الوُلْيَانِ، و) هُنَّ (الوُلْيَانِ، و) هُنَّ (الوُلْيَاتُ)، والوُلْيَاتُ)، مِثْلُ الكُبْرَى والكُبْرِيَاتِ، والكُبَرِ والكُبْرِياتِ، والكُبَرِ والكُبْرِياتِ، والكُبَرِ والكُبْرِياتِ،

(والتَّوْلِيَةُ في البَيْعِ): هي (نَقْلُ مَا مَلَكَه بالعَقْدِ الأَوَّلِ وبالثَّمَنِ الأَوَّلِ، مَلْكَه بالعَقْدِ الأَوَّلِ وبالثَّمَنِ الأَوَّلِ، مَن غَيْرِ زِيادَةٍ)، أَي: تَشْتَرِي سِلْعَة بِثَمَنِ مَعْلُومٍ، ثُمَّ تُولِيها رَجُلًا آخَرَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ، ثُمَّ تُولِيها رَجُلًا آخَرَ بللك الثَّمَنِ، ونَصُّ التَّكْمِلَةِ بالعَقْدِ بللك الثَّمَنِ، ونَصُّ التَّكْمِلَةِ بالعَقْدِ الأَوَّلِ مِن غَيْرِ واوِ الأَوَّلِ مِن غَيْرِ واوِ العَطْف.

## [ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) [قلت: هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم وأبي وعلي وابن عباس وأبي جعفر. انظر كتابي معجم القراءات ٢/٣٥٩. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج كاللسان «وكثير» والتصحيح من المبسوط في القراءات العشر ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) في اللسان «الجائيين» وفي معاني القرآن للزجاج ٢١٦/٢ «الخائنين».

<sup>(</sup>ه) [قلت هذه قراءة أبي بكر عن عاصم، وحمزة وخلف والأعمش ويعقوب وابن مسعود ويحيى بن وثاب وابن عباس. انظر كتابي معجم القراءات ٢/٣٥٩. ع].

<sup>(</sup>٦) في اللسان «الأولين».

<sup>(</sup>١) [قلت: إطلاق هذا المصطلح يعني عاصماً وحمزة والكسائي. ع].

<sup>(</sup>۲) في معاني القرآن ۲/۲۱۷ «... الإيصاء الأولين، واحتج من قرأ بهذا فقال: أرأيت إن كان الأوليان صغيرين» مكان «أيضاً... صغدت».

الوَلِيُّ في أَسْماءِ اللهِ تَعالَى هو النّاصِرُ، وقيل: المُتَولِي لأُمُورِ العالَمِ [والخلائِقِ] (١) القائِمُ بها، وأَيْضًا الوالِي، وهو مالِكُ الأَشْياءِ جَمِيعِها المُتَصَرِّفُ فيها. قال ابنُ الأَثْيرِ: وكَأَنَّ الولايَةَ تُشْعِرُ بالتَّدْبِيرِ والقُدْرَةِ والفِعْلِ، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ والقُدْرَةِ والفِعْلِ، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فيه لم يَنْطَلِقْ عليه اسمُ الوالِي. ووَلِيُّ اليَتِيمِ: الَّذي يَلِي أَمْرَهُ، ويَقُومُ بكفالَتِه.

وَوَلِيُّ المَرْأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيها، ولَا يدَعُها تَسْتَبِدُّ النِّكَاحِ دُونَه، والجَمْعُ: النِّكاحِ دُونَه، والجَمْعُ: الأَوْلِياءُ.

والوَلِيُّ: فَعِيلٌ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ: مَن تُوالَتْ طَاعَتُهُ مِن غَيْرِ تَخَلَّل عِصيان، أو بِمَعْنَى مَفْعُولٍ: مَن يَتَوَالَى عليهِ إحسانُ الله وإفضالِه.

والمَوْلَى: العَصَبَةُ، ومنه قَولُه تَسعسالَى: ﴿وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِی﴾(۲).

والمَوْلَى: الأَخُ. عن أَبِي الهَيْثَمِ. والمَوْلَى: السَّيِّدُ.

والمَوْلَى: العَقِيدُ.

والمَوْلَى: الَّذِي يَلِي عَلَيْكَ أَمْرَكَ. ورَجُلٌ وَلاءٌ وقَوْم وَلاءٌ: بِمَعْنَى وَلِيٍّ وأَوْلِياء؛ لأَنَّ الوَلاءَ مَصْدَرٌ. قالَه أَبُو الهَيْشَم.

ووَلَّاه تَـوْلِيَـةً: نَـصَـرَهُ، كَـتَـوَلَّاه وَوَالَاه.

والمُوَالَاةُ: المَحَبَّةُ، وَأَنْ يَتَشَاجَرَ اثنانِ فَيَدْخُلَ بينهما ثالِثٌ للصَّلْحِ. عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.

وتَوَالَتِ الغَنَمُ عَن المَعِزِ: تَمَيَّزَتْ عَن بَعْضِها.

وفي نوادر الأغراب: تواليت مالي، وامتزت مالي، بمغنى وامتزت مالي، بمغنى واجد. قال الأزهري: جُعِلَت هذه الأخرف واقعة، والظّاهِرُ مِنها اللّؤوم، والنّسبة إلى المولى مؤلوي، ومنه استعمال العَجمِ المَوْلَوي، ومنه استعمال العَجمِ المَوْلَوي، ومنه الكبير، وللكِنّهم منظون به مُلا، وهو قبيح، ومنه ينطِقون به مُلا، وهو قبيح، ومنه

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ٥.

المَوْلَوِيَّةُ: طَائِفةٌ مِن النَّاسِ نُسِبُوا إِلَى المَوْلَى جَلالِ الدِّينِ الرُّومِيِّ، دَفِينِ قُونِيةِ الرُّوم مِن رِجالِ السَّبْغِمائة.

والنسبة إلى الولي من المَطَرِ وَلَوِي، كَما قالُوا عَلَوِي، لأنَّهُم كَرِهُوا الجَمْعَ بَيْنَ أَرْبَعِ ياءات، فَحَذَفُوا الياءَ الأُولَى، وقَلَبُوا الثانِية واوًا، قالَه الجَوْهَرِي، وكذلك النَّسْبَةُ إلى الولِى إذا كانَ لَقَاً.

والوَلاء، بالفَتْح: القَرابَة، وبالكَسْر: مِيراثُ يَسْتَحِقُه المَرْءُ بِسَبَبِ عِتْقِ شَخْصِ في مِلْكِه، أو بِسَببِ عَقْدِ المُوَالَاةِ.

وقَوْلُ لَبِيدٍ:

فَغَدَتْ كِلَا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى المَخافَةِ خلفُها وأمامُها(١) فإنَّه أَرَادَ أَوْلَى، مَوْضِعٌ يكونُ فيه الخَوْفُ، وفي بَعْضِ النَّسَخ

«الحَرْب»، كما في الصّحاحِ. وأَوْلاهُ الأَمْرَ: وَلّاه.

ووَلَّتُه الخَمْسُون ذَنَبَها، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ: أَيْ جَعَلَتْ ذَنَبَها يَلِيه، ووَلَّاها ذَنَبًا كذالك.

وتَوَلَّى الشَّيْءَ لَزِمَه.

والوَلِيُّ: جَمْعُ وَلِيَّةٍ للبَرْذَعَةِ، ومنه قَوْلُ كُثَيِّر:

\* وحارِكِها تَحْتَ الوَلِيِّ نُهُودُ (١) \* وأَوْلاه مَعْرُوفًا: أَسْدَاه إليه، كَأَنَّه أَنْصَقَ به مَعْرُوفًا يَلِيْه، أَو مَلَّكَه إِيَّاه. وقالَ الفَرَّاءُ: يَقُولُونَ مِن الوَلِيَّةِ، أَيْ: البَرْذَعَةِ: أَوْلَيْتُ وَوَلَيْتُ.

ويُقالُ في التَّعَجُب: ما أَوْلاهُ للمَعْروفِ، وهو شَاذُ (٢)، قالَ ابنُ بَرِيِّ: شُذُوذُه كَوْنُه رُباعِيًّا، والتَّعَجُبُ إِنَّما يَكُونُ من الأفعال

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ۳۱۱، واللسان والمواد (فرج، أمم، كلا)، والصحاح، والمقاييس ۱/۲۹. [قلت: انظر شرح المفصل ۲/٤٤، ۱۲۹، والكتاب ۱/۲۰۲، وهمع الهوامع ۱۹۹/۳، وشرح القصائد السبع الطوال/ ٥٥٥.ع].

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ٢/ ١٧٠ واللسان وصدره فيهما: \* بعيد ساء في دَأْيَاتِها ودُفُوفها \*

<sup>(</sup>٢) [قلت: وجه الشدود أنه من الرباعي أولى، والأصل فيه أن يكون من الثلاثي. فإذا أريد أن يكون من التعمل مع المصدر أشد أو أكثر. ع].

الثُّلاثيَّةِ، وتقولُ: وَليَ فُلانٌ ووُلِيَ عَليه، كما تقول: ساسَ وسِيسَ عَلَيْهِ.

«وكُـلُ<sup>(۱)</sup> مِـمَّـا يَـلِيـكَ»، أَي: يُقَارِبُك.

وحَكَى ابنُ جِنِّيّ أَوْلَاةُ الآنَ - في التهدُّد - فَأَنَّتُ أَوْلَى. قالَ ابنُ سِيدَه: وهاذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه اسْمٌ لَا فِعْلٌ.

والأَوْلِيَةُ جَمْعُ الوَلِيِّ للمَطَرِ، وأَيضًا: جَمْعُ الوَلِيَّةِ للبَرْذَعَةِ، وبهما فُسِّرَ قَوْلُ النَّمِرِ بنِ تَوْلَبٍ:

عَنْ ذَاتِ أُولِيةِ أُسَاوِدَ رَيَّهَا وَكَأَنَّ لَوْنَ المِلْحِ فَوْقَ شِفارِها(٢) يُرِيدُ أَنَّها أَكَلَتْ وَلِيًّا بَعْدَ وَلِيٍّ مِنَ

المَطَرِ، أَيْ: رَعَتْ مَا نَبَتَ عَنْهما فَسَمِنَتْ. نَقَلَه ابنُ السِّكِيتِ عَنْ بَعْضِهم. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: شَبَّه ما عَلَيْها من الشَّحْمِ وتَرَاكُمَهُ بالوَلايَا، وهي البَراذِعُ.

والوَلْيَةُ: المَعْرُوفُ، قالَ ذُوَ الرُّمَّةِ:

لِنِي وَلْيَةً تُمْرِغُ جَنابِي فَاإِنَّنِي لِيَا لَيْ شَاكِرُ (١) لِمَا نِلْتُ مِن وَسْمِيٍّ نُعماكَ شَاكِرُ (١)

لِنِي: أَمْرٌ من الوَلْيِ، أَيْ: أَمْطِرْنِي وَلْيَةً منكَ، أَيْ: مَعْرُوفاً بَعْدَ مَعْرُوفٍ.

قَالَ ابنُ بَرِّيٍّ: وذَكَرَ الفَرَّاءُ: الوَلَى (٢): المَطَرَ، بالقَصْرِ، واتَّبعه ابنُ وَلَّادٍ. ورَدَّ عَلَيْهِما عَلِيُّ بن حَمْزَةَ، وقالَ: هو الوَلِيُّ، بالتَّشْدِيدِ لَا غَيْرُ.

والأَصْلُ في ﴿إِلَى الْحَرْفِ الْجَرِّ (٣) وَالْأَصْلُ في ﴿إِلَى الْحَرْ (٤) وَكَدُ، وَلِيَ (٤) وَحَدُ، وامرأَةٌ أَنَاةٌ ووَناةٌ.

<sup>(</sup>١) [قلت: هذا قطعة من حديث: سَمُّ الله وكُلُّ بيمينك...ع].

<sup>(</sup>٢) شعر النمر ٦٣. [قلت: انظر اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۵۵، واللسان، والأساس، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج: الولا. ع].

 <sup>(</sup>٣) لم ترد في اللسان عبارة «حرف الجر»، وضبط
 فيه «إلى و «ولى» بفتحتين. فوق اللام في كل
 من اللفظين (إلى ولى).

 <sup>(</sup>٤) [قلت: كذا أثبته المحقق، ولعل صوابه إلى:
 ولَى. كذا بالألف لا الياء.ع].

واستَوْلَى على الشَّيْءِ: إذا صارَ في يَدِه.

وتَولَّى عنه: أَعْرَضَ، وَمِنه قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسَّ تَبَدِلُ فَوَّمًا عَالَى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسَّ تَبَدِلُ فَوَّمًا عَلَى الْمَالِمُ الْمُ اللهِ مُلام.

وكُلُّ مَن أَعْطَيْتَه ابتداء من غَيْرِ مُكافأةٍ فقد أَوْلَيْتَه.

والمَوَالِي: بَطْنٌ من الْعَرَبِ، سَمِعْتُ بَعْضَ النُّقاتِ يَقُولُ: إِنَّهُم من أَعْقابِ خَفاجَةً، ومنازِلُهم بلادُ الشّام وأَطْرافُ العِراقِ.

وعَبْدُ الرَّحمٰن بنُ أبي الموالي من أَتباع التابِعِين، رَوَى عن الباقِرِ، وعَنْه القَعْنبيُّ.

والمُتَوَلِّي: أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافَعِيَّةِ. والوَلِيُ: لَقَبُ أَبِي بَكُر أَحْمَدَ بنِ عَبْدِالرَّحَمَٰنِ بنِ الفَصْلِ<sup>(١)</sup> العِجْلِيّ الدَّقَاقِ البَغْدادِيّ، من شُيُوخُ أَبِي إسحاق الطَّبَرِيّ، مات سنة ٣٥٥.

وقالَ أَبُو زَيْدٍ: فلانٌ يَتَّمَوْلَى<sup>(٢)</sup> علينا، أَي: يَتَسَلَّط.

وأَوْلَيْته: أَدْنَيْتُه.

والمَوْلِيّةُ، كَمَرْمِيّةٍ: الأَرْضُ المَمْطُورَةُ.

والوَلِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: مَوْضِعٌ في بِلادِ خَثْعَمَ، قالتِ امرأةٌ مِنْهم:

وبَنُو أُمامَةَ بالوَلِيَّةِ صُرِّعُوا ثُمْلًا يُعالِجُ كُلُّهم أُنْبُوبَا<sup>(٣)</sup> نَقَلَه ياقُوتُ.

والمَوَالِيَا: نَوْعٌ مِن الشُّغْرِ، وهُو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>١) [قلت: في الأنساب: بن البختري العجلي الدقاق المقرئ المعروف بالوّليّ من أهل بغداد. . . ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «يتمول» والتصويب من التكملة وعنها النقل، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (الولية) و(الخلصة) وفي الموضعين «شَملا»، ورواية التاج مثلها في تكملته على القاموس.

مِنْ بَحْرِ البَسِيطِ، أَوَّلُ مَنْ اخْتَرَعَهُ أَهْلُ واسِطَ، اقْتَطعُوا من البَسِيطِ بَيْتَيْن، وقَقُوا شَطْرَ كُلِّ بَيْتٍ بقافِيةٍ، تَعَلَّمه عَبِيدُهم المُتَسَلِّمون عِمارَتَهُم والغِلْمان، وصاروا يُغَنُّون به في والغِلْمان، وصاروا يُغَنُّون به في رؤوسِ النَّخْلِ، وعَلَى سَقْيِ المِياه، ويَقُولُون في آخِرِ كُلِّ صَوْتٍ: يا مَوَالِيا، إِشَارة إِلَى سادَاتِهم، فسُمّي مَوَالِيا، إِشَارة إِلَى سادَاتِهم، فسُمّي بهاذا الاسم. ثم استَعْمَلُهُ البَعْدَادِيُّون، فلطَّفُوهُ حَتَّى عُرِفَ بهم دُونَ مُخْتَرِعِيهِ، ثُم شاعَ، نقلَه بهم دُونَ مُخْتَرِعِيهِ، ثُم شاعَ، نقلَه بهم دُونَ مُخْتَرِعِيهِ، ثُم شاعَ، نقلَه عَبْدُالقادِرِ بنُ عُمَرَ البَعْدَادِيُّ في عَبْدُالقادِرِ بنُ عُمَرَ البَعْدَادِيُّ في خَاشِية الكَعْبيَةِ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

## [ومي] \*

(ي) ﴿ وما، أَهْمَله الْجَوْهَرِيُ ، وَقَلَدَهُ الْمُصَنِّفُ، وفي اللِّسان: يُقالُ: ما أَدْرِي أَيُّ الوَمَى هُو، يُقالُ: ما أَدْرِي أَيُّ الوَمَى هُو، أَيْ الوَمَى هُو، أَيْ النّاسِ هُو، وأَوْمَيْتُ: لُغَةً في أَوْمَاتُ. عن ابنِ قُتَيْبَةَ. في أَوْمَى وَقَالَ الفَرَّاءُ: أَوْمَى وَوَمَى يَحِي، كَأَوْحَى يُحْمِي، كَأَوْحَى وَوَمَى يَحِي، كَأَوْحَى ووَحَى. وأصْلُ الإيماءِ الإشارةُ ووَحَى. وأصْلُ الإيماءِ الإشارةُ ووَحَى.

بالأَعْضاءِ، كالرَّأْسِ واليَدِ والعَيْنِ والعَيْنِ والعَيْنِ والحاجب.

ويُ قَالُ: اسْتَوْلَى عَلَى الأَمْرِ وَاسْتَوْمَى عَلَيْه، أَيْ: غَلَبَ عليه، وَاسْتَوْمَى عَلَيْه، أَيْ: غَلَبَ عليه، قالَ الفَرَّاء: ومِثْلُه لَوْلَا ولَوْمَا. وقال الأَصْمَعِيُّ: خَالَلْتُه وخَالَمْتُهُ: وقال الأَصْمَعِيُّ: خَالَلْتُه وخَالَمْتُهُ: إِذَا صَادَقْتَه، وهو خِلِي وخِلْمِي. ويُقالُ: وَمَّى بالشَّيْءِ تَوْمِيَةً: إذا ويُقالُ: وَمَّى بالشَّيْءِ تَوْمِيَةً: إذا ذَهَبَ به.

### [وني] \*

(ي) \* (الوَنَى، كَفَتَى: التَّعَبُ، و) أَيْضًا: (الفَتْرَةُ، ضِدُّ)، يُقصَرُ (ويُمَدُّ)، هاذا نَصُ المُحْكَم. وفي الصِّحاحِ: الوَنَى: الضَّعْفُ والفُتُورُ والكَلالُ والإعْياءُ، قالَ امْرُؤُ القَيْسِ: مِسَحِّ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَلَى الوَنَى أَثَرُنَ الغُبَارَ بالكَدِيدِ المُركَّلِ (١) أَثَرُنَ الغُبَارَ بالكَدِيدِ المُركَّلِ (١)

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰ واللسان، والصحاح.
 [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/
 ۲۸۷. والرواية المثبتة فيه:

مُسِحِّ إذا ما السانحات على الونى... غباراً والمثبت عند المصنف موافق لرواية الديوان. ع].

عنه (١): ﴿ لَا تَنْقَطِعُ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ

فَيَنْوُا في جِدِّهِمْ»، أَيْ: يَفْتُرُون في

عَزْمِهِم واجتِهادِهِم، وحَذَفَ نُونَ

الجَمْع لِجَوابِ النَّفْيِ بِالْفَاءِ. وقَوْلُهُ

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَبْيَا فِي دِكْرِي ﴾ (٢)،

أَيْ: لا تَفْتُرَا. وأَوْنِاهُ) غَيْرُه : أَتْعَبَه

وأَضْعَفَه، (وتَوَانَى هُوَ)، يُقالُ:

تَوَانَى في حاجَتِه: إِذَا قَصَّرَ، قَالَ

بوَشْكِ الظُّنُونِ وَلَا بِالتَّوَنْ (٣).

أَرَادَ: بِالتَّوانِي، فَحَذَفَ الأَلِفَ

لاجتِماع السَّاكِنَيْن؛ لأَنَّ القافِيةَ

مَوْقُوفَةٌ؛ قالَ ابنُ بَرِّيّ: والذي في

بوَشْكِ الفُتُورِ ولَا بِالتَّوَنْ (٤)

الجَوْهَريُّ: وقَوْلُ الأَعْشَى:

وَلَا يَدَعُ الحَمْدَ بَلْ يَشْتَرِي

وأَنْشَدَ القالِي شاهِدًا للمَمْدُودِ قَوْلَ الشّاعِر: الشّاعِر:

وصَيْدَحِ مَا يُفَتُّرُها وَنَاءً
وَإِن وَنَتِ الرِّكَابُ جَرَتْ أَمَاما (١)
وقَدْ (وَنَى) في الأَمْرِ (يَنِي وَنْيًا)،
بالفَتْحِ، (و وُنِيًّا)، كَصُلِيّ على
فعُولِ، وَأَنْشَدَ ابنُ دُرَيْدٍ لذِي الرُّمَّةِ:
فَعُولٍ، وَأَنْشَدَ ابنُ دُرَيْدٍ لذِي الرُّمَّةِ:
فَايُ مَزُودٍ أَشْعَتُ الرَّأْسِ هاجِعٌ
إلَى دَفٌ هَوْجَاءِ الوُنِيِّ عِقَالُها (٢)

(و وِناءً)، كَكِسَاءِ، (وَ وِنْيَةً)، بِالْكَسْرِ، (وَ نِيَةً)، كَعِدَةٍ، (وَ وَنْيَةً)، كَعِدَةٍ، (وَ وَنْيَ)، كَفَتَى، وهاذ عن كُراعِ. واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلَى هاذه، والأُوْلَى: أَيْ: ضَعَف وَفْي وَلْيُ وَفْي حَدِيثِ عَائِشَة تَصِفُ أَبِاهَا رَضِي حَدِيثِ عائِشَة تَصِفُ أَبِاهَا رَضِي الله تَعالَى عَنْهُ ما (٣): «سَبَقَ إِذْ وَنَيْتُمْ»، أَيْ: قَصَّرْتُم وفَتَرْتُمْ، وفي وَنَيْتُمْ»، أَيْ: قَصَّرْتُم وفَتَرْتُمْ، وفي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعالَى

وَلَا يَدَعُ الحَمْدَ أَوْ يَشْتَرِيهِ

شِعْرِ الأَعْشي:

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. وبعده في النهاية: أي: يفتروا...ع].

<sup>(</sup>٢) سورة طّه، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى الكبير ٢٥، والصبح المبير ٢١، واللسان. [قلت: انظر الصحاح. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ۲۸۸. ع].

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٢٦، والتكملة، والجمهرة ١٩١١.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع]

أَيْ: لَا يَدَعُ الحَمْدَ مُفَتِّرًا فيه، ولا مُتَوانِيًا، فالجارُ والمَجْرورُ في مَوْضِعِ الحالِ. وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لآخَرَ:

\* إِنَّا عَلَىٰ طُولِ الكَلَالِ والتَّونُ \* \* نَسُوقُها سَنًا وبَعْضُ السَّوْقِ سَنْ (١) \* (وناقةٌ وانِيَةٌ: فاتِرةٌ طَلِيحٌ)، وقِيلَ: وانِيَةٌ إِذا أَعْيَتْ، وأَوْنَيْتُها أَنا: أَتْعَبْتُهَا وأَضْعَفْتُها، قالَ:

\* وَوَانِيَةٍ زَجَرْتُ عَلَى وَجَاهَا (٢)(٣) \* (وامْرَأَةٌ وَنَاةٌ، و) قَدْ تُقْلَبُ الواوُ هَـمْزَةٌ، فَيُقالُ: (أَنَاةٌ). نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ. زَادَ ابنُ سِيدَه: (وإِنْيَةٌ) بالكَسْرِ. وفي بَعْضِ النُسنِ: كَعَنِيَّةٍ (٤)، أَيْ: (حَلِيمَةٌ بطِيئةٌ لَطِيئةٌ القِيامِ). وفي الصِّحاحِ: فيها فُتُورٌ. القَيامِ). وفي الصِّحاحِ: فيها فُتُورٌ. زادَ الأَزْهَرِيُّ: لِنَعْمَتِها. وقالَ زادَ الأَزْهَرِيُّ: لِنَعْمَتِها. وقالَ اللَّحْيَانِيُّ: هي التي فِيها فُتُورٌ عند

القِيام (والقُعُودِ والمَشْي). وتَقَدَّم

شاهِدُ «أناة» في «أ ن ي»(١). قالَ ابنُ بَرِّيِّ: أَبْدِلَتِ الواوُ المَفْتُوحَةُ ابنُ بَرِيِّ: أَبْدِلَتِ الواوُ المَفْتُوحَةُ هَمْ مَوْقَ في أَناةٍ حرف (٢) واحد، قالَ: وحَكَى الزَّاهِدُ: أَيْنَ أَخْيُهُمْ، قَالَ: وحَكَى الزَّاهِدُ: أَيْنَ أَخْيُهُمْ، وأَصْلُهُ أَيْ: وَبَكْهُمْ، وأَيْ وَصَدُهُمْ، وأَصْلُهُ وَخْيُهُمْ، وزادَ أَبُو عُبَيْدٍ (٣): كُلُّ مَالٍ زُكِّيَ ذَهَبَتْ أَبَلتُه، أَيْ: وَبَلتُه، مَالٍ زُكِّيَ ذَهَبَتْ أَبَلتُه، أَيْ: وَبَلتُه، مَالٍ زُكِّيَ ذَهَبَتْ أَبَلتُه، أَيْ: وَبَلتُه، وزاد ابنُ الأَعْرَابِيِّ: وَبَلتُه، واحِدُ آلاءِ اللهِ أَلَى، وأصله وَلَى. واحِدُ آلاءِ اللهِ أَلَى، وأصله وَلَى. وزد غَيْرُه أَزِيرٌ: في وَزِيرٍ (٤). وحَكَى ابنُ جِنِي: أَجٌ في وَزِيرٍ (٤). وحَكَى ابنُ جِنِي: أَجٌ في وَجَمٍ. اسمُ مَوْضِعٍ، وأَجَمٌ في وَجَمٍ.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج: دجاها، وفي التهذيب: وَجَاها. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: انظر التهذب ١٥/٥٥٥. ع].

<sup>(</sup>٤) وكذا ضبطت نسخة، القاموس المطبوع.

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حية النميري:

ي د د وي د

رَمَتْهُ أناةٌ من رَبيعَةِ عامر نَوُومُ الضَّحَى في مأتم أيِّ مَأْتَمِ وانظره في اللسان (وفي) وسبق في (وني)، وهو أيضًا بدون عزو في الصحاح (وني).

<sup>(</sup>٢) [قلت: كذا جاء النّص وهو غير مستقيم، ولعلّ التقدير: وهما حرف واحد. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية: وبل، وروايته في حديث يحيى بن يَعْمر: «كل مالٍ أُدِّيت زكاتُه فقد ذهبت وَبَلَتُهُ. ع].

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج ومخطوطه «أزير في أزير» والمثبت من اللسان، وقد نبّه عليه مصحح مطبوع التاج فقال: «... كذا بخطه، ولعله «أزير في وزير».

(و) والمِينَى (١): (جَوْهَرُ الزُّجَاجِ)

الَّذي يُعْمَلُ منه الرُّجاجُ، هَلْكَذَا ذَكَرَه

ابنُ وَلَّادٍ بِالقَصْرِ، ويُكْتَبُ بِاليَاءِ،

وحَكَى ابنُ بَرِّيٌ عن القالي قال<sup>(٢)</sup>:

المِيناءُ: جَوْهَرُ الزُّجاجِ، مُمْدُودٌ لَا

غَيْرُ. قالَ ابنُ وَلَادٍ: فَجَعَلَهُ

مَقْصورًا، وجَعَلَ مَرْفَأُ السُّفُن

مَمْدُودًا، قالَ: وهلذا خِلافُ ما

قُلْتُ: أُوْرَدَه القالي في باب ما

جاء من المَمْدودِ على مِثالِ

مِفْعال، فَذَكَر المِيناءَ لجَوْهَر

الزُّجاج، وقالَ: هو مَمْدُودٌ، عَن

الفَرَّاءِ، ثُمَّ قالَ: فَأَمَّا مِينا (٣) البَحْر

فيُمَدُّ ويُقْصَرُ، وَمَا نَقَلَه عن ابن

وَلَّادٍ فَصَحِيحٌ، هَاكُذَا رَأَيْتُه في

عَلَيْه الجماعَةُ.

(والمِينَا) بالكَسْر مَقْصُورٌ: (مَرْفَأُ السَّفِينَةِ)، سُمِّي بذالك لأنَّ السُّفُنَ تَنِي فيه، أي: تَفْتُرُ عن جَرْيها. وقال الأزْهَريُ: المِينَى مَقْصورٌ، يُكْتَبُ بِالْيَاءِ: مَوْضِعٌ تُرْفَأُ إِلَيْهُ السُّفُنُ، (ويُمَدُّ)، هَاكَذَا ذَكَرَه بهما القالي(١) في كِتابه. وقال تَعْلَب: هو مِفْعَلٌ أَو مِفْعالٌ من الوَنَى، والمَدُّ أَكْثَرُ، وعليه اقْتُصر ابنُ وَلَّادٍ، ومنه قَوْلُ كُثَيِّر:

تَأَطُّرُنَ بِالمِينَاءِ ثُمَّ جَزَعْنَه وَقَدْ لَحَّ من أَحْمالِهِنَّ شُجُونُ (٢) وقالَ نُصَيْبٌ في المَدِّ أَيضًا: تَيَمَّمُنَ مِنْهَا ذاهباتٍ كُأنَّه

بِدِجْلَةَ في المِيناءِ فُلْكُ مُقَيَّرُ (٣)

<sup>(</sup>١) [قلت: في المطبوع: المينا. ومثله في اللسان، وهو موافق لما في المقصور للقالي ١/ ٢٥٩ الميناء. وقد أثبته محقق نص التاج: الميني. ولا أدري ما حجته في ذلك، ورأيت تركه على ما هو عليه فقد يكون له دليله. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في المقصور للقالي: ممدود. عن الفرّاء. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المقصور للقالي: ميناء. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٢٠٩ - ۲۱۰. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۱/۲۲۲، وفیه: «ثم ترکنه»، واللسان. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٢٠٩ في الميناء ثم تركنه. . . في أثقالهن. وفي مطبوع التاج: شجون، كذا بالجيم المعجمة. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٢١٠. ع].

كِتَابِه. وفي التَّكْمِلةِ: المِينَى: جَوْهَرُ النِّجَاجِ ، يُكْتَبُ بِالسَاءِ. قالله الغَسْكَرِيُّ، وهو مِمَّا انْقَلَبَ على الفَرَّاءِ حيثُ قال: إنَّه مَمْدُودٌ.

(والوَنِيَّةُ)، كَغَنِيَّةٍ: (اللَّوْلُوَّةُ، كَالوَناةِ)، عن أبي عَمْرِو، وقالَ ابنُ كَالوَناةِ)، عن أبي عَمْرِو، وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: سُمِّيَتْ بذالك لثَقْبِها. فإنَّ ثَقْبَها مما يُضْعِفُها. وحَكَى القالي عن ثَعْلَبِ: الوَنَى، واحِدَتُه وَنِيَّةً. وهي اللَّوْلُوةُ. ورَدَّ عَلَيه الأَزْهَرِيُ، فقالَ: وأَحِدَهُ الوَنَى: وَنَاةٌ لَا وَنِيَّةً. فقالَ: وأَحِدَهُ الوَنَى: وَنَاةٌ لَا وَنِيَّةً. ويُقالُ: جَمْعُ وَنِيَّةٍ وَنِيٍّ، وأَنْشَدَ ابنُ ويُقالُ: حَمْعُ وَنِيَّةٍ وَنِيٍّ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَوْسِ بنِ حَجَرٍ:

فَحَطَّتْ كَمَا حَطَّتْ وَنِيَّةُ تَاجِرِ وَهَى نَظْمُها فَارْفَضَ مِنْها الطَّوائِفُ<sup>(۱)</sup> ويُـرْوَى «وَئِيَّة»، وقد تَـقَـدَم، ويُرْوَى: «وَهِيَّة»، وسَيَأْتِي.

(أو) الوَنِيَّةُ: (العِقْدُ من الدُّرِّ).

(و) قِيل: هي (الجُوالِقُ)، وبكُلِّ ذلك فُسِّرَ البَيْتُ المَذْكُورُ.

(و) الوَنِيَّةُ (ع). نَقَله ياقُوتُ، وقالَ: كَأَنَّه نِسْبَةٌ إلى الوَنَى، وهو تَرْكُ العَجَلَةِ.

(وَوَنَاهُ القَوْمُ) وَنَى : (تَرَكُوهُ). (و) وَنَى (الكُمَّ) وَنْيًا<sup>(١)</sup> : (شَمَّرَه) إِلى فَوْق.

(ووَنَّى تَوْنِيَةً: إِذَا لَمْ يَجِدَّ فَيُ الْعَمَلِ). وفي التَّكْمِلَةِ: إِذَا لَمْ يُجِدِ الْعَمَلِ. الْعَمَلَ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الوانِي: الضَّعِيفُ البَدَنِ.

ونَسِيمٌ وَانٍ: ضَعِيفُ الهُبُوبِ، وأَنْـشَـدَ الـجَـوْهَـرِيُّ لـجَـحْـدَرٍ الْيَمَانِيُّ (٢)، وكانَ من اللُّصُوصِ:

وظَهْرُ تَنُوفةٍ للرِّيحِ فيها نَسِيمٌ لَا يَرُوعُ التَّرْبَ وانِي (٣) وفُلانٌ لَا يَنِي يَفْعَلُ كذا، أَيْ: لا يَزالُ، ومنه قولُ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتكملة، وسبق تخريجه في (وأي) في هذا الجزء، وسيرد في (وهي).

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «وني» والمثبت من التكملة.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه: «لحجدر اليمامي» والمثبت من اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح، والعين ٨/ ٤٠٣.

.... وَزَعَهُ مُهِ أَنْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَمَا يَنُونَ إِذَا طَافُوا بِحَجِّهِم يُهَتِّكُونَ لِبَيْتِ اللهِ أَسْتَارا(٢) وٱفْعَلْ ذَلك بلا وَنْيَةٍ، أَي: بِلَا تَوانِ.

وجَمْعُ مِينا البَحْرِ: مَوَانِ، بالتَّخْفِيفِ، ولم يُسْمَعْ فيه التَّشْدِيدُ. نقَلَهُ ابنُ بَرِّيٍّ.

وامْرأَةٌ وَنَى، كَفَتَى: رَزِينَةٌ. عن ابنِ القُوطِيَّةِ (٣). وقالَ غَيْرُه: جارِيَةٌ وَنَاةٌ كَأَنَّها الدُّرِعةُ.

وغُسرَدْتَسنسي وزَعَسَمْتَ أَنْسُ سَلكَ لابسنٌ بسالسَسيْ فِ تسامِسر [قلت: انظر شرح المفصل ١٣/٦، والكتاب

٢/ ٩٠، وشرح الأشموني ٢/ ٥٠٥، ورواية الديوان: أغررتني . . ع].

(۲) اللسان. [قلت: انظر التهذيب ١٥/٥٥٥.ع].

(٣) [قلت: لم أجد هذا عند ابن القوطية. انظركتاب الأفعال/ ١٦١. ع].

والوَنْوَةُ: الاسْتِرْخَاءُ في العَقْل. نَقَلَه الأَزْهَرِيُ.

ووَنَتِ السَّحابةُ: أَمْطَرَتْ، وهو مَجَازٌ، نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ<sup>(١)</sup>.

و وَناءٌ، كَسَحاب، أَو هِي وَنَى، بِالقَصْرِ: قَرْيَةٌ بِمِصْرَ بِالصَّعِيدِ الأَدْنَى، منها الشَّمْسُ محمدُ بنُ إِسْماعِيلَ الوَنائِيُّ، أَحَدُ الأَذْكِياءِ، رَوَى عن الشَّمسِ<sup>(٢)</sup> محمّدِ بنِ عبدِالدَّائِم البَرْماوِيِّ وغَيْرِه، تَرْجَمَه الحافِظُ السَّخاوِيُّ في الضَّوءِ.

وأَوْنَتِ النّاقَةُ والشاةُ: صارَ بطنُهما كالأَونَيْنِ، وهُما العِدْلانِ، نَقَلَه ابنُ الـقَطَاع، قالَ: وكانَ الـقِياسُ آوَنَتْ.

<sup>(</sup>۱) تكملة القاموس، وفي اللسان (لبن) معزوًا للحطيئة، وهو في ديوانه ۱٦۸ (تحقيق نعمان طَه)، والبيت بأكمله برواية:

<sup>(</sup>١) لم يرد في الأساس (وني).

<sup>[</sup>قلت: ورد في الأساس: (وني)، في الطبعة التي بين يديّ – دار المعرفة بيروت. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «السمى» والمثبت من تكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) في الأفعال ٣/ ٣٣١، ٣٣٢ ﴿أَوْنَتُ».

<sup>[</sup>قلت: في الطبعة التي بين يدي من كتاب الأفعال لابن القوطية/ ١٦١ آوَئَت، كالذي أثبته المُصنِّف، وما ذكره المحقق إنما هو من كتاب الأفعال لابن القطاع، وهو في الطبعة التي بين يدي ٣٣٤/٣. ع].

#### ( الـواو )

أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ هنا، وأُوْرَدَ أَحْكَامَهُ في الحُرُوفِ اللَّيْنَةِ، وهو (حَرْفُ هِجاءٍ) مَجْهُ ورٌ، يكونُ أُصْـلًا، وبَـدَلًا، وزائــدًا. وقــالَ الخَلِيلُ: شَفَويُ يَحْصلُ من انْطِباقِ الشَّفَتَيْنِ جِوارَ مَخْرَجِ الفاءِ، قد تَقدُّمَ ما يَتَعلَّقُ به في أُوّلِ هلذا الباب. (ويُقالُ: وَوّ، ثُنائِيَّةً)، هلكَذا في النُّسَخ، ونَصُّ المُحْكَم: الواوُ من حُرُوفِ المُعْجَم، و وَوْ: حَرْفُ هِجاءٍ. وَوَاوٌ حَرْفُ هِجاءٍ، ولَيْسَت الواوانِ فيهما للعَطْفِ، كَمَا زَعَمه المُصَنِّفُ، وَإِنَّما هُما لُغَتانِ، وَ وَوْ و وَاوُ(١)، ولَمْ أَرَ أَحَدًا قال فيه: وَوِّ، ثُنائِيَّةً، وإِنَّما هي ثُلاثِيَّةٌ في الوَجْهَيْنِ، فَتَأَمَّلْ ذلك حَقَّ التَّأَمُّل وأنصف.

(والوَاوُ مُؤَلَّفَةٌ من واوِ وياءِ وَوَاوِ)، هاذا هو المُخْتارُ عِنْدَ أَئِمَّةِ

الصَّرْفِ، وذلك لأَنَّ أَلِفَ الواو لَا تَكون إلَّا مُنْقَلِبَةً، فَإذا كانَتْ كذالك فَلا تَخْلُو من أَنْ تكونَ عن الواو أُو عن اليَاءِ، ولَا تَكونُ عَن الواوِ؟ لأَنَّه إِنْ كَانَ كَذَالُكُ كَانَت حُرُوفُ الكَلِمَةِ واحدةً، ولَا نَعْلُمُ ذَالُكُ في الكلام الْبَتَّةَ إِلَّا بَبَّةَ، وَمَا عُرَّبَ كَالَّكَ لُّ ، فَإِذَا بَطَلَ انْقِلَابُها عن الواو ثَبَتَ أَنَّه عن الياءِ، فَخَرَج إِلَى باب: وَعَوْتُ، عَلَى الشُّذُوذِ، وحَمَلَها (١) أَبُو الحَسَن الأَخْفَشُ عَلَى أَنَّهَا مُنْقَلِبَةٌ عن واوِ، واسْتَدَلَّ عَلَى ذلك بِتَفْخِيم العَرَبِ إِيَّاها، وَأَنَّه لم تُسْمَع الإِمالَةُ فيها، فَقَضَى لذلك بأنَّها من الواو، وجَعَلَ حُرُوفَ الكَلِمَةِ كُلُّها واواتٍ، قالَ ابنُ جِنِّي: وَرَأَيْتُ أَبِا عَلِيِّ يُنْكِرُ هَلْذَا الْقَوْلَ، ويَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الأَلِفَ فيها مُنْقَلِبَةٌ عن ياءٍ، واعْتَمَدَ ذلك

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج: وَ وَواو. كذا! وهو تحريف. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر سرّ الصناعة/ ۵۹۸، ۵۹۹، مع تصرف يسير في صياغة النص تبع فيه المصنّف ما نقله صاحب اللسان عن ابن جنّي. ع].

عَلَى أَنَّه إِنْ جَعَلَها من الواو كانَت(١) العَيْنُ والفاءُ واللَّامُ كُلُّهَا لَفْظًا فَقَد حَصَلَ بَعْدَ ذالك مَعَه لَفظٌ لَا بِمُنْكَر، ويُعَضِّدُ ذَالَكَ شَيْئَانِ :

واحِدًا، قالَ أَبُو عَلِيٌّ: وهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ، قالَ ابنُ جِنِّي: فَعَٰذَلَ إِلَى القَضاءِ بأنَّها من الياءِ، قالَ: ولَسْتُ أَرَى بِمَا أَنْكَرَه أَبُو عَلِيٍّ عَلَى أَبِي الحَسَنِ بَأْسًا، وذلك أَنَّ أَبا عَلِيٌّ -وَإِنْ كُرهَ ذَالِكَ لِئَلَّا تَصِيرَ حُرُوفُه كُلُّها واواتٍ - فَإِنَّه إذا قَضَىٰ (٢) بِأُنَّ الأَلِفَ<sup>(٣)</sup> مِنْ ياءِ لتَخْتَلِفَ الِحُروفُ نَظِيرَ لَه، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ في الكَلَام حَرْفٌ فاؤُه واوٌ ولامُه واوٌ إِلَّا قَوْلَنا: واوَّ، فَإِذا كَانَ قَضَاؤُهُ بأنَّ الأَلِفَ منْ ياءٍ، لَا يُخْرِجُه مِنْ أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ فَذًا لَا نَطِيرَ له، فَقَضَاؤُه بِأَنَّ العَيْنَ واوٌ أَيْضًا ليسَ

أَحَدُهُما: مَا وَصَّى (١) بِهِ سِيْبَوَيْهِ مِن أَنَّ الأَلِفَ إِذا كَانَتْ في مَوْضِع العَيْن فَأَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبةً عَن الواوِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنِ الياءِ.

والآخَرُ: مَا حَكَاهُ أَبُو الحَسَن مِنْ أنَّه لَمْ يُسْمَعْ عَنْهُم فيها الإمالة، وهاذا أَيْضًا مُؤَكِّدٌ أَنَّها من الواو.

قال(٢): فَالأَجْل مَا ذَكَرْناه من الاحتجاج لِمَذْهَبِ أَبِي عَلِيٍّ تَعادَلَ عندنا المَذْهَبانِ، أَوْ قَرُبا من التَعادُل. انتهى (٣) .

وقالَ الكِسائِيُّ: ما كانَ مِنَ الحُرُوفِ عَلى ثَلاثَةِ أَحْرُفِ وَسَطُه أَلِفٌ، فَفِي فِعْلِهِ لُغَتَانِ: الواوُ والياءُ، كَقَوْلِك: دَوَّلْتُ دَالًا، وَقَوَّفْتُ قَافًا، أَي: كَتَبْتُهما إِلَّا الواوَ، فَإِنُّها بالياءِ

<sup>(</sup>١) [قلت: نص ابن جني: كانت الفاء والعين واللَّام – سرّ الصناعة. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في سرّ الصناعة: قُضِي. كذا بالبناء للمفعول. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في نص ابن جنّي بأن الألف منقلبة من

<sup>(</sup>١) [قلت: نص ابن جني في سر الصناعة: ما قضى به سيبويه. وانظر الكتاب ٢/ ١٢٧، واللسان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: أي: ابن جني، . . ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: هذه نهاية نص ابن جني منقولًا من سِرّ الصناعة. ع].

لَا غَيْرُ؛ لَكَثْرةِ الواواتِ، تَقُولُ فيها وَيَّيْتُ واوًا حَسَنَةٌ، وغَيْرُ الكِسائِيِّ يعقولُ: أَوَّيْتُ أَو وَوَّيْتُ. وقالَ الخَلِيلُ: وَجَدْتُ كُلَّ واوٍ وياءٍ في الخَلِيلُ: وَجَدْتُ كُلَّ واوٍ وياءٍ في الهِجاءِ لا يَعْتَمِدُ عَلَى شَيْءٍ بعدها يَرْجِعُ في التَّصْرِيفِ إلى الياءِ يَاء وفَاء وطَاء، ونحوها.

قُلْتُ: حَكَى ثَعْلَبُ: وَوَيْتُ وَاوًا حَسَنَةً: عَمِلْتُها. فَإِنْ صَحَّ هَلَذَا جَازَ أَنْ تَكُونَ مِن وَاوِ وَوَاوِ وَوَاوِ وَيَاءٍ، وَجَازَ أَنْ تَكُونَ مِن وَاوِ وَوَاوِ وَوَاوِ وَوَاوِ، فَكَانَ الْحُكَمُ عَلَى هَلْنَا وَوَوْرُهُ الْمُكَلِمَةُ مِنْ وَاوِ وَوَاوِ وَوَاوِ وَوَاوِ، فَكَانَ الْحُكَمُ عَلَى هَلْنَا وَوَوْرُهُ الشَّلَاثَةِ وَوَاوِ، فَكَانَ الْحُكَمُ عَلَى هَلْنَا وَوَوْرُهُ الشَّلَاثَةِ وَوَوْرُهُ الشَّلَاثَةِ الوَاوَ الأَخِيرَةَ يَاءً.

(وتُذْكَرُ أَقْسامُها في الحُروفِ اللَّيْنَةِ) إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

الواوُ: أسم للبَعِيرِ الفالِجِ. قالَهُ الخَلِيلُ، وأَنْشَد:

وَكُمْ مُجْتَدِ أَغْنَيْتُه بَعْدَ فَقْرِهِ فَآبَ بواهِ جَمَّةٍ وسَوامِ (۱) كَذَا في البَصائِرِ للمُصَنِّف، ونَقَلَه شَيْخُنا عَن البَرْماهِيِّ في شَرْحِ اللّامِيَّةِ، وفَسَّرَهُ فقالَ: هو الَّذي لَيْس له سَنامٌ.

والنسبة إلى الواو: وَاوِيّة، إِذَا وَيُقَالُ: هاذه قَصِيدَةٌ واوِيَّةٌ، إِذَا كَانَتْ عَلَى الواو، وتَحْقِيرُها: وَوَيَّةٌ، ويُقَالُ: أُويَّة، ويُقَالُ: وَاوَّ مُوَاْوَأَةٌ، وهُمَزُوها كَراهَة اتّصالِ مُوَاْوَأَةٌ، وهُمَزُوها كَراهَة مَأَوَّاةٌ مُوَاوَّ كَمُعَوَّاةٍ، ويُقَالُ: كَلِمَةٌ مَأَوَّاةٌ مَن بَناتِ الواوب، ويُقالُ أَيْضًا: مُويَّاةٌ من بَناتِ الواو، ويُقالُ أَيْضًا: مُويَّاةٌ من بَناتِ الياء، الواو، ومُيَوَّاةٌ من بَناتِ الياء، وجَمْعُها عَلى أَفْعالِ أَوَّاءٌ، في قَوْل وجَمْعُها عَلى أَفْعالٍ أَوَّاءٌ، في قَوْل مَنْ جَعَلَ أَلِفَها مُنْقَلِبَةً عن واو، وأَصْلُها أَوَّاةٌ، في قَوْل مَنْ جَعَلَ أَلِفَها مُنْقَلِبَةً عن واو، وأَصْلُها أَوَّاةٌ، في قَوْل مَنْ جَعَلَ أَلِفَها مُنْقَلِبَةً عن واو، وأَصْلُها أَوَّاةٌ، في قَوْل مَا وَقَعَتِ الواوُ وأَصْلُها أَوَّاةٌ، في قَوْل مَنْ جَعَلَ أَلِفَها مُنْقَلِبَةً عن واو، وأَصْلُها أَوَّاقٌ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الواوُ

<sup>(</sup>١) [قلت: نص اللسان: نحو: يَا، وفا، وَطَا. كذا ع].

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز ٥/ ١٥٢.

<sup>[</sup>قلت في مطبوع التاج: محتذٍ. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: كذا في المطبوع، وتركها المحقّقُ على حالها، ولعلّ الصواب: مُؤَوّاة. ع].

طَرَفًا بعد أَلِفِ زائدَةِ قُلِبَتْ أَلِفًا، ثُمَّ قُلِبَتْ تِلْكَ الأَلِفُ هَمْ زَةً، وَإِنْ جَمَعْتَها عَلَى أَفْعُل قُلْتَ: أَوِّ، وأَصْلُها: أَوْوُّو، فَلَمَّا وَقَعَتِ الواوُ طرفًا مَضْمُومًا ما قَبْلَهَا أَبْدَلَ من الضَّمَّةِ كَسْرَةً، ومِنَ الواوياء، وقلت: أُوِّ، كَأَدْلِ وَأَحْق. وفي قَوْلِ من جَعَلَ أَلِفَها مُنْقَلِبَةً عن ياءٍ، يقولُ في جَمْعِه عَلَى أَفْعَالِ: أَيَّاءُ، وأَصْلُها عنده أَوْياءً، فَلَما اجْتَمَعَتِ الواو والياء وسَبَقَتِ الواو بالسُّكونِ قُلِبَتِ الواو ياءً، وأَدْغِمَتْ في الياءِ الَّتِي بَعْدَها، فصارت أَيَّاءً، كَما تَـرَى، وعَـلى أَفْـعُـل: آيُّ (١)، وأَصْلُها أَوْيُون، فلَمّا اجْتَمَعَتِ الواوُ والياء، وسَبَقَتِ الواوُ بِالسُّكونِ قُلِبَتِ الواوُ ياءً، وأُدْغِمَتِ الأُولَى في الثانِيةِ، فصارت أَيُّو، فَلَمَّا وقَعَتِ الواوُ طَرَفًا مَضْمُومًا ما قَبْلَها أَبْدِلَ من الضَّمَّةِ كَسْرَةٌ، وَمِنَ الواو

ياءٌ فصارَ التَّقْدِيرُ أَيْدِي، فَلَمَّا اجْتَمَعَتْ ثلاثُ ياءاتِ، والوُسْطَى مِنْهُنَّ مَكْسُورَةً، حُذِفَتْ الياءُ الأَخِيرَةُ، فصار أَيْي، كَأَدْلِ.

ويُقالُ: وَوَّيْتُ وَاوًا حَسَنَةً. قَالَهُ الْكِسَائِيُّ، وَحَكَى ثَعْلَبٌ عَن الْكِسَائِيُّ، وحَكَى ثَعْلَبٌ عَن بَعْضِهم: أَوَّيْتُ. وقد تَقَدَّم.

والواو الدِّمَشْقِيُّ: شاعِرٌ، هو أَبو الفَرَجِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الغَسَّانِيُّ.

والواوا: صِياحُ ابنِ آوَي.

#### [وهي]

(ي) \* (الوَهْيُ) بالفَتْح: (الشَّقُ في الشَّيْء)، يُقالُ: في السِّقاءِ وَهْيٌ، أَيْ: تَخَرُّقُ وانْشِقاقٌ، وأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٌ:

\* وَلَا مِنَّا لَوَهْبِكُ راقِعُ (١) \*

(ج: وُهِيُّ)، كَصُلِيٌّ، وقِيل: الوُهِيُّ مَصْدرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى فُعُولِ، (و) حَكَى ابنُ الأَعْرَابِيِّ في جَمْع

(١) [قلت: كذا جاء في المطبوع. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان.

وَهْيِ (أَوْهِيَةً)، وهُو نادِرٌ، وأَنْشَدَ:
حَمَّالُ أَلْوِيَةٍ شَهَّادُ أَنْجِيَةٍ
سَدَّادُ أَوْهِيَةٍ فَتَّاحُ أَسْدادِ (()
وَقَدْ (وَهَى) الشَّيءُ والسِّقاء،
(كَوَعَى وَوَلِيَ)، يَهِي، فيهما
جَمِيعًا، وَهْيًا: (تَخَرَقَ وانْشَقَ).
نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، واقْتَصَرَ عَلَى البابِ

(و) يُعالُ: وَهَى الشَّعِهُ: (اسْتَرْخَى رِباطُه). قالَ الشَّاعِرُ: اسْتَرْخَى رِباطُه). قالَ الشَّاعِرُ: اللَّهُ أَمِ الْحَبْلُ واه بِها مُنْجَذِمْ (٢) \* (و) من المصجازِ: وَهَى (السَّحَابُ): إِذَا تَبَعَّقَ بالمَطَرِ السَّحَابُ): إِذَا تَبَعَّقَ بالمَطَرِ تَبَعُقًا، أَو (انْبَثَقَ) انْبِثاقًا (شَدِيدًا)، وقَد وَهَتْ عَزالِيهِ (٣)، قالَ أَبو وَقَد وَهَتْ عَزالِيهِ (٣)، قالَ أَبو ذُؤَيْب:

وَهَى خَرْجُهُ واسْتُجِيلَ الرَّبا بُ منه وغُرِّمَ ماءً صَرِيحًا(١) وَوَهَتْ عَزالِي السَّماءَ بمائِها.

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: وَهِي رَالِرَّجُلُ): إِذَا (حَمُقَ)، وهو من (الرَّجُلُ): إِذَا (حَمُقَ)، وهو من حَدِّ رَضِيَ، كَمَا ضَبَطه الصَّاعَانِيُّ، (و) أَيضًا: (سَقَطَ) وضَعُفَ، وهو من من حَدِّ رَمَى، فَهُ وَ وَاهٍ، ومنه الحَدِيثُ (٢): «المُؤْمِنُ واهٍ راقِعٌ»، الحَدِيثُ (٢): «المُؤْمِنُ واهٍ راقِعٌ»، أي: مُذْنِبٌ تائِبٌ، شُبه (٣) بِمَا يَهِي وَهُياً: إِذَا بَلِيَ وَتَخَرَّقَ، والمُرادُ وَهُياً: إِذَا بَلِيَ وَتَخَرَّقَ، والمُرادُ بالوَاهِي ذو الوَهْي، وفي حَدِيثِ بالوَاهِي ذو الوَهْي، وفي حَدِيثِ عَلِيَّ (٤): «ولَا وَاهِيًا في عَزْمٍ»، ويُدْرُوي: «ولَا وَاهِيًا في عَزْمٍ»، ويُدْرُوي: «ولَا وَهُي في في عَرْمٍ»، ويُعرفي في عَرْمٍ»، ويُعرفي أَوْ ضَعْف.

(والوَهِيَّةُ)، كَغَنِيَّةٍ: (الدُّرَّةُ)،

 <sup>(</sup>۱) اللسان، والمحكم ٣٢٩/٤، وعزاه محققه إلى
 الفارعة بنت شداد، عن شاعرات العرب ٦٩
 (ط. بيروت).

<sup>(</sup>۲) اللسان والعين ١٠٦/٤، وفيهما «مُنْحَدُم» بالحاء، والتهذيب ٦/٤٨٨، وفيه «منجذم» بالجيم كرواية التاج.

<sup>(</sup>٣) [قلت: ونص الصحاح: ووهت عزالي السماء بمائها، وكذلك كل شيء استرخى رباطه. ع].

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۹۸، واللسان.[قلت: انظر الديوان ١٢٩/١. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>٣) عبارة اللسان «شبه بمن يَهِي ثُوبُه فيرقَعُه».
 [قلت: في النهاية: شبهه بمن، وعنه نقل صاحب اللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

سُمِّيَتْ بذالك لِثَقْبِها؛ لأَنَّ الثَّقْبَ مِمَّا يُضْعِفُها. عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، وأَنْشَدَ لأَوْسِ:

فَحَطَّتْ كَما حَطَّتْ وَهِيَّةُ تَاجِرٍ وَهَى نَظْمُها فَارْفَضَ مِنْها الطَّوائِفُ<sup>(۱)</sup> وَهَى نَظْمُها فَارْفَضَ مِنْها الطَّوائِفُ<sup>(۱)</sup> ويُرْوَى: «وَنِيَّةُ تَاجِرٍ»، وقد تَقَدَّم. (و) الوَهِيَّةُ أَيْضًا: (الجَوْورُ الضَّحْمَةُ) السَّمِينَةُ.

(والأُوهِيَّةُ، كَرُومِيَّةٍ: النَّفْنَفُ (٢) ومَا بَيْنَ أَعْلَى الجَبَلِ إِلَى مُسْتَقَرُ الوادِي). نَقَله الصَّاغانِيُّ.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

وَهَى الشَّيْءُ وَهْيًا، كَصَلَى: بَلِيَ، وَأَوْهاهُ: أَضْعَفَه، ويُقالُ: ضَرَبَه فَأُوْهَى يَدَه، أَيْ: أَصَابَها كَسْرٌ، أَو ما أَشْبَه ذلك.

وأَوْهَيْتُ السِّقاءَ فَوهَى: وهو أَنْ يَتَهَيَّأُ للتَّخُرُّقِ.

وفي السِّقاءِ وُهَيَّةٌ، عَلَى التَّصْغِيرِ، أَي خُرْقٌ قَليلٌ. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيِّ.

ويُرْوى (١): «المُؤْمِنُ مُوْهِ راقِعٌ»، كَأَنَّه يُوهِي دِينَه بِمَعْصِيَتِه، ويَرْقَعُه بِتَوْبَتِه، وفي المَثَل:

\* خَلُ سَبِيلَ مَنْ وَهَى سَقَاؤُه \* \* وَمَنْ هُرِيقَ بِالْفَلَاةِ مِاؤُهُ (٢) \* يُضْرَبُ لِمَنْ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُه.

ووَهَى الحائِطُ يَهِي: إِذَا تَفَزَّرُ<sup>(٣)</sup> واسْتَرْخَى، وكَذَّلك الثَّوْبُ والحَبْلُ.

وقِيلَ: وَهَى الحائِطُ: إِذَا ضَعُفَ وَهَمَّ بِالسُّقُوطِ، ويُقالُ: أَوْهَيْتَ وَهَيَّ فَادَرَ وَهْيَةً لَا يُقْدَرُ وَهْيَةً لَا يُقْدَرُ عَلَى رَتْقِه. ويَقُولُون : غَادَرَ وَهْيَةً لَا يُقْدَرُ عَلَى رَتْقِه.

<sup>(</sup>١) اللسان (بدون نسبة) وسبق تخريجه في (وأي) في هذا الجزء وسبق أيضًا في (وني).

<sup>(</sup>۲) في هامش القاموس عن إحدى نسخه «التَّقْنَفُ»، وهي لفظ التكملة.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان، ع].

<sup>(</sup>٢) الِلسان والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: انظر المستقصى ٢٦/٢ والرواية: طريق. مجمع الأمثال ٢٤٠/١، وفيه مثل المثبت عند المصنف. ع]،

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «تقزر»، والتصحيح من المخطوط واللسان.

وَوَهِيَ السِّقَاءُ (١) حَوَلِيَ - لَغَةٌ في وَهَى، كَوَعَى، قَالَ ابنُ هَرْمَةَ: فَإِنَّ الغَيْثَ كُلاهُ فَإِنَّ الغَيْثَ قَد وَهِيَتْ كُلاهُ فَإِنَّ الغَيْثَ قَد وَهِيَتْ كُلاهُ بِبَطْحاءِ السَّيَالَةِ فَالنَّظِيمِ (٢) وقولُهم: رَجُلٌ واهٍ وحَدِيثٌ واهٍ، وقولُهم: رَجُلٌ واهٍ وحَدِيثٌ واهٍ، أَي: سَاقِطٌ أَوْ ضَعِيفٌ.

#### [وي] \*

(وَيْ: كَلِمَةُ تَعَجُّبِ، تَقُولُ: وَيْكَ، وَوَيْ لزَيْدٍ)، كما في الصِّحاحِ. وفي المُحْكَمِ : وَيْ: حَرْفٌ مَعْناه المَحْكِمِ : وَيْ: حَرْفٌ مَعْناه التَّعَجُبُ، وأَنْشَدَ الأَزْهَرِيُّ:

وَيْ لِأُمِّهَا مِن دَوِيِّ الْجَوِّ طَالِبَةً وَيْ الْجَوِّ طَالِبَةً وَلَا كُهَاذَا الَّذِي فِي الأَرْضِ مَطْلُوبُ<sup>(٣)</sup> قَال<sup>(٤)</sup>: إِنَّمَا أَرَادَ: وَيْ، مَفْصُولَةً

من اللَّام، ولذالكَ كَسَرَ اللَّامَ.

قَالَ الجَوْهَرِيُّ: (و) قَدْ (تَدْخُلُ)

وَيْ (عَلَى كَاأَنَّ السُحَفَ فَهِ

والمُشَدَّدةِ)، تَقُولُ: وَيْ، ثُمَّ

تَبْتَدِئُ فَتَقُولُ: كَأَنَّ. قالَه الخَلِيلُ(١).

(و) قالَ اللَّيْثُ: (وَيْ: يُكْنَى بها

قِيلُ الفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِم (٢)

عن الوَيْل)، فيُقالُ: وَيْكَ اسْتَمِعْ

وَلَقَدْ شَفَى نَفْسِي وَأَذْهَبَ سُقْمَها

وَقَدْ تَقَدُّم ذلك في الكافِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَـوْلُه تَـعـالَى: ﴿ وَيُكَأَكَ ٱللَّهُ

يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ ﴿ أَ عَلَمَ الْمُ

قَوْلِي، قالَ عَنْتَرَةُ:

 <sup>(</sup>۱) [قلت: انظر العين ٨/٣٤٣. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ١٥٤، واللسان، ومعاني القرآنللفراء ٢/٣١٢.

<sup>[</sup>قلت: انظر العين ٨/ ٤٤٢، ومغني اللبيب ٤/ ٤٢٣، برواية: وأبرأ. تحقيق عبداللطيف الخطيب. ع].

 <sup>(</sup>٣) الذي ذكره المصنف في (ويك) «وَيْكَ، وهو مثل وَيْحَ ووَيْس، تقدَّم ذكره استطرادًا في «ويح».».

 <sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ٨٢، وجاء في هامش
 القاموس أن «ويك أن» كتبت في إحدى
 نسخه «ويكأن».

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «السماء» والمثبت من المخطوط واللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان: [قلت: انظر شعره/ ٢٠١. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: قائله امرؤ القيس. وجاء في الكتاب «وَيْلُمُّها» كذا موصولًا، وانظر الديوان/ ٢٢٧، والخرانة ٢/ ١١٢، والرواية: في هواء الجوّ، ولم أجد البيت في التهذيب. وانظر العين ٨/ ٤٤٣، ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: وجدت هذا في العين، فلعلَّ قوله من قبل: وأنشد الأزهري: سبق قلم. وقد تبعه فيه صاحب اللسان. ع].

سِيْبَوَيْهِ (١) أَنَّها وَيْ مَفْصُولَةً مِنْ كَأَنَّ). قالَ: المَعْنَى وَقَعَ عَلَى أَنَّ الفَوْمَ انْتَبَهوا فَتَكَلَّموا عَلَى قَدْرِ عِلْمِهم، أَو نُبُّهُوا فَقِيل لَهُم: إِنَّما يُشْبِهُ أَنْ يكونَ عِنْدَكِم هاذا يشبِهُ أَنْ يكونَ عِنْدَكِم هاذا هاكَذا (٢)، وأَنْشَدَ لزَيْدِ بنِ عَمْرِو ابنِ نَفَيْل، وقيلَ لنبيه بنِ الحَجَّاجِ: ابنِ نَفَيْل، وقيلَ لنبيه بنِ الحَجَّاجِ: وَيْ كَأَنَّ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبْ يُحْ

بَبْ، ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ (٣)

(وقِيلَ مَعْناه: أَلَمْ تَرَ)، عَزاه سِيْبَوَيْهِ إِلَى بَعْضِ المُفَسِّرِين (١٠). وقال الفَرَّاءُ في تَفْسِيرِ الآيَة: وَيْكَأَنَّ

في كلام العَرَبِ تَقْرِيرٌ، كَقَوْلِ السَّحِ الله الرَّجُلِ: أَمَّا تَرى إِلَى صُنْعِ الله وإِحْسانِه. قالَ: وأَخْبَرَنِي شَيْخُ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ أَنَّه سَمِعَ أَعْرابِيَّةً تَقُولُ لِزَوْجِها: أَيْنَ آبُنُكَ وَيْلَك! فقالَ: لِزَوْجِها: أَيْنَ آبُنُكَ وَيْلَك! فقالَ: ويْكَأَنَّه وراءَ البَيْتِ، مَعْناه: أَمَا وَيْكَا فَالَ: تَريِنَّه وراءَ البَيْتِ، مَعْناه: أَمَا تَريِنَّه وراءَ البَيْتِ، مَعْناه: أَمَا تَريِنَّه وراءَ البَيْتِ،

(وقِيلَ): مَعْناه (٢): (وَيْلَكَ)، حكاه ثَعْلَبٌ عن بَعِضِهم، وحكاه أَبُو زَيْدٍ عن العَرَبِ. وقالَ الفَرَّاءُ: وقد يَذْهَبُ بعضُ النَّحْوِيِّينَ إِلَى وقد يَذْهَبُ بعضُ النَّحْوِيِّينَ إِلَى أَنَّها (٣) كَلِمَتان، يُرِيدُونُ: وَيْكَ أَرادُوا وَيْلَك، فَحَذَفُوا أَنَّهُم، (٤) أرادُوا وَيْلَك، فَحَذَفُوا اللَّامَ، ويُجْعَلُ (٥) «أَنَّ » مَفْتُوحة اللَّامَ، ويُجْعَلُ (٥) «أَنَّ » مَفْتُوحة بِفِعْل مُضْمَر.

 <sup>(</sup>١) الذي زعم هو الخليل بن أحمد، وأمّا سيبويه فقد نقل عنه هذا الزعم (الكتاب ٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في الكتاب ٢/ ١٥٤، «أَما يُشْبه أَن يكون هاذا عندكم هاكذا».

 <sup>(</sup>۳) اللسان، والكتاب ۱۵۵/۲ معزوا لزيد بن عمرو ابن نفيل فقط، ومعاني القرآن للفراء ۳۱۲/۲ من غير عزو.

<sup>[</sup>قلت: انظر الدر المصون ٢/ ٥٧٤، ومغني السلبيب ٤/ ٤٢١، والكتباب ٢٩٠/١، والخزانة ٣/ ٩٥، والخصائص ٣/ ٤١، والخرانة ٣/ ٩٥، والخمائص ١٢٤، والهمع ٥/ ١٢٤، ومعانى الأخفش/ ٣٤١، ٣٤٥. ع].

<sup>(</sup>٤) [في الدر المصون ٥/ ٣٥٤ ربما نقل ذلك عن ابن عبّاس. ع].

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ٢/ ٣١٢. [قلت: فيه: أَما تَرَيْنَهُ. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: ذهب إلى هذا الكسائي ويونس وأبو حاتم. انظر الدر المصون ٥/ ٣٥٤. ع].

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن ٣١٢/٢ «أنما» والمثبت كاللسان. [قلت: فيه: أنهما. وهو الصواب. ع].

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج ومخطوطه «ويك كأنهم» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٥) في اللسان: «وتُجْعَلُ» وعبارة معاني القرآن ٢/ ٣١٢» فحذف اللام وجَعَلَ...».

(وقِيلَ: اعْلَمْ). حكاهُ ثَعْلَبٌ أَيْضًا عن بَعْضِهِم. وقالَ الفَرَّاءُ: تَقْدِيرُه وَيْلَكَ اعْلَمْ أَنَّه [وَراءَ البيتِ](١) فأَضْمَرَ اعْلَمْ، قالَ الفَرَّاءُ: ولَمْ نَجِدُ العَرَبَ تُعْمِلُ الظَّنَّ مُضْمَرًا، ولَا العِلْمُ ولَا أَشْباهَه في ذلك، وأَمَّا حَذْفُ اللَّامِ من وَيْلَكَ حَتَّى يَصِيرَ ويْكَ فَقَدْ تقولُه العَرَبُ لِكَثْرَتِها [في الكلام](٢). قالَ أَبُو إِسْحاقَ (٣): «الصَّحِيحُ في هلذا ما ذَكَرَه سِيْبَوَيْهِ عَن الجَلِيل ويُونُسَ، قالَ: «سَأَلْتُ الخَلِيلَ عَنْهَا فَزَعَمَ أَنَّ وَيْ مَفْصُولَةٌ مِنْ كَأَنَّ، وَأَنَّ الْقَوْمَ تَنَبَّهُوا، فَقَالُوا: وَيْ، مُتَنَدِّمِينَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُم. وكُلُّ مَنْ تَنَدَّمَ أُو نَدِمَ فَإِظْهَارُ نَدَامَتِهِ أَو تَنَدُّمِهِ أَنْ

يَقُولَ: وَيْ، كَمَا يُعاتِبُ، الرَّجُلَ عَلَى مَا سَلَفَ، فيقولُ (١): كَأَنَّكَ قَصَدْتَ مَكْرُوهِي، فحقيقة قُصَدْتَ مَكْرُوهِي، فحقيقة الوُقُوفِ (٢) عَلَيها وَيْ، وَهُو أَجْوَدُ. وفي كلام العَرَبِ وَيْ: مَعْنَاهُ التَّنْبِيهُ والتَّنْدُمُ، قالَ: وتَفْسِيرُ الخَلِيلِ والتَّنْدُمُ، قالَ: وتَفْسِيرُ الخَلِيلِ مُشَاكِلٌ لِمَا جاءَ في التَّفْسِيرِ؛ لأَنَّ مُشاكِلٌ لِمَا جاءَ في التَّفْسِيرِ؛ لأَنَّ مُشاكِلٌ لِمَا جاءَ في التَّفْسِيرِ؛ لأَنَّ قَوْلَ المُفَسِّرِينَ: أَما تَرَى: هُو تَنْبِيهُ».

# (فصل الهاء) مع الواو والياء [ ه ب و ] \*

(و) \* (الهَبْوَةُ: الغَبَرَةُ). نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ وابنُ سِيدَه، والجَمْعُ: هَبُواتٌ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِرُؤْبَةَ:

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان ومعاني القرآن ٣١٢/٢. [قلت: لعل صوابه: ويلك اعلمي أنه وراء البيت. ع].

<sup>(</sup>٢) زيادة من معاني القرآن للفرّاء ٣١٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر معاني القرآن للزجاج ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>١) [قلت: النص عند الزَّجَّاج: فيقول: وَيَ كَأْنَكَ...ع].

<sup>(</sup>Y) [قلت: النص عند الزُّجّاج: فحقيقة الوقف... وهو أجود في الكلام ومعناه التنبيه والتندم... انتهى. وقد تصرَّف المصنِّف في النص فزاد ونقص، والمأخذ عليه أنه يأخذ النصوص المنقولة من اللسان من غير أن يرجع إلى الأصول، فوقع فيما وقع فيه صاحب اللسان من تحريف لكثير من النصوص المنقولة. ع].

\* تَبْدُو لَنَا أَعْلامُهُ بَعْدَ الْغَرَقْ \* 
\* في قِطَعِ الآلِ وهَبُواتِ الدُّقَقْ (١) \* 
قالَ ابنُ بَرِّيِّ: الدُّقَقُ: ما دَقَّ من 
التُّرابِ، والواحِدُ منه الدُّقَى، كَما 
تَقُولُ: الجُلَى والجُلَل.

وفي حَدِيثِ الصَّوْمِ (٢): ﴿ وَإِنْ حَالَ بَيْنَكُم وَبَيْنَه سَحَابُ أَوْ هَبْوةً ، فَأَكْمِلُوا العِدَّة ﴾ ، أَيْ: دُونَ الهِلالِ.

(والهَبَاءُ)، كَسَماء: (الغُبَارُ) مُطْلَقًا، (أو) غُبارٌ (يُشْبِهُ الدُّخانَ) ساطِعٌ في الهَوَاءِ.

(و) قِيلَ: هو (دُقاقُ التُّرابِ<sup>(٣)</sup> ساطِعَةً ومَنْثُورَةً عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ). ساطِعَةً ومَنْثُورَةً عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ). وقالَ ابنُ شُمَيْلِ<sup>(٤)</sup>: «هو التُّرابُ الَّذي تُطَيِّرُه الرِّيخ، فَتَراه على

وُجوهِ النَّاسِ وجُلُودِهِم وثِيابِهِم يَلْزَقُ لُزُوقاً، وقالَ: أَقُولُ: أَرَى فَي السَّماءِ هَباءً، ولَا يُقالُ: يَوْمُنا في السَّماءِ، ولَا يُقالُ: يَوْمُنا ذو هَبَوَةٍ». وفي ذو هَباءً، ولا ذُو هَبُوةٍ». وفي الصِّحاحِ: هو الشَّيْءُ المُنْبَثُ الّذي تَراهُ في البَيْتِ مِن ضَوْءِ الشَّمْسِ. ومنه قَوْلُه تَعالَى: ﴿ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَا مُنَاوُرًا اللَّهُ مَاكُهُم مَنُورًا اللَّانُهُ مَاكُهُم مَنُورًا الهَباءِ المَنْقُورِ، ونَقَلَ (٢) مَنْ أَي: صَارَتُ أَعْمالُهُم بَمَنْزِلَةِ الهَباءِ المَنْقُورِ، ونَقَلَ (٢) بمَنْزِلةِ الهَباءِ المَنْقُورِ، ونَقَلَ (٢) الأَزْهَرِيُ عن أَبِي إسحاق معناه: الأَزْهَرِيُ عن أَبِي إسحاق معناه: أنَّ الجِبالَ صارَتْ غُبارًا.

وقِيلَ: الهَبَاءُ هو ما تُثِيرُه الخَيْلُ بحُوافِرها من دُقاقِ الغُبادِ. وقِيلَ لما يَظْهَرُ في الكُوّى مِنْ ضَوءِ الشَّمْس.

(و) من المَجازِ: الهَبَاءُ: (القَلِيلُو العُلِيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُلَيلُو العُليلُو العُل

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰٤، واللسان، والصحاح، والثاني في العين ۲/۹. [قلت: وانظر الثاني في التهذيب ۲/۵۵. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: نص العين: . . . ساطِعُهُ ومنشوره على
 وجه الأرض. هكذا أثبت فيه. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: النص في التهذيب ٦/ ٤٥٤. ع].

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٢٣

<sup>(</sup>٢) [قلت: لم يذكر الأزهري في التهذيب أنه نقل هذا عن أبي إسحاق. انظر التهذيب ٦/ ٤٥٥، ولكن المصنف هنا تبع نص اللسان، وفيه ما أثبته، ولم يرجع إلى التهذيب. ع].

حَدِيثُ الْحَسَنِ: ﴿ ثُمَّ اتَّبَعه من النَّاسِ هَباءٌ رَعَاعٌ ﴾ (١) ، قالَ ابنُ سِيدَه: هُمُ الَّذين لَا عُقُولَ لَهُم. وقالَ ابْنُ الْأَيْرِ: هُو في الأَصْلِ مَا ارْتَفَعَ من الأَيْرِ: هو في الأَصْلِ مَا ارْتَفَعَ من تَحْتِ سَنابِكِ الْحَيْلِ، والشَّيْءُ الْمُنْبَتُ الَّذي تَراهُ في [ضَوْءً] (٢) الشَّمْسِ، فَشَبَّه بِها أَتباعَه. (ج: الشَّمْسِ، فَشَبَّه بِها أَتباعَه. (ج: أَهْباءٌ) عَلَى غَيْرِ قِياسٍ، ومنه: أَهْباءُ الزَّوْبَعةِ: لَمّا يَرْتَفِعُ في الجَوِّ. أَهْباءُ الزَّوْبَعةِ: لَمّا يَرْتَفِعُ في الجَوِّ. (هَبَا)

(و) هَبَا أَيْضًا: (فَرَّ). عن ابنِ الأَعْرَابيِّ.

يَهْبُو (هُبُوَّا)، كَعُلُوِّ، أَيْ: (سَطَعَ).

(و) أَيْضًا (ماتَ)، عنه أَيْضًا.

(وأَهْبَى الفَرَسُ) إِهْباء: (أَثَارَ الهَبَاءَ). عن ابْنِ جِنِّي.

(والهابِي: تُرابُ القَبْرِ). وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ:

وهابٍ كَجُثمانِ الحَمامةِ أَجْفَلَتْ
بِهِ رِيحُ تَرْجٍ والصَّبا كُلَّ مُجْفَلِ<sup>(۱)</sup>
(و) في الحَدِيثِ<sup>(۲)</sup>: «أَنَّ سُهَيْلَ
ابنَ عَمْرِو (جاء يَتَهَبَّى)، كَأَنَّه جَمَلُ آدَمُ»، (أَيْ): جاءَ فَارِغًا (يَنْفُضُ يَدَيْهِ). قالَه الأَصْمَعِيُّ: وهاذا كَمَا يُقالُ (بَا عَلْمَا كَمَا أَصْمَعِيُّ: وهاذا كَمَا يُقالُ (اللَّمْ عَلَى اللَّمْ المَّارَيْهِ.

(ونُجُومٌ هُبَّى، كَرُبَّى)، أَيْ: (هابِيَةٌ) قد (اسْتَتَرَتْ بالهَباءِ)، واحِدُها هاب، وبه فُسر قَوْلُ الشّاعِر، وهو أَبُو حَيَّةَ النُّمَيْرِي، أَنْشَدَه أَبُو الهَيْثَم:

يَكُونُ بِها دَلِيلَ القَوْمِ نَجْمُ كَعَيْنِ الكَلْبِ في هُبَّى قِباعِ(١)

<sup>(</sup>١) [قلت: النظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان. [قلت: كان الأولَى أَن تُغزى هذه الزيادة إلى النهاية، فهو الأصل الذي ينقل عنه صاحب اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح وعزى في اللسان (ترج، جفل) لمزاحم العقيلي، وسبق معزوًا إليه في (ترج، جفل)، وهو في ديوانه (قصيدتان لمزاحم).

 <sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النهاية واللسان، والرواية في النهاية: أَقْبَلَ. . . وانظر التهذيب ٦/ ٤٥٥ . ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر مجمع الأمثال ١/١٦٣. ع].

<sup>(</sup>٤) اللسان من غير عزو، وسبق في (قبع) من غير نسبة، وفي مطبوع التاج «نجما»، والتصويب من المخطوط والمرجعين المذكورين. [قلت: انظر التهذيب ٦/٤٥٦. ع].

قِباع، بِكَسْرِ القافِ: الْقَنافِذُ، الواحد: قابعٌ (١). قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ في تَفْسِيره: شَبُّه النَّجْمَ بِعَيْنَ الكَلْب لكَثْرةِ نُعَاسِ الكَلْبِ؛ لأنَّه يَفْتَحُ عَيْنَيْه تارَةً ثُمَّ يُغْضِى (٢)، فَكَذَالِكَ النَّجْمُ يَظْهَرُ ساعَةً ثُمَّ يَخْفَى بالهَباءِ. وقِباعٌ قابِعَةٌ (٣) في الهَبَاءِ، أَيْ: داخِلَةٌ فيه. وفي التَّهْذِيب: «وَصَفَ النَّجْمَ الهابِي الَّذي في الهَباءِ، فشَبَّهَه بعَيْن الكَلْب نهارًا، وذلك أنَّ الكَلْبَ باللَّيْلِ حارِسٌ، وبالنَّهارِ ناعِسٌ، وعَيْنُ النَّاعِس مُغْمَضَةً (٤)، ويَبْدُو من عَيْنَيْه الخَفِيُّ ، فَكَذَالِكَ النَّجْمُ الَّذي

يُهْتَدَى به هو هاب كَعَيْنَ الكَلْب في خَفَائِهِ. وقال (١) في هُبِّي: هو جَمْعُ هاب، كَغُزَّى جَمْع غاز، والمَعْنَى أَنَّ دَلِيلَ القَوْمِ نَجْمٌ هاب فَى هُبَّى<sup>(٢)</sup> تَخْفَى فَيه إِلَّا قَلِيلًا منه، يَعْرِفُ منه النَّاظِرُ [إليه] (أنَّ ، أيُّ نَجْم هُو، وفي أيِّ ناحِيَةٍ هُو، فَيَهْتَدِي به، وهو في نُجوم هُبَّى، أَيْ: هابِيَةٍ إِلَّا أنَّها قِباعٌ، كالقَنافِدِ إِذَا قَبَعَتْ، فَلَا يُهْتَدَى بهاذه القِباع، إِنَّما يُهْتَدَى بهاذا النَّجْم الواحِدِ الَّذي هُو هابِ غَيْرُ قابِع في نُجوم هابِيَةٍ قابِعَةٍ، وجَمْعُ القابع عَلَى قِباع، كَصَاحِبِ وصِحاب»<sup>(٤</sup>

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «قباع» والتصويب من مادة (قبع). [قلت: وفي التهذيب ٤٥٦/٦ ما يؤيد هذا التصويب. قال: كما جمعوا صاحبًا على صِحاب. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «يغفي» والمثبت من المخطوط واللسان.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «تابعة» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٤) [قلت: ضُبطَ في التهذيب ضبط قلم مُغَمِّضة...ع].

<sup>(</sup>٥) في مطبوع التاج «الخفاء» والمثبت من المخطوط واللسان.

<sup>= [</sup>قلت: كان الأولَى أن يكون التصويب من التهذيب. انظر ٢/٦ 8 - الخفيُّ. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: لا يزال متابعًا النقل عن الأزهري... والنص عنده: مثل غاز وغُزّى...ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: في التهذيب: هاب، أي: في هباء يخفى فيه...ع].

 <sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان، والنص فيه.
 [قلت: الزيادة في التهذيب، ومنه النقل، ومنه تثبت الزيادة. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: هذه نهاية نص التهذيب.ع].

(والمُتَهَبِّي): الرَّجُلُ (الضَّعِيفُ البَصَر)، كَأَنَّه غَطَّى بَصَرَهُ بالهَباءِ.

(والهَبْوُ) بالفَتْح: (حَيُّ) من العَرَب، ومَرَّ لَه في الهَمْزِ بِعَيْنه.

(والهَبَاءَةُ)، كَسَحَابَةٍ: (أَرْضٌ لِغَـطَ فَانَ، ولَها يَـومٌ). قالَ الجَوْهَرِيُّ: يَوْمُ الهَبَاءَةِ لِقَيْسِ بنِ زُهَيْرِ العَبْسِيِّ عَلَى حُذَيْفَةَ بن بَدْرِ الفَزَارِيِّ، قَتَلَه في جَفْر الهَبَاءَةِ، وهو مُسْتَنْقَعٌ بها. وقالَ ياقُوتُ: قُتِل بها حُذَيْفَةُ وَأَخُوه بَدْرٌ. وقالَ عَرّامٌ: الجَفْرُ(١): جَبَلٌ في بلادِ بَنِي سُلَيم فَوقَ السُّوارِقِيَّةِ، وفيه ماءُ يُقالُ له: الهَباءةُ، وهي أَفُواهُ آبارٍ كَثِيرةٍ مُخَرَّمَةِ الأَسَافِل، يُفْرِغُ بعضُها في بَعْض الماءَ العَذْبَ الطَّيِّبَ، ويُزْرَعُ عليها الحِنْطَةُ والشَّعيرُ وما

أَشْبَهَهُ. وقَرَأْتُ في الحَمَاسةِ لقَيْسِ

ابنِ زُهَيْرِ: تَعَلَّمْ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَيْتٌ عَلَى جَفْرِ الهَبَاءَةِ لَا يَرِيمُ وَلَوْلا ظُلْمُه ما زِلْتُ أَبْكِي عَلَيْهِ الدُّهْرَ مَا طَلَعَ النُّجُومُ وللكِنَّ الفَتَى حَمَلَ بنَ بَدْرِ بَغَى، والبَغْيُ مَصْرَعُه وَخِيمُ أَظُنُّ الحِلْمَ دَلَّ عَلَيَّ قَوْمِي وَقَدْ يُسْتَجْهَلُ الرَّجُلُ الحَلِيمُ وَمَارَسْتُ الرِّجالَ ومَارَسُونِي فَمُعْوَجُ عَلَيَّ ومُسْتَقِيمُ (١)

(و هَبِي) بِكُسْر المُوَحَدةِ المُخَفَّفَةِ: (زَجْرٌ للفَرَس، أَيْ): تَـوَسَّعي، و(تباعَـدِي). قالَ الكُمَنْتُ:

<sup>(</sup>١) [قلت: في معجم البلدان: قال عَرّام: الصَّحْنُ: جَبَلٌ في بلاد بني سُلَيْم . . كذا جاء النص، ويؤيد صحته ما جاء فيه في مادة/صَحْن، وقد جاء فيه نص ياقوت المثبت هنا في الهباءة. وانظر فيه: جَفْر. ع].

<sup>(</sup>١) شرح التبريزي على ديوان أشعار الحماسة لأبي تمام ١/ ٢١١.

<sup>[</sup>قلت: انظر معجم البلدان/الهباءة. . . وكذا قبله: جفر.

وانظر شرح المرزوقي للحماسة/ ٤٢٨، وفيه بعض الخلاف في الرواية. ع].

نُعَلِّمُها هَبِي وَهَلَا وَأَرْحِبْ
وفي أَبْياتِنَا وَلَنا افْتُلِينا(١)
(والهَبَيُّ، بِفَتْحِ الهاءِ والباءِ) مع
تَشْدِيدِ الياءِ: (الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ،
وهي هَبَيَّةٌ). كَذا نَصُّ المُحْكَم،
وهي هَبَيَّةٌ). كَذا نَصُّ المُحْكَم،
وقَدْ غَفَلَ عن اصْطِلاجِه هُنا سَهْوًا.
قالَ ابنُ سِيدَه: حَكاهُما سِيْبُويْهِ(٢)،
قالَ ابنُ سِيدَه: حَكاهُما سِيْبُويْهِ(٢)،
قالَ : وَوَزْنُهما(٣) فَعَلُّ وَفَعَلَّةٌ، وَلَيس
أَصْلُ فَعَلَّ فيه فَعْلَلًا، وَإِنَّما بُنِيَ من
أَصْلُ فَعَلَّ فيه فَعْلَلًا، وَإِنَّما بُنِيَ من

الأَصْلُ فَعْلَلًا لَقُلتَ: هَبْيًا في

المُذَكِّرِ، وهَبْياةً في المُؤَنَّثِ، قالَ:

فإذا جَمَعْتَ هَبَيًّا قُلْتَ: هُبائِيّ؛

لأنَّه بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ المُعْتَلِّ. نحو: مَعَدُّ

وجُبُنِّ. وفي الصّحاح(٤): الهَبَيُّ

(۱) شرح هاشميات الكميت ۲۰۹، واللسان، والصدر غير منسوب في الصحاح. [قلت: انظر ديوان الكميت ٢٣/١، وانظر الصحاح واللسان/هيب. وقد تقدّم للمصنّف فيها. وكذا في رهب. ع].

والهَبَيَّةُ: الجارِيَةُ الصَّغِيرةُ، ولم يَضْبِطْهُما، وهو في أَكْثَرِ نُسَخِها، كَغَنِيٍّ وغَنِيَّةٍ، والصَّوابُ ما للمُصَنِّفِ.

(وهُبَايَةُ الشَّجَرِ، بالضَّم: قِشْرُها).

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

أَهْبَى الغُبارَ: أَثَارَه. نَقَلَه الجُوْهَرِيُ، ومنه: أَهْبَى الفَرَسُ التُرَابَ، وأَنْشَدَ ابنُ جِنِّي:

\* أَهْبَى التُّرابَ فَوْقَه إِهْبابا(١) \*

جاءَ بإِهْبابا على الأَصْلِ، وهي الأَهابيُّ، قالَ أَوْسُ بنُ حَجَرٍ:

\* أهابِيّ سَفْسافٍ مِنَ التُّرْبِ تَوْأُمِ (٢) \*

وهَبَا الرَّمادُ يَهْبُو: اخْتَلَطَ بالتُّرَابِ وهَمَدَ، قالَ الأَصْمَعِيُّ: إِذَا صَارَتِ

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «ووزنها» والمثبت من اللسان.

 <sup>(</sup>٤) [قلت: ضبط في الصحاح ضبط قلم: الهَبِيُّ.
 كذا بكسر الباء. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان وتكملة القاموس.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٤٨، وهو من قصيدة مكونة من ٤٨ بيتاً
 وليس فيها صدر البيت، واللسان، وتكملة
 القاموس. [قلت: انظر التهذيب ٦/ ٤٥٦].

النَّارُ رَمَادًا، قِيلَ: يَهْبُو، وهو هابِ غَيْرُ مَهْ مُوزِ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: فَقَد صَحَّ هَبَا للتُّرابِ وللرَّمادِ مَعَا(١).

قُلتُ: ومنه: هَبْوُ النّارِ لِمَا هَمَدَ من لَهِيبِها قَدْرَ مَا يَسْتَطِيعُ إِنسانُ أَنْ يُقَرِّبَ يُدَه منها، وهو اسْتِعمالٌ عامِّيٌ، ولاكِنْ له أَصْلٌ صَحِيحٌ.

وهَبَا يَهْبُو: إِذَا مَشَى مَشْيًا بطيئًا، ومنه التَّهَبِّي لِمَشْي المُخْتالِ المُعْجَبِ. نَقَلَه ابنُ الأَثِير (٢).

وموضِعٌ هابِي التُّرابِ: كَأَنَّ ترابَه مِثْلُ الهَباءِ في الدُّقَة (٣).

والهابي من التّرابِ: ما ارْتَفَعَ

وَدَقَّ، ومنه قَوْلُ هَوْبَرِ الحارِثِيِّ: تَزَوَّدَ مِئَا بَيْنَ أُذْنَيْهِ ضَرْبَةً دَعَتْهُ إلى هابِي التَّرابِ عَقِيمِ (١) والهَبْوُ: الظَّلِيمُ.

وتَهْبِيَةُ الثَّرِيدِ: تَسْوِيَتُهُ.

والهَبَاتَانِ: مَوْضِعٌ. عن ياقُوتَ.

### \* [ ه ت ي ]

(ي) \* (هاتِ يا رَجُل): إِذَا أَمَرْتَ أَنْ يُعْطِيَكَ شَيْئًا، (أَيْ: أَعْطِ)، وللاثْنَيْن: هاتِيَا، ولِلْمَرْأَةِ: هَاتِي، وللاثْنَيْن: هاتِيا، فرِلْمَرْأَةِ: هَاتِي، فزِدْتَ يَاءً لَلْفَرْقِ بِينَ اللَّكْرِ وَالأَنْثَى، وللمَرْأَتَيْن: هاتِيا، وللجَمَاعَةِ النّساء: هاتِينَ، مِثْلُ ولجَمَاعَةِ النّساء: هاتِينَ، مِثْلُ عاطِيْنَ.

(والمُهَاتَاةُ: مُفاعَلَةٌ مِنْه)، يُقالُ: هاتَى يُهَابِي مُهاتاةً، الهاءُ فيها أَصْلِيَّةٌ، ويقالُ: بَلْ مُبْدَلَةٌ من

<sup>(</sup>۱) في اللسان «هَبَا الترابُ والرماد معا»، والمثبت وهو ما ورد بمطبوع التاج ومخطوطه يتّفق وما في تكملة الزبيدي.

<sup>[</sup>قلت: وكذا جاء في التهذيب: للتراب... ع].

<sup>(</sup>٢) [قلب: ذكره بمناسبة الحديث المتقدّم: أقبل يتهبّى . . . انظر النهاية . ع].

<sup>(</sup>٣) في اللسان «الرقّة» والمثبت يتفق وما في تكملة القاموس.

<sup>(</sup>۱) اللسان، ومادتا (صرع، شظى)، والصحاح، وتكملة القاموس.

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح المُفَصَّل ١٩/١٠، ١٩/١٠ وسر وضبطه فيه: عقيمُ، والخزانة ٣/٣٣٧، وسر الصناعة/ ٧٠٤، انظر اللسان/ صرع، وانظر: شظى. ع].

الأَلِفِ المَقْطُوعَةِ في آتَى يُؤَاتِي، لَكِنَّ الْعَرَبَ قد أَمَاتَتْ كُلَّ شَيْءٍ من في عليها غَيْرَ الأَمْرِ في هاتِ. ولَا يُعْلَمها عَيْرَ الأَمْرِ في هاتِ. ولَا يُقالُ منه: هاتَيْتُ، ولَا يُنْهَى بها، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيُ لأَبِي نُخَيْلَةً:

\* قُلْ لفُراتِ وَأَبِي الفُراتِ \* فُلْواتِ \* ولسَعِيدِ صَاحِبِ السَّوْآتِ \* فَاتُوا كَمَا كُنَّا لَكُم نُهاتِي (١) \* فَهَاتُوا كَمَا كُنَّا لَكُم نُهاتِي أَلَى: نُهاتِيكم، فلمّا قَدَّم المَفْعُولَ أي: نُهاتِيكم، فلمّا قَدَّم المَفْعُولَ وَصَلَه بِلَام الجَرِّ.

وتَقُولُ<sup>(۲)</sup>: «هاتَيْتَ، وهاتِ إِنْ كانَتْ بِكَ مُهاتَاةً». (وَمَا أُهاتِيكَ)، أَيْ: (مَا أَنَا بِمُعْطيكَ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ).

(و) مَضَى (هَتِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ)، كَغَنِيٌّ، أَي: (هِتُّءٌ). حكاه اللَّحْيَانِيُّ، وهَمَزَه ابنُ السِّكِيتِ. ومَرَّ للمُصَنِّف تَعْبيرُه بالوَقْتِ (٣).

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

هَاتَاهُ مُهاتَاةً: نَاوَلَه، وقالَ المُفَضَّلُ: هاتِ وهاتِيَا وهاتُوا، أي: ﴿قُلُ أَي: قَرْبُوا، ومنه قَوْلُه تَعالَى: ﴿قُلُ هَانُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾ (١)، أي: قَرْبُوا.

والأَهْتَاءُ<sup>(٢)</sup>: ساعاتُ اللَّيْل. عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.

والهُتَيُّ، كَسُمَيُّ: بَلَدٌ أَوْ مَاءً. عن يَاقُوت.

#### [هتو]\*

(و) \* (هَتَوْتُه) هَتْوًا، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وفي المُحْكَمِ، أَي: (كَسَرْتُه وَطْئًا بِرِجْلِي).

وتَقَدَّمَ في الهَمْزَةِ: هَتَأُه بالعَصَا:

<sup>(</sup>١) اللسان.

 <sup>(</sup>۲) [قلت: النص في التهذيب ۲۹٦/٦، عن أبي الهثيم. وانظر النص في الخصائص ١٧٧٧/١ع].
 (٣) في مادة (هتأ).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١١، وسورة الأنبياء، الآية: ٢٤، وسورة النمل، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) [قلت: ذكر هذا الأزهري في هَتَى، قال: هَتِيءَ من الليل، وهَتَاءً وهزيع، واحد. . ثم قال ثعلب عن ابن الأعرابي: الهَتِيءُ: الأهتاء، ساعات الليل. فتأمّل! لقد تبع المصنف نص اللسان، والمادة بينهما مختلفة، وانظر هتأ فيما تقدّم. ع].

ضَرَبَه. وقالَ ابنُ القَطَّاعِ<sup>(۱)</sup>: هَتَوْتُ الشَّيْءَ هَتُوا: كَسَرْتُه. ولم يُقَيِّدُه بالرِّجْلِ.

(وهاتَى: أَعْطَى، وتَصْرِيفُه كَتَصْرِيفِ عاطَى). وتَقَدَّم الاخْتِلافُ قَرِيبًا في أَصالَةِ الهَمْزَةِ أَو أَنَّها مُنْقَلِبَةُ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

هاتَى: إذا أَخَذَ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ لِرَّاجِز:

\* والله مَا يُعْطِي وَما يُهاتِي (٢) \* أَيْ: وَمَا يَأْخُذُ.

## [هـ ث ي ] \*

(ي) \* الهَثَيَانُ، مُحَرَّكَةً) أَهْمَلَه السَجَوْمَةُ أَهْمَلَه السَجَوْهَ رِيُّ، وقالَ كُراغٌ: هو (الحَشْوُ). هاكذا هو في النُسَخِ

بالشِّين مُعْجَمة ، والصَّواب الحَثُو ، بالمُثَلَّقة . وقد ذَكَرَ الأَزْهَرِيُّ في بالمُثَلَّقة . وقد ذَكَرَ الأَزْهَرِيُّ في تَرْكِيبِ «قَبث» (۱) : هِنْتُ له هَيْتًا ! إذا حَثَوْتَ له . وقالَ ابنُ القَطَّاع : هاتَ له من المالِ هَيْتًا وهَيَثَانًا : حَثَالُه له من المالِ هَيْتًا وهَيَثَانًا : حَثَالُه له من المالِ هَيْتًا وهيَثَانًا : حَثَالُه له من المالِ هَيْتًا وهيَثَانًا : حَثَالُه له من المالِ هَيْتًا وهيَثَانًا : حَثَالُه الهَيْتَانَ مَقْلُوبُ الهَيْتَانِ ، فَتَأَمَّلُ ذَلك .

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

هاثاهُ: إذا مازَحَهُ وَمَايَلَهُ. عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ. الأَعْرَابِيِّ.

وهَثَى: إِذَا احْمَرَ وَجْهُهُ. نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُ. الأَزْهَرِيُ.

## [هجو]\*

(و) \* (هَجَاهُ هَجُوا وهِجَاءً)، كَكِساءٍ: (شَتَمَه بالشِّعْرِ)، وعَدَّد فيه مَعايِبَه، وهو مَجازٌ. قالَ اللَّيْثُ: هو الوَقِيعَةُ في الأَشْعارِ، وأَنْشَدَ القالِي:

<sup>(</sup>١) [قلت : انظر كتاب الأفعال ٣/٣٦٧. ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، وفيه كمطبوع التاج "والله" وصوبه صاحب تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب ۳۷۲، عن ابن يعيش ۴،۳۰. [قلت: في شرح المُفَصِّل: لله ما يعطي... ومثله جاءت الرواية في العين ٤/ ٨٠. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: لم أهند إلى هذا النص في التهذيب، وهو مثبت عنه في اللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) الأفعال ٣/٣٢٣.

وكُلُّ جِراحَةٍ تُوسَى فتَبْرا ولا يَبْرَا إِذَا جَرَح الهِجاءُ(١)

وفي الحديث: «إِنَّ فُلانًا هَجانِي فَاهُجُهُ اللَّهُمَّ مكانَ هِجائه» (٢)، فاهْجُهُ اللَّهُمَّ مكانَ هِجائه إِيَّايَ جَزَاءَ أَيْ: جازِه على هِجائِهِ إِيَّايَ جَزَاءَ هِجائِهِ، وهاذا كَقَوْلِه جَلَّ وَعَزَّ: هِجائِهِ أَيِّاكُ وَعَزَّ: هِجائِهِ مَيْنَةُ مِثْلُهَا ﴾ (٣). وفي حَديثِ آخَرَ (٤): «اللَّهُمَّ إِنَّ عُمْرَو بنَ حَديثِ آخَرَ (٤): «اللَّهُمَّ إِنَّ عُمْرَو بنَ العاصِ هَجانِي، وهُو يَعْلَمُ أَنِّي العاصِ هَجانِي، وهُو يَعْلَمُ أَنِّي لَمُنَّ اللَّهُمَّ، والْعَنْهُ لَسْتُ بشاعِرٍ، فاهْجُه اللَّهُمَّ، والْعَنْهُ عَدَدَ مَا هَجاني».

وقالَ الجَوْهَرِيُّ: هَجَوْتُه فهو مَهْجُوٌّ، ولَا تَقُلْ: هَجَيْتُه.

(۱) المقصور للقالي ۳۷۰، وعزاه المحقق لنابغة بني شيبان، وهو في ديوانه ٤٢.

[قلت: ذكر المحقق في الحاشية/ ٤ من المقصور والممدود الخلاف في نسبته، ثم إن البيت فيه: فتبرى، ولا يبرى. كذا. ع].

(۲) في اللسان «مكان ما هجاني».
 [قلت: هذا الحديث غير مثبت في النهاية ولعله والحديث الآتي حديث واحد، ولم يراجع المصنف النهاية. ع].

(٣) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

(٤) [قلت: انظر النهاية، واللسان، وانظر التهذيب
 ٣٤٨/٦. ع].

(وهَاجَيْتُه: هَجَوْتُه وهَجَانِي).

(وبَيْنَهُم أُهْجِيَّةٌ وأُهْجُوَّةٌ) بالضَّمِّ فيهما، ومُهاجَاةٌ (يَتَهاجَوْن بها)، أَيْ: يَهْجُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا، والجَمْعُ: الأَهاجِيّ، وهو مَجازٌ.

(والهِجاءُ، كَكِسَاءِ: تَقْطِيعُ اللَّفْظَةِ بِحُرُوفها، و) قَدْ (هَجَيْتُ (() الحُرُوف) تَهْجِيَةً، (وتَهَجَيْتُها) بِمَعْنَى، ومنه حُرُوفُ التَّهَجِي لِمَا يَتَرَكَّبُ منه الكلامُ.

(و) مِنَ المَجازِ: (هاذا عَلَى هِجاءِ هاذا)، أَيْ: (عَلَى شَكْلِه)، كَذا في المُحْكَمِ، وفي الأَسَاسِ: عَلَى قَدْرِه طُولًا وشَكْلًا<sup>(٢)</sup>.

(وَهَجُوَ يَوْمُنا، كَسَرُو)، وَكَرُمَ: (اشْتَدَّ حَرُّهُ). نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه وابنُ

<sup>(</sup>١) [قلت: جاءت في اللسان: هَجَيْتُ، ومثله جاء ضبط الصحاح. وانظر العين ٤/ ٦٥. ع].

<sup>(</sup>٢) لفظ الأساس: «على مقداره في الطول والشكل».

القَطَّاعِ وَابِنُ دُرَيْدِ<sup>(١)</sup>.

(والهَجَاةُ: الضَّفْدَعُ)، والمَعْرُوفُ الهَاجَةُ.

(وأَهْجَيْتُ) هاذا (الشِّعْرَ؛ وَجَدْتُه هِجاءً، والمُهْتَجُون: المُهاجُونَ).

[ ] وَمِٰمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

هَجَوْتُ الحُرُوفَ هَجْوًا: قَطَّعْتُها. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:

يَا دارَ أَسْماءَ قَدْ أَقْوَتْ بِأَنْشاجِ
كَالوَحْي أُو كَإِمامِ الكاتِبِ الهَاجِي<sup>(۲)</sup>
قُلْتُ<sup>(۳)</sup>: هـو لأبِي وَجْزَةَ
السَّعْدِيّ.

والتَّهْ جَاءُ: الهَجْوُ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للجَعْدِيِّ يَهْجُو لَيْلَى الأَخْيَلِيَّة:

دَعِي عَنْكِ تَهْجاءَ الرِّجالِ وأَقْبِلِي عَنْكِ تَهْجاءَ الرِّجالِ وأَقْبِلِي عَلَى أَذْلَغِيِّ يَمْلَأُ اسْتَكِ فَيْشَلَا (١) ورَجُلُ هَجَاءً، كَكَتَّانِ: كَثِيرُ الهَجُو.

والمَرْأَةُ تَهْجُو زَوْجَها، أَيْ: تَذُمُّ صُحْبَتَه، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. وفي التَهْذِيبِ: تَهْجُو صُحْبَةَ زَوْجِها، أَيْ: تَذُمُّها (٢)، وتَشْكُو صُحْبَةَ ذَوْجِها، أَيْ: تَذُمُّها (٢)، وتَشْكُو صُحْبَتَه.

وقالَ أَبُو زَيْدِ (٣): الهِ جاء: القِرَاءَة، قالَ: وقُلتُ لرَجُلِ من بَنِي القِرَاءَة، قالَ: وقُلتُ لرَجُلِ من بَنِي قَيْس: أَتَقْرَأُ من القُرآنِ شَيْئًا؟ فقالً: واللهِ ما أَهْجُو منه شَيْئًا، يُرِيدُ مَا أَقْرَأُ منه حَرْفًا. قالَ وَرَوَيْتُ يُرِيدُ مَا أَقْرَأُ منه حَرْفًا. قالَ وَرَوَيْتُ قَصِيدَةً فَمَا أَهْجُو منها بَيْتَيْنِ، أَي: مَا أَرْوِي. ما أَرْوِي.

<sup>(</sup>۱) المحكم ٤/ ٢٨٥، وفي الجمهرة ٢/ ١١٩، والأفعال ٣/ ٣٥٧: «هَجُوَّ» بالهمز.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وغير منسوب في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) [قلت: سبقه إلى هذا ابن منظور، فقال: وأنشد ثعلب لأبي وجزة السعدي، ونص اللسان أمام المصنف. فتأمّل!. ع].

<sup>(</sup>۱) شعره/ ۱۲۶، واللسان، والمحكم ۲۸۳، والصدر في الصحاح غير منسوب. والبيت في الأغاني ٥/ ١٥.

 <sup>(</sup>۲) في اللسان «تذمه». [قلت: هو كذلك في التهذيب ٤/ ٣٤٨، والإحالة عليه أولى. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: النص في التهذيب ٤/٣٤٧ - ٣٤٨ وفيه بعض خلاف: . . . والله ما أهجو منه حرفًا . . . ورويت قصيدة فما أهجو اليوم . . . وانظر اللسان . ع].

#### [هرجي] \*

(ي) \* (هَجِيَ البَيْتُ، كَرَضِيَ: هَجْيًا) بالفَتْحِ. أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُ. وقالَ ابنُ سِيدَه: أَيْ: (انْكَشَفَ)، قالَ: (و) هَجِيَتْ (عَيْنُ البَعِيرِ) هَجَى، أي: (غَارَتْ). ونَقَله ابنُ القَطَّاع<sup>(۱)</sup> أَيضًا.

## [ ] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

هَجِيَ الرَّجُلُ هِجِي: اشْتَدَّ جُوعُه. عن ابْنِ القَطَّاع (٢)، ومَرَّ في الهَمْز هَجِئ، كَفَرِحَ: الْتَهَبَ جُوعُه. هَجِئ، كَفَرِحَ: الْتَهَبَ جُوعُه. وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: هِجَي (٣)، هِجَي: شِبَعٌ من الطَّعام (٤). قُلْتُ: وَكَأَنَّهُ ضِدُّ، فَتَأَمَّلُ.

#### [هدي] \*

(ي) \* (الهُدَى، بِضَمَّ الهَاءِ وفَتْحِ الدَّالِ) ضَبَطَه هاكَذا؛ لأنَّه من أَوْزانه

المَشْهُورَةِ: (الرَّشَادُ والدَّلَالَةُ) بِلُطْفِ إلى ما يُوصِلُ إلى المَطْلُوبِ، أَنْثَى، (و) قَدْ (يُذَكِّرُ)، كَما فِي الصِّحاح. وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٌ ليَزِيدَ بنِ خَذَّاقٍ:

وَلَقَدْ أَضَاءَ لَكَ الطَّرِيقُ وَأَنْهَجَتْ سُبُلُ المَكَارِمِ والهُدَى تُعْدِي (١)

قالَ ابنُ جِنِّي: قالَ اللَّحْيَانِيُ: السَّهُ دَى مُ ذَكَّرُ. قال: وقالَ الكِسائِيُ: بَعْضُ بَنِي أَسَد تُؤَنِّتُه، الكِسائِيُ: بَعْضُ بَنِي أَسَد تُؤَنِّتُه، تقولُ: هاذه هُدَى مُسْتَقِيمةً.

(و) الهُدَى: (النَّهارُ)، ومنه قولُ ابنِ مُقْبِلِ:

حَتَّى اسْتَبَنْتُ الهُدَى والبِيدُ هَاجِمَةٌ يَخْشَعْنَ في الآلِ غُلْفًا أَو يُصَلِّينًا (٢) وقد (هَدَاهُ) اللهُ للدِّينِ يَهْديه (هُدَى وهَدْيَا وهِدايَةً وهِدْيَةً، بِكَسْرِهِما)،

<sup>(</sup>١) الأفعال ٣/٣٦٧، ولم يخصصه يُعين البعير.

<sup>(</sup>٢) الأفعال ٣/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) [قلت: لعله هَجِيَ هِجُي. ع]

<sup>(</sup>٤) الذي في اللسان «ابن الأعرابي: الهِجَى: الشّبع من الطعام».

<sup>(</sup>۱) اللسان، وفي المفضليات ٣٩٦ (مف ٧٨: ۱۱)، والمعاني الكبير ٢٥٤: «يُعْدِي» وحينتذ يعد شاهدًا على تذكير «الهدى». (۲) ديوانه ٣٢٣، واللسان.

<sup>[</sup>قلت: انظر اللسان، قمس، هجم. ع].

أَيْ: (أَرْشَدَه). قالَ الرَّاغِبُ(١): هِذَايَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ للإِنْسانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

الأول: الهِدَايَةُ الَّتِي عَمَّ بِجِنْسِها كُلُّ مُكَلَّفِ من العَقْلِ والفِطْنَةِ والمَعارِفِ الضَّرُورِيَّةِ، بَلْ عَمَّ بِها كُلُّ شَيْءٍ حَسْبَ احْتمالِه، كَمَا قالَ عَلَّ شَيْءٍ حَسْبَ احْتمالِه، كَمَا قالَ عَلَى ثُلَّ شَيْءٍ خَلْد: ﴿ اللَّذِي آعُطَى كُلُّ شَيْءٍ عَلَى كُلُّ مَا عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عَلَى كُلُّ مَا عَلَى كُلُونِ مَا عَلَى كُلُونُ مَا عَلَى كُلُّ مَا عَلَى كُلُونُ مَا عَلَى عَلَى كُلُونُ مَا عَلَى كُلُونُ مَا عَلَى كُلُونُ مَا عَلَى كُلُونُ مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى كُلُونُ مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى كُلُلُ مَلَى عَلَى عِلَى عَلَى ع

الثّانِي: الهِدَايَةُ الَّتِي تَجْعَلُ للنَّاسِ بِدُعائِه إِيَّاهُم عَلَى أَلْسِنَةِ اللَّنَاسِ بِدُعائِه إِيَّاهُم عَلَى أَلْسِنَةِ الأَنبِياء، كَإِنْزَالِ الفُرْقانِ الفُرْقانِ وَهُو المَقْصُودُ بِقَوْلِه وَنَحُو ذَلك، وهو المَقْصُودُ بِقَوْلِه عَنزَ وَجَلَا: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً كَيارَهُ اللّهُ اللّهُ

الثَّالِثُ: التَّوْفِيقُ الَّذي يَخْتَصُّ بِهِ

مَنْ اهْتَدَى، وهو المَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ عَلَى الْهَتَدَوَّا زَادَهُرِّ عَلَى الْهَتَدَوَّا زَادَهُرِّ هُدَى الْهَتَدَوَّا زَادَهُرِ هُدِ هُدَى اللهِ يَهْدِ هُدَى اللهِ يَهْدِ مَلْدَى اللهِ اللهِ يَهْدِ مَلْدَى اللهِ اللهِ مَهْدِ مَلْدَى اللهِ اللهِ مَهْدِ مَلْدَى اللهِ اللهِ اللهِ مَهْدِ مَلْدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الرَّابِعُ (٣): الهِدايَةُ في الآخِرةِ إِلَى السَجَنَّة المَعْنِيُّ بِقَوْلِه عَزَّ وَجَلّ: ﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ ﴾ (٤)، إلى قوله: ﴿ الْمَحْمَدُ لِلّهِ اللّذِي هَدَلنَا لِلْهَا لَهُ اللّذِي هَدَلنَا لِللّهِ اللّذِي هَدَلنَا لِللّهِ اللّذِي هَدَلنَا لِللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وهاذه الهدايات الأربع مُتَرَتِّبة ، فَإِنْ مَنْ لَمْ يَحْصُل له الأُولَى لَم يَحْصُل له الأُولَى لَم يَحْصُل له الأُولَى لَم يَحْصُل لَه الثانية تَكْلِيفُه، ومَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الثانية لَا يَحْصُلُ لَهُ الثانية لَا يَحْصُلُ لَه الثالِثة والرابِعة ، ومن خَصَل له الثالِثة والرابِعة ، ومن حَصَل له حَصَل له الرَّابِعُ فَقَد حَصَل له النَّل الله النَّل النَّل الله النَّل النَّل النَّل الله النَّل النَّلُولُ النَّل النَّل النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُهُ النَّلُ النَّلُهُ النَّلُ النَّلُ النَّلُهُ النَّلُهُ النَّلُ النَّلُهُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُهُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلِيْلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ ا

<sup>(</sup>١) انظر المفردات ٥٣٨، ٥٣٩.

<sup>[</sup>قلت: في المفردات: أَعَمّ منها كل شيء بقدر فيه... وكذا في بقية النص خلاف في المفردات عن المنقول. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة طّه، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) [قلت: ترك المصنّف هنا بعض نص الرّاغب. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) [قبلها: كذا جاء في المفردات، وفي مطبوع التاج قبله. ع].

حَصَلَ له الثّالِثُ فَقَد حَصَلَ له اللّذان قَبْلَه، ثُمَّ لَا يَنْعَكِسُ، فَقَد يَحْصُلُ الأَوَّلُ، وَلَا يَخْصُلُ الشَّانِي، الأَوَّلُ، وَلَا يَخْصُلُ الشَّانِي، ولَا يَحْصُلُ الثّانِي، ولَا يَحْصُلُ الثّالِثُ. انْتَهى المَقْصُودُ منه.

(فَهَدَى) لازِمٌ مُتَعَدِّ، (واهْتَدَى)، ومنه قولُه تَعالَى: ﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللْحُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ الْهُتَدَىٰ (٢٠). قال السِزَّجُساجُ (٣): أَيْ: أَقَسام عَسلى الإيمانِ. وهَدَى واهْتَدَى بِمَعْنَى واجِدِ.

(وهَدَاهُ اللهُ الطَّرِيقَ) هِدايَةً، أَيْ: عَرَّفَه، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: هَـٰذه لُغَةُ الحِجازِ. قالَ ابنُ بَرِّيِّ: فَيُعَدَّى

إلى مَفْعُولَيْن، (و) هَداه (له) هِداية: دَلَّه عليه وبَيَّنه له، ومنه هِداية: دَلَّه عليه وبَيَّنه له، ومنه قولُه تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَهْدِ هُمُمْ ﴿() قَالَ أَبُو عَمْرِو بِنُ الْعَلاء، أَيْ: قَالَ أَبُو عَمْرِو بِنُ الْعَلاء، أَيْ: أَوْلَمْ يُبَيِّنْ لَهُم. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. وهي لُغَةُ أَهْلِ الغَوْرِ. قالَ: (و) وهي لُغَةُ أَهْلِ الغَوْرِ. قالَ: (و) غَيْرُ أَهْلِ الحِجازِ يَقُولُونَ: هَدَاهُ غَيْرُ أَهْلِ الحِجازِ يَقُولُونَ: هَدَاهُ (إليه). حكاها الأَخْفَشُ، أَيْ: (إليه قالَ ابنُ بَرِّيُّ: فيُعَدَّى بَحْرَفِ الْجَرِّ، كَأَرْشَدَ.

(ورَجُلٌ هَـدُوَّ، كَعَـدُوِّ)، أَيْ: (هادٍ). حَكَاهَا ابنُ الأَعْرَابِيِّ، ولَمْ يَحْكِها يَعْقُوبُ في الأَلْفَاظِ الَّتي حَصَرَها، كَحَسُوً وفَسُوًّ.

(وهو لا يَهْدِي الطَّرِيقَ ولَا يَهْتَدِي ولَا يَهْتَدِي ولَا يَهْتَدِي ولَا يَهْتَدِي ولَا يَهَدِي)، بِفَتْح الياءِ والهاءِ وَكَسْر الدَّال المُشَدَّدَةِ، (ولَا يَبِهِدِي)(٢)، بِكَسْرِ اليَاءِ وفَتْحِها مَعًا مع كَسْرِ اليَاءِ وفَتْحِها مَعًا مع كَسْرِ الهاء والدَّالِ المُشَدَّدَةِ، ومِنه قَوْلُه

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة طّه، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر معاني القرآن للزجاج ٣/٠٧٠.٤].

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في القاموس بكسر الياء فقط.

تَـعـالَى: ﴿أَمَّن لَّا يَهِدِّئَ إِلَّا أَن يُهُدَيُّ ﴾(١)، بالتقاء السّاكِنَيْن فيمن قَرَأ به. قالَ ابنُ جنّي: هو لا يَخْلُو مَن أُحدِ أَمْرَيْن: إِمَّا أَن تكونَ الهَّاءُ مُسَكَّنَةً الْبَتَّةَ، فتَكُونَ التاءُ من «يَهْتَدِي» مُخْتلسة الحَرَكَةِ، وَإِمَّا أَنْ تِكُونَ الدَّالُ مُشَدَّدَةً فتكونَ الهاءُ مفتوحةً بحركةِ التاءِ المَنْقُولَةِ إليها، أو مَكْسورة لسُكونِها أو سُكونِ الدَّالِ الأُولِي. وقال الزَّجَّاجُ: وقُرئَ: ﴿أَمَّنْ لَا يَهُدَّى﴾ بإسكان الهاءِ والدَّال. قال: وهي قراءَةُ شاذَّةً وهي مَرْوِيَّةٌ (٢). قالَ: وقرأ(٣) أُبِو عـمـرو: ﴿أُمَّـنُ لَا

يَهَدِّى ﴾ (١) ، بِفَتْح الهاءِ ، والأصل لَا يَهْتَدِي ، وقَرَأَ عاصِمْ بِكَسْرِ الهاء (٢) ، بِمَعْنَى يَهْتَدِي أَيضًا . وَمَنْ قَرَأَ بسكُونِ الهاءِ معناه يَهْتَدِي أَيضًا . أَيضًا ؛ فَإِنّ هَدَى واهْتَدَى بِمَعْنَى .

(وهُو عَلَى مُهَيْدِيَتِه)، أي: (حالِه). حكاها ثَغلَب، (ولَا مُكَبَّرَ لَها). ورَواه النجوهُ هَرِيُّ عَن الأَصْمَعِيُّ بالهَمْزِ، وقد تَقَدَّمَ للمُصَنِّفِ هُناك.

(ولَكَ) عِندي (هُدَيَّاها، مُصَغَّرَةً)، أَيْ: (مِثْلُها). يُقالُ:

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٣٥، وهي قراءة أبي جعفر ونافع (المبسوط ٢٠٠).

<sup>[</sup>قلت: وهي قراءة اليزيد وابن جمّاز وابن وردان وقالون... انظر كتابي معجم القراءات ٣/ ٥٤٦ - ٥٤٧. ع].

<sup>(</sup>۲) لفظ الرِّجاج في معاني القرآن ۱۹/۳، «بإسكان الهاء والدَّال، وهذه القراءة مروية إلا أن اللفظ بها ممتنع، فلست أدري كيف قرئ بها، وهي شاذة، وقد حكى سيبويه أن مثلها قد يُتَكلَّمُ بها.

 <sup>(</sup>۳) في مطبوع التاج ومخطوطه «وقال» تحريف،
 والمثبت من معانى الزجاج ۳/۹۱.

 <sup>(</sup>١) في المبسوط ٢٠٠ «وقرأ أبو عمرو بالإشارة إلى
 فتحة الهاء من غير إشباع».

<sup>[</sup>قلت: وكان أبو عمرو يُشِمُّ الهاء شيئًا من الفتح. ع].

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۲۰۰ ومعاني الزجاج ۱۹/۳.

<sup>[</sup>قلت: هي رواية حفص عن عاصم، والكسائي عن أبي بكر عنه، ورويس عن يعقوب، والحسن وأبي رجاء والأعمش والأعشى والبرجمي وحسين الجعفي عن أبي بكر: يَهِدّي، وهي لغة سُفلى مضر، وأصلها: يهتدي. انظر كتابي معجم القراءات ٣/ ١٥٤٤.

رَمَى بِسَهْمٍ، ثُمِّ رَمَى بِآخَرَ هُدَيَّاه، أي: مِثْلِه.

(وَهَدْيَةُ الأَمْرِ، مُثَلَّثَةً: جِهَتُه)، يُقالُ: نَظَرَ فُلانٌ هَدْيَةَ أَمرِه، أَي: جِهَةَ أَمْرِه، وضَلَّ هِدْيَتَهُ وَهُدْيَتَه، أي: لِوَجْهِه، قالَ ابنُ أَحْمَر: نَبَذَ الجُؤَارَ وَضَلَّ هِدْيَةَ رَوْقِه نَبَذَ الجُؤَارَ وَضَلَّ هِدْيَةَ رَوْقِه

أَيْ: تَرَكَ وجْهَه الذي كان يُرِيدُه، وسَقَطَ لَما أَنْ صَرَعْتُه، وضلً السموضعَ الذي كان يَقْصِدُه مِن الدَّهَ شِ برَوْقِه، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُ على الكَسْرِ، والضَّمُ عن الطَّاعَانِيُ.

لما اخْتَلَسْتُ فؤادَه بالمِطْرَدِ(١)

(والهَدْيُ، والهَدْيَةُ، ويُكْسَرُ: الطَّرِيقَةُ والسِّيرَةُ). يُقالُ: فُلانٌ يَهْدِي هَدْيَ فُلانٍ، أَيْ: يَهْعَلُ مِثْلَ فِلانٍ، أَيْ: يَهْعَلُ مِثْلَ فِلْانٍ، أَيْ: يَهْعَلُ مِثْلَ فِلْانٍ، وَيَسِيرُ سِيرَتَه. وفي

الحَدِيثِ (١): «واهْ دُوا بهَ دْيِ عَمَّارِ»، أَي: سِيرُوا بسِيرَتِهِ، وتَهَيَّؤُوا بِهَيْئَته.

وَمَا أَحْسَنَ هَدْيَه، أي: سَمْتَه وسُكُونَه.

وهُوَ حَسَنُ الهَدْيِ والهِدْيَةِ، أَيْ: الطَّريقةِ والسِّيرَةِ.

وَمَا أَحْسَنَ هِدْيَتَه [وهَدْيَهُ] (٢). وقالَ أَبُو عَدْنانَ: فلانٌ حَسَنُ الهَدْي، وهو حُسْنُ المَذْهَبِ في أَمُورِه كُلُها، وقالَ زِيادُ بنُ زَيْدِ العَدَويُ:

ويُخْبِرُنِي عَن غَائِبِ الْمَرْءِ هَٰدْيُهُ كَفَى الْهَدْيُ عَمَّا غَيَّبَ الْمَرْءُ مُخْبِرا<sup>(٣)</sup> وقال عِمْرانُ بنُ حِطَّانَ: وَمَا كُنْتُ في هَدْيٍ عَلَيَّ غَضاضةٌ وَمَا كُنْتُ في هَدْيٍ عَلَيَّ غَضاضةٌ وَمَا كُنْتُ في هَدْيٍ عَلَيَّ غَضاضةٌ

<sup>(</sup>۱) شعره ٥٩/٥، واللسان، وكذلك في (خلل، وجه) من غير نسبة برواية: «اختلت في المواضع الأربعة»، والتهذيب ٦/ ٣٨١، وسبق العجز في (خزز) برواية: «اختززت».

<sup>(</sup>۱) [قلت: في النهاية: واهدوا هَدْي عمّار. والمصنّف هنا نقل نص الليان، وفيه: بهدي...ع].

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ٦/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) اللسان، والتهذيب ٦/ ٣٨٢، برواية «وما كان في... من مخزاته».

وقيل: هَدْيٌ وهَدْيَةٌ، مِثْلُ تَمْرِوتَمْرَةٍ.

(و) من المَجازِ: (الهادي: المُتَقَدِّمُ) مِن كُلِّ شَيْءٍ، (و) المُتَقَدِّمُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، (و) سُمِّي (۱) (العُنْقُ) هادِيًا لِتَقَدَّمِهِ على سَائِرِ البَدنِ. قالَ المُفَضَّلُ اليَشْكُريّ.

جَمُومُ الشَّدُ شَائِلةُ الذُّنابَى وهادِيَها كَأَنْ جِذْعٌ سَحُوقُ (٢)

(والجَمْعُ الهوادِي)<sup>(٣)</sup>، يُقالُ: أَقْبَلَتْ هَوَادِي الخَيْلِ: إذا بَدَتْ أَعناقُها.

(و) من المَجازِ: الهَوَادِي (من اللَّيْلِ: أُوائِلُه)؛ لتَقَدُّمِها كَتَقَدُّمِ اللَّيْلِ: أُوائِلُه)؛ لتَقَدُّمِها كَتَقَدُّمِ الأَعْنَاقِ، قالَ سُكَيْنُ بنُ نَضْرَةً اللَّعْنَاقِ، قالَ سُكَيْنُ بنُ نَضْرَةً البَجَلِيّ:

دَفَعْتُ بِكَفِّي اللَّيلَ عَنْهُ وَقَد بَدَتْ هُوادِي ظَلامِ اللَّيلِ فالظِّلُ غامِرُهُ (۱) (و) يُقالُ: الهَوَادِي (مِن الإِبلِ: أَوَّلُ رَعِيلِ يَطْلُعُ مِنها)؛ لأَنَّها المُتَقَدِّمةُ. وقَدْ هَدَتْ تَهْدِي: إِذا

(و) من المَجازِ: (الهَدِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: مَا أُتْحِفَ به). قالَ شَيْخُنا: وَرُبَّما أَشْعَرَ اشتراطُ الإِتْحافِ ما شَرَطَه بعض من الإِكْرام. وفي الأساسِ: سُمِّيت هَدِيَّة لأَنَّها تُقَدَّم أمامَ الحاجةِ(٢)، (ج: هَدايا) على القِياسِ، أَصْلُها هَدائِيُ (٣)، ثُمِّ الفِياسِ، أَصْلُها هَدائِيُ (٣)، ثُمِّ لَكُرِهَ تَ النَّي النَّي النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّهُ النَّهُ النَّيُ (١٥)، فقيل: هَدَائِيُ (١٥)، فقيل: هَدَائِيُ (١٥)، فقيل: هَدَائِيُ (١٥)،

تَقَدَّمَتْ .

<sup>(</sup>١) به: ذكرت في مطبوع التاج على أنها من القاموس.

<sup>(</sup>٢) اللسان، معزوًا للمفضل النُّكري، ومادة (فيح) منسوبًا للمفضل البكري، وفيه «تَشُقُّ الأرض» بدل «جموم الشد».

<sup>(</sup>٣) في القاموس «والهوادي الجمع».

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص الأساس: ومنه أهدي له وإليه هدية، لأنّها تقدّم أمام الحاجة في مِهْدَى: في طبق. فقد أنقص المصنّف في نقله عن اللسان ما رمى إليه الزمخشري. ع].

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «هدايي» والمثبت من
 اللسان. [قلت: انظر الكتاب ٢/ ٣٨٥. ع].

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع التاج ومخطوطه «هداي» والمثبت من اللسان.

ثُمَّ قُلِبَتِ الياءُ ألِفاً اسْتِخْفَافاً لِمَكانِ الْجَمْعِ، فقيل: هَداءا، ثُمَّ كَرِهوا هَمْزَةً بَيْنَ أَلِفَيْنَ، فَصَوَّرُوها ثلاثَ هَمْزاتِ، فأَبْدَلُوا من الهَمْزَةِ ياءً هَمَزاتِ، فأَبْدَلُوا من الهَمْزَةِ ياءً لخِفَّتها. (و) من قال(١): (هَدَاوَى) لَخِفَّتها. (و) من قال(١): (هَذَاوَى) مَذْهَبُ سِيْبَوَيْهِ. (وتُكْسَرُ الواوُ)، مَذْهَبُ سِيْبَوَيْهِ. (وتُكْسَرُ الواوُ)، وهو نادِرٌ. (و) أَمَّا (هَدَاوِ) فَعَلَى وهو نادِرٌ. (و) أَمَّا (هَدَاوِ) فَعَلَى حَذْفُوا الياءَ من هَدَاوِي حَذْفُوا الياءَ من هَدَاوِي وَاللَّ أَبُو زَيْدِ: الهَداوَى لُغَةُ عَلَيا وَقَالَ أَبُو زَيْدِ: الهَداوَى لُغَةُ عَلَيا مَعَدُ، وسُفلاها: الهَدَاوَى لُغَةُ عَلَيا مَعَدُ، وسُفلاها: الهَدَاوَى لُغَةً عَلَيا

(وأَهْدَى) لَهُ (السَهَدِيَّةَ) وإليه (وهَدَّى) (٣) بالتَّشديدُ: كُلُّه بِمَعْنَى، ومنه قَوْلُه:

\* أقولُ لَها هَدِّي ولَا تَذْخَرِي لَحْمِي (٤) \*

قالَ الباهِلِيُّ: هَدَّى عَلَى التَّكْثِيرِ، أَيْ: مَرَّةَ بَعْدَ مَرَّةٍ، وَأَهْدَى: إِذَا كَانَ مَرَّةً وَاحِدةً. وَأَمَّا الْحَدِيثُ (١): «مَنْ هَدِّى زُقَاقًا كَانَ له مِثْلُ عِتْقِ رَقَبةٍ». هَدْى زُقاقًا كَانَ له مِثْلُ عِتْقِ رَقَبةٍ». فيُرْوَى بالتَّخْفِيف من هِدايَةِ فيُرْوَى بالتَّخْفِيف من هِدايَةِ الطَّرِيقِ، أَيْ: مَنْ عَرَّفَ ضَالاً أَو ضَريرًا طَرِيقَه، ويُرْوَى بالتَّشْدِيدِ، وله مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُما: المُبَالَغَةُ من وله مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُما: المُبَالَغَةُ من الهِدَيَّةِ، أَيْ: مَنْ تَصَدَّقَ بِزُقاقٍ من الهَدِيَّةِ، أَيْ: مَنْ تَصَدَّقَ بِزُقاقٍ من النَّخْلِ، وهو الشَّانِي: مِن الهَدِيَّةِ، أَيْ: وهو السَّكَةُ والصَّفُ من أَشْجارِه.

(والمِهْدَى) بالكَسْر مَقْصورٌ: (الإِناءُ) الَّذي (يُهْدَى فيه). قالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: ولا يُسَمَّى الطَّبَقُ مِهْدًى إلَّا وفِيه ما يُهْدَى. نَقَله الجَوْهَرِيُّ، قال الشّاعِرُ:

مِهْدَاكَ أَلْأَمُ مِهْدًى حِينَ تَنْسُبُه فُقَيْرةٌ أَو قبيحُ العَضْدِ مَكْسُورُ<sup>(٢)</sup> (و) المِهْدَى: (المَرْأَةُ الكَثِيرَةُ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ٣٩١. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «واو» والمثبت من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في القاموس «وهَدَّاها».

 <sup>(</sup>٤) اللسان، والأساس معزوًا لأبي خراش، وصدره
 فيه:

لَقَد عَـ لِمَـ تُ أُمُّ الأُدَيْبِ رِ أَنَّنني \*
 [قلت: انظر التهذيب ٦/ ٣٨٤، ويذكره المصنف مرة أخرى. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: في النهاية: . . هَدَى، ويروى بالتشديد إمّا للمبالغة . . . وانظر اللسان . ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

الإهداء). هاكذا في النُسخ، والصوَّابُ المهدّاءُ (١)، بالمدِّ في هاذا المعنى، ففي التَّهٰذِيبِ: امرأةً مِهْدَاءُ بالمَدِّ: إذا كانت تُهْدِي لِجارَاتِها. وفي المُحْكَم: إذا كَانَتْ كَانَتْ كَيْرَةَ الإهداء، قال الكُمَيْتُ:

لِ وصارَتْ مِهْداؤُهُنَّ عَفِيرَا (٢) (والهِدَاءُ)، كَكِسَاء، ومُقْتَضَى إطْلاقِه الفَّتْحُ: (أَنْ تَجيء هاذه بِطَعَام وهاذه بِطَام فَتَأْكُلا مَعًا في مَكانِ) واحِد، وقد هادَتْ تُهادِي هِداءً.

وإذا الخُرَّدُ اغْبَرَرْنَ من المَحْ

(و) الهَدِيُّ، (كَغَنِيُّ: الأَسِيرُ)، ومنه قَوْلُ المُتَلَمِّس يَذْكُرُ طَرَفَةَ

« وإذا الخُرَعد اعتررن. . . مداؤن. . . ». [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٤٦٠ ، والأساس عفر، وكذا اللسان، والمخصص 179/١٥ . .

ومَقْتَلَ عَمْرِو بِنِ هِنْد إِيَّاه:

كَطُرَيْفَةَ بِنِ العَبْدِ كَانَ هَدِيَّهُمْ
ضَرَبُوا صَمِيمَ قَذالِهِ بِمُهَنَّدِ (١)
(و) أَيضًا: (العَرُوسُ)، سُمِّيتْ به لأنَّها كالأسيرِ عِنْدَ زَوْجِهَا، وَ لِكَوْنِها تُهْدَى إِلَى زَوْجِها، قالَ أَبُو ذُوَيْبٍ: بِرَقْمٍ ووَشْيِ كَمَا نَمْنَمَتْ بِرَقْمِ وَوَشْيِ كَمَا نَمْنَمَتْ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٌ:

أَلَا يَسَا دَارَ عَسِسْلَةَ بِالسَّطْوِيِّ كَرَجْعِ الوَشْمِ في كَفِّ الهَدِيُ<sup>(٣)</sup> (كالهَديَّةِ) بالهاءِ.

(وهَـداهـا إِلى بَـعْـلِهـا) هِـداءً، (وأَهْـدَاهـا)، وهـلذه عـن الـفَـرَّاءِ،

<sup>(</sup>۱) [قلت: لم يخصه الرَّجل بالمرأة، بل قال: المِهدَاء: الرَّجل الكثير الهدية إلى الناس. يقال: رجل مِهداء، وامرأة مهداء. انظر الممدود والمقصور/٤٦٠.ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان معزوًا إلى الكميت بن معروف وفيه: «المحو» بدل «المحل» ومادة (عفر) منسوبًا إلى الكميت برواية:

 <sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح، والتهذيب ۲/۳۸۰.
 [قلت: انظر الديوان ص/۱٤٤، وروايته: ضربوا قذالة رأسه بمهند، ع].

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۸۹، برواية:
 برقم ووشم كما زَخْرَفَتْ
 بميشمها المُزْدهاةُ الهديُّ
 واللسان. [قلت: انظر ديوان الهذليين ١/ ٢٥،
 والرواية فيه كرواية الشرح. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، ونسب في التهذيب ٦/ ٣٨٠ لعنترة،وهو في شرح ديوانه ١٩٠.

(وهَدَّاها) بالتَّشْدِيد، (واهْتَدَاها): زَفَّها إِليه. الأَخِيرَةُ عن أَبِي عَلِيٌ، وأَنْشَدَ:

\* كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ لَا تَهْتَدُونَها (١) \* وقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أَهْدَاهَا إِليه، لُغَةُ تَمِيم.

وقالَ ابنُ بُزُرْجَ: اهْتَدَى الرَّجُلُ امْرَأَتَه: إذا جَمَعها إليه وضَمَّها.

رو) الهَدِيُ: (ما أُهْدِيَ إِلَى مَكَّةً) من النَّعَم، كَما في الصَّحاح. زادَ من النَّعَم، كَما في الصَّحاح. زادَ غَيْرُه: لِيُنْحَرَ، وقالَ اللَّيْثُ: من النَّعَمِ وغَيْرِه من مالٍ أَوْ مَتَاعٍ، والنَّعَرَبُ تُسَمِّي الإِبِلَ هَدِيًّا، والعَرَبُ تُسَمِّي الإِبِلَ هَدِيًّا، ويقُولُون: كَمْ هَدِيُّ بَنِي فُلانٍ؟ ويقُولُون: كَمْ هَدِيُّ بَنِي فُلانٍ؟ يَعْنُونَ الإِبِلِ، ومنه الحَدِيثُ (٢): يعنُونَ الإِبِلِ، ومنه الحَدِيثُ (٢): هَلَكَ الهَدِيُّ ومَاتَ الوَدِيُّ»، أَيْ: هَلَكَ الهَدِيُّ ومَاتَ الوَدِيُّ»، أَيْ: فَأَطْلَقَ عَلَى جَمِيعِ الإِبِلِ وَإِنْ فَأَطْلَقَ عَلَى جَمِيعِ الإِبلِ وَإِنْ فَأَنْ هَدِيًّا تَسْمِيةَ للشيءِ (٣) فَأَنْ هَدِيًّا تَسْمِيةَ للشيءِ (٣) لَمْ تَكُنْ هَدِيًّا تَسْمِيةَ للشيءٍ للشيءِ (٣)

بِبَعْضِه، (كالهَدْي)، بِفَتْح فَسُكُونِ، وَمَنِه قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ حَتَىٰ بَبُلُغُ اَلْمَدَىٰ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَأَعْنَاقِ الْهَدِيِّ مُقَلَداتِ (٤٠) وشاهِدُ الهَدِيَّةِ قَوْلُ سَاعِدَةَ بَنِ

إِنِّي وأَيْدِيهِم وكُلَّ هَدِيَّةٍ وَلُكَ مَا تَثُبُّ لَهُ ترائِبُ تَثْعَبُ (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في مطبوع التاج تسمية الشيء، وما أثبته من النهاية. ع].

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) [قلت: قراءة الجماعة بالتحفيف: الهَدْيُ، وهي لغة الحجاز، وقرأ مجاهد والزهري وابن هرمز وعصمة واللؤلؤي وخارجة عن عاصم وأبو حيوية وابن عطية عن حمزة: الهَدِي، والتشديد لغة تميم وسفلي قيس. انظر كتابي: معجم القراءات ٢٦٨/١.ع].

<sup>(</sup>٣) مختصر في شواذ القرآن ١٢. [قلت: انظر الحاشية السابقة. ع].

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٠٨/١، واللسان، وغير معزو في العين ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين ١٠١١، واللسان. [قلت: الرواية في الديوان: وأيديها، انظر ١/ ١٧٠. ع].

وقالَ ثَعْلَبُ: الهَدْيُ، بالتَّخْفِيفِ: لُغَةُ أَهْلِ الحِجازِ، وبالتَّثْقِيلِ عَلَى فَعِيل لُغَةُ بَنِي تَمِيم وسُفْلَى قَيْسٍ، فَعِيل لُغَةُ بَنِي تَمِيم وسُفْلَى قَيْسٍ، وقد قُرِئ بالوَجْهَيْن جَمِيعًا ﴿حَقَّ بِنَاعُ الْمُدَى عَلَهُ ﴿ اللَّهُ الْمُدَى عَلَهُ ﴿ اللَّهُ الْمُدَى عَلَهُ ﴿ اللَّهُ وَجُهُ، وَكَأَنَّه المُدَى عَلَهُ ﴿ اللَّهُ وَجُهُ، وَكَأَنَّه سَقَطَ من العِبارة شَيْءٌ، وهو بعد سَقَطَ من العِبارة شَيْءٌ، وهو بعد قَوْلِه: ﴿إلَى مَكَّةَ ﴾. والرَّجُلُ ذُو الحُرْمَةِ، كالهَدْيِ فيهما، فَإِنَّه رُويَ السَّدِيدُ، فَتَأَمَّلُ. فيهما التَّخْفِيفُ والتَشْدِيدُ، فَتَأَمَّلُ.

(و) الهداء، (كَكِساء: الضَّعِيفُ السَّلِيدُ) من الرِّجالِ، كذا في المُحْكَمِ. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: رَجُلُ هِدانٌ وهِداءٌ للتَّقِيلِ الوَحْمِ، وَأَنْشَدَ للرَّاعِي:

هِداءٌ أَخُو وَطْبِ وصاحِبُ عُلْبَةٍ يَرَى المَجْدَ أَو يَلْقى خِلاءً وَأَمْرُعا<sup>(٢)</sup>

(و) من المَجازِ: (الهادِي: النَّصْلُ) من السَّهُم؛ لِتَقَدُّمِهِ.

(و) أَيضًا: (الرَّاكِسُ)، وهُو الثَّوْرُ في وَسَطِ البَيْدَرِ تَدُورُ عَليه الثِّيرَانُ في الدِّيَاسَةِ. كَذا في الصِّحاحِ.

(و) أَيضًا: (الأَسَدُ)؛ لِجَرَاءَتِهِ وتَقَدُّمِهِ.

(والهادِيَةُ: العَصَا)، وهو مَجازٌ، سُمِّيَتْ بذالك لأَنَّ الرَّجُلَ يُمْسِكُها فهي تَهْدِيه، أَيْ: تَتَقَدَّمُه. وقد يَكُونُ من الهِدَايَةِ؛ لأَنَّها تَدُلُّ عَلَى الطَّرِيق. قالَ الأَعْشَى:

إِذَا كَانَ هَادِي الفَتَى في البِلَا دِ صَدْرَ القَناةِ أَطاعَ الأَمِيرا<sup>(١)</sup> ذَكَرَ أَنَّ عَصاه تَهْدِيه.

(و) هَادِيَةُ الضَّحْلِ: (الصَّخْرَةُ) المَلْسَاءُ (الناتِئةُ)، كذا في النُّسَخِ. وفي النَّسَخِ. وفي التَّكْمِلَةِ: النابِئَةُ (نَّهُ (في

 <sup>(</sup>١) سبقت الآية قريباً. [قلت: وتقدّمت القراءتان بالتخفيف والتثقيل. ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱٦٩، وفيه «هِدان» بدل «هداء» وهما بمعنى الثقيل الوخم، كما في اللسان (هدى)، وفيه وفي الديوان، والتهذيب ٦/ ٣٨٢ «أن يلقى»، وهو بالروايتين في المقصور والممدود لابن ولاد ١١٩.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٥، واللسان، والتهذيب ٦//٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) لفظ التكملة «الناتئة»، وفي اللسان «النابتة».

والأُدباءِ من كُلِّ فَنِّ .

(وسَمُّوا هَدِيَّةً، كَغَنِيَّةً، وْكُسُمَيَّةً)،

فَمن الأُوَّل يَزيدُ بنُ هَدِيَّةً ، عن ابن

وَهْب، وهَدِيَّةُ بنُ عَبدِالوَهَّاب

المروزي، شَيْخُ لابن مَاجَةً. وفي

بني تَمِيم هَدِيَّةُ بنُ مُرَّةً في أَجْدادِ

أبي حاتِم بْنِ حِبَّانَ، وعَمْرُو (١) بنُ

هَدِيَّةَ الصَّوافُ<sup>(١)</sup> عن ابن بيانِ مات

سنة ٥٧١ (١)، وعبدُالرَّحمان بنُ

أحمد بن هَدِيَّة عَن عَبْدِالوَهَّاب

الأَنْماطِيِّ. وهَدِيَّةُ في النِّساءِ عِدَّةٌ،

ومحمَّدُ بنُ مَنْصُورِ بن هَدِيَّةَ

الفَوّى (٢) شَيْخُنا العالِمُ الصالِحُ،

حَدَّثُ بِبَلَدِه وكانَ مُفِيدًا، توفي سنة

ومن الثاني: مُحَمَّدُ بنُ هُدَيَّةِ (٣)

١١٨٢ بِبَلَدِهِ تقريبًا.

الماءِ)، ويُقالُ لَها: أَتَانُ الضَّحْل أَيْضًا، ومنه قَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ: فَمَا فَضَلَةٌ من أَذْرِعاتَ هَوَتُ بها مُذَكَّرَةٌ عَنْسٌ كَهَادِيةِ الضَّحْل(١) (والهَدَاةُ: الأَداةُ) زنَةً ومَعْنَى، والهاءُ مُنْقَلِبَةٌ عن الهَمْزَةِ، حكاه اللُّحْيَانِيُّ عن العَرَبُ.

(والتَّهْدِيَةُ: التَّفْرِيقُ)، وبه فُسِّرَ أَيضًا قولُه:

\* أَقُولُ لَها هَدِّي ولَا تَذْخَري لَحْمِي (٢) \*

(والمَهْدِيَّةُ)، كَمَرْمِيَّةٍ: (د بالمَغْرب) بينه وبَيْنَ القَيْرَوَانَ (٣) من جِهَةِ الجَنُوبِ مَرْحَلَتان، اخْتَطُّه المَهْدِيُّ الفاطِمِيُّ المُحْتَلَفُ في نَسَبِهِ في سنة ٣٠٣. وقد نُسِبَ إليهِ جماعَةً من المُحَدِّثينَ والفُقّهاءِ

<sup>(</sup>١) [قلت: في المطبوع: عُمر، وفي التبصير: عَمْرو ابن هدية الصواف. [وفي المطبوع: الضراب]، عن ابن بيان، مات سنة ٧٧٥هـ، ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج: الغوّي، ولم أهتد إلى ضبطه. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في التبصير: هَدِيَّة، ويقال: هُدَيَّة على التصغير . ع].

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٩٣، واللسان، والتهذيب ٦/ ٣٨٣، والتكملة.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ٦/ ٣٨٤. [قلت: هذا تعليق لا ضرورة له، فقَّد تقدُّم وهو

لأبي خراش، وذُكِرَ صَدْرُه وتخريجُه. ع]. (٣) في مطبوع التاج «القروان»، والتصحيح من معجم البلدان (المهدية).

الصَّدْفِيُّ عن عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو، وعَبْدُالله ويوسُفُ أَبنا عُثمانَ بنِ محمَّدِ بنِ حَسَنِ الدِّقاقِ، يُعْرَفُ كُلُّ منهما بسِنْطِ هُدَيَّةَ.

(و) من المَجازِ: (اهْتَدَى الفَرَسُ الخَيْلَ): إذا (صَارَ في أُوائِلِها)، وتَقَدَّمَها.

(وتهادَتِ المَرْأَةُ تَمَايَلَتْ في مِشْيَتِها) من غَيْرِ أَنْ يُماشِيَهَا أَحَدٌ، قالَ الأَعْشَى:

إذا ما تَاِأتنى تريدُ القِيامَ تَهادَى كَما قَدْ رَأَيْتَ البَهِيرَا(١)

(وكُلُّ مَنْ فَعَلَ ذَلك بِأَحَدِ فهو يُهادِيه). قالَ ذو الرُّمَّةِ:

يُهادِينَ جَمَّاءَ المَرافِقِ وَعْثةً كَلِيلَةَ حَجْمِ الكَفُ رَيَّا المُخَلْخَلِ<sup>(٢)</sup> ومنه تَهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ: إذا مَشَى

بَيْنَهُما مُعْتَمِدًا عليهما من ضَعْفٍ. [ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الهادِي من أَسْماءِ الله تَعالَى: هو الَّذِي بَصَّرَ عِبادَه وعَرَّفَهم طَرِيقَ مَعْرِفَتِه حَتَّى أَقَرُّوا برُبُوبِيَّته، وهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إلى مَا لَا بُدَّ منه في بَقائِهِ ودَوَام وّجُودِه.

والهادِي: الدَّلِيلُ؛ لأَنَّه يَتَقَدَّمُ القومَ وَيَتْبَعُونَه، أَو لِكَوْنه يَهْدِيهم الطَّريقَ.

والهادي: العَصَا، ومنه قَوْلُ الأَعْشَى:

إِذَا كَانَ هَادِي الفَّتَى في البِلا دِ صَدْرَ القَناةِ أَطَاعَ الأَمِيرَا<sup>(١)</sup> والهادِي: ذُو السُّكُون.

وأَيضًا: لَقَبُ مُوسى العَبّاسِيِّ.

والهادِي لدينِ اللهِ: أَحَدُ أَئِمَةِ الزَّيْدِيَّةِ، وإليه نُسِبَت الهَدُوِيَّةُ.

<sup>(</sup>١) ديوان ٩٣ برواية: وإن هي ناءت تريد.واللسان، والصحاح، والتهذيب ٣٨٣/٦.

 <sup>(</sup>۲) في ديوانه ۵۰۷، والـلسـان، والـصحاح،
 والتهذيب ٦/٣٨٣ «الكعب» مكان «الكَفّ».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في هذه المادة.

والمَهْدِيُ: الَّذِي قَدْ هَدَاهُ اللهُ إِلَى الْحَقِّ؛ وقد اسْتُعْمِلُ في الأَسماءِ حَتَّى صار كالأَسْماء الغَالِبَةِ. وبه سُمِّي المَهْدِيُّ الَّذِي بُشِّرَ به أَنَّه سُمِّي المَهْدِيُّ الَّذِي بُشِّرَ به أَنَّه يَجِيءُ في آخِرِ الزَّمانِ، جَعَلَنا اللهُ مِنْ أَنْصارِه.

وهو أَيْضًا لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ العَبَّاسِيّ الخَلِيفَةِ.

والَّذي نُسِبَتْ إليه المَهْدِيَّةُ هُو المَهْدِيُّ الفاطِمِيُّ، تَقَدِّمتِ الإِشارةُ إليه.

وفي أَئِمَّةِ الزَّيْدِيةِ مَنْ لُقِّبُ بِذَالِكَ كَثِيرٌ، قَالَ يَاقُوتُ: وفي اسْتِقَاقِ الْمَهْدِي عندي ثلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُها: أَنْ يَكُونَ مِنِ الهُدَى (۱)، يَعْنِي أَنَّه مُهْتَدِ في نَفْسِه لَا أَنَّه هَداه (۱) غَيْرُه، ولو كانَ كذلك لكان بِضَمِّ المِيم، وليس الضَّمُّ لكان بِضَمِّ المِيم، وليس الضَّمُّ

والفَتْحُ للتَّعْدِية وغَيْرِ التَّعْدِية.

والثّاني: أنَّه اسْمُ مَفْعُولِ مِنْ هَدَى يَهْدِي، فَعَلَى هَذَا أَصْلُه مَهْدُوْيٌ أَدْغَموا الواوَ في الياءِ خُروجًا من الثّقل(١)، ثُمَّ كُسِرَت الدَّالُ.

والثالث: أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى المَهْدِ، تَشْبِيهًا لَه بَعِيسَى عَليه المَهْدِ، السَّلَامُ، فَإِنَّه تَكَلَّم في المَهْدِ، فَضِيلةُ اخْتُصَّ بِها، وإِنَّه يَأْتِي في فَضِيلةُ اخْتُصَّ بِها، وإِنَّه يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ فَيَهْدِي النَّاسَ من الضَّلالَةِ.

قلتُ: ومن هُنا تَكِنِيَتُهم بِأَبِي مَهْدِي لِمَنْ كَانَ اسْمُه عِيسَى.

والمَهْدِيَّةُ: مدينَةٌ قُرْبُ سَلَا، اخْتَطَها عَبْدُالمُؤْمِنِ بنُ عَلِيٍّ، وهي غَيْرُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ.

والهُدَيَّةُ، كَسُمَيَّةَ: ماءُ باليمامَةِ من مِياهِ أَبِي بَكْرِ بنِ كِلَابٍ، وَإِليه يُضافُ

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص عند ياقوت: أحدها أن يكون من المَهْدِي بفتح ميمه، ويعني أنه هو مهتدِ في نفسه لا أنه هداه غيره، ولو كان ذلك لكان المُهْدى، وجاء في مطبوع التاج هَذيةُ غيره. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: الثقل الناشئ عن سكون الواو والياء.ع].

رَمْلُ الهُدَيَّة. عَن أَبِي زِيادِ الكِلابِيِّ. قَالَه ياقُوتُ.

وتَهَدّى إِلى الشيء: اهتدى. واهْتَدَى: أقام على الهِدايَة.

وأَيْضًا: طَلَبَ الهِدَايَةَ، كَما حَكَى سِيْبَوَيْهِ (١) قَوْلَهُم: اخْتَرَجَهُ في مَعْنَى اسْتَخْرَجَه، أَيْ: طَلَبَ منه أَن يَخْرُجَ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ الشّاعِرِ، أَنْشَدَه ابن الأَعْرَابِيِّ:

إِنْ مَضَى الحَوْلُ ولَم آتِكُمُ بِعَنَاجٍ تَهْتَدِي أَحْوَى طِمِرٌ (٢) والهُدَى: إِخْراجُ شَيْءٍ إلى شَيْءٍ. وأيضًا: الطّاعَةُ والوُرَعُ.

وأَيضًا: الهادِي، ومنه قَوْلُه تَعالى: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدُى ﴾ (٣)، أي: هاديًا.

والطَّرِيقُ يُسَمَّى هُدُى، ومنه قَوْلُ

(٣) سورة طُّه، الآية: ١٠.

الشَّماخ:

قَدْ وكَلَتْ بالهُدَى إِنْسانَ ساهِمةٍ
كَأَنَّه مِنْ تَمامِ الظُّمْءِ مَسْمُولُ(١)
وذَهَبَ عَلى هِدْيَتِه، أَيْ: عَلَى
قَصْدِهِ في الكَلام وغَيْرِه.

وخُذْ في هِدْيَتِك، أَيْ: فِيما كُنْتَ فيه من الحَدِيثِ والعَمَلِ، ولَا تَعْدِلْ عنه، وكذا خُذْ في قِدْيَتِك، عن أَبِي زَيْدٍ، وقد تَقَدَّم (٢).

وهَدَتِ الخَيْلُ تَهْدِي: تَقَدَّمَتْ. قَالَ عَبِيدٌ يَذْكُرُ الخَيْلَ:

وَغَدَاةً صَبَّحْنَ الْجِفَارَ عَوَابِسًا تَهْدِي أُوائِلَهُنَّ شُعْثُ شُزَّبُ<sup>(٣)</sup> أَيْ: يَتَقَدَّمُهُن. وفي الصِّحاحِ: هَدَاهُ: تَقَدَّمَه، قالَ طَرَفَةُ:

لِلْفَتَى عَفْلٌ يَعِيشُ بِه حَيْثُ تَهْدِي ساقَهُ قَدَمُهُ (٤)

<sup>(</sup>۱) [قبلت: في الكتاب ٢/ ٢٤٠: وتقول: استخرجته، أي: لم أزل أطلبُ إليه حتى خرج، وقد يقولون: اخترجته، شَبهوه بأفتعلتُه وأنتزعتُه. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٨١، واللسان، والتهذيب ٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) في مادة (قدي).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٥، واللسان، والتهذيب ٣٨٣/٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٧٥، واللسان، والصحاح، ومادة(سوق) وسبق في (سوق).

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح المفصل ٩٢/٤، مجالس ثعلب ١٩٧/١، الخزانة ٣/١٦٢. ع].

وتُسَمَّى رَقَبَةُ الشَّاةِ هادِيَةً . وهادِياتُ الوَحْشِ: أُوَائِلُها. قالَ أُمرُؤ القَيْس:

كَأَنَّ دِماءَ الهادِيَاتِ بنَحْره عُصارةُ حِنَّاءِ بشَيْبِ مُرَجَّل (١) وهو يهادِيه الشُّعْرَ، وهادانِي فلانٌ الشُّعْرَ، وهادَيْتُه، مِثْلُ هاجاني وهاجَيْتُه .

واسْتَهْداه: طَلَبَ منه الهدايّة. الهَدِيَّةَ .

والتَّهَادِي: المُهاداة، ومنه الحَدِيثُ (٢): «تَهادَوا تَحَابُوا».

ورَجُلٌ مِهْداءٌ، بالمَدِّ: مَن عادَتِه أَنْ يُهْدِيَ. نَقَله الجَوْهَرِيُ.

وهَدَّاء، كَكَتَّانِ: كَثِيرُ الهَدِيَّةِ للنّاس، كَما في الأساس (٣)، وأَيْضًا كَثِيرُ الهِدَايَةِ للنَّاسِ.

والمَهْدِيَّةُ: العَرُوسُ، وقد هُدِيَتْ

والتَّشْدِيدِ: الرَّجُلُ ذو الحُرْمَةِ يَأْتِي القَوْمَ يَسْتَجِيرُ بهم، أَو يَأْخُذُ منهم

إِلَى بَعْلِها هِذَاءً. وأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُّ

فَحُقَّ لِكُلِّ مُحْصَنةِ هِذَاءُ(١)

ويُقالُ: ما لِي هَدْيُ إِنْ كَانَ كَذَا،

وأهْدَيْتُ إِلَى الحَرَم إهداء:

فَإِنْ تَكُن النِّساءُ مُخَبَّآتِ

وهي يَمِينٌ. نَقَله الْجَوْهَرِيُّ.

لزُهَيْر :

أَرْسَلْت.

عَهْدًا، فهو - ما لم يُجَرْ يَأْخُذُ

العَهْدَ - هَدِيُّ، فَإِذَا أَخَذُ العَهْدَ

منهم فهو حِينَئِذِ جارٌ لهم، قالَ زُهَيْرُ :

وَلَمْ أَرَ جَارَ بَيْتٍ يُسْتَبَاءُ (٢)

فَلَمْ أَرَ مَعْشَرًا أَسَرُوا هَادِيًا

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٧، واللسان، والصحاح، والمقصور والممدود لابن ولَّاد ١١٩، والعجز غير منسوب في العين ٤/ ٧٧. 🕒

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٩، واللسان، والصحاح، والتهذيب

وعليه هَدْيَةٌ، أي: بَدَنَةً. واسْتَهْدَى صَدِيقَه: طَلَبَ منه والهَدْيُ والهَدِيُ، بالتَّخْفِيفِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٣، واللسان، والصخاح 🗄

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) الفظ الأساس: «وفلانٌ يُهَدِّي للنّاس، إذا كان كثير الهدايا».

قالَ الأَصْمَعِيُّ في تَفْسِيرِ هاذا البَيْتِ: هو الرَّجُلُ الَّذي له حُرْمَةً كَحُرْمَةً كَحُرْمَةً مُدِيِّ البَيْتِ.

وقالَ غَيْرُه: فلانٌ هَدْيُ [بَنِي] (١) فُلانِ وهَدِيُهُمْ، أَيْ: جارُهُم يَحْرُمُ عليهم منه ما يَحْرُمُ من الهَدْي، قالَ: هَدِيُّكُمْ خَيْرٌ أَبًا مِن أَبِيكُمُ فَدَيْرُ أَبًا مِن أَبِيكُمُ أَبُو وَأَوْفَى بالجِوارِ وأَحْمَدُ (٢) والسَهَدْيُ: السَّكُونُ، قالَ الأَخْطَلُ:

\* وَمَا هَدَّى هَدْيَ مَهْزُومٍ وَلَا نَكَلا (٣) \* يَقُولُ: لَمْ يُسْرِعْ إِسْرَاعَ الْمُنْهَزِمِ، ولكن عَلَى سُكونٍ وهَدْي حَسَنٍ.

والتَّهَادِي: مَشْيُ النِّساءِ والإِبِلِ الثُّقالِ، وهو مَشْيٌ في تَمايُلٍ وسُكُونٍ.

\* حَتَّى تَنَاهَيْنَ عَنه سامِيًّا حَرِجا \* والبيت في ديوان الأخطل ٢٦٤، والعين ٤/ ٧٨، والعجز في اللسان، والتهذيب ٦/٣٨٢.

والمُهَادَاةُ: المُهَادَنَةُ.

وجِئْتُهُ بعدَ هَدْيِ من اللَّيْلِ، أَيْ: بَعْدَ هَدْءٍ. عَن ثَعْلَبِ.

والمُهْتَدِي بالله العَبّاسِيُّ مِن الخُلَفَاءِ.

والهَدَةُ، بِتَخْفِيفِ الدَّالِ: مَوْضِعٌ بِمَرِّ الظَّهْرِان، وهو مَمْدَرَةُ أَهْل مَكَّةَ. ويُقالُ لَه أَيْضًا: الهَدَاةُ، بِزِيادَة أَلِفٍ.

وقَوْلُه تَعالَى: ﴿وَأَنَّ اَللَّهَ لَا يَهْدِى كَالَّدَ لَا يَهْدِى كَالَّدَ الْمُنَايِنَ﴾ (١)، أي: لا يُـــْـفِـــُدُهُ وَلَا يُصْلِحُه. قالَهُ ابنُ القَطَّاع (٢).

## [هذي]

(ي) \* (هَذَى يَهْذِي هَذْيًا) بالفَتْح (وهَذَيَانًا) مُحَرَّكَةً: (تَكَلَّمَ بِغَيْرِ مَعْقُولٍ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِه)، وذلك

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ٦/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت صدره:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٥٢.

<sup>[</sup>قلت: أثبتُ الواو في أول الآية من نصها. فلأ يصح إثباتها بفتح الهمزة من غير الواو قبلها. ع].

<sup>(</sup>٢) الأفعال ٣/ ٣٦٤.

إِذَا هَذَرَ<sup>(١)</sup> بِكَلامِ لا يُفْهَمُ كَكَلامِ المُبَرْسَمِ وَالمَعْتُوهِ. (والاسْمُ) الهُذَاءُ، (كَدُعاء).

(وَرَجُلُ هَذَّاءٌ وهَذَّاءَةٌ)، بالتَّشْدِيد فيهما: (كَثِيرُه) في كلامِه. أو الَّذي يَهْذِي بِغيره، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:

مُوشِكُ السَّقْطَةِ ذُو لُبُّ نَثِرُ (٢) (وأَهْذَيْتُ اللَّحْمَ: أَنْضَجْتُه حَتَّى) صَارَ (لَا يَتَمَاسَكُ).

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

هَذَى بِه يَهْذِي: إِذَا ذَكَرَه في هُذَائِه .

وقَعَدَ يُهاذِي أَصْحابَه. وسَمِعْتُهُم يَتَهَاذَوْن.

ومن المَجازِ: سَرابٌ هاذٍ، أي: جارِ.

#### [هدو] \*

(و) \* (هَذَوْتُ السَّيْفَ) كَذَا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: بالسَّيْفِ، كَمَا

هُو نَصُّ الجَوْهَرِيِّ، أَيْ: (هَذَنْهُ)، ومَرِّ له في الهَمْزَةِ: هَذَأَهُ بالسَّيْفِ: قَطَعَه قَطْعًا أَوْحَى مِن الهَذِّ.

(و) هَـذَوْتُ (في الكَـلامِ) مِثْلُ (هَذَيْتُ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ أَيْضًا.

وأَمّا هاذا وهاذان، فالهاء للتَّنْبِيه، وذا إشارة إلى شَيْء حاضِر، وذا إشارة إلى شَيْء حاضِر، والأَصْلُ «ذا» ضُمَّ إليها «هاء». وقد تَقَدَّم في مَوْضِعِه.

#### [هرو] \*

(و) \* (السهراوة، بالكسر: فرسان)؛ إحداهما: فرس الريان ابن حويص العَبْدِي، والثَّانِية: هرَاوَةُ الأَعْزُابِ، كانت لعَبْدِ القَيْسِ ابنِ أَفْصَى. وقد تَقَدَّم ذِكْرُها في المُوَحَدةِ. قاله أَبُو سَعِيدِ السَّيرافِيُ، وأَنْشَدَ لِلَبِيدِ:

يَهُ دِي أَوَائِلَهُ نَّ كُلُّ طِهِ رَّةٍ جَرْداءَ مِثْلِ هِراوةِ الأَعْزابِ(١)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «هدر» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (نثر)، وسبق في (نثر).

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه لبيد ۲۱، واللسان، وكذلك في (ظرب)، والعجز في المعاني الكبير ٥٠، وسبق البيت في (ظرب).

قالَ ابنُ بَرِّيِّ: البَيْتُ لعامِرِ بنِ الطُّفَيْلِ لَا لِلَبِيدِ.

(و) الهرَاوَةُ: (العَصا) الضَّخْمَةُ، ومنه حَدِيثُ سَطِيح<sup>(۱)</sup>: «وخَرَجَ صاحِبُ الهراوَةِ"، أرادَ به سَيِّدَنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لأنَّه كان يُمْسِكُ القَضِيبَ بيدِهِ كثيرًا، وكان يُمْشَى بالعَصَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وتُغْرَزُ لَه فَيُصَلِّي إِلَيْها صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم. (ج: هَـرَاوَى) بِفَتْحِ الواوِ، مِثْلِ المَطَايَا، كَما مَرَّ في الإِدَاوَة، (وهُريُّ) بالضِّمُ، (وهِريُّ) بالكُسْر مَع كُسْر رائِهِمَا وتَشْدِيدِ يَائِهِما، وكِلاهما على غَيْرِ قِياس، كَأَنَّه عَلَى طَرْح الزَّائِدِ، وهي الأَلِفُ في هِراوَة حَتَّى كَأَنَّه قَالَ: هَرْوَةَ، ثُمّ جَمَعَه عَلَى فُعُول، كَقَوْلِهِم: مَأْنَةُ (٢) ومُؤُونٌ، وصَخْرَةٌ

وصُخورٌ، قالَ كُثَيِّرٌ:

يُنَوَّخُ ثُمّ يُضْرَبُ بِالْهَراوَى
فَلَا عُرْفٌ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ (۱)
وأَنْشَدَ أَبُو عَلَي الفَارِسيّ:
رَأَيْتُكِ لَا تُغْنِينَ عَنِّي نَقْرةً
إِذَا اخْتَلَفَتْ فيَّ الهَراوَى الدَّمامِكُ (۲)
قال: ويُرْوَى: الهِرِيّ، بِكَسْرِ

(وهَرَاه) بالهِرَاوَةِ يَهْرُوه (هَرْوًا وَتَهَرَّاهُ: ضَرَبَه بها)، وأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُ لَعَمْرِو بنِ مِلْقَطِ الطَّائِيِّ: الجَوْهَرِيُ لَعَمْرِو بنِ مِلْقَطِ الطَّائِيِّ: يَكْسَى ولَا يَغْرَثُ مَمْلُوكُها يَكْسَى ولَا يَغْرَثُ مَمْلُوكُها إِذَا تَهَرَّتُ عَبْدَها الهارِيَهُ (٣) إِذَا تَهَرَّتُ عَبْدَها الهارِيَهُ (٣) إِذَا تَهَرَّتُ عَبْدَها الهارِيَهُ (٣)

هَرَا اللَّحْمَ هَرْوًا: أَنْضَجَهُ، حكاه

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «مائة» والتصحيح من اللسان.

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ٢٠٣/٢، واللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان. [قلت: وانظر اللسان: صلب: نضب، قوا، دمك. والرواية في صلب: يقرّق، وفي دمك: عني فَتْلَة، وفي التاج/ دمك: وأنشد أبو علي عن أبي العباس... عنى فتلةً. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح (غير معزو).

ابنُ دُرَيْدِ عن أَبِي مالِكِ وَحْدَه، قالَ: وخالَفَه سائِرُ أَهْلِ اللَّغَةِ، فقالُوا(١): هَرَأَ بالهَمْزِ.

وهِراوَةُ الشَّيْءِ: شَخْصُه وجُثَّتُه، تَشْبِيهًا بالعَصَا، ومنه الحَدِيثُ: قالَ لَحَنِيفَةَ النَّعَم، وقد جاءَ معه بِيَتِيم يَعْرِضُه عليه، وكانَ قد قارَبُ يعْرِضُه عليه، وكانَ قد قارَبُ الاحْتِلَامَ ورآه نائِمًا (٢): «لَعُظُمَتْ هاذه هِراوَةُ يَتيم»، أَيْ «شَخْصُه وجُثَّتُه» (٣)، كَأَنّهُ حِينَ رآهُ عَظِيمَ الجُثَّةِ اسْتَبْعَدَ أَنّ يُقالَ لَه يَتِيمٌ ؛ لأَنْ النَّمْ في الصَّغَر.

وهرا: إذا قَتَلَ. عن ابن الأَعْرَابِيِّ.

# [هري] \*

(ي) \* (كَهَرَاه) يَهْرِيه (هَرْيًا): إِذَا ضَرَبه بالهِراوَةِ، عن ابنِ الأَعْرَابِيُ،

#### وَأَنْشَدَ:

\* وإِنْ تَهَرَّاهُ بِهَا الْعَبْدُ الْهَارْ (١) \* (والهُرِيُّ، بالضَّمِّ)، وكَسْرِ الرَّاءِ

وتَشْديدِ الياءِ (٢): (بَيْتُ كَبِيرٌ يُجْمَعُ فيه طَعَامُ السُّلْطانِ، ج: أَهْرَاءً). قالَ الأَزْهَرِيُّ: ذَكَرَه اللَّيْثُ (٣)، ولَا

أُدْرِي أُعَرَبِيِّ هُو أُمْ دَخِيلٌ.

قُلْتُ: والعامَّةُ تَكْسِرُ الهَاءَ والرَّاءَ، ومنها الإهراءُ الّتي بمِصْرَ في بنمويه<sup>(٤)</sup> من الصَّعِيدِ الأَذنى، تُجْمَعُ فيها الحُبُوبُ، مِيْرَةُ الحَرَمَيْن الشَّرِيفَيْن في زمانِنا.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر التهذيب ٢/٢٠٤، يقال: أهرأ لحمه إهراء: إذا طبخه حتى يتفسخ. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [في النهاية: شبهه بالهراوة وهلي العصا.والنص عند المصنف من النهاية. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتهذيب ٦/ ٤٠١، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «الهاري».

<sup>(</sup>۲) ضبطت في القاموس بضم الهاء وسكون الراء والياء غير مشددة، وكذلك في العين ٤/ ٨٤، واللسان، أما في التهذيب ٦/ ٩١، فضبطه يوافق ضبط الزبيدي.

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص الأزهري: قال الليث: . . . قُلْتُ: أحسب الهريّ مُعَرّبًا دخيلًا في كلامهم. وعبارة المصنّف مأخوذة من اللسان لا من التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في التحقة السنية ١/٥٣ «بمويه» وهي من الأعمال الفيومية.

(وهَرَاةُ) بالفَتْح، والعامَّةُ تَكْسِر الهاءَ: (د بُخراسانَ) من أُمُّهاتِ مُـدُنِها، قالَ ياقُوتُ: لَم أَرَ بخُرَاسَانَ حِينَ كُوْني بها في سنة(١) ٦١٤ مَدِينةً أَجَلَّ ولَا أَعْظَمَ ولا<sup>(٢)</sup> أَعْمَرَ وِلَا أَفْخَمَ وَلَا أَحْصَنَ وَلَا أَكْثَرَ أَهْلًا منها، [فيها](٣) بساتينُ كَثِيرَةٌ، ومياهٌ غَزيرةٌ، وخَيْراتُ واسِعَةٌ مَحْشُوّةٌ بالعُلماءِ، مَمْلوءَةٌ بِأَهْلِ الفَّضِلِ والثَّرَاءِ. أصابَها عَيْنُ الزَّمانِ، ونَكَبَتْها طوارقُ الحَدَثانِ، وجاء(١) الكُفّارُ من التَّتَر فَخَرَّبُوها حَتَّى أَدْخَلُوها في خَبَر كانَ، فَإِنَّا لله وإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ، وَذَلْكُ فِي سَنَّةً ٦١٨. انتهى.

وقالَ ابنُ الجَوَالِيقِي(٥): هَراةُ:

اسمُ كُورَةٍ من كُورِ العَجَمِ، وَقَدْ تَكَلَّمَتْ بها العَرَبُ، وأَنْشَدَ:

\* عاوِدْ هَرَاةَ وإِنْ مَعْمُورُها خَرِبَا (١) \*

قُلتُ: وهاكذا أَنْشَدَه الجَوْهَرِيُّ أَيضًا، والمصراعُ من أَبْساتِ الكِتابِ، قالَه رَجُلٌ مِن رَبِيعَةَ يَرْثِي الْمَرَأَتَه، وعَجُزُه:

\* وأَسْعِدِ اليَّوْمَ مَشْغُوفًا إِذَا طَرِبًا \*

قالَه حين افْتَتَحَها عَبْدُاللهِ بنُ خازِم سنةَ سِتٌ وسِتِّين، وبعده:

وارْجِعْ بِطَرْفِكَ نَحْوَ الْحَنْدَقَيْنِ تَرَى رُزْءًا جَلِيلًا وَأَمْرًا مُفْظِعًا عَجَبَا هَامًا تَرَقَّى وَأَوْصَالًا مُفْطِعًا عَجَبَا وَمَنْزِلًا مُقْفِرًا مِنْ أَهْلِه خَرِبا(٢) قالَ ياقُوتُ: وفي هَرَاةَ يَقولُ أَبُو أَحْمَدَ السّامِي الْهَرَوِيُّ:

<sup>(</sup>١) [قلت: في معجم البلدان: في سنة ٢٠٧. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلتُ : عنَّد ياقوت: ولا أفخم ولا أحسن. وما ذكره المصنّف هنا من قوله: ولا أَخْصَن غير مثبت عند ياقوت. ع].

<sup>(</sup>٣) زيادة من معجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) [قلت: عند ياقوت: وجاءها. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: انظر المُعَرّب/ ٣٩٥. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح، [قلت: انظر المُعَرّب/ ۳۹۰ والكتاب ۲/۵۷، والبخزانة ۳/ ۲۶۰ والبخزانة ۳/ ۲۶۰ وشرح المفصل ۹/۱۰. ع]. (۲) اللسان، وفيه «تزقى» مكان «ترقى».

هَراةُ أَرْضٌ خِصْبُها واسعٌ ونَبْتُها التّفاحُ والنَّرْجِسُ ما أَحَدٌ مِنْها إلى غَيْرِها يَخْرُج إلَّا بَعْدَ ما يُفْلِسُ<sup>(1)</sup> وفيها يقولُ الأديبُ البارعُ الزَّوْزَنِيُ:

هَرَاةُ أَرَدْتُ مُـقامِي بِها الوافِرَهُ لَسَيمِ الشّمالِ وأعنابِها وأعنابِها وأعين غِزلانِها السّاحِرة (٢) وأعين غِزلانِها السّاحِرة (٢) هَرَاةُ أَيضًا: (ة بِفَارِسَ) قُرْبَ إِضْطَخَرَ، كثيرةُ البَسَاتِينِ والخَيْراتِ، ويُقالُ: إِنَّ نساءَهم يَغْتَلِمْن إِذَا ويُقالُ: إِنَّ نساءَهم يَغْتَلِمْن إِذَا أَزْهَرَتِ الغُبَيْرَاءُ، كَمَا تَغْتَلِمْن إِذَا القِطاطُ. قاله ياقُوتُ. (والنِّسْبَةُ) القِطاطُ. قاله ياقُوتُ. (والنِّسْبَةُ) إليهما: (هَرَوِيُّ، مُحَرَّكَةً)، قُلِبَتِ إليهما: (هَرَوِيُّ، مُحَرَّكَةً)، قُلِبَتِ

(١) معجم البلدان.

[قلت: في معجم البلدان: وبيتُها اللَّفَاحُ... وفي مطبوع التاج: التّفاحُ. قلت: وما جاء عند المصنّف سبق قلم منه، أو تحريف عند الطباعة، والصواب: اللّفّاح، وهو نبت يقطيني أصفر طيب الرائحة. وانظر/لفح.ع]. (٢) [قلت: انظر معجم البلدان.ع].

الياءُ واوًا كَرَاهِيةَ تُوالي الياءات. قالَ ابنُ سِيدَه: وَإِنَّما قَضَيْنا عَلى أَنَّ لامَ هَراةَ ياءً لأَنَّ اللَّامَ يَاءً أَكْثَرُ مِنها واوًا، وإِذَا وَقَفَتَ عَليها وَقَفْتَ بالهاءِ.

(وهَرَّى ثَوْبَه تَهْرِيَةً: اتَّخَذَه هَرَوِيًا، أو) صَبَغَهُ و(صَفَّرَهُ)، وبِكُلِّ منهما فُسِّرَ قَوْلُ الشّاعِرِ. أَنْشَدَه ابنُ الأَّعْرَابِيِّ

رَأَيْتُكَ هَرَّيْتَ العِمامَةَ بَعْدُما أَراكَ زَمَانًا حاسِرًا لَا تَعَصَّبُ (١) ولم يُسْمَعْ بِذَالِكَ إِلَّا في هاذا الشِّعْرِ، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلى الشَّعْرِ، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلى المَعْنَى الأَخِيرِ، وكَانَت سادَةُ العَرَبِ تَلْبَسُ العمائِمَ الصَّفْرَ، وكانَت شُخمَلُ من هَرَاةَ مَصْبُوغَةً، وكانَت تُحْمَلُ من هَرَاةَ مَصْبُوغَةً، فقيلَ لِمَنْ لَبِسَ عِمامةً (٢) صَفْراءَ: فَقِيلَ لِمَنْ لَبِسَ عِمامةً (٢) صَفْراءَ: قَدْ هَرَى عِمامَتَه، ومنه قَوْلُ الشّاعِر: قَدْ هَرَى عِمامَتَه، ومنه قَوْلُ الشّاعِر:

<sup>(</sup>۱) اللسان، ومادة (فزع)، وفيهما «فاصِعًا» بدل «حاسرا» وهما بمعنى، والتهذيب ٢/ ٤٠١، وسبق في (فصع) برواية «فاصعا».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه «لبس له عمامة»والمثبت يتفق وما في اللسان.

\* يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقانِ المُزَعْفَرَا(١) \* وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: ثَوْبٌ مُهَرَّى: إِذَا صُبغَ بِالصَّبِيبِ، وهو ماءُ وَرَقِ السَّمْسِم.

(و) إِنّما قِيلَ: (مُعاذُ الهَرَّاءُ لِبَيْعِهِ الشِّيابَ الهَ رَوِيَّةَ)، كَنذا في الصِّحاحِ. وقَدْ يُقالُ أَيْضًا للّذي يَبِيعُ تِلْكَ الثِّيابَ: فلانُ الهَرَوِيُّ، يَبِيعُ تِلْكَ الثِّيابَ: فلانُ الهَرَوِيُّ، ومن ذلك أبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ الحَرشيُّ العامِرِيُّ البَصْرِيُّ، فَإِنَّهُ الحَرشيُّ العامِرِيُّ البَصْرِيُّ، فَإِنَّهُ قِيلَ له الهَرَوِيُّ لِكُونِه يَبِيعُ تلكَ الشَيابَ. صَرَّح (٢) به الذَّهَبِيُّ في الكاشِفِ. الكاشِف.

ومِنْ سَجَعاتِ الأَساسِ: سَمِعْتُ مِن الفَرّاءِ كذا. من (٣) رِوَايَةِ الهَرَّاءِ عَن الفَرّاءِ كذا.

وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ، (هارَاهُ) (۱): إِذا (طانزهُ)، وَ رَاهَاهُ: إِذا حامَقَه.

(و) الهِراءُ، (كَكِساءِ: الفَسِيلُ) من النَّحْلِ. عَن أَبِي حَنِيفَةَ عَن النَّحْلِ النَّحْلِ النَّحْلِ النَّحْلِ النَّحْلِ أَوَّلَ مَا يُقْلَعُ شَيْءٌ (٢) مِنها الجَثِيثُ، وقد وهو الوَدِيُّ والهِرَاءُ والفسيلُ، وقد تَقَدَّم له في الهَمْزِ ذلك، وذكرنا شاهِدَه.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الهِرَاءُ، كَكِساءِ<sup>(٣)</sup>: السَّمْحُ الْجَوَادُ.

وأَيضًا: الهَذَيَانُ.

وأَيضًا: شَيْطانٌ وُكُلَ بِالنُّفُوسِ.

## [هزو]

(و) \* (هَزَا)، أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ، وقالَ ابنُ

<sup>(</sup>۱) عجز بيت للمُخَبِّل السَّعدي، صدره كما في اللسان (سبب، حجج، زبرق)، والعباب (زيرق):

<sup>\*</sup> وأَشْهد من عوفٍ حُلولًا كثيرةً \* وسبق البيت في (سبب، حجج، زبرق).

<sup>(</sup>٢) [قلت: ومثله عند السمعاني في الأنساب. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في الأساس: سمعت في رواية... ع].

<sup>(</sup>١) في القاموس «وهاراه» وحق المصنف أن يضع الراو التي قبل «قال» بين قوسين.

<sup>(</sup>٢) [قلت: النص من التهذيب ٤٠٣/٦، أول ما يُقْلَعُ شيء منها من أُمّه. . . ع].

<sup>(</sup>٣) في اللسان بضم الهاء، ضبط قلم.

الأَعْرَابِيّ: أي: (سارً) (١) . والعَجَبُ من صاحِبِ اللِّسان، كَيْفَ أَغْفَلُه مع أَنْه دَكَرَه في «هبا» (١) اسْتِطرادًا فانْظُرْه.

(وأَبو هَزُوانَ النَّبَطِيُّ)، كَسَحْبانَ: رَجُلُ (من حاشِيَةِ هشامِ بنِ عَبْدِالمَلِكِ) بنِ مَرْوَانَ، له ذِكْرٌ، اسْمُهُ حَسّانُ، كَانَ يَسْتَخْرِجُ لهِشامِ الضِّياعَ.

## [] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

هُزُوْ، بِضَمَّتَيْن وسُكُون الواوِ: قَلْعَةُ عَلَى جَبَلِ في سَاحِلِ البَحْرِ الفارِسِيِّ مقابِلةٌ لَجَزِيرةِ كِيش، لَهَا ذِكْرٌ في أخبارِ آل بُويْةِ، وأَصْحابُها قَوْمٌ من العَرَبِ، يُقالُ لهم: بنو عِمارةَ، يَتَوارَثُونَها، ويَنْتَسِبون إلى الجلندي بن كركر، عن ياقوت.

[هسو] \*

(و) \* (الأهساء)، أهمله

الجَوْهَرِيُّ، وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: هم (المُتَحَيِّرُونَ من النّاسِ)، ولَيْس في نَصّه من النّاسِ.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

## [ ه ش ۱ ]

هَشَا: قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ هاشَاهُ: إِذَا مازَحَهُ. نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ في التَّكْمِلةِ. وقد أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ والجَماعةُ.

## [ه ص و] \*\*

(و) \* (هَ صَا هَ صُوًا)، أَهْ مَلُهُ الْجَوْهُرِيُّ، وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: أَسَنَّ وكَبِرَ).

قَالَ: (والأَهْصاءُ: الأَشِدَّاءُ).

قال: (وهاصاه): إِذَا (كَسَرَ صُلْبَه)، وصاهاه: رَكِبَ صَهْوَتَه. كذا في التَّكْمِلةِ واللِّسانِ.

## [هضو] \*

(و) (هاضاهُ)، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُ، وقالَ ابنُ الأَعْسَرَابِسِيّ: أي: (اسْتَحْمَقَه واسْتَخَفَّ به).

<sup>(</sup>۱) [قلت: نص المصنف منقول من التكملة، وفيها: هزا: إذا صار. قلت: وفي اللسان/ هبا وهزا: إذا سار. كذا! ع].

قالَ: (والأَهْضاءُ: الجَماعاتُ من النّاس).

(و) قَالَ غَيْرُه (۱): (الهِضاةُ، بالكَسْرِ: النُّؤابةُ، و) أَيضًا: (الأَتانُ). وضَبَط الصَّاغانِيُّ الهِضَاةَ (٢) بالفَتْح في المَعْنَيَيْن.

#### [هطو] \*

(و) \* (هَ طَا هَ طُ وَا) أَهْ مَ لَه الْجَوْهُ رِيُّ. وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ: إذا (رَمَى)، وطَهَا: إذا وَثَبَ<sup>(٣)</sup>، قال: (والهُ طَي، كَهُ دَى<sup>(٤)</sup>: الصِّراعُ، أو<sup>(٥)</sup> الضَّراعُ، أو<sup>(٥)</sup> الضَّرْبُ الشَّدِيدُ)، كذا في

التَّكْمِلَةِ واللِّسانِ.

## [هغي]

(ي) \* (السهاغِيَةُ)، أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسان، وهي (المَرْأَةُ الرَّعْناءُ). نَقَله الصَّاغانِيُّ عن ابْن الأَعْرَابِيِّ.

#### [هفو]\*

(و) \* (هَفَا) في المَشْي يَهْفُو (هَفُوا وهَفُوةً وهَفُوانًا) بالتَّحْرِيك: (أَسْرَع)، وخَفَّ فيه، ومنه مَرَّ الظَّبْيُ يَهْفُو، أي: اشْتَدَّ عَدْوُه. وقالَ بشْرٌ يَصِفُ فَرَسًا:

يُشَبَّه شَخْصُها والخَيْلُ تَهْفُو هُوَا ظِلَّ فَتْخاءِ الجَناح(١)

(و) هَفَا (الطائرُ) هَفْوًا: (خَفَقَ بَجَناحَيْهِ) وطارَ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ:

\* وهْ وَ إِذَا الْحَرْبُ هَ فَا عُقَابُه \* \* مِرْجَمُ حَرْب تَلْتَظِي حِرابُه (٢) \*

<sup>(</sup>١) [قلت: النص في التكملة، وعنه نقل المصنف. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: المثبت في التكملة بكسر الهاء، وهو ضبط قلم. ع].

<sup>(</sup>٣) في التهذيب ٦/ ٣٧٥: «وطَهَا إذا أَذنَب».

<sup>(</sup>٤) [قلت: في التكملة: والهُطا: مثالُ جُحى. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: نص التكملة، والهُطَى: الضرب الشديد. والنص غير مثبت في اللسان، فقد أسقط المصنف عند النقل عن التكملة لفظ: الهُطّى. فتأمّل! على أن في التهذيب ٦/ ٣٧٥: الهُطَى: كذا ضبط بتخفيف الطاء، ضبط قلم. ع].

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٧، واللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح.

(و) هَفَا (الرَّجُلُ) هَفْوًا وهَفُوَةً: (زَلَّ)، وهي اله فُه فَ وَةً للرَّلَّةِ والسَّقْطَةِ، ومنه (۱): لكُلِّ عالِمٍ هَفْوَةٌ، والإنسانُ كَثِيرُ الهَفُواتِ.

(و) هَفَا أَيضًا: إذا (جاعً)، يَهْفُو هَفُو أَنَّمَا سُمِّيَ الجَائِعُ هَافِيًا لَكُوْنِه يَخْفِقُ فُؤَادُه عند الجُوع.

(و) هَفَتِ (الصُّوفةُ في الهَواءِ) تَهْفُو (هَفُوًا) بِالفَتْح (وهُفُوًا)، كَعُلُوِّ: (ذَهَبَتْ). وكذالك التَّوْبُ ورَفارِفُ<sup>(۲)</sup> الفُسْطاطِ: إِذَا حَرَّكَتْه الرِّيحُ، (و) هَفَتِ (الرِّيحُ بها: حَرَّكَتْها)، وذَهَبَتْ بها.

(و) من المَجازِ: هَفَا (الفُؤَادُ) يَهْفُو هَفُوًا (٣): (ذَهَبَ في أَثَرِ (٣)

الشَّيْءِ، و) أَيضًا: (طَرِبُ).

(والهَفَا)، مَقْصُورٌ: (مَطَرٌ يُمْطِرُ ثُمْطِرُ ثُمُطِرُ ثُمَّ يَكُفُّ).

(والهَفْوُ: المَرْءُ الخَفِيفُ)، كَذا في النُّسخِ، والصَّوابُ: الهَفْوَةُ: المَرُّ الخَفِيفُ.

(وهَ وافِي الإِبلِ: ضَوالُها)، واحِدَتُها: هافِيَة، ومنه حَدِيثُ<sup>(۱)</sup> عُشمانَ: «أنَّه وَلَّي أبا غاضِرةً الهَوافِيَ»، أي: الإِبلَ الضَّوالَ، وفي الصِّحاحِ والأَسَاسِ: هَوافِي النَّعَم مِثْلُ الهَوامِي،

(والهَفَاءة)(٢)، بالفَتْحِ والمَدِّ: (المَطُرَةُ لَا النَّظُرَةُ، وغَلِط المَحَوْهَرِيُّ). هاكذا في نُسخِ الحَدوْهَرِيُّ). هاكذا في نُسخِ الصَّحاحِ المَضبوطَةِ، وفي هامِشها: المَطَرَةُ تَصْحِيحُ بَعْضِ المُقَيِّدين، قالَ الصَّاغانِيُّ: أَخَذَه الجَوْهَرِيُّ من كِتابِ ابْنِ فارِسٍ، الجَوْهَرِيُّ من كِتابِ ابْنِ فارِسٍ،

<sup>(</sup>۱) [قبلت: انظر مجمع الأمثال ٢/ ١٨٧، والمستقصى ٢/ ٢٩٢. والأساس: ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في الأساس: ورَفْرف الفُسْطاطُ لعله هو الصواب. وفي مطبوع التاج: ورَفارِفُ... قلت: وما أثبته المصنف مثله في العين والتهذيب. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في الأساس: ومن المجاز هفا قلبي في إثرهم. . . وانظر مثله في العين ٤/ ٩٥. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع]

<sup>(</sup>٢) في القاموس: «والهفأة».

ولَمْ يَضْبِطْهُ ابنُ فارِس، فتَبِعَه الجَوْهَريُّ، وهو تَصْحِيف، والصُّوابُ: الهَفاءة: المَطْرَةُ، كَما حُكِي عن أَبِي زَيْدٍ. (و) قالَ أَبُو زَيْد: الهَفَاءَةُ (نَحْوٌ مِن الرِّهْمَةِ) جَمْعُها الهَفَاءُ، قالَ العَنْبَرِيُّ: أَفَاءٌ (١) وأَفَاءَةٌ. وقالَ النَّضْرُ: هي الهَفَاءَةُ والأَفاءَةُ والسُّدُّ والسَّماحِيقُ والجِلْبُ والجُلْبُ. وقِيلَ: إِنَّ الهَمْزَةَ بَدَلٌ مِنَ الهَاءِ. وقالَ أَبُو سَعِيد: الهَفَاءَةُ خَلَقَةٌ (٢) تَقْدُمُ الصّبير، لَيْسَتْ من الغَيْم في شَيْء، غَيْرَ أَنَّها تَسْتُر الصَّبِيرَ، فَإِذا جَاوَزَتْ فذلك (٣) الصَّبيرُ، وهو

(۱) [قلت: النص في التهذيب ٦/٤٤٨: أفاة وأفاءةً. ع].

أَعْنَاقُ الغَمَامِ السَّاطِعَةُ في الأُفُقِ، ثُمَّ يَرْدُفُ الصَّبِيرَ الحَبِيُّ وِهو رَحَى السَّحَابَةِ، ثُمَّ الرَّبابُ تحت الحَبيّ، وهو الذي يَقْدُمُ الماءَ، ثم رَوادِفُه بعد ذلك، وأنشَدَ:

مَا رَعَدَتْ رَعْدَةً وَلَا بِرَقَتْ لَكِنَها أَنْشَأَت لَنَا خَلَقَهُ فَالماءُ يَجْرِي ولَا نِظامَ لَهُ لو يَجِدُ الماءُ مَخْرَجًا خَرَقَهُ (١)

(والأَهْفاءُ: الحَمْقَى من النَّاسِ. وهافاهُ: مَايلَه إلى هَوَاهُ). كِلاهُما عَن ابْن الأَعْرَابِيّ.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

يقالُ للظَّلِيمِ إِذَا عَدَا: قَدْ هَفَا. ويُقالُ<sup>(٢)</sup>: الأَلِفُ اللَّيِّنَةُ هافِيَةٌ في الهَواءِ، وهو مَجازٌ.

وهَفَا القَلْبُ: خَفَقَ.

<sup>(</sup>٢) [قلت: في مطبوع التاج خَلقة بالمعجمة، وهو بالمهملة في التكملة، وتتمة النص: ليس في الغيم في شيء، إِنَّما يُسْتَرُ عنك الصبيرُ. وانظر التهذيب ٢/ ٤٤٧، وفيه: خَلِقَةٌ كذا بالمعجمة، ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: النص في التهذيب: بدا لك الصبيرُ
 كذا، ولعله الصواب، وهي في اللسان:
 بذلك كذا. وهو تحريف. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ٦/٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) [قلت: هذه عبارة الخليل. انظر العين ٩٥/٤.ومنه نقل الزمخشري ما في الأساس. ع].

وهَفَتِ الرِّيحُ بِالْمَطُرِ: طَرَدَتْه، والاَسمُ الهَفاءُ، مَمْدُودٌ، ومنه قَوْلُ الرَّاجِزِ:

\* يَا رَبِّ فَرِقْ بَيْنَنَا يَاذَا النِّعَمْ \* بَشَتُوةٍ ذَاتِ هَفَاءٍ ودِيَمْ (١) \* والهَفاءُ: الغَلَطُ والزَّلُلُ، ومنه قَوْلُ أَعرابِيٍّ وقد خَيَّرَ امرأتَه فاختارَتْ نَفْسَها:

إلى اللهِ أَشْكُو أَنَّ مَيًّا تَحَمَّلَتْ بِعَقْلِيَ مَظْلُومًا، وَوَلَّيْتُهَا الأَمْرَا هَفَاءً مِنَ الأَمْرِ الدَّنِيِّ ولَمْ أُرِدْ هَفَاءً مِنَ الأَمْرِ الدَّنِيِّ ولَمْ أُرِدْ بِهَا الغَدْرَ يَوْمًا فَاسْتَجازَتْ بِي الغَدْرَا(٢) بها الغَدْرَ يَوْمًا فَاسْتَجازَتْ بِي الغَدْرَا(٢) والهَوافِي: مَوْضِعٌ بأَرْضِ السَّوادِ،

والهَوافِي: مَوْضِعٌ بأَرْضِ السَّوادِ، ذَكَرَه عاصِمُ بنُ عَمْرِو التَّمِيمِيُ، وكانَ فارِسًا مع جَيْشِ أَبِي عُبَيْدِ التَّقَفِيِّ، فقال<sup>(٣)</sup>:

قَتَلْناهُمُ ما بَيْنَ مَرْجِ مُسَلِّحٍ وَيَ الْبَدَارِقِ وَبَيْنَ الْهَوافِي مِن طَرِيقِ الْبَدَارِقِ

والهَفْوُ: الجُوعُ. والذَّهَابُ في الهَواء.

وهَفَتْ هافِيَةٌ من النَّاسِ، أَيْ: طَرَأَتْ عن جَذْب.

ورَجُلُ هَفَاةٌ: أَخْمَقُ.

وهَ فَا القَ لُبُ مِن الحُوْنِ أَو الطَّرَب: استُطِيرَ. نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُ.

#### [هقا] \*

(و) \* (كذا في النُسخ، والصَّوابُ (١) أَنْ يُكْتَبَ بالياءِ.

(هَقَا) الرَّجُلُ هَقْيًا. أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُ (٢). وفي المُحْكَم: إذا (هَذَى) فَأَكْثَرَ، وكذّلك هَرَفَ يَهْرِفُ، وأَنْشَدَ:

لَوْ أَنَّ شَيْخًا رَغِيبَ الْعَيْنِ ذَا أَبَلِ

يَرتادُه لِمَعَدٌ كُلُها لَهَ قَا<sup>(٣)</sup>
وقالَ ثَعْلَبُ: فلانٌ يَهْقِي بِفُلانِ،

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر معجم البلدان/ الهوافي. ومنه أخذت ضبط البيت. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: لم أجد ما يؤيّد ما استصوبه المصنّف، فهو بالألف الطويلة في كل المراجع التي بين يديّ. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: لم يُهجِل الجوهري ذكر هذه المادة، انظر الصحاح. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان

أَيْ: يَهْذِي، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ: أَيُتْرَكُ عَيْرٌ قَاعِدٌ وَسُطَ ثَلَّةٍ وعالاتُها تَهْقِي بِأُمِّ حَبِيب؟(١) وفي كلامِ المُصَنِّفِ نَظَرٌ من وجُوهٍ:

الأَوَّلُ: أشارَ إلى أَنَّه واوِيٌّ، وهو يائِيٌّ.

والثاني: دَلَّ عَدَمُ ذِكْرِ مضارِعِهِ أَنَّهُ من حَدِّ نَصَرَ، وهو مِنْ حَدِّ رَمَى.

والثَّالثُ: كَتَبَه بالأَلِفِ، وصَوَابُه يُكتَبُ «هَقَى» بالياء، فَتَأَمَّل.

(و) هَقَى فلانٌ (فلانًا): إِذَا (تَنَاوَلَهُ بِقَبِيحٍ) وَبِمَكْرُوهٍ، يَهْقِيه هَقْيًا. قاله ابنُ الأَعْرَابِيِّ والباهِلِيِّ. (و) هَقَى (قَلْبُهُ)، أَيْ: (هَفَا)، عن الهَجَرِيِّ، وأَنْشَدَ:

\* فَغَصَّ بَرِيقه وهَقَى حَشاه (٢) \*

(وأَهْقَى: أَفْسَدَ)، وفي بَعْضِ النُّسَخِ: أَفْنَدَ (١).

# [هكو]\*

(و) \* (الأَهْكَاءُ)(٢)، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرابِيِّ: هم (المُتَحَيِّرُونَ) من النّاسِ كالأَهْساء، قال: (وهاكاهُ<sup>(٣)</sup>: اسْتَصْغَرَ عَقْلَه)، وكاهاه: فاخَرَه. كذا في اللّسانِ والتَّكْمِلَة.

### [هلو] \*

(و) \* (هَالاهُ) أَهْمَلُه الْجَوْهَرِيُّ هَنا، وَذَكَرَهُ في بابِ الأَلِفِ اللَّيِّنَةِ. وقال: إِنَّه بابٌ مَبْنِيٌّ على أَلِفاتٍ غَيْرِ مُنْقَلِبَةٍ من شَيْءٍ، وقَضَى ابنُ

<sup>(</sup>۱) [قلت: في مطبوع التاج: وعالتها يهقى، وما أثبتُه من اللسان والتهذيب مع خلاف في الضبط. انظر البيت في التكملة. ع]. (۲) اللسان.

<sup>(</sup>١) [قلت: كذا جاء في الصحاح، وفي اللسان: أَفْسَدَ.

قلت: والفَنَدُ والفساد: سواء. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التهذيب عن ابن الأعرابي: الأكهاء...ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: وجدت هذا عند الأزهري في التهذيب ٣٤٦/٦٠ في كهي، قال: [أي: ابن الأعرابي]. ويقال كاهاه: إذا فاخره أيهما أعظم بدنًا، وهاكاه إذا استصغر عقله. ع].

سِيدَه أَنَّ لَامَ هَلَى ياءٌ، وإيّاهُ تَبِعَ المُصَنِّفُ في ذِكْرِه هنا إلّا أَنَّ المُصَنِّفُ في ذِكْرِه هنا إلّا أَنَّ إشارَته بالواو غَيْر مَرْضِيّ، كَما أَنَّ كِتابَتُه بالأَحْمَرِ غَيْرُ صَحِيح، فَتَأَمَّلْ. ومَعْنى هَالاه: (فازَعَه)، فَتَأَمَّلْ. ومَعْنى هَالاه: (فازَعَه)، وكأن إشارتُه بالواو لهاذه الكلِمة فَقَطْ، هاكذا بالواو لهاذه الكلِمة فَقَطْ، هاكذا في النُسخِ: فازَعَهُ، بالفاءِ، والذي في النُسخِ: فازَعَهُ، بالفاءِ، والذي في نَصِّ ابنِ الأَعْرابِيِّ: هَالَاه: في الزَعَهُ، ولَاهَاه: دَنَا [منه](۱)، فيأمَّلْ. وحِينَئِذٍ لا يَكُونُ قَلْبَ هَاوَلَه، فَتَأَمَّلْ.

(وهَلَا: زَجْرٌ للخَيْلِ)، ويُكْتَبُ بِالأَلِفِ وبالياءِ، وقد يُسْتعارُ للإِنْسانِ. قالَ أَبُو الحَسَنِ المَّدائِنِيُّ: للإِنْسانِ. قالَ أَبُو الحَسَنِ المَّدائِنِيُّ: لمَّا قالَ الجَعْدِيَّ للَيْلَى الأَخْيَلِيَّةِ: أَلَا حَبِّنَا لَنْلَى وقُه لَا لَها: هَلَا

أَلَّا حَيِّيَا لَيْلَى وقُولَا لَها: هَٰلَا فَقَد رَكِبَتْ أَمْرًا أَغَرَّ مُحَجَّلً<sup>(٢)</sup>

قالت له:

تُعَيِّرُنا داءً بأُمِّكَ مِثْلُه وأَيُّ حِصانٍ لَا يُقالُ له: هَلا<sup>(١)</sup>؟. فَغَلَبَتْه.

قال (٢): وهَلَا: زَجْرٌ يُزْجَرُ به الفَرَسُ الأَنْتَى إِذَا أُنزِيَ عَلَيْها الفَحْلُ لِتَقِرَّ وتَسْكُنَ. وقالَ أَبُو الفَحْلُ لِتَقِرَّ وتَسْكُنَ. وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُقالُ للخَيْلِ: هِي، أَيْ: قِرِي، أَيْ: قِرِي، أَيْ: قِرَي، وقالَ الخَيْلِ: هَي وَتَنَحَيْ. وقالَ الجَوْهَرِيُّ: هَلَا: زَجْرٌ وقالَ الجَوْهَرِيُّ: هَلَا: زَجْرٌ وقالَ الجَوْهَرِيُّ: هَلَا: زَجْرٌ وللنَّاقَةِ أَيضًا، وقالَ: وللنَّاقَةِ أَيضًا، وقالَ:

\* حَتَّى حَدَوْنَاهَا بِهَيْدٍ وهَلَا \* \* حَتَّى يُرَى أَسْفَلُها صارَ عَلا(٣) \*

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان (لها) والنص فيها.

<sup>(</sup>٢) شعر النابغة الجعدي ١٢٣، واللسان، والأغاني ٥/٥ . والصدر غير معزو في الصحاح (هلا – باب الألف اللينة) وسيرد المصدر في باب الألف اللينة (هلا).

<sup>[</sup>قلت: انظر التهذيب ٦/٥١٤. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، والأغاني ١٦/٥. [قلت: انظر التهذيب ١٦/٥] ورواية العجز: وأيُّ جواد... وهي الرواية في شرح المفصّل ٤/٩٧. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: ذكر هذا الأزهري عن أبي الحسن المدائني. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والأول في (عطل) معزوًا لغيلان بن حريث الربعي، وسيرد في (باب الألف اللّينة – هلا) معزوًا إليه، وفي مطبوع التاج «هدوناها» وصُوّب من المواضع السابقة

(وذَهَبُ بذِي هِلِيانَ وذِي بِلّيانَ، بِكَسْرَتَيْنِ، وشَدِّ لامِهما. وقد يُصْرَفانِ، أَيْ: حَيْثُ لا يُدْرَى) أَيْنَ يُصْرَفانِ، أَيْ: حَيْثُ لا يُدْرَى) أَيْنَ هُوَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُه في هُو، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُه في «ب ل ي»، بأكثر من ذلك. «ب ل ي»، بأكثر من ذلك. وهِلْيَوْن، بالكَسْرِ: ذُكِرَ في النُّون. وهَلِيَوْن، بالكَسْرِ: ذُكِرَ في النُّون. وهَلَّا، بالتَّشْدِيدِ: سَيَأْتي في النُّون. النُّون. النُّون. النُّون. النَّون. النُّون. النَّون. النَّون. النَّون. النَّون. النَّون. النَّون. النَّيْنَةِ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

الهَلِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: قَرْيةٌ من أَعْمالِ زَبيد، عن ياقُوتَ.

# [همي] \*

(ي) ﴿ (هَمَى الماءُ والدَّمْعُ يَهْمِي الْمَاءُ والدَّمْعُ يَهْمِي هَمْيًا) بِالْفَتْحِ، (و هُمِيًا)، كَصُلِيّ، وهانده عن أبن سِيدَه، (وهَمَيَانًا) مُحَرَّكَةً، واقْتَصَرَ عليها، والأولكي الجَوْهَرِيّ: أَيْ: سالَ. وقالَ ابنُ الجَوْهَرِيّ: أَيْ: سالَ. وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ (١): هَمَى وعَمَى،

كُلّ ذلك، إِذا سَالَ. قالَ مُساوِرُ بنُ هِنْدَ :

\* حَتَّى إِذَا أَلْقَحْتَهَا تَقَمَّمَا \* وَاحْتَمَلَتْ أَرْحامُها منه دَمَا \* وَاحْتَمَلَتْ أَرْحامُها منه دَمَا \* من آيلِ الماءِ الَّذي كان هَمَى (١) \* من آيلِ الماءِ الَّذي كان هَمَى هُميًا (و) هَمَتِ (العَيْنُ) تَهْمي هَمْيًا وهُمِيًّا وهَمَيانًا: (صَبَّتْ دَمْعَها). وهُمِيًّا وهَمَيانيًّا: (صَبَّتْ دَمْعَها). عن اللَّحْيَانِيِّ. وقيلَ: سَال دَمْعُها، وكذالِكَ كلُّ سائِلٍ من مَطَرٍ، ومنه قولُ الشاعِر:

فَسَقَى دَيَارَكِ غَيْرَ مُفْسِدَهَا

صَوْبُ الرَّبِيغِ ودِيْمَةٌ تَهْمِي<sup>(٢)</sup> يَعْنِي: تَسِيلُ وتَذْهَبُ.

(و) هَمَتِ (الماشِيَةُ) هَمْيًا: (نَدَّتْ للرَّعْي). نَقَله الجَوْهَرِيُّ.

(و) هَمَى (الشَّيْءُ هَمْيًا: سَقَطَ). عن ثَعْلَب.

(وهَوَامِي الإبِلِ: ضَوالُّها). نَقَلَه

<sup>(</sup>۱) [قلت: تتمة نص ابن الأعرابي: . . . وصَهَى وضَهَى، كل ذلك إذا سال. انظر التهذيب ٢/٢٤.ع].

<sup>(</sup>١) اللسان وفي مطبوع التاج ومخطوطه «لقحتها».

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: قائله طرفة. انظر التهذيب ٦/٢٦، والديوان/ ٨٨. ع].

الحَوْهَرِيُّ. وقد هَمَتْ تَهْمِي هَمْيًا: إذا ذَهَبَتْ على وَجْهِهَا في الأَرْضِ مُهْمَلةً بلا راعٍ ولا حافِظ، فهِي مُهْمَلةً بلا راعٍ ولا حافِظ، فهِي هامِيةٌ. وفي الحَدِيثِ (۱): أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ فقال: "إنَّا نُصِيبُ هَوامِي الإبلِ فقال: "إنَّا نُصِيبُ هَوامِي الإبلِ فقال: "وقال أَبو عُبَيْدَةً: الهَوامِي: النَّارِّ وقال أَبو عُبَيْدَةً: الهَوامِي: الإبلُ المُهْمَلَةُ بلا رَاعٍ، ناقَةٌ هامِيةٌ الإبلُ المُهْمَلَةُ بلا رَاعٍ، ناقَةٌ هامِيةٌ ومنه وبَعِيرٌ هام، وكلُ ذاهِبِ وجارٍ من وبعيرٌ هام، وكلُ ذاهِبِ وجارٍ من عَيوانِ أَوْ ماءٍ فهو هام، ومنه هَمَا (٣) المَطَرُ، ولَعَلَه مَقْلُوبُ هَامَ يَهِيمُ.

(والهِ مُيانُ، بالكَسْرِ: شِدادُ السَّراوِيلِ). كذا في المُحْكَم. قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: أَحْسَبه فارِسيًّا مُعْرَّبًا. ومِثْله (٤) لابْنِ الجَوالِيقِي.

(و) أيضًا: (وعاءُ للدَّرَاهِم). قال الجَوْهَرِيُّ: مُعْرَّبٌ وقَال أَبُو الجَوْهَرِيُّ: مُعْرَّبٌ وقَال أَبُو الهَيْثَمِ: الهِيْمانُ: المِنْطَقَة كُنَّ الهَيْثَمِ: يَشْدُدْنَ به أَحْقِيَهُنَّ، وبه فُسِرَ قَوْلُ الجَعْدِيِّ:

مِثْلُ هِمْيانِ العَذَارَى بَطْنُه يَلْهَزُ الرَّوْضَ بِنُقْعانِ النَّفَلِ<sup>(1)</sup> يَقُولُ: بَطْنُه لَطِيفٌ يُضَمُّ بَطْنُه كما يُضَمُّ خَصْرُ العَذْراءِ، وإنّما خَصَ العَذْرَاءَ بضَمِّ البَطْنِ دون الثَّيْبِ لأَن الثَّيِّبَ إذا وَلَدَتْ مَرَّةً عَظُمَ بَطْنُها.

(و) هُمْيَانُ: (شاعِرٌ)، وهو هِمْيَانُ ابنُ قُحافَةَ السَّعْدِيُّ، (ويُثَلَّثُ)، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على الكَسْرِ والشَّمْ، فعَلَى الكَسْرِ يَكُونُ من والضَّمِّ، فعَلَى الكَسْرِ يَكُونُ من هِمْيانِ النَّفَقَةِ أو المِنْطَقَةِ. وعلى الضَّمِّ كأنَّه جَمْعُ بَعِيرٍ هام، كَرَاعٍ ورُعْيانِ، أو اسْمٌ مِنْ هَمَى، ورُعْيانِ، أو اسْمٌ مِنْ هَمَى،

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع]

<sup>(</sup>٢) في اللسان «لضالة».

<sup>(</sup>٣) [قلت: في النهاية: ومنه: همى المطر. وعنه نقل المصنف. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر المعرب/٣٩٤. ع].

١) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: انظر الديوان/ ١٢١ . ع].

كعُثمانَ من عَثَمَ. وعلى الفَتْحِ اسْمُ من هَمَى، كسَحْبانَ من سَحَبَ. من هَمَى، كسَحْبانَ من سَحَبَ. ومَرَّ للمُصَنِّفِ ذِكْرُ الهَمْيَانِ في النُّونِ، وأعادَهُ هُنَا إشارةً إلى القَوْلَيْن، وذَكَرَ هناك في اسْمِ الشَّاعِرِ الكَسْرَ أوالضَّمَّ أو التَثْلِيثَ، الشَّاعِرِ الكَسْرَ أوالضَّمَّ أو التَثْلِيثَ، هٰكذَا بأو إشارةً إلى أنَّهَا أقوالُ، فتأمَّلُ.

(و) المه مَيَانُ، (كالغَثَيَانِ، مُحَرَّكَةً)، ولو قالَ «بالتَّحْرِيكِ» مُحَرَّكَةً)، ولو قالَ «بالتَّحْرِيكِ» أَغْناهُ عن هاذا التَّطْوِيلِ في غَيْرِ مَوْضِعِه: (ع). عن تَعْلَبِ، وأَنْشَدَ: وإنَّ امْرأً أَمْسَى ودُونَ حَبِيبِه وإنَّ امْرأً أَمْسَى ودُونَ حَبِيبِه

سَواسٌ فَوادِي الرَّسِّ فالهَميَانِ لمُعْتَرِفٌ بالنَّأْي بَعْدَ اقْتِرابِه ومَعْذُورَةٌ عَيْناهُ بالهَمَلانِ (١)

وهو مَما أَغْفَلَهُ ياقُوتُ. وفي التَّكْمِلَةِ: قال أَبو سَعِيدٍ: الهَمَيَانُ: وادِ به قوائِمُ شاخِصَةٌ، وهي قوائِمُ

من صَخْرِ خَلَقَها الله تعالَى، وأَنَّهم يُبَرِّدُونَ الماءَ عليها فَيَبْرُدُ ويُفْرِطُ، وكان يُنْشِدُ قَوْلَ الأَحْوَلِ الكِنْدِيِّ: وكان يُنْشِدُ قَوْلَ الأَحْوَلِ الكِنْدِيِّ: فَلَيْتَ لنا من ماءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً فَلَيْتَ لنا من ماءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً مُيَانِ (١) مُبَرَّدَةً باتَتْ على الهَمَيَانِ (١) وكان يُنْكِرُ الطَّهَيَان.

(و) يُقالُ: (هَمَا واللَّهِ) لقد كَانَ كَذَا، بِمَعْنَى: (أَمَا واللَّهِ). عن الفَرّاء.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الأَهْماءُ: المِياهُ السائِلَةُ.

وكُلُّ شَيءٍ ضَاعَ عنك فقدِ هَمَا<sup>(٢)</sup>. عن ابْنِ السُّكِيتِ.

وهَمَى، مَقْصُورٌ: اسمُ صَنَمٍ. عن اللَّيْثِ.

وهُماءُ، بالضَّمِّ والمَدُ، وقد يُكْتَبُ بالياءِ في آخرِه: هو العُقابُ، أو طائِرٌ آخَرُ مَنْ وَقَع ظِلُّه عليه صار مَلِكاً،

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (سوس)، ومجالس تعلب ۲/۵۳۱ لامرأة من بني سُلَيم.

<sup>(</sup>١) التكملة وفيها «فاتت» مكان «باتت».

<sup>(</sup>٢) [قلت: في اللسان: . . . فقد هَمَى يهمي . . .ع].

وتَتَّخِذُ المُلُوك من رِيشِه في تِيجانِهم لعِزَّتِه، وكأنَّها فارِسِيَّةٌ.

والهَمَاءُ، كسماء: مَوْضِعٌ بَيْن مَكَّةَ والطائِفِ. نَقَلَه السُّكَرِيِّ في شَرْحِ شِعْرِ هُذَيْلٍ، وأَنْشَدَ أبو الحَسَنِ المُهَلَّيِّ للنُّمَيْرِي:

فأَصبَحْنَ ما بَيْنَ الهَماءِ فَصَاعِدًا إِلَى العِشراتِ (١) إلى الجِزْع جِزْع الماءِ ذي العُشراتِ (١)

## [همو]\*

(و) \* (هَمَا الدَّمْعُ يَهْمُو)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ. وحَكَى اللَّحْيَانِيُّ وحَدَهْ الجَوْهُرِيُّ. وحَكَى اللَّحْيَانِيُّ وحَدَهْ أَنّه (كيَهْمِي) بالياء: أَيْ: سَالَ، قال ابنُ سِيدَه: والمَعْرُوفُ يَهْمِي (٢).

[قلت: ذكر ياقوت في هذه المادة ثلاثة أبيات هذا ثانيها. والأبيات لمحمد بن عبدالله بن نُمير الثقفي، من شعراء الدولة الأموية، وهي من أبيات قالها في زينب أخت الحجاج بن يوسف وكان يهواها.

انظر مجالس ثعلب ۸۰، ۱۲۰، وانظر ص/ ۲۵۰، والمقاییس/کفر ۱۹۲/، والکامل/ ۲۲۹، ۷۷۰، ۱۰۹۳. ع].

(٢) [قلت: في التكملة: وهما يهمو هَمُوًا، لغةٌ في همي يهمي هَمْيًا. ع].

#### [هنو]

(و) \* (الهِنْوُ، بالكَسْرِ: الوَقْتُ)، يُقَالُ: مَضَى هِنْوٌ مِن اللَّيْلِ، أَيْ: وَقْتُ. ويُقَالُ: هِنْءٌ، بالهَمْزِ، كما مَرَّ للمُصَنِّفِ في أَوَّلِ الكتاب.

(و) الهنو (()): (أبو قبيلة) أو قبائل، وهو ابن الأزد، وضبطه ابن خطيب الدهشة بالهم منة في آخره. وهو أعقب سبعة أفخاذ، وهم أعقب سبعة أفخاذ، وهم الهون، ويديد، ودهنة، وبرقا، وعوجا، وأفكه، وجبر أولاد الهنو بن الأزد. قاله ابن الجواني.

(وهَنْ، كأَخِ): كَلِمَةٌ كِنَايَةٌ، و (مَعْنَاه: شَيْءٌ)، وأَصْلُه: هَنَوٌ (تَقُولُ: هاذا هَنُكَ، أَيْ: شَيْئُكَ)، هكذا بفَتْح الكافِ فيهما في النُسخ، وفي نُسَخ الصِّحاح بكُسْرِ الكافِ وفَيْخها مَعًا، وهما هَنَوانِ، الكافِ وفي الحَدِيثِ) والجَمْعُ: هَنُونَ. (وفي الحَدِيثِ) والجَمْعُ: هَنُونَ. (وفي الحَدِيثِ)

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (الهماء).

<sup>(</sup>۱) في جمهررة ابن حزم ٣٧٥ بفتح الهاء، ضبط قلم.

الذي رَوَاه البُخارِيُّ في صَحِيحِه في باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه قالَ: «كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَسْكَتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ والقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً، قال: أَحْسِبُه (هُنَيَّةً)"، وهو (مُصَغّرُ هَنَةٍ)، أو هَنْتِ بسُكونِ النُّون، وهو على القِياس. قال الحافِظُ ابنُ حَجَر (١): هـٰكَذَا في روَايةِ الأَكْثَرينَ (أَصْلُها: هَنْوَةً) } فلما صُغِّرَتْ صارَتْ هُنَيْوَةً، فَاجْتَمَعَتِ الواوُ والياء، وسُبِقَتْ إحداهُما بِالسُّكون، فقُلِبَتْ الواوُ ياءً، ثم أَدْغِمَتْ، (أَيْ: شَيْءٌ يَسِيرٌ)، ويُرْوَى: هُنَيْئَة، بالهَمْز، وعليها أَكْثَرُ رُواةِ مُسْلِم، وخَطَّأُه النَّوَويُّ (٢) وتَبعَه المُصَنِّفُ في أُوَّلِ

الكِتابِ. (ويُرْوَى هُنَيْهَةً، بإبْدالِ الياءِ هاءً)، هلكَذَا وَقَع في رِوَايَةِ الكُشْمَيْهَنِيِّ (١)، وهي أَيْضًا رِوَايةُ إسْحاقَ والحُمَيْدِيِّ في مُسْنَدَيْهِمَا عن جَرير.

وفي الصّحاح: وتَقُولُ للمَرْأَةِ: هَنَةٌ وهَنْتٌ أَيْضًا، ساكِنَةُ النُّونِ، كما قالوا: بِنْتٌ وأُحْتٌ، وتَصْغِيرُها: هُنَيَّةٌ، تَرُدُها إلى الأَصْل، وتَأْتِي بالهاء، كما تَقُولُ: أُخَيَّةٌ وبُنَيَّةٌ. وقد تُبْدَلُ من الياءِ الثّانِيَةِ هاءٌ، فيُقالُ: هُنَيْهَةٌ. ومنهم من يَجْعَلُها بدلًا من التَّاءِ التي في هَنْتٍ.

(وهَنُ المَرْأَةِ: فَرْجُها)، قِيلَ: أَصْلُه هَنَوٌ، والذاهِبُ منه واوٌ،

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر صحيح البخاري - صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير ج ٢٥٢/١ - ٢٥٣. وانظر صحيح مسلم ٥/٩٦.ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر فتح الباري: ۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱ والحديث ليس لأبن حجر، وإنما نقله عن النووي في شرح صحيح مسلم. وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٦. ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «الكشبيهني» والمثبت من المخطوط والتاج (هنأ)، وقد ضبط في الأخير بالقلم «الكشميهني» بفتح الكاف والميم، والضبط المثبت من ضبط القاموس للبلدة المنسوب إليها وهي «كُشْمِيَهَنَهُ» بالعبارة «بالضم وفتح الهاء وكسر الميم، وقد تفتح» (انظر/كشمهن).

<sup>[</sup>قلت: انظر فتح الباري لأبن حجر ١٩١/٢. ع].

\* لها هَنْ مُسْتَهْدَفُ الأَرْكَانِ \* \* أَقْمَرُ تَـطْلِيهِ بِـزَعْفُ رَانِ \* \* كَـأَنَّ فَـيهِ فِـلَقَ الـرُّمَـانِ \*(٢)

فكنى عن الحر بالهن. وظاهر المُصَنِّف أَنَّ الهنَ إنَّما يُطْلَقُ على المُصَنِّف أَنَّ الهنَ إنَّما يُطْلَقُ على فَرْجِ المَرْأَةِ فَقَطْ، والطَّحِيثُ الإطْلاق، ومنه الحَدِيثُ: (") «أَعُوذُ

(١) وهو قوله:

يا قاتل اللهُ صبيانا تجيء بهم

أم الهنينين من زند لها واري

[قلت: انظر التهذيب ٥/ ٣٧٤. ع].

(٢) اللسان.

[قلت: انظر التهذيب ٥/ ٣٧٤. ع]. (٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

بِكَ مِنْ شَرِّ هَنِي " يَعْنِي: الفرْج. وفي حَدِيثِ مُعاذٍ (١): "هَنْ مِثْلُ الخَشَبةِ غير أَنِّي لا أَكْنِي " يَعْنِي: الخَشَبةِ غير أَنِّي لا أَكْنِي " يَعْنِي: أَنه أَفْصَحَ باسْمِهِ، فيكونُ قَدْ قال: أَيْرٌ مِثْلُ الخَشَبةِ، فلَمَّا أَرادَ أَنْ يَحْكِي كَنَى عنه. وفي حَدِيثِ يَحْكِي كَنَى عنه. وفي حَدِيثِ آخر (٢): "مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجَاهِلِيَّةِ فَلُولُوا له: عَنْ أَيْدِ ولا تَكْنُوا "، أَيْ: فَلُولُوا له: عَنْ أَيْدِ وَلا تَكْنُوا "، أَيْ: فَلُولُوا له: عَنْ أَيْدِ وَلا تَكْنُوا "، أَيْ: وَقَوْلُهُمْ (٣): "مَنْ يَطُلُ هَنُ أَبِيهِ وَلا تَكْنُوا يَعْدُلُوا "، أَيْ: يَتَقَوَّى بِإِخْوَتِه. وقد مَرَّ في " أَيْ: يَتَقَوَّى بِإِخْوَتِه. وقد مَرَّ في " وفي " وفي وقد مَرَّ في " وفي " وفي الله الشَّاعِرُ: قال الشَّاعِرُ: قال الشَّاعِرُ:

رُحْتِ وفي رِجْلَيْكِ ما فيهما وقَدْ بَدَا هَنْكِ من المِئْزَرِ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) في اللسان «حديث أبي ذر». [قلت: هو كذلك في النهاية، وعنه نقل المصنف وصاحبُ اللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان ع].

<sup>(</sup>٣) [قبلت: انظر مجمع الأمثال ٣٠٠/٢، والمستقصى ٢/٣٦٣ ع].

<sup>(</sup>٤) اللسان، والصحاح، والمحكم ٢٧٧/٤، والكتاب ٢٠٣/٤، والخصائص ٧٤/١ وقد عزاه المحقق إلى الأقيشر الأسدي.

قَالَ سِيْبَوَيْهِ: إِنَّمَا سَكَّنَهُ لَلضَّرُورَةِ.

قُلْتُ: هو للأُقَيْشِر، وقد جَاءَ في شِعْرِ الفَرِّزْدَقِ أَيْضًا، وقَبْلَه (١):

وَأَنْتَ لَو بَاكَرْتَ مَشْمُولةً صَهْبَاءَ مِثْلَ الفَرَسِ الأَشْقَرِ (٢)

قاله وقد رَأَتْه امْرَأَةٌ وهو يَتَمايَلُ سُكْرًا. قال الجَوْهَرِيُّ: وربما جاءَ مُشَدَّدًا في الشَّعْرِ كما شَدَّدُوا لَوًّا. قال الشاعر:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلُ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً وهَنِّيَ جاذِ بَيْنَ لِهْزِمَتَيْ هَنِ<sup>(٣)</sup> (وهُما هَنَانِ)، على القِياس،

(وهُنَوانِ)(۱)، وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ.

(ويُقالُ) في النّداء (للرَّجُلِ) من غَيْرِ أن يُصَرَّحَ باسْمِه: (يا هَنُ أَقْبِلْ، ويا أَقْبِلْ، ويا هَنُونَ أَقْبِلْ، ويا هَنُونَ أَقْبِلُوا. هَنَانِ أَقْبِلا، ويا هَنُونَ أَقْبِلُوا. ولها: ياهَنَهُ أَقْبِلِي، و) يُقالُ: يا (ولها: ياهَنَهُ أَقْبِلِي، و) يُقالُ: يا (هَنْتُ) أَقْبِلِي، (بالفَتْحِ) وسُكُونِ (هَنْتُ) أَقْبِلِي، (بالفَتْحِ) وسُكُونِ النُّونِ والتَّاءُ مَبْسُوطَةٌ، (لُغَةٌ) في النُّونِ والتَّاءُ مَبْسُوطَةٌ، (لُغَةٌ) في هَنَة. وعليها اقْتَصَرَ ابنُ الأَنْبارِيِّ، قال الجَوْهَرِيُّ: جَعَلُوه كأُخْتِ قال الجَوْهَرِيُّ: جَعَلُوه كأُخْتِ وبِنْتِ، قال: وهاذه اللَّفْظَةُ تَخْتَصُّ به قَوْلُهم: يا بالنِّداءِ كما يَخْتَصُّ به قَوْلُهم: يا فَلُ، ويا نَوْمَانُ.

وفي المُحْكَم، قالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: هَنانِ وَهَنُونَ أَسْماءٌ لا النَّحْوِيِّينَ: هَنانِ وَهَنُونَ أَسْماءٌ لا تُنكَّرُ أَبدًا؛ لأَنَّها كِناياتٌ، وجارِيةٌ مَجْرَى المُضْمَرةِ، فإنَّما هي أَسْماءٌ مَصُوغَةٌ للتَّثْنِيَةِ والجَمْع، بمَنْزِلَةِ اللَّذَيْنِ والَّذِينَ، وَلَيْسَ كَذَالِكَ سائِرُ اللَّذَيْنِ والَّذِينَ، وَلَيْسَ كَذَالِكَ سائِرُ

<sup>= [</sup>قلت: انظر شرح المفصّل ٨٤/١، والخزانة ٢/ ٢٧٩ الأقيشر الأسدي، والخصائص ٢/ ٣٤، والعيني ٤/ ٥١٦/، وأمالي الشجري ٢/ ٣٧ وقد عزاه للفرزدق. ع]

<sup>(</sup>١) في مطّبوع التاج ومخطوطه «وصدره» سهو.

<sup>(</sup>٢) عزاه محققُ الخصائص لابن جِني ٧٤/١ إلى الأقيشر الأسدي. [قلت: سبق محققَ الخصائص إلى هذا البغداديُّ: انظر الخزانة ٢/٩٧٠. وعزاه الشجري إلى الفرزدق. انظر الأمالي ٣٧/٢. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>۱) في هامش القاموس من إحدى نسخه «وهَنَتانِ».

الأسماء المُثَنَّاةِ نَحْو زَيْدٍ وعَمْرِو، أَلا تَرَى [أنّ] (١) تَعْرِيفَ زَيْدٍ وعَمْرِو إِنَّمَا هُو بِالوَضْعِ والْعَلَمِيَّةِ؛ فإذا ثَنَيْتَهُمَا تَنَكَّرَا، فَقُلْتَ: رَأَيْتُ زَيْدَيْنِ كَرِيمَيْنِ، وعِنْدِي عَمْرانِ عاقِلانِ؛ كَرِيمَيْنِ، وعِنْدِي عَمْرانِ عاقِلانِ؛ فإنْ آثَرْتَ التَّعْرِيفَ بالإضافةِ أو فإن آثَرْتَ التَّعْرِيفَ بالإضافةِ أو باللّامِ قُلْتَ: الزَّيْدَان والعَمْران، وزَيْدَاكُ وعَمْرَاكَ، فقد تَعَرَّفِهِما قَبْلَها، ولَحَيْدِ وَجْهِ تَعَرُّفِهِما قَبْلَها، ولَحِقا بالأَجْناسِ، ففارَقًا ما كانا وليَه مِنْ تَعْرِيفِ الْعَلَمِيَّةِ والوَضْع. عليه مِنْ تَعْرِيفِ الْعَلَمِيَّةِ والوَضْع. عليه مِنْ تَعْرِيفِ الْعَلَمِيَّةِ والوَضْع.

وقالَ اللَّيْثُ (٢): هَنْ: كَلِمَةٌ يُكْنَى بِها عِن ٱسْمِ الإنسانِ، كَقُولِكَ: أَتَانِي هَنْ، وأَتَنْنِي هَنَةٌ، النُّونُ مَفْتُوحَةٌ في هَنَهُ، إذا وَقَفْتَ عندها لظُهورِ الهاءِ، فإذا أَدْرَجَتَها في كَلام تَصِلُها به فإذا أَدْرَجَتَها في كَلام تَصِلُها به سكَّنْتَ النُّونَ؛ لأنّها بُنِيَتْ في الأَصْلِ على السُّكون، فإذا ذَهَبَتِ اللَّصْلِ على السُّكون، فإذا ذَهَبَتِ اللَّامِ وَجاءتِ التَّاءُ حَسُنَ تَسْكِينُ الهاءُ وجاءتِ التَّاءُ حَسُنَ تَسْكِينُ

(١) زيادة من اللسان.

النُّونِ مع التاء [كقولك: رأيتُ هَنْةَ مقبلةً](١) لم(٢) تَصْرِفْها لأنها مَعْرِفَةٌ للمُؤنَّث.

(ج: هَنات، و) من رَدَّ قال: (هَنَواتُ)، وأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُّ: أَرَى ابنَ نِزارٍ قَدْ جَفَّانِي ومَلَّنِي على هَنَواتٍ، شَأْنُها مُتَتابعُ (٣) فهناتٌ على اللَّفْظِ، وهَنَواتٌ على اللَّفْظِ، وهَنَواتٌ على الأَصْل.

قال ابنُ جِنِّي (٤): أَمَّا هَنْتُ فَيَدُلُّ على أَنَّ التاءَ فيها بَدَلُ من الواوِ قولُهُم: هَنُوات، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ:

<sup>(</sup>٢) كلام الليث ساقط من العين ١/ ٩، وأثبته المحققان مختصرا من «مختصر العين»؛ لذا اعتمدت في التصويب على اللسان

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «ثم» والتصويب من اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والصحاح، والمحكم ٢٠٨/٤ وتكرر في ٣٠٩ برواية:

 <sup>«...</sup> جفاني ورابني... كلها متتابع».
 [قلت: انظر شرح المفصل ١/٣٥، ٣٨/٥،

٣/٦، ٢٠/١٠، ٣/٦ - ٤٤، والكتاب ٢/ ٨١، ويروى: «متتايع»، سر الصناعة / ١٥١، ٥٥٩، وأمالي الشجري ٣٨/٢، والمنصف ٣/ ١٣٩ وشرح التصريف الملوكي / ٢٩٩،

٣٩٩. ع].`

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر سر الصناعة/١٥١. ع].

أُرِيدُ هَناتٍ منْ هَنِينَ وتَلْتَوِي عليَّ وآبَى مِنْ هَنِينَ هَناتِ<sup>(١)</sup> وأَنْشَدَ أَيْضًا للكُمَيْتِ:

وقالَتْ لِيَ النَّفْسُ اشْعَبِ الصَّدْعَ واهْتَبِلْ لإحْدَى الهَناتِ الْمُعْضِلاتِ اهْتِبالَها<sup>(٢)</sup>

(والهَناتُ: الداهِيةُ). كذا في النُّسَخِ بَبَسْطِ تاءِ هَناتٍ، والنُّسَخِ بَبَسْطِ تاءِ هَناتٍ، والصَّوابُ: أنَّها الهَناةُ، بالهاءِ المَرْبُوطَةِ، كما في المُحْكَمِ وغَيْرِه. وفي حَدِيث سَطِيحِ (٣): شَدائِدُ (سَتَكُونُ هَناةٌ وهَنَاةٌ»، أي: شَدائِدُ وأُمُورٌ عِظَامٌ. وفي حَدِيثِ آخَرَ (٤): شُرُورٌ (سَتَكُونُ هَنَاةٌ وهَنَاةٌ»، أي: شُرُورٌ وفي المَدِيثِ آخَرَ (٤): هناةٌ وهَنَاةٌ»، أيْ: شُرُورٌ وفي المَدْد، (ج: هَنواتٌ)، وقيلَ: وفي المَدْد، (ج: هَنواتٌ)، وقيلَ:

واحدها: هَنْتٌ، أو هَنَةٌ، تَأْنِيثُ اللهَنِ، فهو كِنايَةٌ عن كُلِّ اسْمِ جِنْسٍ. الهَنِ، فهو كِنايَةٌ عن كُلِّ اسْمِ جِنْسٍ. [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

حَكَى سِيْبَوَيْهِ (۱) في تَشْنِيَةِ هَنِ الْمَرْأَةِ: هَنانِ، ذَكَرَه مُسْتَشْهِدًا على أَنَّ كِلَا لَيْس من لَفْظ كُلُّ، وشَرْحُ ذَلِكَ: أن هنانانِ لَيْس تَشْنِيَةِ هَنِ، وَهُوَ في مَعْناه: كَسِبَطْرِ، لَيْس من لَفْظ سَبط، وهو في مَعْناه.

وقَوْلُ العَجّاجِ يَصِفُ رِكابًا قَطَعَتْ بَلَدًا:

\* جافِينَ عُوجًا من جِحافِ النُّكتِ \* وَكَمْ طَوَيْنَ مِنْ هَنٍ وَهَنَتِ (٢) \* يُ وَكَمْ طَوَيْنَ مِنْ هَنٍ وَهَنَتِ (٢) \* يُ يُريدُ: مِنْ أَرْضٍ ذَكَرٍ وأَرْضِ أَنْشَى.

والهَنَاتُ: الكَلِماتُ والأَراجِيزُ،

<sup>(</sup>١) اللسان، والمحكم ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) اللسانُ.

<sup>[</sup>قلت: انظر الديوان ١/ ٣٣٨، والتهذيب ٦/ ٣٠٨، والرواية في التهذيب: المُضْلِعات. ومثله مثبت في الديوان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت؛ انظر النهاية واللسان، وتتمة الحديث: فمن رأيتموه يمشي إلى أُمّة محمد صلى الله عليه وسلم ليُفَرِّق جماعتهم فأقتلوه. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ٨٠، ٤٠١. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: لم أجد البيتين في ديوان العجاج، وهما في ملحق الديوان / ٣٩٢ منقولان عن اللسان والتاج. ع].

ومنه حَدِيثُ ابْنِ الأَكْوَعِ (١): «أَلَا تُسْمِعُنا من هَناتِكَ»، ويُرْؤَى «من هُنيّاتِك» على التَّصْغِيرِ. وفي هُنيّاتِك» على التَّصْغِيرِ. وفي أُخْرَى: «مِنْ هُنيْهاتِكُ». وفي حَدِيثِ عُمَرَ (٢): «وفي البَيْتِ هَناتٌ مَن قَرَظٍ»، أَيْ: قِطَعٌ مُتَفَرِّقَةٌ.

ويُقالُ: يا هَنهُ أَقْبِلْ، تُدْخِل فيه الهاءَ لبَيَانِ الحَركةِ، كما تَقُولُ: لِمَهْ، ومالِيَهْ، وسُلْطانِيَهْ، ولَكَ أَنْ لَمَهْ، ومالِيَهْ، وسُلْطانِيَهْ، ولَكَ أَنْ تُشْبِعَ الحَركة، فتَقُولُ: يا هَنَاهُ أَقْبِلْ، بضَمِّ الهاءِ وخَفْضِها. حكاهما الفَرَّاءُ، فمَنْ ضَمَّ الهاءَ قَدَّرَ أَنَّها آخِرُ الاسْم، ومَنْ كَسَرَها فلاختماع السَّاكِنَيْن. ويُقالُ في فلاختماع السَّاكِنَيْن. ويُقالُ في فلاختماع السَّاكِنَيْن. ويُقالُ في الاثنية أَقْبِلا. قال المَذْهَبِ: يا هنانِيهِ أَقْبِلا. قال الفَرَّاءُ: كَسُرُ النُّونِ وإثباعُها الياءَ أَكْثَرُ. ويُقالُ في النَّونِ وإثباعُها الياءَ أَكْثَرُ المَدْهَاتِ المَدْهَا المَدْهَاتِ المَدْهَاتِ المَدْهَاتِ الْمَدْهَاتِ الْهُالِهِ الْهُالِهُ الْهَالِهُ الْمَالِهُ الْهَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْهَالِهُ اللّهُ الْهَالِهُ اللّهُ الْهَالِهُ الْهَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْهَالِهُ اللّهُ اللّ

هَنُوناهُ أَقْبِلُوا، ومن قال للذَّكرِ: يا هَنَاهُ، قال للمُؤنَّثِ: يا هَنَانِيهِ، ويا أَقْبِلِي، وللاثنَيْن يا هَنْتَانِيهِ، ويا هَنْتاناهُ أَقْبِلا، وللجَمْعِ من النساءِ: يا هَنْتاناهُ أَقْبِلا، وللجَمْعِ من النساءِ: يا هَنْتاناهُ أَقْبِلا، وللجَمْعِ من النساءِ: الحَدْهُ وقال الجَوْهَ رِيُّ: يا هَنَاتُوهُ. وقال الحَدْوَهُ ويا هَنانيهِ الصَحاحِ: ولكَ أَنْ تَقُولُ: يا هَنانيهِ أَقْبِلُ ، بهاءِ مَضْمُومَةٍ، ويا هَنانِيهِ أَقْبِلُ ، ويا هَنانِيهِ أَقْبِلُوا، وَحَرَكَةُ اللهَاءِ فيهِنَّ مُنْكَرَةٌ، ولكِنْ هاكَذَا للهَاءِ فيهِنَّ مُنْكَرَةٌ، ولكِنْ هاكَذَا رَوَاهُ الأَخْفَشُ. وأَنْشَدَ أَبُو زَيْدٍ في نَوادِرِه لامْرِيءِ القَيْسِ: نَوادِرِه لامْرِيءِ القَيْسِ: نَوادِرِه لامْرِيءِ القَيْسِ:

وقَدْ رَابَنِي قَوْلُها يا هَنَا هُ وَيْحَكَ أَلْحَقْتَ شَرَّا بِشَرُ<sup>(1)</sup> قال: وهاذه الهاءُ عِنْدَ أَهْلِ الكُوفَةِ للوقْفِ، أَلَا تَرَى أَنَّه شَبَّهَها بحَرْفِ الإغراب فضَمَّها (٢)، وقال أَهْلُ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. من هناتك: أي: من كلماتك أو من أراجيزك. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. وأوله: «أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت...ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٦٠، واللسان، وغير معزو في الصحاح.

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح المفصل / ۸۸٪، ۲۸٪، ۲۳٪، والخزانة ۳/ ۲۲٪، وشرح الأشموني ۲/ ۲۶۷، وشرح التصريف الملوكي/ ۶۵، وسر الصناعة/ ۲۲، ۹۲۰، ۵۶۰

<sup>(</sup>٢) [قلت: في المطبوع فضمهما، وكذا أثبتَهُ المحقق، وما أثبتُه أخذته من الصحاح. ع].

البَصْرَةِ: هِي بَدَلٌ من الواوِ في هَنُوكَ وَهَنُواتٍ، فلذَلِكَ جاز أَنْ تَضُمَّها. قال ابْنُ بَرِّيُ: ولَكِن حَكَى ابنُ السَّرَاجِ عن الأَخْفَشِ أَنَّ الهاءَ في هَناه هاءُ السَّكْتِ، بدَلِيلِ قَوْلِهم: يا هَناه هاءُ السَّكْتِ، بدَلِيلِ قَوْلِهم: يا هَنانِيَه ، واسْتَبْعَد، قَوْلَ مَنْ زَعَمَ هَنانِيَه ، واسْتَبْعَد، قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّها بَدَلُ من الواوِ ؛ لأَنَّه يَجِبُ أَنْ يُعِبُ أَنْ يُقِالَ: يا هناهان في التَّشْنِية ، يُقالَ: يا هناهان في التَّشْنِية ، والمَشْهُورُ يا هَنانِيه ، ثم قالَ والمَشْهُورُ يا هَنانِيه ، ثم قالَ الجَوْهَرِيُّ: وتَقُولُ في الإضافَة : يا هنون ، ويا هَنيَّ أَقْبِلًا بفَتْحِ النُّون ، وياهَنِي أَقْبِلُوا بكَسْرِ النُّون .

وقال ابنُ سِيدَه: قال بَعْضُ النَّحَوِيِّينَ في قَوْلِ امرِىءِ القَيْسِ: «يا هَنَاهُ» أَصْلُه هَنَاوٌ، فأَبْدَلَ الهاءَ من الواوِ في هَنواتٍ وهَنُوكَ. ولو قالَ قائلٌ: إنَّ الهاءَ في هَناه إنَّما هي بَدَلُ من الألِفِ المُنْقَلِبَةِ من الواوِ الواقِعَةِ بَعْدَ أَلف هَناه؛ إذ أَلْف هَناه؛ إذ أَصْلُه هَنَاوٌ، ثم صار هَناءً، ثم أَصْلُه هَنَاوٌ، ثم صار هَناءً، ثم قُللِبَ الأَلِفُ الأَخِيرَةُ هاءً، فقالوا: قُلِبَتِ الألِفُ الأَخِيرَةُ هاءً، فقالوا: هَناه، لكان قَويًا. وقالَ أبو عَلِيً: هَناه، لكان قَويًا. وقالَ أبو عَلِيً:

ذَهَبَ أَحَدُ علمائِنا أَنَّ الهاءَ من هَناه إِنَّما أُلْحِقَتْ لَحْقًا للأَلِفِ<sup>(١)</sup> كما تُلحَقُ بَعْدَ أَلِفِ النَّدْبَةِ، نَحو: تُلحَقُ بَعْدَ أَلِفِ النَّدْبَةِ، نَحو: وازَيْدَاه، ثم شُبِّهَتْ بالهاءِ الأَصْلِيَّةِ فَحُرِّكَتْ.

وقد يُجْمَعُ هَنْ علَى هَنِين جَمْع سَلامَةٍ، كُرَةٍ وكُرِينَ، ومنه حَدِيثُ الْجِنِّ (٢): "فإذا هو بِهَنِينِ كأَنَّهُم الْجِنِّ (٣) أرادَ السكِنايَة عن السرَّطُ»، أرادَ السكِنايَة عن أشخاصِهم. قاله أَبُو مُوسَى المَديني، ووقعَ في مُسْنَدِ أَحْمَدَ المَنْبُوطًا مُقَيَّدًا عن ابنِ مَسْعُودٍ (٣): "ثم إنَّ هَنِينًا أَتُوا عليهم ثِيابٌ بِيْضٌ طُوالٌ».

وفي الجَدِيثِ (٤): «وذَكَر هَنَةً مِن جِيرانِه»، أي: حاجَةً، ويُعَبَّر بها عن كلِّ شَيْءٍ.

وفي حَدِيث الإِفْكِ (٥): «قُلْتُ

<sup>(</sup>١) في اللسان «ألحقت لخفاء الألف».

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

لها: يا هَنْتَاه»، أيْ: يا هاذه، تُفْتَحُ النُّونُ وتُسَكَّنُ، وتُضَمُّ الهاءُ الأَخِيرَةُ وتُسَكَّنُ. وقِيلَ: مَعْنَى يا هَنْتاهُ: يا بَلْهَاءُ، كأَنَّها نُسِبَتْ إلى قِلَّةٍ المَعْرِفَةِ بمَكايِدِ الناس وشُرورِهم.

وقَوْلُهم: ها هُنا، وهُنا، ذَكَره المُصَنِّفُ في آخِر الكتاب.

وهُنَا، بالضَّم: مَوْضعٌ في شِعْرِ امرىءِ القَيْس:

وحَدِيثُ القَوْمِ يَوْمَ هُنَا وحديثُ ما على قِصَرِهُ(١)

وقال المُهَلَّبِيُّ: يومُ هُنَا اليَوْمُ اللَّوَّلُ، وأَنْشَد:

إنَّ ابنَ عائِشَةَ المقتولَ يومَ هُنَا خلَّى عليِّ فِجاجًا كان يُحْمِيها<sup>(٢)</sup>

وهُنّى، كَسُمَّى: مَوْضِعٌ دونَ مَعْدِنِ النفط<sup>(۱)</sup>، قالَ ابنُ مُقْبِلِ: يَسُوفَانِ مِن قاع الهُنَيِّ كُدَامَةً أَدامَ بها شَهْرُ الخَريفِ وَسيَّلًا<sup>(٢)</sup> والهَنوات، والهُنيَّاتُ: الخِصالُ السُّوءُ، ولا يُقالُ في الخَيْرِ.

## [هني] \*

(ي) ﴿ (هَنَيْتُ)، هَاكَذَا هُو في النُّسَخِ بِالأَحْمَرِ، وقد ذَكَرَه النَّسَخِ بِالأَحْمَرِ، وقد ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ في آخِرِ تَرْكِيبِ ﴿ هُ نَ ا ﴾: (كِنايةٌ عن فَعَلْتُ). ونَصُّ الجَوْهَرِيُّ: قال الفَرَّاءُ: يُقالُ: ذَهَبْتُ وهَنَيْتُ: كِنايةٌ عَنْ فَعَلْتُ، مَنْ قَوْلِكَ: هَنْ. فَتَأَمَّل ذَلِكَ.

#### [هوو] \*

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۷، ومعجم البلدان (هُنّا)، وسيأتي في (هنا) باب الألف اللينة، وقد نوّن ياقوت النون من «هنا»، وهو كذلك عنده في الشعر ولم تنوّن الكلمة في الديوان، ويذكر اللسان عن ابن بري في معجم البلدان (هنّا).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: (هناً) باب الألف اللينة، وسيرد أيضًا في التاج أن «هنا اسم موضع غير مصروف...».

<sup>(</sup>و) \* (الهُوَّةُ، كَقُوَّةٍ: مَا انْهَبَطَ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «اللقط» والمثبت من معجم البلدان (هني).

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲ ٤ ومعجم البلدان (هنى) وفي مطبوع التاج ومخطوطه كمعجم البلدان «سيوفان» بدل «يسوفان»، و«كرامة» بدل «كدامة»، والمثبت من الديوان.

من الأرْضِ، أو الوَهْدَةُ الغامِضَةُ منها)؛ كذا في المُحْكَم. وحَكَى منها)؛ كذا في المُحْكَم. وحَكَى ثَعْلَبُ: اللَّهُم أَعِذْنا من هُوَّةِ الكُفْرِ وَدُواعِي النِّفاقِ، قال: ضَرَبَهُ مَثَلًا للكُفْرِ. وفي الصِّحاحِ: الهُوَّةُ: للكُفْرِ. وفي الصِّحاحِ: الهُوَّةُ: الوَهْدَةُ العَمِيقَةُ، ومنه قَوْلُ الشاعِرِ: للهُوَّةُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

وقال ابن شُمَيْلِ: الهُوَّةُ ذاهِبَةُ في الأَرْضِ بَعِيدَةُ القَعْرِ مِثْلُ الدَّحْلِ غَيْرَ اللَّرْضِ بَعِيدَةُ القَعْرِ مِثْلُ الدَّحْلِ غَيْرَ اللَّهُ الدَّحْلِ أَلْفِ اللَّمْ وَأَسُها مِثْلُ رَأْسِ الدَّحْلِ وقال غَيْرُه: هي الحُفْرَةُ اللَّعْيدَةُ القَعْرِ كالمَهْوَاةِ ، وقِيلَ: هي المُطْمَئِنُ من الأَرْضِ ، (كالهُوَّاءَةِ ، المُطْمَئِنُ من الأَرْضِ ، (كالهُوَّاءَةِ ، كُرُمَّانَةٍ ) ، أَصْلُها: هُوَّايَةٌ ، وقِيلَ: هو المَهْواةُ بَيْنَ الجَبلَيْنِ ، (والهَوُ ، على الفَتْحِ: الجانبُ ) من الأَرضِ . كذا في النَّوادِر لابْنِ الأَعْرَابِيّ .

(و) الهَوَّةُ: (الكَوَّةُ)، ظاهره أنَّه بضَمِّ الهاءِ كما يَقْتَضِيه سِياقُه، والصَّوابُ أَنّه بالفَتْحِ زِنَةً ومَعْنَى. نَقَلَهُ ابنُ شُمَيْلِ عن أبِي الهُذَيْلِ وضَبَطَه. وضَبَطَه.

# [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

جَمْعُ الهُوَّةِ هُوَى، كَقُوَّةٍ وَقُوَى. عن الأَصْمَعِيِّ، وهو أَيْضًا جَمْعُ الهَوَّةِ، بالفَتْحِ، كَقَرْيَةٍ وقُرَى. عن النَّنِ شُمَيْلِ. وقال ابنُ الفَرَجِ: البَنِ شُمَيْلِ. وقال ابنُ الفَرَجِ: للبَيْتِ كِوَاءٌ كَثِيرَةٌ وهِوَاءٌ كَثِيرَةٌ، اللهَوَّةُ وهَوَّةٌ، وتُجْمَع الهُوَّةُ الواحِدة كَوَّةٌ وهَوَّةٌ، وتُجْمَع الهُوَّةُ أَيْضًا على هُوِّ، بحَذْفِ الهاءِ، أَيْضًا على هُوِي، بحَذْفِ الهاءِ، وعلى هُوِي، كَصُلِيّ، ومنه الحديثُ: "إذا عَرّسْتُم (١) فاجْتَنِبُوا الحديثُ: "إذا عَرّسْتُم (١) فاجْتَنِبُوا هُويَّ الأَرْضِ»، وبه فُسرَ.

وتَصْغِيرُ الهُوَّةِ: هُوَيَّة. وهَاكَذَا رُوِيَ قَوْلُ الشَّمَاخِ:

<sup>(</sup>۱) اللسان وهذا العجز مع صدره وهو:

\* كَمْ مِنْ عَـدُوَّ رَالَ أُو تَـدَخَـلَما \*
في اللسان (دحلم، وقحدم)، وفي مطبوع التاج
ومخطوطه «تقحدما» بالدال المهملة.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «غرستم» بالغين، والمثبت من اللسان. وتكملة القاموس. [قلت: انظر النهاية، فهو الأصل الذي نقل عنه صاحب اللسان. ع].

ولَمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ عَرْشَ هُوَيَّةٍ تَسَلَّيْتُ حَاجاتِ الفُؤادِ بِشَمَّرَا(١)

وقِيلَ: الهُويَّة هنا: تَصْغِيرُ الهُوَّةِ، بمعْنَى: البِئرِ البَعِيدَةِ المَهْواةِ. قالَ ابن دُرَيْدِ: وَقَع في هُوَّةٍ: أَيْ: بِئرٍ مُغَطَّاةٍ، وأَنْشَدَ:

إِنَّكَ لَوْ أُعْطِيتَ أَرْجاءَ هُوَةٍ مُعَمَّسَةٍ لا يُسْتَبَانُ تُرَابُها بِثَوْبِكَ في الظَّلْماءِ ثم دَعَوْتَنِي بِثَوْبِكَ في الظّلْماءِ ثم دَعَوْتَنِي لَجِئْتُ إِلَيها سادِمًا لا أُهابُها(٢) وإنّما صَغّرها الشَّمَّاخُ للتَّهُويلِ. وإنّما صَغّرها الشَّمَّاخُ للتَّهُويلِ. وعَرْشُها: سَقفها المُغَمَّى عليها وعَرْشُها: سَقفها المُغَمَّى عليها بالتُرابِ، فيَغْتَرُ به واطِئُه، فيَقَعُ فيها بالتُرابِ، فيَغْتَرُ به واطِئُه، فيَقَعُ فيها

وهُوَّةُ بنُ وَصَّافٍ: دَحْلٌ بالحَزْنِ لَبَنِي الوصَّافِ، وهو مالِكُ بنُ عامِر

ابن كَعْب بن سَعْدِ بن ضُبَيْعةً. وهُوَّةُ بِنُ وصَّافٍ مَثَلُ تَسْتَعْمِله العَرَبُ لمن يَدْعُون عليه، قال رُؤْبَةُ: \*في مِثْل مَهْوَى هُوَّةِ الوَصَّافِ(١)\* وهُوُّ، بالضَّمِّ وتَشْدِيد (٢) الواو كأنّه جَمْعُ هُوَّةٍ: بُلَيْدَةٌ أَزَلِيَّةٌ على تَلُّ بالصَّعِيدِ بالجانِبِ الغَرْبِيِّ دونَ قُوص، تُضافُ إليها كُورَةٌ يُقالُ لها: هُوُ الحَمْراءِ. كذا قاله ياقُوتُ، وضَبَطَه بسُكُونِ الواو، والصُّوابُ أنها بالجانِب الشُّرْقيّ، وواوُها مُشَدَّدَةً. وقد رَأَيْتُها، وبها قَبْرُ ضِرارِ بن الأزْوَرِ الصَّحابيِّ على ما يَزْعُمُونَ.

وقد نُسِبَ إليها بَعْضُ المُحَدِّثينَ والأُدباءِ، ومن مُتَأَخِّرِيهِم أبو السُّرورِ الهُوِّيُّ الشَّاعِرُ، تَرْجَمَهُ السُّعِرُ، تَرْجَمَهُ الخَفَاجِيُّ في الرَّيْحانَةِ، وقال: هُوَ مَنْ هُوَ، وما أَدْراكَ ما هُو.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٣٢ وضبطت فيه «هَوِيَّة» بفتح الهاء وكسر الواو، وسترد بهذا الضبط في (هوو) واللسان، والتهذيب ٢/ ٤٩٣، وتكملة القاموس، والبيت أيضًا في مادة (زمر) في التكملة، والتاج برواية «حاجات النفوس بزيمرا».

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۰، وتكملة القاموس، ومعجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان «بالضم ثم السكون، على حرفين».

وفي النَّوادِرِ: هو هَوة (١) بالفَتْح: أَيْ: أَحْمَقُ لا يُمْسِكُ شَيْئًا في صَدْره.

#### ً [ هـ و ي ] \*

(ي) \* (الهَوَاءُ) بالمَدِّ: (الجَوُّ) ما بين السَّماءِ والأَرْضِ، وأَنْشَدَ القالِي:

وَيْلُمِّها مِن هَواءِ الجَوِّ طَالِبةً وَيْلُمِّها مِن هَواءِ الجَوِّ طَالِبةً ولا كَهاذا الذي في الأَرْضِ مَطْلُوبُ (٢) والجَمْعُ: الأَهْوِيَةُ، يُقالُ: أَرْضٌ طَيِّبةُ الهَواءِ والأَهْوِيَةِ، (كَالْمَهُواةِ واللَّهُويَةِ، (كَالْمَهُواةِ واللَّهُويَةِ، (والأُهُويَةِ)، بِالضَّمِّ، (والأُهُويَةِ)، بِالضَّمِّ، (والأُهُويَةِ)، بِالضَّمِّ وتَشْدِيدِ الياءِ على أُفْعُولَةٍ، بالضَّمِّ وتَشْدِيدِ الياءِ على أُفْعُولَةٍ،

(والسهاوية). وقال الأزهريُ:
المَهْوَاةُ مَوْضِعٌ في الهَواءِ مُشْرِفٌ (١)
على ما دُونه من جَبَلٍ وغَيْرِه.
والجَمْعُ: المَهاوي. وقال الجَوْهَرِيُ: المَهوى والمَهْواةُ: ما بَيْنَ الجَبَلَيْنِ، ونَحْوَ ذَلِكَ. انْتَهَى.
والسهاوية: كالُّ مَهُ واقَ لا يُدْرَكُ قَعْرُها، قال عَمْرُو بنُ مِلْقَطٍ

يا عَمْرُو لو نالَتْكَ أَرْماحُنَا كنتَ كَمَنْ تَهْوِي به الهاوِيَهْ (٢) (وكُلُ فارغ) هَلواءٌ. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لزُهَيْرٍ:

الطائِيُّ :

كأَنَّ الرَّحْلَ منها فوقَ صَعْلِ من الظِّلْمانِ جُؤْجُؤُه هَواءُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص في التهذيب ٦/ ٤٩٠ فلان هُوَّة، أي: أحمق لا يمسك شيئًا في صدره. كذا جاء فيه مضبوطًا ضبط قلم، بضم الهاء وتشديد الواو مفتوحة، ومثله في اللسان. ولم أجد هذه الصورة في ضبط الكلمة للمحقق. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: البيت لامرئ القيس. انظر الديوان/ ۲۲۷ زيادات. والمقصور والممدود للقالي/ ۳۱۹، والكتاب ۳۵۳۱، وفي الكتاب ۲/۲۷۲ للنعمان بن بشير، وانظر الخزانة ۲/۲۱۲، والأصول لابن السرّاج ۱/۳۲۲، وشرح المفصل ۲/۱۱۲، وشرح الشافية ۲/۲۲۲. وانظر التاج للمصنف: وي. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: النص في التهذيب ٦/ ٤٩٠: مشرف ما دونه. ومثله في العين ١٠٥/٤. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان وغير معزو في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٥، واللسان والصحاح، وفي مطبوع التاج «الظلمات» تصحيف، والضلمان، جمع: الضليم. [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٣١٩ وضبط فيه: «الظُّلمان، كذا بالضَّمُ، وهو ضبط قلم. ع].

وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيِّ:

ولا تَكُ مِنْ أَخْدَانِ كُلِّ يَرَاعَةٍ

هُواءً كَسَقْبِ البانِ جُوفِ مَكَاسِرُهُ (۱) وبه فُسِّرَ قَوْلُه تعالَى: ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءً ﴿ )، أَيْ: فارغَة.

(و) الهَواءُ: (الجَبَانُ)؛ لَخُلُو قَلْبِهِ من الجُرْأَةِ، وهو مَجازٌ. وأَنْشَدَ القالِي:

أَلَا أَبْلِغُ أَبِا سُفْيَانَ عَنُي فَأَنْتَ مُجَوَّفٌ نَخِبٌ هَواءُ<sup>(٣)</sup>

(و) الهَوَى (بالقَصْرِ: العِشْقُ). وقال اللَّيْثُ: هَوَى الضَّمِيرِ، وقال الأَزْهَرِيُّ: هو مَحَبَّةُ الإنسانِ للشَّيْءِ وغَلَبَتُه على قَلْبِه، ومِنْه قَوْلُه تعالَى: ﴿وَبَنْهَ مَلْ النَّفُسُ عَنِ ٱلْمُوكِنِّ ﴿ (٤) ، أَيْ:

عَنْ شَهَواتِها وما تَدْعُو إليه من المَعاصِي. قال ابنُ سِيده: (يكونُ في) مَداخِل (الخَيْرِ والشَّرِّ). وقالَ غَيْرُه: متى (١) تُكلِّمَ بالهَوَى مُطْلَقًا كَيْرُه: متى إلا مَدْمُومًا حتى يُنْعَتَ بما يُخْرِجُ مَعْناه، كَقَوْلِهِم: هَوَى مُطَنَقًا حَسَنٌ، وهَوَى مُوافِقٌ للصَّوابِ.

(و) الهورى: (إرادة النَّفْسِ)، والجَمْعُ الأهواءُ.

(و) الهَوَى: (المَهْوِيُّ)، ومنه قَوْلُ أَبِي ذُوَيْب:

زَجَرْتُ لها طَيْرَ السَّنِيحِ فَإِنْ يكُنْ هُوكَ يُصِيْكَ اجْتِنابُها (٢) هُواكَ الذي تَهْوَى يُصِيْكَ اجْتِنابُها (٢) (وهَوَتِ الطَّعْنَةُ) تَهْوِي: (فَتَحَتْ فاها) بالدَّمِ. قالَ أَبُو النَّجْم

<sup>(</sup>١) اللسان. [قلت: في اللسان: قال كعب الأمثال. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٣.

 <sup>(</sup>۳) عزى في اللسان والعين ٤/٤، والتهذيب
 ۲/۲ إلى حسان بن ثابت، وهو في ديوانه
 ۲۳.

<sup>[</sup>قلت: انظر المقصور والمدود / ٣١٩. ع]. (٤) سورة النازعات، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «من» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٢٤ واللسان، والمحكم ٢٨/٤، وفي الشلاثة السابقة «تكن». [قلت: الرواية الديوان ٢/٠٠: فإن تُصِب. ع].

\* فاختاضَ أُخْرَى فَهُوَتْ رُجُوحًا \* للشَّقِّ يَهْوِي جُرْحُهَا مَفْتُوحَا (() \* للشَّقِّ يَهْوِي (هُوِيًّا) (و) هَوَّتِ (الْعُقَابُ) تَهْوِي (هُوِيًّا) كَصُلِيٍّ: (الْقَضَّتُ على صَيْدٍ أَو كَصُلِيٍّ: (الْقَضَّتُ على صَيْدٍ أَو غَيْرِه) مَا لَمْ تُرِغُهُ، فإذا رَاغَتُه قَيلَ: أَهْوَتُ [لُه] (()) إهْواءً.

(و) هَ وَى (الشَّيْء) يَ هُ وِي: (سَقَط) من فَوْقِ إلى أَسْفَلَ كَسُقُوطِ السَّهْمِ وغيرِه، (كأَهْوَى وانْهَوَى). السَّهْمِ وغيرِه، (كأَهْوَى وانْهَوَى). قال يَزِيدُ بنُ الحَكَمِ الثَّقَفِيُّ: وكَمْ مَنْزِلٍ لَوْلايَ طِحْتَ كما هَوَى بِأَجْرامِهِ من قُلَّةِ النِّيقِ مُنْهَوِي (٣) فَجَمَعَ بَيْنَ اللَّغَيَيْن.

(و) هَوَت (يَدِي له: امْتَدَّتُ وارْتَفَعَتْ، كأَهُوتْ). وقال ابنُ وارْتَفَعَتْ، كأَهُوتْ). وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: هَوَى إليه مِنْ بُعْدٍ، وأَهْوَى إليه مِنْ بُعْدٍ، وأَهْوَى إليه مِنْ تُحْدِيثِ. وفي الحَدِيثِ: (١) «فأَهْوَى بيدِه إليه»، الحَدِيثِ: (١) «فأَهْوَى بيدِه إليه»، أيْ: مَدَّها نَحْوَه، وأَمَالَها إليه ليأخُذَه. قال ابنُ بَرِّيِّ: الأَصْمَعِيُّ ليأخُذُه. قال ابنُ بَرِّيِّ: الأَصْمَعِيُّ فيرُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْوَى بمعنى هَوَى، وقد أَجازَه غَيْرُهُ.

(و) هَــوَتِ (الــرِّيــحُ) هَــوِيَّــا: (هَبَّتُ). قال:

\* كأنَّ دَلْوِي في هَـوِيِّ رِيـحِ (٢) \*
 (و) هَـوَى (فلانٌ: ماتَ). قال النَّابِغَةُ:

وقال الشَّامِتُونَ هَوَى زِيادٌ لكُلِّ مَنِيَّةٍ سَبَبٌ مَتِينُ<sup>(٣)</sup> (و) هَوَى يَهْوِي هُوِيًّا، بالفَتْحِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۲ وفيه «منضوحا» مكان «مفتوحا» واللسان، والمحكم ٤/٣٢٧، والتهذيب ٦/

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان. [قلت: النص في التهذيب، والزيادة مثبتة فيه. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان، والمحكم ٢٧٧/٤، والصحاح (غير منسوب) وفيه «ومنزله لولاي». [قلت: انظر شرح المفصل ١٩٩٣، ٧/ ١٥٩، ٩/٣٢، والكستاب ١/٣٨٨، والإنصاف/ ٢٩١، والخصائص ٢/ ٢٥٩، والخزانة ٢/ ٢٩٠. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والمحكم ٤/٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والعين ٤/ ١٠٥ برواية "مبين"، والتهذيب ٦/ ٤٩٠، والمحكم ٢٨٨٤. [قلت: المثبت في الديوان: مُبينُ. انظر فيه ص/ ٢٦٣. ورَجّح محققو التهذيب الرواية: متينُ، وأرى أنه ترجيح مردود. ع].

والنصَّمِّ)، أَيْ: كَغَنِيٍّ وصُلِيًّ (وصُلِيًّ (وَهُوَيَانًا) مُحَرَّكَةً: (سَقَطَ من عُلْوِ إلى سُفْلِ) كَسُقُوطِ السَّهُم وغَيْرِه، (كَانْهَوَى). وهاذا قَدْ تَقَدَّم قريبًا، ففيه تَكْراز.

(و) هَوَى (الرَّجُلُ) يَهْوِيْ (هُوَّةً، بالضَّمِّ: صَعِدَ وارْتَفَعَ، أو الهَويُّ، بالفَتْح)، أي: كَغَنِيّ: (للإصعادِ، والهُويُّ، بالضَّمِّ)، أي: كصليٌّ (للانْحِدارِ). قاله أَبُو زَيْدٍ. وفي صِفَتِه صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ (١): «كأنَّما يَهْوي مِنْ صَبَب»، أَيْ: يَنْحَطُّ، وذلِكَ مِشْيَةُ القَويِّ مِن الرِّجالِ. وهـلذا الـذي ذُكِّرَه من الفَرْقِ هو سياقُ ابن الأُعْرَابِيِّ في النَّوادِرِ. وقال ابنُ بَرِّيُّ اللَّهُ وذَكَرَ الرِّياشِيُّ عن أبِي زَيْدٍ أَنَّ الهَويَّ بالفَتْح (٢) إلى أَسْفَلَ، وبضَمِّها إلى فَوق، وأَنْشَدَ:

\* والدَّلْوُ في إصْعَادِها عَجْلَى الهُوِيِّ (١) \* وأَنْشَدَ:

\* هُوِيَّ الدَّلْوِ أَسْلَمها الرِّشَاءُ (٢) \* فهاذا إلى أَسْفَلَ.

(وهَوِيَهُ، كَرضِيهُ) يَهْوَى (هَوَى، فَهُو هُوَى، فَهُو هُوَ). وفي فهو هُو كَعَمِ: (أَحَبَه). وفي حَدِيثِ بَيْعِ الْخِيَارِ (٣): «يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن البَيْعِ مَا هُوِيَ»، أَيْ: مَا أَحْبُ لُ أَفْيَدَهُ وَاحِدٍ مِن البَيْعِ مَا هُوِيَ»، أَيْ: مَا أَحْبُ لُ أَفْيِدَهُ وَاحْبُ لُ أَفْيِدَهُ وَالْمَثُونَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْمِمُ (٤) فيمَنْ قَرَأُ هَاكَذَا إِنَّمَا عَدًّاه بِإِلَى ؟ لأَنَّ فيه مَعنى تَمِيلُ، والقِرَاءَةُ المَشْهُورَةُ (٥) معنى تَمِيلُ، والقِرَاءَةُ المَشْهُورَةُ (٥) معنى تَمِيلُ، والقِرَاءَةُ المَشْهُورَةُ (٥)

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «بفتح الهاء» وهو المناسب لمصطلحات المصنف الذي يعني بالفتح فتح الحرف الأول وسكون الثاني.

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ٢/٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان وصدره فيه:

شَدَّ بها الأماعِزَ وهْنَي تُنهْ وِى 
 [قلت: في التهذيب ٦/ ٤٩١: فَشَجْ بها. . .
 وقائله زهير، وسيأتي بعد قليل تامّاً. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧، وقرأ بفتح الواو سيدنا علي، وزيد بن علي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، ومجاهد (البحر ٥/٤٣٣). [قلت: وهي قراءة محمد بن السميفع اليماني ومجاهد. وانظر هذه القراءة وقراءة الجماعة في كتابي: معجم القراءات ١/٤٠٥.ع].

 <sup>(</sup>٥) [قلت: وهي قراءة الجماعة من السبعة وغيرهم. ع].

﴿ تَهُوِى ﴾ بكسر الواو، أي: تَرْتَفِعُ إِلَيْهِم. وقالَ الفَرَّاءُ: أَي تُرِيدُهُمْ. ومن فَتَحَ الواوَ قال: المَعْنَى تَهُواهُم، كما قال: ﴿ رَدِفَ لَكُمُ ﴿ () وَقَالَ الأَخْفَشُ () التَّفْسِيرِ تَهُواهُم .

(و) قَوْلِه تَعالَى: ﴿ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوتُهُ الشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ أَيْ: الشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ أَيْ: وقالَ (ذَهَبَتْ به وأَذْهَبَتْه (٥) القُتَيْبِيُّ: أَيْ: هَوَتْ به وأَذْهَبَتْه (٥) القُتَيْبِيُّ: أَيْ: هَوَتْ به وأَذْهَبَتْه (٥) جَعَلَه من هَوَى يَهْوِي، (أو اسْتَهامَتْهُ، وحَيَّرَتْه، أو زَيَّنَتْ له اسْتَهامَتْهُ، وحَيَّرَتْه، أو زَيَّنتْ له هَواهُ). وهاذا قولُ الزَّجاجِ (٢) هوادُا قولُ الزَّجاجِ (٢) جَعَلَه من هَوِي يَهْوَى.

(و) قالوا: إذَا أُجْدَبَ الناسُ أَتَى (الهَاوي) والعَاوي، فالهَاوِي: (الجَرَادُ)، والعاوي: الذُّئبُ. وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ: إنَّما هو الغاوِي -بالغَيْن مُعْجَمَةً - هو الجَرادُ. وهو الغَوْغَاءُ، والهاوِي: الذُّئُبُ؛ لأَنَّ الذئابَ تَهْوي إلى الخِصْب، قال: وقالوا: إذا أُخْصَبَ الزَّمانُ جاءَ الغاوي والهاوي، قال: وقالوا: إذا جاءت السَّنَةُ جاء مَعَها أَعوانُها، يَعْنِي الجَرادَ والذِّئَابَ والأَمراضَ، وتَقَدَّمَ له في «ع و ي» على ما ذَكَرَه ابنُ الأَعْرَابِيّ.

(وهَاوِيَةُ): بلا لَام مَعْرِفةٌ، وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، (والهاوِيَةُ) أيضًا بلام. نَقَلَه ابنُ سِيدَه: اسْمٌ مِنْ أَسْمًاءِ (جَهَنَّمَ، أَعاذَنا الله مِنْها)، آمِين، وفي الصِّحاحِ: اسْمٌ مِنْ أَسْماءِ النَّارِ، وهي مَعْرِفَةٌ بغَيْرِ أَلِفٍ ولامٍ. قال ابنُ بَرِيِّ: لو كانتُ هاوِيَةٌ إسْمًا عَلَمًا للنَّارِ لم يَنْصَرِفْ هاوِيَةٌ إسْمًا عَلَمًا للنَّارِ لم يَنْصَرِفْ

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) عبارة الفرّاء في معاني القرآن ٧٨/٢ «.. كما قال: ﴿رُدِفَ لكم﴾، يريد ردفكم».

 <sup>(</sup>٣) [قلت: جاء في معاني الأخفش/ ٣٧٧: تَهْوِي
 إليهم . . كذا أثبت بالياء . ع].

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب القرآن ١٥٤، وفيه «وذهبت» مكان «وأذهبته».

<sup>[</sup>قلت: النص في التهذيب: وأذهبته...ع]. (٦) انظر: معانى القرآن للزجاج ٢/٢٦٢

في الآية، وقولُه تعالَى: ﴿ فَأُمُّهُ وَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

هَوَتْ أُمُّه ما يَبْعَثُ الصَّبْحُ عَادِيًا وماذا يُؤَدِّي اللَّيْلُ حين يَؤُوبُ<sup>(٣)</sup>

أَيْ: هَلَكَتْ أُمُّهُ حَتَّى لا تَأْتِي بِمِثْلِهِ. نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ عن تَعْلَبٍ. ويُعْلَبُ عن فَعْلَبِ فَي هَاوِيةٌ، ويُقالُ: هَوَتْ أُمُّهُ فَهِي هَاوِيةٌ، أي: ناكِلَةٌ. وقال بَعْضُهم (٤): أَيْ: صارَتْ هاوِيةٌ مَأْواهُ.

## (و) مَضَى (هَ وِيُّ) مِنَ اللَّيْلِ

(كَغَنِيِّ، ويُضَمُّ، و) كذا (تَهْوَاءٌ من اللَّيْلِ)، أَيْ: (ساعَةٌ) مُمْتَدَّةٌ مِنه. ويُقالُ: الهَوِيُّ: الحِينُ الطَّوِيلُ، أو مَن الزَّمَانِ، أو مَن الزَّمَانِ، أو مُخْتَصٌّ باللَّيْلِ، أو من الزَّمَانِ، أو مُخْتَصٌّ باللَّيْلِ، كُلِّ ذَلِكَ أَقُوالٌ.

(وأَهْــوَى<sup>(۱)</sup>، وسُــوقَــةُ أَهْــوَى، ودَارَةُ أَهْـوَى،

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الهَوَاءُ: كُلُّ شَيْءٍ مُنْخَرِقُ الأَسْفَلِ لا يَعِي شَيْئًا كَالْجِرابِ الْمُنْخَرِقِ الأَسْفَلِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وبه فُسِّرَ قَوْلُهُ الأَسفلِ ومَا أَشْبَهَهُ، وبه فُسِّرَ قَوْلُهُ تعالَى: ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ (٣). قاله الزَّجّاجُ والقالي.

وهَـوَى صَـدْرُه يَـهُـوِي هـواءً<sup>(٤)</sup>: خلا، قال جَريرٌ:

<sup>(</sup>١) سورة القارعة، الآية: ٩:

<sup>(</sup>٢) لِم يرد في معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ٩٥، واللسان، والصحاح، وغير معزو في التهذيب ٦/ ٤٩٢. ويذكر الصاغاني في التكملة أن الرواية «هوت عِرْسُه».

<sup>(</sup>٤) هو الفراء في معاني القرآن ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر معجم البلدان: فهو موضع بأرض هجر، وذكر الحفصيّ أنه بأرض اليمامة، وقيل غير هذا. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: دارة أهوى: من أرض هجر، وقيل غيرهذا. انظر ياقوت. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٤٣.

 <sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج كتكملة القاموس «هوى»
 والمبت من اللسان والتهذيب ٦/ ٤٩١.

ومُجاشِعٌ قَصَبٌ هَوَتْ أَجُوافُهم لَوْ يُنْفَخُونَ مِن الخُؤُورَةِ طَارُوا(١) والمَهْوَى: هو المَهْواةُ، وتَهَاوَوْا

والمَهْوَى: هو المَهُواة، وتَهَاوُوَا فِي المَهُواة، وتَهَاوُوَا فِي الْمَهُواةِ: سَقَطَ بَعْضُهم في إثْرِ بَعْض.

وأَهْوَتِ العُقابُ: انْقَضَّتْ على الصَّيْدِ فَأَرَاغَتْه، وذَلِكَ إذا ذَهَبَ هَاكَذَا وهاكَذَا وهي تَثْبَعُه.

والإهْوَاءُ والاهْتِواءُ: الضَّرْبُ باليَدِ والتَّنَاوُلُ.

وأَهْوَى بالشَّيْءِ: أَوْمَأَ. وأَهْوَى إلَيْه بسَهْم، واهْتَوَى إليْه بِهِ. والهاوِي من الحُروفِ، سُمِّيَ به لِشِدَّةِ امْتِدادِه، وسَعَةِ مَخْرَجِه.

وأَهْواه: أَلْقاه من فَوْقٍ، ومنه قولُه تعالَى: ﴿وَٱلْمُؤْلَفِكُهُ آهَوَىٰ ﴾(٢)، أي:

لا يَخْفَيَنَ عليك أن مجاشعًا لو يُنْفَخُونَ من الخُؤور لطاروا واللسان، والتهذيب ٦/٤٩١، وفيهما «أجوافه».

(٢) سورة النجم، الآية: ٥٣.

أَسْقَطُها فَهَوَتْ.

وهَوَى الشَّيْءُ هُوِيًّا: وَهَى. وَهَوَتِ النَّاقَةُ تَهْوِي هُوِيًّا فهي هاوِيَةٌ: عَدَتْ عَدْوًا شَدِيدًا. قالَ: فشَدَّ بها الأماعِزَ وهْيَ تَهْوِي هُوِيَّ الدَّلْوِ أَسْلَمها الرِّشاءُ(۱) والمُهَاوَاةُ: المُلَاجَّةُ.

وأيضًا شِدَّةُ السَّيْرِ. وتَهاوَى: سَارَ شَدِيدًا. قالَ ذُو الرُّمَّةِ:

فَلَم تَسْتَطِعْ مَيٌّ مُهاواتَنا السُّرَى ولا لَيْلَ عِيْسٍ في البُرِينَ سَوامِ<sup>(٢)</sup> وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لأَبِي صَخْرِ<sup>(٣)</sup>:

(۱) اللسان، وتكملة القاموس، وفي مطبع التاج كمخطوطه «فشذ» بالذال المعجمة تصحيف، والتصويب من المرجعين المذكورين. والبيت أيضًا في التهذيب ٦/ ٤٩١ وفيه «فشخ» بالجيم.

[قلت: تقدّم عجز البيت قبل قليل، وتخريجه في الموضع الأول أُولَى، وأُلْيَق. وقائله زهير. وانظر اللسان/ شجج، والديوان/ ٦٧، والرواية فيه فَشجّ. ع].

(٢) ديوانه ٢٠٢ (١٨/٧٨) واللسان، والتهذيب ٦/ ٤٩٣. [قلت في اللسان: في البُرين خواضِع. ع].

(٣) [قلت: في اللسان: أبي صخرة. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۳ بروابة:

تَقُولُ: هَوَاي، إِلَّا هُذَيْلًا فإنَّهُمْ

يَقُولُونَ: هَوَيَّ، كَقَفَيَّ وَعَصَيَّ،

وأَنْشَدَ ابنُ حَبِيبِ لأبي ذُؤَيْبِ:

سَبَقُوا هَوَيَّ وأَعْنَقُوا لِهَواهُمُ

فَتُخُرِّمُوا ولكُلِّ جَنْبٍ مِّصْرَعُ<sup>(١)</sup>

وهاذا الشَّيْءُ أَهْوَى إِلَيَّ مِنْ كَذَا،

أَيْ: أَحَبُ إِلَيَّ. وأَنْشَدُ الجَوْهَرِيُّ

في غَيْرِ ما رَفَثٍ ولا إثم

مما مَلَكَتُ ومِنْ بَنِي سَهُم (٢)

والمَهْوَاةُ: البِئْرُ العَمِيقَةُ، ومنه

ولَلَيْـلَةُ مِـنْـها تَـعُـودُ لَنَـا

أَهْوَى إلى نَفْسِي ولو نَزَحَتْ

لأبي صَخْر الهُذَالِيُّ:

إيَّاكَ في أَمْرِكَ والمُهاواة وكثرة التَّسْوِيفِ والمُمَاناة (١) وكثرة التَّسْوِيفِ والمُمَاناة (١) والهَوِيُّ، كَغَنِيٍّ: المَهْوِيُّ. قالَ أَبُو ذُوَيْبٍ:

فَهُنَّ عُكُوفٌ كَنَوْحِ الكَرِيدِ مِ قَدْ شَفَّ أَكبادَهُنَّ الْهَوِيُّ (٢) أَيْ: فَقْدُ المَهْويِّ .

قالَ ابنُ بَرِّيِّ: وقد جاءَ هَوَى النَّفْسِ مَمْدُودًا في الشَّعْرِ، قالَ: وهانَ عَلَى أَسْمَاءَ أَنْ شَطَّتِ النَّوَى وَهَانَ عَلَى أَسْمَاءَ أَنْ شَطَّتِ النَّوَى تَحِنُ إلَيْهَا والهَواءُ يَتُونُ (٣)

وَرَجُلٌ هَوِ: ذُو هَوَى مُخامِرُه، وامْرَأةٌ هَوِيَةٌ، كَفَرِحَةٍ: لا تَزَالُ تَهُوَى، فَإِذَا بُنِيَ منه فَعْلَةٌ بسُكُونِ الْعَيْنِ تَقُولُ: هَيَّةٌ مِثْلُ طَيَّةٍ.

وإذا أَضَفْتَ الهَوَى إلى النَّفْس،

(۱) شرح أشعار الهذليين ۷، واللسان والصحاح، والمحكم ۳۹۷/٤.

قَوْلُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبِاهَا رَضِيَ اللَّهُ

[قلت: انظر شرح المفصل ٣/٣٣، والعيني ٣/٣٥، والعيني المرح الأشموني (٤٩٣، والمفضليات ٥٤٠، والمفضليات ٤٢١. ع].

(٢) شرح أشعار الهذابين ٩٧٤ وفيه «منها تفين» و «ولو بَخِلَتْ»، واللسان، وغير منسوب في الصحاح.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۰۱، واللسان والمحكم ۳۲۷/٤.

<sup>[</sup>قلت: انظر الديوان ١/ ٦٧. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان.

عنها (١)، «وامْتَاحَ من المَهْواةِ»، أَيْ: أَنَّهُ تَحمَّلُ مَا لَم يَتَحَمَّلُ غَيْرُه. وهُوَ: كِنايَةٌ عَن الواحِدِ المُذَكَّرِ، وفي التَّثْنِيَةِ هُمَا، وللجمَاعةِ هُمْ. وقَدْ تُسَكَّنُ الهاءُ إذا جاءَتْ بَعْدَ الواوِ أو الفاءِ أو اللَّامِ، وسَيَأْتِي له الواوِ أو الفاءِ أو اللَّامِ، وسَيَأْتِي له مَزِيدُ بَيَانٍ في الحُروفِ.

والهُوِيَّةُ: الأُهْوِيَّةُ. وبه فَسَّرَ ابنُ الأَّعْرَابِيِّ قَوْلَ الشَّماخِ:

\* فَلمَّا رَأَيْتَ الأَمْرَ عَرْشَ هُوِيَةٍ (٢)
 قَالَ: أَرَادَ أُهْوِيَّة، فَلَمَّا سَقَطَتِ
 الهَمْزَةُ رُدَّتِ الضَّمَّةُ إِلَى الهَاءِ.

والهُوِيَّةُ عند أَهْلِ الحَقِّ: هي الحَقِيةُ المُطْلَقَةُ المُشْتَمِلَةُ عَلَى الحَقَائِقِ الْمُطْلَقِةُ المُشْتَمِلَةُ عَلَى الشَّجَرةِ الحَقَائِقِ اشْتِمَالَ النَّواةِ عَلَى الشَّجَرةِ في الغَيْبِ المُطْلَقِ.

وَأَهْوَى (٣): اسْمُ ماءٍ لبَنِي حِمَّانَ،

واسْمُه: السُّبَيْلَةُ، أتاهم الرَّاعِي فَمَنَعُوه الوِرْدَ، فقالَ:

إِنَّ عَلَى الأَهْوَى لَأَلْأُمَ حَاضِرٍ حَسَبًا وأَقْبَحَ مَجْلِسٍ أَلْوانا قبَحَ الإِلَهُ ولا أُحاشِي غَيْرَهُمْ أَهْلَ السَّبَيْلَةِ من بَنِي حِمَّانا(۱) وإهْوَى، كذِكْرَى: قَرْيَةٌ بالصَّعِيدِ.

#### [هوا]\*

(و) \* (الهاءُ حَرْفٌ مَهْمُوسٌ)، مخرَجُه من أَقْصَى الحَلْقِ من جِوارِ مخرَجِ الأَلِف. (وتُبْدَلُ) من الياءِ، كهالذهِ في هاذي، ومن الهمْمُزَةِ كهاذهِ في هاذي، ومن الهمْمُزَةِ كهمرَاق وأَرَاقَ، وهمنرْتُ النَّوْبُ ومَن اللَّوْبُ ومُهَيْمِنٍ ومُؤَيْمِنٍ. ومن الأَلِفِ، نَحْو: أَنَهُ في أَنَا، ولِمَهُ في الأَلِفِ، نَحْو: أَنَهُ في أَنَا، ولِمَهُ في لِمَا، وهُنَهُ في هُنا. (وتُزَادُ) في الأَوَّلِ نَحْو: هاذا وهاذه، وفي

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) سبق بتمامه في المادة السابقة (هوو)، وسيرد
 في المادة التالية (هوا)، وفيها ضبطت «هوية»
 بفتح الهاء وكسر الواو.

<sup>(</sup>٣) [قلت: تقدّم هذا، وقد أحلتُ فيه على معجم البلدان. ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷۷، واللسان، وفيهما «على أهوى» وتكملة القاموس.

<sup>[</sup>قلت: في معجم البلدان: فإنّ على أهوى... وكذا جاء نص الديوان. ع].

الآخِرِ مِثْلُ هَاءِ الوَقْفِ للتَّنَفُّسِ. ولا تُزَادُ في الوَسَطِ أَبَدًا، وسَيَأْتِي ذَالِكَ مَبْسُوطًا في آخِر الكِتاب.

(والهَوْهَاةُ)، بالفَتْحِ، (وتُضَمُّ)، وهالَّهُ عن الفَرَّاءِ: (الأَحْمَّتُ) الأَخْرَقُ الذاهِبُ اللَّبِ، والجَمْعُ: الأَخْرَقُ الذاهِبُ اللَّبِ، والجَمْعُ: الهَواهِي، (و) أَيضًا (البِئْرُ التي (۱) لا مُتَعَلَّقَ لها، ولا مَوْضِعَ لِرِجْلِ للأَمْتَعَلَقَ لها، ولا مَوْضِعَ لِرِجْلِ نازِلِها؛ لبُعْدِ جالَيْها). عن ابنِ السِّكِيتِ، كالهُوَّةِ والمَهْوَاةِ.

(والهَوِيَّةُ، كَغَنِيةٍ): الْحُفْرَةُ (البَعِيدَةُ القَعْرِ). عن الأَصْمَعِيِّ، وبه رُوِيَ قَوْلُ الشَّماخِ:

وَلَمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ عَرْشَ هَوِيَّةٍ تَسَلَّيْتُ حَاجاتِ الفُؤادِ بِشَمَّرَا (٢) وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْه.

(و) يُقالُ: (سَمِعَ لأَذُنَيْهِ هَوِيًا)، أيْ: (دَوِيًا)، زِنَةً ومَعْنَى. (وقد هَوَتْ أُذُنُه) تَهْوِي، (و) يُقالُ: (هَيِّكَ) يا رَجُلُ، بكَسْرِ الياءِ المُشَدَّدَةِ، أي: (أَهْرِعْ فيما أَنْتَ فيه). نَقَله ابنُ دُرَيْدٍ عن العَرَبِ، (و) يُقالُ: (ما هَيَّانُه)، بالتَّشْدِيد، أيْ: (ما أَمْرُه). نَقَله الفَرَّاءُ.

(وهَاوَاهُ) مُهاوَاةً: (دَارَاهُ، ويُهْمَزُ)، هَكَذَا نَقَلَه الكِسائِيُّ في بابِ: مَا يُهْمَزُ وَكَذَالِكُ دَارَأْتُه يُهْمَزُ وَكَذَالِكُ دَارَأْتُه وَدَارَيْتُه، ولم يَذْكُرِ المُصَنِّفُ هاوَأَتُهُ في الهَمْزَةِ، وقد نَبَّهْنا عليه هناك.

(والهواءُ(۱) واللواء، مَكْسُورَتَيْنِ:
أَن تُقْبِلَ بِالشَّيْءِ وَتُدْبِرَ، أَيْ: تُلايِنُهُ
مَرَّةً، وتُشادَّه أُخْرَى). قال الفَرَّاءُ:
أَرْسَلَ إليه بِالهواءِ واللّواءِ فلم يَأْتِه.
والهواءُ واللّواءُ: أَنْ يُقْبِلَ ويُدْبِرَ،
ومَعْناه في اللّينِ والشِّدَّةِ، يُلاينُه مَرَّةً

<sup>(</sup>١) التي: ليس في القاموس.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣٢ واللسان وضبطت فيه لفظة «هوية» بضم الهاء وفتح الواو وتشديد الياء المفتوحة، تصغير «هُوَّة» وبهذا الضبط سبقت في (ه و و) مرتين، والتكملة.

<sup>[</sup>قلت: تقدّم البيت في/هوو، وتقدّم تخريجه. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر المقصور والممدود للقالي/ ٤٢٢ وانظر المخصص ١٦/٢٧ والتكملة. ع].

ويُشادَّه أُخْرَى. انتهى (١). ولم يَذْكُرْه في «ل و ي»، والذي ذَكَرَهُ القالِي في آخِر المَمْدُودِ من كِتابه(٢): وقَوْلُهم: جاءَ بالهِواءِ واللُّواءِ: إذا جاء بكُلِّ شَيْءٍ. فَتَأَمَّلْ. (و) من خَفِيفِ هاذا الباب (هِيَ) بكُسُر الهاءِ وتَخْفِيفِ الياءِ، (وتُشَدَّدُ)، قالَ الكِسائِيُّ: هي لُغَةُ هَمْدَانَ وَمَنْ وَالْآهُمْ، يَقُولُونَ: هِيَّ فَعَلَتْ، قال: وَغَيْرُهُم من العَرَب يُخَفِّفُهَا، وهو المُجْمَعُ عليه، فَتَقُولُ: هِيَ فَعَلَتْ. قال: وأَصْلُها أَنْ تَكُونَ على ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ مِثْل أَنْتَ: (كِنايَةٌ عن الوَاحِدِ المُؤَنَّثِ)، كما أنَّ هُوَ كِنايةٌ عن الواحِدِ المُذَكِّر. قال الكِسَائِيُّ: (وقَدْ تُحْذَفُ ياؤُه) إذا كان قَبْلَها أَلِفٌ

ساكِنَةٌ، (فيُقالُ: حَتَّى هِ)، كذا في

النُّسَخ، والصَّوابُ: حَتَّاهِ (فَعَلَتْ ذَلِكَ)(١).

وهاكذا هُو نَصُّ الكِسَائِيِّ، ومِثْلُه: وإِنَّـماهِ فَعَـلتْ، (ومنه): قالَ اللِّحيَانِيُّ: لم اللِّحيَانِيُّ: قالَ الكِسَائِيُّ: لم أَسْمَعْهم يُلْقُون الياءَ عند غَيْرِ الأَلِفِ إلَّا أَنَّه أَنْشَدَنِي هُوَ ونُعَيْمٌ قَوْلَ الشاعِر:

(\* دِيارُ سُعْدَى إِذْهِ مِنْ هَواكَا \*(٢) فَحَذَفَ الياءَ عِنْدَ غَيْرِ الأَلِفِ. فَحَذَفَ الياءَ عِنْدَ غَيْرِ الأَلِفِ. قالَ: وأَمَّا سِيْبَوَيْهِ (٣) فجَعَلَ حَذْفَ الياءِ الذي هنا للضَّرُورَة. وسيأتي له مَزيدُ بَيَانٍ في الحُروفِ.

(وهَيُّ بنُ بَيِّ، وهَيَّانُ بنُ بَيَّانَ: كِنايَةٌ عَمَّنْ لا يُغْرَفُ) هو (ولا

<sup>(</sup>١) [قلت: ما أثبته عن الفراء مثبت بتمامه في التكملة. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: ليس النص عند القالي كالمثبت هنا عند المصنف. انظر المقصور/ ٤٢٢. ع].

<sup>(</sup>١) في القاموس «ذاك».

<sup>(</sup>۲) اللسان (ها) وفيه «دار لسعدى» و «دار لسلمى» وهو الشاهد الخامس عشر بعد المائتين من شواهد القاموس.

<sup>[</sup>قبلت: انبظر شرح المفصّل ٣/٧٩، والأنصاف/ ٩، ١٨٠، ١٨٣، ١٨٣، والخزانة ١/ ١٨٧، ٢٢٧، ٢٢٧، ٣٩٩، والمخصائيص ١/٩٨، والمحتاب ١/٩٠ع]. (٣) [قلت: انظر الكتاب ١/٩٠ع].

يُعْرَفُ أَبُوه)، يُقالُ: لا أَدْرِي أَيُّ هَيِّ الْبِنِ بَيِّ هُوَ، مَعْناهُ: أَيُّ الْخَلْقِ هُوَ. (أَو كَانَ هَيُّ) بنُ بَيٍّ (مِنْ وَلَدِ آدَمَ) عَلَيْه السَّلامُ، (وانْقَطَعَ نَسْلُه). ولو قالَ: فانْقَرَضَ (١) كان أَخْصَرَ، قالَ: فانْقَرَضَ (١) كان أَخْصَرَ، وكذالِكَ هَيَّانُ بنُ بَيَّانَ.

قىلتُ: جاء ذلكَ في نَسبِ جُرْهُمٍ: عَمْرُو بِنُ الحارِثِ بِنِ مُضاضٍ بِنِ هَيِّ بِنِ بَيِّ بِنِ جُرْهُمٍ. حكاهُ ابنُ بَرِّيٍ.

(وياهَيَّ مالِي: كَلِمَةُ تَعَجُّبِ)، مَعْناهُ: يَا عَجَبًا، وأَنْشَدَ ثَعْلَبُ:

\* يا هَيَّ مالِي قَلِقَتْ مَحاوِرِي \*

\* وصار أَشْباهُ الفَغَا ضرائِرِي (٢) \*

(لُغَةٌ في المَهْمُوزِ). وقال اللَّحْيَانِيُّ: ياهَيُّ (٣)

مالِي، ويا هَيَّ ما أَصْحَابك (١)، لا يُهْمَزانِ. وما: في مَوْضِع رَفْعٍ، كأنّه قال: يا عَجَبِي.

(وهَيًّا هَيًّا): كَلِمَةُ (زَجْرٍ) للإبلِ، أَنْشَدَ سِيْبَوَيْهِ:

\* لتَقْرُبِنَّ قَرَبًا جُلْذِيًّا \*

\* ما دامَ فِيهِ نَّ فَصِيلٌ حَيًا \*

\* وقد دَجا اللَّيْلُ بِهَيًّا هَيًّا (٢) \*

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الهَاءُ بالقَصْرِ: لُغَةٌ في الهاء، بالمَدِّ للحَرْفِ المَذْكُورِ، والنِّسْبَةُ هاييٌّ وهاوِيٌّ وهَوِيٌّ، والفِعْلُ منه: هَيَّيْتُ هاءً حَسَنةً، والجَمْعُ: أَهْياءٌ وأَهْوَاءٌ وهاءاتٌ، كأَدْوَاءٍ وأحياءٍ ودَايات.

والهاءُ: بياضٌ في وَجْهِ الظّبِي، وأَنْشَدَ الخَلِيلُ:

 <sup>(</sup>۱) هو لفظ ابن سيده (المحكم ٢٤٤/٤).
 [قلت: وهو لفظ الأزهري، انظر التهذيب ٦/
 ٤٨٣. ومثله في العين ٤/١٠٧. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان (هيي)، والمحكم ٤/ ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) [قلت: ضبطه محققو التهذيب بالضم: يا هي، ولعله الأصح، وما أثبته المحقق تبع فيه اللسان. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: كذا في اللسان ومطبوع التاج، ولعل الصواب: ما أصابك. ع].

 <sup>(</sup>۲) اللسان والكتاب ٥٦/١ وعزيت في اللسان
 (جلذ) لابن ميادة، والثالث في الحكم ٤/
 ٢٤٤ (غير منسوب).

كأنَّ خَدَّيْهَا إذا لَثَمْتَها ها اللهُ مُتَها هاءُ غَزالِ يافع لَطَمْتَها (١) نَقَلَه المُصَنِّفُ في البَصائِرِ.

وقالَ أَبِنُ الأَعْرَابِيِّ: هَيُّ بْن بَيِّ، وَهَيَّانُ بِنُ بَيِّ، يُقالُ وَهَيَّانُ بِنُ بَيِّ، يُقالُ ذَلِكَ للرَّجُلِ إذا كان خَسِيسًا. وأَنْشَدَ ابنُ بَرِِّيُ:

فأَقْعَصَتْهُمْ وحَطَّتْ بَرْكَها بِهِمُ وأَعْطَتِ النَّهْبَ هَيَّانَ بنَ بَيَّانِ<sup>(٢)</sup> وقالَ ابنُ أَبِي عُيَيْنَةَ:

بِعِرْضِ من بَنِي هَيِّ بن بَيِّ وَأَنْذَالِ المَوالِي والعَبِيدِ (٣) ويَا هَيَّ مالِي: مَعْناه التَّأَسُّفُ والتَّلَهُفُ. عن الكِسَائِيِّ. وأَنْشَدَ أبو عُبَيْدٍ:

يا هَيَّ مالِي مَنْ يُعَمَّرْ يُفْنِهِ
مَرُّ الزَّمانِ عليه والتَّقْليبُ (٤)
وقِيلَ: مَعْناه: ما أَحْسَنَ هاذا.

ويَقُولُونَ: هَيًّا هَيًّا، أَيَ: أَسْرِعُ إِذَا جَدَوْا (١) بِالْمَطِيِّ، ومنه قَوْلُ الْحَرِيرِي: «فَقُلنا (٢) للغُلامِ: هَيّا هَيّا، وهاتِ ما تهيّا». وقال أَبُو الْهَيْثَمِ: ويَقُولُونَ عِنْدَ الإغْراءِ الشَّيْءِ: هِي هِي، بكَسْرِ الهاءِ، وقد هَيْهَيْتُ به: أَيْ: أَغْرَيْتُه.

وهِيْهيَهُ، بالكَسْرِ، والهاءُ للسَّكْتِ: قَرْيَةٌ بمِصْرَ في الشَّرْقِيَّةِ.

وهَيَا، بالتَّخْفِيفِ، من حُروفِ النِّداءِ، هاؤهُ بَدَلٌ من الهَمْزَةِ، وسَيَأْتِي. وقال الفَرَّاءُ: العَرَبُ لا تَقُولُ: هِيَّاكَ ضَرَبْتُ، ويَقُولُونَ: هِيَّاكَ ضَرَبْتُ، ويَقُولُونَ: هِيَّاكَ وزَيْدًا، إذا نَهَوْكَ. والأَخْفَشُ يُجِيزُ: هِيَّاكَ ضَرَبْتُ، وسَيَأْتِي.

وقال بَعْضُهُم: أَصْلُه إِيَّاكَ، فَقُلِبَتِ الهَمْزَةُ هَاءً. نَقَله الأَزْهَرِيُّ.

قال اللُّحْيَانِيُّ: وحُكِيَ عَنَّ بَعْضِ

<sup>(</sup>۱) البصائر ۲۹۸/۵ وتكملة القاموس وفيهما «خديه».

<sup>(</sup>٢) اللسان، والعين ١٠٧/٤ وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) اللسان!

<sup>(</sup>٤) اللسان.

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج كتكملة القاموس "جدوا" بالجيم والمثبت من المخطوط واللسان.

 <sup>(</sup>۲) [قلت: انظر المقامات: المقامة الكوفية ص/
 ٤٣ والنص. . . وهَلُمَّ ماتهيّا. ع].

بَنِي أَسَدِ وقَيْسٍ: هِيْ فَعَلَتُ ذَالِكَ، بإسْكَانِ الياءِ، وقد يُسَكِّنُونِ الهاءَ، ومنه قَوْلُ الشاعِر:

فَقُمْتُ لَلطَّيْفِ مُرْتَاعًا وأَرَّقَنِي فَقُمْتُ لَلطَّيْفِ مُرْتَاعًا وأَرَّقَنِي خُلْمُ؟ (١) فَقُلْتُ أَهْيَ سَرَتْ أَمْ عادَنِي خُلْمُ؟ وَلَمْ يَأْتِي إِن وَذَٰلِكَ على التَّخْفِيفِ، وَلَمْ يَأْتِي إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

والهواهِي: الباطِلُ من القَوْلِ واللَّغْوِ، كذا قالَهُ الجَوْهَرِيُّ، فعَبَّرَ عن الجَوْهَرِيُّ، فعَبَّرَ عن الجَمْعِ بالمُفْرَدِ، وأَنْشَدَ لابْنِ أَحْمَرَ:

أَفِي كُلِّ يَوْمِ تَدْعُوانِ أَطِبَّةً إِلَى الهُواهِيا(٢)

# (فصل الياء) المثناة التَّحْتِيَّة مع نَفْسِهَا والواو [ ي ا ب ي ]

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

يابِي، بكَسْرِ المُوَحَّدَةِ: جَدُّ مُحَمَّدِ ابنِ سَعِيدِ بْنِ قَنْدِ البُخارِيِّ، عن ابنِ السُّكَيْنِ (١) الطائِيِّ، وعنه مُحَمْدُ بنُ حَليس (٢) بن أَحْمَدُ. ذَكَرَه الأَمِيرُ.

#### [ ي د ي ] \*

(ي) \* (اليَدُ)، بتَخْفِيفِ الدَّالُ وَضَمُها: (الكَفُّ، أو مِنْ أَطْرافِ الأَصابِع إلى الكَفُ)، كذا في النَّسَخِ، والصَّوابُ إلى الكَتِفِ<sup>(٣)</sup>. النُّسَخِ، والصَّوابُ إلى الكَتِفِ<sup>(٣)</sup>. وقال غَيْرُه: وهاذا قَوْلُ الزَّجَاجِ<sup>(٤)</sup>. وقال غَيْرُه: إلى المَنْكِب، وهي أُنْثَى مَحْذُوفَةُ اللَّمِ (أَصلها: يَدْيٌ) عَلَى فَعْلِ، اللَّمِ (أَصلها: يَدْيٌ) عَلَى فَعْلِ، بتسكينِ العَيْن، فَحُذِفت الياءُ بتسكينِ العَيْن، فَحُذِفت الياءُ تخفيفاً فاعتقبتْ حركةُ اللَّامِ على تخفيفاً فاعتقبتْ حركةُ اللَّامِ على

<sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: قائله المرار بن منقذ، وقيل لغيره، وانظر تحقيق هذا في مغني اللبيب ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣ تحقيق عبداللطيف الخطيب. وانظر شرح البغدادي لشواهد مغني اللبيب ١/٢٠٢، وشرح السيوطي ١/٤٣١، وشرح المفصل الألفية لابن الناظم: ٢٠٧، وشرح المفصل ٩/ ١٣٩٤...ع].

<sup>(</sup>٢) شعره/ ١٧٠. واللسان، والصحاح، والتهذيب ٢/ ٢٩ وجاء في اللسان: «قال ابن بري: صوابه: الهواهِيُّ: الأباطيل، لأن الهواهِيُّ جمع هوهاءة من قوله: هوهاءة اللَّب أَخْرَقُ وإنما خففه ابن أحمر ضرورة».

<sup>(</sup>۱) في المشتبه ٣٨، والإكمال لابن ماكولا ١/ ١٦١، والتبصير ٥٥ «أبي السكين».

<sup>(</sup>٢) في الإكمال ابن ماكولا ١٦١/١ «حَلْس».

<sup>(</sup>٣) وهو كذلك في القاموس .

<sup>(</sup>٤) عبارة الزجاج في اللسان «من أطراف الأصابع إلى الكف».

الدَّالِ، (ج: أَيْدِ)، على ما يَغْلِبُ في جَمْعِ فَعْلِ في أَذْنَى الْعَدَدِ، (ويُدِيّ)، كَثُدِيِّ، قال الْجَوْهَرِيُّ: وهاذا جَمْعُ فَعْلٍ مِثْلُ: فَلْسٍ وأَفْلُسٍ وفُلُوسٍ، فَعْلٍ مِثْلُ: فَلْسٍ وأَفْلُسٍ وفُلُوسٍ، ولا يُجْمَعُ فَعَلْ بتَحْرِيكِ الْعَيْنِ عَلَى ولا يُجْمَعُ فَعَلْ بتَحْرِيكِ الْعَيْنِ عَلَى أَفْعُلٍ إلَّا في أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ مَعْدُودَةٍ، وَعُلَل إلَّا في أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ مَعْدُودَةٍ، مِثْلُ : زَمَنِ وأَزْمُنِ، وجَبَلٍ وأَجْبُل، مِثْل : زَمَنٍ وأَزْمُنٍ، وجَبَلٍ وأَجْبُل، وعَصا وأَعْص. وأَمَّا قَوْلُ مُضرِّسِ وعَصا وأَعْص. وأَمَّا قَوْلُ مُضرِّسِ السِّيوَيْهِ: اللَّسَدِيِّ الْأَسَدِيِّ أَنْشَدَه سِيْبَوَيْهِ: في اللَّسِيرَة بِمُنْصُلِي في يَعْمَلاتٍ في الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحَالًا)

فإنَّه احتاجَ إلى حَذْفِ اليَاءِ، فَحَذَفَها، وَكَأَنَّه تَوَهَّمَ التَّنكيرَ<sup>(٢)</sup> في هاذا فَشَبَّه لامَ المَعْرِفَةِ بالتَّنْوِين مِن حَيْثُ كَانَتْ هاذه الأَشْيَاءُ من خَوَاصُ الأَسْماءِ، فحُذِفَت الياءُ لأَجْلِ اللَّامِ تَحْفِيفًا كما تَحْذِفُها

لأَجْلِ التَّنْوِينِ، ومِثْله:

... وما

قَرْقَرَ قُمْرُ الوادِ بالشَّاهق (۱) وقالَ الجَوْهَرِيُ: هي لُغَةٌ لبَعْضِ العَرَبِ يَحْذِفُونَ الياءَ مِن الأَصْلِ مَعَ الأَلِفِ واللَّامِ، فَيَقُولُونَ في الأَلِفِ واللَّامِ، فَيَقُولُونَ في المُهْتَدِي: المُهْتَدِ، كما يَحْذِفُونَها المُهْتَدِي: المُهْتَدِ، كما يَحْذِفُونَها مع الإضافَةِ في مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ، مع الإضافَةِ في مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ، وهو خَفَّافُ بنُ نُدْبَةً:

\* كنواح رِيْشِ حَمامَةٍ نَجْدِيَّةٍ (٢) \*

(١) جزء من بيت وتمامه مع سابقه:

لا صُلْحَ بَيْني فاعلموه ولا بينكم ما حَمَلَت عاتِقِي

سَيْفي وما كنا بنَجْدٍ وما

قَرْقَرَ قُمْرُ الواد بالشاهِقِ وهما منسوبان لأبي عامر بن حارثة من بني سليم جد العباس بن مرداس في مادتي (قمر، عتق) باللسان والتاج، والسمط (الذيل) ٣٦، ٣٧ ومن غير عزو في اللسان، والمُنَجَد/ ٤٥، وسبقا في (ودي).

(٢) اللسان وغير منسوب في الصحاح وعجزه فيهما:

\* ومَسَخْتُ باللَّنْتَيْنِ عَضْفَ الإِثْمِدِ \* [قالت: انظر شرح السفصل ١٤٠/، والإنصاف/٥٤٦، والكتاب ٩/١. والسيرافي ١/٢٢٧.ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، وغير منسوب في الصحاح، والكتاب ١٩٠/، ٢٧/١. [قلت: انظر الحصائص ٢/٩٢، ومغني اللبيب ٣/٢٩، وشرح الشواهد للبغدادي ٤/٣٣، وشواهد شرح الشافية/ ٤٨١، وروايته: خفاف الوطء، واللسان: جزر. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاع ومخطوطه «فخففها وكان يوهم التكثير» والمثبت من اللسان والنقل عنه.

\* كأنه بالصَّحْصَحانِ الأَنْجَلِ \*

\* قُطْنُ سُخامٌ بأَيادي غُزَّلِ(١) \*

قَالَ ابنُ بَرِّيِّ: ومِثْلُه قَوْلُ الشاعِرِ:

فمَنْ لِيَدٍ تُطاوِحُها الأَيادِي(٢)

وفي المُحْكَم: وأَنْشَدَ أَبُو

منا وإشناقَهَا إلى الأعناقِ<sup>(٣)</sup>

وقال أبو الهَيْثَم : اليَّدُ اسْمٌ على

حَرْفَيْنِ، وما كان من الأسامي على

حَرْفَيْن وقد حُذِفَ منه حَرْفٌ فلا

يُرَدُّ إِلَّا فِي التَّصْغِيرِ، أو في التَّثْنِيَةِ،

فأمًّا واحِدًا فكفاكَ مِثْلِي

ساءها ما تَأمَّلَتْ في أيادِي

الخَطَّابِ:

أراد: «كنَواحِي»، فحذَفُ الياءَ لمَّا أَضافَ كما كانَ يَحْذِفُها مَعَ التَّنُوينِ. قَالَ ابنُ بَرِّيٌّ: والصَّحِيحُ أَنَّ حَذْفَ الياءِ في البَيْتِ لضَرُورَةِ الشِّعْرِ لا غَيْرُ. وكذالِكَ ذَكَرَه سِيْبَوَيْهِ. انتهى. وشاهِدُه من القُرآنِ قَوْلُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ﴾(۱)، وقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴿ (٢) ، وقَوْلُه تعالى: ﴿مِّمَّا كُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾(٣)، و ﴿مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ (٤)، و ﴿ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُونَ ﴾ (٥)، (جج) أَيْ: جَمْعُ الجَمْع: (أيادٍ)، هو جَمْعُ أَيْدٍ، كَأَكْرُع وأكارِعَ. وخَصَّه الجَّوْهَريُّ فقال: وقد جُمِعَتِ الأَيْدِي في الشُّعْر على أيادٍ، قال الشاعِر، وهو جَنْدَلُ بنُ المُثَنِّي الطُّهَويُّ يصِفُ التَّلْجَ:

<sup>(</sup>۱) اللسان، والثاني غير منسوب في الصحاح. [قـلت: انـظـر شـرح الـمـفـصـل ٥/٧٤، والخصائص ١/٢٦٩، وانظر اللسان/سخم. ع].

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (طوح) وسبق في (طوح)، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «أيد» بدل «ليد» والمثبت من المواضع المذكورة.

<sup>(</sup>٣) اللسان، وعزى برواية: «ما بنا تَبَيَّن في الأيادي» في (شنق)، وكذلك في التاج (شنق) إلى عدي ابن زيد، وهو في ديوانه ٩٢.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يَس، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة الشوري، الآية: ٣٠.

أو الجَمْعِ، ورُبَّما لَمْ يُرَدَّ في التَّثْنِيَةِ، ويُثَنَّى (١) على لَفْظِ الواحِد.

(واليَدَّى، كالفَتَى، بمَعْناهَا)، أيْ: بمَعْنَاهَ اليَدِ.

وفي الصِّحاح: وبَعْضُ العَرَبِ يَقُولُ لليَدِ: يَدِّى، مِثْلُ رَحَى، قالَ الرَّاجِزُ:

\* يا رُبَّ سارِ سارَ ما تَوسَّدا \* \* إلَّا ذِرَاعَ العَنْسِ أَو كفَّ اليَدا(٢)\*

وفي المُحْكَمِ: اليَدَا: لُغَةٌ في اليَدِ، جَاء مُتَمَمًّا علَى فَعَلٍ، عن أَبِي زَيْدٍ، وأَنْشَدَ قَولَ الراجِزِ:

\* ... أو كَفَّ اليَدَا \*

وقال آخر:

قَدْ أَقْسَمُوا لا يَمْنَحُونَكَ نَفْعَه حتى تَمُدَّ إلَيْهِمُ كَفَّ اليَدا(٣)

قال ابن بَسرِّي: ويُسرُوَى «لا يَمْنَحُونَكَ بَيْعَهُ»، قال: ووَجْهُ ذَلِكَ أَنّه رَدَّ لامَ الكَلِمَةِ إليها لضَرُورَةِ الشَّعْرِ كما رَدَّ الآخرُ لامَ دَم إليه عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وذَلِكَ في قَوْلِهُ:

\* فإذا هِيْ بِعِظامِ ودَمَا(١) \*

قُلْتُ: وهاكَذَا حَقَّقَه ابنُ جِنِي في أَوَّل كتابِه المُحْتَسَبِ. وقيل في قَوْلِه تعَالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴿ تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَلِ في وَتَبَ ﴿ الْمَالِ ؟ لِأَنَّها على الأَصْلِ ؟ لأَنَّها لُغَةٌ في اليَدِ، أو هي الأَصْلُ ؟ لأَنَّها وحُذِفَ أَلِفُه، أو هي تَشْنِيةُ اليَدِ كما هو المَشْهُورُ (كاليَدَةِ)، هاكذا في هو المَشْهُورُ (كاليَدةِ)، هاكذا في النَّسَخِ، والصَّوابُ: كاليَدَهِ، بالهاءُ كما في التَّكْمِلَةِ. (واليَدُ، كما مُشَدَّدَةً). فهي أَرْبعُ لُغاتٍ. وقال مُشَدَّدَةً). فهي أَرْبعُ لُغاتٍ. وقال ابنُ بُزُرْجَ: العَرَبُ تُشَدِّدُ القوافِي ابن بُرُرْجَ: العَرَبُ تُشَدِّدُ القوافِي

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «ويبنى» والمثبت من اللسان.

 <sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح. [قلت: انظر شرح المفصل ۱۵۲/۶، والخزانة ۳/۳۵، الهمع
 ۱۲۹/۱. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان.

<sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: انظر شرح المفصل ٤٨/٥، والخزانة ٣/ ٣٥٢، وأمالي الشجري ٢/ ٣٤، والمنصف ٢/ ١٤٨. مجالس العلماء/ ٣٢٦، وشرح التصريف الملوكي/ ٤١٥، وانظر ما تقدّم/ أطم، وكذا في اللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة المسد، الآية الأولى.

وإنْ كانَتْ مِنْ غَيْرِ المُضاعَفِ ما كانَ من الياءِ وغَيْرِه، وأَنْشَدَ:
فجازُوهم بما فَعَلُوا إلَيْكُمْ مُحِازَاةَ القُرومِ يَدُّا بيدً بعالَوُا يا حَنِيفَ بَنِي لُجَيْمِ تعالَوُا يا حَنِيفَ بَنِي لُجَيْمِ إلَى مَنْ فَلَّ حَدَّكُمُ وحَدِّي (۱) إلَى مَنْ فَلَّ حَدَّكُمُ وحَدِّي (۱) (وهمايدانِ) (۲)، على اللَّغَةِ الأُولَى، ومنه قولُه تعالى: ﴿بَلَ اللَّعَةِ اللَّهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (۳) وأمَّا على اللَّغَةِ الثانِيةِ فَيَدَيانِ، كما قِيل في تَثْنِيَةِ:

يَديَانِ بَيْضَاوانِ عِنْدَ مُحَرَّق قد يَمْنَعانِكَ منهما أَن تُهْضَمَا (٤)

عَصًا، ورَحَى، وَمَنًا: عَصَيَانِ،

ورَحَيَانِ، ومَـنَـوَانِ، وأَنْـشَـدَ

ويُرْوى: «عندَ مُحَلِّمٍ» (٥). قال الن بَرِّيُ: صَوابُهُ كما أَنْشَدَهُ

الجَوْهَرِيُّ :

السِّيرَافِيُّ :

\* قد تَمْنَعانِك أَنْ تُضامَ وتُضْهَدَا(١) \*

(و) من المَجازِ: (اليِّدُ: الجَاهُ).

(و) أيضًا: (الوَقارُ).

(و) أَيْضًا: (الحَجْرُ على مَنْ يَسْتَحِقُه)، أي: المَنْعُ عليه

(و) أيضًا: (مَنْعُ الظَّلْمِ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.

(و) أَيْضًا: (الطَّرِيقُ)، يُقالُ: أَخَذَ فَلانٌ يَدَ بَحْرِ، أي: طَرِيقَه، وبه فُسِّرَ قُولُهم (٢): تَفَرَّقُوا أَيادِيَ سَبا؛ لأنَّ أَهْلَ سَبَأ لما مَزَّقَهُم الله تعالَى أَخَذُوا طُرُقاتٍ شَتّى. ويُقالُ أيضًا: أَخُذُوا طُرُقاتٍ شَتّى. ويُقالُ أيضًا: أَيْسَا، وفي حَديث

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) في هامش القاموس عن إحدى نسخه «يَدَيانِ».

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>٥) هي رواية اللسان. [قلت: رواية اللسان: قد يمنعانك بينهم. ع].

 <sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: انظر شرح المفصل ۱/۵، ۵/۸۳، ۲/۵، ۱/۲۰، والـخـزانـة ۳/ ۷٤۷. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: أصل هذا أنه مثل من الأمثال السائرة، وروايته: ذهبوا أيدي سبا. وكذا جاء عنهم الرواية التي أثبتها المصنف. انظر مجمع الأمثال ١/ ٢٤٠، والتهذيب ٢/ ٢٤٠، والمستقصى ٢/ ٨٨، ويروى: أيادي سبا، وانظر النهاية في غريب الحديث. ع].

الهِجْرَةِ (١): «فَأَخَذَ بهم يَدَ البَحْرِ» أي: طَرِيقَ السَاحِلْ.

(و) أَيْضًا: (بِلادُ اليَمَنِ)، وبه فَسَّر بَعْضٌ: «أَيادِيَ سَبا»؛ لأَنَّ مَسَاكِنَ أَهْلِ سَبَأَ كانت بها. ولا يَخْفَى ما فِي تَعْبِيرِ الواحِد بالجَمْع على هلذا الوَجْهِ من مُخالَفَةٍ.

(و) أَيْضًا: (القُوَّةُ)، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، يقُولُونَ: ما لي به يَدٌ، أي: قُوَّةٌ، وبه فُسِّرَ قولُه تعالى: ﴿ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ (٢) ، معناه: أولي القُوَّةِ والعُقولِ، وكذا قولُه تعالى: تعالى: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيمٍ مُ ﴾ (٣) ، أي: قُوَّهُ فَوْقَ قُواهم.

(و) أَيْضًا: (القُدْرَةُ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، يَقُولُون: لي عليه يَدٌ، أي: قُدْرَةٌ.

(و) أَيْضًا: (السُّلْطانُ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، ومنه: يَدُ الرِّيحِ:

سُلْطانُها، قال لَبيدٌ:

\* لِطافٌ أَمْرُها بِيَدِ الشِّمالِ(١) \*

لَمَّا مَلَكَتِ الرِّيخُ تَصريفَ السَّحابِ جُعِلَ لها سُلْطانٌ عليه.

(و) أيضًا: (المِلْكُ، بكَسْرِ المِيمِ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، يُقالُ: هلذهِ الصَّنْعَةُ في يَدِ فُلانِ، أي في مِلْكِهِ، ولا يُقالُ: في يَدَيْ فُلانِ. مِلْكِهِ، ولا يُقالُ: في يَدَيْ فُلانِ. وقالَ الجَوْهَرِيُّ: هلذا الشَّيْءُ في يَدِي، أَيْ: في مِلْكِي، انْتَهَى. يَدِي، أَيْ: في مِلْكِي، انْتَهَى. ويَقُولُونَ: هلذه الدَّارُ في يَدِ فُلانِ، وكذا هلذا الوَقْفُ في يَدِ فُلانِ، وكذا هلذا الوَقْفُ في يَدِ فُلانِ، أي: في تَصَرُّفِه وتحدَّه.

(و) أَيْضًا: (الجَمَاعَةُ) من قَوْمِ الإنسانِ وأَنْسارِه، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، وأنشد:

\* أَعْطَى فَأَعْطَانِي يَدًا ودارا \* \* وباحَةً خَوَلَها عَقارا(٢) \*

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة صَ، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية: ١٠.

 <sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ۷۷، والبيت فيه بتمامه:
 أَضَلَّ صوارُه وتَضيَّفَتْهُ نَطُوفٌ . . . . . .
 والعجز في اللسان برواية: "نِطافٌ».

<sup>(</sup>٢) اللسان، ومادة (بوح)، والأساس.

ومنه الحَدِيثُ (۱): «هم يَدٌ على مَنْ سِواهم»، أَيْ: هُمْ مُجْتَمِعُون على على أَعْدائِهم لا يَسَعُهم التَّخاذُلُ، بل يُعاوِنُ بَعْضُهم بَعْضًا. قاله أَبُو عُبَيْدٍ.

(و) أَيْضًا: (الأكْلُ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، يُقالُ: ضَعْ يَدَكَ، أَي: كُلْ.

(و) أَيْـضًا: (النَّـدَمُ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، ومنه يُقال: سُقِطَ في يَدِه: إذا نَدِم، وسَيَأْتِي قَرِيبًا.

(و) أَيْضًا: (الغِياثُ). عن ابنِ الأَعْرَابِيّ.

(و) أَيْضًا: (الاسْتِلامُ)، كذا في النُسخِ، والصَّوابُ: الاسْتِسْلامُ، وهو الانْقِيادُ، كما هو نَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ، ومنه حَدِيثُ المُناجاةِ (٢): «وهاذه يَدِي لَكَ»، المُناجاةِ (٢): «وهاذه يَدِي لَكَ»، أَيْ: اسْتَسْلَمْتُ إِلَيْكَ، وانْقَدْتُ

لَكَ، كما يُقالُ في خِلافِه: نَزَع يَدَه من الطَّاعة، وفي حَديث عُثمان (١): «هاذه يَدِي لَعَمَّارٍ، أي: أَنَا مُسْتَسْلِمٌ له، مُنْقاد، فاليَحْتَكِمْ عليَّ بما شاءَ». وقال ابنُ هانِيء من أَمْثالِهِم:

\* أَطَاعَ يَدًا بِالقَوْدِ وَهُوَ ذَلُولُ (٢) \*

إذا انْقادَ واسْتَسْلَمَ، وبه فُسِّرَ أَيْضًا قَوْلُه تعالى: ﴿حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَكِ ﴾ (٣)، أيْ: عن اسْتِسْلام وانْقِيادٍ.

(و) أَيْضًا: (النَّالُ). عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، وبه فُسِّرَ قَوْلُه تعالى: ﴿حَقَّ يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ ﴿ (٣) ، أَيْ: عن ذُلِّ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، أَيْ: عن ذُلِّ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، قال: ويُقال: مَعْناهُ نَقْدًا لا نَسِيئةً.

قُلْتُ: رُوي ذلِكَ عن عُثْمَانَ البَزِّيِّ، ونَصُه: نَقْدًا عن ظَهْرِ يَدِ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية، واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية، واللسان. ع]

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية، واللسان. ع].

۲۱) اللسان. [قلت: انظر التهذيب ۲/ ۲۳۹، ولم
 یذکره علی أنه شطر بیت. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٢٩.

لَيْسَ بنَسِيئَةٍ. وقال أَبُو عُبَيْدَةً: كُلُّ مَنْ أَطَاعَ لَمَنْ قَهَرة فأعطاها عن يَدِ، طِيبَة نَفْسِ فقد أَعْطاها عن يَدِ، وقال الكَلْبيُ: عن يَدِ: أَيْ: يَمْشُون بها. وقال أَبُو عُبَيْدٍ: لا يَجِيئُونَ بها رُكبانًا، ولا يُرْسِلُونَ بها. وفي حَدِيثِ سُلَيْمانَ (۱): "وأَعْطُوا حَدِيثِ سُلَيْمانَ (۱): "وأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عن يَدٍ» (۲)، مُواتِيةٍ مُطِيعَةٍ الْجَنْ مَنْ أَبَى وامْتَنَعَ لم يُعْطِ يَدَه. وإنْ أُرِيدَ بها يَدُ الآخِذِ فالمَعْنَى عن يَدٍ قاهِرَةٍ مُسْتَوْلِيةٍ.

(و) أيضًا: (النّعْمَةُ) السابِغَةُ، عن اللّيْثِ وأبنِ الأَعْرَابِيِّ. وإنما سُمِّيتُ يَدًا لأَنها إنما تَكُونُ بالإعطاء، والإعطاءُ إنالَةٌ باليّدِ، وبه فُسِّرَ والإعطاءُ إنالَةٌ باليّدِ، وبه فُسِّرَ أَيْضًا قُولُه تعالى: ﴿عَن يَدِ وَهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴾ أي: عن إنعام

عَلَيْهِم بِذَلِكَ؛ لأَن قُبُولَ الجِزْيَةِ وتَرْكَ أَنْفُسِهِم عليهم نِعْمَةٌ عَلَيْهِم، ويَدٌ من المَعْروفِ جَزِيلَةٌ.

(و) أَيْضًا: (الإحْسانُ تَصْطَنِعُه). نَقَله الجَوْهَرِيُّ، ومنه قَوْلُهم للرَّجُل: هو طَوِيلُ اليَدِ، وطَوِيلُ الباعِ، إذا كان سَمْحًا جَوَادًا. وفي الباعِ، إذا كان سَمْحًا جَوَادًا. وفي الحَدِيثِ: «أَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا بي (١) أَطُولُكُنَّ يَدًا». كَنَى بطُولِ اليَدِ عن العَولِ اليَدِ عن العَطاءِ والصَّدَقَةِ. وفي حَدِيثِ العَطاءِ والصَّدَقَةِ. وفي حَدِيثِ قَبِيصَةَ (٢): «ما رأَيْتُ أَعْطَى للجَزِيلِ عن طَهْرِ يَدِ من طَلْحَةَ»، أَيْ: عن عن ظَهْرِ يَدِ من طَلْحَةَ»، أَيْ: عن إنْعامِ ابتداءً من غَيْرِ مُكافَأةٍ.

وقالَ ابنُ شُمَيْلٍ: له عَلَىً يَدٌ، ولا يَقُولُونَ: له عندي يَدٌ، وأَنْشَدَ: له عندي لَدٌ، وأَنْشَدَ: له عَلَيَّ أَيادٍ لَسْتُ أَكْفُرُهَا له عَلَيَّ أَيادٍ لَسْتُ أَكْفُرُهَا وإنما الكُفْرُ أَنْ لا تُشْكَرَ النَّعَمُ (٣)

<sup>(</sup>١) في اللسان، والنهاية «سلمان».

<sup>(</sup>٢) [قلت: اختصار المصنّف في النقل عن النهاية مُوهِم، والنص بعد الحديث: إن أريد باليد يَدُ المعطي، فالمعنى: عن يد مواتية مطبعة . . . ع].

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج: «بي لُحُوقًا»، والمثبت من اللسان، والنهاية.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية، واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان.

(ج يُدِيِّ، مُثَلَّثَةُ الأَوَّلِ)، ومنه قَوْلُ النَّابِغَةِ:

فإنْ أَشْكُرِ النُّعْمانَ يومًا بَلاءَه فإنَّ له عِنْدِي يَدِيًّا وأَنْعُمًا(١) هاكَذَا رِوايَةُ الجَوْهَرِيُّ. وفي المُحْكَم: قالَ الأَعْشَى: فلنْ أَذْكُرَ النُّعْمَانَ إلَّا بصالِح فإنَّ لَهُ عِنْدِي يُدِيًّا وأَنْعُمَا<sup>(٢)</sup>

ويُرْوَى: «إلَّا بنِعْمَةٍ»، وهُو جَمْعٌ لليَدِ بِمَعْنَى النِّعْمَةِ خاصَّةً. وقال النُ بَرِّيُّ: البَيْتُ لضَمْرَةَ بنِ ضَمْرَةَ النَّهْ شَلِيِّ، وبَعْدَه:

تَركْتَ بَنِي ماءِ السَّماءِ وفِعْلَهُم وأَشْبَهْتَ تَيْسًا بالحِجازِ مُزَنَّما<sup>(٣)</sup> قالَ الجَوْهَرِيُّ: وتُجْمَعُ على يُدِيِّ ويِدِيِّ مِثْلُ عُصِيٍّ وعِصِيٍّ. ويُرْوَى

«يَدِيًّا»، بِفَتْحِ الياءِ، وهِيَ رِوَايَةُ أَبِي عُبَيْدِ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَإِنَّمَا فَتَحَ اليَاءَ كَرَاهَةً لَتُوالِي الْكَسَراتِ، ولك اليَاءَ كَرَاهَةً لَتُوالِي الْكَسَراتِ، ولك أَنْ تَضُمَّها. قال ابنُ بَرِيِّ : يَدِيّ جَمْعُ يَدٍ، وهو فَعِيلٌ، مثل : كَلْبِ وَكَلِيبٍ، ومَعْزِ ومَعِيزٍ، وعَبْدٍ وكَلِيبٍ، ومَعْزِ ومَعِيزٍ، وعَبْدٍ وعَبِيدٍ، قال : ولو كَانَ يَدِيِّ في وعَبْدٍ قَوْلِ الشَّاعِرِ يَدِيًّا فَعُولًا في الأَصْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ يَدِيًّا فَعُولًا في الأَصْلِ لَجَازَ فيه الضَّمُ والكَسْرُ، وذَلِكَ لَيْرُ مَسْمُوعِ فيه، قالَ الجَوْهَرِيُّ: غَيْرُ مَسْمُوعِ فيه، قالَ الجَوْهَرِيُّ:

(و) تُجْمَع أَيْضًا على (أَيْدٍ)، وأَنْشَدَ لبِشْرِ بن أبي خَازِم:

تَكُنْ لَكُ فِي قَوْمِي يَدٌ يَشْكُرُونَها

وأَيْدِي النَّدَى في الصَّالِحِين قُرُوضُ<sup>(۱)</sup> (ويُّدِيَ) الرَّجُلُ، (كَعُنِيَ ورَضِيَ، وهاذه)، أيْ: اللَّغَةُ الشَّانِية، (ضَعِيفَةٌ)، أيْ: (أُولِيَ بِرًّا) ومَعْرُوفًا.

(ويَدِيَ) فلانٌ (من يَدِهِ، كَرِضِيَ): أَيْ: (ذَهَبَتْ يَدُهُ، ويَبِسَتْ)، وشَلَّتْ،

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۳۰، وصدره فیه:

<sup>\*</sup> فلن أذكر النعمان إلا بصالح \* وهذه الرواية هي رواية البيت التالي المعزو للأعشى.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والعجز غير منسوب في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) اللسان.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۷، واللسان، وبدون نسبة في الصحاح.

يُقالُ: مالَه يَدِيُّ من يَدِهِ (۱)، وهو دُعاءٌ عَلَيْه، كما يُقال: تَرِبَتْ يَداه. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عن اليَزِيدِيِّ. قال ابنُ بَرِّيِّ، ومنه قَوْلُ الكُمَيْتِ: فَال فَأَيُّ ما يَكُنْ يَكُ، وهُوَ مِنَّا فَأَيُّ ما يَكُنْ يَكُ، وهُوَ مِنَّا بأَيْدٍ ما وبَطْنَ ولا يَدِينَا بأَيْدٍ ما وبَطْنَ ولا يَدِينَا قال: وَبطْنَ: ضَعُفْنَ، وَيَدِينَا قال: وَبطْنَ: ضَعُفْنَ، وَيَدِينَا قال: وَبطْنَ: ضَعُفْنَ، وَيَدِينَا شَلِلْنَ.

(ويَدَيْتُه) يَدْيًا: (أَصَبْتُ يَدَهُ)، أو ضَرَبْتُها، فهو مَيْدِيٌّ.

(و) أَيْضًا: (اتَّخَذْتُ عِنده يَدًا، كَأَيْدَيْتُ عِنده، وهَاذه أَكْثَرُ)؛ ولذا قَدَّمها الْجَوْهَرِيُّ في السياق، (فأنا مُودٍ، وهو مُودًى إليه)، والأُولى لُغَةً. وأَنْشَد الجَوْهَرِيُّ لَبَعْضِ بني أَسَد الجَوْهَرِيُّ لَبَعْضِ بني أَسَد "كَانَهُ الْمَاد"):

يَدَيْتُ علَى ابنِ حَسْحاسِ بْنِ وَهْبِ
بأسْفلِ ذي الجِذاةِ يَدَ الكَرِيمِ
وأَنْشَدَ شَمِرٌ لابنِ أَحْمَر:
وأَنْشَدَ شَمِرٌ لابنِ أَحْمَر:
يَدٌ ما قَدْ يَدَيْتُ علَى سُكَيْنِ
وعَبَدِاللّهِ إِذْ نُهِشَ الكُفُوفُ(٢)
وعَبَدِاللّهِ إِذْ نُهِشَ الكُفُوفُ(٢)
ويَدَيْتَ إليه كَذَٰلِكَ، نَقَله ابنُ
القَطَّاعِ(٣) عن أَبِي زَيْدٍ وأبِي عُبَيْدٍ.
(وظَبْيٌ مَيْدِيٌّ: وَقَعَتْ يَدُه في
الحِبالَةِ)، وتقولُ إذا وَقَع الظَّبْيُ في
الحِبالَةِ: أَمَيْدِيُّ أَم مَرْجُولٌ؟ أَيْ:

(ويادَاهُ) مُيادَاةً: (جازاهُ يَدًا بِيَدِ)، أَيْ: على التَّعْجِيلِ، (وأَعْطاهُ

أَوْقَعَتْ يَدُه فيها أم رِجْلُه.

<sup>(</sup>١) يده: كذا في اللسان، وفي الأساس «يَدَيْه».

<sup>(</sup>٢) شرح هاشميات الكميت ٢٩٦، وفيه: «فأيا»، «وما يدينا»، واللسان، والأساس، وفيه: «فأيا» وأشار إليه مصحح اللسان. [قلت: الرواية في الديوان فأياً. ع].

<sup>(</sup>٣) في الصحاح «قال الشاعر» مكان «بعض بني أسد».

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: قائله معقل بن عامر: وانظر شروح سقط الزند ٢/ ٩٣٥، وشرح المفصل ١/ ٥٦، ٥/ ٤١٣، والشرح الملوكي/ ٤١٣، والنقائض/ ٢٦٧، وأمالي الشجري ٢/ ٣٥، واللسان/ خلا. ع].

<sup>(</sup>۲) شعره/۱۲۳، واللسان. [قلت: انظر التهذيب ۲٤٣/۱٤. وفي اللسان: نَهش. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر: كتاب الأفعال له ص/ ٣٧٧: يَدَيْتُ الرجل يداً: ضربت يده. ع].

مُياداةً)، أيْ: (مِنْ يَدِه إلى يَدِه). نَقَلهُ ما الجَوْهَرِيُّ، قالَ: (و) قال الأَصْمَعِيُّ: أَعْطاهُ مالًا (عن ظَهْرِ يَدِ، أَيْ: فضلًا). ونَصُّ الصِّحاحِ: يَدِ، أَيْ: فضلًا). ونَصُّ الصِّحاحِ: تَفَضُّلًا (لا ببَيْعِ و) لا (مُكافَأَةٍ و) لا (قَرْضٍ)، أَيْ: ابْتداءً، كما مَرَّ في حديثِ قبيصَةً.

(وابْتَعْتُ الغَنَمَ بِيَدَيْنِ)، وفي الصِّحاحِ: باليَدَيْن، وقال ابنُ السِّكِيتِ: اليَدَيْنِ، أي: (بثَمَنَيْنِ السِّكِيتِ: اليَدَيْنِ، أي: (بثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ)، بعضِها بثَمَنِ، وبَعْضِها بثَمَنِ آخر. وقال الفَرَّاءُ: باعَ فُلانٌ بعَضِها غَنَمه اليَدانِ (۱)، وهو أَنْ يُسَلِّمها بَيَدٍ، ويَأْخُذَ ثَمَنها بيَدٍ.

(و) يُقالُ: إِنَ (بَيْنَ يَدَي السّاعةِ) أَهْ وَالاً، أَيْ: (قُدَّامَ هـا)، نَـقَـلَه

[قلت: في التهذيب ٢٤٣/١٤ باع فلان غنمه اليدين. كذا بالياء، فالتعليق المثبت على هامش اللسان هو غير الصواب. ع].

الجَوْهَ رِيُّ. يُقَالُ (۱) بَيْنَ وَمنه يَدَيْكَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمامَك، ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ (۲).

(و) قال أَبُو زَيْدٍ: يُقالُ: (لَقِيتُهُ أَوَّلَ ذَاتِ يَدُيْنِ)، ومَعْناه: (أَوَّلَ شَيْءٍ). نَقَلَه الْجَوْهَرِيُّ. وحَكَى اللَّحْيَانِيُّ: أَمَّا أَوَّلَ ذَاتِ يَدَيْنِ فَإِني أَحْمَدُ اللَّهَ.

قَالَ الأَخْفَشُ: (و) يُقالُ: (سُقِطَ في يَدَيْهِ، وأُسْقِطَ)، بِضَمِّهِمَا، في يَدَيْهِ، وأُسْقِطَ)، بِضَمِّهِمَا، أَيْ: (نَدِمَ). ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿وَلَا سُقِطَ فِي آيَدِيهِمْ ﴿(٢)، أَيْ: نَدِمُوا، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. وتَقَدَّمَ ذَلِكَ في «س ق ط»، وعند قَوْلِه: «والنَّدَم» قريبًا.

(وهاذا) الشَّيْءُ (في يَدِي أي:)

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج ومخطوطه كاللسان، وجاء في هامش اللسان: «قوله: باع فلان غنمه اليدان، رسم في الأصل اليدان بالألف تبعًا للتهذيب».

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر العين ٨/٢٠٨؛ بين يَدَيْ... وانظر التهذيب ٢٤٠/١٤. ع].

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف، الآية: ۱۷، وسورة فُصلت،الآية: ۱٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٤٩.

في (مِلْكي) بكَسْر الميم، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وتَقَدَّمَ قَرِيبًا عند قَوْله: «والمِلْك».

(والنّسْبَةُ) إلى اليَدِ (يَدِيَّ، و) إن شِئْتَ: (يَدَوِيُّ). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: (وامْرَأَةُ يَدِيَّةُ)، أَيْ: (() كَغَنِيَّةٍ: (صَناعٌ، والرَّجلُ يَدِيُّ)، كَغَنِيَّةٍ: (صَناعٌ، والرَّجلُ يَدِيُّ)، كَغَنِيُّ (أَ كَأَنَّهُمَا نُسِبا إلى اليَدِ في كَغَنِيُ (أَ كَأَنَّهُمَا نُسِبا إلى اليَدِ في حُسْنِ العَمَل. (و) يُقالُ: (ما أَيْدَى فُلانَةَ). نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، أَيْ: ما فُلانَةَ). نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، أَيْ: ما أَصْنَعَها.

(و) هـلذا (تُـوْبٌ يَـدِيُّ وأَدِيُّ)، أَي: (واسِعٌ). وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للعَجَّاج:

\* في الدَّارِ إِذْ ثَوْبُ الصِّبَا يَدِيُ \*

\* وإِذْ زَمَانُ الناسِ دَغْفَلِيُ (٢) \*

وأَدَيٌ ، مَرْ للمُصَنِّف في أَوَّلِ باب
المُعْتَلِّ ، وذَكَرَ اليَدِيَّ هناكَ أَيْضًا

اَسْتِطْرَادًا كَذِكْرِهِ الأَدِيَّ هنا، وتَقَدَّمَ أَنَّه نَقَلَ عن اللِّحْيَانِيُّ.

(وذُو اليُديَّةِ، كسُميَّةٍ). نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ عن الفَرَّاءِ: قالَ (۱): بَعْضُهم يَقُول ذَلِكَ، (وقِيلَ: هو بالشَّاءِ المُثَلَّةِ)، وهو المَشْهُورُ بالشَّاءِ المُثَلَّةِ)، وهو المَشْهُورُ المَعْرُوفُ عند المُحَدِّثِينَ، رَئِيسٌ للمَعْرُوفُ عند المُحَدِّثِينَ، رَئِيسٌ للخَوارِجِ، (قُتِلَ بالنَّهْرَوانِ)، اللَّهْرَوانِ)، السَمُه: حُرْقُوصُ بنُ زُهَيْرٍ، كما تقدَّمَ للمُصنِّفِ في «ت دي»، وقد تقدَّمَ للمُصنِّفِ في «ت دي»، وقد أوضَحه شُرَّاحُ الصَّحِيحَيْنِ، وقد أوضَحه شُرَّاحُ الصَّحِيحَيْنِ، خصوصًا شُرَّاحُ الصَّحِيحَيْنِ، خصوصًا شُرَّاحُ مُسْلِم في قضايا لنَّحُوارِجِ، وَحَكَى الوَجْهَيْنِ المَحْوَدِيُ والحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في الجَوْهَرِيُّ والحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في الجَوْهَرِيُّ والحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في مُقَدِّمَةِ الفَتْح.

(وذو اليَدَيْنِ: خِرْباقُ) بنُ عَمْرِو، كَـما في المِصْبَاح (٢)، أو أبنُ

<sup>(</sup>١) [قلت: قوله: أي: كغنية...، ليس في عبارة الصحاح. ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٣٣٣ (والثاني ترتيبه فيه قبل الأول)، واللسان والصحاح. [قلت: انظر الأول في العين ٨/ ١٠٣ برواية: بالدّار...ع].

<sup>(</sup>١) أي: الفرّاء (انظر: الصحاح).

<sup>[</sup>قلت: نص الصحاح: قال الفرّاء: وبعضهم يقول لذي الثُّديّة: ذو اليديّة، وهو المقتول بنهروان، ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في المصباح: وذو اليدين لقب رجل من الصحابة، واسمه الخِرْباق بن عمرو السُّلَمِيّ... لُقُب بذلك لطولهما. ع].

سارِية، كما لشَيْخِنا، أو اسْمُه حِمْلاق، كما وَقَع لأبِي حَيَّانَ في شَرْح التَّسْهِيلِ. قال شَيْخُنا: وهو غَرِيبٌ، (السُّلَمِيُّ الصَّاحِبِيُّ)، كان يَنْزِل بذِي خُشُبِ من ناحِية المَدِينَة يَنْزِل بذِي خُشُبِ من ناحِية المَدِينَة يَنْزِل بذِي حُشُبِ من ناحِية المَدِينَة النَّبِيَّ صلَّى الله تعالَى عليه وسلَّم النَّبِيَّ صلَّى الله تعالَى عليه وسلَّم على السَّهُو في الصَّلاةِ، وتَأَخَر على السَّهُو في الصَّلاةِ، وتَأَخَر مَوْتُه. وقيل: هو ذو الزَّوائِدِ. قاله أبِنُ فَهِدٍ. ويُعقال: هو ذو النَّوائِدِ. قال السَّمالَيْنِ، وقِيلَ غَيْرُه. قال السَّمالَيْنِ، وقِيلَ غَيْرُه. قال المَّوْمَرِيُّ (۱): سُمِّيَ بِنَالِكَ لأَنه المَّالِي يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا.

(و) ذو اليَدَيْنِ أَيْضًا: (نُفَيْلُ بنُ حَبِيبٍ) بنِ عَبْدِاللهِ الخَثْعَمِيُّ (٢)

(١) [قلت: تقدم عن المصباح أنه سمي بذلك لطول يديه. ع].

(دَلِيلُ الحَبَشَةِ) إلى مَكَّةَ (يَوْمَ الفِيلِ)، سُمِيَّ بذالِكَ لطولِهِما.

(و) اليُداءُ، (كُدُعاءِ: وجَعُ اليَدِ). نَقَلَهُ ابن سِيدَهُ.

(ويَدُ الفأسِ: نِصابُها)، وقالَ اللَّيْثُ: يَدُ الفأسِ ونَحْوِها: مَقْبِضُها، وكذالِكَ يَدُ السَّيْفِ: مَقْبِضُها.

(و) اليَدُ (من القَوْسِ: سِيَتُها) اليُمْنَى. رواه أَبُو حَنِيفَةَ عن أَبِي زِيادِ الكِلابِيِّ. وقيل: يَدُ القَوْسِ أَعْلاها، على التَّشْبِيه، كما سَمَّوْا أَعْلاها رَجْلاً. وقيل: يَدُها أَعْلاها وأَسْفَلُها رِجُلاً. وقيل: يَدُها أَعْلاها كَنَدها.

(ومِن الرَّحَى: عُوْدٌ يَقْبِضُه الطاحِنُ فَيُدِيرُها)، على التَّشْبِيهِ.

(ومن الطَّائِرِ: جَنَاحُهُ)؛ لأَنَّه يَتَقَوَّى به كما يَتَقَوَّى الإنسانُ باليَدِ. (ومن الرِّيح: سُلْطانُها)، لَمَّا

<sup>(</sup>۲) [قلت: لم يكن دليل الحبشة إلى مكة، ولكنه فيما يروى هو من قام إلى جنب الفيل، وأخذ بأذنه، وقال له: «ابرك محمود»، أو ارجع راشداً من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام... انظر السيرة النبوية لابن هشام ١/

مَلَكَتِ الرِّيحُ تَصْرِيفَ السَّحابِ جُعِلَ لَهُ السَّحابِ جُعِلَ لَهُ السَّطَانُ عليه، وقد تَقَدَّمَ قريبًا.

(ومِنَ الدَّهْرِ: مَدُّ زَمانِه)، يُقالُ: لا أَفْعَلُهُ يَدَ الدَّهْرِ، أَيْ: أَبدًا، كما لا أَفْعَلُهُ يَدَ الدَّهْرِ، أَيْ: الدَّهْرَ، في الصِّحَاحِ. وقيل: أَيْ: الدَّهْرَ، وهُو قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ. وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: لا آتِيه يَدَ الدَّهِر، أَيْ: الدَّهْرَ كُلَّه، وكذالِكَ لا آتِيه يَدَ الدَّهْر، أَيْ: المُسْنَدِ، أَيْ: الدَّهْرَ كُلَّه، وقد المَسْنَدِ، أَيْ: الدَّهْرَ كُلَّه، وقد الحَوْهَرِيُ للأَعْشَى: الدَّهْرُ، وأَنْشَدَ الدَّهْرُ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُ للأَعْشَى:

رَوَاحُ الْعَشِيِّ وسَيْرُ الْغُدُوُ يَدَ الدَّهْرِ حتى تُلاقِي الخِيارَا<sup>(۱)</sup> الخِيارُ: المُخْتَارُ، للواحِد والجَمْع.

قال ابنُ سِيدَه: (و) قَوْلُهُمْ: (لا يَديْنِ لك بهاذا)، أَيْ: (لا قُوَّةَ)

لَكَ بِه، لم يَحْكِه سِيْبَوَيْهِ (۱) إلا مُثَنِّى، ومَعْنَى التَّثْنِيَةِ هنا الجَمْعُ والتَّكْثِيرُ، قالَ: ولا يَجُوزُ أَنْ تكونَ الجارِحَةُ هنا؛ لأَنَّ الباءَ لا تَتَعَلَّقُ إلا بِفِعْلِ أو مَصْدَرٍ. انتهى.

وأجازَ غَيْرُ سِيْبَوَيْهِ: مالِي به يَدٌ ويُدانِ وأَيْدِ، بمعنى واحِدٍ، وفي حَدِيثِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ: (٢) «قد حَدِيثِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ: (٢) «قد أَخْرَجْتُ عِبادًا لِي لا يَدَانِ لأَحَدِ بقتالِهمْ»، أَيْ: لا قُدْرَةَ ولا طاقة. يُقالُ: مالِي بهاذا الأَمْرِ يَدٌ ولا يُعانُ: مالِي بهاذا الأَمْرِ يَدٌ ولا يُعانُ؛ لأنّ المباشَرة والدِّفَاعَ إنَّما يَكُونانِ (٣) باليَدِ، فكأن يَدَيْهِ يَكُونانِ (٣) باليَدِ، فكأن يَدَيْهِ مَعْدُومَتانِ لعَجْزِه عن دَفْعِه. وقال مَعْدُومَتانِ لعَجْزِه عن دَفْعِه. وقال كَعْبُ بنُ سَعْدِ الغَنَوِيُّ:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٧، والصبح المنير ٣٧، واللسان، والعجز في الصحاح.

<sup>[</sup>قلت: في اللسان رواح. . . كذا بالضم، وبعده: يدا الدهر، كذا على التثنية.

وفي الديوان رواحً، سيرً، كذا بالفتح، ويد: كذا مفرداً. انظر ص/ ٨٢. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر الكتاب ۲٤٧/۱ وما بعدها.ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «يكون» والمثبت من اللسان.

<sup>[</sup>قلت: نصُّ النهاية: يكون، وعنه نقل ابن منظور، ونص المصنَّف موافق لما في النهاية. ع].

فاغْمِدْ لما يَعْلُو فما لَكَ بالَّذِي

لا تَسْتَطِعُ من الأُمورِ يَدانِ (١)

(ورَجُلٌ مَيْدِيُّ)، كَمَرِمْيٌ، أَيْ:
(مَقْطُوعُ اليَدِ) مِنْ أَصْلِهَا.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

اليَدُ: الغِنَى.

وأَيْضًا: الكَفَالَةُ في الرَّهْنِ. يُقالُ: يَدِي لَكَ رَهْنُ بكذا، أَيْ: ضَمِنْتُ ذلِكَ، وكَفَلْتُ به.

وأيضًا: الأمْرُ النافِذُ والقَهْرُ والغَهْرُ والغَهْرُ والغَلْمِ على والغَلَبَةُ، يُقالُ: اليَدُ لفُلانٍ على فُلانٍ، كما يُقالُ: الرِّيحُ لفُلانٍ.

وقال ابنُ جِنِّي: أَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ اللَّيَادِي في النِّعَمِ. قال شَيْخُنَا: وذَكَرَهَا أَبُو عَمْرِو بنِ العَلاَءِ، ورَدَّ

عليه أَبُو الخَطَّابِ الأَخْفَشُ، وزَعَمَ أَنَّها في عِلْمِهِ إِلَّا أَنّها لَم تَحْضُرْه. قال: والمُصَنِّفُ تَرَكَها في النِّعَمِ، وذَكَرَها في الجارِحَةِ، واسْتَعْمَلَها في الخُطْبَةِ، فتأمَّلْ.

وقَوْلُ ذِي الرُّمَّة:

\* وأَيْدِي الثُّرَيَّا جُنَّحٌ فِي المَعَارِبِ(١)\*

أَرَادَ قُرْبَ الثَّرَيَّا من المَغْرِبِ، وفيه اتَّسَاعٌ، وذلكَ أَنَّ اليَدَ إِذا مالَتْ للشَّيْءِ ودَنتْ إليه دَلَّتْ عَلَى قُرْبِهَا منه، ومنه قَوْلُ لَبيدٍ:

\* حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ يَدًا في كَافِرِ (٢) \*

يَعْنِي بَدَأَتِ الشَّمْسُ في المَغِيبِ، فَجَعَلَ للشَّمْسِ يَدًا إلى المَغِيبِ.

ويَدُ اللهِ: كِنايَةٌ عن الحِفْظِ والوقَايَةِ والدِّفَاعِ، ومنه

<sup>(</sup>۱) اللسان، ومادة (علا)، وسبق في (علو)، وعزي إلى علي بن الغدير في أضداد الأصمعي ٧، وأضداد السجستاني ١٠٨، وأضداد ابن السّكيت ١٦٦، وأضداد ابن السّكيت ١٦٦، وأضداد ابن الأنباري ٥٣، وغير منسوب في المنجّد الأنباري ٣٣، وغير منسوب في المنجّد التاج «فعلوا».

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٥٥، واللسان وصدره: \* أَلَا طَـرقَـتْ مَـيٌّ هَـيُـومًـا بـذِكْـرِهـا \* والعجز غير منسوب في الصحاح.

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۳۱٦، واللسان.وعجزه فیهما:

<sup>\*</sup> وأَجَنَّ عَوراتِ النُّغور ظَلامُها \*

الحَدِيثُ: (1) «يَدُ الله مَعَ الجماعَةِ». واليَدُ (٢) العُلْيَا: هي المُعْطِيَةُ، واليَدُ (٢) وقيلَ: المُتَعَفِّفَةُ، والسُّفْلَى: السائِلَةُ أو المانِعَةُ.

وتُجْمَعُ الأَيْدِي على الأَيْدِينَ. وأَنْشَدَ أَبُو الهَيْثَم:

\* يَبْحَثْنَ بِالأَرْجُلِ وَالأَيْدِينَا \*

\* بَحْثَ المُضِلَّات لما يَبْغِينَا (٣) \*

وتَصْغِيْرُ الْيَدِ: يُدَيَّةُ، كَسُمَيَّة.

ويُدِيَ، كَعُنِيَ: شَكا يَدَه على ما يَطُرِدُ في هاذا النَّحْوِ.

وفي الحديث<sup>(٤)</sup> «إن الصَّدَقَةَ تقعُ في يَدِ اللهِ» هو كِنايَةٌ عن القَبُولِ والمُضاغِفَةِ.

ويُقالُ: إِنَّ فُلانًا لذَو مالِ يَيْدِي به ويَبُوعُ به، أَيْ: يَبْسُطُ يَدَه وباعَه.

قال سِيْبَوَيْهِ (١): وقالُوا: بايَعْتُه يدًا بيَدٍ، وهي مِنَ الأَسْمَاءِ المَوْضُوعَةِ مَوْضِعَ المصادِرِ(٢)، كأنَّك قُلْتَ: نَقْدًا، ولا يَنْفَرِدُ؛ لأَنَّكَ إِنَّمَا تُريدُ: أَخَذَ مِنِّي وأَعْطَانِي بالتَّعْجِيلِ. قال: ولا يَجُوزُ الرَّفْعُ؛ لأنَّك لا تُخْبِرُ أُنَّكَ بِا يَعْتُه ويَدُكُ في يَدِهِ. وفي المِصباح: «بِعْتُه يَدًا بيَدٍ، أَيْ: حاضِرًا بحاضِر، والتَّقْدِيرُ: في حالِ كَوْنِه مادًّا يَدَهُ بالعِوض، [و](٣) في حالِ كَوْني مادًّا يَدِي بالمُعَوَّض، فكأنَّه قالَ: بِعْتُه في حالِ كَوْنِ اليَدَيْنِ مَمْدُودَتَيْنِ بالعِوَضَيْن».

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان، والرواية في النهاية: يد الله على الجماعة. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: يجيء هذا عند ابن الأثير في النهاية بعد الحديث: «اليد العليا خير من اليد السقلی»، قال ابن الأثير: العليا: المعطية. . . كذا جاء النص، فاختصار المصنّف هنا مُخِلَّ بالنص، وانظر نص اللسان فالحديث مثبت فيه . ع]. (۳) اللسان.

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر الكتاب ١/ ١٩٥. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: جاء عنوان الباب عند سيبويه: هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر... انظر الكتاب ١٩٥١، ثم قال بعده: كأنه قال... وبايعته نقدًا. ع].

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصباح.

قُلْتُ: وعلى هاذا التَّفْسِيرِ (١) يَجُوزُ الرَّفْعُ، وهو خِلافُ ما حَقَّقَه سِيبَوَيْهِ. فَتَأَمَّلُ.

وهو طَوِيلُ اليَدِ: لِذِي الجُودِ، والعامَّةُ تَسْتَعْمِلُه في المُخْتَلِس.

وفي المَثَل (٢): «لِيَدِ ما أَخَذَتْ» المَعْنَى: مَن أَخَذَ شيئًا فهو له.

وقَوْلُهُم في الدُّعاءِ على الرَّجُلِ بِالسُّوْءَة: (٣) «لِلْيَدَيْن والفَم»، أي: كَبَّه اللَّهُ على وَجْهِهِ. وكذا قَوْلُهم: «بِكُم اليَدانِ»، أيْ: حاقَ بكم ما تَدَّعُون به، وتَبْسُطونَ أيدِيَكُمْ.

(۱) [قلت: مثل هذا التفسير عند سيبويه، ولكنه بإشارة موجزة فاتت المصنّف، فقد قال سيبويه: «فينتصب لأنه مفعول»، ثم قال: وأما بايعته يدا بيد فليس فيه إلا النصب؛ لأنه لا يحسن أن تقول: بايعتُه ويد بيد، ولم يرد أن يخبره أنه بايعه ويده في يده، ولكنه أراد أن يقول بايعته بالتعجيل، ولا يبالي أقريبًا كان أو بعيدًا. انظر الكتاب ١٩٥١ – ١٩٦٠. ع].

ورَدُّوا أَيْدِيَهُم إلَى أَفْواهِهِم (1)، أَيْ: عَضُّوا على أَطْرافِ أَصَابِعِهم. وَهَلْذَا مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، هُو تَأْكِيدٌ، كَمَا يُقَالُ: هَلْذَا مَا جَنَتْ يَداكَ، أَيْ: جَنَيْتَه أَنْت إلَّا أَنَّك تُؤَكِّدُ بها.

ويَقُولُونَ في التَّوْبِيخِ: (٢) «يَدَاكَ أَوْكَتَاوِفُوكَ نَفَخَ». وكَذَٰلِكَ: بما كَسَبَتْ يداكَ، وإنْ كانتِ اليَدانِ لم تَجْنِيا شَيْئًا إلّا أَنَّهما الأَصْلُ في التَّصَرُفِ. نَقَلَهُ الزَّجَّاجُ. وقال التَّصَرُفِ. نَقَلَهُ الزَّجَّاجُ. وقال الأَصْمَعِيُ: يَدُ الثَّوْبِ: ما فَضَلَ الأَصْمَعِيُ: يَدُ الثَّوْبِ: ما فَضَلَ النَّحْفَتَ به. وثَوْبٌ قَصِيرُ اليَدِ: يَقْصُرُ عن أَنْ يُلْتَحَفَ به، وقَمِيصٌ قصِيرُ اليَدِيْنِ: أَيْ: وقَالِ وقَصِيرُ اليَدِنِ : أَيْ: الكُمَّيْنِ.

وقال ابنُ بَرِّيٍّ: قَالَ التَّوَّزِيُّ: ثَوْبٌ يَدِيُّ: واسِعُ الكُمِّ وضَيِّقُه، من الأَضْدادِ. وأَنْشَدَ:

<sup>(</sup>٢) [قلت: لم أهتد إليه في مجمع الأمثال، فلعل له غير هذه الرواية. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر مجمع الأمثال ٢٠٧/٢ - ٢٠٨.
 ع].

 <sup>(</sup>۱) في سورة إبراهيم، الآية: ٩: ﴿فَرَدُوا أَيْدِيَهُم في أَفْوَاهِهم﴾.

<sup>(</sup>۲) [قبلت: انظر مجمع الأمثال ۲/٤١٤،والمستقصى ۲/٤١٠ع].

\* عَيْشٌ يَدِيُّ ضَيِّقٌ ودَغْفَلِيٌ (١) \*
 ورَجُلٌ يَدِيُّ وأَدِيُّ: رَفِيقٌ

ويَدِيَ الرَّجُلُ، كَرَضِيَ: ضَعُفَ، وبه فُسِّر قَوْلُ الكُمَيْتِ:

\* بأَيْدِ ما وبَطْنَ ولا يَدِينَا (٢) \*

وقال ابنُ بَرِّيُ: قَوْلُهم (٣): أَيادِي سَبَا. يُرادُ بِهِ نَعَمُهم وأَمْوالُهم؛ لأَنَّها تَفَرَّقَتْ بِتَفَرُّقِهِمْ. ويُكْنَى باليَدِ عن الفُرْقَةِ، يُقالُ: أَتانِي يَدٌ من النَّاسِ، وعَيْنٌ من النَّاسِ، أَيْ: تَفَرَّقُوا.

ويُقالُ: جَاءَ فُلانٌ بِمَا أَدَّتْ يَدٌ إلى يَدِ الرِّخْفَاقِ والخَيْبَةِ. يَدِ الإِخْفَاقِ والخَيْبَةِ.

وَيَدُه مَغْلُولَةً: كِنايةٌ عن الإمْساكِ، ونَفَضَ يَدَهُ عن كذا: خَلّاه وتَرَكَه.

وهو يُدُ فَلانِ، أَي: ناصِرُه ووَلِيُّه، ولا يُقالُ للأَوْلِياءِ: هُمْ أَيْدي اللّهِ.

ورَدَّ يَدَه في فَمِهِ: أَمْسَكَ عن الكَلامِ ولم يُجِبُ

#### [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

#### [ ي س ا ]

ياسا، بالسِّين مَقْصورٌ: كَلْمَةُ يُعَبَّرُ بِهِ اعن السِّيَاسَةِ السُّلْطَانِيَّةِ، وهو اليَّسَق، وقد مَرَّ مُفَصَّلًا في آخِرِ القافِ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

#### [ ي ف ا ]

يَافَا، بالفاءِ مَقْصورٌ: مَدِينَةٌ على ساحِلِ بَحْرِ الشَّامِ من أَعْمالِ فِلسَّطِينَ بَيْنَ قَيْسارِيّةَ وعَكَا، فِلسَّطِينَ بَيْنَ قَيْسارِيّةَ وعَكَا، افْتَتَحها صلاحُ الدِّينِ عندَ فَتْحِهِ الساحِلَ سنة ٥٨٣، ثم اسْتَوْلَى عليها الفِرَنْجُ في سنةِ سَبْعِ (١)، ثم اسْتَعَادَها منهم المَلِكُ العادِلُ أبو اسْتَعَادَها منهم المَلِكُ العادِلُ أبو بَكْرِ بنُ أَيِّوبَ في سنة ٩٣٥ وخَرَّبَها، «وقد دَخَلْتُها» (٢). ورُبَّمَا وخَرَّبَها، «وقد دَخَلْتُها» (٢). ورُبَّمَا

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) سبق مع صدره في هذه المادة

<sup>(</sup>٣) [قلت: هذا جزء من مَثَلِ تقدّم في هذه المادة.ع].

 <sup>(</sup>١) [قلت: النص عن ياقوت، وفيه: الإفرنج في سنة ٥٨٧...ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: قوله: وقد دخلتها: زيادة للمصنف،
 وليست في نص ياقوت، وقد جاءت في ثنايا
 النص المنقول. ع].

نُسِبَ إليها يافونِي. منها أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بنِ إبراهيمَ اليافُونِيُّ (١)، وأَبُو بَكْرٍ بنُ أَحْمَدَ بنِ أبي نَصْرٍ اليافُونِيُّ، سَمِعَ مِنْهُما الطَّبرَانِيُّ بيافًا.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

### [ ي م ا ]

يَامًا، بالمِيم، مَقْصُورٌ: وهي كَلِمَةٌ تَسْتَعْمِلُهَا العامَّةُ في الصَّعِيدِ مُمَالاً (٢): على الشَّيْءِ الكَثِيرِ.

#### [يهي] \*

(ي) \* (يَهْيَا). أَهْمَلُهُ الْجَوْهَرِيُ. وقالَ ابنُ سِيدَه: هو (مِنْ كَلامِ الرِّعاءِ)، يَقُولُون: يَهْ يَهْ (٣)، ويَهْيَا عِنْدَ الزَّجرِ للإبِلِ، وقد يَهْيَاتُ

بالإبْلِ. وتَقَدَّمَ في آخِرِ الهاءِ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

يَهْيَا: حِكَايَةُ التَّثَاؤُبِ<sup>(١)</sup>. عن ابنِ بَرِّيِّ، وأَنْشَدَ:

تَعَادَوْا بِيَهْيَا مِنْ مُواصَلةِ الكَرَى على غائراتِ الطَّرْفِ هُذَّلِ المَشافِرِ<sup>(٢)</sup>

#### [ ي و ي ] \*

(ي) \* (يُوَيُّ، كَسُمَيُّ)، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَابنُ سِيدَه، وَهُوَ (كَأَنَّهُ الْجَوْهَرِيُّ وَابنُ سِيدَه، وَهُوَ (كَأَنَّهُ السُمُّ) رَجُلِ (إلَيْه نُسِبَ اليُوَيِّيُّونَ من أَهْلِ سَاوَةَ، منهم: نَصْرُ بنُ أحمدَ اليُويِّيُّ، كَتَبَ عنه) الحافِظُ أَبُو اليُويِّيُّ، كَتَبَ عنه) الحافِظُ أَبُو طَاهِرٍ (السِّلَفِيُّ) بَعْضَ أَنَاشِيدَ، طَاهِرٍ (السِّلَفِيُّ) بَعْضَ أَنَاشِيدَ، وَنَقَلَهُ الحافِظُ في التَّبْصِيرِ هُكَذَا (٣).

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

الياءُ: حَرْفُ هِجَاءٍ مَعْرُوفٌ،

<sup>(</sup>١) [قلت: في معجم البلدان: . . . بن إبراهيم بن عمير اليافوني. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: قوله ممالًا، أي: يا مَى، كذا ينحون بالفتح نحو الكسر. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في الصحاح: يهه: يقول الزاعي من بعيد لصاحبه: ياه ياه، أي: أقبل. وفي الارتشاف/ ٢٣١٥: يَا يَهُ، يَا يَه. كذا النص فيه. ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «الشارب» والتصويب من اللسان، وعنه النقل، وتكملة القاموس وهي بخط المصتف.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر التبصير/ ١٨٥. ع].

والنُسْبَةُ إليه يَائِيٌّ وياوِيٌّ ويَوِيٌ، وقد يايَيْتُ ياءً حَسنًا (١) وحَسنَة، والأَصْلُ يَيَّتُ، اجْتَمَعَتْ أَرْبَعُ ياءاتٍ مُتَوالِيَةٍ قَلَبُوا الياءَيْنِ المُتَوَسِّطَتَيْن أَلِفًا وهَمْزَةً تَخْفِيفًا.

والياء: النَّاحِيَةُ. عن الخَلِيلِ، وأَنْشَدَ:

تَيَمَّمْتُ ياءَ الحَيِّ حين رَأَيْتُها تُنِمَّهُ البَدْرِ (٢) تُضِيءُ كَبَدْرٍ طالِعٍ ليلَةَ البَدْرِ (٢) وأَحْكَامُها تَأْتِي في آخِرِ الكِتابِ.

ويَيًا، بالتَّشْدِيد: جَدُّ محمَّدِ بنِ عَبْدِالجَبَّارِ، وأُخْتُه بانُوية، كلاهِمُا من مَشَّايِخِ السِّلَفِيّ، هاذا مَحَلُّ من مَشَّايِخِ السِّلَفِيّ، هاذا مَحَلُّ ذِكْرِه على ما ضَبَطَهُ الحافِظُ. والمُصَنِّفُ ذَكَرَه في "ب ى ى"، وقد تَقَدَّمَ.

ويَيْ يَيْ: كَلِمَةٌ تُقالُ عِنْدَ

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

## [ ي ي ي ]

يُويُو<sup>(1)</sup>، بالضم: مَوْضِعٌ، إليه نُسِبَ يَوْمُ يُويُو من أَيَّامِهِم. عن يَاقُوتَ.

\* \* \*

وبه تَمَّ حَرْفُ المُعْتَلَ، والحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تَتِمُ الصالِحاتُ، وصلَّى اللهُ تعالى على سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدِ وعلى آلِه وصَحْبِه وسَلِّمَ ما أَشْرَقَتْ شُمُوسُ النِّهَ السات ِ وكَتَبَه شُمُوسُ النِّهَايات ِ وكَتَبَه الحَسْينِي، عَفَا اللهُ عنه في جُمادَى الحُسَيْنِي، عَفَا اللهُ عنه في جُمادَى سنة ١١٨٨.

ويتلوه (٢<sup>)</sup> إِنْ شاء اللهُ تعالى: بابُ الأَلفِ الليِّنةِ.

<sup>(</sup>۱) في البصائر ٥/ ٣٧٣ «ياءيت ياء حسناء». [قلت: نص ابن جني: وقالوا في الفعل: يَتَيْتُ ياءً حَسَنةً. أي: كتبت ياء، على أن ذلك شاذً. سر الصناعة/ ٧٢٩. ع].

<sup>(</sup>٢) البصائر ٥/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان «يُؤيؤ» وسبق للزبيدي ذكره في مستدرك (يأيأ).

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذه الجملة زيادة من المطبوع. ع].

#### بنير الله المخرال حيث

وصَلَّى اللَّه على سَيِّدِنا محمَّدٍ وَسَلَّمَ، اللَّهُ ناصِرُ كُلِّ صابِر<sup>(۱)</sup> (بابُ الألِفِ اللَّيِّنَةِ)

قال شَيْخُنَا: هي صِفَةٌ كاشِفَةٌ ؟ لأن القَصْدَ هنا الألفُ التي هي من حُرُوفِ المَدِّ واللِّين، ويُقالُ لها: الألِفُ الهاوِيَةُ، وهي التي لا تَقْبَلُ الحَرَكاتِ، بل ساكِنةٌ دائمًا هَوائِيّةٌ. واحْتُرزْ بِذَالِكَ عِن الهَمْزَةِ؛ فإنها عبارةٌ عمَّا يَقْبَلُ الحَرَكَاتِ، وقد أُشَرْنا إلى أَنّ هاذا اصطلاح للمتَأْخُرين، كما نَبُّه عليه ابنُ هِشام وغَيْرُه. وقاعِدَتُه أَنَّ البابَ يكونُ لآخِر الكَلِمَةِ، وهو في هذا الباب غالِبٌ عِنْدَهُ لا لازمٌ. كما أَنَّ الألِفَ اللَّينةَ إنَّما تَصِحُ في الآخِر لا الأُوَّلِ. وقد ذَكَرَ في هذا الباب

كلماتٍ أوائلُها هَمْزَةٌ، وآخِرُها لَيْس كذالِكَ، كإذْ مَثَلًا، فذِكْرُه هنا لَيْس من هذا الباب باعتبار اصطلاحِه، بل مَوْضِعُه الذالُّ المُعْجَمَةُ، وقد أشارَ إليه هُناك، ومِثْل أُولُو فإنّ آخِرَه واوٌ ساكِنَةٌ، وذِكْرُه هُنا باعْتبار أوَّلِه، فلم يَبْقَ له ضابط، وكالألِفاتِ المُفْرَدةِ التي لم تُرَكَّبْ معَ شيء فإنّ أَكثَرَها مُتَّحَرِّكٌ ولا زائدَ عليه، فاعْتَبَرَ أُوَّلَهُ، وهُكَذَا فاعْرِفْ دَالِكَ. وفيه غَيْرُ دَالِكَ في بَقِيَّةِ الحُروفِ يَحْتاجُ الكَشْفُ عنه إلى تَأَمُّل ودِقَّةِ نَظَرٍ. انْتَهَى.

قلتُ: وقد يُجابُ عن المُصَنِّفِ بأنه لم يَذْكُرُ «إذْ» إلّا اسْتِطْرادًا في «إذا»، ويَدُلُك على ذلِكَ أنه لَمْ يُفْرِدْ له تَرْكِيبًا، وقد ذَكَرَهُ في الذَّالِ يُفْرِدْ له تَرْكِيبًا، وقد ذَكَرَهُ في الذَّالِ المُعْجَمَةِ مَبْسُوطًا، وأما «أُولُو» فإمّا ذَكَرَهُ لمناسَبَتِهِ بأُولَى (١) كهدى فإنَّما ذَكَرَهُ لمناسَبَتِهِ بأُولَى (١) كهدى

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «أولا» (انظر تصحيح هذا اللفظ للمصنف فيما بعد عند الكلام عن أولو».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي».

في كُوْنِ كُلُّ واحِدِ منهما جَمْعًا لا واحِدَ له، ويَدُلُّكَ على ذَلِكَ أَنه وَاحِدَ له، ويَدُلُّكَ على ذَلِكَ أَنه ذَكَرَه في اللَّامِ مُفَصَّلًا مع أَنَّ السَّجَوْهُ رِيَّ ذَكَرَ كُلًّا مِنْ «إذ» وهُلُولي»(١)، وإنَّما هو نَظَرًا لما قُلْنا، وكفَى به قُدُوةً، فَتَأَمَّلْ.

وفي الصحاح: الألف على ضربين: لَيِّنَةُ ومُتَحَرِّكَةُ. فاللَّيِّنَةُ تُسَمَّى أَلِفًا، والمُتَحَرِّكَةُ تُسَمَّى مَمْزَةً، وقد ذَكَرْنا الهَمْزَةَ، وذكرنا أَيْضًا ما كانتِ الألفُ فيه مُنْقَلِبَةً عن (٢) الواو أو الياء. وهذا البابُ مَبْنِيٌ على أَلفاتٍ غَيْرِ مُنْقَلباتٍ عن شَيْء؛ فلهاذا أَفْرَدناه. انْتَهَى.

وقال ابنُ بَرِّيُ: الأَلِفُ التي هي أَحَدُ حُرُوفِ المَدِّ واللَّيْنِ لا سَبِيلَ المَدِّ واللَّيْنِ لا سَبِيلَ السَيلَ السَيلَ السَيلَ السَيلَ السَّعْرِيكِ ها، على ذَلِكَ اجْتماعُ (٣) النَّعْوِيين، فإذا أرادُوا

تَحْرِيكَها رَدُّوها إلى أَصْلِها في مثل رَحَيَان وعَصَوَان، وإِنْ لَم تَكُنْ مُنْقَلِبةً عن واو ولا ياء، وأرادوا تَحْرِيكَها أَبْدَلُوا مِنها هَمْزَةً في مِثلِ رسالةٍ ورَسائل، فالهَمْزَةُ بَدَلٌ من الأَلِف، ولَيْسَتْ هي الألِف؛ لأنّ الأَلِف لا سَبِيلَ إلى تَحْرِيكِها. واللهُ أَعْلَمُ.

#### \*[1]

(أ(1): حَرْفُ هِجَاءٍ) مَقْصُورةً مَوْقُوفَةً، (ويُمَدُّ) إِنْ جَعَلْتَه اسمًا. وهي تُوَنَّتُ ما لم تُسَمَّ حَرْفًا، كذا في الصِّحاحِ. وفي المُحْكَمِ: في الصِّحاحِ. وفي المُحْكَمِ: الألِفُ تَأْلِيفُها من هَمْزَةٍ ولام وفَاءٍ، وسُمِّيَتُ أَلِفُها من هَمْزَةٍ ولام وفَاءٍ، وسُمِّيتُ أَلِفًا لأنَّها تَأْلَفُ الحُرُوفَ كلَّها، وهي أَكْثَرُ الحُروفِ دُخُولًا في المَنْطِقِ، وقد جاء عن بَعْضِهم الألِفَ اسمٌ من أَسْماءِ اللهِ تعالى، الألِفَ اسمٌ من أَسْماءِ اللهِ تعالى،

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق، الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) [قلت: نصّ الجوهري: من الواو. ومثله في اللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) لفظ اللسان «إجماع».

<sup>(</sup>١) [قلت: في الصحاح واللسان: آ. ع].

<sup>(</sup>٢) مفتتح عدة سُوَر كسورة البقرة وآل عمران.

واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ.

والألِفُ اللَّيِّنَةُ لا صَرْفَ (١) لها، إنما هي جَرْسُ مدَّةٍ بَعْدَ فَتْحَة.

(و) آ (بالسمَدُ: حَرْفُ لنِداءِ البَعِيدِ)، تَقُولُ: آزيَدُ أَقْبِلْ. وقال الجَوْهَرِيُ: وقد يُنادَى بها، تَقُولُ: أَزَيْدُ أَقْبِلْ، إلَّا أَنَّها للقَرِيبِ دونَ البَعِيدِ؛ لأَنَّها مَقْصُورَةٌ. وقالَ البَعِيدِ؛ لأَنَّها مَقْصُورَةٌ. وقالَ الأَزْهَرِيُّ : تَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا الأَزْهَرِيُّ (٢): تَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا النَّهُ، وأَفُلانُ، وآياً فلانُ، بالمَدّ. انْتَهَى.

(و) رَوَى الأَزْهَرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنِ يَحْيَى ومُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى ومُحَمَّدِ بِنِ يَخْيَى ومُحَمَّدِ بِنِ يَزِيدَ، قَالاً: (أصولُ الألفاتِ ثلاثة، وتَتْبَعُها الباقِياتُ): أَلِفُ للْأَثْهُ، وَتَتْبَعُها الباقِياتُ): أَلِفُ (أَصْلِيَّةٌ)، وَهْيَ في الثَّلاثِيِّ مِنَ الأَسْماءِ والأَفْعَالِ (كَأَنْفٍ)، أَيْ: الأَسْماءِ والأَفْعَالِ (كَأَنْفٍ)، أَيْ:

كَالِفِ أَلْفٍ، (و) أَلِفِ (أَخَــذَ)، الأَفْعالِ. الأَفْعالِ. الثَّلاثِيِّ مِنَ الأَفْعالِ.

ثمَّ قالَ: (و) أَلِفُّ (قَطْعِيَّةٌ)، وهِيَ في الرُّباعِيِّ (كأَحْمَدَ، وأَحْسَنَ)، الأخِيرُ مِثالُ الرُّباعِيِّ من الأَّفْعال.

قال: (و) ألِفٌ (وَصْلِيَّةٌ)، وهي فيما جاوزَ الرُّباعِيَّ، (كَاسْتَخْرَجَ واسْتَوْفَى)، هاذا مِثالُ ما جَاوَزَ الرُّبَاعِيَّ من الأفعالِ، وأَمَّا من الأسماء فألِفُ اسْتِنْباطٍ واسْتِخْراج.

وقالَ الجَوْهَرِيُّ: الألِفُ على ضَرْبَيْن: ألِفُ وَصْل، وأَلِفُ قَطْع، ضَرْبَيْن: ألِفُ وَصْل، وأَلِفُ قَطْع، فكلُ ما ثَبَتَ في الوصلِ فهو ألِفُ قَطْع، وما لم يَثْبُتُ فه و أَلِفُ وَصْلٍ، ولا تَكُونِ إلَّا زائدة وأَلِفُ القَطْع قد تكونُ زائدة مِثْلَ أَلِفِ الشَّفْهَام، وقد تكونُ أَصْلِيَّة مِثْلَ أَلِفِ النَّهَى.

ثم قالا(١): ومَعْنَى أَلِفُ الْأَسْتِفْهَام

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «حرف» والتصويب من المخطوط وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر التهذيب ٢٥/ ٤٦٤ ونصه: ومنها ألف النداء، كقولك: أزيد. تريد: يا زيد. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: ترتيب ما رواه الأزهري ونَصْه على غير هذا. انظر ٢٦٢/١٥، ونص اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) الضمير يعود على أبي العباس أحمد بن يحيى ومحمد بن يزيد، وقد أقحم المصنف هنا قول الجوهري بين قوليهما، (انظر اللسان والتهذيب ١٥/ ٦٦٢).

تَلاثَةٌ يكُونُ (١) بينَ الآدَمِيِّينَ يَقُولُها بَعْضُهم لبَعْض استِفهامًا، ويكونُ من الجَبَّارِ لوَلِيَّه تَقْرِيرًا، ولِعَدُوِّه تَوْبِيخًا، فالتَّقْرِيرُ كَقَوْله عزَّ وَجَلَّ للمَسِيحُ: ﴿ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٢). قَالَ أَحْمَٰدُ بِنُ يَحْيَى: وإنَّما وَقَعَ التَّقْرِيرُ لعِيسى عليه السَّلامُ لأنَّ خُصُومَهُ كانوا حُضُورًا، فأرادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ مِن عِيسَى أَن يُكَذِّبَهُمْ بِمَا ادَّعُوا عليه. وأمَّا التَّوْبيخُ لِعَدُوِّه فَكَقَوْلِهِ عَزَّ وجلَّ: ﴿أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَكَنِينَ﴾ (٣)، وقَــوْلِه: ﴿ مَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ (٤)، و ﴿ ءَأَنتُمُ أَنشُأَتُمُ شَجَرَةً ﴾ (٥) قالَ الأَزْهَرِيُّ: فهذه أُصُولُ الْأَلِفَاتِ<sup>(٦)</sup>. (وَتَتْبَعُهَا الأَلِفُ الفاصِلَةُ).

قال الأَزْهَرِيُّ: وللنَّحْوِيِّينَ أَلقابٌ لألِفاتِ غيرِها تُعْرَفُ بِها، فمنها:

الأَلِفُ السفاصِلةُ، وهسي في مَوْضِعَيْن: أَحَدُهُما: الألِفُ التي مَوْضِعَيْن: أَحَدُهُما: الألِفُ التي (تَثْبُتُ (١) بعدَ واوِ الجَمْعِ في الخَطِّ لتَفْصِلَ بين الواوِ)، أي: واو الجَمْعِ، (و) بَيْنَ (ما بعدَها، كَشَكَرُوا) وكَفَروا، وكذالِكَ الألِفُ التي في مِثْل يَغْزُوا ويَدْعُوا (٢)، وإذا اسْتُغْنِيَ عنها لاتُصالِ المَكِنْيِ وإذا اسْتُغْنِيَ عنها لاتُصالِ المَكِنْيِ بالفِعْلِ لم تَثْبُتْ هاذه الألِفُ الفاصِلَةُ.

(و) الأُخْرَى: الألِفُ (الفاصِلَةُ بَيْن نونِ علاماتِ الإناثِ وبين النُّونِ الثَّقِيلَةِ) كَرَاهَةَ اجتماعِ ثَلاثِ

<sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب: التي يثبتها الكتبة بعد واو الجمع...ع].

<sup>(</sup>۲) في هامش اللسان «قوله: وكذلك التي في مثل يغزوا ويدعوا، كذا بالأصل، ونقله شارح القاموس، ولعلّه: وكذلك الألف التي في مثل القوم لم يغزوا، لكن هي داخلة في قوله: مثل كفروا، تأمّل، كتبه مصححه».

<sup>(</sup>١) [قلت على التهذيب: تكون . . . وتكون من الجبار . ع].

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) [قلت: ليس ترتيب نص الأزهري كذلك. ع].

نُوناتٍ (كَافْعَلْنَانِّ)، بِكَسْرِ النُّونِ، وزيادةِ الألِفِ بَيْنَ النُّونَيْنِ في الأَمْرِ لِلنِّسَاءِ.

(و) منها: (أَلِفُ العِبَارَةِ) لأنها تُعَبِّرُ عن المُتَكَلِّم، (وتُسَمَّى العامِلَةَ) أَيْضًا، (كَأْنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)، وأَنَا أَفْعَلُ كذا.

(و) منها: (الألف المَجْهُولَة ، كَالْفِ فَاعَولِ) وما كَالْفِ فَاعَلَ وَفَاعُولِ) وما أَشْبَهَهُما، (وهي كُلُّ أَلِفٍ) تَدْخُل في الأَسْماءِ والأَفْعالِ مما لا أَصْلَ لها، إنَّما تَأْتِي (لإشْبَاعِ الفَتْحَةِ في لها، إنَّما تَأْتِي (لإشْبَاعِ الفَتْحَةِ في الاسمِ والفِعْلِ)، وهي إذا لَزِمَتْها الحَرَكَةُ كَقَوْلك: حائِم وحَوائِم (١) صارَتْ واوًا لَمَّا لَزِمَتْها الْحَرَكَةُ مَاللَّف بعندها، والأَلِف بسكونِ الأَلِف بَعْدَها، والأَلِف مَجْهُولَة أَيْضًا.

(و) منها: (أَلِفُ العِوَضِ)، وهي (تُبْدَل من التَّنْوِينِ) المَنْصُوبِ إذا وَقَفْتَ عليها، (كَرَأُيْتُ زَيْدا)، وفَعَلْتُ خَيْرا، وما أَشْبَههما.

(و) منها (أَلِفُ الصِّلَةِ)، وهي أَلِفٌ (تُوصَلُ بها فَتْحَةُ القافِيَةِ كَقَوْلِه:

\* بانَتْ سُعادُ وأَمْسَى حَبْلُها انْقَطَعَا (١) \*

وتُسَمَّى أَلِفَ الفاصِلَةِ، فَوَصَلَ فَتُحَةً (٢) العَيْنِ بِأَلِفٍ بَعْدَها، ومِنْه فَتْحَةً (لُهُ عَلَّمَ وَمَنْه وَمِنْه فَلُهُ عَلَّمَ وَمَنْه وَمَنْه عَلَّمَ وَمَنْهُ وَلَهُ عَلَّمَ وَمَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>۱) في اللسان «خاتِمَ وخواتم»، والحائم: العطشان، وجمعه: حوائم. (انظر اللسان «حوم»).

<sup>[</sup>قلت: وكذا في التهذيب خاتم وخواتم. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه: «ألف العين والمثبت هو المناسب لتعريفها، فقد ورد في هامش اللسان: «قوله: فوصل ألف العين إلىخ: كذا بالأصل ولا يبخفي ما فيه، فالمناسب إسقاطه، كتبه مصححه». وفي هامش مطبوع التاج: «قوله: ألف العين، كذا بخطه، والظاهر حركة العين». [قلت: في التهذيب بعد الشطر: توصل فتحة العين بألف بعدها، والنص منه، وكان الأولى الرجوع إلى التهذيب لا إلى هوامش اللسان والتاج.ع].

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ١٠.

الأخِيرةِ هي صِلَةٌ لِفَتْحَةِ النُّونِ. ولها أَخُواتٌ في فَواصِلِ الآياتِ، كَفَ وَله عَزَّ وجَلَّ: ﴿قَوَارِيراً ﴾(١) و هَا فَتْحَةُ هاءِ وَ سَلسَيلًا ﴾(٢) و أمَّا فَتْحَةُ هاءِ المُؤَنَّثِ فكقَوْلِكَ: ضَرَبْتُها، ومَرَرْتُ بِها.

(والفَرْقُ بَيْنَهَا وبَيْنَ أَلِفِ الوَصْلِ (٣) أَيْ : أَلِف الصَّلَةِ (أَجْتُلِبَتْ فَي أُولِفَ الصَّلَةِ (أَجْتُلِبَتْ في أُواخِرِ الأَسْماءِ) كما تَرَى، (وأَلِفَه)، أي: أَلِفَ الوَصْلِ إِنَّما اجْتُلِبَتْ (في أُوائِلِ الأَسْماءِ والأَفْعالِ).

(و) منها: (أَلِفُ النُّونِ الخَفِيفَةِ، كَقُولَةِ تَعَالَى: ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ (٤)، وكَـقَـوْلِه تـعـالَى: ﴿ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّغِرِينَ ﴾ (٥) الـوُقُـوفُ عـلى

﴿ لَنَسْفَعًا ﴾ وعسلى ﴿ وَلَيَكُونًا ﴾ بالأَلِف، وهاذه الألف خَلَفٌ من النُّونِ، والنُّونُ الخَفِيفَةُ أَصْلُها الثَّقِيلَةُ إلَّا أَنَّها خُفِّفَتْ، من ذَلِكَ قَوْل الأَعْشَى:

\* ولا تَحْمَدِ المُثْرِينَ واللهَ فاحْمَدَا(١) \*

أَرَادَ: فَاحْمَدَنْ، بِالنُّونِ الخَفِيفَةِ، فَوقَفَ عَلَى الأَلِفِ، ومثلُه قُولُ الآخَر:

\* يَحْسَبُهُ الجاهِلُ ما لم يَعْلَما \*
 \* شَيْخًا علَى كُرْسِيَّه مُعَمَّمَا (٢) \*

فنَصَبَ يَعْلَم (٣)؛ لأنَّه أرادَ مالَمْ يَعْلَمَنْ بالنُونِ الخَفِيفَةِ، فوقَفَ

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) [قلت: في التهذيب: وبين ألف الوصف وألف الصلة أنّ ألف الوصل إنما اجتلبت في أوائل الأسماء والأفعال، وألف الصلة في أواخر الأسماء كما ترى. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة العلق، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۳۷ (۱۲/۱۷) وفيه «الشيطان» مكان «المثرين»، وصدر البيت فيه:

<sup>\*</sup> وَصَلِّ على حِينِ العَشِياتِ والضُّحَى \* والعجز في اللسان.

<sup>(</sup>۲) [قلت: قائلهما مساور بن هند العبسيّ، وقيل غير هذا، انظر شرح المفصل ۹/٤، والكتاب ۲/۲۰۱، والخزانة ٤/٩٥، والإنصاف/ ٦٥٣، وأمالي الشجري ١/٣٨٤.

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج "فنصب بلَم" والمثبت من اللسان وعنه النقل.

بالأَلِفِ. وقال أَبُو عِكْرِمَةَ الضَّبِّيُّ في قَوْلِ امرىءِ القَيْس:

\* قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ (١) \* قال: أرادَ قِفَنْ، فَأَبْدَلَ الأَلِفَ من النُّونِ الحَفِيفَةِ. قال أَبو بَكْرِ: وكذالِكَ قولُه عَزَّ وجَلَّ: ﴿ أَلْقِيا فِي وَكَذَالِكَ قولُه عَزَّ وجَلَّ: ﴿ أَلْقِيا فِي حَمَنَمُ ﴾ (٢) ، أَكُم شَرُ السرِّوَاية أَنَّ الخِطابَ لمالِكِ خازِنِ جَهَنَمَ الخِطابَ لمالِكِ خازِنِ جَهَنَمَ وَحُدَه، فَبَناهُ على ما وصَفْنَاه.

(و) منها: (ألفُ الجَمْعِ، كَمَسَاجِدَ وجِبالٍ) وفُرْسَانٍ وفَوَاعِل.

(و) منها: (أَلِفُ التَّفْضِيلِ والتَّصْغيرِ<sup>(٣)</sup>، كهو أَكْرَمُ مِنْكَ)، وأَلْأَمُ منك، (و) فلانٌ (أَجْهَلُ مِنْه).

(و) منها: (أَلِفُ النَّدَاءِ)، كَقَوْلِك: (أَزَيْدُ، تُريدُ: يَا زَيْدُ)،

وهو (١<sup>١)</sup> لنِداء القَرِيبِ، وقد ذُكِرَ قَرِيبًا.

(و) منها: (أَلِفُ النَّدْبَةِ) كَقُولُك: (وازَيْدَاهُ)، أعني الأَلِفَ التي بَعْدَ الدَّالِ.

(و) منها: (أَلِفُ التَّأْنِيثِ كَمَدَّةِ (٢) حَمْرَاءَ) وبَيْضَاءَ ونُفَسَاءَ، (وأَلِفُ سَكْرَى وحُبْلَى).

(و) منها: (أَلِفُ التَّعايِي، بأن يَقُولُ) الرَّجُلُ: (إِنْ عُمَرُ، ثم يُرْتَجُ عليه) كَلامُه، (فيَقِفُ<sup>(٣)</sup> قائِلاً: إِنَّ عُمَرًا، فَيَمُدُّهَا مُسْتَمِدًا لما يَنْفَتِحَ له من الكلام)، فيَقُولُ: مُنْطَلِقٌ، إِذَا لَمْ المَعْنَى: إِنَّ عُمَرَ مُنْطَلِقٌ، إِذَا لَمْ يَتعايَ، ويَفْعَلُونَ ذَلِكَ في التَّرْخِيمِ كما تَقُولُ: يا عُمَا، وهُو يُرِيدُ: يا كما تَقُولُ: يا عُمَا، وهُو يُرِيدُ: يا

<sup>(</sup>١) [قلت: هذه زيادة من المصنّف على المنقول عن الأزهري. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التهذيب: نحو مُدّة حمراء وبيضاء... فقوله: وبيضاء زيادة في النقل من المصنّف، وهي مثبتة في اللسان. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص التهذيب: فيقف على عُمر...ع].

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸، وعجز البيت:

<sup>\*</sup> بسَقْط اللُّوي بينَ الدَّخولِ فَحُوْمَلِ \*

<sup>(</sup>٢) سورة قَ، الآية: ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: في مطبوع التاج: والتقصير، وما أثبتُه
 من التهذيب، والنص له، وكذا النص في
 اللسان. ع].

عُمَرُ، فَيَمْد فَتْحَة المِيمِ بالأَلِف ليَمْتَدَّ الصَّوْتُ. الصَّوْتُ.

(و) منها: (ألفاتُ المَدَّاتِ، في كَكَلْكَالِ وخَاتَام ودانَاقٍ، في الكَلْكَلِ والخاتَم والدَّانَقِ). قالَ أَبُو بَكْرٍ: العَرَبُ تَصِلُ الفَتْحَةَ بالأَلِفِ، والضَّمَّةَ بالواوِ، والكَسْرَةَ بالياءِ، فمن الأَوَّلِ قَوْلُ الراجِزِ:

\* قُلْتُ وقَدْ خَرَّتْ على الكَلْكَالِ \*

\* يا ناقَتِي ما جُلْتِ عن مَجالِي (١) \* أرادَ: على (٢) الكَلْكَل.

ومن الثَّانِي ما أَنْشَدَه الفَرَّاءُ:

\* لَوْ أَنَّ عَمْرًا هَمَّ أَنَّ يَرْقُودَا \*

\* فانْهَضْ فَشُدَّ المِئْزَرَ المَعْقُودَا (٣) \*

أَرادَ: أَنَّ يَرْقُدَ. وأَنْشَدَ أَيْضًا:

(٣) اللسان، وفي مطبوع التاج «فسد». [قلت:
 انظر التهذيب ١٥/ ٦٦٥. ع].

وأَنَّني حَيْثُمَا يَثْنِي الهَوَى بَصَرِي وَأَنَّني حَيْثُمَا يَثْنِي الهَوَى بَصَرِي مِنْ حَيْثُ ما سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ<sup>(١)</sup> أَرَادَ: فَأَنْظُرُ.

ومن الثالِثِ قُولُ الراجِزِ:

\* لا عَـهْـدَ لـي بِـنِـيْـضـالِ \*

\* أَصْبَحْتُ كالشَّنُ البالي (٢) \* أَرادَ: بِنِضالِ. وقال آخَرُ:

\* علَى عَجَلٍ مِنْى أُطَأْطِئ شِيماِلي (٣) \* أراد: شِمَالِي.

وأُمَّا قَوْلُ عَنْتَرَةً:

\* يَنْبَاعُ من ذِفْرَى غَضُوبِ جَسْرةٍ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (كلل)، وفي مطبوع التاج «وقد جرت» بالجيم. [قلت: انظر المحتسب ١/ ١٦٦، والبحر المحيط ٣/٥٠، والإنصاف ٢٥، ٧٤٩. ع].

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «عن» والمثبت من المخطوط،واللسان، وهو المناسب للبيت.

<sup>(</sup>۱) اللسان، وبرواية «حوثما يُشرى» في مادة (شري)، وسر صناعة الإعراب ٣٠، وبرواية «من حوثما» في شرح شواهد المغني ٧٨٠. [قلت: انظر شرح المفصل ١٠٦/١٠ «حوثما». . . «من حوثما». والخزانة ١/ ٨٥، وانظر مغني اللبيب ٢/ ٢٩٨، وطيئ تقول: حَوْث، وانظر الهمع ٣/ ٢٠٥، ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، وفي مطبوع التاج «البال».[قلت: انظر التهذيب ١٥/٦٦٦. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: انظر التهذيب ٦٦/١٥. ع].

<sup>(</sup>٤) شرح ديوانه ١٤٨، وشرح القصائد العشر ٢٣٠، واللسان (بوع)، وعجزه:

<sup>\*</sup> زيافة مثل الفنيق المُكدَم \* والبيت في اللسان (بوع)، وسبق في (بوع، زيف)، وفي مطبوع التاج «عضوب» بالعين المهملة، وفي المخطوط بالمعجمة.

فَقُوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ اللَّغَةِ أَنَّه أَرَادَ: يَنْبَعُ، فَوَصَل الفَتْحَةَ بالأَلِفِ. وقالَ بعضُهم: هو يَنْفَعِلُ من بَاع يَبُوع.

(و) منها (۱) (ألِفُ المُحَوَّلَةِ). قالَ شَيْخُنا: هو من إضافَةِ المَوْصُوفِ السَّخنا: هو من إضافَةِ المَوْصُوفِ السَّخنا: هو الأَلِفُ السَّخوَّلَةُ، وَالأَلِفُ المُحَوَّلَةُ، (أَيْ: كُلُّ أَلِفِ أَصْلُه واوَّ المُحَوَّلَةُ، (أَيْ: كُلُّ أَلِفِ أَصْلُه واوَّ أو ياءً) مُتَحَرِّكتانِ (كبَاعَ وقال) وقضى وغزا، وما أشبَهه.

(و) منها (أَلِفُ التَّثْنِيَةِ في) الأَفْعال كَأْلِفِ (يَجْلِسَانِ ويَذْهبانِ، و) في الأَسْماءِ كَأْلِفِ (النَّرْيُدانِ) والعُمَرَانِ (٢).

(و) قال ابنُ الأَنْبارِيِّ: أَلِفُ القَطْعِ في أَوائِلِ الأَسْماءِ على وَجْهَيْن: أَحَدُه ما: أَنْ تَكونَ في أَوائِلِ الأَسْماءِ المُفْرَدَةِ. والوَجْهُ الآخرُ: أَنْ تَكُونَ في أُوائِلِ الجَمْعِ، فالتي

في أُوَائِلِ الأَسماءِ تَعْرِفُها بثَبَاتِها في التَّصْغِير، بأن تَمْتَحِنَ الأَلِفَ فلا تَجدُها فاءً ولا عَيْنًا ولا لامًا، وكذالِكَ: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ (١).

والفَرْقُ بين أَلِفِ القَطْعِ والوَصْلِ الْفَعْلِ وأَلِفَ أَلِفَ الْفَعْلِ وأَلِفَ الْوَصْلِ الْفِعْلِ وأَلِفَ الوَصْلِ (٢) لَيْسَتْ فاءً ولا عَيْنًا ولا لامًا، وأَمَّا (أَلِفُ القَطْعِ في الأَسْماءِ كَالُوانِ وأَزْوَاجٍ)، وكاذلك ألِفُ الجَمْع في السِّتَة.

(و) أَمَّا (أَلِفاتُ الوَصْلِ في) أَوَائِلِ الأَسْماءِ فهي أَلِفُ (ابنِ وابْنَيْنِ وابْنَةِ وابْنَيْنِ وابْنَيْنِ وابْنَيْنِ وابْنَيْنِ وابْنِم وامْرِئُ وابْنَيْنِ وابْنِم وامْرِئُ وابْنَيْنِ وابْنَيْنِ وابْنَيْنِ وابْنَيْنِ وابْنِم وامْرِئُ وابْنَم وامْرَأَةٍ واسْمِ واسْتِ وايْمُنِ)، بِضَمّ المميم، (وأيْمِنِ) بكَسْرِ المميم، المائِمة عَشَر اسْمًا ذَكرَ ابنُ فهاذه ثَلاثَة عَشَر اسْمًا ذَكرَ ابنُ

<sup>(</sup>١) [قلت: نص التهذيب: ومنها الألف المحولة. ع]

<sup>(</sup>٢) [قلت: في التهذيب: والقمران. وفي اللسان والعَمران. ع].

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه كاللسان «ألفُ الوصلِ فاءٌ من الفِعْلِ وألِفُ القطع..». وقد صوّب العبارة عبدالله الكبير، محقق اللسان. (ط. دار المعارف).

<sup>[</sup>قلت: وفي التهذيب ١٥/ ٦٦٧ ألف الوصل. ع].

الأنبارِيِّ منها تِسْعَةً: [ألِفُ] (١) ابْنِ وابْنَةٍ وابْنَيْن وابْنَيْن وامْرِيءٍ وامْرَأَةٍ واسْمٍ واسْتٍ، وقالَ: هاذه ثمانِيةٌ يُكْسَرُ فيها الألِفُ في الابتداءِ، ويُحْذَفُ في الوصْلِ، والتاسِعَةُ الأَلِفُ التي تَدْخُلُ مع اللَّامِ الأَلِفُ التي تَدْخُلُ مع اللَّامِ للتَّعْرِيفِ، وهي مَفْتُوحَةٌ في للتَّعْرِيفِ، وهي مَفْتُوحَةٌ في الابْتِداءِ، ساقِطَةٌ في الوصْلِ المَّامِ المَامِقُ أَلَى الرحَمْنُ، القارِعةُ، كَفَوْ وَلَكَ: الرحَمْنُ، القارِعةُ، المَامِقُ في الابْتِداءِ، شَقُطُ هاذه الأَلِفَاتُ في الحَاقِةُ، تَسْقُطُ هاذه الأَلِفَاتُ في الوصْل، وتَنْفَتِحُ في الابْتِداء.

[] وَهِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

ألِفُ الْإِلْحَاقِ.

وأَلِفُ التَّكْسِيرِ عند مَنْ أَثْبَتَها، كَأْلِف قَبَعْثَرَى.

وألفُ الاستنكارِ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ: جاء أبو عَمْرِو، فيُجِيبُ المُجِيبُ: أبو عَمْرَاه، زِيدَت الهاءُ على المَدَّةِ

في الاستنكارِ، كما زِيدَت في: وافُلاناه، في النُّدْبَةِ.

وأَلِفُ الاسْتِفهامِ، وقد تَقَدَّم. والألِفُ الستي تَـدْخُـلُ مع لامِ التَّعْرِيفِ. وقد تَقَدَّم.

وفي التَّهْذِيبِ: تَقُولُ العَرَبُ: آ، إذا أَرَادُوا الـوُقُـوفَ عـلى الـحَـرْفِ المُنْفَرد، أَنْشَدَ الكِسائِيُّ:

\* دَعَا فُلانٌ رَبَّه فأَسْمَعَا \* \* بالخَيْرِ خَيْراتِ وإنْ شَرًا فآ \* \* ولا أُرِيدُ الشَّرَّ إلَّا أَنْ تَا (١) \*

قالَ: يُرِيدُ: إلّا أَنْ تَشَاءَ، فجاءَ بالتَّاءِ وحدَها، وزَادَ عليها «آ» وهي في لُغَةِ بَنِي سَعْدِ: إلَّا أَنْ تا، بأَلِفٍ لَيِّنَةٍ. ويَقولُونَ: ألَاتا، تقولُ: ألَا

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان ليستقيم وضبط الكلمات التالية لها.

<sup>(</sup>١) اللسان، والثاني والثالث في سر صناعة الإعراب ٩٤/١.

<sup>[</sup>قلت: الأبيات لِلُقَيْم بن أوس، وانظر شرح شواهد الشافية/ ٢٦٢، والكتاب ٢/ ٢٢، وضرائر الشعر/ ١٨٥، والنوادر لأبي زيد/ ٣٨٦، والكامل/ ٥٣١، والهمع ٦/ ٢٢٠.

تَجِيءُ، فيَقُولُ الآخَرُ: بَلَى فَا، أَيْ: فَاذْهَبْ بِنَا، وكَذَٰلِكَ قَوْلُه: وإِنْ شَرًّا فَآ، يُرِيدُ: إِنْ شَرًّا فَشَرُّ.

وقال ابْنُ بَرِّيُ: «آ» يُصَغَّرُ على أَيْتَ، فيمَنْ أَنَّتَ، على قُولِ مَنْ يَقُولُ: زَيَّيْتُ زايًا، وذَيَّلْتُ ذالًا. وعلى قَوْلِ منْ يقُولُ: زَوَّيْتُ زايًا، وغَيْتُ زايًا، وغلى قَوْلِ منْ يقُولُ: زَوَّيْتُ زايًا، فإنه يقول في تَصْغِيرها: أُوَيَّة.

وقالَ الجَوْهَرِيُّ في آخَرِ تَرْكِيبِ

«آ أ»: الألفُ من حروفِ المَدُ
واللِّينِ، فاللَّيِّنَةُ تُسَمَّى الألِفَ،
والمُتَحَرِّكَةُ تُسَمَّى الهَمْزَة، وقد
يُتَجَوَّزُ فيها فيُقالُ أَيْضًا: أَلِفٌ،
وهما جميعاً من حُروفِ الزِّياداتِ.

#### \*[ازا]

(إذا) بالكَسْرِ، وإنَّما أَطْلَقَه للشَّهْرَةِ، (تكونُ للمُفاجَأةِ، فتَخْتَصُّ بالجُمَلِ الاسْمِيَّةِ، ولا تَحْتَاجُ لجَوابٍ، ولا تَقَعُ في الابْتِداءِ، ومَعْناها الحالُ، كَخَرَجْتُ فإذا الأَسَدُ بالبابِ)، وكَقَوْلِهِ تَعالَى:

﴿ فَإِذَا هِمَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (١). قسالَ الجَوْهَرِيُ : وتَكُونُ للشَّيْءِ تُوافِقُهُ في حالٍ أَنْتَ فيها، وذلِكَ نَحْوُ قولِك : خَرَجْتُ فإذا زَيْدٌ قائِمٌ، المَعْنَى : خَرَجْتُ ففاجَأَنِي زَيْدٌ في الوَقْتِ بقيام.

وقالَ (الأَّخْفَشُ): إذا: (حَرْفٌ)، وقال (المُبَرَّدُ: ظَرُفُ مَكانٍ). قال ابنُ بَرِّيِّ: قال ابنُ جِنِّي في إعراب أَبْياتِ الحَمَاسَةِ في باب الأَدبِ في قَوْله:

فَبَيْنَا نَسُوسُ الناسَ والأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ (٢) قَالَ: إِذَا في البَيْتِ هي المَكَانِيَّةُ التِي للمُفاجَأَةِ، وقال (الزَّجَّاجُ:

[قلت: قائلته: حُرَقَةُ بنت النعمان بن المنذر اللخمي. وجاءت الرواية في مغني اللبيب ٤/ ٥٥ «تحقيق عبداللطيف الخطيب: ليس نُنْصَف. وانظر فيه ٤/٣٣٠، وشرح شواهده للبغدادي ٥/ ٢٧٣، وشرح السيوطي/ ٧٢٣، والحزانة ٣/ ١٧٨، وأمالي الشجري ٢/ وامع الهوامع ٣/ ٢٠٢. ع].

<sup>(</sup>١) سورة طَه، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وشرح شواهد المغني ٧٢٣.

ظَرْفُ زَمَانٍ يَدُلُّ على زَمانٍ مُسْتَقْبَلٍ، وقالَ الجَوْهَرِيُّ: إذا اسْمٌ يَدُلُّ على زَمانٍ مُسْتَقْبَلٍ، ولم تُسْتَعْمَلُ إلا مُضافَةً إلى جُمْلَةٍ، تُسْتَعْمَلُ إلا مُضافَةً إلى جُمْلَةٍ، تَقُول: أَجِيئُكَ إذا احْمَرَ البُسْرُ، وإذا قَدِمَ فُلانٌ. والذي يَدُلُّ على وَإذا قَدِمَ فُلانٌ. والذي يَدُلُّ على أَنَها اسْمٌ وقُوعُها مَوْقِعَ قَوْلِك: وقيعا الله وهي ظَرْفُ، آتيكَ يَوْمَ يَقْدُمُ فلانٌ، وهي ظَرْفُ، وفيها مُجَازَاةً؛ لأنَّ جَزاءَ الشَّرْطِ وفيها مُجَازَاةً؛ لأنَّ جَزاءَ الشَّرْطِ وَفيها مُرْفَةً أَشْياءَ:

أَحدُها: الْفِعْلُ، كَفَوْلِك: إِنْ تَأْتِنِي آتِكَ.

والثاني: الفاء، كقولك: إنْ تَأْتِنِي فَأَنَا مُحْسِنُ إلَيْكِ.

والثالِثُ: إذا كقوله تعالى: ﴿وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّنَهُ عِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾(١). انتَهَى.

وقال اللَّيْثُ: إذا جَوابُ تَأْكِيدٍ للشَّرْطِ، يُنَوَّنُ في الاتُصالِ، ويُسَكَّنُ في الوَقْفِ.

وفي شرح الفنجديهي على

المَقَاماتِ عن شَيْخِه ابنِ بَرِّيِّ ما نَصُهُ: والفَرْقُ بين إذا الزَّمَانِيَّةِ والمَكانِيَّةِ من أَوْجُهِ:

أَحَدُها: إِنَّ الزَّمانِيَّةَ تَقْتَضي الجُمْلَةَ الفِعْلِيَّةَ لِمَا فيها مِن مَعْنَى الشَّرْطِ، والمَكَانِيَّةَ تَقَعُ بعدها الجُمْلَةُ الابْتِدائِيَّةُ أو المُبْتَدَأُ وَحْدَه.

والثّانِيةُ: إنَّ الزَّمَانِيَّةَ مُضَافَةٌ إلى الجُمْلَةِ التي بَعْدَها والمَكانِيَّةَ لَيْسَت كَذَٰلِكَ؛ بَدَلِيلِ: خَرَجْتُ فإذا زَيْدٌ، فزَيْدٌ مُبْتَدَأٌ، وإذا: خَبَرُه.

والثالثة: إنّ الزَّمانِيَّة تكونُ في صَدْرِ الكَلامِ، نَحو: إذا جاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، والمَكانِيَّة لا يُبْتَدَأُ بها إلَّا فَأَكْرِمْهُ، والمَكانِيَّة لا يُبْتَدَأُ بها إلَّا أَنْ تَكُونَ جوابًا للشَّرْطِ كَالفاءِ في قَدوله ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتُهُ مِنَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ﴾ (١).

وَالرَّابِعَةُ: إِنَّ الزَّمانِيَّةَ تَقْتَضِي مَعْنى السَّمَ السَّمَا السَّمِي السَّمِيمِ السَّمِي ا

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية: ٣٦.

انْتَهِي .

(وتَجِيءُ) إذًا (للماضِي) وإنْ كانَ أَصْلُ وَضْعِها لما يُسْتَقْبَلُ اللهِ كَقَوْله تَـعَـالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ يَحَـٰزُهُ أَوْ لَهُوَّا أَنفَضُوا إِلَيْهَا ﴿ (١) قال ابنُ الْأَنْبَارِيِّ: وإنَّما جازَ للماضِي أَنْ يكونَ بمَعْنَى المُسْتَقْبَل إذا وقَعَ الماضِي صِلَةً لمُبْهَم غَيْر مُؤَقَّتٍ، فجرى مجْرَى قَوْلِه تَعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) مَعْناهُ: إِنَّ الذين يَكُفُرُونَ ويَـصُـدُّونَ. قال: ويُـقالُ: لا تَـضُـرِبُ إِلَّا الـذي ضَـرَبُـكَ إِذَا سَلَّمْتَ عليه، فتجيءُ بإذا؛ لأنّ الَّذِي غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، فَلُو وَقَّتُهُ فَقَالَ: اضْرب هذا الّذي ضَربَكَ إذا سَلَّمْتَ عَلَيهِ، لم يَجُزْ إذا في هَلْذا اللَّفْظِ؛ لأَنَّ تَوْقِيتَ الذي أَبْطَلَ أَنْ يكونَ الماضِي في مَعْنَى المُسْتَقْبَل. انْتَهَى.

(و) تَجِيءُ إذا (للحاكِ، وذالكَ بَعْدَ القَسَمِ) نَحْوَ، قولِه تَعَالَى: ﴿وَٱلْتَلِ إِذَا يَعْسَلُمُ ﴾ (١) وكَقُولِه تَعَالَى: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا يَعْشَى ﴾ (١) وكقولِه تَعَالَى: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ (٢) وناصِبُها شَرْطُها، أو ما في جَوابِها من فِعْل أو شِبْهِهِ.

(و) أمَّا (إذْ) فإنَّه (لِمَا مَضَى من الزَّمانِ)، وقد ذُكِرَ في حَرْفِ الذَّالِ مُفَصَّلًا.

(وقد تَكُونُ) إذ (اللَّمُهَاجَأَةِ)، ولا يَلِيها إلا الفِعْلُ الواجِبُ، (وهي التي تكونُ بعد بَيْنَا وبَيْنَمَا)، تَقُولُ: بَيْنَمَا أَنَا كَذَا إِذْ جَاء زيدٌ، وأَنْشَدَ ابنُ جِنِي للأَقْوَهِ الأَوْدِي: بَيْنَمَا النَّاسُ عَلَى عَلْيَائِها إِذْ بَيْنَمَا النَّاسُ عَلَى عَلْيَائِها إِذْ هَوَوْا في هُوَةٍ فيها فَعَارُوا(٤) قال: إذْ هنا غَيْرُ مُضَافَةٍ إلى ما قال: إذْ هنا غَيْرُ مُضَافَةٍ إلى ما بعْدَها كإذا التي للمُفَاجَأَة، والعاملُ في إذْ هَوَوْا.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ﴿.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه ((إذا) سهو.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (الطرائف الأدبية) ١١، واللسان.

## [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

قَدْ تَجِيءُ إِذْ للمُسْتَقْبَل، ومنه قولُه تعالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُوا ﴾ (١) مَعْناه: ولَوْ تَرَى إِذْ يَفْزَعُونَ يَوْمَ القِيامَةِ. قالَ الفَرَّاءُ: وإنَّما جَازَ ذَٰلِكَ لأنَّهُ كَالْـوَاجِب؛ إذْ كَانَ لا يُشَكُّ في مَجِيئِهِ، والوَجْهُ فيه إذا، وأُمَّا «إذْ» المَوْصُولَةُ بِالأَوْقاتِ فإنَّ العَرَبَ تَصِلُها في الكِتَابَةِ بها في أَوْقَاتٍ مَعْدُودَةٍ فَي حِينَئِذٍ ويَوْمَئِذٍ ولَيْلَتَئِذٍ وغَدَاتَئِذٍ وعَشِيَّتَئِذٍ وساعَتَئِذٍ وعامَئِذٍ، ولم يَقُولُوا: الآنَئِذِ؛ لأنَّ الآنَ أَقْرَبُ ما يكونُ في الحالِ، فلمَّا لَمْ يَتَحَوَّلُ هِلْذَا الأسمُ عن وَقْتِ الْحِالِ، ولَمْ يَتَبَاعَدُ عن ساعتِكَ التي أنتَ فيها لم يَتَمَكَّنْ؟ ولِذَالِكَ نُصِبَتْ في كُلِّ وَجْه.

وإذْ يَقَعُ مَوْقِعَ إِذَا، وإِذَا يَقَعُ مَوْقِعَ إِذَا، وإِذَا يَقَعُ مَوْقِعَ إِذْ، كَ قَـوْكُو تَرَى إِذِ إِذْ، كَ قَـوْكُ تَرَى إِذِ اللَّهُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ (٢) مَعْنَاه:

إذا [الظالون](١)؛ لأنَّ هاذا الأَمْرَ مُنْتَظَرٌ لَمْ يَقَعْ. وقالَ أَوْسٌ في إذَا بِمَعْنَى إذْ:

الحافِظُو النَّاسِ في تَحُوطَ إِذَا لَمْ يُرْسِلُوا تَحْتَ عائِدٍ رُبَعَا<sup>(٢)</sup> أَيْ: إِذْ لَمْ يُرْسِلُوا. وقالَ آخَرُ: \* ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزَى \* \* جَنَّاتِ عَدْنٍ والعَلَالِيَّ العُلَا<sup>(٣)</sup> \* أَرَادَ: إِذَا جَزَى.

قالَ الجَوْهَرِيُّ: وقد تُزَادَانِ جَمِيعًا في الكَلَام، كَقَوْلِه تعالَى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾(٤)، أَيْ: وَعَـــدْنَـــا.

[قُلت: قرأ «واعدنا» بألف مجاهد وعاصم وحفص والأعرج وابن كثير وابن عامر ونافع والأعمش وحمزة والكسائي. وقرأ «وَعَدْنَا» بغير ألف أبو جعفر وشيبة وأبو عمرو واليزيدي وابن محيصن ويعقوب والحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر وقتادة وابن أبي إسحاق. انظر كتابي معجم القراءات ١٩٨١.ع].

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الأجية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>١) زيادة من التهذيب ١٥/٥٠، وعنه النقل.

 <sup>(</sup>۲) رياده من المهديب ۱۰/۱۰.
 (۲) اللسان، والتهذيب ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ١٥٠/٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٥١، وكتبت «وَعَدْنا»، بدون ألف بعد الواو وفق قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب من العشرة، وأما غيرهم فقرؤوا ﴿واعدنا﴾ (المبسوط ١١٧).

وقالَ عَبْدُ مَنافٍ الهُذَلِيُّ:

حتَّى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ

شَلَّا كَمَا تَطْرُدُ الجَمَّالَةُ الشُّرُدَا(۱) أَيْ: حَتَّى أَسْلَكُوهُمْ في قُتائِدَةٍ؛ لأَنَّه آخِرُ القَصِيدَةِ، أو يَكُونُ قد كَفَّ عن خَبَرِهِ(۲) لِعِلْمِ السَّامِعِ، قال ابن بَرِيِّ: جَوابُ إذا مَحْذُوفٌ، وهو النَّاصِبُ لقَوْلِه: «شَلًا» تَقْدِيرُه: شَلُّوهُمْ شَلًا.

وإذًا، مُنَوَّنَةً: جَوابٌ وَجَزَاءً، وَعَمَلُها النَّصْبُ في مُسْتَقُّبَلِ غَيْرِ مُعْتَمِدٍ علَى ما قَبْلَها، كَقَوْلِكَ لَمَنْ تَقُولُكَ لَمَنْ تَقُولُكَ ! إذًا أَجيئَك.

وإنَّمَا تَعْمَلُ «إذًا» بشَرْطَيْن.

أَحَدُهما: أَنْ يكونَ الفِعْلُ مُسْتَقْبَلًا لِكُوْنِه جَوابًا وجزاءً، والجَزَاءُ لا يُمْكِنُ إلّا في الاسْتِقبالِ.

وثانِيهما: ألَّا يَعْتَمِدَ ما بَعْدَها على ما قَبْلَها.

ويَبْطُلُ عَمَلُها إذا كَانَ الفِعْلُ المَدْكُورُ بعدَها حالاً لفَقْدِ أَحَدِ المَدْكُورَيْن، كَقَوْلِكَ لِمَنْ الشَّرْطَيْنِ المَدْكُورَيْن، كَقَوْلِكَ لِمَنْ حَدَّثك: إذا أظنُك كاذِبًا، وكذا إذا كان الفِعْلُ بعدَها مُعْتَمِدًا على ما قَبْلَها لفَقْدِ الشَّرْطِ الثانِي، كَقَوْلكَ لمَنْ قالَ: أنا آتِيكَ: أنا إذا أكْرمُك.

وتُلْغِيهَا أَيْضًا إِذَا فُقِدَ الشَّرْطانِ جميعًا، كقَوْلِكَ لَمَنْ حَدَّثَكَ: أَنا إِذًا أَظُنُّكَ كَاذِبًا.

### [ إلى ] \*

(إلَى) بالكَسْرِ، وإنَّما أَطْلَقَهُ للشَّهْرَةِ: (حَرْفُ جَرِّ) من حُرُوفِ الإضَافَةِ، (تَأْتِي لانْتِهاءِ الْغايَةِ)، والفَرْقُ بينها وبين «حَتَّى» أَنَّ ما بَعْدَ «إلى» لا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ في حُكْم ما قَبْلَها، بخِلافِ «حَتَّى».

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٦٧٥، واللسان، ومن غير نسبة في الصحاح.

<sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع التاج: «قوله: عن خبره، كذا في الصحاح والمراد به الجزاء».

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المطبوع: يقول. وما أثبتُه أليق بالسياق. ع].

ويُقالُ: أَصْلُ إلَى وِلَى، بالواو. وقد تَقَدَّم.

وقال سِيْبَوَيْهِ: (١) أَلِفُ إِلَى وعَلَى مُنْقَلِبَتَانِ مِن وَاوَيْن؛ لأَنَّ الأَلِفَاتِ لا تكونُ فيها الإمالَةُ. ولو سُمِّيَ به رَجُلٌ قِيلٍ في تَشْنِيَةٍ: إلَوانِ وعَلَوَانِ.

وإذا اتَّصَلَ بِه المُضْمَرُ قَلَبْتَه ياءً فَقُلْتَ: إليْكَ وَعَلَيْكَ، وبَعْضُ الْعَرَبِ يَتْرُكُه على حالِه العَرب يَتْرُكُه على حالِه فيقُولُ (أُ): إلَاكَ وعَلَاك، (زَمانِيَّة) كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الشَيْلَمَ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرامِ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْجِدِ الْحَرامِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(و) تَأْتِي (للمَعِيَّة، وذلِكَ إذا ضَمَمْت شَيْئًا إلى آخَر)

كَفَوْلِه تعالى: (﴿ مَنْ أَنصَارِى َ إِلَى اللّهِ وَكَذَٰلِكَ وَكَذَٰلِكَ وَكُوْلُهُ مَا اللّهِ وَكَذَٰلِكَ قَوْلُه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلُهُمْ إِلَىٰ قَوْلُهُمْ إِلَىٰ الْمُولِكُمْ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلُهُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ وَلِكُم ، أَيْ: مَعَ أَمُوالِكُم ، وَكَقَوْلِكُمْ أَنْ اللّهُ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولِكُمْ وَلِكُم ، شَيَطِينِهِم ﴾ (٣) ، أَيْ: مَعَ شَيَاطِينِهِم ، وَكَقَوْلِهم : (الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إِيلٌ ) ، وَكَقَوْلِهم : (الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إِيلٌ ) ، وَكَقَوْلِهم : فُلانٌ حَلِيمٌ إلى وَكَفَوْلُهم : فُلانٌ حَلِيمٌ إلى الخَلِيلِ في قَوْلُهم : فُلانٌ حَلِيمٌ إلى الخَلِيلِ في قَوْلِكَ : فإنِّي أَخْمَدُ مَعَكَ اللّه ، قال : مَعْنَاهُ أَحْمَدُ مَعَكَ . اللّه ، قال : مَعْنَاهُ أَحْمَدُ مَعَكَ . اللّه ، قال : مَعْنَاهُ أَحْمَدُ مَعَك .

وأمَّا قَوْلُه عزَّ وجَلَّ : ﴿ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعَبَيْنِ ﴾ (3) ، فإنَّ جمَاعة من النَّحْوَيِّينَ جَعَلُوا ﴿ إِلَى ﴾ بمَعْنَى ﴿ مَعَ ﴾ النَّحْوَيِّينَ جَعَلُوا ﴿ إِلَى ﴾ بمَعْنَى ﴿ مَعَ ﴾ هاهنا ، وأَوْجَبُوا غَسْلَ المَرافِقِ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ١٠٤ - ١٠٥. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ١.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦.

والكَعْبَيْن، وقالَ المُبَرِّدُ، وَهُوَ قُوْلُ الزَّجَّاج (١): اليَدُ مِن أَطْرَافِ الأَصابِع إلى الكَتِفِ، والرِّجْلُ من الأصابع إلى أصل الفَخِذَيْن، فلَمَّا كانت المرافِقُ والكَعْبَانِ دَاخِلَةً في تَحْدِيدِ اليَدِ والرِّجْلِ كَانَتُ دَاخِلَةً فيما يُغْسَلُ، وخارِجَةً مِمَّا لا يُغْسَلُ، قال: ولَوْ كانَ المَعْنَى مَعَ المَرافِقِ لم يَكُنْ في المَرافِقُ فائِدَةٌ، وكانتِ اليَدُ كُلُّها يَجِبُ أَنْ تُغْسَلَ، ولْكِنَّه لَمَّا قِيلَ إلى المَرافِقِ الْقُتُطِعَتْ في حَدِّ الغَسْلِ مِن المِرْفَقِ، قال الأَزْهَـريُّ: وَرَوى النَّـضُـرُ عـن الخَلِيلِ أَنَّه قالَ: إذا اسْتَأْجَرُ الرَّجُلُ دَابَّةً إلى مَرْوَ، فإذا أُتَى أَدْناها فقد أُتَى مَرْوَ، وإذا قالَ: إلى مَدِينَةِ مَرْوَ فإذا أَتَى إلى باب المَلِينَةِ فَقَدْ أَتَاهَا. وقال في قَوْلِه تَعالَى: ﴿ٱلْمَرَافِقِ﴾ (٢) إنَّ المَرافِقَ فيما

يُغْسَلُ. وقال ابنُ سِيدَه في قَوْلِه تعالَى: ﴿مَنَ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾ (١): وأَنْتَ لا تَقُولُ: سِرْتُ إِلَى اللَّهِ وَيُدٍ، تُريدُ مَعَه، فإنَّما جازَ: مَنْ أَنْصاري إلى الله، لَمَّا كان مَعْناه: مَنْ يُضَافُ في نُصْرَتِي إلى الله؟ فجاز يُضَافُ في نُصْرَتِي إلى الله؟ فجاز لنالِكَ أَن يأْتِي هنّا بإلَى الله؟ فجاز لنالِكَ أَن يأْتِي هنّا بإلَى .

(و) (٢) تَأْتِي (للتَّبْيِينِ، وهي المُبَيِّنَةُ لَفَاعِلِيَّةِ مجرورِها بعدَ ما يُفيدُ حُبَّا أو بعضا من فِعْلِ تَعَجُبِ أو اسمِ بُغْضًا من فِعْلِ تَعَجُبِ أو اسمِ تَفْضِيلِ) نَحْوَ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى ﴾ (٣).

(و) تأتِي (لِمُرادَفَةِ اللَّامِ)، كما في حَدِيثِ الدُّعاءِ ﴿ (وَأُلْأَمْرُ الِتَكِ ﴾ (٤)، أَيْ : لَكِ، (ولِمُوَافَقَةِ في) نحو أَيْ: لَكِ، (ولِمُوَافَقَةِ في) نحو قَوْلِهُ تعالَى: ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٥٢:

<sup>(</sup>۲) [الكلام مأخوذ من مغني اللبيب: انظر فيه ۱/۲۹۳ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، الآية: ٣٣.

ٱلْقِيْكَةِ ﴿ اللَّهِ الْفِيَامَةِ ، وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَنَ وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن اللَّهُ ا

فلا تَتْرُكَنِّي بالوَعِيدِ كَأَنَّنِي اللَّهِ بِهِ القَارُ أَجْرَبُ (٣) إلى النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ القَارُ أَجْرَبُ (٣) (و) تَأْتِي (للابْتِداء بِها) كَمِنْ، (قَالَ) الشَّاعِرُ:

(تَقُولُ وقد عَالَيْتُ بالكُوزِ فوقَها أَتُسْقَى فلا تُرْوَى إلَيَّ ابْنُ أَحْمَرَا<sup>(٤)</sup> أَيْ: مِنِّي).

(و) تأتي (لِمُوافَقَةِ عِنْدَ)، يُقالُ: هو أَشْهَى إليَّ من الحياة، أي: عندي، و (قال) الشاعِرُ أَنْشَدِه الجَوْهَرِيُّ:

رَأَمْ لا سَبِيلَ إلى الشَّبابِ وذِكْرُهُ أَشْهِى إلَيَّ من الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ<sup>(۱)</sup>) ومِثْلُه قَوْلُ أَوْس:

فَهَ لَ لَكُمْ فِيها إلَيَّ فإنَّنِي طَبِيبٌ بِما أَعْيَا النِّطَاسِيَّ حِذْيَما (٢)

وقالَ الرَّاعِي:

ثَقَالٌ إذَا رادَ النِّساءُ خَرِيدَةٌ صَناعٌ فقدْ سادَتْ إليَّ الغَوَانِيَا (٣)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨٧، وسورة الأنعام، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) يوانه ١٨، وشرح شواهد المغني ٢٢٣. [قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ٤٩٤ بتحقيقي، والخزانة ٤/ ١٣٧، وشرح شواهد مغني اللبيب للبغدادي ٢/ ١٣٢، والهمع ٤/ ١٥٢...ع].

<sup>(</sup>۱) عزي في شرح شواهد المغني ۲۲٦ لأبي كبير الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين 1٠٦٩ السان (سلسل)، وهو الشاهد السادس والعشرون بعد المائتين من شواهد القاموس.

<sup>[</sup>قلت: انظر ما عندي في مغني اللبيب ١/ ٤٩٨ حاشية (١). ع].

 <sup>(</sup>۲) ديوان أوس بن حجر ۱۱۱ واللسان، ومادة
 (نطس) وتهذيب الألفاظ ۵٤۱ وسبق في
 (حذم).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٨٢، والجمهرة ٢/ ٢٦٤. وفي مطبوع التاج ومخطوطه كاللسان «يقول» بدل «ثقال» والمثبت من المرجعين المذكورين.

أَيْ: عِنْدِي.

(و) تأتِي (للتَّوْكِيدِ، وهي الزَّائِدةُ)، كَقَوْله تَعالَى: (﴿ فَالَجْعَلُ الزَّائِدةُ)، كَقَوْله تَعالَى: (﴿ فَالَجْعَلُ الْفَرَّاءِ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ ﴾ (١)، افْتُحِ الوَاوِ، أَيْ: تَهْوَاهُم)، وهاذا على قَوْلِ الفَرَّاءِ (٢) وغَيْرِه: واختارَ على قَوْلِ الفَرَّاءِ (٢) وغَيْرِه: واختارَ غَيْرُه أَنَّ الفِعْلَ ضُمِّنَ مَعْنى تَمِيلُ، غَيْرُه أَنَّ الفِعْلَ ضُمِّنَ مَعْنى تَمِيلُ، فعُدِّي بما يَتَعَدَّى به، وهو (إلى »، فعد ي هم و الله في (هم و ي) مَنْسُوطًا، وقد تَقَدَّمَ في (ه و ي) مَنْسُوطًا، وأَوْرَدَه ابنُ جِنِي في المُحْتَسَبِ، وأَوْرَدَه ابنُ جِنِي في المُحْتَسَبِ، وبَسَطَه (٣). (و) قولهم: (إلَيْكَ عَنِي، أَيْ: أَمْسِكْ وكُفَّ).

إِذَا التَّيَّارُ ذُو العَضلاتِ قُلْنا الَيْكَ إلَيْكَ ضاقَ بها ذِراعا(۱) (و) إذا قالوا: (اذْهَبْ إلَيْكَ) فإنَّ مَعْناه (أَي: اشْتَغِلْ بِنَفْسِكَ)، وأَقْبِلْ عليها، ومنه قَوْلُ الأَعْشَى: فاذْهَبِي ما إلَيْكِ أَدْرَكَنِي الحِ

للم عَدانِي عن هَيْجِكُمْ إِشْفاقِي (٢)

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

قالوا: إلَيْكَ، إذا قُلْتَ: تَنْحَ، قال سِيْبَوَيْهِ (٣): وسَمِعْنَا من العَرَبِ مَنْ يُقالُ له: إلَيْكَ، فَيَقُولُ: إليَّ، كَأَنَّه فِيلَ له: تَنَحَّ، فَقَالَ: أَتَنَحَّى، ولم يُسْتَعْمَلِ الخَبَرُ في شَيْءٍ مِنْ أَسْماءِ الفِعْلِ إلَّا في قَوْلِ هاذا الأَعْرَابِيِّ. الفِعْلِ إلَّا في قَوْلِ هاذا الأَعْرَابِيِّ. وفي حَدِيثِ الحَجِّ (٤): "ولا إلَيْكَ وفي حَدِيثِ الحَجِّ (٤): "ولا إلَيْكَ

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم، الآية: ۳۷، وقرأ بفتح الواو سيدنا علي وأبو جعفر محمد بن علي، وجعفر بن محمد، ومجاهد (المحتسب ۱/ ۱۳۲۵). [قلت: هي قراءة علي بن أبي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد. وانظر مغني اللبيب ۱/ ۱۶۹۵، وكتابي معجم القراءات. ع].

<sup>(</sup>۲) انظر معاني القرآن ۲/ ۷۸، وأورد القراءة ولميعزها

<sup>(</sup>T) المحتسب 1/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٠، وفيه: «إذا التَّيَّارَ» بالزاي، وهو بمعنى الكثير اللّحم من الرِّجال، واللسان، والتهذيب ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>۲) الصبح المنير ۲۰۱ (من زيادات الديوان)، واللسان، والتهذيب ۲۰/۱۵.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر الكتاب ١٢٧/١، سمع هذا أبو الخطاب من العرب...ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

وإليكَ» مَعْناهُ: تَنَحَّ وابْتَعِدْ، وتَكْرِيرُه للتَّأْكِيدِ. وأَمَّا قَوْلُ أَبِي فِرْعَوْنَ يَهْجُو نَبَطِيَّةً اسْتَقَاهَا ماءً:

\* إِذَا طَلَبْتَ الماءَ قَالَتْ لَيْكَا(١) \*

فإنَّ مَا أَرَادَ إِلَيْكَ، أَيْ: تَنَحَ. فَحَدْفُ الأَلفِ عُجْمَةً. وفي الحَدِيثِ (٢): «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ»، أَيْ: أَشْكُو إلَيْكَ. أَو خُذْنِي إلَيْكَ، وَقَوْلُ عَذْنِي إلَيْكَ، وَقَوْلُ عَمْرِو: الْبِيكَ. أَقْ: الْبِيكَ. أَيْ: الْبِيكَ. وَقَوْلُ عَمْرُو:

إِلَيْكُمْ يَا بَنِي عَمْرِو إِلَيْكُمْ أَلَمَّا تَعْلَمُوا مِنَا الْيَقِينَا(٣)

قال ابنُ السِّكِيتِ: معناه: اذْهَبُوا إليكُم، وتَبَاعَدُوا عَنَّا.

## [ أَلَا ](١)

(أَلَا)، بالفَتْحِ، (حَرْفُ اسْتِفْتاحِ)، أَيْ: يُفْتَتَحُ به الكلامُ، يَقُولُ: أَلَا إِنَّ زَيْدًا خارِجٌ، كما تَقُولُ: اِعْلَمْ أَنَّ زَيْدًا خارجٌ، (يأتِي على خَمْسَةِ أُوجُهِ):

الأوّلُ: (للتّنبيه) نحو قَوْلِه تعالَى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا ﴾ (٢) ، وتُفِيدُ التّحقِيقَ لتَرَكّبِها من الهَمْزَةِ و التّحقِيقَ لتَرَكّبِها من الهَمْزَةِ و «لا». وهمزةُ الاستِفهام إذا دَخَلَتْ على النّفي أَفادَتِ التّحقِيقَ). قال ثَعْلَبٌ عن سَلَمَةَ عن الفَرّاءِ عن الكِسائِيِّ قال: أَلا: تَكُونُ تَنبِيهًا، ويكونُ ما بَعْدها أَمْرًا، أَوْ نَهْيًا، أو ويكونُ ما بَعْدها أَمْرًا، أَوْ نَهْيًا، أو أَلا لا تَقُمْ، أَلا إِنَّ زَيْدًا قد قام. وقال الفارِسِيُّ: فإذا دَخَلَتْ على وقال الفارِسِيُّ: فإذا دَخَلَتْ على حَرْفِ تَنبِيهٍ خَلَصَتْ للاسْتِفْتاحِ، كَقُوله:

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) في اللسان «وفي حديث عمر».[قلت: انظر النهاية : ع].

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد العشر ٢٨٠، وفيهما «بكر» مكان «عمرو» و «تعرفوا» بدل «تعلموا» واللسان وفيه «بكر».

<sup>[</sup>قلت: قائله عمرو بن كلثوم، وهو في شرح القصائد السبع الطوال/ ٤١٣ : يا بني بكر... تعرِفوا...ع ].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر هذه المادة في مغني اللبيب ١/٤٣٩ وما بعده، فمنه نقل المصنّف. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٦٣.

\* أَلا يا اسْلَمِي يا دَارَ مَيَّ على الْبِلِّي (١) \* فَخَلَصَتْ ههُنا للاسْتِفْتاحِ، وخُصَّ التَّنْبِيهُ بيا، كما سَيَأْتِي في آخِرِ الكِتاب ِ

(و) الثَّانِي: (للتَّوْبِيخِ والإنْكارِ) والتَّقْرِيعِ، ويكونُ الفِعْلُ بعدَها مَرْفُوعًا لا غَيْرُ، تَقَولُ من ذَلِكَ: أَلَا تَنْدَمُ على فِعالِكَ، أَلَا تَسْتَحِي من جِيرَانِكَ، أَلَا تَخافُ رَبَّكَ، من جِيرَانِكَ، أَلَا تَخافُ رَبَّكَ، ومنه قَوْلُ الشاعِر:

(أَلَا ارْعِواءَ لِمَنْ وَلَّتْ شَبِيبَتُهُ وآذَنَتْ بِمَشِيبٍ بَعْدَهُ هَرَمُ)(٢)

[قلت: قائله غير معروف، وانظر مغني اللبيب ١/ ٤٤٤ بتحقيقي، والحاشية (١) فقيها تخريج هذا البيت. ع].

(و) الثّالِثُ: (للاسْتِفْهَامِ عن النَّفْيِ)، كَقَوْل الشّاعِر: (أَلَا اصْطِبارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدُ (أَلَا اصْطِبارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدُ إِذَا أُلَاقِي الَّذي لَاقَاهُ أَمْثَالِي)(١)

(و) الرَّابِعُ: (للغَرْضِ)، قالوا: هي المُركَّبَةُ مِن لَا وهَمْزةِ الاسْتِفْهام، ويكونُ الفِعْلُ بَعْدَها جَزْماً ورَفْعاً، قال الكِسائِيُّ: كُلُّ ذَلك جاءَ عن العَرِّب، تقولُ من ذلك: أَلَا تَنْزِلُ تَأْكُلُ، وأَلَا تَنْزِلُ تَأْكُلُ، وأَلَا تَنْزِلُ تَأْكُلُ.

(و) الخامِسُ<sup>(۲)</sup>: (التَّحْضِيضُ، ومَعْناهُ ما)، أَيْ: العَرْضُ والتَّحْضِيضُ، (الطَّلَبُ، للْكِن

<sup>(</sup>۱) اللسان. [قلت: البيت لذي الرُّمَّة، وعجزه: ولازل منه آلاً بجرعائك القبطر انظر مغني اللبيب ٣٠٨/٣، وشرح الشواهد للبغدادي ٤/ ٣٨٥، وشرح السيوطي/ ٢١٧، وأوضح المسالك ١/ ١٦٥، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٦٦، والكامل/ ١٩٠، والعيني ٢/٦، وشرح الأشموني ١/ ١٨١، وتوضيح المقاصد ١/ ٢٩٦، والديوان/ ٢١١، ع].

 <sup>(</sup>۲) الشاهد الثامن عشر بعد المائتين من شواهد القاموس، وهو في المغني ۱۸/۱، وشرح شواهد المغني ۲۱۲، وشرح ابن عقيل ۱/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>۱) عُزي إلى قيس بن الملوح (مجنون ليلي) في شرح شواهد المغني ۸۲، وشرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل ۸٤، وفيه «وروى لليلي» وهو الشاهد التاسع عشر بعد المائتين من شواهد القاموس. [قلت: انظر مغني اللبيب ۸۲/ ۸۳، ٤٤٥، وانظر تخريجه عندي في الموضع الأول. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر هذا في مغني اللبيب ١/٤٤٨ – ٤٤٩. ع].

العَرْضُ طَلَبٌ بلِينٍ) بخِلافِ التَّحْضِيضِ، كَقَوله تعالى: (﴿ أَلَا تَعُبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ )(١). قَالَ اللَّيْثُ: وَقَدْ تُرْدَفُ أَلَا بِلَا أُخرى، فَيُقَالُ: أَلَا لَا ، وأَنْشَدَ:

فَقَامَ يَذُودُ النّاسَ عَنْها بسَيْفِه وَقَالَ أَلَا لَا مِنْ سَبِيلِ إِلَى هِنْدِ<sup>(۲)</sup> ويُقالُ للرَّجُلِ: هَلْ كَانَ كَذَا وكَذَا، فَيُقالُ: أَلَا لَا، جَعَلَ «أَلا» تَنْبيهًا، و (لَا) نَفْيا.

## [ أول و] \*

(و) \* (أُولُو)، بضَمَّتَيْنِ، (جَمْعٌ لَا وَاحِدَ له مِن لَفْظِه). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَاحِدَ له مِن لَفْظِه). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَمَرَّ للمُصَنِّفِ في اللَّام. (وقِيل: اسْمُ جَمْع واحدُه ذُو، وأُلاتُ للإِناثِ، واحدُه أَدُو، وأُلاتُ للإِناثِ، واحدُها ذاتُ)، كذا في النُّسَخِ، والحَدُها ذاتُ)، كذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ واحِدَتُها، كَمَا هُو نَصُّ والحَدْهُ وَلَي أُولُو الجَدْهُ وَلَي أُولُو اللَّالِب، وأُلاتُ الأَحْمالِ، (وأولا) الأَلْباب، وألاتُ الأَحْمالِ، (وأولا)

هاكذا في النّسخ والصّوابُ: أُولَى (١)، كَهُدَى، كَما هو نَصُّ الصِّحاح: (جَمْعٌ)، أو اسْمٌ يُشَارُ به الصّحاح: (جَمْعٌ)، أو اسْمٌ يُشَارُ به إلى الجَمْع، (ويُمَدُّ)، فيكونُ على وزُن غُراب، فإن قَصَرْتَه كَتَبْتَه بالياء، وإن مَدَدْتَه بَنَيْتَه عَلى الكَسْر، ويَسْتَوِي فيه المُذَكِّرُ والمُؤنَّث. وشاهِدُ المَمْدودِ قَوْلُ خَلَفِ بْنِ وَشَاهِدُ المَمْدودِ قَوْلُ خَلَفِ بْنِ حَازِم:

إِلَى النَّفَرِ البِيضِ الأُلاءِ كَأَنَّهُمْ صَفَائِحُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَخْلَصَهَا الصَّفْلُ (۱) والكَسْرةُ التي في أُلاءِ كَسْرَةُ إِعْرابِ، وَعَلَى ذلك قَوْلُ الشّاعِر: \* وَإِنَّ الأُلاءِ يَعْلَمُونك مِنْهُمُ (۱) \* وَالْكُونِ فَي اللهُ عَلْمُونك مِنْهُمُ (۱) \* وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>۲) اللسان، والعين ۸/ ۳۵۲، والتهذيب ۱۰/ ٤٢٣.:

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «الذين» والمثبت من اللسان. [قلت: في مطبوع التاج الذي بين يدي: اللذين، ونص اللسان الذين. قلت: وهو الصواب. وعبارة المحقق قلقة على ظاهرها. وبنص اللسان أخذتُ. ع].

جاءً فِيهِما المَدُّ والقَصْرُ، وبُنِيَ المَمْدُودُ على الكَسْرِ، (لا وَاحِدُ له من لَفْظِه) أيضًا، (أو واحِدُه: ذا للمُذَكِّر، وذِهْ للمُؤَنَّثِ، وتَدْخُلُه ها التَّنْبيه)، تَقُولُ: (هَاؤُلَاءِ). قَالَ أَبُو زَيْدٍ: ومِنَ العَرَبِ مَنْ يَقُولُ: هـٰـؤلاءِ قَـوْمُـكَ، ورَأَيْتُ هـٰـؤلاءِ، فَيُنَوِّنُ ويَكْسِرُ الهَمْزَةَ. قال: وهي لَغَةُ بَنِي عُقَيْل، (و) تَلْحَقُه (كافُ الخِطاب)، تَقولُ: (أُولِائِكَ وأُولاكً). قالَ الكِسائِيُّ: مَنْ قالَ: أُولِائِكَ فُواحِدُه ذَالكُ(١)، وَمِن قَالَ أولاك فواحده ذاك، (وأولا لِكَ)، مثل: أُولئك، وأُنشَدَ يَعْقُوبُ: أُولالِكَ قَوْمِي لَم يَكُونُوا أَشَابَةً وَهَلْ يَعِظُ الضِّلِّيلَ إِلَّا أُولَالِكا(٢)

واللّامُ فيه زائِدة، ولَا يُقالُ: هَا وَاللّامُ فيه زائِدة، ولَا يُقالُ: هاؤلالك. وَزَعَمَ سِيْبَوَيْهِ (۱) أَنَّ اللّامَ لَمْ تُزَدْ إِلّا في عَبْدَل، وفي ذلك، ولم يَذْكُر أُولالِك إِلّا أَنْ يَكُونُ اسْتَغْنَى عنها بقوله: ذلك؛ يَكُونُ اسْتَغْنَى عنها بقوله: ذلك؛ إِذْ أولالِك في التَّقْدِير كَأَنَّه جَمْع إِذْ أولالِك في التَّقْدِير كَأَنَّه جَمْع ذلك. قال الجَوْهَرِيُّ: ورُبَّما قالُوا في غَيْرِ العُقلاءِ، قالَ مُحَمَّدُ أولِئكَ في غَيْرِ العُقلاءِ، قالَ مُحَمَّدُ أبن عَبْدِالله بنِ نُميرِ التَّقفِيُ:

ذُمَّ المَنازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةَ اللَّوَى وَالْعَيْشُ بَعْدَ أُولِئَكَ الأَيَّامِ (٢)

وقَوْلُه تَعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمِصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ قَوْلًا عَنْهُ

 <sup>(</sup>١) أولئك فواحده ذلك و: ساقط من اللسان.
 (٢) الله المحاجدة

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح.
[قلت: قائله الأعشى، انظر إصلاح المنطق/ ۲۸۲، وشرح المفصّل ۲/۱۰، وشرح التصريف الملوكي/ ۲۰۹، ۲۰۹، والمنصف التصريف الملوكي/ ۲۰۹، درب ۲۰۹، وعجزه موافق لما هنا، وصدره مختلف، وعزاه لأخي كلحبة. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر الكتاب ۳۱۳/۲، واللام تزاد في عبدل، وذلك، ونحوه. فقول المصنّف هنا: لم تزد إلا... مُعَارَض بقول سيبويه: ونحوه، فتأمّل. ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، معزوًا لجرير، والصحاح [قلت: انظر شرح المفصل ٣/ ١٣٣، و٩/ ١٣٣، والمخزانة ٢/ ٤٦٧، وأمالي الشجري/ ١٦٧، وانظر الديوان/ ٥٥١. وروايته فيه: بعد أولئك الأقوام. ع].

مَسْتُولًا ﴿ (١). (وأُلَّاكَ، بالتَّشْدِيد: لُغَةٌ) في أولئِك. (قال) الرَّاجِزُ:

( \* مَا بَيْنَ أُلَّاكَ إِلَى أُلَّاكَا \* )

( وأَمَّا) قَوْلُهم: ( ذَهَبَتِ العَرَبُ الأُولَى) ، كنذا في النسسخِ ، والصَّوابُ الألَى ، كَما هو نَصُّ السِّحاح: قالَ: والألى بِوَزْنِ العُلَى ، هو أيضًا جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَه العُلَى ، هو أيضًا جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَه من لَفْ ظِه ، واحِدُه الذي . وأما قَوْلُهُ مُ: ذَهَ بِتِ العَرَبُ الألَى ، وفي التَّهْذِيبِ (فَمَقْلُوبِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّه جَمْعُ أُولَى ، وفي التَّهْذِيبِ كَأَخْرَى وأَخَرَ) ، وفي التَّهْذِيبِ الأَلَى بِمَعْنَى الَّذِين ، ومنه قَوْلُه : فَإِنَّ الأَلَى بِمَعْنَى الَّذِين ، ومنه قَوْلُه : فَإِنَّ الأَلَى بِمَعْنَى اللَّذِين ، ومنه قَوْلُه : فَإِنَّ الأَلْى بِالطَّفُ مِنْ آلِ هاشِم فَإِنَّ الأَلَى بِالطَّفُ مِنْ آلِ هاشِم

بِغَيْرِ أَلِفٍ ولام في قَوْلِه:

[قلت: تقدّم البيت في اللسان في: أسا، ويأتي ذواتًا. ع].

تَآسَوْا فَسَنُّوا للكِرام التَّآسِيَا(٢)

قَالَ: وأَتَى به زيَادُ الأَعْجَمُ نَكِرَةً

فَأَنْتُمْ أَلَى جِئْتُمْ مع البَقْلِ والدَّبَى
فَطَارَ وهاذا شَخْصُكُمْ غَيْرُ طائر (۱)
وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيِّ شاهِدَ الألَى:
رَأَيْتُ مَوالِيَّ الألَى يَخْذُلُونَنِي
عَلَى حَدَثانِ الدَّهْرِ إِذْ يَتَقَلَّبُ (۲)
قال: فَقَوْلُه: «يَخْذُلُونَنِي» مَفْعُولٌ
ثانِ، أو حالٌ لَيس بصِلَةِ. وقال عَبِيدُ بنُ الأَبْرَصِ:
عَبِيدُ بنُ الأَبْرَصِ:

نَحْنُ الأَلَى فَاجْمَعْ جُمُو عَكَ ثُمَّ وَجِّهْ هُمْ إِلَيْنا (٣) قال: وعَلَيه قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتِ العَرَبُ الأَلَى وقال صاحبُ اللّسانِ: وجَدَتُ بخط الشَّيْخ رَضِيِّ الدِّينِ الشَّاطِبِيّ، قال: وللشَّرِيفِ الرَّضِيِّ يَمْدَحُ الطَائِعَ:

<sup>(</sup>١) سورةً الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>۱) شعره ۷۳، وفيه «مع النمل»، واللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٢٦، واللسان، والأشموني ١٦١١.
 [قلت: انظر أمالي الشجري ٢/٤١، وكتاب الشعر/ ٤٢٢. ع].

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٤٤٢، واللسان.

قَدْ كَانَ جَدُّكَ عِصْمَةَ الْعُرْبِ الأَّلَى فَالْيُوْمَ أَنْتَ لَهُمْ مِن الأَّجْذَامِ (١) قَالَ: قَالَ ابنُ الشَّجَرِيِّ (١): «قَوْلُه «الألَى» يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهما: أَنْ يَكُونَ اسْمًا ناقِصًا، بِمَعْنى: الله لنين، أَرَاد الألَى سَلَفُوا، فَحَذَفَ الشَّلَةَ للعِلْم بها».

# [ إِلَّا ] (٣)

(إللا)، بالكشر والتشديد، (اللاستثناء)، وتكون حَرْف جَزَاء (للاستثناء)، وتكون حَرْف جَزَاء أَصْلُها: «إِنْ لا». وهما مُعَا لا يُمالانِ؛ لأنهما من الأَدَواتِ حَقًا. يمالانِ؛ لأَنهما من الأَدَواتِ حَقًا. قالَ الجَوْهَرِيُ: «يُسْتَثْنَى بها على قالَ الجَوْهَرِيُ: «يُسْتَثْنَى بها على خَمْسَةِ أَوْجُهِ: بَعْدَ الإيجابِ، وبَعْدَ النَّفْي، والمُفَرَّغ، والمُقَدَّم،

والمُنْقَطِع، فتَكُونُ في الاسْتِثْناءِ المُنْقَطِع بمَعْنَى لَكِنْ؛ لأَنَّ المُسْتَثْنَى المُسْتَثْنَى المُسْتَثْنَى من غَيْرِ جِنْسِ المُسْتَثْنَى منه». انْتَهَى.

فمِثالُ الإيجابِ قَوْلُه تعالى (﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١) ونَصْبُ ما بَعْدها بِها). قال شَيْخُنا: نَصْبُ المُسْتَثْنَى بإلَّا هُو الأَصَحُ (٢) مِن أَقُوالِ ثمانِيَةٍ ، كما في التَّسْهِيلِ (٣) وشُرُوحِه .

ومِثالُ النَّفْي قَوْلُه تَعالَى: (﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمُ ﴿ (٤) ، ورَفْعُ ما بَعْدَها على أَنَّه بَدَلُ بَعْض) ، فَفِي هَادُه الآيةِ وَقَع في كَلَّامٍ غَيْرِ هُوجَبٍ ، والتَّقْدِير: إِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ، مُوجَبٍ ، والتَّقْدِير: إِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ، أَي: إِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ، أَي: إِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ، وَأَي اللهِ عَرْفُ أَي : إِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ، فَإِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ، فَإِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ، فَإِلَّا نَاسٌ قَلِيلٌ ،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۳۳۵.

<sup>[</sup>قلت: انظر أمالي الشجري ٢/١، والرواية فيه: من الإعدام، و٢/ ٤٥٧، ط. طناحي. واللسان/ألا.ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر الأمالي ٢/١١، وفيه تتمة نص الشجري: والوجه الثاني أن يكون أراد الأولى...ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر المادة في مغني اللبيب ٢/٤٥٣، فمنها أخذ المصنّف...ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر سورة البقرة ٢/ ٢٤٩. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: انظر مغني اللبيب بتحقيقي ١/٤٥٣ ٤٥٤، الحاشية/٤، وفيها تحقيق هذه الآراء وتخريجها. ع].

 <sup>(</sup>۳) [قلت: انظر التسهيل/ ۱۰۱. والجني الداني/ ۲۱۰، والإنصاف/ ۲۲۰، وشرح الكافية ۱/ ۲۷٤.
 ۲۷٤.

<sup>(</sup>٤) سُورة النساء، الآية: ٦٦.

الاسْتِثْناء، و"قَلِيلٌ» بَدَلٌ، والمُبْدَلُ منه هو الواو، ولو كانَ في كَلام مُوجَبِ لم يَجُزِ البَدَلُ لفَسادِ المَعْنَى، وإِنَّما يُختارُ البَدَلُ لعَدَم فَسادِ المَعْنَى حِينَئِدٍ. وإذا جُعِلَ بَدَلًا كَانَ إعرابُه كَإِعْرابِ المُبْدَلِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، وإِذَا كَانَ مُسْتَثْنَى كَانَ مَنْصُوبًا، فيَحتاجُ إِلَى تَكَلُّفِ، وهو تَشْبيهُه بالمَفْعولِ به؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ واحِدٍ منها فَصْلَةً واقِعَةٌ بَعْد كَلام تَامِّ، ثُمّ إِنَّ غَيْرَ المُوجَب قد يَكُونُ اسْتِفهامًا ونَهْيًا، وهاذا الاستفهام يَلْزَم أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الإِنْكَارِ، مثالُه قَوْلُه تَعالَى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١)، ومِثالُ النَّهْي: لَا يَقُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ. قاله الرَّضِيُّ.

(وتَكُونُ) إِلَّا (صِفَةً بِمَنْزِلَةِ غَيْرٍ، فيُوصَفُ بها وبِتالِيها)، أو بِهِما (جَمْعٌ مُنَكَّرٌ أو شِبْهُهُ). اعْلَمْ أَنَّ

أَصْلَ «إلَّا» أَنْ يَكُونَ للاسْتِثْناء، وأَصْلَ «غَيْر» أَنْ يكونَ صِفَةً تابِعَةً لِمَا قَبْلَهُ في الإغراب، وقد يَجْعِلُون «إِلَّا» صِفَةً حَمْلًا على «غَيْر» إِذَا امْتَنَعَ الاسْتِثناءُ، وذلك إِذَا كَانَتْ «إِلَّا» تابعةً لجَمْع مَنْكُورِ غَيْرِ مَحْصُورِ (نَحْوُ) قَوْلِه تعالى: (﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَـُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ ﴾)(١)، فَقَوْلُه: «إلَّا» تابعَةٌ لِقَـوْلِه: آلِهـةٌ، وَقَـوْلُه: «إلّا اللهُ» صِفَةٌ لقَوْله: آلِهَةٌ، تَقْدِيرُه: لو كانَ فيهما آلِهَةٌ غَيْرُ اللهِ لَفَسَدَتا؛ لأَنَّ الجَمْعَ المَنْكورَ غَيْرُ مَحْصُور يَحْتَمِلُ أَنْ يَتناولَ ثَلاثَةً فَقَط، ولَمْ يَكُنِ المُسْتَثْنَى من جُمْلَةِ الثلاثَةِ حينئذٍ؛ لِعَدَم إفادَتِه التَّعْمِيمَ والاسْتِغراقَ، ولأنَّه لو جُعِلَتْ «إِلَّا» للاسْتِثْناء لَكَان اللهُ مُسْتَثْنَى داخِلًا في المُسْتَثْني منه وهو آلِهَةٌ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.

 <sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.
 آقات: انظ نم الدهشامة منذ إذا المالية

<sup>[</sup>قلت: انظر نُص ابن هشام في مغني اللبيب ١/ ٤٥٨ وما بعدها. ع].

فَخَرَجا منها بِإِلّا، فَيَلْزَمُ وُجُودُ الْآلِهِةِ، وهو كُفْرٌ، فَإِذَا الْمَتَنَعَ الْآلِهِةِ، وهو كُفْرٌ، فَإِذَا الْمَتَنَعَ الْآسْتِثْنَاءُ جُعِلَتْ إِلّا للصِّفةِ كَغَيْر، كَمَا جُعِلَ غَيْرٌ للاسْتِثْنَاء حَمُّلًا عَلَى الْإِلَّا». (و) كذا في (قَوْلِهِ) أَيْ: الشَّاعِر، وهو ذُو الرُّمَّةِ، وهو مِثالٌ الشَّاعِر، وهو مُثالٌ للجَمْع شِبْه المُنْكَر:

(أُنِيخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدَةً فَوْقَ بَلْدَةٍ

قَلِيلٍ بِهَا الأَصْواتُ إِلَّا بُعَامُها) (١) فَإِنَّ تَعْرِيفَ الأَصْواتِ تعريفُ الجَسْسِ، كَمَا مَرَّ ذلك للمُصَنَّفِ في «أَلْ للمُصَنَّفِ في «أَلْ للهُ لَا لَى».

وقال الجَوْهَرِيُّ: وقد يُوصَفُ بِإِلَّا، فَإِنْ وَصَفْت بها جَعلْتَها وما بَعْدَها في مَوْضِع «غَيْر»، وأَتْبَعْتَ الاسْمَ بَعْدَها ما قَبْلَه في الإغراب، فَقُلْتَ: جَاءَني القَوْمُ إِلَّا زيد، كَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِي مَا ءَالِمَةُ كَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِي مَا ءَالِمَةُ وَالِهِ مَعالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِي مَا ءَالِمَةُ وَالْمَا عَالَى الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَالَى الْمَا عَلَيْهَ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا عَالَى الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمُعَالَى الْمُعْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمُلْهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَامُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ الْمُؤْمِ الْم

إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَأَ ﴾ (١). وقالَ عَـمْـرُو ابنُ مَعْدِيْكَرِب:

وَكُلُّ أَخِ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الفَرْقَدانِ<sup>(٢)</sup> كَأَنَّه قَالَ: غَيْرُ الفَرْقَدَيْن

وأَصْلُ إِلَّا الاسْتِثْناءُ، والصِّفَةُ عارِضَةً. وأَصْلُ غَيْرٍ صِفَةً، والاستثناءُ عارض.

(و) قَدْ (تَكُونُ) إِلَّا (عَاطِفَةُ بِمَنْزِلَةِ الواوِ)، كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (٣)، وقوْلِهِ تَعَالَى: (﴿ لَا تَخَفُ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ \* (اللهُ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّنًا بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) ديوان ذي الرّمّة ٦٣٨، واللسان (بلد، بغم)، والكتاب ١/ ٣٣٢، وشرح شواهد المغني ٢/ والكتاب ١٥٦، وغير معزو في الأشموني ٢/ ١٥٦. [قلت: انظر مغني اللبيب ١/ ٤٦٦، وقد ذكرت في الحاشية/ ٢ تخريج هذا البيت: ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: تقدّمت قبل قليل. ع].

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۲۳۶ والصحاح، وعزي له أو لحضرمي بن عامر في اللسان، وخزانة الأدب ٣/ ٤٦٦، وشرح شواهد المغني ٢١٦، وغير معزو في التهذيب ٥ / ٤٢٤، ولم أجده في ديوان عمرو بن معديكرب.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ١/ ٤٧١، وقد ذكرت فيه الخلاف في قائله وتخريجه، وقد نسبه أيضًا إلى سَوّار بن المضرّب. ع]. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٥٠.

شُوَءِ ﴾ (۱) ، (أَيْ : ولَا الَّذِينَ ظَلَمُوا)، ولَا مَن ظَلَم. وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ:

وَأَرَى لَهَا دَارًا بِأَغُدِرَةِ السِّيدِ دَانِ لِم يَدْرُسْ لَهَا رَسْمُ لِلَّا رَمْادًا هامِدًا دَفَعَتْ إلَّا رَمَادًا هامِدًا دَفَعَتْ عَنْه الرِّياحَ خَوالِدٌ سُحْمُ (٢) وقَدْ ذَكَرَ المُصَنِّفُ إلَّا وَأَحْكامَها في تَرْكيب «أ ل ل»، ومَرَّ الكلامُ عليه هناك.

[( وزائدة<sup>(٣)</sup>:

حَراجِيجُ مَا تَنْفَكُ إِلَّا مُناخَةً عَلَى الخَشْفِ أَوْ نَرْمِي بِهِا بَلَدًا قَفْرَا)](٤)

## [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

المُسْتَشْنَى المُفَرَّغُ الّذِي يَجِيءُ بَعْدَ «إِلّا» في كَلام غَيْرِ مُوجَبِ إِذَا كَانَ المُسْتَشْنَى منه غَيْرَ مَذْكُورٍ، نَحْوُ: ما جاءني إِلَّا زَيْدٌ، ويُعْرَبُ المُسْتَشْنَى عَلَى حَسَبِ مُقْتَضَى العَوَامِلِ. عَلَى حَسَبِ مُقْتَضَى العَوَامِلِ. وَسُمِّيَ مُفَرَّغُا لأَنّه فَرَّغَ العامِلَ عن العَملِ فيما قَبْلَ إِلّا، أو لتَفْرِيغِ العامِلِ عن المَعْمُولِ للمُسْتَشْنَى، العامِلِ عن المَعْمُولِ للمُسْتَشْنَى، وإذا كَانَ المُسْتَشْنَى ليس من الأُولِ وَكَانَ أَوَّلُهُ مَنْفِيًّا يَجْعَلُونه كَالبَدَلِ، ومن ذالك قولُ الشّاعِرِ:

\* وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بها أَنِيسُ \* \* إِلَّا اليَعافِيرُ وَإِلَّا العِيسُ(١) \*

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٢) اللسان منسوباً للمخبل السعدي، والصحاح.

<sup>(</sup>٣) [قلت: وقوله: زائدة: أي. وتأتي «إلّا» زائدة. وقد ذكره الأصمعي وابن جني، وحملا عليه بيت ذي الرمّة. انظر مغني الليب ١/ ٤٧٥. ع].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من مطبوع التاج، وهو في القاموس، والبيت هو الشاهد الثاني والعشرون بعد المائتين من شواهد القاموس. وعزي في شرح شواهد المغني ٢١٩ لذي الرّمة وهو في ديوانه ١٧٣، واللسان (فكك).

 <sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ١/٤٧٥، وانظر
 الحاشية ٢، فقد ذكرت في آخرها مراجع
 البيت وهي كثيرة. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان والتهذيب ۱/۲۵، وشرح الأشموني ٢/٢٥، وعزاهما العيني لجران العود، وهما في ديوانه ٥٦، وفيه «بسابسا» بدل «وبلدة». [قلت: انظر شرح المفصّل ٢/ ٨٠، ١١٧، ٣/ ٢٠، ومعاني الفرّاء ١/٩٧٤، والكتاب ١/ ٣٣، ومعاني الفرّاء ١/٩٧٤، والكتاب ١/ ٣٣، محتلف ٢٦، ومجالس شعلب ٢٦٢، برواية مختلفة .. وعزاه السيرافي إلى نزال بن غلاب. وجران العود: هو عامر بن الحارث. ع].

وأَمَّا قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ إِلَّا فَوْمَ وَنُسُ ﴾ (١). فقال الفَرَّاءُ: نُصِبَ لأَنَّهِم مُنْقَطِعُونَ مِمّا قَبْلُ. وتَأْتِي لِأَنَّهِم مُنْقَطِعُونَ مِمّا قَبْلُ. وتَأْتِي إِلَّا بِمَعْنَى لَمَّا، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا صَكَذَبَ الرُّسُلَ ﴾ (٢) وهي في قراءَةِ عَبْدِ الله: ﴿ إِنْ كُلُّهُم لَمَّا كَذَبَ الرُّسُلَ ﴾ (٢)، كَمَا أَنَّ لَمَّا كَذَبَ الرُّسُلَ ﴾ (٢)، كَمَا أَنَّ لَمَّا تَأْتِي بِمَعْنَى إِلَّا في قَوْلِه تَعالَى: أَلِمُا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ (١) تَعْالَى: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ (١) .

[قلت: نص الفرّاء في معاني القرآن ٢٩٩/١ نصبت لأنّها منقطعة مما قبل إلّا إذا لم يكن من جنسه، كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من الأنبياء.ع].

وقالَ شَعْلَبُ (۱): حَرْفُ من الاسْتِثناء تَرْفَعُ به العَرَبُ وتَنْصِبُ، العَتان فَصِيحتان، وهو قَوْلُكَ: لُعتان فَصِيحتان، وهو قَوْلُكَ: أَتَانِي إِخْوَتُكَ إِلَّا أَنْ يَكُونُ زَيْدًا وَرَيْدُ، فَمَنْ نَصَبَ أَرَاد: إِلَّا أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ زَيْدًا، وَمَنْ رَفَعَ جَعَلَ يَكُونَ الأَمْرُ زَيْدًا، وَمَنْ رَفَعَ جَعَلَ كَانَ تَامَّةً مُكْتَفِيةً عن الجِزَاءِ باسْمِها. وسُئِلَ ثَعْلَبُ عن حَقِيقَةِ الاسْتِثناءِ وسُئِلَ ثَعْلَبٌ عن حَقِيقَةِ الاسْتِثناءِ اللهِ أَنْ ثَلاثًا وسُئِلَ ثَعْلَبٌ عن حَقِيقَةِ الاسْتِثناءِ اللهِ أَنْ فَلاَنًا أَنْ فَكَالًا مُكَانًا مَا تَنْدُ أَهُ ثَلاثًا اللهِ فَعَالًا مُكَانًا مَا تَنْدُ أَهُ ثَلاثًا اللهُ فَعَالًا اللهُ فَعَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وسُئِلَ ثَعْلَبٌ عن حَقِيقَةِ الاسْتِثناءِ إِذَا وَقَعَ بَإِلّا مُكَرَّرًا مَرَّتَيْن أَو ثَلاثًا أَو أَرْبَعًا، فقال (٢): الأُوَّلُ حَطِّ، والشّاني زيادة، والشّالِثُ حَطِّ، والرّابعُ زِيادة، إِلَّا أَنْ تَجْعَل بعضَ والرّابعُ زِيادة، إِلَّا أَنْ تَجْعَل بعضَ إِلَّا إِذَا جُزْتَ الأَوَّلِ، فيكون ذلك الاسْتِثناءُ زيادةً لَا غَيْرُ، فيكون ذلك الاسْتِثناءُ زيادةً لَا غَيْرُ،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة صّ، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن مسعود، والقراءة في معاني القرآن للفراء ٢/٠٠٠.

<sup>[</sup>قلت: جاء عن ابن مسعود ثلاث قراءات، إحداها: ما ذكره المصنف، والثانية: إن كُلِّهم إلا كذب الرسل، والثالثة: إن كُلُّ لما كَلَّب الرسل. وانظر كتابي: معجم القراءات كَلَّب الرسل. ومختصر ابن خالویه/ ١٢٩، ١٣٢، ممائر ذوي التمييز/لَمّا، واللسان، والتاج: لم، والمحرر ٢١/ ٢٨، والطبري والتاج. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق، الآية: ٤.

 <sup>(</sup>۱) [قلت: انظر تخريج هذه المسألة وتفصيل القول فيها في كتابي: معجم القراءات ۱۰/۳۷۷ -۴۷۹، فهي لغة هذيل.

وانظر تفصيلها أيضًا في تحقيقي على مغني اللبيب ٣/ ٩٤، الحاشية / ٢، فإنّ جَعْلَها للاَستثناء مشروطٌ بتشديد ميم (الما) وهي إحدى القراءتين. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر المسألة في الارتشاف/١٥٢٣ - ١٥٢٥، وفيه ذكر الخلاف بين العلماء في هذا النوع من الاستثناء، وانظر همع الهوامع ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٨. ع].

قال: وأَمَّا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ في إِلَّا الأُولِي: إِنَّهَا تَكُونُ بِمَعْنَى الواوِ، فهو خَطَأً عند الحُذَّاقِ.

#### [ أَلَا ] \*

(أَلَّا، بِالْفَتْحِ) والتَّشْدِيدِ: (حَرْفُ تَحْضِيضِ مُخْتَصُّ بِالْجُمَلِ تَحْضِيضٍ مُخْتَصُّ بِالْجُمَلِ [الْفِعْلِيَّةِ] (أَ) الْخَبَرِيَّة) ومَرِّ له في «هلل» أَنَّ هَلَّا تَخْتَصُ بِالْجُمَلِ الْفِعْلِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ، وَلَها مَعْنَيانِ:

تكونُ بِمَعْنَى: هَلّا، يقالُ: أَلّا فَعَلْتَ ذَا، مَعْنَاه: لِمَ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا. وتكون (٢) بِمَعْنَى أَنْ لا، فَأَدْغِمَتِ النُّونُ في اللّام، وشُدّدَتِ اللّامُ، النُّونُ في اللّام، وشُدّدَتِ اللّامُ، تَقُولُ: أَمَرْتُه أَلّا يَفْعَلَ ذَلك، بالإِدْعَام، ويَجُوزُ إِظْهارُ النُّونِ، بالإِدْعَام، ويَجُوزُ إِظْهارُ النُّونِ، كَقَوْلِكَ: أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَفْعلَ ذَلك، كَقَوْلِكَ: أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَفْعلَ ذَلك، وقدْ جَاءَ في المصاحِفِ القديمةِ مُدْغَمًا في مَوْضِعِ ومُظْهَرًا في مَوْضِع، وكُلُّ ذَلك جائزٌ.

وقالَ الكِسائِيُّ: «أَنْ لا» إِذَا كَانَتْ إِخْبَارًا نَصَبَتْ ورَفَعَتْ، وإِذَا كَانَتْ نَهْيًا جَزَمَتْ، وقد ذَكَره المُصَنِّفُ فَي «أَ لَ لَ»، وأعاده هنا ثانيًا.

## [ أمًا ](١) \*

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

أَمَا، بِالتَّخْفِيفِ مِن حُرُوفِ التَّنْبِيه، وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الجُمْلَةِ، كَأَلَا تَقُولُ تَقُولُ: أَمَا إِنَّكَ خارِجٌ، ومنه قَوْلُ الشّاعِر:

أَمَا والَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ والَّذِي أَمْرُه الأَمْرُ الْأَمْرُ أَمْاتَ وَأَحْيَا والَّذي أَمْرُه الأَمْرُ لَقَدْ تَرَكَتْنِي أَحْسُدُ الوَحْشَ أَنْ أَرَى لَقَدْ تَرَكَتْنِي أَحْسُدُ الوَحْشَ أَنْ أَرَى أَلِيفَيْنِ مِنْهَا لَا يَرُوعُهُما الذُّعْرُ (٢)

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس.

<sup>(</sup>٢) [قلت: دفع ابن هشام أن تكون هذه من أقسام «أَلّا». انظر مغني اللبيب ١/ ٤٨٥. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر مغني اللبيب ٣٤٣/١ - ٣٤٤، وقد أخذ المصنّف مادة «أَمَا» منه. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح شواهد المغني ۱٦٩ وعزاهما لأبي صخر الهذلي، وهما في شرح أشعار الهذليين ۹۹۷. وقلت: انظر مغني اللبيب ۲/٣٤٣، وشرح المفصل ۱۱٤/۸، ورصف المباني/۹۷، وشرح الشواهد للبغدادي ۲/۳۸، والخزانة ۱/۳۵۸، وأمالي القالي ۲/۲۵۱، ۱٤۲۷، وهمع الهوامع ٤/۸۳۸، والحماسة بشرح التبريزي ۳/۱۱۹، ع].

وقد تُبْدَلُ الهَمْزَةُ هاءً وَعَيْنًا، فيقال: هَمَا واللهِ، وعَمَا واللهِ. وأُمَّا بِالتَّشْدِيدِ؛ وقَدْ تَقَدَّمُ الكلامُ عليهما في حَرْفِ المِيم.

[ أنى ] \*

(أَنَّى)، كَحَتَّى (تَكُونُ بِمَعْنَى: أَيْنَ)، تَقُولُ: أَنَّى لَكَ هَلْذًا، أَيْ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَلْذًا؟ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّـنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾(١)، وَقَوْلُه تَعالى: ﴿ يَكُونَيُمُ أَنَّ لَكِ ﴾(٢)، وقَدْ جَمَعَهُما الشَّاعِرُ تَأْكِيدًا، فقال:

\* أَنَّى وَمِنْ أَيْنَ آبَكَ الطَّرَبُ (٣) \*

(و) بِمَعْنَى: (مَتَى)، ومِنْهُ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ قُلْنُمُ أَنَّ هَلَا أَ ﴿ أَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا مَتَى هَٰذَا. نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ.

(و) بِمَعْنَى: (كَيْفَ)، تَقُولُ: أَنَّى

لَك أَنْ تَفْتَحَ الحِصْنَ؟ ، أَيُّ: كَيْفَ لَكَ ذَلِكَ. نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقالَ اللَّيْثُ في قَوْلِ عَلْقُمَةً:

ومُطْعَمُ الغُنْم يَوْمَ الغُنْم مُطْعَمُهُ

أَنَّى تَوَجَّهَ والمَحْرُومُ مَحْرُومُ (١)

أَرادَ: أَيْنَمَا تَوَجَّهَ، وكَيْفَمَا تَوَجَّهَ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: (وهِي من الظُّرُوفِ الَّتِي يُجازَى بِها)، تَقُولُ: (أَنِّي تَأْتِنِي آتِكَ)، مَعْناه: مِنْ أَيِّ جِهَةٍ تَأْتِنِي آتِكَ. وقالَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ: قَرَأَ بَعْضُهِم: ﴿ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَآةِ صَبًّا ﴾ (٢)، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (٣)، قالَ: مَنْ قُرَأَ بهذه

سورة سأ، الآبة: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ١٥/١٥٥، ٥٥١، وفي مطبوع التاج «آتك» [قلت: انظر العين ٨/ ٣٩٩. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ١٥/ ٥٥٢، والعين ٨/ ٣٩٩ (غير منسوب) والمفضليات ٤٠١ (مف ١٢٠:

<sup>(</sup>٢) سورة عبس، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) مختصر شواذ القرآن ١٦٩، وفيه «بفتح الألف والإمالة، سمعت ابن الأنباري يحكيها».

<sup>[</sup>قلت: قرأ الحسين بن على «أُنَّا» بفتح الهمزة وإمالة النون على معنى كيف، وذكر ابن خالويه أنه سمع ابن الأنباري يحكيها. قال أبو حيان: هي على معنى فلينظر الإنسان كيف صببنا. وذكر ابن عطية قراءة «أنّى» عن بعض الناس من غير إمالة.

انظر كتابي: معجم القراءات ١١/١٠ -٣١٢. ع].

القراءة قال: الوقف عَلَى طَعَامِهِ تامٌ. وَمَعْنَى أَنَّى: أَيْنَ، إِلَّا أَنَّ فِيها كِنايَةً عِن الوجوه، وتَأْوِيلُها: من أَيِّ وَجْهٍ صَبَّبْنا الماء. وقَوْلُه تَعالَى: ﴿ أَنَّ شِئْتُمُ ﴾ (١)، يَحْتَمِلُ المَعانِيَ الثَّلَاثَةَ (٢).

(و) أَمَّا (أَنَا) فَقَدْ ذَكَرْناه (في) بابِ (النُّونِ)، ومَرَّتْ أَحْكامُه مُفَصَّلَةً، فراجِعْه.

## [ أي ا] \*

(أَيَا) بِالفَتْحِ والتَّخْفِيفِ (حَرْفٌ لنداءِ الْبَعِيدِ لا القَريبِ، ووَهِمَ السَّحَدِ وُهَمِ السَّحِدِ وُهَمَ السَّعَداحِ، فليُنْظَرُ ذلك.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ. قالَ ابنُ الحاجِبِ فِي الكافِية فِي بَيانِ حُرُوفِ النِّداءِ ما نَصُه (۱): «يا: أَعَمُّ الحُرُوفِ، تُسْتَعْمَلُ فِي القَرِيبِ وَالْبَعِيد، والمُتَوسِّط، وأَيَا وهَيَا: للبَعِيد، وأَيْ والهَمْزَةُ: للقَرِيب». وقالَ الفَحْرُ الجاربَرْدي مُوافقًا وقالَ الفَحْرُ الجاربَرْدي مُوافقًا للبَعِيدِ، أَوْ مَنْ هو بِمَنْزِلَتِه من نائِم للبَعِيدِ، أَوْ مَنْ هو بِمَنْزِلَتِه من نائِم وساهٍ. وإذا نُودِيَ بهالذه الحُرُوفِ الشَّلَاثَةِ مَنْ عَدا البَعِيدِ والنّائِم والسّاهِي فَلِحِرْصِ المُنادِي عَلَى والسّاهِي فَلِحِرْصِ المُنادِي عَلَى إقْبالِ المَدْعُو عليه.

(وتُبْدَلُ هَمْزَتُه هاءً)، فيُقالُ: هَيَا،

(وإِيَّا، بالكَسْرِ) مع تَشْدِيدِ اليَاءِ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر الدر المصون ۱/٥٤٤. قال: أتى: ظرف مكان، ويستعمل شرطاً واستفهاماً بمعنى «متى» فيكون ظرف زمان... وقد فُسرت الآية الكريمة بكل من هذه الوجوه...ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: ما لم يره المصنّف بيانه في الصحاح كما يأتي:

في ( آ ) قال: ذو الرمة: أيا ظبية الوعساء بين جُلاجل...

وقد ينادى بها تقول: أزيدُ أقبل، إلّا أنها
 للقريب دون البعيد؛ لأنها مقصورة.

قال الرّازي: قلت: يريد أنها مقصورة من يا، أو من أيا، أو من هها، اللاتي ثلاثتها لنداء البعيد.

وانظر نصَّ الجوهري في مغني اللبيب ١/ ١٠٥، وهمع الهوامع ٣/ ٣٣، ٣٥، وانظر الكتاب ١/ ٣٢٥، وشواهد مغني اللبيب ١/ ٢٨، ففي المسألة بيان وتفصيل. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر شرح الكافية ٢/ ٣٨١، والنص في «يا» لا في: أيا. ع].

وعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، (والفَتْحُ) رَوَاه قُطْرُبٌ عَنْ بَعْضِهم، ومنه قِراءَةُ الفَضل الرّقاشي: ﴿ أَيّاكَ نَعْبُدُ وَأَيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾(١)، بِفَتْح الهَمْزَتَيْن، نَقَلَه الصّاغانِيُّ، زادَ قُطْرُبُ: ثُمَّ تُبْدَلُ الهَمْنَزَةُ هاءً مَفْتُوحَةً أَيْضًا، فَيَقُولُون (٢): هَيّاك. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: (اسْمٌ مُنْهِهَمٌ (٣) تَتَّصِلُ بِهِ جَمِيعُ المُضْمَراتِ المُتَّصِلَةِ الَّتِي للنَّصْب)، تَقُولُ: (إِيَّاكَ وَإِيَّاهُ وَإِيَّايَ)، وإِيَّانَا، وجَعَلْتَ الكافَ والهاءَ والياءَ والنُّونَ بيانًا عَن المَقْصُودِ لِيُعْلَمَ المخاطَبُ من الغائِب، ولا مَوْضِعَ لُها من الإِعْرَاب، فَهِي كالكَافِ في

ذَٰلِكَ وَأَرَأَيْتَكَ، وكالأَلِفِ والنُّونِ الَّتِي فِي أَنْتَ، فَتَكُونُ إِيَّا الاسْمَ، وَمَا بَعْدُها لِلْخِطاب، وقد صارًا كالشِّيءِ الواحِدِ؛ لأَنَّ الأَسْماءَ المُبْهَمَةَ وسائرَ المَكْنِيَّاتِ لَا تُضافُ؛ لأنُّها مَعَارِفُ. وقالَ يَعْضُ النَّحْويينَ (١): إِنَّ إِيَّا مُضافٌ إِلَى ما بَعْده، واسْتَدَلَّ عَلَى ذلك بِقُولِهم: إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِّينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشُّوابِّ، فَأَضَافُوها إِلَى الشُّوابِّ، وخَفَضُوها. وقالَ إبنُ كَيْسَانَ (٢): الكافُ والهَاءُ واليَّاءُ والنُّونُ هي الأَسْماءُ، وإيَّا عِمادٌ لَهَا؛ لأنَّها لَا تَقُومُ بِأَنْفُسِها كالكَافِ والهَاءِ والياءِ في التَّأْخِير في يَضْربُكَ وَيَضْربُه ويَضْرِبُنِي. فلمّا قُدُمَتِ الكافُ والهاءُ والياءُ عُمِدَتْ بإِيَّا، فَصَارَ كلُّه كالشَّىءِ الواحِدِ. ولكَ أنْ

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر سورة الفاتحة/ ٥. والقراءة «أَيّاك» هي قراءة الفضل الرقاشي، وسفيان الثوري، وعلي رضي الله عنه. وذكر ابن عطلية أنّها لغة مشهورة، وانظر هذه القراءة ومراجعها في كتابي: معجم القراءات ١٣/١. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: وبها جاءت قراءة أبي السّوّار الغنوي: هَيّاك نعبد، وهَيّاك نستعين، وهي لغة. انظر كتابي: معجم القراءات ١٤/١.ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: هذا مذهب سيبويه والفارسي، وعُزِي
 إلى الأخفش. انظر الهمع ٢١٢/١. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذا القول معروف عن الخليل. وهو مذهب المازني، واختاره ابن مالك، الهمع ۱/۲۱۲. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: عُزِي في الهمع للفرّاء، انظر ٢١٢/١.
 ع].

تَقُولَ: ضَرَبْتُ إِيَّايَ؛ لأَنَّه يَصِحُ أَنْ تَقُولَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ ضَرَبْتُ إِيَّاكَ؛ لأَنَّكَ إِنَّما تَحْتَاجُ إِلَى ضَرَبْتُ إِيَّاكَ إِنَّما تَحْتَاجُ إِلَى ضَرَبْتُ إِيَّاكَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْكَ اللَّفْظُ بالكافِ، إِيَّاكَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْكَ اللَّفْظُ بالكافِ، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلى الكافِ تَرَكْتَها. وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: ضَرَبْتُكَ إِيَّاكَ؛ ويَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: ضَرَبْتُكَ إِيَّاكَ؛ لأَنَّ الكَافَ اعْتُمِدَ بها عَلَى الفِعْلِ، لأَنَّ الكَافَ اعْتُمِدَ بها عَلَى الفِعْلِ، فَإِذَا أَعَدْتَها احْتَجْتَ إِلى إِيَّا. وأَمَّا فَإِذَا أَعَدْتَها احْتَجْتَ إِلى إِيَّا. وأَمَّا لَعَدُوانِيُّ : وهو ذُو الإصبع العَدُوانِيُّ :

كَأنَّا يُومَ قُرَّى إِنْ نَصَا لَيْ الْسَالَا الْمَا لَيْ الْسَالَا الْمَا لَيْ الْسَالَا الْمَا لَيْ الْسَالَا اللَّهُ مُ كُلِّ فَتَى أَبْيَضَ حُسَالًا (٢) فَتَى أَبْيَضَ حُسَالًا (٢) فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَصَلَهَا مِن الفِعْلِ ؛ لأَنَّ الْعَرَب لَا تُوقِعُ فِعْلَ الفَاعِلِ عَلَى الفَاعِلِ عَلَى الفَاعِلِ عَلَى

نَفْسِهِ باتِّصالِ الكِنايَةِ، لَا تَقُولُ: قَتَلْتُنِي، إِنَّما تَقُولُ: قَتَلْتُ نَفْسِي، كَمَا تَقُولُ: ظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لي، وَلَم تَقُلْ ظَلَمْتُنِي، فَأُجْرِيَ إِيَّانَا مُجْرَى أَنْفُسِنا. انْتَهَى كَلامُ الجَوْهَرِيُ.

قالَ ابنُ بَرِّيِ عِنْدَ قَوْلِ الجَوْهَرِيِّ: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: ضَرَبْتُ إِيّايَ إِلَى آخِرِه، صَوابُهُ: أَنْ تَقُولَ: ضَرَبْتَ إِيَّايَ؛ لأَنّه لَا يَجُوزُ أَنْ يُقالَ:

(وتُبُدلُ هَمْزَتُه هاءً)، كَأَرَاقَ وهَـرَاقَ، كَأَرَاقَ وهَـرَاقَ، تَـقُـولُ: هِـيَّـاكَ، قـالَ الجَوْهَرِيُّ: وأَنْشَدَ الأَخْفَشُ:

فَهِيَّاكَ وَالأَمْرُ الَّذي إِنْ تَوَسَّعَتْ مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مصادِرُهُ

<sup>(</sup>١) [قلت: النصُّ منقول من الصحاح، ولم يُسَمِّ الجوهري الشّاعر. ع].

<sup>(</sup>۲) ديـوانـه ۷۸، ۷۹، والـلسـان، والأول غـيـرمنسوب في الصحاح.

<sup>[</sup>قلت: لم يذكر في الصحاح غير البيت الأول. وانظر شرح المفصل ٣/ ١٠٢، والكتاب ١/ ٣٨٣، والخزانة ٢/ ٢٠٤...ع].

 <sup>(</sup>١) اللسان، وغير منسوب في الصحاح، وسيرد
 الصدر في هذه المادة معزواً لمضرّس.

<sup>[</sup>قلت: قيل إنه لمضرّس بن ربعي، وعُزي لطفيل الغنوي، انظر شرح المفصل ١١٨/٨، والممتع/ ٢٢٢، والممتع/ ٣٩٧، وشرح التصريف الملوكي/ ٢٨٣، وفيه والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٣٧، وفيه رواية: المصادر. ع].

وفي المُحْكَمِ: «ضاقَتْ عَلَيْكَ المَصَادِرُ». والبَيْتُ لمُضَرِّس. وقالَ آخَرُ:

يَا خَالِ هَلَّا قُلْتَ إِذْ أَعْطَيْتَنِي هِيَّاكَ هِيَّاكَ هِيَّاكَ وَحَنْواءَ الْعُنُقُ<sup>(۱)</sup> (وَ وَاوَّا، تَقُول: وَيَّاكَ).

وقَدْ اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ في (٢) إِيَّاك، فقال (الخَلِيلُ) بنُ أَحْمَدَ: (إِيَّا: اسمٌ مُضْمَرٌ مضافٌ إِلَى (إِيَّا: اسمٌ مُضْمَرٌ مضافٌ إِلَى الكافِ)، وحُكِيَ عَن المَازِنِيِّ مِثْلُ الكافِ، قالَ أَبُو عَلِيِّ: وحَكَى أَبُو ذَلك، قالَ أَبُو عَلِيِّ: وحَكَى أَبُو بَكْرٍ عَن أَبِي العَبَّاسِ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَنْ أَبِي الحَسَنِ (الأَحْفَشِ) أَنَّه (اسْمٌ مُفْرَدُ مُضَمَرٌ يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ، كَمَا يَتَغَيَّرُ المُضْمَرِينَ)، وأَنَّ الكَافَ في إِيَّاكَ المُضْمَرِينَ)، وأَنَّ الكَافَ في إِيَّاكَ المُضْمَرِينَ)، وأَنَّ الكَافَ في إِيَّاكَ المُضْمَرِينَ)، وأَنَّ الكَافَ في إِيَّاكَ

كَالَّتِي في ذَلِكَ في أَنّه دَلالَةٌ عَلَى الخِطابِ فَقَطْ مُجَرَّدَةٌ مِن كَوْنِها عَلَى عَلامةَ المُضْمَرِ. وحَكَى سِيْبَوَيْهِ عَن عَلامةَ المُضْمَرِ. وحَكَى سِيْبَوَيْهِ عَن الخَلِيلِ(١) أَنَّه قالَ: لَوْ قالَ قائِلُ: إِيَّاكَ نَفْسِك، لَم أُعَنِّفْه؛ لأَنَّ هاذه الكَلِمَة مَجْرُورَةٌ.

وقالَ بَعْضُهم: إِيًّا: اسْمُ مُبْهَمُ يُكْنَى به عن المَنْصُوبِ، وجُعِلَت الكَافُ والهاءُ والياءُ بَيَانًا عن المَقْصُودِ لِيُعْلَمَ المُخاطَبُ من المَقْصُودِ لِيُعْلَمَ المُخاطَبُ من العائِب، ولا مَوْضِعَ لها من الإعْرابِ، وهاذا بِعَيْنِه مَذْهَبُ الأَخْفَشِ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: وقولُه: الأَخْفَشِ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: وقولُه: الأَخْفَشِ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: وقولُه: يُدُلُّ عَلَى أَنَّه لَا اشْتِقَاقَ له. وقالَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لَا اشْتِقَاقَ له. وقالَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لَا اشْتِقَاقَ له. وقالَ أَبُو إِسْحاقَ (٢): الكافُ في إِيَّاكَ في مَوْضِعِ جَرِّ بإضافَةِ إِيَّا إِلَيْها، إِلَّا أَنَّه طَاهِرِ يُصَافَ إِلَى السَائِرِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْفِقُ اللِهُ اللللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (حنا) وسبق في (حنوً).

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر عرض هذا الخلاف في همع الهوامع ٢١٢/١ وما بعدها، وكذا سر الصناعة/٣١٣.ع].

<sup>(</sup>٣) في القاموس "تتغير أواخر".

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر الكتاب ۱/۱۶۱ وسر الصناعة/ ۳۱۳. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: انظر معاني القرآن ٤٨/١، ونَصُه في سر الصناعة/٣١٤. ع].

المُضْمَراتِ، ولَوْ قُلْتَ: إيَّا زَيْدٍ حَدَّثُتُ (١)، لَكَانَ قَبِيحًا؛ لأَنَّه (٢) خُصَّ بِالْمُضْمَرِ. قالَ ابنُ جِنِّي (٣): وَتَأَمَّلْنا هَالْمُ الأَقُوالَ عَلَى اخْتِلافِها والاعْتِلَالَ لِكُلِّ قَوْلِ مِنْها، فَلَم نَجِدْ فيها مَا يَصِحُ مع الفَحْص والتَّنْقِير غَيْرَ قولِ الأَخْفَش، أُمَّا قَوْلُ الْخَلِيلِ: إِنَّ إِيَّا اسْمٌ مُضْمَرٌ مُضافٌ، فظاهِرُ الفَسادِ؛ وذلكِ أنَّه إذا تُبَتَ أَنَّه مُضْمَرٌ لَم تَجُزْ إِضَافَتُه عَلَى وَجْهِ مِن الوُجوه؛ لأَنَّ الغَرَضَ مِنَ الإِضافَةِ إِنَّما هو التّعْريفُ والتَّخْصِيصُ، والمُضْمَرُ عَلَى نِهَايَةِ الاحْتِصاص، فَلَا حَاجَةً به إلى الإضافة (٤). وأمَّا قَوْلُ مَنْ

قَالَ إِنَّ إِيَّا(١) بِكَمالِها اسمٌ فَلَيْسَ بِهَوِيٌ ؛ وذلكَ أَنَّ إِيَّاكَ في أَن فَتْحَةَ الكافِ تُفِيدُ للخطاب(٢) المُذَكَّر، وكَسْرَةَ الكافِ تُفِيدُ للخِطاب المُؤَنَّثِ، بمَنْزلَة أَنْتَ في أَنَّ الاسْمَ (٣) هو الْهَمْزَةُ والنُّونُ، والتاءَ المَفْتُوحَةَ تُفِيدُ للخِطَابِ المُذَكِّرِ، والتَّاءُ المَكْسُورَة تُفِيدُ للخِطاب المُؤنَّثِ، فَكَما أَنَّ مَا قَبْلَ التَّاءِ في أَنْتَ هو الاسمُ والتاءُ هو الخِطابُ فَكَذَا إِيَّا اسْمٌ، والكافُ بَعْدَها حَرْفُ خِطابٍ. وأُمَّا مَنْ قالَ: إِنَّ الكاف والهاء والياء في إِيَّاكَ وَإِيَّاهُ وَإِيَّايَ هِي الأَسْماء، وأَنَّ إِيَّا إِنَّمَا عُمِدَتْ بِها هانه الأسماء، لقِلَّتِها، فَغَيْرِ مَرْضِيّ أَيضًا، وذلك أَنّ إِيَّا في أنَّها ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ بِمَنْزِلة أَنَا

<sup>(</sup>١) [قلت: قوله: ؛ «حَدَثت» غير مثبت في نَصّ الزّجاج. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نَصَ الزَّجّاج: لأنّه خُصَّ به المضمر. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر نَصّ أبن جني في سر الصناعة/
 ٣١٤ وما بعدها، مع التصرّف في بعض مفردات النص. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: ترك المصنّف من نص ابن جني ما يقارب الصفحة. انظر سر الصناعة/ ٣١٥. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: صوابه: إيّاك بكماله. وكذا ورد في سر الصناعة. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان "تفيد الخطاب" في هذا الموضع والمواضع الثلاثة التالية.

<sup>(</sup>٣) [قلت: هذا مذهب أهل البصرة في «أنت». ع].

وأَنْتَ وَنَحْنُ وهُوَ وَهِيَ، في أَنَّ هَاذُهِ مُضْمَراتٌ مُنْفَصِلَةٌ، فَكَمَا أَنَّ أَنَا وَأَنْتَ وَنَحْوَهما يُخالِفُ (١) لَفْظَ المَرْفوع المُتَّصِل نَحْو البَّاءِ في قُمْتُ، والنُّونِ وِالأَلِفِ في قُمْنَا، والأَلِفِ في قَامَا، والواوِ في قَامُوا؛ بل هِي أَلْفاظٌ أُخَرُ غَيْرُ أَلْفاظِ الضَّمِير المُتَّصِل، ولَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَعْمُودًا له (٢) غَيْرُه، وَكَما أَنَّ التَّاءَ في أُنْتَ، وَإِنْ كَانَتْ بِلَفْظِ التِّاءِ في قُمْتَ و(٣)كَيْسَت اسمًا مِثْلُها، بَلِ الاسْمُ قَبْلُها هو أَنْ، والتَّاءُ بَعْدَه اللمُخاطَب، ولَيْسَتْ أَنْ عِمادًا للتَّاءِ، فكذالِكَ إِيَّا هي الاسْمُ، ومَا بَعْدَها يُفِيدُ الخِطابَ

[تارة](١)، والغَيْبَةَ تارةً أُخْرَى، والتَّكَلُّمَ أُخْرَى، وهو حَرْفُ خِطاب، كَمَا أَنَّ التَّاءَ في أَنْتَ غَيْرُ مَعْمُودِ بِالهَمْزَة وِالنُّونِ مِن قبلها، بَلْ مَا قَبْلُهَا هُو الْأَسْمُ، وَهِيِّ حَرْفُ خِطابٍ، فكَذَالِكَ مَا قَبْلَ الكافِ في إِيَّاكَ اسمٌ، والكافُ حَرْفُ خِطاب، فهاذا هُو مَحْضُ القِياس.

وأُمَّا قَوْلُ<sup>(٢)</sup> أَبِي إِسْحَاقَ: إِنَّ إِيَّا اسمٌ مُظْهَرٌ خُصَّ بِالإِضافَةِ إلى المُضْمَر، ففاسِدٌ أيضًا، ولَيْسَ إِيَّا بِمُظْهَرِ كَمَا زَعَمَ، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إِيَّا لَيْسَ باسْم مُظْهَرِ اقْتِصارُهُمْ به عَلَى ضَرْبِ واحِدٍ من الإعراب وهو النَّصْبُ، [قَالَ ابنُ سِيدُه] (٣)،

<sup>(</sup>١) [قلت: النص: مخالف لفظ المرفوع !. كذا عند ابن جني. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلتُ: عبارة أبن جني: . . . معمودًا به شيء من الضمير المتصل، بل هو قائم بنفسه، فكذلك «إيًا» اسم مضمر منفصل ليس معموداً به غيره . . . ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص ابن جني: فليست، كذا بالفاء وهو أليق بالسياق. ع].

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

<sup>[</sup>قلت: هي مثبتة عند ابن جني. سر الصناعة/ ٣١٦، ومنه يستكمل النص فأبن منظور نقل عن أبن جني أيضًا. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: لا يزال النقل هنا عن ابن جني. ع].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من اللسان.

<sup>[</sup>قلت: هذه الزيادة ليست في الأصل عند ابن جني. انظر سر الصِّناعة/٣١٦، والأصل أن يحقق النص منه. ع].

وسُئِلَ أَبُو إِسْحَاقَ عَن مَعْنَى قَوْلِه

عَـزً وَجَـلً: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ ﴾(١) مَا تَأْوِيلُه؟ فقالَ:

تَأْوِيلُه: حَقِيقَتَكَ نَعْبُدُ، قالَ:

واشتقاقُهُ من الآيَةِ الَّتِي هِيَ

العَلَامَةُ. قالَ ابنُ جِنِّي: وهاذا غَيْرُ

مَرْضِيٌ، وذلك أَنَّ جَمِيعَ الأَسْماءِ

المُضْمَرَةِ مَبْنِيٌّ غَيْرُ مُشْتَقٌ، نَحْو:

أَنَا (٢)، وَهِيَ، وَهُوَ، وَقَد قَامَتِ

الدُّلَالَةُ عَلَى كَوْنِه اسْمًا مُضْمَرًا،

(وإِيَا الشَّمْس، بالكَسْر والقَصْر)،

أَيْ: مَعَ التَّخْفِيفِ، (وبالفَتْح والمَدِّ)

فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُشْتَقًا.

وَلَم نَعْلَمُ اسْمًا مُظْهَرًا اقْتُصِرَ به على النَّصْبِ الْبَتَّةَ إِلَّا مَا اقْتُصِرَ بِهِ مِنَ الأَسْمَاءُ عَلَى الظُّرْفِيَّةِ، وذَٰلِكَ نَحْوُ ذاتَ مَرَّةٍ، وبُعَيْداتِ بَيْن، وذَا صَباح، وَمَا جَرَى مَجْرَاهُنَّ، وَشَيْئًا مِنَ المَصادِرِ نَحْو: سُبْحَانَ اللهِ، وَمَعاذَ اللهِ، ولَبَّيْكَ، ولَيْسَ إِيَّا ظَرْفًا وَلَا مَصْدَرًا فَيُلْحَقَ بِهاذِه الْأَسْماءِ، فَقَدْ صَحَّ إِذَنْ بِهِلْذَا الإِيرادِ سُقُوطُ هـٰـٰذهِ الأَقْـُـوالِ، ولَمْ يَبْـٰقَ هُـنـا قَـوْلٌ يَجِبُ اعْتِقادُه، ويَلْزَمُ الدُّخُولُ تَحْتَه إِلَّا قَوْلَ أَبِي الحَسَنِ الأَخْفَش مِنْ أَنَّ إِيَّا السِّمِّ مُضْمَرٌ، وأَنَّ الكافَ بَعْدَه لَيْسَتْ باسْم، وَإِنَّما هي للخطاب بمَنْزلَةِ كافِ ذلك، وأَرَأَيْتَك، وأَبْصِرْكَ زيدًا(١) والنَّجاكَ. قالَ [ابنُ جِنِي](٢)(٣):

أَيْضًا، (وأِياتُها، بالكَسْرِ والفَتْحِ) فَهِيَ أَرْبَعُ لُغاتِ: (نُورُها، وحُسْنُها)، وضَوْءُها. ويُقال: الأَيَاةُ للشَّمْسِ كالهَالَة للقَمَرِ، وشاهِدُ إِياةً قَوْلُ طَرَفَةً:

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) [قلت: في سر الصناعة: نحو أنا وأنت...ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: في الأصل عند ابن جني: وليسك عمراً. انظر ص/٣١٧. ع].

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر سر الصناعة/٦٥٦. ع].

سَفَتْهُ إِيّاةُ الشَّمْسِ إِلَّا لِثاتِهِ أُسِفَّ وَلَمْ تَكْدِمْ عَلَيْهِ بِإِثْمِدِ<sup>(1)</sup> وشَاهِدُ إِيَا، بالكَسْرِ مَقْصُورًا وَمَمْدُودًا، قَوْلُ مَعْنِ بِن أَوْسٍ، أَنْشَدَه ابنُ بَرِّيٍّ:

رَفَّعْنَ رَقْمًا عَلَى أَيْلِيَّةٍ جُدُدٍ لاقَى أياها أياءَ الشَّمْسِ فَائْتَلَقَا<sup>(٢)</sup> فَجَمَعَ اللُّغَتَيْنِ في بَيْتٍ.

(وكَذَا) الإِياءُ (من النَّباتِ): حُسْنُه وبَهْجَتُه في اخْضِرارِه ونُمُوّهِ

(وأَيَّايَا ويَايَا ويَايَهُ)، كُلُّ ذَالِكَ (زَجْرٌ للإِبلِ)، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلَى الأُولَى، (وقَدْ أَيَّابِهَا)، وأَنْشَدَ لذِي الرُّمَّةِ:

إِذَا قَالَ حَادِيهِم أَيَايَا اتَّقَيْتُهُ بِمِثْلِ الذُّرَا مُطْلَنْفِئاتُ الْعَرَائِكِ (٣)

قَالَ ابنُ بَرِّيٍّ: والمَشْهُ ورُ في البَيْتِ:

إذا قالَ حَادِينَا أَيَا عَجَسَتْ بِنا خِفافُ الخُطَى ... إلخ (١) خُمَّ إِنِّ ذِكْرَه «يايَهْ» هُنا، كَأَنَّه اسْتِطْرَادٌ، وَإِلَّا فَمَوْضِعُ ذِكْرِه الهاء، وتَقَدَّم هُناكَ يَهْ يَهْ، ويَايَهْ، وَقَدْ يَهْيَهَ بها، فَتَأَمَّلْ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

وَقَدْ تَكُونُ إِيَّا لَلتَّحْذِيرِ، تَقُولُ: إِيَّاكَ وَالأَسَدَ، وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ فِعْلِ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: باعِدْ. ويُقالُ: هِيَّاكَ، بالهاء، وأَنْشَدَ الأَّخْفَشُ لمُضَرِّس:

\* فَهِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ (٢) \* وقَدْ تَقَدَّم.

وتَقُولُ: إِيَّاكَ وَأَنْ تَفْعَل كَذَا، وَلَا

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٩ واللسان ومادة (كدم)، وغير منسوب
 في الصحاح. وفي مطبوع الناج «تكرم»
 وصوب من المراجع المذكورة والمخطوطة.

<sup>(</sup>٢) اللسان. [قلت: لعل صوابه فأتلقا. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان وبدون عزو في الصحاح، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «بميل» والمثبت من المرجعين المذكورين.

<sup>(</sup>۱) هذه رواية ديوان شعر ذي الرّمة ٤٢٦، والعجر في اللسان (عرك)، والبيت بتمامه سبق في (عرك).

<sup>(</sup>٢) سبق في هذه المادة مع عجزه.

تَقُلْ: إِيَّاكَ أَنْ تَفْعَل بِلَا وَإِوٍ، كَذَا في الصِّحاحِ.

وقالَ ابنُ كَيْسَانَ: إِذَا قُلْتَ: إِيَّاكَ وَزَيْدًا، فَأَنْتَ مُحَذِّرٌ مَنْ تُخَاطِبُهُ مِنْ زَيْدٍ، والفِعْلُ الناصِبُ [لهما] (١) لَا يَظْهَرُ، والمَعْنَى: أُحَذِّرُكَ زَيْدًا، كَأَنَّه قَالَ: أُحَذِّرُكَ (٢) إِياكَ وَزَيْدًا، كَأَنَّه قَالَ: أُحَذِّرُكُ (٢) إِياكَ وَزَيْدًا، فَإِيَّاكَ مُحَذَّرٌ، كَأَنَّه قَالَ: باعِدْ فَإِيَّاكَ مُحَذَّرٌ، كَأَنَّه قَالَ: باعِدْ فَقَد صَارَ الفِعْلُ عَامِلًا في المُحَذَّرِ منه. انتهى. وقد تُحْذَفُ والمُحَذَّرِ منه. انتهى. وقد تُحْذَفُ الواوُ كَمَا في قَوْلِ الشّاعِرِ:

فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ المِراءَ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ ولِلْشَّرِّ جَالِبُ(٣)

[قلت: قائله الفضل بن عبدالرحمن القرشي. وانظر البيت في شرح المفصل ٢/ ٢٥، والختاب ١/ ٤٦، والخزانة ١/ ٤٦٥، ومغني اللبيب/ ٨٩٠ - تحقيق مبارك. وشرح الشواهد للبغدادي ٨/ ٥٠، والمقتضب ٣/ ٢١٣، والخصائص ٣/ ١٠٢، والعيني ٤/

يُريدُ: إِيَّاكَ والمِراءَ، فحذَفَ الواوَ، لأنَّه بِتَأْوِيلَ إِيَّاكَ وأَنْ تُمارِي، فاستُحْسِنَ حَذْفُها مَع المِراء، وقالَ الشَّريشِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الحَريريِّ: فَإِذا هُوَ إِيّاهُ، مَا نَصُه: اسْتَعْمَلَ إِيَّاه، وهو ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ، في مَوْضِع الرَّفْع، وهُوَ غَيْرُ جَائِزِ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ، وَجَوَّزَه الكِسّائِيُّ في مَسْأَلَةٍ مَشْهُورَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُما، وَقَدْ بَيَّنَها الفنجديهي في شَرْحِه عَلى المَقامَات عَن شَيْخِه ابن بَرِّيِّ بِمَا لَا مَزيدَ عَلَيه، فَراجِعُه في الشَّرْحِ المَذْكُورِ.

## [ الباء ] (۱) \*

(الباءُ حَرْفُ) هِجاءِ من حُرُوفِ المُعْجَم، ومَخْرَجُها من انْطِباقِ الشَّفَتَيْنِ قُرْبَ مَخْرَجِ الفَاءِ، تُمَدُّ وتُقَصَرُ، وتُسَمَّى حَرْفَ (جَرً)؛ لِكَوْنِها مِنْ حُرُوفِ الإضافَةِ؛ لأَنَّ لِكَوْنِها مِنْ حُرُوفِ الإضافَةِ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٢) في اللسان «أُحَذِّرُ».

<sup>(</sup>٣) اللسان.

<sup>(</sup>١) [قلت: هذه المادة مأخوذة من مغني اللبيب.انظر ٢/١١٧ - ١٨١. ع].

وَضْعَها عَلَى أَنْ تُضِيفَ مَعانِيَ الأَفْعالِ إِلَى الأَسْمَاءِ.

ومعانِيها مُخْتَلِفَةٌ، وأَكْثَرُ ما تَردُ (للإِلْصاقِ)؛ لِمَا ذُكِرَ قَبْلَها مِن اسْم أُو فِعْل بِمَا انْضَمَّتْ إليه. قالَ الجَوْهَرِيُّ: هي من عَوامِلُ الجَرِّ، وتَخْتَصُّ بالدُّخولِ على الأسماءِ، وهي لإلصاقِ الفِعْل بالمَفْعُول به» إِمَّا (حَقِيقِيًّا)، كَقَوْلِكَ: (أَمْسَكْتُ بزَيْدٍ، و) إِمَّا (مَجازيًّا)، نَحو: (مَزَرْتُ بهِ)، كَأَنَّكَ أَلْصَقْتَ المُرورَ به، كَما في الصِّحاح. وقالٌ غَيْرُه: الْتَصَقَ مُرُورِي بمكانٍ بقُرْب منه ذلك الرَّجُلُ. وفي اللَّبَابِ: الباءُ للإنصاق، إمَّا مُكْمِّلةً للفِعْل، نحو: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ، وبِهِ دَاءً، ومنه: أَقْسَمْتُ بِالله وبحياتِكَ أُخبرني، قَسَمًا واسْتِعْطَاقًا، ولَا يكونُ مُسْتَقِرًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ خَبَرًا. انتهى.

ودَخَلَتِ الباءُ في قَوْلِه تَعالَى:

﴿أَشْرَكُواْ بِأَلِّهِ ﴾ (١)؛ لأَنَّ مَعْنَى أَشْرَكَ بِالله قَرَنَ بِه غَيْرًا، وفيه إِضْمارٌ، والبَاءُ للإِلْصاقِ والقِرَانِ، ومَعْنَى قُولِهِم: وَكَلْتُ بِفُلانِ: وَمَعْنَى قُولِهِم: وَكَلْتُ بِفُلانِ: قَرَنْتُ بِه وَكِيلًا.

(وللتَّعْدِيةِ)، نَحْوُ قَوْله تَعالَى:
﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴿ (٢) ﴿ وَلَوَ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ﴾ (٣) أَيْ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ﴾ (٣) أَيْ: جَعَلَ اللَّازِمَ مُتَعَدِّيًا بِتَضَمَّنِهِ مَعْنَى التَّصْيِيرِ، فَإِنَّ مَعْنَى: ذَهَبَ مَعْنَى التَّصْيِيرِ، فَإِنَّ مَعْنَى: ذَهَبَ زَيْدٌ، صَدَرَ الذَّهابُ منه، وَمَعْنَى: ذَهبَ ذَهبَ ذَهبَ النَّعْدِيةُ بِمَعْنَى مُخْتَصَّةٌ وَالتَّعْدِيةُ بِمَعْنَى مُخْتَصَّةً بِاللّهِ عَلَى اللّهُ عَنَى الْصَاقِ والتَّعْدِيةُ بِمَعْنَى الْصَاقِ بِاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى إلْصَاقِ بِاللّهِ عَلَى إلْكَ مَعْمَى إلْصَاقِ مَعْنَى الْفِعْلَى اللّهُ عَنَى الْفَعْنَى الْفَعْنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى الْفَعْنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى الْفَعْنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى الْفَعْنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى الْفَعْنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران، الآية: ۱۵۱، وفي مطبوع التاج ومخطوطه «وأشركوا» بريادة واو قبل الفعل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠.

وفي اللَّباب: ولَا يَكُونُ مُسْتَقِرًّا عَلَى مَا ذَكُر، يُوَضِّح ذَالَكُ قَوْلُه: دِيَارَ الَّتِي كَادَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنِّي تَحُلُ بِنَا لَوْلَا نَجاءُ الرَّكائِب(١) وقالَ الجَوْهَرِيُ: وَكُلُّ فِعْل لَا يَتَعَدَّى فَلَك أَنْ تُعَدِّيهُ بِالبَاءِ، والأَلِفِ، والتَّشْدِيدِ، تقولُ: طارَ به، وأَطارَهُ، وَطَيَّرَه. قالَ ابْنُ بَرِّيِّ: لَا يَصِحُّ هَاذا الإطلاقُ عَلَى العُمُوم؛ لأنَّ مِنَ الأَفْعالِ ما يُعَدَّى بالهَمْزَةِ ولا يُعَدِّي بالتَّضْعِيفِ. نَحْوُ: عَادَ الشَّيءِ، وأُعَدْتُه؛ ولَا تَقُلْ: أُعَوَّدْتُه، ومنها مَا يُعَدَّى بالتَّضْعِيفِ ولَا يُعَدَّى بالهَمْزة، نَحْوُ: عَرَفَ وعَرَّفْتُه، ولَا يُقالُ: أَعْرَفْتُه. ومِنها ما يُعَدَّى بالباءِ، ولَا يُعَدِّي بِالهَمْزَةِ، ولا بِالتَّضْعِيفِ. نحو: دَفَعَ زَيْدٌ عَمْرًا، ودَفَعْتُه بِعَمْرُوْ، ولَا يُقَال: أَدْفَعْتُه ولَا

(وللاستِعانَةِ) نَحْوُ: (كَتَبْتُ بِالْقَدُومِ)، بِالْقَلَمِ، ونَجَرْتُ بِالْقَدُومِ)، وضَرَبْتُ بِالسَّيْفِ، (ومِنْهُ بِاءُ وضَرَبْتُ بِالسَّيْفِ، (ومِنْهُ بِاءُ البَسْمَلَةِ) عَلَى المُخْتَارِ (١) عِنْدَ قَوْمٍ، وَرَدَّه آخَرُون، وتَعَقَّبُوه لِما في ظاهِرِه من مُخالَفَةِ الأَدَبِ؛ لأَنِّ بَاءَ الاستِعانَةِ إِنَّما تَدْخُلُ علَى الآلاتِ النَّتِي تُمْتَهَنُ، وَيُعْمَلُ بِها، واسمُ الله تَعالَى يَتَنَزَّهُ عَن ذَلِكَ. نَقَلَهُ شَيْخُنا. وقال آخَرُون: الباءُ فيها بِمَعْنَى وقال آخَرُون: الباءُ فيها بِمَعْنَى الابْتِداءِ، كَأَنَّه قالَ: أَبْتَذِئُ باسْمِ اللهِ.

(ولِلْسَّبَيِيَةِ)، كَقَوْلِ تَعَالَى: ﴿ فَكُلَّا الْمَدُنَا بِذَلْبِهِ الْمَالَدِ اللَّهِ الْمَالَدِ اللَّهُ الْمَلْمَدُمُ وَكَذَلَكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ الْفَسَكُم بِالْمِتَّالِي: ﴿ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ الْفَسَكُم بِالْمِتَالَى: ﴿ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ الْفَسَكُم بِالْمِتَالَى الْمُعْدَلِيَ الْمَلْمُ الْمِتْلَ ﴾ (٣)، أي: إنسَبَبِ اتِّخَاذِكُمْ الْمِتْلَ الْمَدِيثُ (٤): إلَى اللَّهُ الْمُعْدَدِيثُ (٤): ﴿ إِنَّ مَلِهُ الْمُنْ يَدْخُلُ أَحَدُكُم الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) اللسأن (حلل) منسوباً لقيس بن الخطيم، وهو في ديوانه ٣٤، ولباب الإعراب ٤٣٣.

<sup>(</sup>١) [قلت: كذا عند المرادي في الجنى الداني/ ٣٨، قال: في أشهر الوجهين. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية واللسان، ومغني اللبيب 1/٤). ع].

(ولِلْمُصَاحَبَةِ) نَحْوُ قَوْلِهِ إِتَّعَالَى: (﴿ أَهْبِطُ بِسَكَمِ مِّنَا ﴾ (١) ، أي : مَعَهُ ) ، وقد مَرّ له في مَعانِي «في» أُنّها بِمَعْنَى المُصاحَبَةِ، ثُمّ بُمَعْنَى «مَعَ»، وتقدَّمَ الكَلامُ هُناكَ. ومنه أَيْضًا: قَـوْلُه تَـعـالَى: ﴿وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ ﴾ (٢) ، أَيْ: مَعَه ، وقَوْلُه تَعالى: ﴿فَسَيِّحُ بِحَمَّدِ رَيِّكَ ﴾ (٣)، وسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. ويُقالُ: الباءُ ف يَكُمُدِ رَبِّكَ ﴿ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ (٣) للألْتِباس والمُخالَطَةِ، كَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ تَنْكُتُ بِٱلدُّهْنِ ﴾ (٤)، أي: مُخْتَلِطَةً ومُلْتَبسَةً به، والمُعْنَى: اجْعَلْ تَسْبِيحَ اللهِ مُخْتَلِطًا وَمُلْتَبِسًا بِحَمْدِه، واشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ لِلْجامِهِ وسَرْجِهِ. وفي اللَّباب: وللمُصَاحَبَةِ في نَحْو: رَجَعَ بِنَحُفَّيْ خُنَيْن، ويُسَمَّى الحَالَ، قالوا: ولَا يَكُونُ

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٢٣.

إِلَّا مُسْتَقَرَةً، ولَا صَادَّ عن الإلغاء عندي.

(وللظَّرْفِيَّةِ)، بِمَعْنَى: فِي، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ الْمُسْلِحُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللّهُ الللّهُ

ويَسْتَخْرِجُ اليَرْبُوعَ مِنْ نافِقائِهِ

وَمِنْ جُحْرِه بِالشَّيْحَةِ الْيَتَقَصَّعُ (٣)

أَيْ: في الشَّيْحَةِ، (و) منه أيضًا: قَوْلُه تَعالى: ﴿ بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ (٤)، وقيل: هي هنا زائِدَةٌ، كَما في

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) البصائر ١٩٣/٢، وعزي إلى ذي الخرق الطهوي في نوادر أبي زيد ٢٧٦، وفيه «المُتَقَصَّعُ»، والخزانة ٤/٢٨٤، والتكملة (شيخ) وسبق معزوًا في (شيخ). وفي المراجع السابقة جميعها عدا النوادر والخزانة «بالشيخة» بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم، الآية: ٦.

سورة هود، الأية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة النصر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية: ٢٠.

المُغْنِي وشُرُوحه، والأَوَّل اختارَه

(وللبَدَل)، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ: (فَلَيْتَ لِي بِهِمُ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الإغارَةَ رُكْبَانًا وفُرْسانًا)(١) أي: بَدَلًا بهِم.

وفي اللُّباب: وللبَدَلِ والتَّجْريدِ، نَحْوُ: اغْتَضْتُ بِهَاذَا الثُّوبِ خَيْرًا منه. وهاذا بِذاك، ولَقِيت بِزَيْدٍ بَحْرًا(٢):

(وللمُقَابَلَةِ)، كَقَوْلِهِم: (اشْتَرَيْتُهُ بأُلْفٍ، وكَافَيْتُه بضِعْفِ إِحْسانِه)،

الأَوْلَى (٢) أَنْ يَقُولَ: كَافَيْتُ إِحْسَانَه بضِعْفٍ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعالَى: ﴿أَدُّخُلُواُ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ( ع ال ق ال

البَدْرُ القَرَافِيُّ في حاشِيَتِه: وليست للسَّبَبِيَّةِ، كَما قَالَتُه المُعْتَزِلَةُ؛ لأَنَّ المُسَبَّبَ لَا يُوجَدُ بِلَا سَبَبِه، وما يُعْطَى بِمُقابَلَةٍ وَعِوَض قَد يُعْطَى بِغَيْرِهِ مَجَّانًا تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا، فَلَا تَعارُضَ بَيْنَ الآيَةِ والحَدِيثِ الّذي تَقَدَّمَ في السَّبَبِيَّةِ (١) جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ، فالباءُ في الحَدِيثِ سَبَبيَّةٌ، وفي الآيَةِ للمُقابَلَةِ. ونَقَلَهُ شَيْخُنَا أيضًا هلكذا.

(وللمُجاوَزَةِ، كَعَنْ. وقِيلَ: تَخْتَصُ بِالسُّؤَالَ)، كَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ فَسَتَلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٢)، أي: عَنه يُخْبِرْك، وقولِه تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُمُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾(٣)، أَيْ: عن عذاب، قاله ابنُ الأَعْرَابِيِّ. وَمِنْهُ قَوْلُ عَلْقَمَةً:

<sup>(</sup>١) شرح شواهد المغني ٦٩، وعزاه لقُرَيط بن أنيف العنبري، والبصائر ٢/ ١٩٢.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغنى اللبيب ١٣٣/١، وشرح الحماسة للتبريزي ١٠/١، وشرح ابن عقيل ١/٤٠٢، وهمع الهوامع ٤/١٥٩...ع].

<sup>(</sup>٢) لباب الإعراب ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) [قلت: هي عبارة ابن هشام، انظر مغني اللبيب ۱/۳۳/۱ ع].

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>١) ونص الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» (انظر: الإضاءة)، وتقدم قريبًا في «السببية». [قلت: انظر مغنى اللبيب ١/ ١٣٥. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج، الآية: ١.

فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّساءِ فَإِنَّنِي بَصِيرٌ بِأَدُواءِ النِّساءِ طَبِيبُ(١) أي: عَن النِّساءِ، قَالَه أَبُو عُبَيْدٍ. (أَوْ لَا تَخْتَصُ ) به (نَاحْوٌ)، قَـوْلِه تَـعـالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَا } بِٱلْغَمَامِ (٢)، أَيْ: عَن الغَمام، وَكَذَا قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ ٱلسَّمَا ٓ اُ مُنفَطِّرٌ ا بِهِ ﴿ ﴾ أَي: عَنه، (و) قَولُه تَعالَى: ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيْرِ ﴾ (٤)، أَى: مَا خَدَعَكَ عَن رَبُّكَ وَالإِيْمَانِ به، وَكَذَالِكَ قُولُه تَعَالَى: ﴿وَغَرَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ (٥)، أي: خَدَعَكُمْ عَن اللهِ تَعالَى، والإيمانِ به، والطَّاعَةِ لَه، الشَّيْطَانُ.

(وللاستغلاء)، بِمَعْنَى: عَلى، كَفَولِه تَعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَّكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ﴾(٦)، أَيْ: عَلَى

قِنْطارٍ، كَمَا تُوضَعُ عَلَى مَوْضِعِ الباء في قَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَرَبُ يَبُولُ الشُّعْلَبانِ بِرَأْسِه لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعالِبُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۵، واللسان، والمفضليات ۳۹۲ (مف ۸:۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفطار، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: البيت للقحيف العُقَيْلي من قصيدة يمدح بها حكيم بن المسيّب القشيري وإخوته. انظر مغني اللبيب ٢/ ٣٧٤، وشرح الشواهد للبغدادي ٣٢/٣، وأمالي الشجري ٢/ ٢٦٩، والخزانة ٤/ ٢٤٧، وبقية المراجع في تحقيقي لنص مغني اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصّافات، الآية: ١٣٧.

<sup>(3)</sup> المغني ١٠٥/، وعزي في شرح شواهد المغني ٣١٧ لراشد بن عبد ربه السلمي الصحابي. [قلت: انظر همع الهوامع ٤/ ١٦١، والجني الداني/ ٤٣، وأدب الكاتب/ ٢٩٠، وشرح السيوطي ٢٩٠، ٣١٦/، وأمالي الشجري ٢/ ٢٦٧١...ع].

وكَذَالِكَ قَوْلُهم: زَيْدُ بِالسَّطْحِ، أَي: عَلَيْه، وَقَوْلُه تَعالَى: ﴿ لَوَ شَوَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ (١) ، أَيْ: عَلَيْهِم. (وللتَّبْعِيضِ)، بِمَعْنَى: مِنْ، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ (٢) ، أَي: مِنْها، وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: هُمَ شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ (٣) \* شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ (٣) \* وَقَوْلُ البَّحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ (٣) \* وَقَوْلُ البَّحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ (٣) \* وَقَوْلُ البَّحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ (٣) \* وَقَوْلُ الأَخْرِ: فَاهَا آخِذَا بِقُرُونِها فَاهَا آخِذَا بِقُرُونِها فَاهَا آخِذَا بِقُرُونِها

(١) سورة النساء، الآية: ٤٢.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ٦.

شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الحَشْرَجِ (٤)

تروّت بماء البحر ثم تنصّبت

عملى حَبَشِيَّاتٍ لَهُ نَّ نَمُيجِ وَأُورِدِ السكري شارِحِ الديوانِ الروايةِ الواردةِ في هذه المادة. [قلت: انظر تخريجه في تحقيقي على مغني اللبيب ٢/ ١٤٠. ع].

(٤) عزي البيت لجميل بن معمر في اللسان (حشرج، لثم)، وفي مادة (نزف) بالتكملة والعباب والتاج، والجمرة ٣١٩/٣، وشرح

وقِيلَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ ﴾ (١) ، ذَهَبَ بِالْبِاءِ إِلَى عِبَادُ اللهِ ﴾ (١) ، ذَهَبَ بِالْبِاءِ إِلَى الْمَعْنَى؛ لأَنَّ الْمَعْنَى: يُرُوَى بِها عِبَادُ اللهِ، وعليه حَمَلَ الشَّافِعِيُّ عِبَادُ اللهِ، وعليه حَمَلَ الشَّافِعِيُّ قَدُولُه تَعِلَد عَمَلَ الشَّافِعِيُّ وَالمُسَحُولُ قَدُولُه تَعِلَد عَلَي ﴿ وَالْمُسَحُولُ السَّافِعِيُّ مِنْ أَنْ بِنِي ﴿ وَالْمَسَحُولُ السَّافِعِيُّ مِنْ أَنْ وَلَمَا يَحْكِيهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنْ مَا يَحْكِيهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنْ مَا يَحْكِيهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنْ

 <sup>(</sup>٣) صدر بيت لأبي ذُئيب الهذلي وعجزه:
 \* مستى لُجيج خُضر لهن نَشِيجُ \*
 وهو في اللسان، ومادة (مخر) وشرح شواهد
 المعني ٣١٨، ٣١٩، وفي شرح أشعار
 الهذليين ٢٢٩، برواية:

<sup>&</sup>quot; شواهد المغني ٣٢٠، وهو في ديوانه ١٦. ونسب لعمر بن أبي ربيعة في اللسان (حشرج) عن ابن بري، والجمهرة ٣/ ٣١٩ (انظر هامشه)، وشرح شواهد المغني ٣٢٠، وهو في ديوان عمر بن أبي ربيعة ١٣٦.

كما نسب لعبيد بن أوس الطائي في شرح شواهد المغنى ٣٢٠.

وفي مطبوع التاج «الشريب» مكان «النزيف» والمثبت من المراجع السابقة.

<sup>[</sup>قلت: البيت في مغني اللبيب ٢/ ١٤١، وشرح السيوطي ١/ ٣٢٠، والعيني ٣/ ٢٧٩، ٢٨٢، والهمع ٤/ ١٥٩، والكامل ١/ ٢٥١، والجني الداني/ ٤٤، وديوان جميل/ ١٥.ع].

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ١٤٢. والحاشية/ ١ من تحقيقي، ففيه بيان الخلاف وتخريجه. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر ما عند ابن جني في سر الصناعة١٣٥/١. ع].

للإِلْصَاقِ، أَو للاسْتِعانَةِ، وَأَنَّ في

الكَلام حَذْفًا وَقَلْبًا؛ فَإِنَّ «مَسَحَ»

يَتَعَدَّى إِلَى المُزَالِ عَنْهُ بِنَفْسِهِ،

وَإِلَى المُزيل بالباء، والأَصْلُ:

امْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بِالْمَاءِ، فَقَلَبَ

مَعْمُولَ مَسَحَ. انْتَهَى. قَالَ

البَغْدَادِيُّ: ومَعْنَى الإِلْصاق:

المَسْحُ بالرَّأْسِ، وهاذا صَادِقٌ عَلَى

جَمِيع الرَّأْسِ، وعَلَى بَعْضِه، فَمن

أَوْجَبَ الاسْتِيعابَ، كَمَالِكِ، أَخَذَ

بالاحتياطِ. وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ

بِالبَيَانِ، وهو ما رُويَ أَنَّهُ مَسَحَ

الباءَ للتَّبْعِيضِ فَشَيْءٌ لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُنا، وَلَا وَرَدَ بِهِ ثَبَتٌ.

قلتُ: وهاكَذا نَسَبَ هاذا القَوْلَ للشافِعِيّ ابنُ هِشام في شَرْحُ قَصِيدَةِ كَعْب، وقالَ شَيْخُ مشايخ مَشايِخِنا عَبْدُالقادِر بنُ عُمَرَ البَغْدادِيُّ في حاشِيَتِه عليه الّذي حَقّقه السُّلُوطِيُّ: إِنَّ الباءَ في الآيةِ عِنْدَ الشَّافِعِيّ للإِلْصاق، وأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَه للتَّبْعِيض، وقالَ: هي للإِلْصاقِ، أَيْ: أَلْصِقُوا المَسْحَ برُؤُوسِكُم، وهو يَصْدُقُ بِبَعْض شَعْرَةٍ، وبه تَمَسُّكَ الشَّافِعِيُّ. ونَقَلَ عِبَارَةً الأُمِّ. وقالَ في آخِرها: ولَيْسَ فيه أَنَّ الباءَ للتَّبْعِيض كَمَا ظُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاس، قالَ البَغْدادِيُّ: ولم يَنْسُبُ ابنُ هِشام هاذا القَوْلَ في المُغْنِي إلى الشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا قَالَ فيه: ومنه (١): أيْ مِنَ التَّبْعِيض: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴿ ٢ )، والطَّاهِرُ أَنَّ الباءَ

نَاصِيتَه، وقُدُرَتِ النَّاصِيةُ بِرُبْعِ الرَّأْسِ. الرَّأْسِ. (ولِلْقَسَمِ)، وهي الأَصْلُ في حُرُوفِ القَسَمِ، وأَعَمُّ استِعمالًا من الواوِ والتّاء؛ لأَنّ الباءَ تُستَعْملُ مع الفِعلِ وحَذْفِه، ومع السُّوَالِ وغَيْرِه، ومع المُظْهَرِ والمُضْمَرِ، وغَيْرِه، ومع المُظْهَرِ والمُضْمَرِ، بِخِلافِ الواوِ والتّاءِ، قالَه مُحَمَّدُ بنُ بِخِلافِ الواوِ والتّاءِ، قالَه مُحَمَّدُ بنُ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ١٤٢. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

عَبدِالرَّحْيم الميلاني في شَرْح المُغْنِي للجارْبَرْدي. وفي شَرْح الأُنْمُوذَج للزَّمَخْشَرِيِّ: الأَصْلُ في القَسَم الباءُ، والواوُ تُبْدَلُ منها عند حَذْفِ الفِعْل، فَقَوْلُنا: واللهِ، في المعنى: أَقْسَمْتُ بِاللهِ، والتَّاءُ تُبْدَلُ من الواوِ في: تاللهِ خاصَّةً. والباءُ لأصالَتِها تَدْخُلُ على المُظْهَر والمُضْمَرِ. نحو: باللهِ، وَبِكَ لأَفْعَلَنَّ كذا. والواوُ إِلَّا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى المُظْهَرِ؟ لنُقْصانِها عن الباءِ، فلَا يُقالُ: وبِكَ لَأَفْعَلَنَّ كذا، والتَّاءُ لَا تَدْخُلُ من الـمُـطْـهَـر إِلَّا عَـلَى لَفْـطَـةِ اللهِ؛ لنُقْصانِها عن الواوِ. انْتَهَى.

قُلْتُ: وشاهِدُ المُضْمَرِ قَوْلُ غُوَيَّةَ البِي سَلْمَى:

أَلَا نَادَتْ أُمَامَةُ باحْتِمالِي لِتَحْزُنَنِي فَلَا بِكِ مَا أَبَالِي (١) وَقَدْ أَلْغَزَ فيها الحَرِيرِيُّ في المَقامَةِ

الرّابِعَةِ والعِشْرِينَ (١)، فقالَ: وَمَا العامِلُ الَّذي نَائِبُه أَرْحَبُ مِنْه وَكُرًا، وأَعْظَمُ مَكْرًا، وَأَكْثَرُ اللهِ تَعالَى ذِكْرًا. قالَ في شَرْحه: هو باءُ القَسَم، وَهِي الأَصْلُ بدِلالَةِ اسْتِعْمالِها مع ظُهُورِ فِعْل القَسَم في قَوْلِك (٢): (أَقْسِمُ بِاللهِ)، ولِدُخُولِها أَيضًا عَلَى المُضْمَر، كَقولِكَ: بِكَ لأَفْعَلَنَّ، ثُمَّ أُبْدِلتِ الواوُ منها في القَسَم؛ لأَنَّهما جَمِيعًا من حُرُوفِ الشَّفَةِ، ثُمّ لِتَناسُب مَعْنَيَيْهِما؛ لأَنَّ الواوَ تُفِيدُ الجَمْعَ، والباءَ تُفِيدُ الإِلْصاقَ، وكِلَاهُما مُتَّفِقٌ. والمَعْنَيانِ مُتقارِبانِ، ثُمّ صارَتِ

<sup>(</sup>١) اللسان، و(طلل)، وغير معزو في (أهل).

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر مقامات الحريري/٢٠٦، والمقامة الرّابعة والعشرون تسمّى المقامة القطيعيَّة، نسبة إلى محلة معروفة ببغداد، كَما تُسمى المقامة النحوية، لما ورد فيها من مسائل نحوية. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: عبارة ابن هشام المنقولة جاءت في مغني اللبيب: أقسم بالله لتفعَلَن انظر ٢/
 ١٤٥ ع].

الواوُ المُبْدَلَةُ مِنْها أَدْوَرُ في الْكَلامِ، وَأَعْلَقُ بِالأَقْسَامِ (١)؛ ولهاذَا أَلْغَزَ بِأَنَّهَا أَكْثَرُ لِلّهِ ذِكْرا ثُمَّ إِنّ الوَاوَ أَكْثَرُ مِنْها أَكْثَرُ لِلّهِ ذِكْرا ثُمَّ إِنّ الوَاوَ أَكْثَرُ مَوْطِنًا؛ لأَنَّ البَاءَ لَا تَدْخُلُ إِلّا عَلى الاسْم، ولَا تَعْمَلُ غَيْرَ الْجَرِّ، والوَاوُ تَدْخُلُ عَلَى الاسْم والفِعْلِ والوَاوُ تَدْخُلُ عَلَى الاسْم والفِعْلِ والوَعْلِ والحَرْفِ، وَتَخْرُ تَارَةً بِالقِسَم، والفِعْلِ والحَرْفِ، وَتَخْرُ تَارَةً بِالقِسَم، والمُعْلِ والمَعْلِ مَا وَالْفِعْلِ مَعْلَى الله فَعْلِ مَا وَالْفِعْلِ مَعْلَى الله وَالْمَا أَيْضًا والمَعْلَى الله وَالله وَالْمَا الْمَعْلِ وَالْمَا الْمَكْرِ. الله فَعْلَى الله وَصَفَها بِرُحْبِ الْمَعْمِ الْمَكْرِ. وَعِظَم المَكْرِ. وعِظَم المَكْرِ.

(وللغَايَةِ)، بِمَعْنَى إِلَى، نَحْوُ: قَـوْلِهُ تَـعـالَى: ﴿ وَقَدَّ (أَحْسَنَ إِلَيَّ).

(ولِلْتَّوْكِيدِ وَهِيَ الزَّائِدَةُ. وَتَكُونُ زِيادَةً واجِبَةً، كَأَحْسِنْ بِزَيْدٍ، أَيْ:

أَحْسَنَ زَيْدٌ)، كَذَا في النَّسَخِ، والصَّوابُ<sup>(۱)</sup>: حَسُنَ زَيْدٌ، (أَيْ: صارَ ذا حُسْنِ، وغالِبَة، وهي في فاعِلِ كَفَى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٢)، (و) تُزَادُ (ضَرُورَة، كَقَوْله:

أَلَمْ يَأْتِيكَ والأَنْباءُ تَنْمِي فِيادِ) (٣) بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي فِيادِ) (٣) وفي اللّبابِ: وتَكُونُ مَزِيدَةً في اللهِ، والنَّصْبِ الرَّفْعِ، نَحْوُ: كَفَى باللهِ، والنَّصْبِ في: لَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ، والجَرِّ عِنْدَ بَعْضِهِم نَحْو:

<sup>(</sup>١) [قلت: كذا ضبطها المحقق، ولعلَّ الصّواب بالإقسام. ع].

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسف، الآية: ۱۰۰.
 [قلت: في مغني اللبيب ۲/ ۱٤٦، وقيل: ضُمِّن أحسن معنى لَطُف. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: فات المُصَنَّف المُراد من عبارة: أَحْسَنَ. وكذا جاء النص في مغني اللبيب. قلتُ: ومعناه صار ذا حُسْن. ع].

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآيتان: ۷۹، ۱۹۲، وسورة الإسراء، الآية: ۹۱، وسورة الفتح، الآية: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) عزي في شرح شواهد الأشموني للعيني ٢/ ١٠٣ ، وشرح شواهد المغني ٣٢٨، ولقيس ١٠٣، وهو في الأغاني ١٣١/١٧، والبصائر وغير منسوب في الكتاب ٣/ ٣١٥، والبصائر ٢/ ١٩٤. وسر صناعة الإعراب ١٨٨٨. [قلت: انظر مغني اللبيب ٢/١٥٧، وانظر تعليقي على البيت في الحاشية ٢: ع].

\* فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَه عَنْ بِمِا بِهِ (۱) \* التهى . وَقَدْ أَخَلَّ المُصَنِّفُ في سِياقِه هَنا، وأَشْبَعَهُ بيانًا في كتابِه «البَصَائِر»، فقال: [الحَادِي و](٢) العُشرُون: الباءُ الزّائِدة، وهِي المُوَكِّدة، وتُزادُ في الفاعِل: ﴿وَلَكَنَّ المُوَكِّدة، وَتُزادُ في الفاعِل: ﴿وَلَكَنَّ المُؤَكِّدة، وَقَالَ الشّاعِر: حُسُنَ زَيْدٌ، وقالَ الشّاعِر: حَسُنَ زَيْدٌ، وقالَ الشّاعِر: كَفَى ثُعَلَّا فَخْرًا بِأَنَّكَ مِنْهُمُ كَفَى ثُعَلَّا فَخْرًا بِأَنَّكَ مِنْهُمُ وَدَهُرٌ لأَن أَمْسَيْتَ في أَهْلِه أَهْلُ (٤)

(١) اللباب ٤٣٤ وعزاه المحقق للأسود بن يعفر النهشلي وهو في الصبح المنير ٢٩٣، وعجزه فيه:

\* أَصَعَدَ في عُلْوِ الهَوَى أَمْ تَصَوّبا \* [قلت: انظر مغني اللبيب ٤٤ ٣٤٥ - ٣٤٥، وشرح وشرح الشواهد للبغدادي ٢/ ٧٤، وشرح السيوطي/ ٧٧٤، والخزانة ٤/ ١٦٣، وبقية المراجع في تعليقي على مغني اللبيب الحاشية/ ٢. ع].

- (٢) زيادة من البصائر ١٩٣/٢.
- (٣) سبقت الآية قريبًا في هذه المادة.
- (٤) البيت للمتنبي وهو في ديوانه ٣٠٧/٣، وغير منسوب في البصائر ١٩٣/٢. [قلت: هو في مغني اللبيب ١٥٣/٢، وانظر أمالي الشجري ١/٢٠١ ٢٠٣، وشرح الشواهد للبغدادي ٢/ ٣٤٥، ع].

وفي الحَدِيثِ<sup>(١)</sup>: «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

وَتُزَادُ ضَرُورَةً، كقوله:

\* بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيادِ (٢) \* وقولُه:

مَهْمَا لِيَ اللَّيْلَةَ مَهْمَا لِيَهُ أَوْدِيَ بِنَعْلَيَّ وسِرْبالِيَه (٣)

وتُنزَادُ في المَفْعُولِ، نَحْو: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ (٤)، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ (٥). ﴿وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (٥). وقَوْلِ الرَّاجِز:

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ١٥٨ الحاشية/ ١، وفيه تخريج للبيت أوسع من هذا. ع].

 <sup>(</sup>١) [قلت: انظر الحديث في مغني اللبيب ٢/ ١٦٥ وتخريجه في الحاشية/ ٦. والرواية فيه: إثمًا.
 ع].

<sup>(</sup>٢) سبق مع صدره في هذه المادة.

 <sup>(</sup>٣) شرح شواهد المغني ٣٣٠، منسوبًا إلى عمرو بن مِلْقَطِ الطّائي، وعزي إليه أيضًا في النوادر لأبي زيد ٢٦٧، وغير منسوب في البصائر ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، الآية: ٢٥.

\* نَحْنُ بَنُو جَعْدَةً أَصْحَابُ الفَلَجْ \*

\* نَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وِنَرْجُو بِالفَرَجْ (١) \* وَقَوْلِ الشَّاعِر:

\* سُودُ المَحَاجِرِ لَا يَقْرَأْنَ بِالسُّورِ (٢) \* وَقَلَّتْ في مَفْعُولٍ (٣) لَا يَتَعَدَّى إِلَى اثْنَيْنِ، كَقَوْله:

تَبَلَتْ فُؤَادَكَ في المَنامِ خَرِيدَةٌ تَسْقِي الضَّجِيعَ بِبارِدٍ بَسّام (٤)

(۱) اللسان، والصحاح وعزي في معجم البلدان (فلج) إلى الجعدي برواية أخرى للعجز، ونسب المصنف المشطور الأوّل في (فلج) إلى الجعدي. [قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ الله وقد عَلَقت عليه، وذكرت تخريجه. انظر مراجعه في الحاشية/٣. ع].

(٢) البصائر ٢/ ١٩٤، وهو للزاعي النميري كما في شرح شواهد المغني ٣٣٧، وصددره فيه: \* هُـنَّ الـحـرائـرُ لا ربّـاتُ أُخـمـرةِ \*

\* هُـنَّ الـحـرائـرُ لا ربّـاتُ أخــمـرةٍ \* والبيت بتمامه في ديوانه ١٢٢.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ١٦٣، والتعليق في الحاشية/ ٥، وانظره مفصلًا في ١٧٧/١ – ١٧٧، والحاشية/ ٨. ع].

(٣) [قلت: كذا ورد النص، ولعل صوابه في مفعول فعل...ع].

(٤) شرح شواهد المغني ٣٣٢ منسوبًا لحسان، وهو في ديوانه ٤١٨، والبيت غير معزو في البصائر ٢/ ١٦٤، والبيت غير معزو ألبيب ٢/ ١٦٤، وقلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ١٦٤، وشرح السيوطي/ ٣٣٣٢، وسيرة ابن هشام ٢/ ١٨، والروض الأنف ٢/ ١١٠، والجنى الداني/ ٥١، ع].

وتُزادُ في المُبْتَدَأَ: ﴿ بِأَيتِكُمُ الْمُفْتُونُ ﴾ (١) ، بِحَسْبِكَ دِرْهَمْ ، خرجتُ فإذا بزَيْدٍ.

وتُزادُ في الخَبَرِ: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِلٍ ﴾ (٢) ، ﴿ جَزَاءُ سَيِّتُمْ بِمِثْلِهَا ﴾ (٣) وقولُ الشّاعر:

\* وَمَنْعُكَها بِشَيْءٍ يُسْتَطَاعُ (٤) \* وتُزادُ في الحالِ المَنْفِيِّ عَامِلُها، كَقَوْلِه:

فَمَا رَجَعَتْ بخائِبَةٍ رِكَابٌ خَكِيمُ بنُ المُسَيَّبِ مُنْتَهاهَا (٥)

\* فَلَا تُطِعْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ فيها \*
[قلت: هو عبيدة بن ربيعة وصدره: فلا تطمع. وليس كما أثبته المحقق. وانظر مغني اللبيب ٢/ ١٧١، والخزانة ٢/ ٤١٣، والعيني ٢/٢٠، والجنى الداني/ ٥٥، والبحر المحيط ٥/ ١٤٧. ع].

(٥) عزي للقُحَيْف العُقَيْلي في الخزانة ١٩٥/١، وشرح وهو غير منسوب في البصائر ٢/ ١٩٥، وشرح شواهد المغني ٣٣٩، وفي مطبوع التاج «بجانبه» مكان «بخائبة» والمثبت من المراجع المذكورة.

<sup>(</sup>١) سؤرة القلم، ٦.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر سورة البقرة ٢/ ٧٤، وانظر الآيتين ٨٥، ١٤٠. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٢٧. 🗉

<sup>(</sup>٤) هو لرجل من بني تميم كما في شرح شواهد المغني ٣٣٨، وصدره فيه:

وكَقْولِه:

\* وَلَيْسَ بِذِي سَيْفٍ وَلَيْسَ بِنَبَّالِ (١) \*

وتُزَادُ في تَوْكِيدِ النَّفْسِ والعَيْنِ: ﴿ يَرَّبَّصُمْ النَّهِي .

وقالَ الفَرَّاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَفَىٰ الْهَرَّاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَفَىٰ اللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٣): دَخَـلَتِ الـــبــاءُ (٤)

= [قلت: انظر ما عندي في مغني اللبيب ٢/ ١٧٣، الحاشية/٣، وشرح السيوطي/ ٣٣٩، وهمع الهوامع ٢/ ١٢٨، وشرح الكافية الشافية/ ٧٢٨، والخزانة ٤/ ٢٤٩/...ع].

(۱) لامرئ القيس كما في شرح شواهد المغني ، ٣٤٠ وهو في ديوان امرئ القيس ٣٧٦، والبيت بتمامه فيهما:

وَلَيْسَ بِذِي سَيْفٍ فَيَقْتُلَنِي بِهِ

وَلَيْسَ بِـذِي رُمْحِ وَلَيْسَ بِـنَبَّـالِ والعجز - كما هنا بالتاج - في البصائر ٢/ ١٩٥. [قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ١٧٦، والحاشية (١) فقيها البيان، ومراجع البيت. ع].

- (٢) سورة البقرة ٢٢٨/٢.
- (٣) سورة ألنساء، الآية: ٧٩.
- (3) [قلت: انظر معاني القرآن للفرّاء ١١٩/٢، وجاء بمناسبة قوله تعالى: ﴿ كُفَى بِنَفْسِكَ الْمِثْمِ عَلَيْكَ حَسِبًا﴾ الإسراء ١٤/١٧، قال: وكلى ما في القرآن من قوله: وكفى بربك، وكفى بالله، وكفى بنفسك اليوم، فلو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعًا... وإنّما يجوز دخول الباء في المرفوع إذا كان يُمدّح به صاحبه... وانظر التهذيب ١١٤/١٥.ع].

للمُبالَغَةِ في المَدْح، وكذلك قَوْلُهم: نَاهِيكَ بِأَخِينَا، وحَسْبُكَ بصديقِنا، أَدْخَلُوا البَاءَ لهاذا المَعْنَى، قالَ: وَلُو أَسْقَطْتَ الباءَ لَقُلْتَ: كَفَى اللهُ شَهِيدًا، قال: وَمَوْضِعُ الباءِ رَفْعٌ. وقالَ أبو بَكْر(١): انْتِصابُ قَوْلِه شَهِيدًا عَلَى الحالِ مِنَ اللهِ، أو عَلى القَطْع. ويَجُوزُ أَنْ يكونَ مَنْصوبًا عَلَى التَّفْسِير، مَعْناهُ: كَفَى باللهِ من الشَّاهِدينَ، فَيَجْرِي في بابِ المُنْصوباتِ مَجْرَى الدُّرْهَم في قَوْلِه: عِنْدِي عِشْرُونَ دِرْهَمًا.

(وحَرَكَتُها الكَسْرُ). ونَصُّ الجَوْهَرِيِّ: الباءُ حَرْفٌ من حُروفِ الشَّفَةِ، بُنِيَتْ عَلَى الكَسْرِ لاسْتِحالَةِ الابْتِداءِ بالمَوْقُوفِ. قالَ ابنُ بَرِّيِّ: صَوابُه: بُنِيَتْ عَلَى حَرَكَةٍ لاسْتِحالةِ صَوابُه: بُنِيَتْ عَلَى حَرَكَةٍ لاسْتِحالةِ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النص في التهذيب ١٥/١٥.ع].

الابْتِداءِ بالسَّاكِن. وخَصَّهُ بالكَسْر دُونَ الفَتْحِ تَشْبِيهًا بِعَمَلِها، وفَرْقًا بَيْنَها وبَيْنَ مَا يكونُ اسمًا وحَرْفًا. (وقِيلَ(١): الفَتْحُ مع الظَّاهِر، نَحْوُ: مُرَّ بَزَيْدٍ). قالَ شَيْخُنَا: هلذا لَا يَكَادُ يُعْرَفُ، وَكَأَنَّه اغْتَرَّ بِمَا قَالُوه في: بالفَصْل ذُو فَضَّلَكُم اللهُ بَهْ، في بَهْ الثانية المَنْقُولة من بها، وهِيَ نَقَلُوا فيها فَتْحَةَ هاءِ التَّأْنِيثِ عَلَى مَا عُرِفَ، بَلِ الكَسْرَأَةُ لازِمَةٌ للباء المُناسِبةِ عَمَلَها، وعَكُسُ تَفْصِيلِهِ ذَكَرُوه (٢) في اللَّام، وهو مَشْهُورٌ. أُمَّا الباءُ فَلَا يُغْرَفُ فيهِ إِلَّا الكُسْرُ. انْتَهَى.

(۱) [قلت: حَكَى هذا أبو الفتح، ونقله عنه أبو حيان، ونقله المُرادي عن اللَّخيانيّ، وذكر أنه شاذ لا يُقاس عليه. انظر الاُرتشاف/١٦٩٥، وسر الصناعة/١٤٤، والجنى الداني/١٨٢.

قُلْتُ: هاذا نَقَله شَمِرْ، قَالَ: قَالَ الْفَرَّاءُ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يقولُ: بالفَرَّاءُ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يقولُ: بالفَضلِ ذو فَضَّلَكُم الله بَه، والكرامةِ ذاتُ أَكْرَمَكم الله بِها(١)، ولَيْسَ فيهِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ شَيْخُنا. فَتَأَمَّلُ.

# [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

الباءُ تُمَدُّ وتُقْصَرُ، والنَّسْبَةُ باوِيُّ وبائِيُّ. وقَصِيدةٌ بَيَوِيَّةٌ رَوِيُّها الباءُ. وَبَيَّيْتُ باءَ حَسَنًا وحَسَنَةً، وجَمْعُ المَقْصُورِ أَبُواءٌ، وجَمْعُ المَمْدودِ باءَاتٌ.

والباءُ: النِّكاحُ، وَأَيْضًا: الرَّجُلُ الشَّبقُ.

وتَأْتِي الباءُ للعِوَضِ، كَقَوْلِ الشّاعِر:

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر الآرتشاف/۱۷۰٦، حركتها الكسر في المشهور، إلّا مع المضمر غير الياء، فالفتح عند العرب أكثر... وحكى أبو عمرو... أنهم سمعوا العرب تفتحها مع الظاهر على الإطلاق...ع].

<sup>(</sup>۱) في شرح الأشموني ١٥٨/١ «بَهُ» بدل «بها» وعلَق عليها الصبان بقوله: «و(به) الأخيرة، [وفي العبارة «به» أخرى سابقة] بفتح فسكون، أصله (بها) نقلت حركة الهاء إلى الباء بعد سلب حركتها، فسكنت الهاء وحذفت الألف لألتقاء السّاكنين».

وَلَا يُؤَاتِيكَ فِيمَا نابَ من حَدَثِ إِلَّا أَخُو ثِقَةٍ فَانْظُرْ بِمَنْ تَثِقُ<sup>(۱)</sup> أَرَاد: مَنْ تَثِقُ بِهِ.

وتَدْخُلُ عَلَى الاسْمِ لإِرادَةِ التَّشْبِيةِ، كَقَوْلِهم: لَقِيتُ بِزَيْدٍ التَّشْبِيةِ، كَقَوْلِهم: لَقِيتُ بِزَيْدٍ الأَسَدَ، وَرَأَيْتُ بِفُلاَنٍ القَمَرَ.

وللتَّقْلِيلِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: فَلَئِنْ صِرْتَ لَا تُحِيرُ جَوَابًا أَبِمَا قَدْ تُرَى وَأَنْت خَطِيبُ<sup>(٢)</sup>

(۱) البصائر ۱۹۱/۲، ونسب في نوادر أبي زيد كلا ٤٨٧، ٤٨٦ إلى سالم بن وابصة، وعزاه المحقق إلى العرجي عن الأغاني، والحيوان، والعقد، وزهر الآداب والشعراء، وإلى ذي الإصبع عن حماسة البحتري.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ٣٨٠، وشرح السواهد للبغدادي ٣/ ٢٤٣، وشرح السيوطي/ ٤١٩، وهمع الهوامع ١٦٣/٤، وانظر تغليقي على البيت في مغني اللبيب. ع].

(٢) البصائر ٢/ ١٩٣، وفيه «لبما» وتكملة القاموس، وعزي في شرح شواهد المغني ٧٢٠ لمطيع بن إيّاس الكوفي.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢٨٨، وهمع الهوامع ٢٩٨، والخزانة الهوامع ٢٨٥، والعيني ٣ / ٣٤٧، والخزانة ٢٨٥، وانظر التعليق عليه في مغني اللبيب الحاشية / ٤ فقد نسب أيضًا إلى صالح بن عبدالقدوس. ع].

وللتَّعْبِيرِ، وَتَتَضَمَّنُ زِيادَةَ العِلْمِ، كَـقَـوْلِهِ تَـعـالَى: ﴿ قُلْ أَتُعَـلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمُ ﴾ (١). بدِينِكُمُ

وَبِمَعْنَى مِنْ أَجْلِ، كَقَوْلِ لَبِيدٍ: غُلْبٌ تَشَذَّرُ بِالذُّحُولِ كَأَنَّهُمْ جِنُّ البَدِيِّ رَوَاسِيًا أَقْدامُها (٢) أَيْ: مِنْ أَجْلِ الذُّحُولِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُ.

وُفَي قَوْلِ رُؤْبَة: خَيْرٍ، لِمَنْ قَالَ وَفِي قَوْلِ رُؤْبَة: خَيْرٍ، لِمَنْ قَالَ لَه: كَيْهِ مَ لَمَنْ قَالَ لَه: كَيْهِ مُ أَصْبَحْتَ؟، وفي الحَدِيثِ (٣): «أَنَا بِهَا، أَنَا بِهَا»، أَي: الحَدِيثِ أَنَا بِهَا، أَنَا بِهَا»، أَي: «لَعَلَّكَ أَنَا صَاحِبُها، وَفِي آخَرَ (٤): «لَعَلَّكَ بِذَالِكَ»، أَي: المُبْتَلَى بِذَالِك، وفي بِذَالِك، وفي آخَرَ (٥): «مَنْ بِكَ»، أَي: مَن الفاعِلُ بِكَ، وفي آخَرَ (٢): «فبها الفاعِلُ بِكَ، وفي آخَرَ (٢): «فبها

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ۳۱۷، واللسان، والصحاح،وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية من حديث ابن عمر. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية. من حديث صخر. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: انظر النهاية من حديث عمر. ع].

<sup>(</sup>٦) [قلت: انظر النهاية في حديث الجمعة. ع].

ونِعْمَتْ»، أَي: فبالرُّخْصَةِ أَخَذَ<sup>(۱)</sup>. وفِعْمَتْ مَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَةً وَمَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَّةً وَمَكَةً وَمُعَالِمً وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُوالْمُوا وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُن

#### [ التاء ] \*

(التَّاءُ: حَرْفُ هِجَاءٍ) مِنْ حُرُوفِ المُعْجَمِ، لَتُويٌ من جِوَارٍ مَحْرَجِ الطَّاءِ، يُمَدُّ ويُقْصَرُ، والنّسْبَةُ إلى المَمْدُودِ: تائِيٌّ، وإلى المَقْصُورِ: تائِيٌّ، وإلى المَقْصُورِ: تائِيٌّ، والجَمْعُ: أَتُواءُ، (وقَصِيدَةٌ) تَائِيَّةُ، ويُقَالُ: (تاوِيَّةٌ، و) كَانَ أَبُو جَعْفَرِ الرُّوَاسِيُّ يَقُولُ: (تَيَوِيَّةٌ)، بالتَّحْرِيكِ، رَوِيُها التَّاءُ، وقالَ أَبُو عَبَيْدِ عَنِ الأَحْمَرِ: تَاوِيَّةٌ، قالَ: وكذلك أَحَواتُها.

(و) قالَ اللِّحْيانِيُّ: يُقالُ: (تَيَّيْتُ تَاءً حَسَنَةً)، أَي: (كَتَبْتُها).

وَهِي من حُرُوفِ الزِّيَاداتِ. (والتاءُ(١) المُفْرَدَةُ مُحَرَّكَةٌ في أُوائِل الأَسْمَاءِ، وَفَي أُواخِرهَا، وفي أُواخِر الأَفْعالِ، وَمُسَكَّنَةٌ في أواخِرها، والمُحَرَّكَةُ في أَوائِل الأَسْماءِ حَرْفُ جَرِّ للقَسَم)، وَهِي بَدَلٌ من الواو، كَمَا أَبْدَلُوا مِنْها في تَتْرَى، وتُرَاثِ، وتُجاهِ، وتُحْمَةِ. والواوُ بدلٌ من البَاءِ، ولَا يَظْهَرُ مَعها الفِعْلُ، كَمَا تَقَدَّمَ. (وتَخْتَصُّ بالتَّعَجُّب، وباسم الله تَعَالَى)، علَى الصَّحِيح، تَقُولُ: تَاللهِ لأَفْعَلَنَّ كذا، (ورُبَّما قالُوا: تَرَبِّي، وتَرَبِّ الكَعْبَةِ، وتالرَّحْمِلْن)، رُوِيَ ذَلِكُ عِن الأَخْفَش، وهو شَاذٍّ. (والمُحَرَّكَةُ في أُواخِرها حَرْفُ خُطابُ كَأَنْتَ وَأَنْتِ) لِلمُذَكِّر والمُؤَنِّثِ، إِنْ خاطَبْتَ مُذَكِّرًا فَتَحْتَ، وَإِنْ خَاطَبْتَ مُؤَنَّتًا كَسَرْتَ.

<sup>(</sup>١) [قلت: ذكر ابن الأثير هذه الأحاديث في آخر حرف الباء تحت عنوان: باب الباء المفردة. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر الإبدال ليعقوب/٧٣، والنهاية/ بكك. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص لأبن هشام، فقد انتزع منه مادة هذا الحرف، وكذا فعل صاحب القاموس. انظر مغنى اللبيب ٢/ ٢١١. ع].

(والمُحَرَّكَةُ في أُوَاخِر الأَفْعالِ ضَمِيرٌ، كَقُمْتُ) أَنَا، (والسَّاكِنَةُ في أُواخِرهَا عَلامَةٌ للتَّأْنِيثِ، كَقَامَتْ). قالَ الجَوْهَرِيُّ: وَقَد تُزَادُ التَّاءُ للمُؤَنَّثِ في أُوَّلِ المُسْتَقْبَل وَفي آخِرِ المَاضِي، تقولُ: هِي تَفْعَلُ وفَعَلَتْ أَ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَن الاسْم كَانَتْ ضَمِيرًا، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ كَانَت عَلامَةً، قِالَ ابنُ بَرِّيِّ: تَاءُ التَّأْنِيثِ لَا تَخْرُجُ عَنْ أَنْ تَكُونَ حَرْفًا تَأَخَّرَتُ أُو تَفَدَّمَتْ. ثُمَّ قَالَ الجَوْهَرْيُّ: وَقَد تَكُونُ ضَمِيرَ الفاعِل في قَوْلِكَ: فَعَلْتُ، يَسْتَوي فيه المُذَكِّرُ والمُؤَنَّثُ، فَإِنْ خَاطَبْتَ مُذَكَّرًا فَتَحْتَ، وَإِنْ خَاطَبْتَ مُؤَنَّتًا كَسَرْتُ. (ورُبَّما وُصِلَتْ بِثُمَّ ورُبً)، يُقالُ: ثُمَّتْ ورُبَّت، (والأَكْثَرُ تَحْريكُها مَعَهُما بالفَتْح)، يُقالُ: ثُمَّتَ ورُبَّتَ، وَقَد ذُكِرَ كُلِّ منهُما في مَوْضِعه. (وتَا: اسْمٌ يُشارُ به إلى المُؤنَّثِ، مِثْلُ ذَا)

للمُذَكَّرِ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُ للنَّابِغَةِ:
هَا إِنَّ تَاعِذْرَةٌ إِلَّا تَكُنْ نَفَعَتْ
فَإِنَّ صَاحِبَها قَدْ تَاهَ في البَلَدِ(١) فَقَوْلُه: تا: إشارَةٌ إلى القَصِيدَةِ، والعِذْرَةُ، بالكَسْرِ: اسْمٌ من الاعْتِذارِ، وتَاهَ: تَحَيَّرَ: والبَلَدُ: النَّعْمانَ، فاعْتَذَرَ إليه بهاذه.

(وتِهْ) للمُؤَنَّثِ، (وذِهْ) للمُذَكَّرِ، (وتِهْ) للمُذَكَّرِ، (وتانِ للتَّثْنِيَةِ، وأُولاءِ)، كَغُرابِ: (للجَمْع).

(وتَصْغِيرُ تَا: تَيًا)، بالفَتْح والتَّشْدِيدِ؛ لأَنَّكَ قَلَبْتَ الألفَ ياءً، وأَدْغَمْتَها في ياءِ التَّصْغِيرِ، قالَهُ الجَوْهَرِيُّ. قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: صَوابُه: وأُدْغِمَتْ ياءُ التَّصْغِيرِ فيها؛ لأَنَّ ياءَ التَّصْغِيرِ لا تَتَحَرَّكُ أَبَدًا، فَالياءُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٧، واللسان والصحاح، ورواية العجز في الديوان:

<sup>\*</sup> فإن صاحِبَها مُشارِكُ النَّكَدِ \* [قلت: انظر شرح المفصل ١١٤/٨، وشرح الشافية ١/١٨٠.ع].

الأُولَى في تَيًّا هي ياءُ التَّصْغِيرِ، وَقَد حُذِفَتْ مِن قَبْلِهِ أَياءٌ هِي عَيْنُ الفِعْل، وأُمَّا الياءُ المُجاورَةُ لِلأَلِفِ أَفَهَىَ لامُ الكَلِمَةِ. انتَهى. وفي الحَدِيثِ(١) أَنَّ عُمَرَ رَأَى جاريَةً مَهْزُولَةً، فقالَ: «مَنْ يَعْرِفُ تَيَّا؟». فقالَ لَهُ ابْنُه: «هِيَ واللهِ إِحْدَى بِناتِكَ». قالَ ابنُ الأَثِير: تَيَّا تَصْغِيرُ تِنا، وهمى اسْمُ إشارَةٍ للمُؤنَّثِ، وَإِنَّما جاء بها مُصَغَّرَةً تَصْغِيرًا لأَمْرِهَا. والأَلِفُ في آخِرها عَلامَةُ التَّصْغِيرِ، ولَيْسَتِ الَّتِي فِي مُكَبَّرِها؛ ومنه قَوْلُ بَعْض السَّلَفِ وَأَخَذَ تِبْنَةً (٢) مِنَ الأَرْض فَقَالَ: تَيَّا من التَّوْفِيق خَيْرٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا مِنَ العَمَلِ. انْتَهَى.

وَقَالَ اللَّيْثُ: وَإِنَّما صَارَ تَصْغِيرُ تِهِ وَذِهِ وَمَا فِيهِمَا مِن اللُّغَاتِ تَيًّا لأَنَّ

كَلِمَةَ التاءِ والذَّالِ من تِهِ وذِهِ كُلُّ واحِدَةٍ هي نَفْس، وَمَا لَحِقَها مِنْ بَعْدِها فَإِنَّه عمادٌ للتَّاءِ لِكَيْ يَنْطِقَ (١) به اللَّسانُ، فَلَمَّا صُغِّرَتْ لَمْ تَجِدْ ياءُ التَّصْغِير حَرْفَيْن مِنْ أَصْل البِنَاءِ تَجِيءُ بَعْدَهُما كُما جَاءَتْ في سُعَيْدٍ وعُمَيْر، ولَلكِنَّها وَقَعَتْ بعدَ التَّاءِ فجاءَتْ بَعْدَ فَتُحَةٍ، والحَرْفُ الَّذي قَبْلَ ياءِ التَّصْغِير بِجَنْبِها لَا يَكُونُ إِلَّا مَفْتُوحًا؛ وَوَقَعَتِ التَّاءُ إِلَى جَنْبِها فانْتَصَبَتْ، وصارَ مَا بَعْلَاها قُوَّةً لَها، ولَا يَنْضَمُّ قَبْلَها شَيُّءٌ؛ لأَنَّه لَيْسَ قَبْلُها حَرْفانِ، وجَمِيعُ التَّصْغِير صَدْرُه مَضْمُومٌ. والحَرْفُ الثَّانِي مَنْصُوبٌ، ثُمّ بَعْدَهُما يَاءُ التَّصْغِير، وَمَنَعَهُم أَنْ يَرْفَعُوا التاءَ الَّتِي في التَّصْغِيرِ أَنَّ هاذه الحُرُوفُ دَخَلَتْ عِمادًا للسانِ في آخِر الكَلِمَةِ، فصارَت الياءُ<sup>(٢)</sup> الَّتي قَبْلَها في غَيْر

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع] أ

<sup>(</sup>٢) [قلت: ضبط بخط القلم في النهاية بفتح أوله وكسر ثانيه. ووجدته في الصحاح/ تبنن: بكسر أوله وسكون ثانيه. ولعله الصواب. ع].

<sup>(</sup>١) في اللسان «ينطلق».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه «التاء» مكان «الياء» والمثبت من اللسان.

مَوْضِعِها؛ لأَنَّها قُلِبَتْ لِلسانِ عِمادًا، فَإِذَا وَقَعَتْ في الحَشْوِ لَمْ تَكُنْ عِمادًا، عِمَادًا، وهِيَ في تَيًا الأَلِفُ الَّتي كَانَتْ في ذَا. انْتَهَى.

وقالَ المُبَرِّدُ: هاذه الأسماءُ المُبْهَمَةُ مَخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا في مَعْناها، وكَثِيرِ من لَفْظِهاِ، فَمِنْ خِلافِها في المَعْنَى وُقُوعُها في كُلِّ مَا أَوْمَأْتَ إِلَيْهِ، وَأَمَّا مُخالَفَتُها في اللَّفْظِ فَإِنَّها يكونُ منها الاسم عَلَى حَرْفَيْن: أَحَدُهما: حَرْفُ لِيْنِ نَحْوُ ذا وتا، فَلَمَّا صُغِّرَتْ هالْهِ الأَسْمَاءُ خُولِفَ بها جِهَةُ التَّصْغِيرِ، فَلَا يُعْرَبُ المُصَغَّرُ منها، ولَا يَكُونُ عَلَى تَصْغِيرُهُ دَلِيلٌ، وأُلْحِقَتْ أَلِفٌ في أُواخِرها تَدُلُّ عَلَى مَا كانَتْ تَدُلُّ عَلَيه الضَّمَّةُ في غَيْر المُبْهَمَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ اسْم تُصَغِّرُه من غَيْرِ المُبْهَمَةِ تَضُمُّ أَوَّلَهُ، نَحْوُ: فُلَيْسِ ودُرَيْهِم. وتَقُولُ إِنِّي تَصْغِيرِ ذا: ذَيًّا، وفِي تا: تِيًّا. انْتَهَى. (و) يُقالُ: (تَيَّاكَ وتَيًّا لِكَ).

(ويَدْخُلُ عَليها ها(١)، فَيُقالُ)، ونَصُّ الصِّحاح: ولَكَ أَنْ تُدْخِلَ عَليها هَا التَّنْبيه، فتقولُ: (هاتا) هِنْدٌ، وهاتانِ، وهلؤلاءِ، والتَّصْغِيرُ هَاتَيًا. (فَإِنْ خُوطِبَ بِها جَاءَ الكَافُ فَقِيلَ: تِيكَ وتاكَ وَتِلْكَ وَتَلْكَ، بالكَسْرِ وبالفَتْح)، الأَخِيرَةُ (رَدِيئَةٌ)(٢). قالَه الجَوْهَرِيُ، وللتَثْنِيّةِ: تالِك، وتانِك، وَتُشَدُّدُ النّون، وعلى التّشديدِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: (والجَمْعُ أُولَٰئِكَ وأَلاكَ وأُولالِكَ)، فالكافُ لِمَنْ تخاطِبُه في التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيثِ والتَّثْنِيَةِ والجَمْع. وَمَا قَبْلَ الكافِ لِمَنْ تُشِيرُ إِلَيه في التَّذْكِير والتَّأْنِيثِ والتَّثْنِيَةِ والجَمْع. (وَتَدْخُلُ الهاءُ عَلَى تِيكَ وتاك، فيُقَالُ: هاتاك) هِنْد، (وهاتِيكَ) هِنْدٌ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُ لعَبِيدٍ يَصِفُ ناقَةً:

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «هاء» والمثبت من القاموس.

 <sup>(</sup>٢) في القاموس «رَدِيَّةٌ».

هاتِيكَ تَحْمِلُنِي وأَبْيَضَ صَارِمًا ومُذَرَّبًا في مَارِنٍ مَخْمُوسِ (١) وقالَ أَبُو النَّجْم:

\* جِئْنَا نُحَيِّيكَ ونَسْتَجْدِيكَا \* \* فَافْعَلْ بِنَا هَاتَاكَ أُو هَاتِيكا (٢) \* أَيْ: هـٰـٰذه أَوْ تِـلْكَ، تَـجَيّـةً أَو عَطِيَّةً. ولَا تَدْخُلُ «ها» عَلى «تِلْكَ»؛ لأنَّهُم جَعَلُوا اللَّامَ عِوَضًا مِن هَا التَّنْبيه. نَقَلَه الجَوْهَريُّ. قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: إِنَّمَا امْتَنَعُوا مِنْ دُخُولِ هَا التَّنْبِيهِ عَلَى ذَلَكَ وَتِلْكَ مِن جِهَةِ أَنَّ اللَّامَ تَدُلُّ عَلَى بُعْدِ المُشار إليه، وها التَّنْبِيهِ تَدُلُّ عَلَى قُرْبِهِ، فَتَنَافَيَا

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

التَّاءُ تَدْخُلُ عَلَى أَوَّلِ المُضَارِع تقولُ: أَنْتَ تَفْعَلُ. وتَدْخُلُ في أَمْرِ الغائبة تقول: لِتَقُمْ هِنْدُ. ورُبَّما

أَدْخَلُوها في أَمْرِ المُخاطِب، كَقَوْلِه تَسعسالَى: ﴿فَبِذَالِكَ فَلْيَفُ رَخُواْ ﴾(١). وقالَ الرَّاجِزُ:

\* قُلْتُ لِبَوَّابِ لَدَيْهِ دارُها \* \* تِيذَنْ فَإِنِّي حَمْؤُها وجَارُها (٢) \* أَرَاد لِتَأْذَنْ، فَجَذَفَ اللَّامَ وكَسَرَ التاء، عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ: أَنْتَ

وتُدْخِلُها أيضًا في أَمْرُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه، فَتَقُولُ: مِنْ زُهِيَ [الرَّجُلُ](٣): لِتُزْهَ يَا رَجُلُ، ولِتُعْنَ بِحاجَتِي. قالَ الأَّخْفَشُ: إِدْخَالُ اللَّام في أَمْرِ المُخَاطَبِ لُغَةٌ رَدِيْئَةٌ ؟ للاسْتِغْناءِ عَنْها.

وتالِكَ لُغَةٌ في تِلْكَ، وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِيتِ للقُطامِيِّ يَصِفُ سَفِينَةَ نُوح

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۷۰، وفیه «مُحَرَّبا» مکان «مُذَرَّبا»، واللسان، والصحاح، والمجمل ٢١٨/٢، وفي مطبوع التاج «محموس» بالحاء تصحيف.

<sup>(</sup>٢) اللسان. [قلت: البيتان غير مثبتين في ديوانه. ع].

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح، وتكملة القاموس.

<sup>[</sup>قلت: الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي: انظر مغنى اللبيب ٣/ ٢٣١، وشرح الشواهد للبغدادي ٤/ ٣٤٠، وشرح السيوطي/ ٦٠٠، والجنى الداني/ ١١٤، وانظر بقية التخريج في تعليقاتي على معنى اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والصحاح.

عَلَيْهِ السَّلامُ:

وَعَامَتُ وَهْ يَ قَاصِدةٌ بِإِذْنِ وَلَوْلًا اللهُ جَارَ بِها الحَوارُ إِلَى الجُودِيِّ حَتَّى صَارَ حِجْرًا وَحَانَ لِتَالِكَ الغُمرِ انْحِسارُ(۱) وهِي أَقْبَحُ اللَّغَاتِ.

[ الثاءِ ] \*

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

(الثَّاءُ): حَرْفٌ من حُرُوفِ التَّهَجِّي لِثَوِيٌ، يَظْهَرُ من أُصُولِ الأَسْنانِ قَرِيبًا من مَخْرَج الذَّالِ، يُمَدُّ ويُقْصَرُ، والنِّسْبَةُ ثَاوِيٌّ وثَائيٌّ وَثَوَوِيٌّ (٢).

وقَد ثَيَيْتُ ثَاءً حَسَنَةً وَحَسَنَا، والجَمْعُ: أَثْوَاءً وَأَثْيَاءٌ وثَاءاتٌ.

وقد يُكْتَفَى به عَن ذِكْرِ الثَّناءِ

والثَّوابِ وَنَحْوِه، قالَ الشَّاعِرُ: \* في ثَاءِ قَوْمِه يُرَى مبالغَا \*

\* وَعَن ثَناءِ مَنْ سِواهُمْ فارِغا(١) \*

وقَد تُبْدَلُ من الفاءِ<sup>(٢)</sup>، كَثُومِ وفُوم، وجَدَفٍ وجَدَثٍ.

والنَّاءُ: الخِيارُ<sup>(٣)</sup> مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. عن الخَلِيلِ، وأَنْشَدَ:

إِذَا مَا أَتَى ضَيْفٌ وَقَد جَلَّلَ الدُّجَى أَتَى ضَيْفٌ وَقَد جَلَّلَ الدُّجَى أَتَيتُ بِثَاءِ البُرِّ واللَّحْم والسُّكَرْ<sup>(٤)</sup>

### [ الحاء ] \*

(الحا)، بالقَصْر: حَرْفُ هِجَاء)، مَخْرَجُه وَسَطَ الحَلْقِ قُرْبَ مَخْرَجَ الْعَيْنِ، (ويُمَدُّ)، وقالَ اللَّيْثُ: هو مَقْصُورٌ مَوْقُوفٌ، فَإِذَا جَعَلْتَهُ اسمًا مَدُدْتَه، كَقَولِكَ: هاذَه حاءً مكتوبةٌ، ومَدَّتُها ياءان. قالَ: وكُلُ مكتوبةٌ، ومَدَّتُها ياءان. قالَ: وكُلُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱٤٤، واللسان، وعجز الثاني (غير معزو) في الصحاح، ومنه الديوان «الخسار» بدل «انحسار».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «ثوى» والمثبت من البصائر ٢/ ٣٣٢، وذكر محققه في الحاشية أنّه في النسختين «أ، ب «ثوى» والصواب ثيوي أو ثووي، وهو نسب إلى المقصور، وعينه تحتمل أن تكون واوًا أو ياء».

<sup>(</sup>١) البصائر ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر الإبدال ليعقوب/ ۱۲۵، ۱۲٦.والبصائر ۲/۳۳۳. ع].

<sup>(</sup>٣) الحروف للخليل ٣٥، وفيه «العين» مكان «الخيار».

<sup>(</sup>٤) البصائر ٢/ ٣٣٣، الحروف للخليل ٣٥.

حَرْفِ عَلَى خِلْقَتِها من حُرُوفِ المُعْجَم فَأَلِفُها إِذَا مُدَّتْ صارَتْ في التَّصْرِيفِ ياءَيْنِ، قالَ: والحاءُ وَمَا أَشْبَهَا تُؤَنَّتُ مَا لَمْ تُسَمَّ حَرْفًا، فَإِذَا صَغَرْتَها قُلْتَ: حُييَّة، وَإِنَّما يَجُوزُ مَعَ صَغَرْتَها قُلْتَ: حُييَّة، وَإِنَّما يَجُوزُ في صَغَرْتَها قُلْتَ: حُييَّة، وَإِلَّا فَلا وَذَكَرَ تَصْغِيرُها إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً في المُعْتَلِّ، وقالَ: الخَطِّ أو خَفِيَّة، وَإِلَّا فَلا وَذَكَرَ النَّ سِيدَه الحاءَ في المُعْتَلِ، وقالَ: إِنَّ أَلِفَها مُنْقَلِبَةٌ عن واو. وفي إِنَّ أَلِفَها مُنْقَلِبَةٌ عن واو. وفي البَعْتَلِ، وتقولُ منه: حَيَّتُ حاءً البَعْمَةُ وَحَاوِيًّ وحَاوِيًّ وحَاوِيًّ وَحَاوِيًّ وَحَاوَاً وَالْجَمْعُ أَحُواءً وَالْجَمْعُ أَحْواءً وَا وَا الْجَمْعُ أَحْواءً وَا وَا الْجَمْعُ أَحْواءً وَا وَا الْجَمْعُ أَحْواءً وَا الْجَمْعُ أَحْواءً وَا وَا وَا الْجَمْعُ أَحْواءً وَا وَا الْجَمْعُ أَحْواءً وَا وَا الْجَمْعُ أَحْواءً اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللللللل

(و) حَاءُ: (حَيِّ من مَذْحِجٍ). وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ:

\* طَلَبْت الثَّأْرَ في حَكَمٍ وَجَاءِ (٢) \* وقالَ الأَزْهَرِيُّ: هي في اليَمَنِ حاءٌ وحَكَمٌ، وقالَ ابنُ بَرِّيٍّ: بَنُو

حاء من جُشَم بنِ مَعَدُ، وفي حَدِيثِ أَنس (١): «شفاعَتِي لأَهْلِ الكبائِرِ من أُمَّتِي حَتَّى حَكَمَ الكبائِرِ من أُمَّتِي حَتَّى حَكَمَ وحاءً». قالَ ابنُ الأَثِيرِ (٢): هُما حَيَّانِ مِنَ اليَمَنِ من وَرَاءِ رَمْلِ حَيَّانِ مِنَ اليَمَنِ من وَرَاءِ رَمْلِ عَيْرِينَ. قالَ أَبو موسى: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَيْرَ لأَمُهُ، وأَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا غَيْرَ لأَمُهُ، وأَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا غَيْرَ مَمْدُودٍ.

(و) الحاءُ: (المَرْأَةُ السَّلِيطَةُ) البَّذِيَّةُ اللَّسانِ<sup>(٣)</sup>. (عن الخَلِيل)، وأَنْشَدَ:

جُدُودِي بَنُو العَنْقَاءِ وابنُ مُحَرِّقِ وَأَنْتَ ابنُ حاءِ بَظْرُها مِثْلُ مِنْجَلِ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج ومخطوطه وكتبت في البصائر «حَيَويّ»، وعلَّق المحقق في الحاشية بقوله: (في الأصلين «حوى» ويصح أن يكون الأصل «حووي» والوجه ما أُثْبِت).

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: قال ابن الأثير: هما قبيلتان جافيتان... وما نقله المُصَنَّف أخذه عن اللسان، فكذا جاء النص فيه كما أثبته، ولم يرجع إلى النهاية. ع].

<sup>(</sup>٣) البذية اللسان: ليس في الحروف للخليل ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الحروف للخليل ٣٦، وفيه «نما بي بنو العنقاء» وعزي البيت فيه «لأبي الزوايد»، والبصائر ٢/ ٤١٦ من غير عزو، وفيه «مُنْخُل».

(و) حاءٌ: (اسمُ رَجُل نُسِبَ إليه بئرُ حاءِ (١) بالمدينةِ، وقد يُقْصَرُ، أُو الصُّوابُ بَيْرَحَى، كَفَيْعَلَى، وقَدْ تَقَدَّم) في «ب رح». وذُكِرَ هناك تَغْلِيطُ المُحَدِّثِينَ فيه، ونِسْبَتُهم للتَّصْحِيفِ، وهنا مالٌ فيه إلى الصُّواب، فهو إِمَّا غَفْلَةٌ ونِسْيانٌ أُو تَفَنُّنَّ في التَّرْجِيح، أو عَدَمُ جَزْم بالقَوْلِ الصَّحِيحِ، نَبَّه عليه شَيْخُناً والبَدْرُ القَرافِيُّ. وفي الرَّوْضِ للسُّهَيْلِيِّ نَقْلًا عَن بَعْضِهِم أَنَّها سُمِّيَتْ بِزَجْرِ الإِبِلِ عَنها. واللهُ

(وحاء: زَجْرٌ للإِبلِ)، بُنِيَ عَلَى الكَسْرِ لالْتِقاءِ السَّاكِنَيْنِ، (وقد يُقْصَرُ)، فَإِنْ أَرَدْتَ التَّنْكِيرَ نَوَّنْتَ فَقُلْتَ: حاءِ وعاءٍ.

(وحاحَيْتُ بالمَعْزِ حِيحاءً وحِيْحاءَةً): إِذَا (دَعَوْتَها). نَقَلَه

الجَوْهَرِيُّ عَن أَبِي زَيْدٍ، قالَ: يُقالُ: ذلك للمَعْزِ خاصَّةً. وقالَ البنُ بَرِيِّ: صَوابُه حَيْحاءً وحاحَاةً (١).

قلت: الجَوْهَرِيُّ نَاقِلٌ عَن أَبِي زَيْدٍ، فَإِنْ كَانَ في نُسَخِ (٢) النَّوادِرِ مِثْلُ مَا نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ عُهْدَتِه. ثُمَّ قالَ الجَوْهَرِيُّ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ عُهْدَتِه. ثُمَّ قالَ الجَوْهَرِيُّ: قالَ سِيْبَوَيْهِ (٣): أَبْدَلُوا الأَلِفَ بالياءِ لشَبَهِهَا بِها، قالَ ابنُ بَرِّيُّ: الَّذِي لشَبَهِهَا بِها، قالَ ابنُ بَرِيٍّ: الَّذِي قالَ قالَ سِيْبَوَيْهِ إِنَّما هُو أَبْدَلُوا الأَلِفَ عاجَيْتُ لشَبَهِهَا بالياء؛ لأَنَّ أَلِفَ حاجَيْتُ لشَبَهِهَا بالياء؛ لأَنَّ أَلِفَ حاجَيْتُ بَدَلُوا الأَلِفَ بَدَلُوا اللَّافِيَ بَدَلُوا اللَّالِفَ بَدَلُوا اللَّالِفَ بَدَلُوا اللَّهِ في حَيْحَيْثُ .

(و) قالَ أَبُو عَمْرٍو: يُقالُ: (حاءِ بِضَأْنِكَ)، وحاجٍ بِضَأْنِكَ، (أَيْ:

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر معجم البلدان/بئر حاء، وانظر سيرة ابن هشام ٢/٣٠٦. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: ما صَوَبه ابن بريّ مثله في الكتاب ٢/ ٣٤٧. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: بين يديّ نسخة من النوادر، ولم أهتد فيها إلى مثل هذا المنقول، وفي المقصور والممدود للقالي: وقال أبو زيد: حاحيت بالمعزى محاحاة، والاسم الحيحاء، وهو باللسان. انظر ص/٤٦٩. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر الكتاب ٢/٣٤٧. ع].

ادْعُها). نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

(ويُقالُ لابنِ المِائةِ (١): «لا حاءَ ولا ساءَ»، أي: لا مُحْسِنْ ولا مُسِيءٌ، أو لَا رَجُلْ وَلَا امرأةٌ)، مُسِيءٌ، أو لَا رَجُلْ وَلَا امرأةٌ)، قالَه اللَّيْثُ. (أو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْجُرَ الغَنَمَ بِحاءٍ) عِنْدَ السَّقْيِ، وَلَا الحِمارَ بِسَاءٍ).

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

حَاءِ: أَمْرٌ للكَبْشِ بالسَّفَأْدِ. نقلَهُ ابنُ سِيدَه. وقالَ غَيْرُهُ: زَجْرٌ له.

### [ الخاء ] \*

(خاء)، مَرَّ ذِكْرُه (في الهَمْزِ)، قالَ شَيْخُنا: «لَا تَظْهَر نُكْتَةٌ لإِحَالَتِه وَحْدَه عَلَى الهَمْزِ دُونَ بَقِيَّةِ الحُرُوفِ، ولَعَلَم الهَمْزِ دُونَ بَقِيَّةِ الحُرُوفِ، ولَعَلَم ولَعَلَم ورُودِه ولَعَلَم وعَدَم ورُودِه بمَعْنَى (٢) حَرْفي كَغَيْرِه، والله بمَعْنَى (٢) حَرْفي كَغَيْرِه، والله أَعْلَمُ.

قُلْتُ: لَمْ يَصْنَعْ شَيْخُنا في الجَوابِ شَيْئًا. والَّذِي يَظْهَر أَنّ قَوْلَهُم: خَاءِ بِكَ عَلَيْنا، بِمَعْنَى أُسْرِعْ واعْجَلْ، رُوِي بِالْهَمْزة، ورُوِيَ خائِي بِكَ، باليّاء ، هلكذا مَفْصولًا عَن بكَ، كَمَا وُجِدَ في كِتاب النَّوادِرِ لابن هانِيٌّ. وفي رِوَايَةِ شَمِر عَن أَبِي عُبَيْدٍ مَوْصُولًا، والمَعْنَى واحِدٌ. فلَمَّا كَانَ الأَمْرُ كذالِكَ أَوْرَدَ المُصَنِّفُ ذِكْرَه في الهَمْزَةِ مَعَ أَنَّه لَمْ يَذْكُرْ هُناكَ إِلَّا خاءِ فَقَطْ، ولَمْ يَذْكُرْ خَائِي، ففيه قُصُورٌ. وكَتَبَه في الهَمْزَةِ بِالأَحْمَر عَلَى أَنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ عَلَى الجَوْهَرِيِّ، مع أَنَّ الجَوْهَرِيَّ ذَكِّرَه هِلهُنَّا، فقالَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ: خاءِ بِكَ، مَعْنَاهُ اعْجَلْ، جَعَلَه صَوْتًا مَبْنِيًّا عَلَى الكَسْر، قال: وَيَسْتَوي فيهِ الاثْنَانِ والجَمْعُ والمُؤَنَّثُ، وأَنشَدَ للكُمَيْتِ:

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر مجمع الأمثال ٢٣٧/، قال: أي: لم يأمر ولم يَنْهُ. ع].

<sup>(</sup>٢) في الإضاءة «لمعنى».

إِذَا مَا شَحَطْنَ الْحَادِيَيْنِ سَمِعْتَهُمْ بِخَاءِ بِكَ الْحَقْ يَهْتِفُونَ وحَيَّهَلْ (۱) بِخَاءِ بِكَ الْحَقْ يَهْتِفُونَ وحَيَّهَلْ (۱) وقالَ ابنُ سَلَمَةَ: مَعْناهُ: خِبْتَ، وهو دعاءٌ منه عَلَيْه، تَقُولُ: بخاءِ بِكَ، أَيْ: بِأَمْرِكَ الّذي خابَ وحَسِرَ. وهلذا خِلافُ قَوْلِ أَبِي زَيْدِ وَخَسِرَ. وهلذا خِلافُ قَوْلِ أَبِي زَيْدِ كَمَا تَرَى. انْتَهى نَصُّ الجَوْهَرِيِّ. وَهُو في كِتابِ كَمَا الأَزْهَرِيُّ: ﴿وَهُو في كِتابِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ: ﴿وَهُو في كِتابِ النَّوادِرِ لَابنِ هانِيًّ غَيْرُ مَوْصولٍ، النَّوادِرِ لَابنِ هانِيًّ غَيْرُ مَوْصولٍ، وهو الصوابُ. ويُقالُ: خائي (۲) النَّوادِر أَلْ بِلُفْظِ واحِدٍ إِلَّا بِكُنَّ: الْحَجَلْنَ، كُلُّ ذَلِكَ بِلَفْظِ واحِدٍ إِلَّا الْكَافَ فَإِنَّكَ تُثَنِّها وَتَجْمَعُها».

[] وَمِٰمًا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

الخاءُ حَرْفُ هِجاءٍ من حُرُوفِ

الحَلْقِ، يُمَدُّ ويُقْصَرُ، وهو خَائِيّ، وخاوِي، وخَيويّ (١)، وَقَد خَيَّيْتُ خَاءَ حَسَنَةً وحَسَنًا، يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، ويُحسنًا، يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، ويُحسنًا، يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، ويُحسنًا، يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، ويُحسنًا عَلَى أَخْواء وَأَخْسِاء وخاءاتٍ.

والخاءُ: شَعَرُ العانَةِ وَمَا حَوالَيْها. وأَنْشَدَ الخَلِيلُ:

بِجِسْمِكَ خاءٌ في التواءِ كَأَنَّها حِبالٌ بِأَيْدِي صَالِحَاتٍ نَوَائِح (٢) وقَوْلُ الشّاعِر:

هـو خَـائِي وَإِنَّـنِـي لأَخُـوه لَسْتُ مِمَّنْ يُضِيْعُ حَقَّ الخَلِيلِ<sup>(٣)</sup> أَيْ: هُوَ أَخِي.

<sup>(</sup>۱) الصحاح، وهي إحدى روايتي اللسان، والأخرى «يِخاي». [قلت: انظر ديوان الكميت ١/٣٩٧، والتهذيب ٧/٦٢، والمقاييس ١٥٧/، والرواية في التهذيب: «بخاي بك»، وانظر ما تقدّم في التاج/خاب. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان «خاي». [قلت: ونص التهذيب كالمثبت في اللسان، ومجمل النص عند المُصَنِّف موافق لما في التهذيب، وإن اختلف ترتيب مفرداته. انظر ٧/ ٦٢٧. ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «خوى» والمثبت من البصائر ٥١٩/٢، وعلَّق محققه في الحاشية فقال: «في الأصلين «خوى» [أي: كما في مطبوع التاج ومخطوطه]، والوجه ما أشبت أو خووي»، وراح (تا)، و(حا) والتعليق عليهما.

<sup>(</sup>٢) البصائر ١٩/٢، وفي الحروف ٣٦، ٣٧، الخاء: شعر الاست إذا كثر وطال، قال المنقري:

لاستك خاءً في التواءِ كَأَنه حِبال بِأَيْدي السّاقيات المواتح (٣) البصائر ٢/ ٥٢٠.

#### \*[1:]

(ذَا: إشارَةٌ إِلَى المُذَكَّر، تقولُ: ذَا وذاكً)، الكافُ للخِطابُ، وهو للبَعِيدِ، قالَ تُعْلَبُ والمُلِرِّدُ: ذا يكونُ بمَعْنَى هاذا، ومنه قولُه تَعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ } إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (١)، أي: مَنْ هـ إذا الّذي يَشْفَعُ؟ وقالَ أَبُو الهَيْثَم: ذا: اسمُ كُلِّ مُشارِ إليه مُعايَن يراهُ المتَكَلُّمُ والمُخاطَبُ. قالَ: والاسْمُ فيها الذَّالُ وحدَها مَفْتُوحةً. وْقالوا: الذَّالُ وَحُدَها هي الاسمُ المُشارُ إليه، وهو اسمٌ مُبْهَمٌ لَا يُعْرَفُ ما هُ و حَتَّى يُفَسِّر (٢) ما بُعْدَه، كقولِكَ: ذا الرَّجُلُ، وذا الفَرَسُ. (وتُزَادُ لامًا) للتَّأْكِيدِ، (فَيُقالُ: ذلكَ)، والكافُ للخِطاب، وفيها دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُشارَ إِلَيه بَعِيدٌ، ولًا مَوْضِعَ لَها من الإِعْرابِ...

وقَوْلُه تَعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنَّبُ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ (١) قال الزَّجَّاجُ: مَعْناه هاذا الكِتابُ (٢).

قُلْتُ: وَقَالَ غَيْرُه: إِنَّمَا قَالَ ذَالِكَ لَبُعْدِ مَنْزِلَتِهِ فَي الشَّرَفِ والتَّعْظِيمِ، (أَو هَمْزًا (٣)، فَيُقَالُ: ذَائِك)، هاذه الهَمْزة بَدَلٌ من اللَّامِ، وَكِلَاهُما زَائِدَتَانِ. (ويُصَغَّرُ فيُقَالُ: ذَيَّاكَ)، هُوَ تَصْغِيرُ ذَاك، (و) أَمَّا تَصْغيرُ ذَاك، (و) أَمَّا تَصْغيرُ ذَاك، (و) أَمَّا تَصْغيرُ ذَاك، (فَا أَمَّا تَصْغيرُ ذَاك، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ ذَلك: (ذَيَّالِك). وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِبَعْضِ الرُّجَاز:

\* أَوْ تَحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيِّ \* \* أَنِّي أَبُو ذَيَّالِكَ الصَّبِيُّ \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «يفسره» والمثبت من المخطوط، واللسان، وتكملة القاموس. [قلت: ما أثبت في مطبوع التاج أوضح وأَصَحُ بيانًا. ع].

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١٦٢١، عن الأخفش وأبي عبيدة.

<sup>(</sup>٣) في القاموس «هَمْزَةً».

<sup>[</sup>قلت: قوله: أو همزًا، أي: أو يزاد همزًا، عطفًا على: وتزادُ لامًا...ع].

<sup>(</sup>٤) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: انظر الصحاح. وذكر العيني قائلهما، وهو رؤية بن العجاج. انظر ٢/ ٢٣٢، و٤/ ٥٣٥، والديوان/ ١٨٨، وشرح الأشموني 1/ ٢٣٥. ع].

قلتُ: هو لبِعْضِ العَرَبِ(١)، وقَدِمَ من سَفَرِه فَوَجَد امْرَأَتَه قد وَلَدَتْ غُلامًا فَأَنْكَره، فقال لَها:

- \* لَتَقْعُدِنَّ مَقْعَدَ القَصِيِّ \*
- \*مِنْيَ ذا القاذُورَةِ المَقْلِيِّ \*
- \* أَوْ تَـحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيِّ \*
- \* أَنِّي أَبُو ذَيَّ الِكِ الصَّبِيِّ \*
- \*قَدْ رَابَنِي بِالنَّظَرِ الركِيِّ \*
- \* وَمُ قُلَةٍ كَمُ قُلَةِ الكُرْكِيِّ (١) \*

فَقَالَتْ:

\* لَا والَّذِي رَدَّكَ يَا صَـفِــيُّ \*

- \* مَا مَسَّنِى بَعْدَك مِنْ إِنْسِيِّ \*
- \* غَيْرِ غُلام واحِدٍ قَيْسِيّ \*
- \* بَعْدَ امْرَأَيْنِ مِنْ بَنِي عَدِي \*
- \* وآخرين مِنْ بَنِي بَلِي \*
- \* وَخَمْسَةٍ كَانُوا عَلَى الطُّويِّ \*
- \* وَسِتَّةٍ جَاءُوا مَعَ العَشِيِّ \*
- \* وغَيْرِ تُرْكِيِّ وَبَصْرَوِيِّ (٢) \*

(وَقَدْ تَدْخُلُ هَا التَّنْبِيهِ عَلَى ذَا)، فتقولُ: هاذا زَيْدٌ، فَهَا: حَرْفُ تَنْبِيهِ، وذا: اسمُ المُشارِ إليه. وزَيْدُ هو الخَبَرُ.

(وذِي)، بالكَسْر، (و) إِنْ وقَفْتَ عَليه قُلْتَ: (ذِهْ)، بهاءِ مَوْقُوفَةِ، وهي بَدَلٌ من الياء، ولَيْسَتْ للتَّأْنِيث، وَإِنَّما هي صِلَةٌ، كَما أَبْدَلُوا في هُنَيَّةٍ فقالوا: هُنَيْهَة، وكِلاهُما (للمُؤَنَّثِ)، تقولُ: ذِي أَمَةُ اللهِ، وذِهْ أَمَةُ اللهِ، وأَنْشَدَ المُبَرِّدُ: أَمِنْ زَيْنَارُ النِّارُ قُبَيْلَ الصُّبْحِ ما تَخْبُو إذا ما خَمَدَتْ يُلْقَى عَلَيها المَنْدَلُ الرَّطْبُ(١) قَالَ تَعْلَبُ: ذِي مَعْنَاهُ ذِهُ، وَلَا تَدْخُلُ الكافُ عَلى ذِي للمُؤَنَّثِ، وَإِنَّما تُدْخِلُها على تا، تقول: تِيكَ

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ١٥/٣٣.

<sup>[</sup>قلت: الشعر لعمر بن أبي ربيعة. انظر الكامل/ ١٠٢١، وتعليق المحقق في الحاشية/ ٢. ع].

 <sup>(</sup>۱) اللسان وفيه «التركي» مكان «الركي».
 [قلت: انظر الأبيات في ديوان رؤية/ ۱۸۸.
 والرواية فيه: مِنْيَ ذي القاذورة. ع].
 (۲) اللسان.

وتِلْكَ، ولَا تَقُلْ: ذِيك، فَإِنَّه خَطَأً. [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

تَصْغِيرُ ذَا ذَيًا؛ لأنّك تَقْلِبُ أَلِفَ ذَا يَاءً لِمَكَانِ الياءِ قَبْلَها، فَتُدْغِمُها في الثَانِيَةِ، وتَزِيدُ في آخِرِه أَلِفًا لتَقْرُقَ الثَانِيَةِ، وتَزِيدُ في آخِرِه أَلِفًا لتَقْرُقَ بَيْنَ تَصْغِيرِ المُبْهَمِ والمُعْرَبِ، وَذَيّانِ في التَّنْنِيَةِ. وتَصْغِيرُ هاذا هاذَيًا، ولا يُصَغِّرُ ذي للمُؤنّثِ، هاذَا وَلا يُصَغِّرُ ذي للمُؤنّثِ، وَإِنْ تَنْفُوا به فَا فَالَتَ ذَانِ؛ لأنّه لا وَإِنْ ثَنَيْتَ ذَا قُلْتَ: ذَانِ؛ لأنّه لا يَصِحُ اجْتِماعُهُما لسُكُونِهِما فَتَسْقُطُ وَاللهَ ذَا فَالَا اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهُ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَأَعْرَب، وَمَنْ أَسْقَطَ أَلِفَ التَّمْنِيَةِ قَرَأً: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَانِ ﴾ (١) وقد أَلِفَ ذَا لَا يَقَعُ فيها إعْراب، وقد قِيلَ: إِنَّها لُغَةِ (٢) بَلْحارِثِ بنِ قِيلَ: إِنَّها لُغَةِ (٢) بَلْحارِثِ بنِ كَعْب، كذا في الصّحاح. قالَ ابنُ كَعْب، كذا في الصّحاح. قالَ ابنُ بَرِي عِنْدَ قَوْلِ الجَوْهَرِيِّ: «مَنْ أَسْقَطَ أَلِفَ التَّمْنِيةِ: قَرَأً: ﴿إِنْ أَسْقَطَ أَلِفَ التَّمْنِيةِ حَرْفُ هَلَانِ لَسَحِرَانِ ﴾ هاذا وَهُمْ من الجَوْهَرِيِّ ؛ لأَنَّ أَلِفَ التَّمْنِيةِ حَرْفُ إللَّهُ التَّمْنِيةِ حَرْفُ التَّمْنِيةِ كَمْا لَمْ يَسْقُط زِيدَ لِمَعْنَى، فَلا تَسْقُط، وتَبْقَى التَّمْنِيةِ كَمَا لَمْ يَسْقُط زِيدَ لِمَعْنَى، فَلا تَسْقُط، وتَبْقَى التَّمْنِيةِ كَمَا لَمْ يَسْقُطِ لِيَّةُ كَمَا لَمْ يَسْقُط لِللَّهُ التَّمْنِينُ في: هاذا قاض، وتَبْقَى التَّمْنِينُ في: هاذا قاض، وتَبْقَى التَّمْنِينُ في: هاذا قاض، وتَبْقَى التَّمْنِينُ في: هاذا قاض، وتَبْقَى

<sup>(</sup>۱) سورة طه، الآية: ٦٣، وقرأ ﴿هاذين﴾ مع تشديد النون من ﴿إِنَّ﴾ أبو عمرو، وقرأ ﴿هاذان﴾ مع تشديد النّون من ﴿إِنَّ ﴾ القراء العشرة ما عدا أبا عمرو وابن كثير وحفص عن عاصم (المبسوط ٢٤٩).

<sup>[</sup>قلت: قراءة «إنّ هاذين لساحران» عن عائشة، وعثمان، والحسن، والنخعي، وعاصم الجحدري، والأعمش، وسعيد بن جبير، وابن جرير، وعيسى بن عمر الثقفي، وابن عبيد، واليزيدي، والمطوعي، وابن الزبير، وأبي عمرو بن العلاء. انظر كتابي معجم القراءات ٥/ ٤٥٠ – ٤٥١. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: قرأ «إنّ هذان لساحران» أبو جعفر، والحسن، وشيبة، والأعمش، وطلحة، والحميد، وأبوب، وخلف في اختياره، وأبو عبيد، وأبو حاتم، وابن عيسى الأصبهاني، وابن جرير، وابن جبير الأنطاكي، وابن عامر، ونافع، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب، والشنبوذي. انظر كتابيم عجم القراءات ٥/٤٤٠.ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: هي لغة خثعم، وزبيد، وكنانة، وبني العنبر، وبني الهجيم، وعذرة، ومراد، وهي لغة بني الحارث بن كعب، وحكى ذلك أبو الخطاب، وأبو زيد الأنصاري، والكسائي. انظر كتابي: معجم القراءات ٥/٤٥٠. ع].

اليَاءُ الأَصْلِيَّةُ؛ لأَنَّ التَّنْوِينَ زِيدَ لِمَعْنَى، فَلَا يَصِحُّ حَذْفُه. انْتَهَى.

وتَدْخُلُ الهاءُ عَلى ذاكَ فَتَقُولُ: ذلك، ولَا عَلَى أُولَئِكَ، كَمَا تَقَدَّم. وتَقُولُ في التَّثْنِيَةِ: رَأَيْتُ ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْن، وجَاءني ذانِكَ الرَّجُلانِ، ورُبَّما قالوا: ذانِّكَ، بتَشْدِيدِ النُّونِ، قالَ ابنُ بَرِّيِّ: قُلِبَتِ اللَّامُ نونًا، وأَدْغِمَتِ النُّونُ في النُّونِ، ومنهم من يَقولُ: تَشْدِيدُ النُّونِ عِوَضٌ مِنَ الأَلِفِ المَحْذُوفَةِ مِنْ ذا. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَإِنَّما شَدَّدُوا النُّونَ في ذانِّكَ تَأْكِيدًا وتَكْثِيرًا للاسم؛ لأنَّه بَقِيَ عَلَى حَرْفِ واحِدٍ، كَمَا أَدْخَلُوا اللَّامَ عَلَى ذَلَكُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَلْذَا في الأسماءِ المُبْهَمَةِ لِنُقْصانِها؛ وَأَمَّا مَا أَنْشَدَه اللَّحْيَانِيُّ عَن الكِسائِيِّ لجَمِيلِ:

وَأَتَى صَواحِبُها فَقُلْنَ: هَذَا الَّذِي مَنَحَ المَوَدَّةَ غَيْرَنا وَجَفَانَا؟ (١) فَإِنَّهُ أَرَاد: أَذَا الَّذِي؟ فَأَبْدَلَ الهَاءَ من الهَمْزَةِ، وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في الهاءِ المُبْدَلَةِ قريبًا.

وقد اسْتُعْمِلَتْ ذا مَكَانَ الَّذِي، كَـقَـوْلِه تَـعالَى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُخَفِّوُنَ ﴾ (٢) ، أَيْ: ما الّذي؟ فَمَا مَرْفُوعَةٌ بالابتداء، وذا: خَبَرُها، ويُنْفِقُونَ: صِلَةُ ذا، وكذلك هذا بِمَعْنَى الّذي، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ: عِلَى فَ مَا لِعَبَّادٍ عليكِ إِمارَةٌ عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عليكِ إِمارَةٌ نَجُوْتِ وهاذا تَحْمِلينَ طَلِيقُ (٣) نَجَوْتِ وهاذا تَحْمِلينَ طَلِيقُ (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹٦، واللسان، وغير منسوب في شرح المفصل ۱۹۲. [قلت: انظر شرح الشافية ٣/ ٢٢٤، وانظر مغني اللبيب ٣١٣/٤، وانظر مراجعه في الحاشية/ ٤، فهي كثيرة. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان وعزي (ذوا، وذوي مضافين)، وتكلمة القاموس، وعزي إلى يزيد بن مفرغ الحميري في شرح شواهد الأشموني للعيني ١٦٠١. [قلت: انظر شرح المفصل ١٦٠، ٤/ ٤٢٠، وشرح الكافية ٢/٥٥، وشرح الكافية ٢/٥١، والخزانة ٢/٤١، والإنصاف/ ٧١٧، والعيني ٢/٤٤، ومغني اللبيب: ما افترق فيه الحال والتمييز. ع].

أَيْ: الّذي.

وقَدْ تَكُونُ ذِي زَائدةً كَمَا في حَدِيثِ جَرِيرِ (١): "يَطْلُعُ عَلَيْكُم رَجُلٌ مِنْ ذِي يَمَنِ عَلَى وَجْهِهِ رَجُلٌ مِنْ ذِي يَمَنِ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مِنْ "ذي مَلَكِ". قالَ ابنُ الأَثِيرِ: كَذَا أَوْرَدَه أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ، وقالَ: إِنَّها صِلَةً. أَيْ: زَائدة.

وَيُقَالُ: في تَأْنِيثِ هَلَدًا: هَلْذِهِ مُنْطَلِقَةٌ، وقالَ بَعْضُهُم: هَلْذِي مُنْطَلِقَةٌ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ:

فهاذي طَوَاهَا بُعْدُ هاذِي وَهاذِهِ طَوَاهَا لِهاذِي وَخْدُها وانْسِلالها<sup>(٢)</sup>

وقال بَعْضُهم، هاذاتِ مُنْطَلِقاتُ (٣)، وهي شاذَة، مَرْغُوبٌ عنها. قالَ أَبُو الهَيْشَمِ: وقَوْلُ الشَّاعِرِ:

تَمَنَّى شَبِيبٌ مِيتَةً سَفَلَتْ به وَذَا قَطرِيٍّ لَفَّهُ منه وائلُ<sup>(۱)</sup> يُرِيدُ قَطَرِيًّا، وذا زائدة. [ ذو ] \*

(ذُو مَعْناها صاحِب)، وهي (كلمةٌ صِيغَتْ لِيُتَوَصَّلَ بها إِلَى الوَصفِ بالأَجْنَاس). وأَصْلُها (٢): ذَوَا؛ وَلِنَالِكَ إِذَا سُمِّيَ بِهِ تَقُولُ: هَاذَا ذَوَا قَدْ جَاءَ. كَذَا في المُحْكَمْ. والتَّثْنِيَةُ ذَوَان، (ج: ذَوُونَ. وَهـ لَى ذَاتُ) للمُؤَنَّثِ، تَقُولُ : هَىٰ ذَاتُ مالٍ. قَالَ اللَّيْثُ: فَإِذَا وَقَفْتَ فَمِنْهُم مَنْ يَدَعُ التَّاءَ عَلَى حَالِها ظاهِرةً في الوُقُوفِ لِكَثْرَةِ مَا جَرَتْ عَلَى اللِّسانِ، وَمِنْهُم مَنْ يَرُدُّ التَّاءَ إلى هاءِ التَّأْنِيثِ، وهو القِياسُ. (و) تَقُولُ: (هُما ذَوَاتَانِ)، وتَسْقُطُ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٢٥ (٦٨/ ٢٢)، واللسان.

<sup>(</sup>٣) في اللسان «منطلقة» بدل «منطلقات»، وضبطت «هذات» في اللسان بضم التاء وورد في هامشه: «قوله: هذات، كذا في الأصل بتاء مجرورة كما ترى..».

<sup>(</sup>۱) اللسان، وفي مطبوع التاج المنة ينفلت»، والمثبت من اللسان. [قلت: انظر التهذيب 21/10. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في الصحاح: وأصلها ذَوَى. ع].

النُّونُ عِنْدَ الإِضافَةِ، تَقُولُ: هُما ذَوَاتَا مالٍ، ويَجُوزُ في الشُّعُر ذَاتَا(١) مالٍ، والتَّمَامُ أَحْسَنُ، ومنه قَـوْلُه تَـعِالَى: ﴿ ذَوَاتَا ٓ أَفْنَانِ ﴾ (٢)، (ج: ذَوَاتُ). وقالَ الجَوْهَرِيُ: وأُمَّا ذُو الَّذي بِمَعْنَى صاحِب فَلا يَكُونُ إِلَّا مُضافاً، فَإِن وَصَفْتَ بِهِ نَكِرَةً أَضَفْتَه إِلَى نَكِرَةٍ، وَإِنْ وَصَفْتَ بِهِ مَعْرِفَةً أَضَفْتَه إِلَى الأَلِفِ واللَّام، ولَا يَجُوزُ أَنْ تُضِيفَه إِلَى مُضْمَر، وْلَا إِلَى عَلَم كَزَيْدٍ وعَمْرِو وَمَا أَشْبَهَهُما. تَقُولُ: مَرَرْتُ بِرَجُل ذِي مالٍ، وبامْرَأَةِ ذاتِ مالٍ، وبرَجُلَيْن ذَوَيْ مالٍ، بفتح الواو، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ عَدُٰلٍ مِّنكُرُ﴾(٣)، وبــرجـــالِ ذَوِي مال، بالكشر؛ وبنِسْوَة ذَوَاتِ مالٍ، ويا ذَوَاتِ الجِمام، تُكْسَرُ

التاء في الجَمْع في مَوْضِع النَّصْب، كَما تُكُسَرُ تاءُ المُسْلِماتِ، تَقُولُ: رَأَيْتُ ذَواتِ مالٍ؛ لأَنَّ أَصْلَها هاءٌ؛ لأنَّكَ لَو وَقَفْتَ عَليها في الواحِدِ لقُلْتَ: ذَاهْ، بالهاء، وللكِنَّها لَمَّا وُصِلَتْ بِمَا بَعْدَها صارَتْ تاءً. وأَصْلُ ذُو ذَوًا، مِثالُ عَصًا، يَدُلُّ عَلَى ذَلك قُولُهم: هاتانِ ذَوَاتَا مالِ، قالَ الله تَـعـالــى: ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ (١) فــي التَّثْنِيةِ، ونَرَى أَنَّ الأَلِفَ مُنْقَلِبَةٌ مِنَ واو، قالَ ابنُ بَرِّيِّ: صَوَابُه مِن يَاءِ، ثُمّ حُذِفَتْ مِنْ ذَوّى عَيْنُ الفِعْل لكَرَاهَتِهِم اجْتماعَ الوَاوَيْن؟ لأَنَّه كَانَ يَلْزَمُ في التَّثْنِيةِ ذُوَوَانِ، مِثْلُ عَصَوانِ، فَبَقِيَ ذَا مُنَوَّنَا، ثُمّ ذَهَبَ التَّنْوِينُ للإِضافَةِ في قَوْلِك: ذُو ماكٍ، والإضافَةُ لازمَةٌ له، ولو سَمَّيْتَ رَجُلًا ذُو لَقُلْتَ: هَاذَا ذَوًا قد أُقْبَلَ، فَتَرُدُّ مَا ذَهَبَ؛ لأنَّه لَا

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «ذواتا» والمثبت من المخطوط، واللبان، والنقل عنه.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الطّلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٤٨.

يَكُونُ اسمٌ عَلَى حَرْفَيْنِ أَحَدُهُما حَرْفُ لِين ؛ لأَنَّ التَّنْوِينَ يُذْهِبُه ، فَيَبْقَى عَلَى حَرْفٍ وَاخِدٍ. ولَو نَسَبْتَ إِليه لَقُلْتَ ﴿ ذُوَوِيٌّ ، كَعَصَويٌ، وكذَّالك إِذَا نَشِّبْتَ إِلَى ذاتِ؛ لأَنَّ التَّاءَ تُحْذَفُ في النَّسْبَةِ، فَكَأَنَّكَ أَضَفْتَ إِلَى ذِي فَرَدَدْتَ الواوَ. ولو جَمَعْتَ ذو مالِ لقُلْتَ: هـٰـؤلاء ذَوُونَ؛ لأَنَّ الإِضَـٰافَـةَ قَـٰدُ زَالَتْ، هاذا كلُّه كلامُ الجُّوهَريِّ، قالَ ابنُ بَرِّيٌّ عِنْد قَوْلِ الجُّوهَرِيِّ: يَلْزَمُ في التَّثْنِيَةِ ذَوَوَانِ، صَوَابُه: ذَوَيانِ؛ لأَنَّ عَيْنَه واوٌّ، وَمَا كانَ عَيْنُه واوًا فلامُه ياءٌ حَمْلًا عَلَى الأَكْثَر. والمَحْذُوفُ مِنْ ذَوًى هُو لامُ الكَلِمَةِ لَا عَيْنُها كَما ذَكِرَ؛ لأَنَّ الحَذْفَ في اللَّام أَكْثَرُ من الحَذْفِ في العَيْن. انْتَهَى.

وقالَ اللَّيْثُ: الذَّوُونَ: هُم الأَذنَوْن الأَخصُون، وأَنْسد للكُميْتِ:

\* وَقَدْ عَرَفَتْ مَوَالِيهِ الذُّويِنَا(١) \* (و) قَـوْلُه تَـعالَى: ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ ﴿ ﴿ ﴿ . قَالَ الزَّجاجُ: (أي: حَقِيقًة وَصٰلِكُم) (٣)، أَيْ: وَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْرِ اللهِ وَرَسُولِه، قالَ الجَوْهَرِيُّ: قالَ الأَخْفَشُ (٤): في تَفْسِير الآية ﴿ وَإِنَّمَا أَنَّثُوا ذَاتَ لأَنَّ بَعْضَ الأُشياءِ قد يُوضَعُ له اسمٌ مُؤَنَّثُ، ولِبَعْضِها اسمٌ مُذَكَّرٌ، كَمَا قَالُوا: دَارُ وَحَائِظٌ، أَنَّتُوا الدَّارَ وذَكَّرُوا الحائِطَ (أو ذاتُ البَيْن الحالُ الَّتي بِها يَجْتَمِعُ المُسْلِمُونَ)، وبه فَسَّر تَعْلَبُ الآيَةَ، وكذالِك الحدِيثُ (٥): «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ البَيْن».

<sup>(</sup>۱) اللسان، والعين ۱/ ۲۰۷، والتهذيب ۱/ ۲۲. [قلت: انظر الديوان ففيه مثل هذه القافية، وليس البيت فيه. ١/ ٤٠٨ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ١. ا

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاح ٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر معاني القرآن للأخفش/ ٣٢٠ مع خلاف في بعض مفردات النص. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

(و) قالَ ابنُ جِنِّيّ: ورَوَى أَحْمَدُ ابنُ إِبراهيمَ أُستاذُ ثَعْلَبٍ عَن العَرَبِ: (هاذا ذُو زَيْدٍ)، ومعناه: هاذا زَيْدُ، (أَيْ: هاذا صاحِبُ هاذا الاسم) الذي هُو زَيْدٌ. قالَ الكُمَيْتُ:

إِلَيْكُم ذَوِي آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ نَوازعُ مِنْ قَلْبِي ظِماءٌ وأَلْبُبُ(١) أَيْ: إِلَيْكُم يا أَصْحابَ هاذا الاسمِ الَّذي هُوَ قَوْلُه: ذَوُو آلِ النَّبِي. انْتَهَى.

قلتُ: وهو مُخالِفٌ لما نَقَلْناه عن الجَوْهُرِيِّ آنِفًا، ولَا يَجُوزُ أَنْ تُضِيفَه الجَوْهُرِيِّ آنِفًا، ولَا إِلَى عَلَم كَزَيْدٍ إِلَى مُضْمَرٍ، ولَا إِلَى عَلَم كَزَيْدٍ وعَمْرِو وَمَا أَشْبَههما، فَتَأَمَّلُ ذَلك، مع أَنَّ ابنَ بَرِّيِّ قد نازَعَهُ في ذَلِك، مع أَنَّ ابنَ بَرِّيِّ قد نازَعَهُ في ذَلِك، فقالَ: إِذَا خَرَجَتْ ذُو عَنْ أَنْ تَكُونَ فَقَالَ: إِذَا خَرَجَتْ ذُو عَنْ أَنْ تَكُونَ وَصْلَةً إِلَى الوَصْفِ بِأَسماءِ وَصُلَةً إِلَى الوَصْفِ بِأَسماءِ الأَجْناسِ لَم يَمْتَنِعْ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى الأَجْناسِ لَم يَمْتَنِعْ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى

الأعلام والمُضْمَراتِ، كَقَوْلِهم (١): ذُو الخَلصَةِ، والخَلصَةُ: اسْمُ عَلَم لصَنَم، وذُو كِنايةٌ عَن بَيْتِه، ومِثْلُهُ قَوْلُهُم : ذُو رُعَيْنِ، وذُو جَدَنِ، وذُو يَزَنَ، وهاذه كُلُها أَعْلام (٢)، وكَذَالِكَ دَخَلَتْ عَلى المُضْمَرِ أَيْضًا، قالَ كَعْبُ بنُ زُهَيْرٍ:

صَبَحْنَا الْخَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفَاتٍ أَبَادَ ذُوي أَرُومَتِها ذُوُوها (٣) وقالَ الأَحْوَصُ:

وَلَكِئْ رَجَوْنَا مِنْكَ مثلَ الَّذي به صُرِفْنا قَديمًا مِنْ ذَوِيكَ الأَوائِلِ<sup>(٤)</sup> وقالَ آخَرُ:

<sup>(</sup>۱) شرح الهاشميات ٥١، واللسان، والمواد (ظما، نسا)، وكذلك مادة (لبب) وفيها وفي التاج (لبب) «إليكم بني آل النبي»، وسبق في (نسا).

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر سيرة ابن هشام ٨٦/١، فقد كان هذا الصنم لدَوْس وخثعم وبجيلة. . . ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: انظر الصحاح: ففيه: ... وذي نُواس، وذي فائش، وذي أصبح، وذي الكلاع، وذكر أنهم ملوك من قضاعة، وهم التبابعة. وانظر سيرة ابن هشام ١٨/١، ٢٩ - ٣٠، والنهاية/ذي. ع].

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ٢١٢، واللسان وفيه «أبار». [قلت: انظر شرح المفصل ١/٥٣، ٣٨/٣، والمقرّب ١/٢١١، والهمع ٤/٢٨٤.ع].

<sup>(</sup>٤) شعره ١٨٢، وفيه «ذويك الأفاضل»، واللسان.

إِنَّما يَصْطَنِعُ المَعْلِيِّ وَوُوهُ (١) مُووهُ (١)

(و) يُقالُ: (جاءَ من ذي نَفْسِهِ، ومن ذاتِ نَفْسِهِ، أي: طَيْعًا)، كذا في النُّسَخِ والصَّوابُ<sup>(٢)</sup>، أيْ: طَيِّعًا كَسَيِّلِ.

(وتَكُونُ ذو بِمَعْنَى الّذي) في لُغَةِ طَيِّعٍ خاصَّةً (تُصاغُ ليُتَوَصَّلَ بِها إلى وَصْفِ المَعَارِف بالجُمَلِ، فتكونُ ناقِصَةً لَا يَظْهَرُ فيها أَعْراب، كَما) لا يَظْهَرُ (في الّذي، ولَا تُثَنَّى ولَا تُخَمَّعُ، تَقُولُ: أَتَانِي ذُو قَالَ لَا لَكُ، وذو قالوا ذلك، وذو قالوا ذلك، وذو قالوا ذلك، وفي الصِّحاح: وَأَمَّا ذُو الَّتِي في لُغَةِ طَيِّعُ فحقُها أَن تُوصَفَ بها في لُغَةِ طَيِّعُ فحقُها أَن تُوصَفَ بها وذو سَمِعْتَ، وهاذه امْرَأَةٌ ذو قالَتْ وذو قالَتْ وذو سَمِعْتَ، وهاذه امْرَأَةٌ ذو قالَتْ كذا، فَيَسْتَوي (٣) فيه التَّشْنِيةُ والجَمْعُ كذا، فَيَسْتَوي (٣) فيه التَّشْنِيةُ والجَمْعُ كذا، فَيَسْتَوي (٣) فيه التَّشْنِيةُ والجَمْعُ

والتَّأْنِيثُ، قالَ الشّاعِرُ وهو بُجَيْرُ ابنُ عَنْمَةَ الطَّائِيُّ أَحَدُ بَنِي بَوْلَانَ: وَإِنَّ مَوْلَايَ ذُو يُعاتِبُنِي بَوْلَانَ. لَا إِحْنَةٌ عِنْدَه وَلَا جَرِمَهُ ذَاكَ خَلِيلِي وذُو يُعاتِبُنِي، وَالْواو الّتي يَرْمِي وَرَائِي بِالْمَسَهُم وَالْمُسَلَمَةُ (۱) يَرْمِي وَرَائِي بِالْمَسَهُم وَالْواو الّتي يريد: الّذي يعاتِبُني، والواو الّتي قَبْلَه زائدة، وأرادَ بِالسَّهُم والسَّلَمَةِ . وأرادَ بِالسَّهُم والسَّلَمَةِ . وأنشد الفَرَّاءُ لَبَعْضِ طَيِّيَ وَجَدِي وَالْمُولِي ذُو حَفَرتُ وذُو طَوَيْتُ (۲) وَبِئْرِي ذُو حَفَرتُ وذُو طَوَيْتُ (۲)

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) [قلت: طَيْعًا: ليس خطأ، ولا يحتاج إلى التصويب، وكان الأولى بالمصنّف أن يقول: هو تخفيف من «طيّعًا» وهو مثل مَيِّت ومَيْت. والذي وجدته في القاموس: طَبْعًا بالباء الموحدة، وهو أليق بالسياق. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نَصُّ الصحاح: يستوي. ومثله في اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان، والصحاح وفيه «قال الشّاعر».
[قلت: ذكر البغدادي أن الرواية في الثاني:
ينصرني منك غير معتدر، يرمي...

انظر مغني اللبيب ٢٠٨/١، وشرح الشواهد للبغدادي ٢٠٨/١، وشرح المفصل ٢٠/٩، والبغدادي ١٤٠/١، ومعاني الرماني/ ٧١، واللجنى الداني/ ١٤٠، ومعاني الرماني/ ٢٢، والأزهية/ ١٤٢، وهمع الهوامع ١/٢٢، وشرح الأشموني ١/٧١، ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان والتهذيب ۱۰/ ٤٤، وليس فيهما «لبعض طيئ». [قلت: قائله سنان بن الفحل الطائي. انظر شرح المفصل ١٤٧/٣، ٨/ ٥٤، والخزانة ٢/ ٥١١، وشرح القطر ٣١، ١٠٢، وأوضح المسلسالك ١/ ١١١، والإنصاف/ ٣٨٤، والمزهر ١/ ٥٣٦، وشرح الأشموني ١/ ١١٨، ع].

(و) قالُوا(۱): (لَا أَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِذِي تَسْلَمُ، وبذِي تَسْلَمانِ)، وبذِي تَسْلَمُونَ، وبذِي تَسْلَمُونَ، وبِنِي تَسْلَمُونَ، وبِنِي تَسْلَمُونَ، وبي وهو كالمَثَل أُضِيفَتْ فيه ذُو إلى الجُمْلَةِ، كَمَا أُضِيفَتْ إليها أسماءُ الزَّمَانِ، كَمَا أُضِيفَتْ إليها أسماءُ الزَّمَانِ، (والمَعْنَى: لَا وسَلَامَتِكَ) مَا كَانَ كَذَا وكَذَا، (أَو لَا والَّذِي يُسَلِّمُكَ). ونص ابنِ السِّكِيتِ: لَا واللهِ ونَص ابنِ السِّكِيتِ: لَا واللهِ يُسَلِّمُكَ مَا كَانَ يُسَلِّمُكَ مَا كَانَ كُذَا وكَذَا، وهو في ونص أبنِ السِّكِيتِ: لَا واللهِ نَوادِرِ أَبِي زَيْدٍ، وذَكَرَه المُبَرِّدُ وغَيْرُه. أَو مَمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

قَوْلُهم: ذَاتَ مَرَّةٍ، وَذَاتَ صَباحٍ، قَالَ الجَوْهَرِيُ: هو مِن ظُرُوفِ قَالَ الجَوْهَرِيُ: هو مِن ظُرُوفِ الزَّمَانِ الَّتِي لَا تَتَمَكَّنُ، تَقُولُ: لَقِيتُه ذَاتَ يسوم، وذاتَ لَيْسلَة، وذَاتَ غَدَاةٍ، وذَاتَ مَرَّةٍ، فَذَاتَ العِشاءِ، وذاتَ مَرَّةٍ، وذَاتَ الرُّمَيْنِ، وذاتَ العُويْمِ، وذَا صَبوحٍ، وذا مَساءٍ، وذَا صَبُوحٍ، وذا غَبُوقٍ، هذه الأَرْبَعَةُ بِغَيْرِ هاءٍ، وذا غَبُوقٍ، هذه الأَرْبَعَةُ بِغَيْرِ هاءٍ،

وَإِنَّما شُمِع في هَلْهُ الأُوقات وَلَم يَقُولُوا: ذاتَ شَهْرٍ، ولا ذَاتَ سَنَةٍ. انتهى. وقال ثَعْلَبٌ: أتيتُك ذاتَ العِشاء، أرادَ السّاعَةَ الَّتي فيها العِشَاءُ. ورَوَى عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ: العِشَاءُ. ورَوَى عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ: أَتَيْتُكُ ذَاتَ الصَّبُوحِ، وذَاتَ الغَبُوقِ، إِذَا أَتَيْتُهُم ذَاتَ الزُّمَيْنِ عَشِيَّةً(۱). وأَتَيْتُهُم ذَاتَ الزُّمَيْنِ وذَاتَ العُويْم، أي: مُذْ ثَلاثَةِ أَزْمانِ وثَلاثَةِ أَعْوَام.

والإضافة إلى ذو ذَوِيً (٢)، ولا يَحجُونُ في ذاتٍ ذاتِي؛ لأَن ياءَ النَّسبِ مُعاقِبَةً لِهَاءِ التَّأْنِيثِ. ولَقِيتُه (٣) ذاتَ يَدَيْنِ، أَيْ: أَوْلَ كُلِّ

<sup>(</sup>۱) [قلت : انظر التهذيب ۱۵/ ٤٤ عن ابن السُّكِيت أن العرب تقول : لا بذي تسلم ما كان كذا وكذا . . . ، ثم ذكر نص أبي العباس المبرد: افعل كذا بذي تسلم . وانظر الكامل ۱۳۵۳ . ع] .

 <sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج ومخطوطه كتكملة
 القاموس «أو عشية»، اللسان «غدوة وعشية».

<sup>(</sup>٢) في هامش اللسان «قوله: والإضافة إليها ذوِّيُ، كذا في الأصل، وعبارة الصحاح: ولو نسبت إليه لقلت ذويّ مثل عصوي، وسينقلها المؤلف، كتبه مصححه». قلت: وقد نقلها المؤلف أيضًا في تكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المستقصى ٢/ ٢٨٥ لقيته أول ذات يدين، ومثله في مجمع الأمثال ٢/ ١٧٨، قال أبو زيد: أي لقيته أوَّلَ كل شيء، وتقديره: لقيته أوّل نفسٍ ذاتِ يدين، وكنى باليد عن النصرُف، كأنه قال: لقيته أوّل متصرّف. ع].

شَيْء، وقالُوا: أَمَّا أَوَّلُ ذَاتِ يَدَيْنِ فَإِنَّى أَحْمَدُ الله. واللَّذُوون: الأَذْواء، وهم تَبَابِعةُ اليَمَنِ وأَنْشَدَ سِيْبَوَيْهِ للكُمَيْتِ:

فَلَا أَعْنِي بِذَالِكَ أَسْفَلِيكُمْ ولَكِنِّي أُرِيدُ بِهِ الذَّوِينَا(١)

وفي حَدِيثِ المَهْدِي (٢): «قُرَشِيٌّ لَيْس لَيْس من ذِي ولَا ذُو»، أَيْ: لَيْس من الأَذْوَاءِ، بل هو قُرَشِيُّ النَّسَبِ.

وقَـالَ ابـنُ بَـرِّيُّ: ذاتُ الشيءِ: حَقِيقَتُه وخاصَّتُه.

قُلْتُ: وَمِنْ هُنا أَطْلَقُوه عَلَى جَنابِ الحَقِّ جَلَّ وعَزَّ، وَمَنَعَه الأَكْثَرُونَ.

وقالَ اللَّيْثُ: قَوْلُهم: قَلَّتْ ذَاتُ يَدِه، ذَاتُ هنا: اسمٌ لِما مَلَكَتْ

يدَاه، كَأَنَّها تَقَعُ عَلَى الأَمُوالِ، وعَرَفَه من ذاتِ نَفْسِه، يَعْنِي سَرِيرَتِهِ المُضْمَرةِ.

وقَوْلُه تَعالَى: ﴿ بِذَاتِ ٱلْمُدُورِ ﴾ (١) ، أي : بحقة القُدُورِ ﴾ (١) ، أي : بحقة القُدُورِ ﴾ (١) ، المُضْمَراتِ . قاله ابنُ الأنْبارِيّ .

وذاتُ الشَّوْكَةِ<sup>(٢)</sup>: الطَّائِفَةُ، وذاتُ اليَّمِينِ<sup>(٣)</sup> وذَاتُ الشَّمالِ، أَي: جِهَةٌ ذاتُ يَمِينِ وشِمالٍ.

وقد يَضَعُونَ ذَاتَ مَنْزِلَةَ الَّتِي، قالَ شَمِرُ: قالَ الفَرَّاءُ: سَمِعْتُ أَعْرابِيًّا يَقُولُ: بالفَضْلِ ذُو فَضَّلَكُم الله به،

<sup>(</sup>۱) شرح هاشميات الكميت ۲۹۲، واللسان، والصحاح، والكتاب ۳/ ۲۸۲.

<sup>[</sup>قلت: انظر الديوان ٢٠٨/١، وهمع الهوامع المرامة ٢٨٤/٤، والخزانة ٢/١، والمزهر ١/٥٥، و٢/٤٨٤، ع].

<sup>(</sup>٢) [انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران، الآية: ۱۱۹، ووردت في (۱۱) أحد عشر موضعاً آخر من القرآن (انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

<sup>(</sup>٢) [قلت: في قوله تعالى: ﴿ وَقُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوَكَةِ تَكُوثُ لَكُرَ الأنفال ٧/٨. قالَ أَبو حيان: وغير ذات الشوكة هي العِير؛ لأنها ليست ذات قتال، وإنَّما هي غنيمة باردة. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: وكذا ورد في آي سورة الكهف ١٨/ ١٨: ﴿وَنُقُلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾.

والكرامة ذات أَكْرَمَكُم الله بها (۱). قال: ويَرْفَعُونَ التّاءَ عَلَى كُلِّ حال، قالَ الفَرَّاءُ: ومنهم من يُثَنِّي ذو بِمَعْنَى الّذي، ويَجْمَعُ ويُؤَنَّثُ، فِيَقُولُ: هاذانِ ذوا قالا، وهاؤلاء فَيَقُولُ: هاذانِ ذوا قالا، وهاؤلاء ذَوُ قالُوا ذلك، وهاذه ذات قالَتْ ذاك، وأَنْشَدَ:

\* جَمَعْتُها من أَيْنُقِ سَوابِقِ \* \* جَمَعْتُها من أَيْنُقِ سَوابِقِ \* \* ذَواتُ يَنْهَضْنَ بِغَيْرِ سائِقِ (٢) \* ومِنْ أَمْثالِهِم (٣): «أَتَى عَليه ذو أَتَى

(۲) اللسان، والتهذيب ۱۵/٤٤ وعزاه العيني في شرح شواهد الأشموني ۱۵۸/۱ لرؤبة. [قلت: انظر زيادات الديوان/ ۱۸۰. وفيه: من أينق موارق. ع].

(٣) [قلت: في مجمع الأمثال ١/ ٦٨ «أتى عليهم ذو أتى» وليس فيه لفظ النّاس، وذكر الميداني أنّه مثل من كلام طبئ، ثم شرح المثل فقال: أتى عليهم الذي أتى على الخلق، يعني حوادث الدهر، وانظر التهذيب ١٥/ ١٥٥. ع].

عَلَى النَّاسِ»، أَيْ: الَّذي.

وقد يكونُ ذُو وذَوِي صِلَةً، أي: زائدةً. قالَ الأَزْهَرِيُّ: سَمِعْتُ غَيْرَ واجِدٍ من العَرَبِ يقولُ: كُنَّا بِمَوْضِع كَذَا وكَذَا مع ذِي عَمْرِو، وكانَ ذُو عَمْرِو بالصَّمّانِ: أَيْ: كُنّا مع عَـمْرُو وكانَ ذُو عَمْرِو بالصَّمّانِ: أَيْ: كُنّا مع عَـمْرُو بالصَّمّانِ: أَيْ: كُنّا مع عَـمْرُو بالصَّمّانِ: أَيْ: كُنّا مع عَـمْرُو وكانَ ذُو عَمْرِو بالصَّمّانِ: أَيْ: كُنّا مع عَـمْرُو وكانَ خَـمْرُو كُنّيرٌ في مع عَـمْرُو، وكانَ عَـمْرُو كُنْيرٌ في بالصَّمانِ (١). قالَ: وهو كَثِيرٌ في كلامٍ قَيْسٍ وَمَنْ جاوَرَهم، ومنه كلامٍ قَيْسٍ وَمَنْ جاوَرَهم، ومنه قَوْلُ الكُمَيْتِ الذي تَقَدَّم (٢):

\* إِلَيْكُمْ ذَوِي آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ \*
 قالُوا: ذَوِي هنا زائدَةٌ، ومِثْلُه قَوْلُ
 الآخر:

إِذَا مَا كُنْتُ مِثْلَ ذُويْ عُويْفِ ودينارٍ فَقَامَ عَلَيَّ ناعِي (٣) وذَوُو الأَرْحامِ، لُغَةً: كُلُّ قَرَابَةٍ، وشَرْعًا: كُلُّ ذِي قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي

<sup>(</sup>۱) الذي في شرح الأشموني ١٥٨/١ معزوًا للفرّاء «بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أمركم الله بَه» وعلّق الصبان على ذلك بقوله: «وبه الأخيرة بفتح فسكون أصله بها نقلت حركة ألهاء إلى الباء بعد سلب حركتها فسكنت الهاء وحذفت الألف لالتقاء الساكنين». [قلت: ما أثبته المصنّف هنا من قوله: بها، وجدت مثله في التهذيب ١٥/٤٤، والمصنّف ناقل عن اللسان، وصاحب اللسان ناقل عن التهذيب. ارجع إلى نصّ اللسان. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص في التهذيب: أي كنا مع عمرو، ومعنا عمرو، فعبارة المصنف فيها تكرير للفظ الصمان، وهو ما ليس عند الأزهري. ونص اللسان كالذي عند الأزهري. ع].

<sup>(</sup>٢) سبق بتمامه في هذه المادة.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ١٥/ ٤٧.

سَهْم ولَا عَصَبَةٍ.

ووَضَعَتِ المَرْأَةُ ذاتَ بَطْنِها: إِذا وَلَدَتْ، ويُقالُ: نَثَرَتْ له ذا بَطْنِها. والذّئبُ مَغْبُوطٌ بذِي بَطْنِه، أَيْ: والذّئبُ مَغْبُوطٌ بذِي بَطْنِه، أَيْ: بجَعْوه.

وأَلْقَى الرَّجُلُ ذَا بَطْنِه، أَيْ: أَحْدَثَ.

وأَتَيْنَا ذَا يَمِينِ، أَيْ: أَتَيْنَا اليمينَ. وَأَتَيْنَا اليمينَ. وَذَاتُ الرَّئَةِ وَذَاتُ الرَّئِبِ: مَرْضَانِ مَشْهُورانِ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُما.

وقد تُطْلَقُ الذاتُ عَلَى الطَّاعَةِ والسَّبِيلِ، كَما قاله السُّبْكِيُّ والكِرْمَانِيُّ، وبهِما فَسَّرا قَوْلُ خُبَيْبِ الّذي أَنْشَدَه البُخارِيُّ في صَجِيحِه: وذالِكَ في صَجِيحِه: وذالِكَ في ذَاتِ الإلهِ وَإِن يَشَلَ

وذاتُ الاسمِ وذاتُ مِيْل: قَرْيتان بشَرْقِيَّة مِصْرَ.

وذاتُ السّاحِلِ وذاتُ الكَوْمِ بالجِيزَةِ.

وذاتُ الصَّفا بالفَيُّوم.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

### [ الرَّاء ]

(الرَّاءُ) حَرْفٌ من حُرُوفِ المُعْجَمِ، تُمَدُّ وتُقْضَرُ. ورَيَّيْتُ راءً حَسَنةً وحَسَنًا: كَتَبْتُها، والجَمْعُ: أَرْوَاءٌ وراءات.

وقَصِيدَةٌ رائِيَّةٌ: رَوِيُّها الرَّاءُ، ويُقالُ: الرَّائِيَةُ (١).

ومِنْ أَمْثالِ العَامَّةِ: الرَّاءُ حِمارُ الشُّعَراءِ، إِشَارَةً إِلَى سَعَةِ وُقُوعِها في كَلَام العَرَبِ.

والرَّاءُ - بالمَدِّ - للشَّجَرَةِ، قد تَقَدَّم في الهَمْزَةِ (٢)، وكانَ عَلى

<sup>(</sup>۱) اللسان (مزع). وأسد الغابة (ترجمة خبيب)، وسبق في (مزع).

<sup>[</sup>قلت: انظر سيرة ابن هشام ١٧٦/٢. خَبَيْب ابن عَدِيّ، وقال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. وقد ذكر له ابن هشام تسعة أبيات. ع].

<sup>(</sup>١) في تكملة القاموس - بخط المؤلف - «... ويقال: راوية وروية».

<sup>(</sup>٢) راجع مادة (روأ) بالجزء الأول.

المُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ له هنا.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

## [ الطّاء]

(الطّاءُ) مِن حُرُوفِ الهِجاءِ مَخْرَجُهُ طَرَفُ اللّسانِ قريبًا من مَخْرَجِ التّاءِ، يُمَدُّ ويُقْصَرُ، ويُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ.

وقد طَيَّيْتُ طاءً حَسَنَةً وحَسَنًا: كَتَبْتُها، والجَمْعُ: أَطْوَاءٌ وطاءاتُ.

وقالَ الخَلِيلُ: الطَّاءُ: الرَّجُلُ الكَثِيرُ الوِقاع، وأَنْشَدَ:

إِنِّي وَإِنْ قَلَّ عَن كُلِّ المُنَى أَمَلي طَاءُ الوقاعِ قَوِيٌّ غَيْرُ عِنِّينِ (١) طَاءُ الوقاعِ قَوِيٌّ غَيْرُ عِنِّينِ (١) [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

#### [ الظاء ] \*

(الظّاءُ). قالَ ابنُ بَرِّيِّ: هو حَرْفٌ مُطْبَقٌ مُسْتَعْلٍ. وفي البَصائِرِ: لِثَوِيّ، مَخْرَجُه من أُصُولِ الأَسْنانِ

جِوارَ مَخْرَجِ الذَّالِ. يُمَدُّ ويُقْصَرُ. ويُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ. وظَيَّيْتُ ظاءً حَسَنَةً وحَسَنَا: كَتَبْتُها.

والجَمْعُ: أَظُواءٌ وظاءاتٌ.

والظَّاءُ: العَجُوزُ المُثَنِّيَةُ<sup>(١)</sup> ثَدْيَها. عن الخَلِيلِ.

وقال ابنُ بَرِّيِّ: الظاءُ: صَوْتُ التَّيْس ونَبِيبُهُ.

#### [ الفاء ] \*

(الفاءُ) حَرْفٌ من حُرُوفِ التَّهَجِّي مَهْمُوسٌ، يكونُ أَصْلًا، ولَا يَكُونُ زائِدًا مَصُوعًا في الكَلَامِ، وفَيَّيْتُ فاءً: عَمِلْتُها.

والفاء (المُفْرَدَةُ حَرْفٌ مُهْمَلٌ)،

[قلت: انظر بصائر ذوي التمييز ٢/ ٥٣٥: المثنية. كذا من غير ضبط، ولم أفهم ما أراده المحقق من هذا الضبط هنا، ولم يأتِ عند المصنف في ظوأ أو ظيأ شيء من هذا. ولعل صوابه: المَثْنِيَّةُ تَدْيُها». ع].

<sup>(</sup>۱) البصائر ۲/۲۹۳، وتكملة القاموس والحروف للخليل ٤١ (باختلاف في بعض الألفاظ) معزوًا لزهير بن أبى سلمى.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «المنثنية» والتصويب من تكملة القاموس والمخطوط.

أَيْ: لَيْسَتْ من الحُرُوفِ الْعَامِلَةِ، وقالَ شَيْخُنا: لا يُرَادُ إِهْمَالُها في أَيِّ حَالَةٍ من أَحْوَالِها، (أَو تَنْصِبُ، نحوُ: ما تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا). قالَ شَيْخُنا: النّاصِبُ(١) هُوَ «أَنْ» مُقَدَّرةً بعدَها على ما عُرِفَ في العَرَّبِيَّةِ.

قلتُ: وهلذا قلد صَرَّحَ به السَجَوْهَرِيُ كَمَا سَيَأْتِنِي. (أَو السَّعَوْنِ: تَخْفِضُ، نَحْوُ): قَوْلِ الشَّاعِرِ: (فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِغُ) فَأَلْهَيْتُها عَن ذِي تَمائِمَ مُخُولِ (٢) فَأَلْهَيْتُها عَن ذِي تَمائِمَ مُخُولِ (٢) (بجَرِّ مِثْلِ). قالَ شَيْخُنا: الخَافِضُ هُو رُبَّ المُقَدَّرَةُ بَعْدَها، الخَافِضُ هُو رُبَّ المُقَدَّرَةُ بَعْدَها،

(۱) [قلت: ما ذهب إليه الشيخ هو مذهب أهل البصرة، وما ذكره المصنّف مذهب أهل الكوفة. وانظر مغنى اللبيب ٢/ ٤٧٥. ع].

لَا هِي عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْعَرَبِيَّةِ.

(۲) البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ۱۲، وفيه «تماثم مُغْيَلِ»، وشرح شواهد المغني ٤٠٢، والصدر الشاهد الخامس والعشرون بعد المائتين من شواهد القاموس.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢/٣٢٩، ٤٧٥ - ٢٤٦، والتسهيل/ ١٤٨، ورصف المباني/

٣٨٧. وانظر مراجع البيت في الموضع الأوّل من تحقيقي لمغنى اللبيب. ع].

قُلْتُ: وهاذا قد صَرَّحَ به صاحِبُ اللَّبابِ، قالَ في بابِ رُبَّ: وتُضْمَرُ بعدَ الواوِ كَثِيرًا، والعَمَلُ لَها دُونَ الواوِ خلافًا للكُوفِيِّين. وقد يَجِيءُ الواوِ خلافًا للكُوفِيِّين. وقد يَجِيءُ الإضْمارُ بَعْدَ الفاءِ، نَحُو: فَمِثْلِكِ حُبْلَى (١). . فَتَأَمَّل.

(وتَرِدُ الفاءُ عاطِفَةً)، ولَهَا مواضِعُ يُعْطَفُ بها، (وتُفِيدُ)، وفي الصِّحاح<sup>(۲)</sup>: وتَدُلُّ عَلَى (التَّرْتِيبِ، وهو نَوْعَانِ:

مَعْنَوِيٌّ، كَقَامَ زَيْدٌ فَعَمْرُو.

وذِكْرِيُّ، وهو عَطْفُ مُفَصَّلِ عَلَى مُخَمَّلٍ، نحوُ عَطْفُ مُفَصَّلٍ عَلَى مُ جُمَّلٍ، نحوُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطِكُ عَنْهَا فَأَخَرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيَةً ﴾ (٣).

وقالَ الفَرَّاءُ(٤): إِنَّهَا لَا تُفِيدُ

<sup>(</sup>١) اللباب ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر تفصيل هذا عند ابن هشام في مغنى اللبيب ٢/ ٤٧٦. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٣:٦.

 <sup>(</sup>٤) [قلت: انظر معاني القرآن للفراء ١/٢٧١، ومغنى اللبيب ٢/ ٤٧٨. ع].

التَّرْتِيبُ، واسْتَدَلَ بِقَوْلِه تَعالَى: ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا ﴾ (١) ، وأُجِيبَ بِأَنَّ المَعْنَى أَرَدْنا إِهْلَاكُها.

أُو لَـ إِنَّـ رُتِـيبِ الذِّكْرِي. قالَه القَرافِيُ :

(و) تُفِيدُ (التَّعْقِيبَ، وهو في كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِه، كَتَزَوَّجَ فَوُلِدَ له وَلَدُّ(٢)، وبَيْنَهما مُدَّةُ الحَمْل).

وفي الصِّحاح: للفاءِ العاطِفَةِ ثلاثَةُ مَوَاضِعَ: الأُوّلُ: يُعْطَفُ (٣) بها، وتَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ والتَّعْقِيبِ مع الإِسْراكِ، تَقُولُ: ضَرَبْتُ زيدًا فَعَمْرًا، ويأتي ذِكْرُ المَوْضِعَيْن الآخَرَيْن.

(و) تَأْتِي (بمعنى ثُمَّ)، وتُفِيدُ الجَمْعَ المُطْلَقَ مع التَّراخِي (نَحْوُ)

قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلنَّطْفَة فَخَلَقْنَا ٱلْمُطْفَة عَظَنَمَا فَكَسَوْنَا ٱلْمِطْنَمَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْمِطْنَمَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْمِطْنَمَ لَحْمًا ﴾ (١).

والفَرْقُ بَيْنَ ثُمَّ والفَاءِ أَنَّ الفاءَ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ مع التَّعْقِيبِ، وثُمَّ لَه مَع التَّراخِي؛ ولِذا قِيلَ: إِنَّ المُرورَ في نَحْو: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ثُمَّ آمرأةٍ، مُرورانِ، بخلافِه مع الفاء.

(و) تَأْتِي (بِمَعْنَى الوَاوِ)، وتُفِيدُ الجَمْعَ المُطْلَقَ من غَيْرِ تَرْتيبٍ، ومنه قَوْلُ امرئِ القَيْس:

قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبِيبِ ومَنْزِكِ بِسُفُطِ اللُّوَى (بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ)<sup>(٢)</sup> قالَ شَيْخُنا: هاكَذا ذَكَرُوه، واسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ امْرِئِ القَيْسِ. وقالَ أَرْبابُ التَّحْقِيقِ: والصّوابُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص مغني اللبيب: إذا لم يكن بينهما إلا مُدّة الحمل. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المطبوع: تعطف، وما أثبتُه من الصحاح. ع].

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٨، وسبق صدره في «أ» بهذا الجزء وهو الشاهد السادس والعشرون بعد المائتين من شواهد القاموس.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ٤٧٩، وفيه تخريجه. والسُّقط مثلث السين. ع].

هُناكَ مِقْدَارًا يُناسِبُ البَيْنِيَّةَ، والتَّقْدِيرُ بَيْنِ مُواضِعِ الدَّخُولِ فَمُواضِعِ حُوْمَلِ، فالفَاءُ عَلَى بَابِها كُمَا مَالَ إِلَيْه سِيْبَوَيْهِ وجماعة، وبَسَطَهُ ابنُ هِشامِ في المُغْنِي (١). انْتَهَى

قُلْتَ: وذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ في الرَّوْضِ أَنِّ الفَاءَ في قَوْلِه هلذا وأَشْباهِه تُعْظِي الاتِّصال، يُقالُ: مُطِرْنا بَيْنَ مَكَّةَ فالمَدِينةِ، إذا اتَّصَلَ المُطَرُ من هلذه إلى هلذه، ولَو كَانَت الواو لَمْ تُعْظِ هلذا المَعْنَى. انتَهى.

وقالَ صاحِبُ اللَّبابِ: وقَوْلُه: «بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ» عَلَى وَسَط الدَّخُولِ فَوَسَطِ حَوْمَلِ، ولَو قُلْتَ: الدَّخُولِ فَوَسَطِ حَوْمَلِ، ولَو قُلْتَ: بَيْنَ الفَرَسِ فالثَّوْرِ، لَم يَجُزْ (٢).

(وتَجِيءُ للسَّبَبِيَّةِ)، وهذا هو المَوضِعُ (٣) الثّانِي ذَكَرَه

(١) [قلت: انظر مغنى اللبيب ٢/ ٤٨٢ وما بعدها.

(٣) [قلت: هذا هو الأمر الثالث عند ابن هشام،

انظر مغنى اللبيب ٢/ ٤٨٥. ع].

الجَوْهَرِيُ، فقالَ: هو أَنْ يكونَ ما قَبْلَها عِلَّةً لِمَا بَعْدَها، ويَجْرِي (١) عَلَى الْعَطْفِ والتَّعْقِيبِ دُونَ الْإِشْراكِ، كَقَوْلِكَ: ضَرَبَهُ فَبَكَى، الْإِشْراكِ، كَقَوْلِكَ: ضَرَبَهُ فَبَكَى، وضَرَبَه فَأَوْجَعَهُ، إِذَا كَانَ الضَّرْبُ عِلَّةً للبُكَاءِ والوَجَع. انتَهى.

(وتكونُ رابِطَة للجَوَابِ، والجَوَابِ، والجوابُ جُمْلَةُ اسْمِيَّةٌ). وفي اللّبابِ: رابِطَةٌ للجَزَاءِ بالشَّرْطِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُرْتَبِطًا بذاتِه، (نَحُوُ)

(٢) اللباب ٣٩٧.

<sup>(</sup>١) [قلت: نص الصحاح وتجري...ع].

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة، الآية: ٥٦ – ٥٥.

<sup>247</sup> 

قَوْلِه تَعالَى: ﴿ وَإِن يَمْسُسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)، وقَوْلِه تَعالَى: ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ (٢). وهلذا هو الموضعُ الشّالِثُ الَّذي ذَكِره الجَوْهَريُّ، فقالَ: هـ و الّذٰي يَكُونُ لـ اللبـ تـ داءِ، وذلك في جَواب الشُّرطِ، كَقَوْلك: إِنْ تَزُرْنِي فَأَنْتَ مُحْسِنً، يكونُ مَا بَعْدَ الفاءِ كَلامًا مُسْتَأْنَفًا يَعْمَلُ بعضُه في بَعْضُ الأَنَّ قَوْلَكَ: أَنْتَ: ابْتَداء، ومُحْسِنٌ: خَبَرُه. وقد صارَتْ الجُمْلَةُ جَوابًا بالفاء.

(أُو تكونُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً كَالَاسْمِيَّةِ، وهي الَّتِي فِعْلُها جَامِدٌ، نحوُ) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تَكَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُ اللهِ عَالَى: ﴿فِعَسَىٰ وَوَلَدُ اللهِ عَالَى: ﴿فَعَسَىٰ

رَبِّ أَن يُؤْرِيَنِ (() وقَوْلِهِ تَعالَى: (﴿ إِن تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا وَهِ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِي (() أو يكونُ فِعْلُها إِنْشَائِيًا) ، وقَوْلِه تَعالَى: ﴿ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ كَفَتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَّيْعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ﴿ (() () () () أو يكونُ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ﴿ (() () () () () () () فَعْلَى اللهَ فَظَا ومعنى ، إِمَّا فَعْلَا ماضِيًا لَفْظًا ومعنى ، إِمَّا حَقِيقَة ) نَحْوُ قَوْلِه تَعالَى: (﴿ إِن يَصُونُ فَوْلِه تَعالَى: (﴿ إِن يَسُرِقُ فَقَدْ سَرَقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قالَ البَدْرُ القَرافِيُّ: ذَكَرَ المُصَنِّفُ مِن مُثُلِ الفاءِ الرّابِطَةِ للجَوابِ أَرْبَعَةً، وهِيَ (٢): أَرْبَعَةً، وهِيَ (٢): أَنْ تَقْتَرِنَ بِحَرْفِ اسْتقبالٍ. نَحْوُ قَوْلِه تَعالَى: ﴿ مَن يُرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن قَوْلِه تَعالَى: ﴿ مَن يُرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) [قلت: انظر مغني اللبيب ٢/٤٩٣. ع].

دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِهَوْمِ ﴾ (١) الآية. ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكْفَرُوهُ ﴾ (٢).

وسادِسَةٌ، وهي: أَنْ تَقْتَرِنْ بِحَرْفِ له الصَّدْرُ، نَحْوُ:

\* فَإِنْ أَهْ لِكُ فَذُو لَهَب لَظَّاهُ (٣) \*

(۱) سورة المائدة، الآية: ٥٤، وكتبت «يرتدد» في مطبوع التاج بدالين وفق قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر من العشرة (انظر المبسوط ١٦٢). [قلت: ما أُثبِتَ في التاج: يرتدد، لم يُرِذه المصنّف ولعله تحريف، إذ لا مساغ لذكر القراءة في هذا السياق. على أن ما أثبته المصنّف منقول من مغني اللبيب انظر ٢/ ١٩٤، ولم تأت: يرتدد. وقد قرأها كذلك من ذكرهم المحقق، وهي لغة الحجاز، وكذلك جاءت في مصاحف المدينة والشام، وذكر أبو عبيد أنه رآها كذلك في الإمام أي: بدالين. انظر كتابي معجم القراءات ٢٩٣٢.ع].

(۲) سورة آل عمران، الآية: ۱۱۵، وقد كتبها المصنف بالتاء أي «تَفْعَلوا» و«تُكفروه» وفق قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم، أما من عداهم من السبعة فقرؤوا بالياء في الموضعين (انظر المبسوط ۱۲۲، والتبصرة ۱۷۳).

[قلت: نص المصنّف منقول من مغني اللبيب انظر ٢/٤٩٣، وقد جاءت فيه بالياء. ع].

(٣) صدر بيت عجزه كما في شرح شواهد المغني٤٦٦/١ والخزانة:

\* عليّ تكادُ تلتها التهابا \*

انتهى .

قُلتُ: والضّابِطُ في ذلك أنّ الجَزَاءَ إِذَا كَانَ ماضِيًا لَفْظًا وقُصِدَ الجَزَاءَ إِذَا كَانَ ماضِيًا لَفْظًا وقُصِدَ به الاسْتِقبالُ امْتَنَعَ دُخُولُ الفاءِ عليه؛ لَتَحَقَّقِ تَأْثِيرِ حَرْفِ الشَّرْطِ في الجَزاءِ قَطْعًا، نَحْوُ: إِنْ في الجَزاءِ قَطْعًا، نَحْوُ: إِنْ أَكْرَمْتُكَ. وكَذَالِكُ إِذَا كَانَ مَعْنَى الاسْتِقْبالِ، مَعْنَى الاسْتِقْبالِ، مَعْنَى الاسْتِقْبالِ، نَحْوُ: إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ تَدْخُلُ النّارَ.

وَإِنْ كَانَ مُضارِعًا مُثْبَتًا أَو مَنْفِيًّا بِلا جَازَ دُحُولُها وتَرْكُها، نَحُو: إِنْ تُكْرِمْنِي فَأَكْرِمُكَ؛ تَقْدِيرُه: فَأَنَا تُكْرِمْنِي فَأَكْرِمُكَ؛ تَقْدِيرُه: فَأَنَا تُكْرِمُكَ، ويجوزُ أَنْ تَقُولَ: إِنْ تُكْرِمْنِي أُكْرِمْكَ؛ إِذ لَمْ تَجْعُلْه خَبَرَ مُئْتَدَأً مَحْذُوفِ، ومثالُ المَنْفِيِّ بِلا مُئْتَدَأً مَحْذُوفِ، ومثالُ المَنْفِيِّ بِلا مُئْتَدَأً مَحْذُوفِ، ومثالُ المَنْفِيِّ بِلا مُثْتَدَأً مَحْذُوفِ، ومثالُ المَنْفِيِّ بِلا أَنْ تُكْرِمْنِي فَلَا أُهِينُكَ، لِعَدَم تَأْثِيرِ أَنْ تُكْرِمْنِي فَلَا أُهِينُكَ، لِعَدَم تَأْثِيرِ تَكْرِمْنِي فَلَا أُهِينُكَ، لِعَدَم تَأْثِيرِ تَكْرِمْنِي فَلَا أُهِينُكَ، لِعَدَم تَأْثِيرِ

ومنها: «فذي لهب» وعزي فيهما إلى ربيعة بن مقروم الضبي.

<sup>[</sup>قلت: روايته في مغني اللبيب ٢/ ٤٩٣.

فإن أهلك فذي حَنَق لظاه...

وانظر تخريجه عندي في الموضع المشار إليه وفي ص/ ٤٩٤. ع].

حَرْفِ الشَّرْطِ في الجَزَاءِ، وَإِنْ جُعِلَتْ لَمُجَرَّدِ النَّفي جازَ دُخُولُها، كَإِنْ تُكُرِمْني لا أُهِنْكَ.

ويَجِبُ دُخُولُها في غَيْرِ ما ذَكَرْنا: كَأَنْ يكونَ الجزاءُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، نَحْو: إِنْ جِئْتَنِي فَأَنْتَ مُكْرَمٌ.

وكَمَا إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا مُحَقَّقًا بِدُولِ «قد»، نَحْو: إِنْ أَكْرَمْتَنِي فَقَد بِدخُولِ «قد»، نَحْو: إِنْ أَكْرَمْتَنِي فَقَد أَكْرَمْتُكَ أَمْسِ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالَى في قِيصَةِ سَيِّدِنا يُوسُفَ: ﴿مِن قُبُلِ قِصَةِ سَيِّدِنا يُوسُفَ: ﴿مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ ﴿ مَن قُبُلِ فَصَدَقَتْ ﴾ (١)، أَيْ: فَقَدْ صَدَقَتْ وَلِها.

أَوْ كَمَا إِذَا كَانَ الجَزَاءُ أَمْرًا نحوُ: إِنْ أَكْرَمَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ.

أَوْ نَهْيًا، كَإِنْ يُكْرِمْكَ زَيْدُ فَلَا تُهِنْه. أَوْ فِعْلًا غَيْرَ مُتَصَرِّفِ، نَحْو: إِنْ

أَكْرَمْتَ زَيْدًا فَعَسَى أَنْ يُكْرِمَكَ.

أَوْ مَنْفِيًّا بِغَيْرِ «لا» سَوَاءٌ كَانَ بِلَنْ، نَحْو: إِنْ أَكْرَمْتَ زَيْدًا فَلَنْ يُهينَك، أَو بِمَا نَحْوُ: إِنْ أَكْرَمْتَ زَيْدًا فَمَا

يُهِينُك .

فَإِنَّه يَجِبُ دُخُولُ الفاءِ في هلذه الأَمْثِلةِ المَدْكُورَةِ، فَتَأَمَّلْ ذَلِك.

(وقد تُحْذَفُ) الفَّاءُ (ضَرُورَةً) نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِر:

( \* مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُ ها (١٠) \*

(أَيْ: فالله) يَشْكُرُها، (أَو لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، والرِّوَايَةُ) الصَّحِيحَةُ (٢):

والـشَـرُ بـالـشَـر عـنـد الله مـشـلان 
 وهو الشاهد السّابع والعشرون بعد المائتين من شواهد القاموس.

[قلت: انظر مغني اللبيب ١/ ٣٥٥ – ٣٥٦، وفيه تفصيل القول في البيت وتخريجه. وانظر فيه ٢/ ٤٩٥. ع].

(۲) كما يقول المبرّد (شرح شواهد المغني ١/۱۷۹).

[قلت انظر المقتضب ٢/ ٧٢، فإنه لم يتعرّض لهذا، ولم يرد الرواية الأولى، وفي حواشي المحققين أن المبرّد لم يمنع هذا، وإنما أجازه على ضَعْف، وانظر بَسْط الخلاف في الجنى الداني/ ٦٩، وما عَلَقْتُ به على البيت في مغني اللبيب ٢/ ٤٩٥. ع].

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٢٦، وقَبْلُها من الآية نفسها ﴿إِن كَاكَ قَمِيصُهُۥ قُدُّ مِن﴾.

<sup>(</sup>۱) شرح شواهد المغني ۱/۱۷۸، ۲۸۲، ۴۲۸، و البصائر ۱۵۹/۶، وهو صدر بيت لعبد الرحمان بن حسان بن ثابت، وقيل: لكعب بن مالك كما في شرح شواهد المغني ۱/ ۱۷۸، وتمامه فيه:

(\* مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُه (١) \*)
(أو) الْحَذْفُ (لُغَةٌ فَصِيحَةٌ،
ومنه) قَوْلُه تَعَالَى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَرلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢)،
أَيْ: فَالوَصِيَّةُ، (و) منه أَيْضًا (٣):
(حَدِيثُ اللَّقَطَةِ: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِها)، أي: فَاسْتَمْتِعْ بِها.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

الفاءُ في اللُّغَةِ: زَبَدُ البَحْرِ. عن الخَلِيلِ، وأَنْشَدَ:

لِمَا مُزْبِدٍ طَامٍ يَجِيشُ بِفَائِهِ بِاللهِ (٤) بِأَجْوَدَ مِنْهُ يَوْمَ يَأْتِيهِ سَائِله (٤)

وقد تُزادُ الفاءُ لإِصْلاحِ الكَلامِ، كَـقَـوْلِه تَـعـالَى: ﴿هَٰذَا فَلَيْذُوفَّوُهُ حَمِيمٌ﴾(١).

وتكونُ اسْتِئْنافيةً، كَقُولِهِ تَعالَى: ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢) عَلَى بَحْثِ فيه.

وتأتي للتَّأْكِيدِ، ويَكُونُ في الشَّأْكِيدِ، ويَكُونُ في الشَّاسِمِ نَحْوُ: ﴿فَبِعِزَّ لِكَ ﴾ (٣)، ﴿فَوَرَيِكَ ﴾ (٤).

وتكونُ زائِدةً، وتَدْخُلُ عَلَى الماضِي نَحْو: ﴿ فَقُلْنَا اَدْهَبًا ﴾ (٥)، وعَلَى المُسْتَقْبَل: ﴿ فَيَقُولَ رَبِّ ﴾ (٢)، وعَلَى المُسْتَقْبَل: ﴿ فَلَقُولَ رَبِّ ﴾ (٢)، وعَلَى السَحَرْفِ: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَهُمْ ﴾ (٧). وقالَ السَجَوْهُ رِيُ: وَاللَّهُ السَجَوْهُ رِيُ: وَكَذَالِكَ القَوْلُ إِذَا أَجَبْتَ بِهَا بَعْدَ وَكَذَالِكَ القَوْلُ إِذَا أَجَبْتَ بِهَا بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) شرح شواهد المغني ۱/۹۷۱، والبصائر ٤/ ۱۵۹، وسر صناعة الإعراب ۲٬۱۷/۱.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) [قلت: الحديث عن سويد بن غفلة، وأخرجه البخاري في باب اللقطة ٥/ ٩١ – ٩٢. وانظر مغني اللبيب ٢/ ٤٩٦ الحاشية/ ٤، والتوضيح والتصحيح لآبن مالك/ ١٣٣ – ١٣٣. ع].

<sup>(</sup>٤) البصائر ١٦٠/٤، وعزي في الحروف ٤٢ للطائي، وأشار المحقق إلى أنه عزي في إحدى نسخه والمرموز إليها بـ «ج» إلى زياد الأعجم.

<sup>(</sup>١) سورة صّ، الآية: ٥٧ :

<sup>[</sup>قلت: الفاء زائدة في الخبر في هذه الآية. انظر البحر المحيط ٧/ ٤٠٥ - ٤٠٦، والبيان ٢/ ٣١٧. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة صَ، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة المنافقين، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٧) سورة غافر، الآية: ٨٥.

الأَمْرِ والنَّهْي والاسْتِفْهَامِ والنَّفْي والتَّمنِي والعَرْضِ، إِلَّا أَنَّكَ تَنْصِبُ مَا بَعْدَ الفاءِ في هاذه الأَشْياءِ السِّتَةِ بِإِضْمارِ «أَنْ»، تَقُولُ: زُرْنِي فَأُحْسِنَ إِلْسَاءِ السِّتَةِ السِّنَةِ السَّةِ السِّك، لَمْ تَجْعَل النِّيارَةَ عِلَّةً للإحسانِ. وقالَ ابنُ بَرِّيُّ: فَإِنْ للإحسانِ. وقالَ ابنُ بَرِّيُّ: فَإِنْ رَفَعْتَ أُحْسِنُ، فَقُلْتَ: فَأُحْسِنُ النِّيارةَ عِلَةً لِلإحسانِ. ثُم قالَ الزِّيارةَ عِلَةً للإحسانِ. ثُم قالَ الخِوهُ وَيُّ للإحسانِ. ثُم قالَ الجَوْهُ رِيُّ: وَلَكِنَّكَ قُلْتَ: ذاكَ مِنْ شَأْنِي أَبَدًا أَنْ وَلَكِنَّكَ قُلْتَ: ذاكَ مِنْ شَأْنِي أَبَدًا أَنْ وَلَكِنَّكَ عَلَى كُلُّ وَلَكِنَّكَ عَلَى كُلُّ حَالٍ.

قُلْتُ: هلذا الذي ذَكرَه مِثالُ الأَمْرِ، وَأَمَّا مِثالُ النَّفْي، فَكَقَوْلِه الأَمْرِ، وَأَمَّا مِثالُ النَّفْي، فَكَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ وَمَا مِنْ حِسَالِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطُرُدَهُمُ ﴾ (١)، وهلذا هُو الذي مَرَّ في أَوَّلِ التَّرْكِيبِ، وجَعَلَ المُصَنِّفُ فيها الفاءَ ناصِبَةً، وَإِنَّما النَّصْبُ بِإِضْمارِ «أَنْ».

ومِثالُ النَّهٰي قَوْلُه تَعالَى: ﴿وَلَا

تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمُ ﴾(١).

ومـــــــــــال الاســـــــفـــهـــــام قَـــوْلُه تَعالَى: ﴿فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا ﴾(٢).

ومثال التَّمَنِّي: ﴿ يَكَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

ومِثال العَرْضِ قَوْلُه تَعالَى: ﴿لَوَلَا الْعَرْضِ قَوْلُه تَعالَى: ﴿لَوَلَا الْخَرْتَنِيَ إِلَىٰ الْجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ﴾ (٤).

وفاتَ الجَوْهَرِيَّ ما إِذَا أُجِيبَ بها بَعْدَ الدُّعاءِ، كَقَوْلِهِم: اللَّهُمَّ وَفَقْنِي فَأَشْكُرَك.

فهي مواضِعُ سَبْعَةٌ، ذَكَرَ المُصَنِّف مِنْها واحِدًا.

وقولُه تَعالَى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ﴾ (٥)، عَلَى تَقْدِير: ومَهْما يَكُنْ من شَيْءٍ فَكَبِّرْ رَبَّكَ، وَإِلَّا مَا جَامَعَتِ الواوَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٧٣، وسورة هود،الآية: ٦٤، وسورة الشعراء، الآية: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقين، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المدتّر، الآية: ٣.

وكُرِّرَتْ في قَوْلِه:

\* وَإِذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِي (١) \* لَبُعْدِ الْعَهْدِ.

#### [ كذا ] \*

(كَذَا: اسْمٌ مُبْهَمٌ) تَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا، في الصِّحاح، ومَرَّ للمُصَنَّفِ في المُعتَلِّ، وفَسَّرَه بأَنَّه كِنَايَةٌ، وهنا قال: اسْمٌ مُبْهَمٌ، ولا مُنَافَاة، ويُرْسَمُ بالأَلفِ. قال الجَوْهَرِيُّ: وقد يَجْرِي مَجْرَى كُمْ (٢)، وقد يَجْرِي مَجْرَى كُمْ (٢)، فَيَنْتَصِبُ ما بَعْدَه على التَّمْيِيزِ)،

(۲) [قلت: مراده مجرى «كم» الخبرية. انظر شرح الكافية الشافية/١٧١٠. ع].

تقولُ: عِنْدي كذا دِرْهَمًا؛ لأنّه كالكِنَايَةِ، قال شَيْخُنَا: قد يُفْهَمُ منه أنه يَدُلُ على الاسْتِفْهَامِ، ولا قائلَ به، وكأنّه قَصَدَ<sup>(1)</sup> يجري مَجْراه في الدّلالةِ على الكِنايَة الدَّالَة على العَنايَة الدَّالَة على العَدَدِ. وقد تَكلّم ابنُ (٢) مالِكِ على اسْتِعمالها مُفْرَدةً ومُركَّبةً ومُتعَاطِفَةً، وَبَسَطَ فيه، فليُرَاجَعْ. ومن غرائب كذا أنّها تَلْحَقُها قال: ومن غرائب كذا أنّها تَلْحَقُها الكاف، فيقال: كَذَاكَ، وتكون السمَ فِعْلِ بمعنى دَعْ، واتْرُكْ، فتنْصِبُ مَفْعُولًا، قال جَرِيرٌ:

يَقُلْنَ وقد تلاحَقَتِ المَطايَا كذاكَ القَوْلَ إِنَّ عليكَ عَيْنا<sup>(٣)</sup> أَيْ: دَع القَوْلَ.

وهي مُرَكَّبَةٌ من كافِ التَّشْبِيه واسْمِ الإِشَارَةِ وكافِ الخِطَابِ، وزَالَ

<sup>(</sup>۱) عجز بيت للنمر بن تولب صدره كما في شرح شواهد المغني ٤٧٣/١ وفتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل ١١٢:

لا تجزعي إن مُنفِسا أَه لَكُتُه \*
 وهو في ديوانه ٧٢، والعجز غير معزو في
 المغنى.

<sup>[</sup>قلت: رواية الكوفيين له: إن منفس، بالرفع على تقدير: إن هلك منفس. وانظر مغني اللبيب ٢/ ٥٠١، وشرح الشواهد للبغدادي ٤/ ٥٠، وشرح المفصل ١/ ٨٢، ٣٨/٢، وانظر بقية المراجع فيما عَلقته على مغني اللبيب في الحاشية/ ٤ في الموضع المشار إليه. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: لم يرد هذا المصنّف. فهو مثل كم الخبرية، ولا علاقة بينه وبين الاستفهامية. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر حديث ابن مالك في شرح الكافية الشافية في «كم» ص/ ١٧١٢ - ١٧١٣ . ع].

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٥٣ ومادة (لحق) في اللسان والتاج برواية «كفاكَ القَوْل» من غير نسبة

مَعْناها التَّرْكِيبِيُّ، وضُمِّنَتْ مَعْنَى دَعْ. كَذَا في طِرازِ المَجالِسِ للخَفاجِيِّ.

«ورَجُل<sup>(۱)</sup> كذاك: أَيْ: خَسِيسٌ، أو دَنِيءٌ.

وقِيلَ: حَقِيقَةُ كَذَاكَ مِثْلُ ذَاكَ، أَيْ: الْزُمْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَلا أَيْتَ عَلَيْهِ وَلا تَتَجَاوَزُهُ، وعليه خُرِّجَ الحَدِيثُ: (٢) وعليه خُرِّجَ الحَدِيثُ: (٢) «كذاك مناشدَتُكَ رَبِّك» بنَصْب الدَّالِ كما نَقَلَه ابنُ دِحْيَةَ في التَّنويرِ عن شَيْخِه ابنِ قُرْقُولُ (٣). ورُوِيَ عن شَيْخِه ابنِ قُرْقُولُ (٣). ورُوِيَ برفعها، ويُرُوى «كفاكَ»، وهي برفعها، ويُرُوى «كفاكَ»، وهي روايَةُ البُخارِيّ، والمَعنَى: وهي حَسْبُك، وقد أَغْفَلَه المُصَنِّفُ، وهي وهي واجِبُ النِّنانِ في الكافِ، وأَوْرَدَه صاحِبُ اللِّسَانِ في الكافِ، وأَشَرْنا صاحِبُ اللِّسَانِ في الكافِ، وأَشَرْنا صاحِبُ اللِّسَانِ في الكافِ، وأَشَرْنا صاحِبُ اللِّسَانِ في الكافِ، وأَشَرْنا

# إلى بَعْضِ ذَٰلِكَ هُناك، فراجِعْه. [كلا] \*

(كَلَّا: تكونُ صِلَةً لما بَعْدَها).

(و) تَكُونُ (رَدْعًا وزَجْرَا)، مَعْناها: انْتَهِ، لا تَفْعَلْ، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ أَيَطُمَ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ كَلَّا ﴾ (١)، أَيْ: لا يَطْمَعْ في ذَلِكَ.

(و) قد تَكُونُ (تَحْقِيقًا)، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ كُلُّ لَهِنَ لَمْ بَنَهِ لَنَسْفَعًا ﴾ (٢) ما في الصّحاح. (و) أَيْ: حَقًا، كما في الصّحاح. (و) يُقَالُ: (كَلَّاكَ واللّهِ، وبلَكَ واللهِ، أَيْ: كَلّا واللهِ، وبلَك واللهِ). قال أَيْ: كَلّا واللهِ، وبلَك واللهِ). قال أَبُو زَيْدٍ: سَمِعْتُ العَرَبَ تَقُولُ لَا أَبُو زَيْدٍ: سَمِعْتُ العَرَبَ تَقُولُ لا أَنْ مَوْضِعَ لها من الإغرابِ. (ولابنِ فارسٍ) أَحْمَد بنِ الحُسَيْنِ بنِ زَكْرِيًا فارسٍ) أَحْمَد بنِ الحُسَيْنِ بنِ زَكْرِيًا صاحِب المُجْمَلِ وغَيْرِه (في أَحْكامِ صاحِب المُجْمَلِ وغَيْرِه (في أَحْكامِ كَالَّا مُصَنَّفُ مُسْتَقِلٌ )، وحاصِلُ ما كَلَّا مُصَلِّهُ مَا كُلُّهُ مُسَلِّهُ مَا مُسْتَقِلٌ )، وحاصِلُ ما كُلَّا مُصَلِّهُ مَا كُلُّهُ مُسْتَقِلٌ )، وحاصِلُ ما كُلُهُ مَا كُلُّهُ مُسَلِّهُ مَا كُلُّهُ مَا كُلُهُ مُسْتَقِلٌ )، وحاصِلُ ما كُلُّهُ مَا كُلُهُ مَا كُلُهُ مَا كُلُهُ مَا كُلُهُ مَا لَهُ كُلُهُ مَا كُلُهُ مِا مِنْ الْكُمْمَا فَا لَهُ مَا كُلُهُ مَا كُلُهُ مِا مِا لَهُ عَلَاهُ مِا مِنْ الْكُولِي الْكُلُهُ مُ مَا لَهُ عَلَاهُ مِا مِنْ الْكُلُهُ مِا مِا لَهُ عَلَاهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ مِا مِا لَهُ مِا مِا لَهُ عَلَاهُ مَا عَلَيْ الْكُلُهُ مِا مِا لَهُ عَلَيْكُ مِا عَلَيْ الْكُلُهُ مِا عَلَاهُ مِا مِا لَهُ عَلَيْ مِا مِا لَهُ عَلَاهُ مِا مِا لَهُ مِا مِا لَهُ عَلَاهُ مِا مِا لَهُ عَلَاهُ مِا مِا لَهُ عَلَاهُ مِا مِا لَهُ مِا مِا لَهُ مِا مِا لَهُ مِا لَهُ مِا مِلْهُ مِا مِا لَهُ مُا مِا لَهُ مِا مِا لَهُ مِا مِا لَهُ مِا مُنْ

<sup>(</sup>١) [قلت: النص مأخوذ من النهاية مادة: كذا.

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النهاية واللسان؛ فالحديث غير مثبت في: كذا. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: هو إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني عالم بالحديث، وهو أندلسي، توفي عام ٥٦٩ه. ع].

<sup>(</sup>١) سورة المعارج، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق، الآية: ١٥.

فيه وغَيْره من الكُتُب ما أَوْرَدَه المُصَنِّفُ في «البصائر»(١) قال: هي عندَ سِيْبَوَيْهِ والخَلِيل والمُبَرِّدِ والزَّجَّاجِ وأَكْثَر نحاةِ البَصْرَةِ حَرْفٌ مَعْناهُ الرَّدْعُ والزَّجْرُ، لا مَعْنَى له سِواهُ، حتى إنهم يُجِيزُونَ الوَقْفَ عليها أبدًا، والابتداء بما بعدها، حتى قالَ بَعْضُهم: إذا سُمِعْتَ «كَلّا» في سورةٍ فاحْكُم بأنَّهَا مَكِّيَّةٌ؛ لأَنَّ فيها مَعْنَى النَّهْدِيدِ والوَعِيدِ، وأَكْثَرُ مَا نَزَلَ ذَالِكَ بِمَكَّةَ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ العُتُوِّ كَانِ بِها. وفيه نَظَرٌ<sup>(٢)</sup>؛ لأَنَّ لزومَ المَكِّيَّةِ إِنَّمَا يكونُ عن اخْتِصاص العُتُوِّ بها لا عن غَلَبَتِهِ (٣)، ثم إنَّه لا يَظْهَرُ مَعْنَى

الزَّحْرِ في «كَلَّا» المَسْبُوقَةِ بِنَحْوِ: ﴿ فِيَ أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ (١) ، ﴿ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٣) وقَوقُ ولُ مَنْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ (٣) وقَوقُ ولُ مَنْ قالَ: فيه رَدْعٌ عن (٤) تَرْكِ الإيمانِ بِالتَّصْوِيرِ في أَيِّ صُورةٍ شاءَ الله، بالتَّصْوِيرِ في أَيِّ صُورةٍ شاءَ الله، وبالبَعْثِ، وعن العَجَلَةِ بالقرآنِ، وبالبَعْثِ، وعن العَجَلَةِ بالقرآنِ، فيه تَعَسَّفُ ظاهِرٌ (٥). والواردُ منها في النَّصْفِ الأَخِيرِ. في النَّصْفِ الأَخِيرِ.

ورأى (٦) الكسائِيُّ وجماعَةُ أَنَّ مَعْنَى الرَّدْعِ لَيْسَ مُسْتَمِرًا فيها، فزادُوا معنى ثانِيًا يَصِحُ عليه أَنْ

<sup>(</sup>۱) وأورده من قبله ابن هشام في المغني (كلا). [قلت: معاني هذه الأدوات أخذها المصنف من ابن هشام، وليس ذلك في هذه المادة وحدها. وانظر مغني اللبيب ٣/ ٢٠، وما بعدها...ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: هذا الاعتراض لابن هشام. أنظر مغني اللبيب ۲/ ۲۱، وانظر الإتقان ۱/۷۷ - ۱۵. ع].

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ومخطوطه «غلبة» والمثبت من البصائر ٤/ ٣٨١. [قلت: وهو كذلك في مغني اللبيب. ع].

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين، الآية: ٦. 🗉

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) وقول من قال فيه ردع عن ترك هذه عبارة البصائر ١٠٦/١، ولفظ المغني ٢٠٦/١ (دمشق)، وقولهم: المعنى: انته عن ترك...

<sup>(</sup>٥) [قلت: قوله: ظاهر ليس في نص البصائر، ولا مغنى اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٦) في مطبوع التاج ومخطوطه «وروى» والمثبت من البصائر ٤/ ٣٨١، والمغني ١/ ... [قلت: انظر مغنى اللبيب ٣/ ٦٣]. ع].

يُوقَفَ دونَها، وَيُبْتَدَأُ بها. ثم اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الْمَعْنَى على ثلاثةِ أَقُوالِ، فقيلَ: (١) بمعْنَى حَقًا، وقِيلَ (٢): بمَعْنَى أَلَا الاسْتِفْتاحِيّةِ، وقِيلَ (٣): حَرْفُ جَوابِ بمَنْزِلة إيْ وقِيلَ (٣): حَرْفُ جَوابِ بمَنْزِلة إيْ وقيلَ (٣): حَرْفُ جَوابِ بمَنْزِلة إيْ وَالْقَمَرِ (٤) فقالوا عليه ﴿كُلَا وَالْقَمَرِ (٤) فقالوا مَعْنَى لا يتأتَّى في والقَمَرِ، وهاذا المَعْنَى لا يتأتَّى في والقَمَرِ، وهاذا المَعْنَى لا يتأتَّى في وقوْلُ من قالَ بمَعْنَى حَقًا لا يَتأتَّى في لا في نَحْوِ: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمْ يَوْمَإِذِ لَكَحْجُوبُونَ ﴿(٢) لَكُنْ الْفُجَادِ ﴾ (٧) في نَحْوِ: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمْ يَوْمَإِذٍ لَكَحْجُوبُونَ ﴾ (٨) لأنَّ «إنّ "أنَّ مُن رَبِّمْ يَوْمَإِذٍ لَكَحْجُوبُونَ ﴾ (٨) لأنَّ «إنّ "أنَّ مَن رَبِّمْ يَوْمَإِذٍ لَكَحْجُوبُونَ ﴾ (٨) لأنَّ «إنّ "أنَّ مَن رَبِّمْ يَوْمَإِذٍ لَكَحْجُوبُونَ ﴾ (٨) لأنَّ «إنّ "أَنَّ مَن رَبِّمْ يَوْمَإِذٍ لَكَحْجُوبُونَ ﴾ (٨) لأنَّ «إنّ "أَنّ "أَنْ اللهُ الله

الاسْتِفتاحِيَّةِ، ولا تُكْسَرُ بعد حَقًا، ولا بَعْدَ ما كان بمَعْناها، ولأنَّ تَعْيُرُ<sup>(۱)</sup> حَرْفِ بحَرْفِ أَوْلَى من تَعَيُّرِ<sup>(۲)</sup> حَرْفِ باسمٍ.

وإذا صَلَحَ المَوْضِعُ للرَّدْعِ ولِغَيْرِهِ جَازَ الوَقْفُ عليها، والابْتِداءُ بها، على اخْتِلافِ التَقْدِيرَيْنِ. والأَرْجَحُ على اخْتِلافِ التَقْدِيرَيْنِ. والأَرْجَحُ حَمْلُها على الرَّدْعِ؛ لأَنَّه الغالِبُ عليها، وذلِكَ نَحْو: ﴿أَطَلَعَ الْغَيْبَ عَلَيها، وذلِكَ نَحْو: ﴿أَطَلَعَ الْغَيْبَ مَا يَقُولُ ﴾ (٣)، ﴿وَالتَّخَذُوا مِن مَن كُنُبُ مَا يَقُولُ ﴾ (٣)، ﴿وَالتَّخَذُوا مِن دُوبِ اللّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًا \* مَا يَكُونُونَ اللّهُ الْعَلَمُ عِزًا \* كَلّاً سَيَكُفُرُونَ ﴾ (٤).

وقد يَتَعَيَّنُ للرَّدْعِ أو الاسْتِفْتاحِ، نَحْو: ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ \* لَعَلِّيَ أَعْمِلُ

 <sup>(</sup>١) [قلت: ذكر هذا ابن هشام في مغني اللبيب عن
 الكسائي ومتابعيه. انظر ٣/ ٦٤. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: هذا لأبي حاتم السجستاني ومتابعيه،كذا في مغني اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: هذا للنضر بن شميل والفرّاء وغيرهما.ع].

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر، الآية: ٣٢.

 <sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿ كَلَاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَابِلُهَآ ﴾ الآية: ١٠٠.

 <sup>(</sup>٦) وهَـي قوله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَقِيَ﴾
 الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) سورة المطففين، الآية: ٧.

<sup>(</sup>A) سورة المطففين، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>۱) في البصائر ۴/۳۸۲، والمغني ۲۷/۱ «تفسير».

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ومخطوطه «وتغيره» والمثبت
 من البصائر ٤/ ٣٨٢، والمغني ١/ ٢٧.

<sup>[</sup>قلت: في مغني اللبيب ٣/ ٦٥، تفسير في الموضعين، وهو أولى وأليق بالسياق. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآيتان: ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآيتان: ٨١، ٨٢.

وقد يَمْتَنِعُ كُونُهُ لَلزَّجْرِ وَلَلرَّدْعِ، نَحْوُ: ﴿وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ \* كَلَّا وَأَلْقَمَرِ ﴾ (٣)؛ إذ لَيْس قَبْلَها مَا يَصِحُ رَدُه.

وقولُه تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ (١)، قُرِئ بالتَّنْوِين (٥)،

على أنّه مَصْدَرُ كَلَّ إِذَا أَعْيَا. وَجَوَّزَ الزَّمَخْشَرِيُ كُونَهُ حَرْفَ الرَّدْعِ نُوِّنَ كَمَا في ﴿سَلَاسِلُا﴾ (١) ، ورُدَّ بِأَنَّ ﴿سَلَاسِلُا﴾ اسمُ أَصْلُه التَّنُوينُ فَرُدَّ إِلَى أَصْلِه (٢). ويُصَحِّحُ اللهُ الرَّمَخْشَرِيِّ قراءة مَنْ قَرَأَ: تَأُويلَ الزَّمَخْشَرِيِّ قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿وَاللهِ التَّنُوينِ (٤) ؛ إِذَا يَسْرٍ ﴾ (٣) بالتَّنُوينِ (٤) ؛ إِذَا يَسْرٍ ﴾ (٣) بالتَّنُوينِ (٤) ؛ إِذَا اللهُ عُلُ ليس أَصْلُه التَّنُوينَ .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩، ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الشعرا، الآيتان: ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآيتان: ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٥) قرأ بها: أبو نهيك (المحتسب ٢/ ١٤٥).

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٢٩/٣ الحاشية (١) ففيها مراجع هذه القراة، وارجع فيها إلى كتابي: معجم القراءات. ع].

<sup>(</sup>۱) سورة الإنسان، الآية: ٤، وقرأ بالتنوين من العشرة أبو جعفر، ونافع، والكسائي، وعاصم (برواية أبي بكر)، (المسوط ٣٨٩)، والذي استشهد به الزمخشري هو قوله تعالى: ﴿قُوارِيرا﴾ (الكشاف ٢/ ٢٢٤ (القاهرة ١٣٥٤).

<sup>[</sup>قلت: لم يُردِ المصنّفُ هنا الإشارة إلى ذكر القراءة. ع].

<sup>(</sup>٢) الذي رده إلى أصله أبو حيان كما في المغني ١/ ١٩٠.

<sup>[</sup>قلت: هذا وهم من ابن هشام وقع فيه المصنف أيضًا، وانظر تعليقي على المسألة في مغني اللبيب ٣/٧٠، الحاشية: ٢ و٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) قرأ ﴿يَسْرِ﴾ بالتنوين أبو الدينار الأعرابي (شواذ القرآن ١٧٣).

<sup>[</sup>قلت: انظر حديثي عن القراءة في معني اللبيب ٣ / ٧٠ - ٧١، وكتابي معجم القراءات. والكشاف ٣ / ٣٣٤. ع].

وقالَ أَعْلَبُ: كَلَّا مُرَكَّبَةٌ من كافِ التَّشْبِيهِ ولا النافِيَةِ، وَإِنَّما شُدُدَتْ لامُها لتَقْوِيَةِ المَعْنَى، ولدَفْعِ تَوَهُمِ بقاءِ مَعْنَى الكَلِمَتَيْنِ. وعند غَيْرِه بَسِيطَةٌ، كما ذكرنا.

هلذا آخِرُ ما أَوْرَدَه المُصَنِّفُ في البصائر.

وقالَ أَبِنُ بَرِّيٍّ: قَد تَأْتِي كَلَّا بِمَعْنى لَا، كَقَوْل الجَعْدِيِّ:

فقلتُ لَهُم خَلُوا النّساءَ لأَهْلِها فقلتُ لَهُم: بَلَى(١)

#### \*[ 1/3]

(لا: تَكُون نافِيَةً)، أَيْ: حَرْفُ يُنْفَى به، ويُجْحَدُ به. وأَصْلُ أَلِفِها يَنْفَى به، ويُجْحَدُ به. وأَصْلُ أَلِفِها ياءٌ عِنْدَ قُطْرُبِ حِكَايَةً عن بَعْضِهم أَنَّه قال: لا أَفْعَلُ ذَلِك، فَأَمَالَ «لا». وقالَ اللَّيْثُ: يُقالُ: هاذه لاءٌ مَكْتُوبَةٌ، فَتَمُدُّها لِتَتِمَّ الكَلِمَةُ الْحَلِمَةُ الْسَمَا، ولو صَغَرْتَ لَقُلْتَ: هاذِهِ السَمَا، ولو صَغَرْتَ لَقُلْتَ: هاذِهِ

لُوَيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةَ الْكِتْبَةِ غَيْرَ جَلِيلةٍ.

وحَكَى ثَعْلَبٌ: لَوَّيْتُ لاءً حَسَنَةً: عَمِلْتُها، وَمَدَّ «لا»؛ لأَنَّه قد صَيَّرَها اسْمًا، والاسمُ لَا يَكُونُ على حَرْفَيْن وَضْعًا، واختارَ الأَلِفَ مِنْ بَيْن حُروفِ المَدِّ واللَّيْنِ لِمكانِ الفَتْحَةِ، قال: وإذا نَسَبْتَ إلَيْها قُلْتَ: لَوَوِيُّ. وقَصِيدَةٌ لَوَوِيَّةٌ: قافِيَتُها لا.

(وهي (١) على خَمْسَةِ أَوْجُهٍ):

الأوّلُ: (عامِلَةٌ عَمَلَ إِنَّ)، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ نَصْبُ اسْمِهَا إِذَا كَانَ خَافِضًا، نَحْو: لَا صَاحِبَ جُودٍ مَمْقُوتٌ، ومنه قَوْلُ المُتَنبِّي:

فلا ثَوْبَ مَجْدِ غَيْرَ ثَوْبِ ابْنِ أَحْمَدِ عَلْمَ ثَوْبِ ابْنِ أَحْمَدِ عَلَى أَحَدِ إلَّا بِلُؤْمٍ مُرَقَّعُ (٢)

<sup>(</sup>۱) شعره/۱۱۷، ورواية الصدر: \* فَقُلْنا لهم خَلُوا طريق نسائنا \* واللسان، وفيه «فقلنا...».

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص من هنا لأبن هشام. انظر مغني اللبيب ۲۸۳/۳ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه ٢/ ٣٤٧، والبصائر ٤٦١/٤. [قلت: انظر مغني اللبيب ٣/ ٢٨٣، وشرح الشواهد للبخدادي ٤/ ٣٧٣، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢٢٣، وانظر شرح الواحدي ١/ ٤٤. ع].

أو رَافِعًا، نحو: لا حَسَنَا فِعْلُه مَذْمُومٌ، أو ناصِبًا، نحو: لا طالِعًا جَبلًا حاضِرٌ، ومنه: لا خَيْرًا(١) من زَيْدٍ عِنْدَنا، وقولُ المُتَنبِي: قَللًا بها عَلَيَّ فَللًا قِفَا قَلِيلًا بها عَلَيَّ فَللًا أَقَىلًا مِن نَظْرَةٍ أُزَوَّدُهَا(٢) وهو نَفْي عَيْرِ العَامِّ، نَحُو: لا وهو نَفْي عَيْرِ العَامِّ، نَحُو: لا رَجُلُ في الدَّار ولا امْرَأَةً. والفَرْقُ رَجُلُ في الدَّار ولا امْرَأَةً. والفَرْقُ رَجُلُ في الدَّار ولا امْرَأَةً. والفَرْقُ نَفْي العَامِّ وَنَفْي عَيْرِ العامِّ أَنَّ للجِنْسِ، تَقُول: لا نَفْيَ العامِّ نَفْيُ للجِنْسِ، تَقُول: لا نَفْيَ العامِّ نَفْيَ العامِّ نَفْيُ للجِنْسِ، تَقُول: لا نَفْيَ العامِّ نَفْيَ العامِّ نَفْيَ العامِّ نَفْيَ المَامِّ مَنْ نَفْيَ العامِّ نَفْيَ المَامِّ مَنْ نَفْيَ العامِّ نَفْيَ المَامِّ مَنْ المَامِّ مَنْ اللَّهِ الْمَامُ مَنْ الْمَامُ مَنْ الْمَامُ مَنْ المَامِ الْمَامُ مَنْ المَامِ الْمَامُ مَنْ المَامِ الْمَامُ مَنْ الْمَامِ الْمَامُ مَنْ الْمَامُ مَنْ الْمَامُ مَنْ الْمَامُ مَنْ المَامُ مَنْ المَامُ مَنْ المَامُ مَنْ المَامُ الْمَامُ الْمَامُ مَنْ الْمَامُ مَنْ المَامُ اللّهِ الْمَامُ اللّهَ الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ الْمَامُ اللّهَ الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ اللّهِ الْمَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ اللّهِ الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

في الدَّارِ ولا امْرَأَةُ، يَـجُـوزُ أَنْ (١) [قلت: صوابه: لاخيراً... انظر مغني اللبيب ٣/ ٢٨٤، وهو ما أثبتُه، وجاء في المطبوع: لا خَيْر، وليس بالصواب. ع].

رَجُلَ في الدَّارِ، أَيْ: لَيْس فِيها من

جِنْسِه أَحَدٌ، ونَفْيُ غَيْرِ العَامُ نَفْيٌ

للجُزْءِ؛ فإنَّ قَـوْلَكَ: لا رَجُـلٌ

يَكُونَ في الدَّار رَجُلانِ أَو رِجالٌ وامْرَأَتانِ أَو نِساءٌ. (ولا تَعْمَلُ إلَّا في النَّكِراتِ، كَقَوْله)، أَيْ: في النَّكِر، وهو سَعْدُ بنُ ناشِب، وقيل: سَعْدُ بنُ مالِكِ يُعَرِّضُ وقيل: سَعْدُ بنُ مالِكِ يُعَرِّضُ بالحارِثِ بْنِ عَبَّادِ الْيَشْكُرِيّ، وكان قد اعْتَزَلَ حَرْبَ تَعْلِبَ وبَكْرِ ابْنَيْ وائِلٍ:

(مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرانِها فأنَا ابنُ قَيْسِ الابَراحُ)(١) والقَصِيدَةُ مَرْفُوعَةً، وفيها يَقُولُ:

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه ٢/ ١٩، والبصائر ٤/ ٤٦١. [قلت: انظر مغني اللبيب ٣/ ٢٨٤، وشرح الشواهد للبغدادي ٤/ ٣٧٥، وأمالي الشجري ٢/ ٣٢٥. ع].

<sup>(</sup>۱) شرح شواهد المعني ۵۸۳، وخزانة الأدب ۱/ الرح، ٤٦٨، ٤٦٨، ٤٦٧، منسوبين (هو والبيت الآتي) إلى سعد بن مالك بن ضُبيعة بن قيس ابن ثعلبة فقط، وهو جد طرفة الشّاعر. وسبق ونسب الأول إليه في الكتاب ١/ ٥٨، وسبق في (نفح) معزوًا إلى سعد بن ناشب وكذلك في (برح)، وفيها صوبت نسبة البيتين إلى سعد بن مالك، والأول غير منسوب في البصائر ٤/ ٤٦١، والأول هو الشاهد السابع والعشرون بعد المائتين من شواهد القاموس. [قلت: انظر مغني اللبيب ٣/ ٢٩١، وما بعدها. وفيه تخريج هذا البيت مُفصلًا في الحاشية ٧. ع].

بِئْسَ السَحَلائِفُ بَسعْدَنا أَوْلادُ يَسشْكُرَ والسلَقاحُ وأَرَادَ بِاللَّقَاحِ بَنِي حَنِيفَة، وتَقَدَّمَ للمُصَنُّفِ في الحاءِ. وقَوْلُهم: لا بَرَاحَ، مَنْصُوبٌ، كَقَوْلِهم: لا رَيْبَ، ويَجُوزُ رَفْعُه فتكون «لا» مَنْزِلَةَ «لَيْسَ».

قُلْتُ: وهاذه عندهم تُسَمَّى لا التَّبْرِئَةِ، ولها وُجُوهُ في نَصْبِ المَّفْرَدِ وَالمُكَرَّرِ، وتَنْوِينِ ما يُنَوَّنُ وما لا يُنَوَّنُ، كما سَياْتِي. والاخْتِيَارُ عند جَمِيعِ النَّحَوِيِّينَ أَنْ يُنْصَبَ بها ما لا يُعادُ فيه، كَقَوْلِهِ يُنْصَبَ بها ما لا يُعادُ فيه، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْمَ \* ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا يَعَادُ فيه، كَقَوْلِهِ مَنَّ وَجَلَّ: ﴿الْمَ \* ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا يَعْدَدُ فيه، كَقَوْلِهِ مَنَّ وَجَلَّ: ﴿الْمَ \* ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا يَعْدَدُ فَيْه، كَقَوْلِهِ مَنْ وَجَلَّ: ﴿الْمَ \* ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا يَعْدَدُ فَيْه، كَقَوْلِهِ مَنْ وَجَلَّ: ﴿الْمَ \* ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا يَعْدَدُ فَيْه، كَفَوْلِهِ مَنْ وَجَلَّ : ﴿الْمَ خَمْعَ الْقُرَّاء (٢) على نَصْبِه.

وفي المِصْباح: وجاءَتْ بمعنى لَيْس، نحو: ﴿لَا فِيهَا غَوْلُ ﴾ (١)، أي: لَيْسَ فيها، ومنه قَوْلُهم: لا هاءَ (٢) اللهِ ذا، أيْ: ليس واللهِ ذا، والمَعْنَى: لا يَكُونُ هَلْذَا الأَمْرُ. (و) الثَّالثُ: أَنْ (تَكُونَ عَاطِفَةً، بشَرْطِ أَنْ يَتَقَدَّمُها إِثْباتٌ كجاء زَيْدٌ لَا عَمْرٌو، أَوْ أَمْرٌ كاضْرِبْ زَيْدًا لا عَمْرًا)، أَوْ نِدَاءٌ، نَحْو: يَا ابْنَ أَخِي لَا ابْنَ عَـمِّى، (و) بِـشَـرْطِ (أَنْ يَتَغَايَرَ (٣) مُتَعاطِفاها فَلَا يَجُوزُ: جاءَنِي رَجُلٌ لَا زَيْدٌ؛ لأَنَّه يَصْدُقُ على زيدِ اسْمُ الرَّجُل)، بخِلافِ: جَاءَنِي رَجَلٌ لَا امْرَأَةٌ، وبشَرْطِ أَلَّا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان: ١، ٢.

<sup>(</sup>۲) [قلت: أراد المصنف بالإجماع إجماع سبعة القراء، وقرئت في غير السبعة. لا ريب: كذا بالرفع والتنوين وهي قراءة أبي الشعثاء زهير الفرقبي، وزيد بن علي، وقرأ الحسن: لا ريباً... انظر كتابي: معجم القراءات ١/٢٧ – ٢٨.ع].

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ٤٧.

 <sup>(</sup>۲) [قلت: النص في المصباح: «لاها الله ذا» كذا بدون همز بعد الألف. ومثله في الأرتشاف/ ۱۷۹۱، وانظر الكتاب ٢/ ١٤٥. ع].

<sup>(</sup>٣) لفظ البصائر ٤/٢٢ «أن يتعاند».

<sup>[</sup>قلت: يتعاند، هو الصواب، وهو المثبت في معني اللبيب ٣٠٣/٣ وعنه نقل المصنف في البيصائر. وذكر هذا الشرط السهيلي، وأبو حيان. انظر الهمع ٥/٢٦١، ومعنى المعاندة ألا يصدق أحدهما على الآخر. ع].

تَقْتَرِنَ بعاطِفٍ، فهي شُرُوطٌ ثَلاَثَةً ذَكَرَ مِنْها الشَّرْطَيْن، وأَغْفَلَ عن الشَّالِثِ (۱) ، وقد ذكرَه غَيْرُه كَما سَيَأْتِي. وفي المِصْباحِ: وتكونُ عاطِفَة بعد الأَمْرِ والدَّعاءِ والإيجاب، نَحْو: أكْرِمْ زَيْدًا لَا عَمْرُه، واللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدِ لَا عَمْرِه، وقام زَيدٌ لا عَمْرُه، وقام زَيدٌ لا عَمْرُه، وقام زَيدٌ لا عَمْرُه. ولا يَجُونُ طَهُورُ فِعْلِ ماض بعدَها لئلا يَلْتَبِسَ طَهُورُ فِعْلِ ماض بعدَها لئلا يَلْتَبِسَ طَهُورُ فِعْلِ ماض بعدَها لئلا يَلْتَبِسَ عَمْرُه. ولا يَعْلِ ماض عَمْرة و قام زَيدٌ لا قَامَ عَمْرُه. عَمْرُه. عَمْرُه. عَمْرُه. عَمْرُه. عَمْرُه. عَمْرُه عَلَيْهُ عَمْرُه عَمْرُه عَمْرُه عَمْرُه عَمْرُه عَمْرُه عَلَيْهُ عَمْرُه عَلَيْ عَمْرُه عَلَيْهُ عَلَى عَمْرُه عَلْمُ عَمْرُه عَمْرُه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَمْرُه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمْرُه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْرُه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وقالَ ابنُ الدَّهّانِ: ولَا تَقَعُ بعد كلام مَنْفِيٌ؛ لأَنها تَنْفِي عن الثّانِي ما وَجَبَ للأَوَّلُ ما وَجَبَ للأَوَّلُ، فَإِذا كانَ الأَوَّلُ مَنْفِيًا فَماذا ينفَى (٢). انْتَهَى .

وفي الصِّحاحِ: وقد (٣) تكونُ حَرْفَ عَطْفِ لإِخْرَاجِ الثَّانِي مِمَّا

دَخُلَ فيه الأُوَّلُ، كَقَوْلِكَ : رَأَيْتُ وَيُدًا لَا عَمْرًا. فَإِنْ أَدْخَلَتَ عَلَيْها الواوَ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ حَرْفَ عَطْفِ، كَقَوْلِك : لَمْ يَقُمْ زيدٌ ولَا عَمْرُو؛ لأَنَّ حُرُوفَ النَّسَقِ لَا عَمَرُو؛ لأَنَّ حُرُوفَ النَّسَقِ لَا يَدْخُلُ بَعْضُها على بَعْضٍ، فَتَكُونُ يَدْخُلُ بَعْضُها على بَعْضٍ، فَتَكُونُ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا هَا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُولُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى اللْهُ عَلَى

وفي المِصْبَاحِ: قالَ ابنُ السَّرَاجِ، وتَبِعَه ابنُ جِنِّي: مَعْنَى لا العاطِفَةِ التَّحْقِيقُ للأَوَّلِ، والنَّفْيُ عَن الثَّانِي، فتَقُولُ: قامَ زَيْدٌ لَا عَمْرُو، واضْرِبْ زَيْدً لا عَمْرُو، واضْرِبْ زَيْدًا لا عَمْرًا.

وكذالك (١) لا يَجُوز وُقُوعُها بَعْد حُرُوفِ الاسْتِثْناءِ، فلا يُقالُ: قامَ القَوْمُ إِلّا زَيْدًا ولا عَمْرًا، وشِبْهُ القَوْمُ إِلّا زَيْدًا ولا عَمْرًا، وشِبْهُ ذلك؛ وذلك أنَّها للإخراج مِمّا ذلك؛ وذلك أنَّها للإخراج مِمّا دَخَلَ فيه الأوَّلُ، والأوَّلُ هُنا مَنْفِيٌ؛ ولأنَّ الواوَ للعَطْفِ «ولا»

<sup>(</sup>١) وهو «ألّا تقترن بعاطف» (البصائر ٤/ ٤٦١). [قلت: جاء هذا في مغني اللبيب شرطاً ثانياً انظر ٣/ ٢٠٣. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: النص في المصباح: فماذا تنفي. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في الصحاح ومخطوطه وقد يكون...ع].

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «ولذلك»، والمثبت من المصباح.

للعَطْفِ، ولا يَجْتَمِع حَرْفانِ بِمَعْنَى واحِدٍ، قال (۱): والنَّفْيُ في جَمِيعِ العَرَبِيَّة مُتَّسِقٌ بلا (۲)، إلَّا في الاستِشْناء، وهاذا القِسْمُ داخِلٌ في عُمومِ قَوْلِهم: لَا يَجُورُ وُقُوعُها بَعْدَ كَلَامٍ مَنْفِيٌ، قالَ السَّهَيْلِيُّ (۳): وَمِنْ كَلَامٍ مَنْفِيٌ، قالَ السَّهَيْلِيُّ (۳): وَمِنْ شَرْطِ الْعَطْفِ (٤) أَن لا يَصْدُقَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْه على المَعْطُوفِ، المَعْطُوفِ، فَلَا يَجُورُ: قامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، ولَا قَامَتِ امْرَأَةٌ لَا هِنْدٌ. وقد نَصُوا عَلَى جَوازِ: اضْرِبْ رَجُلًا لَا زَيْدًا، فَيَحْتَاجُ إِلَى الفَرْقِ. انْتَهى الغَرَضُ مَنْه.

وللحافظ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ في هالْده المَسْأَلَةِ رِسَالَةٌ بالخُصُوصِ سَمَّاها: «نَيْلُ العُلا في العَطْفِ بِلَا»، وهي جَوَابٌ عَن سُؤَالٍ لِوَلَدِه

القاضِي بهاءِ الدِّين أبي حامِدٍ أَحْمَدَ ابنِ عَلِيِّ السُّبْكِيّ، وقد قَرَأَهَا الصَّلَاحُ الصَّفَدِيُّ عَلَى التَّقِيِّ في الصَّفَدِيُّ عَلَى التَّقِيِّ في دِمَشْقَ سنة ٧٥٣، وحَضَرَ القراءَة جُمْلَةٌ مِنَ الفُضَلاءِ، وفي آخِرها حَضَرَهُ القاضِي تَاجُ الدِّينِ عَبْدُالوَهَابِ وَلَدُ المُصَنِّفِ، وفيها عَبْدُالوَهَابِ وَلَدُ المُصَنِّفِ، وفيها يَقُولُ الصَّفَدِيُّ مُقَرِّظًا:

يَا مَنْ غَدَا في العِلْمِ ذا هِمَّةِ عَظِيمَةٍ بالفَضْلِ تَمْلا المَلا لَمْ تَرْقَ في النَّحْوِ إلى رُتْبَةٍ سامِية إلَّا بِنَيْلِ العُلَا وسَأَخْتَصِر لَكَ السُّؤَالَ والجَوَابَ، وأَذْكُرُ مِنْهُما مَا يَتَعَلَّقَ به الغَرَضُ.

قالَ يُخاطِبُ وَلَدَه: سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللهُ - عَن: قَامَ رَجُلٌ لَا أَكْرَمَكَ اللهُ - عَن: قَامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، هَل يَصِحُ هٰذَا التَّرْكِيبُ، وَأَنَّ الشيخ أَبا حَيَّان (١) جَزَمَ بامْتِناعِه،

<sup>(</sup>١) أي: إبن السَّراج، كما في المصباح.

<sup>(</sup>٢) في المصباح «يُنْسَقُ عليه بلا».

<sup>(</sup>٣) [قلت: النقل مستمر من المصباح. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: كذا عند المصنف، وفي المصباح وفي شرط العطف بها أنْ لا...ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر الارتشاف/۱۹۹۷ قال أبو حيان: وشرط عطف الاسم به «لا» أن يكون ما بعدها غير صالح لإطلاق ما قبلها عليه، فلذلك لا يجوز قام رجل لا زيد...ع].

وشَرَطَ أَنْ يَكُون ما قَبْل «لا» العاطِفَةِ غَيْرَ صادِقِ عَلَى ما بَعْدَها، وَأَنَّكَ رَأَيْتَ سَبَقَه لذالك السَّهَيْلِيُّ في «نَتَائِج الْفِكُر»، وَأَنَّه قَالَ: لأَنَّ شَرْطَها أَنْ يَكُونَ الكَلامُ الَّذي قَبْلَها يَتَضَمَّنُ بِمَفْهُومِ الخِطابِ نَفْيَ مَا بَعْدَها، وَأَنَّ عِنْدَكَ في ذلك نَظَرًا؛ لأُمُورِ، منها: أَنِّ البِّيَانِيِّينَ تَكَلَّمُوا على القَصْر، وجَعَلُوا مِنْهُ قَصْرَ الإِفْرادِ، وشَرَطوا في قَصْرِ المَوْصُوفِ إِفرادًا عَدَمَ تَنَافِي الوَصْفَيْن، كَقَوْلِنا: زَيْدٌ كَاتِبٌ لَا شاعِرُ. وقُلْتَ: كَيف يَجْتَمِعُ هَلْذَا مَع كَلَام السُّهَيْلِيِّ والشَّيْخ . ومنها أَنَّ: قَامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، مِثْلُ: قَامَ رَجُلٌ وَزَيْدٌ، في صِحَّةِ التَّرْكِيب، فَإِنْ امْتَنَعَ قامَ رَجُلٌ وَزَيْدٌ، ففي غايةِ البُعْدِ؛ لأنَّكَ إِنْ أَرَدْتَ بِالرَّجُل الأُوَّلِ زَيْدًا كَانَ كَعَطْفِ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِه تَأْكِيدًا، ولَا مَانِعَ منه إِذَا قُصِدَ

الإطناب، وَإِنْ أَرَدْتَ بِالرَّجُلِ غَيْرَ زَيْدٍ، كَانَ مِن عَطْفِ الشَّيءِ عَلَى غَيْرِه، ولَا مَانِعَ منه، ويصيرُ (١) في هلذا التَّقْدِير مِثْلَ : قام رَجُلُ لَا زَيْدٌ، في صِحّةِ التَّرْكِيبِ وَإِنْ كَانَ مَعْناهما مُتَعاكِسَيْن، بَلْ قَدْ يُقال: قامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، أَوْلَى بِالجَواز مِنْ: قَامَ رَجُلُ وَزَيْدٌ؛ لأَنَّ: قامَ رَجُلٌ وَزَيْدُ، إِنْ أَرَدْتَ بِالرَّجُلِ فيه زَيْدًا، كَانَ تَأْكِيدًا، وَإِنْ أَرَدْتَ غَيْرَه كانَ فيه إِلْباسٌ عَلَى السّامِع، وَإِيهامٌ أَنَّه غَيْرُه، والتَّأْكِيدُ والإِلْباسُ مُنْتَفِيانِ في: قامَ رَجُلُ لَا زَيْدٌ، وأَيُّ فَرْقِ بَيْنَ: زَيْدٌ كاتِبٌ لَا شَاعِرٌ، وقامَ رَجُلُ لَا زَيْدٌ. وبَيْنَ رَجُل وَزَيْدٍ عُمُومٌ وخُصوصٌ مُطْلَقٌ اللهُ وبَيْنَ كاتِب وشاعِر عُمُومٌ وخُصوصٌ من وَجْهِ، كالحَيَوانِ وكالأَبْيَضْ. وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) [قلت: في مطبوع التاج ويصيره، وصوابه ما أثبتُه. ع].

امْتَنَع: جاءَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، كَما قالُوه، فَهَلْ يَمْتَنِعُ ذلك في العامِّ والخاص، مِثْلُ: قامَ النَّاسُ لَا زَيْدٌ، وكَيْفَ يَمْنَعُ أَحَدٌ مع تَصْريح ابن مالِكِ وغَيْرِه بصِحَّةِ: قامَ النَّاسُ وزَيْدٌ، وِلأَيِّ شَيْءِ يَمْتَنِعُ العَطْفُ بِلَا فِي نَحْو: مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ لَا عَمْرٌو، وهو عَطْفٌ عَلَى مُوْجَب، لأَنَّ زَيْدًا مُوجَبٌ؛ وتَعْلِيلُهم بأنَّه يَلْزَم نَفْيُه مَرَّتَيْنِ ضَعِيفٌ ؛ لأَنَّ الإطنابَ قد يَقْتَضِي مِثل ذلك، لاسِيَّما والنَّفيُ الأَوَّلُ عامٌّ، والنَّفيُ الثانِي خاصٌ، فأَسْوَأُ دَرَجاتِه أَنْ يكونَ مِثْلَ: مَا قَامَ النَّاسُ ولَا زَيْدٌ. هاذا جُمْلَةُ مَا تَضَمَّنه كتابُكَ في ذلك، بَارَكَ الله فيك.

والجَوَّابُ: أَمَّا الشَّرْطُ الَّذي ذَكَرَه أَبُو حَيَّان في العَطْفِ بِلَا فَقَد ذَكَرَه أَيْضًا أَبُو الحَسَنِ الأَبَّذِيُّ في شَرْحِ الجَزُوليَّةِ، فقالَ: لَا يُعْطَفُ بلَا إِلَّا

بشَرْطٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الكَلامُ الَّذي قَبْلَها يَتَضَمَّن بِمَفْهُوم الخِطاب نَفْيَ الفِعْل عَمَّا بَعْدَها، فَيَكُونُ الأَوَّلُ لَا يَتناوَلُ التَّانِي، نَحْوُ قَوْلِه: جَاءَني رَجُلٌ لَا امْرَأَةٌ، وجاءَنِي عَالِمُ لَا جاهِلٌ، ولَو قُلْتَ: مَرَرْتُ بِرَجُل لَا عَاقِلِ، لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّه لَيْسَ في مَفْهُوم الكلام الأَوَّلِ مَا يَنْفِي الفِعْلَ عَن الثَّانِي، وَهِي لَا تَدْخُلُ إِلَّا لِتَأْكِيدِ النَّفْي، فَإِنْ أَرَدْتَ ذلك المَعْنَى جِئْتَ بِغَيْرِ، فَتَقُولُ: مَرَرْتُ بِرَجُل غَيْرِ عَاقِلِ وَغَيْرِ زَيْدٍ، وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ لَا عَمْرِو؛ لأَنَّ الأَوَّلَ لا يَتَنَاوَلُ الثَّانِي. وقَد تَضَمَّن كَلَامُ الأَبُّذِي هلذا زِيادَةً عَلَى مَا قَالَه السُّهَيْلِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ، وهي قَوْلُه: إِنَّها لَا تَدْخُلُ إِلَّا لِتَأْكِيدِ النَّفْي، وَإِذَا تُبَتَ أَنَّ «لا» لَا تَدْخُلُ إِلَّا لِتَأْكِيدِ النَّفْي اتَّضَحَ اشتراطُ الشَّرْطِ المَذْكُورِ؟ لأَنَّ مَفْهُومَ الخِطابِ اقْتَضَى في

قَوْلِكَ: قَامَ رَجُلٌ، نَفْيَ الْمَرْأَةِ، فَدَخَلَتْ «لا» للتَّصْريح بِمَا اقْتَضاه المَفْهُومُ، وكذالك: قامَ زَيْدٌ لا عَمْرُو، أُمَّا: قَامَ رَجُلُ لَا زَيْدٌ، فَلَم يَقْتَضِ المَفْهُومُ نَفْيَ زَيْدٍ؛ فَلِذَاكَ لَمْ يَجُز العَطْفُ بلا؛ لأَنَّها لَا تكونُ لِتَأْكِيدِ نَفْي، بل لِتَأْسِيسِه، وَهِي وَإِنْ كَانَ يُؤْتَى بِهَا لِتَأْسِيسَ النَّفْي فَذَالِكَ (١) في نَفْي يُقْصَدُ تَأْكِيدُه بِها بِخِلافِ غَيْرِها مِنْ أَدَوَاتِ النَّفْي كَلَمْ وَمَا، وَهُو كَلَامٌ حَسَنٌ. وأيْضًا تَمْثِيلُ ابن السَّرَّاجِ، فَإِنَّه قَالَ في كِتاب «الأصولِ» (٢): وَهِيَ تَقَعُ لإِخْرَاجِ الثَّانِي مِمَّا دَخَلَ فيه الأُوَّلُ، وذَالِكَ قُولُه: ضَرَبْتُ زَيدًا لَا عَمْرًا، وَمَرَرْتُ بِرَجُلَ لَا امْرَأَةٍ، وَجَاءَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌ، فَانْظُرْ أَمْثِلَتُهُ لَمْ يَذْكُر فِيها إِلَّا مَا اقْتَضَاهُ الشَّرْطُ المَذْكُورُ.

وأيضًا: تَمْثِيلُ جَماعَةِ مِن النُّحاةِ مِنْهُم ابنُ الشَّجَريِّ في "الأَمالِي". قال(١): «إِنَّها تَكُونُ عَاطِفَةً فَتُشْرِكُ مَا بَعْدَها في إعراب مَا قَبْلَها، وتَنْفِي عَن التَّانِي مَا تُبَتَّ للأُوَّلِ، كَقَوْلِكَ: خَرَجَ زَيْدٌ لَا بَكْرٌ، وَلَقِيتُ أَخَاكَ لَا أَبَاكَ، وَمَرَرْتُ بِحَمِيكَ لَا أَبِيكَ»، ولَمْ يَذْكُرْ أَحَدُّ مِنَ النُّحاةِ في أَمْثِلَتِهِ مَا يَكُونُ الأَوُّلُ فيه يَحْتَمِلُ أَنْ يَنْدَرِجَ فيه الثّانِي، وخَطَرَ لي في سَبَب ذَالِكَ أَمْران: أَحَدُهما: أَنَّ العَطْفَ يَقْتَضِي المُغايرة ، فهذه القاعِدة تَقْتَضِي أَنّه لَا بُدَّ فِي المَعْطُوفِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ المَعْطُوفِ عليه، والمُعَايَرَةُ عِنْدَ الإطلاقِ تَقْتَضِي المُبايَنَةَ الأَنَّها المَفْهُومُ مِنْها عِنْدَ أَكْثَر النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ أَنَّ بَيْنَ الأَعَمِّ والأخص والعام والخاص والجزء والكُلِّ مُغايَرَةٌ، ولَكِنَّ المُغايِّرَةَ عِندَ

زيد لا عمر ، فانظر امثِلته لم يدكر فيها إِلَّا مَا اقْتَضَاهُ الشَّرْطُ المَذْكُورُ.

(۱) [قلت: في مطبوع التاج (فكذلك)، والمنبت من رسالة (نيل العلا في العطف بلا) المنشورة في مجلة معهد المخطوطات العربية (م/٣٠، ج١، ص ١٢٢). ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر الأصول لابن السراج ١/ ٤٠٠ وما بعدها. . . والارتشاف/ ١٩٩٧ . ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٢٧. ع].

الإطْلَاقِ إِنَّما تَنْصَرفُ إِلَى مَا لَا يَصْدُقُ أَحَدُهما عَلَى الآخر. وَإِذَا صَحّ ذَالِكَ ٱمْتَنَعَ الْعَطْفُ في قَوْلِكَ: جاءَ رَجُلٌ وَزَيْدٌ؛ لِعَدَم المُغايَرَةِ، فَإِنْ أَرَدْتَ غَيْرَ زَيْدٍ جَازَ، وانْتَقَلَتِ المَسْأَلَةُ عَن صُورَتِها، وصارَ كَأَنَّكَ قُلْتَ: جَاءَ رَجُلٌ غَيْرُ زَيْدٍ، لَا زَيْدٌ. وَغَيْرُ زَيْدٍ لَا يَصْدُقُ عَلَى زَيْدٍ. وَمُسْأَلَتُنا إِنَّما هي فِيما إذا كَانَ رَجُلٌ صادِقًا عَلَى زَيْدٍ مُحْتَمِلًا لأَنْ يَكُونَ إِيَّاه، فَإِن ذَالِكَ مُمْتَنِعٌ للقاعِدَةِ الَّتِي تَقَرَّرَتُ من وجوب المغايرة (١) بَيْنَ المَعْطوفِ والمَعْطُوفِ عليه. ولو قُلْتَ: جاء زَيْدٌ ورَجُلٌ، كَانَ مَعناه: وَرَجُلٌ آخَرُ؛ لما تَقَرَّرَ من وُجوب المُغايَرَةِ، وكذالك لو قُلْتَ: جاءَ زَيْدٌ لَا رَجُلٌ، وَجَبَ أَنْ يُقَدَّرَ: لَا رَجُلٌ آخِرُ، والأَصْلُ في هـٰـذا أَنَّـا نُريدُ أَنْ نُحافِظَ عَلَى مَدْلولاتِ

الأَلفاظِ، فَيَبْقَى المَعْطوفُ عليه عَلَى مَدْلُولِه من عُموم أَوْ خُصُوصِ أُو إِطْلاقِ أَوْ تَقْيِيدٍ، والمَعْطُوفُ عَـلَى مَـدُلـولِه كـذلـك، وحَـرْفُ العَطْفِ عَلَى مَدْلولِه، وهو قَدْ يَقْتَضِي تَغْيِيرَ نِسْبَةِ الفِعْلِ إِلَى الأَوَّلِ كَأُوْ، فَإِنَّها تُغَيِّرُ نِسْبَتَه من الجَزْم إلى الشُّكُ. كَما قَالَ الخَلِيلُ في الفَرْقِ بَيْنَها وبَيْنَ إِمَّا، وقِيلَ بـالإِضْـراب عَـن الأُوَّلِ، وقَـد لَا تَقْتَضِي تَغْيِيرَ نِسْبَةِ الفِعْلِ إِلَى الأُوَّلِ، بل زيادَةً عليه، بَل زيادَةً حُـكْـم آخَـرَ، و (لا) مِـنْ هــٰـذا القبيل، فَيَجِبُ عَلَيْنا المُحافَظَةُ عَلَى مَعْناها مَع بَقَاءِ الأُوَّلِ عَلَى مَعْناه من غَيْرِ تَغْيِيرِ وَلَا تَخْصِيص وَلَا تَقْييدٍ، وَكَأَنَّكَ قُلْتَ: قَامَ إِمَّا زَيْدٌ وَإِمَّا غَيْرُه، لَا زَيْدٌ. وهاذا لَا يَصِحُّ. الشِّيءُ الثَّانِي: أَنَّ مَبْنَى كَلَام العَرَب عَلَى الفَائِدَةِ، فَحَيْثُ حَصَلَتْ كَانَ التَّرْكِيبُ صَحِيحًا، وَحَيْثُ لَمْ تَحْصُلْ امْتَنَع في كَلامِهِم، وَقَوْلُك: قَامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج (التي تقررت وجرت للمغايرة)، والمثبت من رسالة (نيل العلا) ١٢٤: ع].

مَع إِرادَةِ مَدْلُولِ «رُجُل» في احتمالِه لزَيْدِ وغَيْرِه لَا فَائِدَةَ فيه، وتَقُولُ: إِنَّهُ مُتَناقِضٌ ؛ لأَنَّه إِنْ أَرَدْتَ الإِخْبَارَ بقيام رَجُل غَيْر زَيْدٍ كَانَ طَريقُكَ أَنْ تَقُولَ: غَيْر زَيْدٍ، فَإِنْ قُلْتَ: «لا»، بمَعْنَى: «غَيْر»، لَم تَكُنْ عاطِفَةً، وَنَجْنُ إِنَّما نَتَكَلُّمُ عَلَى العاطِفَةِ. والفَرْقُ بَيْنَهُما أُنَّ الَّتِي بِمَعْنَى: «غَيْر» مُقَيِّدَةٌ للأَوَّلِ، مُبَيِّنَةٌ لِوَصْفِه، والعاطِفَةُ مُبَيِّنَةٌ حُكْمًا جَدِيدًا لغَيْرِه، فَهَلْذَا هُو الَّذي خَطَرَ لي في ذلك، وبه يَتَبَيَّنُ أَنَّه لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكَ: قَامَ رَجُلُ لَا زَيْدٌ، وَقَوْلِكَ: قَامَ زَيْدٌ لَا رَجُلُ، كِلَاهُما مُمْتَنِعٌ إِلَّا أَنْ يُرادَ بِالرَّجُلِ غَيْرُ زَيْدٍ، فَحِينَئِذِ يَصِحُ فِيهِما إِنْ كَانَ يَصِحُ وَضْعُ «لا» في هذا المَوْضِع مَوْضِعَ غَيْر، وفيه نَظَرٌ وتَفْصِيلٌ سَنَذْكُرُه، وَإِلَّا فَنَعْدِلُ عَنْها إِلَى صِيغَةِ «غير» إِذا أُرِيدَ ذلك المَعْنَى، وَبَيْنِ الْعَطْفُ ومَعْنَى غَيْر فَرْقٌ، وهو أَنَّ العَطْفُ يَقْتَضِي النَّفْيَ عَنِ الثَّانِي بِالْمَنْظُوقِ ولَا

تَعْرُضَ لَه للأَوَّلِ إِلَّا بِتَأْكِيدِ ما دَلَّ عليه بالمَفْهُوم إِنْ سَلِم، ومَعْنَى غَيْر يَقْتَضِى تَقْييدَ الأَوَّلِ ولَا تعرُّضَ له للثَّانِي إِلَّا بِالمَفْهُومِ إِنْ جَعَلْتَها صِفَةً، وَإِنْ جَعَلْتَهَا اسْتِثْناءً فَحُكْمُه حُكْمُ الاسْتِثْناءِ في أَنَّ الدَّلَالَةَ هَل هي بالمَنْطُوقِ أَو بالمَفْهُوم، وفيه بَحْثُ. والتَّفْصِيلُ الّذي وَعَدْنا به هو أنّه يَجُوزُ (١):قَامَ رَجُلٌ غَيْرُ زَيْدٍ، وامْرِرْ بِرَجُلْ غَيْرِ عَاقِل، وهلذا رَجُلٌ لا امْرَأَةُ، وْرَأَيْتُ [طَويلًا لا قَصيراً. ولا يجوزُ: هذا رَجُلٌ غيرُ زيدٍ، ولا: رأيتُ] طَويلًا غَيْرَ قَصِير، فَإِنْ كَانَا عَلَمَيْن جَازَ فيه لَا وَغَيْرٌ، وهلذان الوَّجهانِ اللّذان خَطَرَا لي زائدانِ عَلى ما قَالَه السُّهَيْلِيُّ والأُبُّذِيِّ من مَفْهُوم الخِطاب؛ لأنّه إنّما يَأْتِي عَلَى القَوْلِ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ، وهو ضَعِيفٌ عِنْدَ الأَصُولِيِّينَ، وَمَا ذَكَرْتُه يَأْتِي

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذا كلام أبي حيان في الارتشاف / ۱۹۹۷. وما سيأتي بين معقوفين زيادة منه ومن رسالة نيل العلا ۱۲۵. ع].

عَلَيْه وَعَلَى غَيْرِهِ. عَلَى أَنَّ الَّذي قالَاه أَيْضًا وَجُهٌ حَسَنٌ يَصِيرُ مَعه العَطْفُ في حُكْم المُبَيِّنِ لِمَعْنَى الأَوَّلِ مِنْ انْفِرادِه بذلكَ الحُكْم وحْدَه، والتَّصْرِيح بِعَدَم مُشارَكَةِ الثَّانِي له فيه، وَإِلَّا لَكَانَ في حُكْم كَلَام آخَرَ مُسْتَقِلُ وَلَيسَ هُو المَسْأَلَةَ، وهو مُطَّردٌ أَيْضًا في قَوْلِك: قامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، وَقَامَ زَيْدٌ لَا رَجُلُ؛ لأَنَّ كُلًّا مِنْهُما عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ لَهُ حُكْمُ اللَّقَب، وهـٰـذا الوَجْهُ مَعَ الوَجْهَيْنِ اللَّذَيْن خَطَرَا لِي إِنَّما هُو في لَفْظَةِ «لا» خاصّة لاختِصاصِها بِسَعَةِ النَّفْي، ونَفْي المُسْتَقْبَل عَلَى خِلافٍ فيه، ووَضْع الكلام في عَطْفِ المُفْرَداتِ لَا عَطْفِ الجُمَل، فَلَو جِئْتَ مَكَانَها «بمَا» أو «لَيْسَ» وجَعَلْتُه كَلامًا مُسْتَقِلًا لَمْ تَأْتِ(١) المَسْأَلةَ، ولم تَمْتَنِعْ، وَأَمَّا قَوْلُ البَيَانِين فِي قَصْرِ المَوْصُوفِ إفرادًا:

زَيْدٌ كَاتِبٌ لَا شَاعِرٌ، فَصَحِيحٌ، ولَا مُنافَاةً بَيْنَه وَبَيْنَ مَا قُلْناهُ.

وقَوْلُهم: عَدَمُ تَنافِي الوَصْفَيْنِ، مَعْنَاه أَنَّه يُمْكِنُ صِدْقُهُما عَلى ذاتٍ واحِدَةٍ كالعالِم والجاهِلِ، فَإِنَّ الوَصِفَ بِأَحَدِهما يَنْفِي الوَصْفَ بالآخر لاستِحالَةِ اجتماعِهِما، وَأَمَّا شاعِرٌ وكاتِبٌ فالوَصْفُ بِأُحَدِهما لا يَنْفِي الوَصْفَ بالآخرِ، لإِمكانِ اجتماعِهِما في شاعِرِ كاتِب، فَإِنَّه يَجِيءُ نَفْيُ الآخَر إِذَا أُرِيدَ قَصْرُ المَوْصُوفِ عَلَى أَحَدِهما بِمَا تُفْهِمُه القرائِنُ وسِياقُ الكَلَام، فلَا يُقالُ مَع هلذا: كَيْفَ يَجْتَمِعُ كلامُ البَيانِيِّينَ مَع كَلام السُّهَيْلِيِّ والشَّيْخ لظَهورِ إِمْكانِ اجْتِماعِهما. وأُمَّا قَوْلُكَ: قامَ رَجُلٌ وَزَيْدٌ، فَتَرْكِيبٌ صَحِيحٌ، وَمَعْناهُ: قامَ رَجُلٌ غَيْرُ زَيْدٍ وَزَيْدٌ، وٱسْتَفَدْنا التَّقْييدَ مِنَ العَطْفِ لِمَا قَدَّمناه من أَنَّ العَطْفَ يَقْتَضِي المُغايَرَةَ، فهاذا المُتَكَلِّمُ

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج (لم يأت. . . ولم يمتنع) والمثبت من رسالة نيل العلا ١٢٦ . ع].

أُورَدَ كلامَهُ أُوَّلًا عَلَى جِهَةِ الأَحْتِمالِ لأَنْ يَكُونَ زَيْدًا وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَه، فَلَمَّا قَالَ: وَزَيْدٌ، عَلِمْنا أَنَّه أَرَادَ بالرَّجُل غَيْرَه، ولَه مَقْصُودٌ قد يَكُونُ صَحِيحًا في إِبْهام الأُوَّلِ وتَعْيِينِ الثَّانِي، وتَحْصُلُ للسَّامِعِ به فَائِدةٌ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِذَالِكَ التَّرْكِيبِ أُو مِثْلِهِ مع حَقِيقَةِ العَطْفِ، بِخِلافِ قَوْلِكَ: قَامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، لَمْ تَحْصُلْ به قَطَّ فائدة، ولًا مَقْصودٌ زائِدٌ عَلَى المُغايَرَةِ الحاصِلَةِ بدُونِ العَطْفِ في قَوْلِكَ: قامَ رَجُلٌ غَيْرُ زَيْدِ. وَإِذَا أَمْكَنَتِ الفائِدَةُ المَقْصُودَةُ بدونِ الْعَطْفِ يَظْهَرُ أَنْ يَمْتَنِعَ العَطْفُ؛ لِأَنَّ مَبْنَى كَلَام العَرب عَلَى الإيدجازِ والاختيصارِ، وَإِنَّمَا نَعُلُّالُ إِلَى الإطناب بمَقْصُودِ لَا يَحْصُلُ بدونِه، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مَقْضُودٌ بِهِ فَيَظْهَرُ امْتِناعُه، ولَا يُعْدَلُ إِلَى

الجُمْلَتَيْن مَا قُدِرَ عَلَى جُمْلَةٍ

واحدة، ولا إلى العَطْفِ مَا قُدِرَ عليه بدونِه؛ فلذالك قُلْنا بالامْتِناع؛ وبهاذا يَظْهَرُ الجوابُ عَن قَوْلِك: إن أَرَدْتَ غَيْرُه كَانَ عَطْفًا.

وَقُولُكَ: ويَصِيرُ عَلَى هَاذَا التَّقْديرِ مِثْلَ: قَامَ رَجُلُ لَا زَيْدٌ، في صِحَّةِ التَّرْكِيبِ مَمْنُوعٌ؛ لِمَا أَشُرْنَا إليه من النَّرْكِيبِ مَمْنُوعٌ؛ لِمَا أَشُرْنَا إليه من الفائدة في الأوَّلِ دُونَ النَّانِي، والنَّأْكِيدُ يُفْهَمُ بالقَرِينَةِ، والإلْباسُ يَنْتَفِي بالقَرِينَةِ، والفائدة حاصِلة مع الفَي بالقَرِينَةِ، والفائدة حاصِلة مع الفَي نقامَ رَجُلُ وزَيْدُ، ولَيْسَتْ حاصِلة في: قامَ رَجُلُ لاَ وزَيْدُ، ولَيْسَتْ حاصِلة في: قامَ رَجُلُ لاَ وَزَيْدُ، وَلَيْسَتْ حاصِلة في: قامَ رَجُلُ لاَ وَزَيْدُ، وَلَيْسَتْ حاصِلة في: قامَ رَجُلُ لاَ وَزَيْدُ، وَيُدْ مَعَ العَطْفِ كَمَا بَيّنَاه.

وأمًّا قَوْلُكَ: هل يَمْتَنِعُ ذلك في العامِّ والخاصِّ، مِثْلُ: قامَ النّاسُ لا زَيْدٌ، فالّذي أَقُولُه من هذا: إنّه إِنْ أُرِيدَ النّاسُ غَيْرَ زَيْدٍ جازَ، وتَكُونُ «لا» عاطِفَةً بِمَا قَرَّرْناه من قَبْلُ.

وإِنْ أُرِيدَ العُمُومُ وَإِخْرَاجُ زَيْدٍ بِقَوْلِك: لَا زَيْدٌ عَلَى جِهَةِ الاسْتِثْناءِ

فَقَد كَانَ يَخْطُرُ لِي أَنَّه يَجُوزُ، لَكِن لَمْ أَرَ سِيْبَوَيْهِ وَلَا غَيْرَه مِنَ النُّحاةِ عَدّ (لا) مِنْ حُرُوفِ الاسْتِثْنَاءِ، فَاسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَى الامْتِنَاع، إِلَّا إِذَا أُرِيدَ بِالنَّاسِ غَيْرُ زَيْدٍ، وَلَا يَمْنَعُ إطْلاقُ ذَالِكَ حَمْلًا عَلَى المَعْنَى المَذْكُورِ بدلالةِ قَرِينَةِ العَطْفِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقالَ: يَمْتَنِعُ كَمَا امْتَنَعَ الإطْلاقُ في: قامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ، فَإِنَّ احتَمالَ إِرادَةِ الخُصوصِ جائزٌ في المَوْضِعَيْن، فَإِنْ كَانَ مُسَوِّغًا جازَ فِيهِما، وَإِلَّا امْتَنَعَ فِيهِما، ولَا فَرْقَ بَيْنَهُما إِلَّا إِرادَةُ مَعْنَى الاسْتِثْناءِ مِنْ «لا»، وَلَمْ يَذْكُرْه النُّحاةُ، فَإِنْ صَحَّ أَنْ يُرادَ بِها ذلك افْتَرَقَا؛ لأَنَّ الاستِثْناءَ مِنَ العامِّ جائِزٌ، وَمِنَ المُطْلَقِ غَيْرُ جائِزِ. وفي ذِهْنِي مِنْ كَلام بَعْضِ النُّحاةِ في: قامَ النَّاسُ لَيْسَ زَيْدًا، أَنَّه جَعَلَهَا بِمَعْنَى «لا»، فَإِنْ جُعِلَتْ للاسْتِثْناء صَحَّ ذَالِكَ، وَظَهَرَ الْفَرْقُ، وَإِلَّا فَهُما سَوَاءٌ في الامتناع عِنْدَ العَطْفِ وإرادَةِ

العُمُوم، بِلَا شَكُ، وَكَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَمْلًا عَلَى الظّاهِرِ حَتَّى الْطِّلَاقِ حَمْلًا عَلَى الظّاهِرِ حَتَّى تَا أُتِي قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى إِرادَةِ الخُصوصِ، وَأَمّا: قامَ النّاسُ وَزَيْدٌ فَجُوازُه ظاهِرٌ مِمّا قَدَّمْناهُ مِنْ أَنَّ الْعَطْفَ يُفِيدُ المُغايَرة، فَإِفَادَةُ إِرادَةِ المُعْلَفَ يُفِيدُ المُغايَرة، فَإِفَادَةُ إِرادَةِ المُعْلَفَ يُفِيدُ المُغايَرة، فَإِفَادَةُ إِرادَةِ الخَصُوصِ. بالأَوْلى، أَوْ إِرَادَةِ المُخْصُوصِ. بالأَوْلى، أَوْ إِرَادَةِ تَأْكِيدِ نِسْبَةِ القِيامِ إِلَى زَيْدٍ، وَالْخُصُوصِ، وهذا المَعْنَى لَا يَأْتِي وَالخُصُوصِ، وهذا المَعْنَى لَا يَأْتِي وَالخُصُوصِ، وهذا المَعْنَى لَا يَأْتِي فِي العَطْفِ بِ (لا).

وأمّا قَوْلُك: ولأيّ شَيْء يَمْتَنِعُ الْعَطْفُ به «لا» في نَحْوِ: مَا قَامَ إِلّا زَيْدُ لَا عَمْرُو، وهُو عَطْفٌ عَلَى زَيْدُ لَا عَمْرُو، وهُو عَطْفٌ عَلَى مُوجَب، فَلِما تَقَدَّم أَنَّ لَا عُطِفَ بها ما اقْتَضَى مَفْهُومَ الخِطابِ فيه لِيَدُلَّ عَلَيه صَرِيحًا وَتَأْكِيدًا المَفْهُومُ وَالْمَنْطُوقُ في الأوَّل الشُّبوتُ، والمَسْتَشْنَى عَكْسُ ذَلِك؛ لأَنَّ والمُسْتَشْنَى عَكْسُ ذَلِك؛ لأَنَّ والمُسْتَشْنَى عَكْسُ ذَلِك؛ لأَنَّ ولا يُمْكِنُ عَطْفُها عَلَى المَنْفِيّ لِمَا الشُّبوتَ فيه بالمَفْهُومِ لَا بالمَنْطُوقِ، ولا يُمْكِنُ عَطْفُها عَلَى المَنْفِيّ لِمَا وقَوْلُك: قِيلًا إِنّه يَلْزُم نَفْيُهُ مَرَّتَيْنِ، وقَوْلُك: قِيلًا إِنّه يَلْزُم نَفْيُهُ مَرَّتَيْنِ، وقَوْلُك:

إِنَّ النَّفْيَ الأَوَّلَ عَامٌّ، والثَّانِيَ خاصٌّ صَحِيحٌ، للكِنه ليس مِثْلَ: جَاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرُو؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّفْيَ فِي غَيْر زَيْدِ مَفْهومٌ، وفي عَمْرو مَنْطُوقٌ، وفي النّاس المُسْتَثْنَي منه مَنْطُوقٌ، فخالف ذلك الباب.

وَقُوْلُك: فَأَسْوَأُ دَرَجاتِهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ: ما قامَ النَّاسُ ولَا زَيْدٌ، مَمْنوعٌ، وَلَيْسَ مِثْلُه؛ لأَنَّ الْعَطْفَ فى «ولا زَيْدٌ» ليس بـ «لا»، بَلْ بالواو، وللعَطْفِ بـ «لا» حُكْمٌ يَخُصُه لَيْس لِلْوَاو، وَلَيْسَ فَي قَوْلُنا: مَا قَامَ النَّاسُ وَلَا زَيْدٌ، أَكْثَرَ مِن خاصٌ بَعْدَ عامٌ.

هَلْدًا مَا قَدَّرَه اللهُ لِي مِن كِتَابَتِي جَوابًا للوَلَدِ، بارَكَ اللهُ فيه، واللهُ

والجَواب، نَقَلْتُهُما من نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ فَلْيَكُن النَّاظِرُ فيما ذَكَرْتُ عَلَى أَهْبَةِ التَّأَمُّل في سياقِ الأَلْفاظِ،

فَعَسَى أَنْ يَجِدَ فيه نَقْصًا أُو مُخالَفَةً. ثُمّ قالَ المُصَنّفُ (١): (وَتَكُونُ جَوَابًا مُنَاقِضًا لِنَعَمُ وبَلَى ﴿ ونَصُّ الجَوْهَرِيِّ: وَقَد تَكُونُ ضِدًّا لِبَلَى ونَعَمْ، (وتُحْذَفُ الجُمَلُ بَعْدَها كَثِيرًا، وتُعْرَضُ (٢) بين الخافِض والمَخْفُوض، نحو: جئتُ بلا زَادٍ، وغَضِبْتُ مِنْ لَا شَيْء)، وحِينَئِذٍ تَكُونُ بِمَعْنَى: «غَيْر»؛ لأَنَّ المَعْنَى: جِئْتُ بِغَيْرِ زَادٍ، وَبِغَيْرِ شَيْءٍ يُغْضَبُ منه، كَمَا في المِصْباح، وَعَلَيْه حَمَلَ بَعْضُهم قَوْلَه تَعالَى: ﴿ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ (٣) عَلَى بَحْثِ فيه. وقالَ المُبَرِّدُ: إِنَّمَا جَازَ أَنْ تَقَعَ

«لا» في قَوْله: ﴿ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) [قلت: هذه عبارة ابن هشام. انظر مغني اللبيب ٣/٤٠٣. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: كذا ضبطه المحقِّق، ولعل صوابه: تَعْرِض، على البناء للفاعل، أي تعترض. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة، الآية: ٧.

<sup>[</sup>قلت: يؤيد تفسير «لا» بغير قراءة عمر، وعلى، وأبى بكر، وعلقمة، والأسود، وعبدالله بن الزبير. فقد قرأوا: وغير الضالين. انظر كتابي معجم القراءات ١/ ٢٤/ ع].

لأَن مَعْنَى «غَيْر» مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى النَّفْي، فجاءَت «لا» تُشَدِّدُ (١) مِنْ هَلْدا النَّفْي الّذي تَضَمَّنَه «غَيْر»؛ لأَنها تُقارِبُ الدَّاخِلة، أَلا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: جاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرُو، فَيَعُولُ السّامِعُ: ما جاءَكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو، فَيَقُولُ السّامِعُ: ما جاءَكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو، فَيَعُولُ السّامِعُ: ما جاءَكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو، فَجَازَ أَنْ يكونَ جاءَهُ وَعَمْرُو، فَجَازَ أَنْ يكونَ جاءَهُ أَحَدُهما، فَإِذَا قَالَ: ما جَاءَنِي زَيْدٌ وَلَا عَمْرُو، فَقَد بَيَّنَ أَنّه لَمْ يَأْتِه (٢) وَلَا عَمْرُو، فَقَد بَيَّنَ أَنّه لَمْ يَأْتِه (٢) وَاحِدُ منهما. انْتَهَى. وإِذَا جَعَلَ وَاحِدُ منهما. انْتَهَى. وإِذَا جَعَلَ وَاحِدُ منهما. انْتَهَى. وإِذَا جَعَلَ وَاحِدُ منهما. انْتَهَى وَيِدُا كَمْ يَأْتِه لَايَةِ وَاحِدُ منهما. انْتَهَى وَالْكَلامِ كَمَا كَانَتْ «لا» صِلَة في الكَلامِ كَمَا كَانَتْ «لا» صِلَة في الكَلامِ كَمَا ذَهْبَ إِلَيه أَبُو عُبَيْدَةً، فَتَأَمَّلُ.

(و) الرَّابِعُ: أَنْ (تَكُونَ مَوْضُوعَةً لِطَلَبِ التَّرْكِ). قَالَ شَيْخُنا: هلذا من عَدَمِ مَعْرِفَةِ الأصْطِلاحِ<sup>(٣)</sup>، فَإِنّ مُرادَه «لاّ» النّاهِيَة. انْتَهَى.

قُلْتُ: يَبْعُد هلذا الظُّنُّ عَلَى المُصَنِّفِ، وَكَأَنَّه أَرَاد التَّفَنُّنَ في التَّعْبِيرِ، وفي الصَّحاحِ: وَقَدْ تَكُونُ للنَّهْي، كَقَوْلِكَ: لَا تَقُمْ، ولَا يَقُمْ زَيْدٌ، يُنْهَى بِهِ كُلُّ مَنْهِيٍّ مِنْ غَائِب وَحَاضِر، (وتَخْتَصُّ بالدُّخُولِ عَلَى المُضَارع وَتَقْتَضِي جَزْمَه وٱسْتِقْبالَه)، نَحوُ قَوْلِه تَعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ (١). قالَ صاحِبُ المِصْبَاح: «لا»: تكونُ للنَّهْي عَلَى مُقابَلَةِ الأَمْرِ؛ لأَنَّه يُقالُ: اضْربْ زَيْدًا، فَتَقُولُ: لَا تَضْرِبْهُ. ويُقالُ: اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا، فَتَقُولَ: لَا تَضْرِبْ زيدًا ولَا عَمْرًا، بِتَكْريرها؛ لأنَّه جَوابٌ عَنِ اثْنَيْنِ، فَكَانَ مُطابِقًا لِمَا بُنِيَ عَلَيه مِنْ حُكْم الكَلَام السّابِقِ، فَإِنَّ قَوْلَكَ: اضْرِبْ زَيْدًا وعَمْرًا، جُمْلَتانِ في الأَصْلِ. قالَ ابنُ السَّرَّاجِ: لَوْ قُلْتَ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «تسدد» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) لفظ اللسان «تبين أنه لم يأت».

 <sup>(</sup>٣) [قلت: ما ذكره الفيروزآبادي هو عبارة ابن
 هشام في مغني اللبيب، وليس جهلا
 بالمصطلح. انظر مغني اللبيب ٣/ ٣٢٠. ع].

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١.

لَا تَضْرِبُ زَيْدًا وَعَمْرًا، لَمْ يَكُنْ هَاذَا نَهْيًا عَنِ الْاثْنَيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لأَنّه لَوْ ضَرَبَ أَحْدَهُما لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا؛ لأَنّ النّهْ يَ لا(١) لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا؛ لأَنّ النّهْ يَ لا(١) يَشْمَلُهُ ما، فَإِذَا أَرَدْتَ الْانْتِهَاءَ يَشْمَلُهُ ما جَمِيعًا فَنَهْ يُ ذَلِّكُ: لَا عَنْهُما جَمِيعًا فَنَهْ يُ ذَلِّكَ: لَا تَضْرِبُ زَيْدًا ولَا عَمْرًا، فَمَجِيتُها تَضْرِبُ زَيْدًا ولَا عَمْرًا، فَمَجِيتُها هُمُنا لانْتِطَامِ النّهْ يِ بِأَسْرِه، وحُرُوجُها إِخْلالٌ به. انْتَهَى إِأَسْرِه، وحُرُوجُها إِخْلالٌ به. انْتَهَى (٢).

قالَ صاحِبُ المِصْباحِ: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الأَصْلَ لَا تَصْرِبْ زَيْدًا، وَلَا تَصْرِبْ زَيْدًا، وَلَا تَصْرِبْ عَمْرًا، للْكِنَّهِم حَذَفُوا الْفِعْلَ الثّانِي اتِساعًا لِدَلالَةِ المَعْنَى عَلَيه؛ لأَنَّ «لا» النّاهِيَةَ لَا تَدْخُلُ إِلّا عَلَيه؛ لأَنَّ «لا» النّاهِيَةَ لَا تَدْخُلُ إِلّا عَلَى فِعْلِ، فَالجُمْلَةُ الثّانِيةُ مُسْتَقِلَةٌ عَلَى فِعْلِ، فَالجُمْلَةُ الثّانِيةُ مُسْتَقِلَةٌ بِنَفْسِها مَقْصُودَةٌ بالنّهْي، كالجُمْلَةِ الثّانِيةُ مُسْتَقِلَةً الثّانِيةُ مُسْتَقِلَةً وَلَا يَنْفُسِها مَقْصُودَةٌ بالنّهْي، كالجُمْلَةِ وَتُحْذَفُ «لا» لِفَهْمِ المَعْنَى أَيْضًا، وتُحْذَفُ «لا» لِفَهْمِ المَعْنَى أَيْضًا، وتُحْذَفُ «لا» لِفَهْمِ المَعْنَى أَيْضًا،

نَحُو: لَا تَضْرِبُ زَيْدًا وتَشْتِمُ عَمْرًا، وَمِنْهُ (١): لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وتَشْرَب اللَّبَنَ، أَيْ: لَا تَفْعَلْ واحِدًا مِنْهُما، وهـٰذا بخِلافِ: لَا تَضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا؛ إِحَيْثُ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَشْمَلُهُ مَا ؟ لِجَوارِ إِرَادَةِ الجَمْعِ بَيْنَهُما، وبالجُمْلَةِ، فالفَرْقُ عَامِضٌ، وَهُو أَنَّ العامِلَ في: «لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وتَشْرَبِ اللَّبَنَ اللَّبَنَ مُتَعَيِّنٌ ، وهو (الا ، وَّقَد يَجُوزُ حَذْفُ العامِلُ لِقَرينَةٍ. والعامِلُ في: لَا تَضْرِبُ زَيْدًا وَعَمْرًا غَيْرُ مُتَعَيِّنَ؛ إِذْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الوَاوُ بِمَعْنَىٰ «مَع» فَوَجَبَ إِثْباتُ «لا» رَفْعًا لِلَّبْس.

وقالَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ : يَجُوزُ في الشِّعْرِ: «لَا تَضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا» ، عَلَى إِرادَةِ «ولَا عَمْرًا» .

قالَ: وَتَكُونُ لِنَهْيِ (٢) الْفِعْلِ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) في المصباح «لم».

<sup>(</sup>۲) أي: المتهى كلام ابن السراج، الذي نقله الفيومي.

<sup>[</sup>قلت: في المصباح «هذا لفظه» بعد قوله: إخلالٌ به. ع].

<sup>(</sup>١) في المصباح «ومِثْلُه» مكان «ومنه»..

 <sup>(</sup>۲) على هامش المطبوع: دخلت على اسم نفت متعلقه، لا ذاته؛ لأنّ الذوات لا تُنفَى، فقولُكَ:
 لا رَجُلَ في الدّار، أَيْ: لا وجود رجلٍ في الدّار.

أَيْ: أَنْ تَسْجُدَ. وقالَ السُّهَيْلِيُّ:

أَيْ من السُّجُودِ؛ إِذْ لَوْ كَانَت غَيْرَ

زائِدَةٍ لَكَانَ التَّقْدِيرُ: مَا مَنَعَكَ مِنْ

عَدَم السُّجُودِ، فَيَقْتَضِي أَنَّه سَجَدَ،

والأَمْرُ بِخِلافِه، وَقَوْلُه تَعالَى:

﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ، أَيْ: يُؤْمِنُونَ. ومِثَالُ

مَا دَخَلَ الجَحْدُ آخِرَه قَوْلُه تَعالَى:

﴿ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

شَيْءٍ مِّن فَضُلِ ٱللَّهِ ﴾ (٢). قــالَ: وأَمَّــا

قَوْلُه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَكَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبِكَةٍ

أَهْلَكُنَّهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾(٣)،

فَلْأِنَّ في الحَرَام مَعْنَى جَحْدٍ

وَمَنْع، قالَ: وفي قَوْلِه تَعالى:

﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ مِـثْلُه؛ فـلذالِكَ

جُعِلَتْ بَعْدَه صِلةً مَعْنَاها السُّقُوطُ

مِنَ الكَلام. وقالَ الجَوْهَرِيُّ: وَقَدْ

تَكُون «لا» لَغْوًا، وَأَنْشَدَ للعَجَّاج:

دَخَلَتْ عَلَى المُسْتَقْبَلِ عَمَّتْ جَمِيعَ اللَّزُمِنَةِ إِلَّا إِذَا خُصَّ بِقَيْدٍ وَنَحْوِه، نَحْوُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ.

وإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الماضِي نَحْوُ: واللهِ لَا قُمْتُ، قَلَبَتْ مَعْنَاهُ إِلَى الاِسْتِقْبالِ، وَصَارَ مَعْنَاهُ (١): واللهِ لَا أَقُومُ ﴾ فَإِنْ أُرِيدَ الماضِي قِيلَ: واللهِ مَا قُمْتُ، وهَلْذَا كُمَا تَقْلِبُ «لم» مَعْنَى المُسْتَقْبَل إِلَى المَاضِي، نَحْوُ: لَمْ أَقُمْ، والمَعْنَى: مَا قُمْتُ. (و) الْخَامِسُ: أَنْ (تَكُونَ زَائِدَةً) لِلْتَّأْكِيدِ، كَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُواً \* أَلَا تَنَبِعَنَ ﴾(٢)، أَيْ: أَنْ تَتَّبِعَنِي. وقالَ الفَرَّاءُ: العَرَبُ تَقُولُ: «لا»: صِلَةٌ في كُلِّ كَلام دَخِلَ في أُوَّلِه جَحْدٌ، أَوْ في آخِرِه جَحْدٌ غَيْرُ مُصَرَّح، فالجَحْدُ السَّابِقُ الَّذِي لَمْ يُصَرَّحْ بِه، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ ﴾ (٣)،

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>١) [قلت: في المصباح: وصار المعنى. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة طَّه، الآيتان: ٩٣، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

\* في بِئْر لَا حُورِ سَرَى وَمَا شَعَرْ \* \* بِإِفْكِهِ حَتَّى رَأَى الصُّبْحَ جَشَرْ (١) \* وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: إِن «غَيْر» فَي قَوْلِه تَعالَى: ﴿عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢)، بِمَعْنَى: سِوَى، وَإِنَّ «لا» في ﴿وَلَا ٱلضُّكَٱلَٰبِينَ﴾ صِلَةٌ، واحْتَجَ ابقَوْلِ العَجَّاجِ هـٰذا. قالَ الفَرَّاءُ: وهـٰذا [غَيْرُ] (٣) جائِز؛ لأَنَّ المَعْنَلَي وَقَعَ فِيما لَا يَتَبَيَّنُ فيهِ عَمَلَه، فَهُو جَحْدُ مَحْضٌ؛ لأنَّه أَرَاد: في بش ماء (٤) لَا يُحِيرُ عَلَيه شَيْئًا، كَأَنَّكُ قُلْتَ إِلَى غَيْر رُشْدٍ تَوَجَّهَ (٥) وَمَا يَدرى. قَالَ: وغَيْرٌ في الآيةِ بمَعْنِّي لًا، ولذالكَ رُدَّتْ (٦) عَلَيها كَمَا لَّقُولُ:

فُلانُ غَيْرُ مُحْسِنٍ وَلَا مُجْمِلٍ، فَإِذَا كَانَتْ غَيْرٌ بِمَعْنَى سِوَى لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَرَّ عَلَيه [لا](١)، أَلَا تَرَى أَنَّه لَا يَحُورُ أَنْ يَقُولَ: عِنْدِي سِوَى يَجُدِالله وَلَا زَيْدٍ؟ وَرَوَى ثَعْلَبٌ أَنَّه سَمِعَ ابنَ الأَعْرابِيِّ يَقُولُ في قَوْلِ سَمِعَ ابنَ الأَعْرابِيِّ يَقُولُ في قَوْلِ المَعْنَى: أَنَّه وَقَعَ في بِنْرِ المَعْنَى: أَنَّه وَقَعَ في بِنْرِ وَرَجُوعٍ، المَعْنَى: أَنَّه وَقَعَ في بِنْرِ مَكَةٍ لَا رُجُوعٍ، المَعْنَى: أَنَّه وَقَعَ في بِنْرِ هَلَكَةٍ لَا رُجُوعَ فيها، وَمَا شَعَرَ مِذَالِكَ.

وَقَـوْلُه تَـعـالَى: ﴿ وَلَا تَسَتَوِى الْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ ﴾ (٢)، قـالَ المُبَرِّدُ: لَا: صِلَةً، أَيْ: والسَيِّعَةُ، وَقَوْلُ الشَّاعِرِ، أَنْشَدَه الفَرَّاءُ: مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللهِ دِينَهُمُ وَالأَطْيَبانِ أَبُو بَكْرِ وَلَا عُمَرُ (٣) والأَطْيَبانِ أَبُو بَكْرِ وَلَا عُمَرُ (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵، ۱۵، واللسان، والتهذيب ۱۵/ ۱۸، والأول في الصحاح، وتفسير الطبري (شاكر) ۱/۱۹۸۰، وغير معزو في معاني القرآن للفرّاء ۱/۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة، الآية: ٧.

 <sup>(</sup>۳) زیادة من معانی القرآن للفرّاء ۱/۸، ولم ترد
 باللسان، وتهذیب اللغة ۱۸/۱۵.

<sup>(</sup>٤) في اللسان «بئرها» والمثبت يتفق وما في معاني القرآن ٨/١.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع التاج ومخطوطه «بوجه» والتصويب من اللسان، ومعاني القرآن ٨/١.

 <sup>(</sup>٦) في اللسان «زِدْتَ» والمثبت يتفق وما في معاني القرآن ٨/١.

<sup>(</sup>۱) زِيادة من معاني القرآن ۱/ ۸، وفيه «أن تُكَرَّ عليها لا»، ولم ترد كلمة «لا» في اللسان.

<sup>(</sup>٢) سورة فُصِّلَت، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ٥/ ٤١٧، ومعاني القرآن للفرّاء ١/٨، وعزاه المحققان لجرير، وهو في نقائض جرير والأخطل ١٧٤.

قَالَ: أَرَاد: وعُمَرُ<sup>(۱)</sup>، و «لا» صِلَةُ، وقد اتَّصَلَتْ بِجَحْدِ قَبْلَها. وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ للشَّمَّاخِ:

أَعِـائِشُ مَـا لأَهْـلِكِ لَا أَرَاهُـم

يُضِيعُونَ الهِجَانَ مَعَ المُضِيعِ (٢)

قَالَ: «لا» صِلَةٌ، والمَعْنَى: أَرَاهُم يُضِيعُونَ السَّوامَ، وقد غَلَطُوه في يُضِيعُونَ السَّوامَ، وقد غَلَطُوه في ذَلِكَ؛ لأَنَه ظَنَّ أَنَّه أَنْكَرَ عَلَيْهِم فَسَادَ المالِ، ولَيْسَ الأَمْرُ كَما ظَنَّ؛ لأَنَّ امْرَأْتَهُ قالَتْ: لِمَ تُشَدِّدُ عَلَى نَفْسِكَ في العَيْشِ وتُكْرِمُ الإبِلَ؟، في العَيْشِ وتُكْرِمُ الإبِلَ؟، في العَيْشِ وتُكْرِمُ الإبِلَ؟، في العَيْشِ وتُكْرِمُ الإبِلَ؟، في العَيْشِ وتُكْرِمُ الإبلَ؟، في العَيْشِ وتُكْرِمُ الإبلَ؟، في العَيْشِ وتُكْرِمُ الإبلَ؟، في العَيْشِ ولَا يُضِيعُونَها وقالَ أَمُوالَهُم ولا يُضِيعُونَها وقالَ أَمُولِينِي بِإضاعَةِ المالِ؟، وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَنْشَدَ الأَصْمَعِيُ لِسَاعِدَةَ الهُذَلِيِّ: أَنْشَدَ الأَصْمَعِيُ لِسَاعِدَةَ الهُذَلِيِّ:

أَفَعَنْكِ لَا بَرْقٌ كَأَنَّ وَمِيضَهُ غَابٌ تَسَنَّمَهُ ضِرامٌ مُثْقَبُ (۱) قَالَ يُرِيدُ: أَعَنكِ بَرْقٌ، و (الا): صِلَةً. وقالَ الأَزْهَرِيُّ: وهاذا يُخالِفُ مَا قَالَه الفَرَّاءُ: إِنَّ (الا) لَا تَكُونُ صِلَةً إِلَّا مَع حَرْفِ نَفْيِ تَقَدَّمَهُ. [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

قَدْ تَأْتِي «لا» جَوَابًا للاسْتِفْهامِ، يُقالُ: هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ فَيُقالُ: لَا.

وتكونُ عاطِفَةً بَعْدَ الأَمْرِ والدُّعَاءِ<sup>(٢)</sup>، نَحْو: أَكْرِمْ زَيْدًا لَا عَمْرًا، واللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدِ لَا عَمْرِو، ولَا يَجُوزُ ظُهورُ فِعْلِ ماضٍ بَعْدَها لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بالدُّعَاءِ، فَلَا يُقالُ: قامَ زَيْدٌ لَا قَامَ عَمْرٌو.

وتَكُونُ عِوَضًا من حَرْفِ البَيَانِ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۱۰۳، وفيه "تَشيَّمَه" مكان «تسنمه»، واللسان وكذلك (شيم)، والتهذيب ١٤/٤١٨، والأساس (شيم)، وسبق في (شيم).

<sup>(</sup>٢) في المغني ٢٦٦٦/١ (ط. دمشق)، «أن يتقدمها إثبات... أو أمر... أو نداء».

<sup>(</sup>۱) في اللسان، والتهذيب ١٥/٤١٧، أراد: والطَّيبان «أبو بكر وعمر»

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۱۹، ومادة (ضيع) في اللسان والعباب، والمعاني الكبير ۲/۹۲۱، وسبق في (ضيع).

والقِصَّةِ، ومن إِحْدَى النُّونَيْنِ في «أَنّ» إِذا خُفِّف نحو قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَرَوِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ (١).

وتَكُونُ للدُّعاءِ، نحو: لا سَلِمَ، ومنه: ﴿ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا ﴾ (٢)، وتَجْزِمُ الفِعْلَ في الدُّعاءِ جَزْمَه في النَّهْي.

وتكونُ مُهَيئةً، نَحْوُ: لَوْلَا زَيْدٌ لَكَان كَذَا؛ لأَنَّ «لَو» كَانَتْ تَلِي الْفَعْل، فَلَمَّا دَخَلَتْ «لا» مَعَها غَيَّرَتْ مَعْنَاهَا، وَوَلِيَتِ الاسْم.

وتَجِيءُ بِمَعْنَى غَيْر، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ مَا لَكُورُ لَا لَنَاصَرُونَ ﴿ (٣) ، فَإِنَّه في مَوْضِع نَصْبٍ عَلَى الحَالِ، المَعْنَى مَا لَكُمْ غَيْرَ مُتَنَاصِرِينَ قَالَه الزَّجَاجُ (٤)

وَقَد تُزَادُ فيها التَّاءُ، فَيُقالُ: لَاتَ، وَقَد مَرَّ للمُصَنِّفِ في التَّاءِ، قالَ أَبُو

زَيْدِ: التَّاءُ فيها صِلَةً، والعَرَبُ تَصِلُ هاذه التَّاءَ في كَلَامِها وتَنْزعُها، والأَصْلُ فيها «لا»، والمَعْنَى: لَيْسَ، وَيَقُولُونَ: مَا أَسْتَطِيعُ وَمَا أَسْطِيعُ، ويَقُولُون: ثُمَّتَ في مَوْضِع ثُمَّ، ورُبَّتَ: في مَوْضِع رُبُّ، ويَا وَيْلَتَنَا وَيَا وَيْلَنَا. وذَكَرَ أَبُو الهَيْثَم عن نَصير (١) الرَّازِيُّ أَنَّه قَالَ فِي قَوْلِهِمْ: لَاتَ هَنَّا، أَيْ: لَيْسَ حِينَ ذلك: وَإِنَّما هُوَ لَا هَنَّا، فَأَنَّتَ «لَا» فَقِيلَ: لاه، ثُمَّ أَضِيفَ فَتَحَوَّلَتِ الهَاءُ تاءً، كَمَا أَنَّثُوا رُبِّ رُبَّتَ، وثُمَّ ثُمَّتَ. قالَ: وهاذا قَوْلُ الكِسائِيِّ.

\* تَذَكَّرَ حُبَّ لَيْلَى لاتَ حِينا(٢)

قالَ: ومِنَ العَرَبِ مَنْ يَخْفِضُ بلَاتَ، وأَنْشَدَ:

<sup>(</sup>۱) في اللسان (لات)، والتهذيب (لات) ١٥/ ٤٢١ «نصر».

<sup>(</sup>٢) اللسان (لات).

<sup>(</sup>١) سورة طهَ، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصّافات، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ٣٠٢/٤.

طَلَبُ وَاصَلْحَنَا وَلاتَ أَوَانِ فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ (١) ونَقَلَ شَمِرٌ الإِجْمَاعَ مِنَ البَصْرِيِّينَ والكُوفِيِّينَ أَنَّ هاذه التَّاءَ هَاءٌ وُصِلَتْ به (لا) لغيْرِ مَعْنَى حادِثٍ.

وتَأْتِي «لا» بِمَعْنَى لَيْسَ، وَمِنْهُ حَدِيثُ العَزْلِ عَن النِّساءِ فقَالَ: «لَا عَلَيْكُم أَنْ لَا تَفْعَلُوا»، أَيْ: لَيْسَ عَلَيْكُم.

وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: لاوَى فلانٌ فُلانًا: إِذَا خَالَفَه.

وقالُ الفَرَّاءُ: لَاوَيْتُ، قُلْتُ: لَا، قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: يُقالُ: لَولَيْتُ، بهاذا المَعْنَى.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٣/ ٣٦٤، وشرح السواهد للبغدادي ٥/ ٢٩، والخزانة ٢/ ٥١٥، و٣/ ١٤٩، وشرح المفصل ٩/ ٣٢، وهمع الهوامع ٢/ ١٢٤، والجنى الداني/ ٤٩٠، وشرح الكافية ١/ ٢٧١، والارتشاف/ ١٢١٢... وانظر الحديث في تعليقي على البيت في مغني اللبيب حاشية (١).ع].

قُلْتُ: ومنه قَوْلُ العامَّةِ: إِنَّ اللهَ لَا يُحْتِرُ يُحِبُّ العَبْدَ اللَّاوِي، أَيْ: الَّذِي يُكْتِرُ قَوْلَ «لَا» في كَلامِهِ.

قَالَ اللَّيْثُ: وَقَدْ يُرْدَفُ أَلَا بِلَا فَيُقَالُ: أَلَا لَا، وأَنْشَدَ:

فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ وَقَالَ: أَلَا لَا مِنْ سَبِيلٍ إِلَى هِنْدِ<sup>(۱)</sup> ويُقالُ للرَّجُلِ: هَلْ كَانَ كَذَا وكَذا؟ فَيُقَالُ: أَلَا لَا، جَعَلَ أَلَا تَنْبِيهًا، ولَا نَفْيًا.

وأَمَّا قَوْلُ الكُمَيْتِ:

كَلَا وَكَذَا تَغْمِيضة ثُمَّ هِجْتُمُ لَدَى حِينَ أَنْ كَانُوا إِلَى النَّوْمِ أَفْقَرَا (٢) فَيَقُولُ: كَانَ نَوْمُهُمْ في القِلَّةِ كَقَوْلِ القائِلِ: لَا وذَا، والعَرَبُ إِذَا أَرَادُوا تَقْلِيلَ مُدَّةِ فِعْلِ أَوْ ظُهُورِ شَيْءٍ خَفِيَ قالُوا: كَانَ فِعْلُه كَلَا، ورُبَّمَا كَرَّرُوا فقالُوا: كَانَ فِعْلُه كَلَا، ورُبَّمَا كَرَّرُوا فقالُوا: كَانَ فِعْلُه كَلَا، ورُبَّمَا

<sup>(</sup>١) شرح شواهد المغني ٦٤١ معزوًا إلى أبي زبيد الطائي.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والصحاح، وتكملة القاموس.

الأُوَّلِ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ: أَصَابَ خَصَاصَةً فَبَدَا كَلِيلًا

كَلَا وَانْغُلَّ سَائِرُهُ انْغِلْلَالَا(١)

ومِنَ الثَّانِي قَوْلُ الآخر:

\* يَكُونُ نُزُولُ القَوْم فيها كَلَا وَلَا (٢) \*

ومن سَجَعَاتِ الحَريريِّ: فَلَم يَكُنْ إِلَّا كَلَا ولَا، إشارَةً إِلَى تَقْلِيلِ المُدَّةِ،

ومنها في الحِمْصِيّة (٣): بُوركَ فيكَ

من طَلًا كَمَا بُورِكَ في لَا ولَا،

إِشارةً إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ لَّا شُرْقِيَّةٍ

وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ (٤)، ويَقُولُون: إِمَّا نَعَمْ مُريحَةٌ وَإِمَّا لَا مُريحَةٌ، ويَقُولُون:

لَا إِحْدَى الرّاحَتَيْن، وفي قولِ

الأَبُوصِيرِيّ يَمْدَحُ النبيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيه وسَلَّم:

الغين في اللفظين.

نَبِيُّنا الآمِرُ النّاهِي فَلَا أَحَدٌ أُبَرَّ في قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَم (١) وقالَ آخَرُ:

\* لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لاقُه نَعَم (٢) \* فَمَدّها.

مُهمَّةٌ (٣):

اخْتُلِفَ في «لا» في مَوَاضِعَ مِنَ التَّنْزِيلِ هَلْ هِي نَافِيَةٌ أَو زَائِدَةٌ.

الأَوَّلُ: قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ لَاۤ أُقْبِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَةِ ﴾ (٤). قال اللَّيْثُ: تَأْتِلِي «لا» زائِدةً مع اليَمِين، كَقَوْلِكَ: لَا أَقْسِمُ بِاللهِ. وقال الزَّجَّاجُ: لا اخْتِلافَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِه

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٣٤، واللسان، وتكملة القامواس، وفي مطبوع التاج «وانفل سائره انفلالا» بالفاء بدل

<sup>(</sup>٢) اللسان، وتكملة القاموس!

<sup>(</sup>٣) [قلت: وجدتها عند الحريري باسم المقامة الحلبية. وورد ذكر حمص في ثناياها. انظر المقامات/ ٤٠٤. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>١) بردة المديح ١٠.

وفي هامش مطبوع التاج: "قوله: وفي قول الأبوصيري إلخ، كذا بخطه، ولعل أصل العبارة: وفي قول الأبوصيري إلخ. المراد لفظها أو نحو ذلك». . أ

<sup>(</sup>٢) عزي للفرزدق.

<sup>(</sup>٣) [قلت: ما جاء في هذه المهمة منقول من مغنى اللبيب. ٣/ ٣٣٦، وما بعدها. . ع].

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة، الآية: ١.:

تَعَالَى: ﴿ لَا أُقِيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (١)، وأَشِكَ اللهُ وأَشْكَالِه في القُرآن مَعْنَاه: أُقْسِمُ.

واخْتَلَفُوا في تَفْسير «لا»، فقالَ بَعْضٌ: «لا» لَغْوٌ، وَإِنْ كَانَت في أَوَّلِ السُّورَةِ؛ لأَنَّ القُرآنَ كُلَّه كالسُّورةِ الواحِدَةِ؛ لأَنَّه مُتَّصِلٌ بَعْضٌ بِلْبَعْض (٢)، وقالَ الفَرَّاءُ (٣): «لا» رَدُّ لِكَلام تَقَدَّمَ، كَأَنَّه قِيلَ لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ، فَجَعَلَها نافِيَةً، وكَانَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا صِلَةً، وكانَ يَقُولُ: لَا يُبْتَدَأَ بجَحْدِ، ثُمّ يُجْعَلُ صِلَةً يُرادُ به الطُّرْحُ ؛ لأنَّ هاذا لَوْ جَازَ لَمْ يُعْرَفْ خَبَرٌ فيه جَحْدٌ من خَبَر لَا جَحْدَ فِيهِ، وللكِنّ القُرآنَ نَزَلَ بالرَّدُ عَلَى الَّذين أَنْكُرُوا البَعْثَ والجَنَّةَ والنَّارَ، فَجاءَ الإِقْسامُ بالرَّدِ عَلَيْهِم في كَثِيرِ من الكَلام المُبْتَدأ مِنْه، وغَيْرِ

المُبْتَداً، كَقَوْلِكَ في الكَلَامِ: لا واللهِ لَا أَفْعَلُ ذَلك، جَعَلُوا «لا»، وَإِنْ رَأَيْتَها مُبْتَدَأَةً، رَدًّا لِكَلَامِ قَدْ مَضَى، فَلَو أَلْغَيْتَ «لا» مِمّا يُنْوَى مِضَى، فَلَو أَلْغَيْتَ «لا» مِمّا يُنُوَى بِهِ الجَوَابُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اليَمِينِ الَّتي تُسْتَأْنَفُ تَكُونُ جَوَابًا واليَمِينِ الَّتي تُسْتَأْنَفُ فَرْقٌ. انْتَهَى (۱).

وَقَالَ التَّقِيُّ السَّبْكِيُّ في رِسالَتِهِ المَهْ ذُكُورةِ عِندَ قَوْلِ الأَبَّذِيِّ (٢): إِنَّ المَهْ ذُكُورةِ عِندَ قَوْلِ الأَبَّذِيِّ (٢): إِنَّ النَّفْيِ، اللَّهُ لَا تَدْخُلَ إِلَّا لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ، مُعْتَذِرًا عَنهُ في هاذه المَقَالَةِ بِمَا نَصُه: ولَعَلَّ مُرَادَه أَنَّها لَا تَدْخُلَ في أَثْناء الكَلامِ إِلَّا للنَّفْيِ المُؤكَّدِ فِي أَثْناء الكَلامِ إِلَّا للنَّفْيِ المُؤكَّدِ بِحِلافِ مَا إِذَا جَاءَتْ في أَوَّلِ لِكَلَامِ، قد يُرادُ بِها أَصْلُ النَّفْيِ، المَقَالَةِ بِها أَصْلُ النَّفْيِ، كَقَوْلُه: ﴿لَا أَقْمِمُ ﴿ " وَمَا أَشْبَهَه. الْتَهْمَى. فهاذا مَيْلٌ مِنْه إِلَى مَا ذَهَبَ النَّهُ عَلَى مَا ذَهَبَ النَّهُ عَلَى مَا ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجّاج ٥/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر معاني القرآن للفرّاء ٣/٢٠٧.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٣/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) [قلت: يأتي في المطبوع دائمًا بالدّال المُهملة، وصوابه ما أثبته بالذّال المعجمة. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآية: ١، وسورة البلد، الآية:

إليه الفَرَّاءُ. ومنهم (١) من قالَ: إِنَّها لَمُجَرَّدِ التَّوْكِيدِ وتَقْوِيَةِ الْكَلَامِ. فَتَأَمَّلُ.

الثَّانِي: قَوْلُه تَعالَى: ﴿قُلْ تَعَالُوا الثَّانِي: قَوْلُه تَعالَوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَا ثَمْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴿(٢). فَقِيلَ (٣): لَا: نَافِيَةٌ، وقِيلَ: زَائِدَةٌ. نافِيَةٌ، وقِيلَ: زَائِدَةٌ. والحَمْعُ مُحْتَمِلٌ. و (ما) خَبَرِيَّةٌ والحَمْعُ مُحْتَمِلٌ. و (ما) خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنَى الّذي مَنْصوبةٌ بِ (أَتُلُ) و (حَرَّمَ رَبُّكُمْ وصلةٌ، و (عليكم) و (حَرَّمَ رَبُّكُمْ وصلةٌ، و (عليكم) مُتَعَلِّقٌ بِ (حَرَّمَ).

الثالث: قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يُشَعِرُكُمُ اللّهُ عَرَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عُذْرًا لَهُم، أَي: لَلكُفَّارِ. ورَدّه الزَّجَاجُ، وقالَ: إِنَّها نَافِيَةٌ في قِراءة الكَسْرِ(۱)، فَيجِبُ ذلك في قِراءة الكَسْرِ(۱)، فَيجِبُ ذلك في قِراءة الفَتْح. وقِيلَ: نافِيَةٌ وحُذِفَ المَعْطُوف، أَي: أَوْ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ، وقالَ الخَلِيلُ(۱) مَرَّةً: «أَنَّ» بِمَعْنَى: لَعَلَ، وهي لُغَةٌ فيه.

الرّابِعُ: قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَحَكَرُمُ اللَّهُمْ لَا عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا عَلَى قَرْبَةٍ مَوْنَ ﴾ (٣)، قِيدِ لَ: زائِدَةٌ، والمَعْنَى: مُمْتَنِعٌ عَلَى أَهْلِ قَرْبَةٍ والمَعْنَى: مُمْتَنِعٌ عَلَى أَهْلِ قَرْبَةٍ

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذا رأي الجمهور. انظر البحر المحيط ٨/٢١٣. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: هذا التعليق لابن هشام في معنى اللبيب
 انظر ٣/ ٣٤٠ – ٣٤١. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

 <sup>(</sup>٥) قرأ بفتح الهمزة من العشرة نافع وابن عامر
 وحمزة والكسائي وعاصم (برواية حفض)
 وأبو جعفر (المبسوط ١٧٣).

 <sup>[</sup>قلت: وهي قراءة الأعمش وأبي جعفر وشيبة وأبي بكر في رواية وبها قرأ الأخفش. انظر كتابي: معجم القراءات. ومغني اللبيب ٣/ ٣٤٤ – الحاشية/ ٤. ع].

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للزَّجَاج ٢٨٣/٢

<sup>[</sup>قلت: قراءة الكسر عن ابن كثير وأبي عمرو والعليمي، والأعشى عن أبي بكر عن عاصم، وداود الإيادي... وانظر كتابي معجم القراءات، ومغني اللبيب ٣/ ٣٤٤ – ٣٤٥، الحاشية/ ٤.ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر قول الخليل والخلاف فيه في مغني اللبيب ٣٤٥/٣ - ٣٤٦. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٥٥.

<sup>[</sup>قلت: نص المصنّف منقول من مغني اللبيب انظر ٣٤٨/٣. ع].

قَدَّرْنا إِهْ الاكهُم لِكُفْرِهم أَنَّهم يَرْجِعُونَ عَن الكُفْرِ إِلَى القِيامَةِ. وهاذا قريبٌ من تَقْرِيرِ الفَرَّاءِ الّذي تَقَدَّم. وقيلَ: نافِيَةُ، والمَعْنَى: مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِمْ أَنَّهُم لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الآخِرةِ. الآخِرةِ.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٣/ ٣٥٠ - ٣٥١. وانظر فيه الحاشية/ ١ ففيها بسط القراءتين. وانظر كتابي: معجم القراءات فالتفصيل فيه أوفى. ع].

ٱلْكِتَابَ﴾ (١)، وعَلَى هلذا «لا» زائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَعْنَى النَّفْي.

السّادِسُ: قَوْلُه تَعالَى: ﴿ فَلَا اَقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ (٢) قيل: «لا» بِمَعْنَى لَمْ، ومِثْلُه في: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَى ﴾ (٣) إلَّا أَنّ «لا» بهذا المَعْنَى إذا كُرِّرَتْ أَسْوَعُ وَأَفْصَحُ مِنْها إذا لَمْ تُكَرَّرْ، وقَدْ قالَ الشّاعِرُ:

\* وأَيُّ عَـبْدِ لَكَ لَا أَلَمَّـا؟ (٤) \*

وقالَ بَعْضُهم «لا» في الآيةِ بِمَعْنَى «ماً»، وقِيلَ: فَلَا بِمَعْنَى فَهَلًا،

[قلت: هما بيتان لأمية بن أبي الصلت، وقد تمثّل بهما أبو خراش الهذلي وهو يطوف بالبيت. انظر مغني اللبيب ٣/ ٣١٠ – ٣١٠، والخزانة وشرح الشواهد للبغدادي ٤/ ٣٩٧، والخزانة المراجع والحديث في البيت في تعليقي على مغني اللبيب الحاشية/٥. ع].

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>۲) قرأه بالزفع من العشرة أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم برواية الأعشى والبرجمي عن أبي بكر، وقرأ بالنصب ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف وعاصم برواية حفض وحماد ويحيى عن أبي بكر (المبسوط

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧٩. [قلت: انظر بقية الحديث مما تركه المصنّف في مغني اللبيب ٣/٣٥٢، فإنّه أحسن بيانًا. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة البلد، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) اللسان.

ورَجَّحَ الزَّجَّاجُ الأَوَّلَ<sup>(١)</sup>. مُهِمَّةٌ وفِيها فَوَاثِدُ:

الأولى: قَوْلُ الشَّاعِرِ:
أَبِي جُودُه لَا البُخْلَ واسْتَعْجَلَتْ نَعَمْ
بِهِ مِنْ فَتَى لَا يَمْنَعُ الجُوعَ قَاتِلُهُ (٢)
فَكَرَ يُونُسُ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بنِ
ذَكَرَ يُونُسُ أَنَّ أَبَا عَمْرو بنِ
العَلاءِ (٣) كَانَ يَجُو البُحْلَ، ويَجْعَلُ
(لا) مُضَافَةً إليه، لأَنَّ (لا) قد تكُونُ للجُودِ وللبُحْلِ، أَلَا تَرَى أَنَّه لَو قِيلَ له: امْنَعِ الحَقَّ. فقال: لا، لو قِيلَ له: امْنَعِ الحَقَّ. فقال: لا، كانَ جُودًا منه؟ فَأَمَّا إِنْ جَعَلْتَها كَانَ (٤)

لَغْوًا نَصَبْتَ البُحْلَ بالفِعْلِ. وإِنْ شِئْتَ نَصَبْتَه عَلَى البَدَلِ، قَالَ أَبُو عَمْرِو: أَرَادَ أَبَى جُودُه لَا الَّتِي تُبَخِّلُ الْإِنْسَانَ، كَأَنَّه إِذَا قِيلَ: لَا تُسْرِفْ وَلَا تُبَذَّرْ أَبَى جُودُه قَوْلَ «لا» هذه، واسْتَعْجَلَتْ بِهِ: نَعَمْ. فقال: نَعَمْ وَاسْتَعْجَلَتْ بِهِ: نَعَمْ. فقال: نَعَمْ أَفْعَلُ، وَلَا أَتُرُكُ الجُودَ.

قالَ الرَّجَاجُ: وفيه قَوْلانِ آخَرَانِ (١) عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى: «أَبَى جُودُه لَا البُحْلَ» بِنَصْبِ اللَّامِ: أَبَى جُودُه البُحْلَ، وَتَجْعَلُ «لا» صِلَةً.

والثَّانِي: أَنْ تَكُونَ «لا» غَيْرَ لَغُو، ويَكُونَ البُحْلُ مَنْصُوبًا بَدَلًا مِنْ «لا»، المَعْنَى: أَبَى جُودُه لَا الَّتِي هِي للبُحْلِ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ: أَبَى جُودُه اللبُحْل، وعَجَّلَتْ بِهِ نَعَمْ.

وقالَ ابنُ بَرِّيٍّ: مَنْ خَفَضَ البُخْلَ

 <sup>(</sup>۱) انظر معاني القرآن ۳۲۹/٥.
 [قلت: انظر بسط الحديث عن الآية في مغني اللبيب ٣١١/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح، والتهذيب ۲۵۸/۱۰ والمغني ۲۴۸، وشرح شواهد المغني ۲۳۵، والمغني ۲۴۸، وشرح شواهد المغني ۳۲۳. ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَاج ۲/۳۲۳. وقلت: انظر تعليقي على البيت في مغني اللبيب ٣٣٣ الحاشية/ ٢، وانظر أمالي الشجري ٢/ ٢٣٢. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر الحجة للفارسي ١/٦٩ و٣/
 ٣٨١، وكتاب الشعر له/١١٧. ع]

<sup>(</sup>٤) [قلت: كذا ورد النص في مطبوع التاج. ولعلّه أراد: كان جواباً منه. أي: لا أمنع الحق، وقد يصح المعنى على ما أثبته المصنّف غير أنه خلط بين المثال وما ورد في البيت.

<sup>=</sup> والتقدير: لو قال: «لا» للبخل كان جُوْدًا منه، أي: نعم للكرم. ع].

<sup>(</sup>۱) الذي في معاني القرآن ۳۲۳/۲، وأرى فيه وجهًا آخر وهو «وذكر الرأي الثاني».

فَعَلَى الإضافَةِ، وَمَنْ نَصَبَ جَعَلَه نَعْتًا لِلاً، و (لا) في البَيْتِ اسْمٌ، وهو مَفْعُولٌ لِأَبى، وَإِنَّمَا أَضَافَ (لا) إلَى البُخْلِ لأَنَّ (لا) قَدْ تَكُونُ للجُودِ.

قالَ: وقَوْلُه: وَإِنْ شِئْتَ نَصَبْتَه عَلَى البُخْلَ، قَالَ: يَعْنِي البُخْلَ، تَالَى البُخْلَ، تَنْصِبُه عَلَى البَدَلِ من «لا»؛ لأَنَّ «لا» هي البُخْلُ في المَعْنَى، فَلَا تَكُونُ لَغُوا عَلَى هاذا القَوْلِ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ اللَّيْثُ: الْعَرَبُ تَطْرَحُ (لَا ) وَهِي مَنْوِيَّةٌ، كَقَوْلِكَ: واللهِ أَضْرِبُكَ، أَضْرِبُكَ، وَالله لَا أَضْرِبُكَ، وَأَنْشَدَ:

وَآلَيْتُ آسَى عَلَى هَالِكِ وَأَسْأَلُ نَائِحَةً مَا لَهَا(١) أَرَادَ: لَا آسَى ولَا أَسْأَلُ.

قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَأَفَادَ ابْنُ المُنْذَرِيِّ عَنْ اليَريدِيُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ في قَوْلِه تَعالَى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ ﴾ (١). قالَ: مَخَافَةً أَنْ تَضِلُوا، وحِذَارَ أَنْ تَضِلُوا، ولَوْ كَانَ أَلَّا تَضِلُّوا لَكَان صَوَابًا. قالَ الأَزْهَرِيُّ: وكَذَٰلِكَ أَلَّا تَضِلًّ، وَأَنْ تَضِلَّ بِمَعْنَى واحِدٍ، قَالَ: وَمِمَّا جَاءَ في القُرْآنِ من هـلذا ﴿أَن تَزُولًا ﴾(٢) يُريدُ أَلَّا تَزُولَا، وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا نَشْعُرُونَ﴾(٣)، أي: ألَّا تَحْبَطَ، وَقَوْلُه تَعالَى: ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ (٤)، مَعْنَاهُ: أَلَّا تَقُولُوا.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ «لا» إِذَا كَانَتْ لِنَفْيِ الجِنْسِ جَازَ حَذْفُ الاسْمِ لِقَرِينَةٍ، لَحِنْسِ جَازَ حَذْفُ الاسْمِ لِقَرِينَةٍ، لَحُو: لَا عَلَيْكَ، أَي: لَا بَأْسَ

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتهذيب ٤١٦/١٥، وعزي في العين ٨/ ٣٤٩، والتكملة للخنساء، وهو في ديوانها ٨٠ (باختلاف في رواية الصدر، وانظر الحاشية، وبها عدة روايات منها الواردة هنا بالتاج).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٥٦.

عَلَيْكَ. وقد (١) يُحْذَفُ الخَبَرُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا نَحْو: لَا بَأْسَ.

الرّابِعَةُ: أَنْشَدَ الباهِلِيُّ للشَّمَّاخِ: إِذَا مَا أَدْلَجَتْ وَصَفَتْ يَدَاهَا لَهَا الإِدْلَاجُ لَيْلَةَ لَا هُـجُـوعِ<sup>(٢)</sup>

أَيْ: عَمِلَتْ يَداها عَمَلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي لَا تَهْجَعُ فيها، يَعْنِي النَّاقَةَ، ونَفَى بِ «لَا» الهُجُوعَ، وَلَمْ يُعْمِلْ، وتَرَكَ هُجُوعَ مَجْرُورًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْه مِنَ الإضافَةِ. ومِثْلُه قَوْلُ رُؤْبَةَ:

\* لَقَدْ عَرَفْتُ حِينَ لَا ٱعْتِرافِ (T) \*

نَفَى بـ «لا»، وتَرَكَه مَجْرُورًا، ومِثْلُه:

\* أَمْسَى بِبَلْدَةٍ لَا عَمَّ وَلَا خَالِ (٤) \*

(٤) اللسان، والتهذيب ١٥/٨١٤.

الخَامِسَةُ: قَدْ تُحْذَفُ أَلِفُ «لا» تَحْفِيفًا، كَقِراءَةِ مَنْ قَرَأً: ﴿وَاتَّقُواْ فَرَأَ: ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةَ لَتُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ (١) خُرِّجَ فِتْنَةً لَتُصِيبَنَ ٱلَّفِي «لا»، والقِرَاءَةُ عَلَى (٢) حَذْفِ أَلِفِ «لا»، والقِرَاءَةُ العامَّة ﴿لَا تُصِيبَنَ ﴾، وهذا كَمَا العامَّة ﴿لَا تُصِيبَنَ ﴾، وهذا كَمَا قالُوا: أَمَ واللهِ، في: أَمَا واللهِ.

السّادِسَةُ: المَنْفِيُّ بِلَا قَدْ يَكُونُ وَجُودُ الاسْمِ (٣) نحوُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، والمَعْنَى: لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ أَوْ مَعْلُومٌ إِلَّا اللهُ.

وقَدْ يَكُونُ النَّفْيُ بِهِ (لا) نَفْيَ الصَّحَةِ، وعَلَيه حَمَلَ الفُقَهاءُ: (لَا يَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ (٤).

<sup>(</sup>۱) [قوله: قد يحذف، يدل على التقليل، مع أن حذف الخبر في هذا الباب كثير. انظر مغني اللبيب ٣/ ٢٩١. ع].

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٢٦، وفيه "لها إدلاج"، واللسان ومادة (وصف) في اللسان والصحاح والأساس، وفي مطبوع التاج كاللسان في هذه المادة "وضعت" تحرف

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠٠، واللسان، والتهذيب ١٥١/٤١٨.

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال، الآية: ۲۵، وقرأ ﴿لَتُصِيبَنَ﴾ ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو العالية (مختصر في شواذ القرآن ٤٩).

<sup>[</sup>قلت: جاءت في المطبوع لا تصيبن، وليس بصواب بل هي بلام من غير ألف كما أثبتُها، وهي قراءة الباقر محمد بن علي وأُبي والربيع ابن أنس وابن جمّاز، والزُبيّر بن العوام. انظر كتابي معجم القراءات ٣/ ٢٨٢. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذا التخريج لابن جني. انظر المحتسب ٣٧٧/١، ع].

<sup>(</sup>٣) في المصباح «لوجود».

<sup>(</sup>٤) [قلت: هو حديث صحيح، انظر الجامع الصغير/٥٨٦. ع].

وقَدْ يَكُونُ لِنَفْيِ الفَائِدَةِ وَالاَنْتِفَاعِ وَالشَّبَهِ وَنَحْوِهِ، نَحْوُ: لَا وَلَدَ لِي وَالشَّبَهِ وَنَحْوِهِ، نَحْوُ: لَا وَلَدَ لِي وَلَا مَالَ، أَيْ: لَا وَلَدَ يُشْبِهُني في خُلُقٍ أَوْ كَرَمٍ، وَلَا مَالَ أَنْتَفِعُ بهِ.

وقَدْ يَكُونُ لِنَفْيِ الكَمالِ، وَمِنْهُ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللهَ».

وَمَا يَحْتَمِلُ المَعْنَيَيْنِ، فالوَجْهُ تَقْدِيرُ نَفْيِ الصِّحَةِ؛ لأَنَّ فالوَجْهُ تَقْدِيرُ نَفْيِ الصِّحَةِ؛ لأَنَّ نَفْيَهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ، وَهِي نَفْيُ الوُجُودِ، وَلأَنَّ في العَمَلِ به وفاء بالعَمَلِ بالمَعْنَى الآخرِ دُونَ عَكْس.

السّابعة: قالَ ابنُ بُزُرْجَ: "لَا صَلَاةً لَا رُكُوعَ فِيها"، جَاءً بالتَّبْرِئَة مَرَّتَيْن، وإذا أَعَدْتَ "لا" كَ قَوْلا خُلَّةٌ وَلَا كَ قَوْلا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ (١)، فَأَنْتَ بالخِيار، إِنْ شِئْتَ نَصَبْتَ بِلَا تَنْوِين، وَإِنْ شِئْتَ فِينَا وَإِنْ شِئْتَ فِينَا وَإِنْ شِئْتَ فِينَا وَإِنْ شِئْتَ فَيْنِا وَإِنْ شِئْتَ فَيْنِا وَالْ شِئْتَ فَيْنَا وَإِنْ شِئْتَ فَيْنَا وَالْ شَنْتَ فَيْنَا وَالْ شَنْتَ فَيْنَا وَالْ شَنْتَ فَيْنَا وَالْ شَنْتَ فَيْنَا وَالْ شَنْ فَيْنَا وَالْ شَنْتَ وَالْ فَيْنَا وَالْ قَالَا فَيْنَا وَالْ فَيْنَا وَالْوَالِ فَيْنَا وَلَا فَيْنَا وَالْ فَيْنَا وَالْ فَيْنَا وَالْتَالَا وَالْمَالِقُولِينَ وَالْمَالِقُولِينَا وَالْمَالِقُولِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالَعُلِيْنَا وَالْمَالَا وَالْمَالِيْنَا وَالْمَالَا وَالْمَالِيْنَا وَالْمَالَا وَالْمَالِيْلَا وَالْمَالِولَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالِيْلَا وَالْمَالِيْنَا وَالْمَالَا وَالْمَالِولِيْنَا وَالْمَالِيْلَا وَالْمَالِمُ وَلَا فَيْمَالِهُ وَالْمَالِمِيْنَا وَلِولَا فَيْعَالَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالِمُ وَلَا فَيْمِالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَا وَالْمَالَا فَالْمَالِمُ وَلَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَال

رَفَعْتَ وَنَوَّنْتَ (۱)، وفيها لُغاتٌ كَثِيرةٌ سِوَى مَا ذَكَرْنا.

الثَّامِنةُ: يَقُولُونَ: اِلْقَ زَيْدًا وَإِلَّا، فَ «لَا» (٢)، مَعْناهُ: وَإِلَّا تَلْقَ زَيْدًا فَذَعْ. قالَ الشَّاعِر:

فَطَلُقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بُكُفْءِ

وَإِلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ (٣) فَأَضْمَرَ فِيه: وَإِلَّا تُطَلِّقُها يَعْلُ. وَغَيْرُ البَيَانِ أَحْسَنُ، وَسَيَأْتِي قَوْلُهم: إِمَّا لَا فَافْعَلْ، قَريبًا فِي بَحْثِ «ما».

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٤.

<sup>(</sup>۱) قرأ بالنصب ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ الباقون من العشرة بالزفع (المبسوط ۱۳۳). [قلت: قراءة النصب عن ابن محيصن أيضًا والحسن واليزيدي. انظر كتابي: معجم القراءات ١/٩٥٦. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: كذا ورد، ولعلّ صوابه فإلا. ع].

 <sup>(</sup>٣) فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل ٢٤٧،
 وكذلك شرح الشيخ الجرجاوي ٢٤٧،
 ونسباه للأحوص وهو في ديوانه ١٩١.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب/ الباب الخامس. حذف جملة الشرط، وشرح الشواهد للبغدادي 7/ 40، ٨/ ٥، والإنصاف/ ٧٢، والمقرب / ٢٧٦، وشذور الذهب/ ٣٤٣. ع].

## [ لي ]

(لِي)، بِالْكُسْرِ، قَالَ اللَّيْثُ: هُمَا حَرْفَانِ مُتَبَايِنَانِ (١) قُرِنَا، واللَّامُ لَامُ المِلْكِ، والياءُ ياءُ الإضافَةِ.

قُلْتُ: وَكَذَالِكَ القَوْلُ في لَنَا وَلَهَا وَلَهُ، فَإِنَّ اللَّامَ في كُلِّ واحِدَةٍ مِنْها لَامُ المِلْكِ، والنُّونُ والأَلِفُ والهاءُ ضَمائِرُ للمُتَكَلِّمِ مَعَ الغَيْرِ والمُؤَنَّثِ ضَمائِرُ للمُتَكَلِّمِ مَعَ الغَيْرِ والمُؤَنَّثِ الغائِبِ والمُذَكِّرِ. وهاذا، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا، فَإِنَّه واجِبُ الذَّكْرِ في هاذا المَوْضِع.

#### [لو]\*

(لَوْ): (حَرْفٌ يَقْتَضِي في الماضِي الْمَتِنَاعَ مَا يَلِيه واسْتِلْزَامَهُ لِتَالِيهِ)، ثُمّ يَنْتَفِي الثَّانِي إِنْ نَاسَب، وَلَمْ يَخْلُفِ يَنْتَفِي الثَّانِي إِنْ نَاسَب، وَلَمْ يَخْلُفِ المُقَدَّمَ غَيْرُه، نَحْو: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللهُ قَدْرُه، نَحْو: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلَيْهُ اللهُ لَقَلُهُ لَكُونَ إِنْسَانًا لَكَانَ الله خَلَفَهُ نَحْو: لَوْ كَانَ إِنْسَانًا لَكَانَ الله خَلَفَهُ نَحْو: لَوْ كَانَ إِنْسَانًا لَكَانَ عَيْوانًا. ويَشْبتُ إِنْ لَمْ يُنَافِ، حَيَوانًا. ويَشْبتُ إِنْ لَمْ يُنَافِ،

ونَاسَبَ بِالأَوْلَى كَ (لَوْ (١) لَمْ يَخَفِ الله لَمْ يَعْصِه ، والمُساواة كَ (لَوْ (٢) لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتَه مَا حَلَّتِ للرِّضاع »، أو الأَدْوَن كَقُولك: لَو الْتَفَت أُخُوَّة النَّسَبِ لَمَا حَلَّتُ للرِّضاع ، وهاذا القَوْلُ هُو الصَّحِيحُ للرِّضاع ، وهاذا القَوْلُ هُو الصَّحِيحُ للرِّضاع ، وهاذا القَوْلُ هُو الصَّحِيحُ لِوُقوعِ مِنَ الأَقُوالِ . وقالَ (٣): (سِيبَوَيْهِ: لَوْقوعِ لَوْقوعِ لَمَا كَانَ سَيقَعُ لِوُقوعِ فَرَفُ لَمَا كَانَ سَيقَعُ لِوُقوعِ غَرِفُ لَمَا كَانَ سَيقَعُ لِوُقوعِ فَرَفُ لَمَا كَانَ سَيقَعُ لِوُقوعِ اللهُ هَيْرِهِ ؛ هُو حَرْفُ لَمَا المُسْتَقْبَلِ . وقيلَ : لِمُجَرَّدِ الرَّبُطِ . المُسْتَقْبَلِ . وقِيلَ : لِمُجَرَّدِ الرَّبُطِ .

وقالَ المُبَرِّدُ: لَوْ: تُوجِبُ الشَّيْءَ مِنْ أَجْلِ وُقوع غَيْرِه.

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص في التهذيب ۲۸/۱۵، وليسفيه قوله: متباينان. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص: نِعْمَ العبدُ صُهَيْب لو لم يَخْفِ الله لَمْ لَهُ لَم يَعْصِهِ، وهو قول لعُمَر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر معني اللبيب ٣/ ٣٧٢) ومراجعه كثيرة. انظر في تعليقاتي على معني اللبيب الحاشية/ ٤. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: هذا أصل حديث عن رسول الله ويقه: "إِنّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلّت لي، إِنّها لاَبنة أخي من الرضاعة. انظر تعليقي على الحديث في مغني اللبيب ٣/ تعليقي على الحديث في مغني اللبيب ٣/ ١٢١ - ١٢١٤ - ١٢١٤ علي ١٢٤ ع

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ٣٠٧. ع].

وفي اللّبابِ: لَوْ: للشَّرْطِ في المماضِي عَلَى أَنَّ الثّانيَ مُنْتَفِ، المماضِي عَلَى أَنَّ الثّانيَ مُنْتَفِ، فَيَلْزَمُ انْتِفاءُ الأَوَّلِ. هَلْذَا أَصْلُها. وقد تُسْتَعْمَلُ فيما كَانَ الثّاني مُثْبَتًا، ولِطَلَبِها الفِعْلَ امْتَنَعَ في خَبَرِ أَنَّ الواقِعَةِ بَعْدَها أَنْ يَكُونَ اسْمًا مُشْتَقًا الواقِعَةِ بَعْدَها أَنْ يَكُونَ اسْمًا مُشْتَقًا لِإِمْكَانِ الفِعْلِ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ لِإِمْكَانِ الفِعْلِ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ جَامِدًا، نَحْوُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ﴾ (١) وانتهى .

(وَقَوْلُ المُتَأَخِّرِينَ) مِنَ النَّحْوِيِّينَ:
إِنّه (حَرْفُ امْتِنَاعِ لامْتِناعِ)، أَيْ:
امْتِناعُ الشَّيءِ لامْتِناعِ غَيْرِه، كَمَا هُو
نَصُّ المُحْكَمِ، أَو لامْتِناعِ الثَّانِي
لأَجْلِ امْتِناعِ الأَوَّل، كَمَا هُو نَصُّ
الصَّحاحِ (خَلْفٌ)، أَي: مُخالَفٌ
فه.

قالَ الْمُصَنِّفُ في البَصائِرِ (٢): وَقَدْ أَكْثَرَ الْحُائِضُونَ القَوْلَ في «لَوْ» الْحُتِناعِيَّةِ، وعِبارَةُ سِيْبَوَيْهِ مُقْتَضِيَةٌ

أَنَّ التَّالِيَ فِيهَا كَانَ بِتَقْدِيرِ وُقُوعٍ المُقَدُّم قَريبَ الوُقوع، لإتيانِهِ بالسِّين في قَوْله: سَيَقَعُ. وَأُمَّا عِبارةُ المُعْرِبِينَ: أَنَّها حَرْفُ امْتِناع لامتناع، فَقَد رَدُّها جَمَاعَةٌ مِنْ مَشايخِنا المُحَقِّقِينَ، قالُوا: دَعْوَى دِلاَلَتِها عَلَى الامْتِناعِ مَنْقُوضَةٌ بِمَا لَا قِبَلَ بهِ، ثُمّ نَقَضُوا بِمِثْل قَوْلِه تَــعـــالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنَ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّهُ ﴿ (١) . قالُوا: فَلَوْ كَانَت حَرْفَ امْتِناع لامْتِناع لَزِمَ نَفادُ الكَلِماتِ مَعَ عَلَم كَوْنِ كُلِّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَهَرَةٍ أَقْلامًا (٢) تَكُتُبُ الكَلِماتِ، وَكَوْنِ البَحْرِ الأَعْظَم بِمَنْزِلَةِ الدُّوَاةِ، وَكَوْنِ السّبعةِ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر البصائر ٤٤٨/٤. ع].

سورة لقمان، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه «أقلام» والتصحيح من البصائر ٤٤٩/٤.

<sup>[</sup>قلت: هذه عبارة ابن هشام أخذها الفيروزآبادي. انظر مغني اللبيب ٣٧٣/٣.

الأَبْحُرِ مَمْلُوءَةً مِدَادًا، وهي تَمُدُّ ذَاكِ البُحْرَ. وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبُ لَوْ لَمْ عَنْهُ: «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبُ لَوْ لَمْ يَخْصِه». قالُوا: فَيَلْزَمُ يُخْصِه أَبُوتِ الخَوْفِ، ثُبُوتِ الخَوْفِ، وَهُوَ عَكْسُ المُراد.

قالَ: ثُمّ اضطرَبَتْ عبارًاتُهم، وكَانَ أَقْرَبَها إِلَى التَّحْقِيق قَوْلُ شَيْخِنا أبي الحَسن عَلِيُّ بن عَبْدِالكَافِي السُّبْكِيِّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: تَتَبَّعْتُ مَوَاقِعَ «لَو» مِنَ الْكِتاب العَزِيزِ والكَلام الفَصِيح، فَوَجَدْتُ المُسْتَمِرَّ فِيها انْتِفاءَ الأَوَّلِ ، وَكُونَ وُجُودِه لَوْ فُرضَ مُسْتَلْزِمًا لِوُجودِ الثَّانِي. وَأَمَّا النَّانِي فَإِنْ كَانَ التَّرْتِيبُ بَيْنَه وَبَيْنَ الأَوَّلِ مُناسِبًا، وَلَمْ يَخْلُفِ الأُوَّلَ غَيْرُه، فَالنَّقَانِي مُنْتَفِ في هاذه الصُّورَةِ، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ لَوُ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَـٰةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ ﴾ (١)، وَكَفَوْلِ الْقَاتِلُ: لَوْ

جِئْتَنِي لأَكْرَمْتُكَ، للكِن المَقْصُودُ الأعْظَمُ في المِثالِ الأَوَّلِ نَفْئ الشُّرْطِ رَدًّا عَلَى مَنْ ادْعَاهُ، وَفَي المِثالِ الثّاني أنّ المُؤجب الأنتِفاء الشَّاني هُو انْتِفاءُ الأَوَّلِ لَا غَيْرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ التَّرْتِيبُ بَيْنُ الأُوَّلِ والثَّانِي مُناسِبًا لَمْ يَدُلُّ عَلَى انْتِفاءِ الثّانِي، بَلْ عَلَى وُجُودِهِ مِنْ باب الأَوْلَى، مِثل (١): «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ»، فَإِنَّ المَعْصِيَةَ مَنْفِيَّةٌ عِنْدَ عَدَم الخَوْفِ. فَعِنْدَ الخَوْفِ أَوْلَى، وَإِنَّ كَانَ التَّرْتِيبُ مُناسِبًا، وَلَكِنَّ الأُوَّلَ عِنْدَ انْتِفائِهِ شَيْءٌ آخَرٌ يَخْلُفُه بِمَا يَقْتَضِي وُجُودَ الثَّانِي، كَقَوْلِنا: لَوْ كَانَ إِنْسَانًا لَكَانَ حَيَوْاتًا، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْتِفاءِ الإِنْسانِيَّةِ قَدُّ يَخْلُفُها غَيْرُها مِمَّا يَقْتَضِي وُجُودَ الحَيَوانِيَّةِ، وهاذا كَمِيزانِ (٢) مُسْتَقِيم مُطَّردٍ حَيْثُ وَرَدَتْ لَوْ وَفِيها مَعْنَى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>١) [قلت: القول لعمر، وقد تقدُّم. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: النصّ في البصائر ٤/ ٤٥٠ ميزان...

الاَمْتِناعِ انْتَهَى الغَرَضُ مِنْهُ. (وتَردُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ)<sup>(١)</sup>:

أَحَدُها: المُسْتَعْمَلَةُ في نَحْو: لَوْ جَاءَنِي أَكْرَمْتُه، وتُفِيدُ) حِيْنَئِذٍ (ثَلَاثَةَ أُمُورٍ):

(أَحَدُها: الشَّرْطِيَّةُ)، أَي: تُفِيدُ عَقْدَ السَّبَيَّةِ والمُسَبَّيَةِ بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ بَعْدَها، وَبهاذا تجامِعُ إِنِ الشَّرْطِيَّةَ. وَقَالَ الفَرَّاءُ: لَوْ إِذَا كَانَتْ شَرْطًا كَانَتْ تَخُوِيفًا، وتَشُويقًا، وتَمْثِيلًا، وَشَرْطًا لاسم.

(الثَّانِي: تَقْيِيدُ الشَّرْطِيَّةِ بِالزَّمَنِ المَّاضِي)، وبِهلذا تُفارِقُ «إِنْ»؛ فَإِنَّها للمُسْتَقْبَل. وَمَعَ تَنْصِيصِ النَّكَ حَاةِ عَلَى قِلَة وُرُودِ «لو» النَّكَ حَاةِ عَلَى قِلَة وُرُودِ «لو» للمُسْتَقْبِل فَإِنَّهُم أَوْرَدُوا لَهَا أَمْثِلة، مِنْها قَوْلُ الشَّاعِر:

وَلَوْ تَلْتَقِي أَصْدَاؤُنَا بَعْدَ مَوْتِنَا وَمِنْ دُونِ رَمْسَيْنَا مِنَ الأَرْضِ سَبْسَبُ

لَظَلَّ صَدَى صَوْتِي وَإِنْ كُنْتُ رِمَّةً لِصَوْتِ صَدَى لَيْلَى يَهَشُّ وَيَطْرَبُ<sup>(١)</sup>

وقَوْلُ الآَخَرِ :

لَا يُلْفِكَ الرَّاجُوكَ إِلَّا مُظْهِرًا خُلُقَ الكِرامِ وَلَوْ تَكُونُ عَدِيما (٢) وَلَوْ تَكُونُ عَدِيما (٢) وفي اللَّبابِ: وتُسْتَعْمَلُ «لو» في اللَّبابِ: وتُسْتَعْمَلُ «لو» في الاسْتِقبالِ عِنْدَ الفَرَّاءِ كَإِنْ (٣).

(الثالِثُ: الامْتِنَاعُ)، أَي: امْتِناعُ التّالِي لامْتِناعِ المُقَدَّمِ مُطْلَقًا، كَقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَالْحِدَةَ وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ ﴾ (٤)، وَقَـوْلِه وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ ﴾ (٤)، وقَـوْلِه

(۱) الشّاعر هو أبو صخر الهذلي، كما في شرح شواهد المغني ٦٤٣، وهما في شرح أشعار الهذليين ٩٣٨، ومن غير عزو في البصائر ٤/ ٤٤٨.

[قلت: ونَسَبهما العيني لقيس بن الملوح، وانظر شرح الشواهد للبغدادي ٥/٨٥، وشرح الأشموني ٥/ ٣٤٥، وحاشية الصبان ٤/ ٣١، ومغني اللبيب ٣/ ٣٨٨. ع].

(٢) شرح شواهد المغني ٦٤٦، والبصائر ٤٤٨. [قلت: فيه روايات مختلفة، وتحقيق ذلك ومراجعه في تحقيقي له في مغني اللبيب ٣/ ٣٨٩. ع].

(٣) اللباب ٤٦٩.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>١) [قلت: النص من هنا منتزع من مغني اللبيب انظر ٣/٣٦٧، وما بعدها. ع].

تَعالَى: ﴿ وَلَوْ تَوَاعَكُ اللَّهُ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي اللَّهُ أَمْرًا لَلْمِيعَكُ فِي اللَّهُ أَمْرًا كَلْمَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ (١). وقول امْرِي القَيْس: القَيْس:

وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَذْنَى مَعِيشَةٍ

كَفَانِي-ولَمْ أَطْلُبْ-قَلِيلٌ مِنَ المالِ
وَللْكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدِ مُؤَثَّلٍ
وَللْكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدِ مُؤَثَّلٍ
وَقَد يُدْرِكُ المَجْدَ المؤثَّلَ أَمْثالِي (٢)

وَغَيْرُ ذَلك، فهاذه صَرِيحَةً في أَنَّها للامْتِناع؛ لأَنَّها عُقِّبَتْ بِحَرْفِ الاَمْتِناع؛ لأَنَّها عُقِّبَتْ بِحَرْفِ الاَسْتِدْراكِ داخلًا عَلَى فِعْلِ الشَّرْطِ مَنْفِيًّا لَفْظًا أَوْ مَعْنَى، فَهِيَ بِمَنْزِلَة: هُوَيَ رَمَيْتَ وَلَكِوبَ اللَّهَ (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِوبَ اللَّهَ رَمَيْتَ وَلَكِوبَ اللَّهَ رَمَيْتَ وَلَكِوبَ اللَّهَ رَمَيْتَ وَلَكِوبَ اللَّهَ مَلَى أَنْ ذَالِكُ عَلَى اللَّهُ الْمَتِناعِ وَيَصِحُ تَعْقِيبُها بِحَرْف اللَّهُ عَلَى أَنْ ذَالِكَ عَامً الاَمْتِناعِ وَيَصِحُ تَعْقِيبُها بِحَرْف اللَّهُ عَلَى أَنْ ذَالِكَ عَامً الاَمْتِئُوبَ وَلَا عَلَى أَنْ ذَالِكَ عَامً

في جَمِيعِ مَوارِدها، وإلَّا يَلْزَمُ الاشْتِراكُ وَعَدَمُ صِحَةِ تَعْقِيبِها بِالاشْتِداكُ وَعَدَمُ صِحَةِ تَعْقِيبِها بِالاسْتِدْراكِ، وذلك ظاهِرُ كَلامِ سِيْبَوَيْهِ.

قَالَ السُّبْكِيُّ: وَمَا أَوْرَدُوهُ نَقْضًا وَأَنَّه يَلْزَمُ نَفَادُ الكَلِماتِ عِنْدَ انْتِفاءِ كَوْنِ مَا في الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامًا (١) وَهُو الواقِعُ، فَيَلْزُمُ النَّفادُ، وَهُو مُسْتَحِيلٌ، فالجَوَابُ أَنَّ النَّفادَ إِنَّمَا يَلْزَمُ انْتِفَاؤُه لَوْ كَانَ المُقَدَّمُ مِمَّا لَا يَتَصَوَّرُ العَقْلُ أَنَّه مُقْتض للانْتِفاءِ. أُمَّا إذا كَانَ مِمَّا قَدْ يَتَصَوّرُه العَقْلُ مُقْتَضِيّا فَأَلَّا يَلْزَمَ عِنْدَ انْتِفائِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى . وهاذا لأَنَّ الحُكْمَ إِذَا كَانَ لَا يُوْجَدُ مَعَ وُجُودِ المُقْتَضِي فَأَلَّا يُوجَدَ عند انْتِفائِهِ أَوْلَى. فَمَعْنَى «لو» في الآيةِ أَنَّه لَوْ وُجِدَ الحُكْمُ المُقْتَضِي لَمَا وُجِدَ الحُكْمُ، للكِن لَمْ يُوجَدُ، فَكَيْفَ يُوجَدُ. ولَيْسَ المَعْنَى: الكِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٩، والبصائر ٤٥٢.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٣٦٩/٣، وشرح المفصل الشواهد للبغدادي ٥/ ٣٥، وشرح المفصل ١/ ٧٩، والخزانة ١/ ١٥٨، ١١١، والكتاب ١/ ٤١. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «أقلام» والتصحيح من البصائر ٤٤٥/٤.

لَمْ يُوجَدْ فَوُجِدَ؛ لامْتِناع وُجُودِ الحُكْمِ بِلا مُقْتَضٍ.

فالحاصِلُ أَنَّ ثُمَّ أَمْرَيْن: أَحَدُهما: امْتِناعُ الحُكْم لامْتِناع المُقْتَضِي، وَهُـو مُـقَـرَّرٌ في بَـدائِهِ الـعُـقُـولِ. وثانِيهما: وُجُودُه عِنْدَ وُجُودِه، وهو الّذٰي أَتَتْ «لو» للتَّنْبِيه عَلَى انْتِفائِه مُبالَغَةً في الامْتِناع، فَلَوْلَا تَمَكُّنُها في الدِّلالةِ عَلَى الامْتِناع مُطْلَقًا لَمَا أُتِي بها. فمن زَعَمَ أُنَّها والحالَّةُ هاذه لَا تَدُلُّ عليه فقد عَكَسَ ما يَقْصِدُ الْعَرَبُ بِها، فَإِنَّها إِنَّما تَأْتِي بِلَو هُنا لِلمُبالَغَةِ في الدِّلالةِ على الانْتِفاءِ، لِمَا لِلَوْ مِنَ التَّمَكُّن في الامْتِناع. انتهى.

ثُمَّ إِنَّ المُصَنِّفَ قالَ: إِنَّها تَرِدُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ، فَذَكَرَ مِنْها وَجُهَا وَجُهَا وَجُهَا وَجُهَا وَجُهَا وَاحِدًا وَلَمْ يَذْكُر البَقِيَّةَ، وَهِي: وَرُودُها للتَّمَنِّي (١)، كَقَوْلِكَ: لَوْ

تَأْتِينِي فَتُحَدِّثَنِي، قالَ اللَّيثُ: فَهاذا قَد يُكْتَفى به عَن الجَوابِ، ومِنْهُ قَوْلُه تَعالَى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً﴾(١)، أَي: فَلَيْتَ لَنا، ولهاذا نَصَبَ (فَنَكُونَ)(٢) في جوابِها كَمَا انْتَصَبَ (فَأَفُوزَ) في جَوَابِ (كُنْتُ)(٣) في قَوْلِه تَعالَى: ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمُ فَأُفُوزَ﴾(٤).

وتَأْتِي للعَرْضِ، كَقَوْلِه: «لو تَنْزِلُ عِنْدَنا فَتُصيبَ خيرًا».

وللتَّقْلِيلِ، ذَكَرَه بَعْضُ النُّحاةِ، وَكَثُرَ النُّحاةِ، وَكَثُرَ السَّعِمالُ الفُقَهاءِ له وشاهِدُهُ، قولُه تَعالَى: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴿ (٥). تَعالَى: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ (٥). والحديث (٦): ﴿ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ »،

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر المعنى الرابع في مغني اللبيب ٣/٤٠٩، فالنص مأخوذ منه. ع].

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) [قلت: جاء في المطبوع «فيكون»، والصواب
 ما أثبتُه، وهو من نص الآية. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: كذا جاء في المطبوع، والصواب: في جواب ليت، وكذا جاء النص المنقول عنه في مغنى اللبيب ٣/ ٤٠٨. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) [قلت: انظر النهاية/ولم. ع].

و(١) «اتَّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةِ»، و(٢) «التحمِسْ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ»، و(٣) «تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْرَقِ». مُحْرَقِ».

وتَأْتِي للجَحْدِ. نَقَلَه الفَرَّاءُ، ولم يَذْكُرْ له مِثالًا.

فهانده أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ مَعَ مَا ذَكَرَه المُصَنِّفُ، فَصَارَتْ خَمْسَةً.

# مُهِمَّةٌ، وفيها فَوائِدُ:

الأُولَى: قالَ الحَوْهَرِيُّ: إِنْ جَعَلْتَ «لَوْ» اسْمًا شَدَّدُتَه فَقُلْتَ: قَدْ أَكْثَرْتُ مِنَ اللَّوِّ؛ لأَنَّ حُروفَ قَدْ أَكْثَرْتُ مِنَ اللَّوِّ؛ لأَنَّ حُروفَ المَعانِي والأسماء النّاقِضَة إِذَا صُيِّرَتْ أَسْماء تامَّة بِإِدْ خَالِ الأَلِفِ صُيِّرَتْ أَسْماء تامَّة بِإِدْ خَالِ الأَلِفِ واللَّم عَلَيْهَا، أَوْ بِإِعْرَابِها، شُدِّدَ مَا واللَّم عَلَيْهَا، أَوْ بِإِعْرَابِها، شُدِّدَ مَا هُو مِنْهَا عَلَى حَرْفَيْن؛ لأَنَّه يُزَادُ في هُو مِنْهَا عَلَى حَرْفَيْن؛ لأَنَّه يُزَادُ في

آخِرِه حَرْفٌ مِنْ جِنْسِه، فَيُدْعَمُ، ويُصْرَفُ، إِلَّا الأَلِفَ فَإِنَّكَ تَزِيدُ عَلَيها مِثْلَها فَتَمَدُّها؛ لأَنَّها تَنْقَلِبُ عَلَيها مِثْلَها فَتَمَدُّها؛ لأَنَّها تَنْقَلِبُ عِنْدَ التَّحْرِيك لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ عِنْدَ التَّحْرِيك لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ هَمْزَةً، فَتَقُولُ: في لاَ: كَتَبْتُ لاءً هَمْزَةً، قَالَ أبو زُبيْدٍ:

لَيْتَ شِعْرِي: وأَيْنَ مِنِّيَ لَيْتُ إِنَّ لَيْتُ إِنَّ لَوْا عَلَيْتُ اءُ(١) انْتَهَى.

ومِثْلُه قَوْلُ الفَرَّاءِ فيما رَوَى عَنْهُ سَلَمَةُ، وأَنْشَد:

عَلِقَتْ لَوًّا مُكَرِّرَةً

إِنَّ لَوًّا ذَاكَ أَعْـيـانـا(٢)

وأَنْشَدَ غَيْرُه:

وَقِدْمًا أَهْلَكَتْ لَوَّ كَثِيدًا وَقَبْلَ القَوم عَالَجَها قُدَارُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية/وقي.ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النهاية، ومغني اللبيب ۲۱۸۳، وفتح الباري ۹/ ۱۰۰، ۱۱۳. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر النهاية، ومغني اللبيب ٣/ ٤١٥، والموطأ/ ٩٢٣، وهمع الهوامع ٤/ ٣٥١. والصبان ٤/ ٢٠٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) شعره ٢٤، واللسان، والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح المفصل 7/ ۳۰، ۲۰/ ۵۷، والكتاب ۲/ ۳۲، والمنصف ۲/ ۱۵۳، ۳/ ۱۱۳، والخزانة ۳/ ۲۸۲. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، وفيه «لُوَّا تُكُرِّرُه». . .

<sup>[</sup>قلت: انظر التهذيب ١٥/١٥. ع].

<sup>(</sup>٣) اللسان وفيه «اليَوْم» بدل «القوم».

وأَمَّا الخَلِيلُ فَيَهْمِزُ هَلَذَا النَّحْوَ إِذَا سُمِّي به كَمَا يُهْمَزُ النَّؤُورُ.

الثّانية: قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عنه (١): «لَوْ لَمْ يَخْفِ اللهَ لَمْ يَعْصِه»، إِنْ قُلْت: إِذَا جَعَلْنا «لو» للامْتِناع فهو صَرِيحٌ فِي وُجودِ المَعْصِيةِ مُسْتَندًا إلى وُجُودِ الخَوْفِ، وهلذا لَا يَقْبَلُه العَقْلُ.

الجَواب: المَعْنَى لو انْتَفَى خوفُه انْتَفَى خوفُه انْتَفَى أَعِصْيانُه، للكنه لم يَنْتَفِ خَوْفُه فَلَم يَنْتَفِ عِصيانُه مستندًا إلى أمرٍ وراءَ الخَوْفِ.

الثَّالِثَةُ: قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ السَّمَعَهُمُّ لَيُولُوا السَّمَعَهُمُّ لَيُولُوا السَّمَعَهُمُّ لَيُولُوا اللَّهُ اللهُ فيهم وحينئذِ يَتَرَكَّبُ مِنْهُما قِياسٌ، وحينئذِ يَنْتُج: لَوْ عَلِمَ اللهُ فيهم خَيْرًا يَنْتُحِيلُ.

الجَوَابُ: أَنَّ التَّقْدِيرَ لأَسْمَعَهم (١) إِسماعًا نافعًا، ولو أَسْمَعَهُم إِسماعًا غَيْرَ نافِع لَتَوَلَّوْا.

جَوَابٌ ثانٍ: أَن يُقَدَّر: ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ عَلى تَقْدِيرِ عَدَمِ عِلْمِ الخَيرِ فِيهِم.

جَوَابٌ ثَالِثٌ: أَنَّ التَّقْدِيرَ: ولَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِم خَيرًا وَقتًا مَّا لَتَوَلَّوا بعد ذلك. قالَه السُّبْكِيّ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

#### [ لولا ] \*

(لَولا): قالَ الْجَوْهَرِيُّ: مُرَكَّبَةٌ مِنْ مَعْنَى إِنْ وَلَوْ، وذَلِكَ أَنَّ لَوْلا تَمْنَعُ الشانِيَ مِنْ أَجْلِ وُجُودِ الأَوَّلِ، تَقُولُ: لَوْلَا زَيْدٌ لَهَلَكَ (٢) عَمْرُو، تَقُولُ: لَوْلَا زَيْدٌ لَهَلَكَ (٢) عَمْرُو، أَيْدُ لَهَلَكَ (٢) عَمْرُو، أَيْد لَهَلَكَ مِنْ أَجْلِ أَي: امْتَنَعَ وقوعُ الهلاكِ مِنْ أَجْلِ وُجُودِ زَيْدٍ هُنَاكَ. قالَ ابنُ بَرِّيّ: وُجُودِ زَيْدٍ هُنَاكَ. قالَ ابنُ بَرِّيّ: ظاهِرُ كلامِ الجَوْهَرِيِّ يَقْضِي بِأَنَّ ظاهِرُ كلامِ الجَوْهَرِيِّ يَقْضِي بِأَنَّ

 <sup>(</sup>١) [قلت: تقدَّم هذا القول مرّتين في هذه المادة،
 وعَلَّقت على الموضع الأول بذكر بعض
 مراجعه. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه: «لا يسمعهم» والمثبت من البصائر ٤/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص الصحاح. لهلكنا. ع].

لَوْلَا مُرَكِّبَةٌ من «أَنْ» المَفْتُوحَةِ و«لَوْ»؛ لأَنَّ لَوْ لللامْتِناع، وأَنْ للوُجُودِ، فَجَعَلَ لَوْلَا حَرْفَ امْتِناعِ لوُجُودٍ، أَنْتَهَى.

وقالَ المُبَرِّدُ: لَوْلَا تَمْنَعُ الشَّيْءَ مِنْ أَجْلِ وُقوع غَيْرِه.

وقالَ ابنُ كَيْسَانَ: المَكْنِئُ بَعْدَ لَوْلَا لَهُ وَجْهَان: إِنْ شِئْتَ جِئْتَ بِمَكْنِيِّ المَرْفُوعِ فَقُلْتَ: لَوْلًا هُوَ، وَلَوْلَا هُـــمْ، ولَوْلَا هِـــيَ، ولَوْلَا أَنْتَ؛ وَإِن شِئْتَ وَصَلْتَ الهَّكْنِيَّ بها فَكَانَ كَمَكْنِيِّ الخَفْض. والبَصْريُّونَ يَقُولُون: هُو خَفْضٌ، والفَرَّاءُ يَقُول: وَإِنْ كَانَ فِي لَفْظِ الخَفْض فَهُو في مَوْضِع الرَّفْع، قالَ: وهو أَقْيَسُ القَوْلَيْنِ، تقولُ: لَوْلَاكَ مَا قُمْتُ، وَلَوْلَايَ وَلَوْلَاهُ وَلَوْلَاهِا وَلَوْلَاهُم، والأَجْوَدُ: لَوْلَا أَنْتَ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَل : ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) . وقالَ الشَّاعِرُ:

وَمَنْزِلَةٍ لَوْلاَيَ طِحْتَ كَمَا هَوَى بِأَجْرَامِهِ مِن قُلَّةِ النِّيْقِ مُنْهَوِي (١) وأَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

أَيَطْمَعُ فِينا مَنْ أَرَاقَ دِماءَنا وَلَوْلَاهُ لَمْ يَعْرِضْ لأَحْسابِنا حَسَنْ (٢) وَرَوى المُنْذِرِيُّ عَن ثَعْلَبِ، قالَ: لَوْلَا إِذَا وَلِيَتِ الأَسماءُ كَانَت جَزاءً، وإذا وَلِيَت الأَفْعالُ كَانَت اسْتِفْهامًا.

وفي البَصَائِرِ<sup>(٣)</sup> للمُصَنِّفِ: لَوْلَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُها: أَنْ تَدْخُلَ عَلَى اسْمِيَّةٍ فَفِعْلِيَّةٍ لِرَبْطِ امْتِناعِ الثانِيَةِ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>۱) اللسان، وكذلك في مادتي (جرم، هوا) وعزي فيهما إلى يزيد بن الحكم الثقفي، وتكملة القاموس/ ٤٠٤، وفي مطبوع التاج «من قنة» والمثبت من المواضع السابقة والمخطوط. [قلت: انظر الخزانة ٢٩٦/١، والكامل/ ١٢٧٧، والرواية في الخزانة: كم موطن لولاي . . . وانظر الكتاب ٢٨٨٨. ع].

 <sup>(</sup>۲) اللسان، وتكملة القاموس/٤٠٤، وعزي في فهارس لسان العرب ٧/٤٥٦ لعمرو بن العاص.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: نص البصائر مأخوذ من مغني اللبيب.
 انظر البصائر ٤٥٨/٤، ومغني اللبيب ٣/
 ٤٤٣ ع].

بِوُجُودِ الأُوْلَى، نَحُو: لَوْلَا زَيْدٌ مَوْجُودٌ. لَأَكْرَمْتُكَ، أَيْ: لَوْلَا زَيْدٌ مَوْجُودٌ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ (١): «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُم بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». فالتقديرُ: لَوْلَا مَخافَةُ أَنْ أَشُقَ لأَمَرْتُهُم أَمْرَ إِيْجابٍ، وَإِلّا مَخافَةُ لأَمْرَتُهُم أَمْرَ إِيْجابٍ، وَإِلّا للنَّعَكُسَ مَعْناهُ؛ إِذ المُمْتَنِعُ للأَمْرَةُهُم أَمْرَ إِيْجابٍ، وَإِلّا للمُمْتَنِعُ المَمْقَةُ، والمَوْجُودُ الأَمْرُ.

الثاني: تكون للتَّحْضِيضِ والعَرْضِ، فَتَخْتَصُّ بالمضارعِ أَو مَا فِي تَأْوِيلِهِ، نَحْو: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ فِي تَأُويلِهِ، نَحْو: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ ﴾ (٢)، ﴿ لَوْلَا الْخَرْتَنِيَ إِلَى الْجَلِ قَرِيبٍ ﴾ (٣)، والفَرْقُ بَيْنَهُ ما أَنَّ التَّحْضِيضَ طَلَبٌ بِحَثٌ، والعَرْضَ طَلَبٌ بِرَفْقٍ وَتَأَدُّبٍ.

الثالثُ: تكون للتَّوْبِيخ والتنديم (٤)

فَتَخْتَصُّ بِالمَاضِي كَفَوْلِ تَعَالَى: ﴿ لَوْلَا جَآءُ وَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ (١) وَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ اللَّذِينَ التَّحَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرِّبَانًا ءَالِمَةً ﴾ (٢) ، ومنه: ﴿ وَلَوْلَا اللَّهِ قُرِّبَانًا ءَالِمَةً ﴾ (٢) ، ومنه: ﴿ وَلَوْلَا اللَّهِ قُرِّبَانًا ءَالِمَةً ﴾ (٢) ، ومنه الله عَثَمُوهُ قُلْتُم ﴾ (٣) ، إلَّا أنَّ الله عَلَى أُخْرَ. وَقَوْلِ جَرِيرٍ:

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ

بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلَا الكَمِيَّ المُقَنَّعَا(٤)

إِلَّا أَنَّ الفِعْلَ أُضْمِرَ، أَيْ: لَوْلَا عَدَدْتُم، أَوْ لَوْلَا تَعُدُّونَ عَقْرَ الكَمِيِّ المُقَنَّع مِنْ أَفْضَلِ مَجْدِكُم.

وَقَد فُصِلَتْ من الفِعْلِ بإِذْ

[قلت: انظر مغني اللبيب ٣/٤٥٤، وانظر الحاشية/ ٥ ففيها البيان والتخريج. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر مغني اللبيب ٣/٤٤٣، والحاشية/ ٤، والبصائر. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقين، الآية: ١٠.

<sup>(3) [</sup>قلت: جاء في مطبوع التاج: والتنديد، ولا معنى له، والصواب ما أثبته عن مغني اللبيب، وكذا ما نقله المصنف عنه في البصائر. ع].

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>۲) سورة اللور، الد(۲) سورة ، الآية:

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٠٧، وفيه «سعيكم» مكان «مجدكم»، واللسان، وتكملة القاموس/٤٥، وشرح شواهد المغني ٦٦٩، وفتح الجليل في شرح شواهد ابن عقيل ٣٥٣، وفيه «قائله جرير، وقيل: أشهب بن رميلة»، وبدون عزو في الصحاح، والبصائر ٤٩٩٤.

وإِذَا مَعْمُولَيْنَ لَه، وبِجُمْلَةِ شَرْطِ مُعْتَرِضةِ، فَالأُوَّلُ اِذْ مُعْتَرِضةِ، فَالأَوَّلُ الحو: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ اللَّهَ اللَّهِ مُعْتَرِضَةٍ وَلَلْتُم اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

الرّابِعُ: الاسْتِفهامُ: نحو: ﴿ لَوُلَا الرّابِعُ: الاسْتِفهامُ: نحو: ﴿ وَقَالُواْ الْحَرْتَنِيَ إِلَىٰ الْجَلِ قَرِيبٍ ﴾ (3) ، ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا مَلَكُ ﴾ (6) ، كذا مَشَّلُوا (7) ، والنظاهِ رُ أَنَّ الأُولَى للعَرْضِ ، والثانيةَ مثلُ: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهُدَآءً ﴾ (٧) .

والخامِسُ: أَنْ تكونَ نافِيةً بمعنى «لَمْ»، عن الفَرَّاءِ، ومثَّلَهُ بِقَوْلِه

تَعالَى: ﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْكِ ﴿ (١) قَالَ: لم يَكُنْ أَحَدٌ كذالِكَ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِنَّ هاؤُلاءِ كَانُوا يَنْهَوْن فَنَجُوا، وهو اسْتِثْناءٌ عَلَى الاِنْقِطَاعِ مِمَّا قَبْلَه، كَـما قالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ﴾ (٢)، ولَوْ كَانَ رَفْعًا لَكَان صَوابًا. هلذا نَصُّ الفَرَّاءِ (٣) وَمَثَّلُهُ غَيْرُه بِقَوْلِهِ تَعِالَى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ ﴾ (٢)، والطّاهِرُ أَنَّ المَعْنَى عَلَى التَّوْبِيخِ، أي: فَهَلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ واحِدَةٌ مِنَ القُرَى المُهْلَكَةِ تابتْ عَن الكُفْرِ قَبْلَ مَجِيءِ العَذَاب فَنَفَعَها ذَالِكَ. هَاكُذَا فَسَّرَهُ الأَخْفَشُ والكسائِيُّ وَعَلَيُّ بِنُ عِيسى والنَّحاسُ، ويؤيُّدُه قِراءَةُ أَبَيِّ

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقين، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٦) [قلت: النص في مغني اللبيب: قاله الهروي وأكثرهم لا يذكره. . . ع].

<sup>(</sup>٧) سورة النور، الآية: ١٣.٠

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٩٨.

<sup>·(</sup>٣) معاني القرآن ٢/ ٣٠.

وَعَبْدِاللهِ (۱) (فَهَلّا). ويَلْزَمُ من هلذا المَعْنَى النَّفْي؛ لأَنَّ التَّوْبِيخَ يَقْتَضِي عَدَمَ الوُقوع.

وذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ في قَوْلِه تَعالَى: ﴿ فَلُولَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ (٢) جِيء بِلَوْلَا لِيُفادَ أَنَّهم لَمْ يَكُنْ لَهُم عُذْرٌ في تَرْكِ التَّضَرُّعِ إِلَّا عِنادُهم وَقَسُوةَ قُلُوبِهِم وَإِعْجابَهم بِأَعْمالِهم وقَسوةَ قُلُوبِهِم وَإِعْجابَهم بِأَعْمالِهم التَّي زَيَّنَها الشَّيْطانُ لهم. وقَوْلُ الشَّاعِر:

أَلَا زَعَمَتْ أَسْماءُ أَنْ لَا أُحِبُها فَقُلْتُ: بَلَى، لَوْلَا يُنازِعُنِي شُغْلي<sup>(٣)</sup> قيلَ: إِنَّها الامْتِناعِيَّةُ، والفِعْلُ بعدَها على إضمارِ أَنْ. وقِيلَ:

(١) البحر المحيط ١٩٢/٥.

[قىلت: وكىذلك جاءت هىذه الـقـراءة فـي مصحفيهما، انظر كتابي: معجم القراءات ٣/ ٦٢٦ ففيه البيان، ومراجع هذه القراءة. ع].

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٤٣.

[قلت: انظر الكشاف ١/٤٠٥. ع].

 (٣) الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلي كما في شرح شواهد المغني ٦٧١، وهو في شرح أشعار الهذليين ٨٨ وخزانة الأدب ٢٤٦/١١.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٣/ ٤٦٣، والحاشية/ ٣ ففيها البيان والمراجع. ع].

لَيْست من أَقْسامِ (١) «لَوْلَا»، بل هُما كَلِمتانِ بِمَنْزِلةِ قَوْلِك: لَوْ لَمْ. قالَ ابنُ سِيدَه: وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

لَلُوْلَا حُصَيْنٌ عَيْبُه أَنْ أَسُوْءَهُ وَالِدُ (٢) وَأَنَّ بَنِي سَعْدِ صَدِيقٌ ووالِدُ (٢)

فَإِنَّهُ أَكَّد الحَرف باللَّام.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

### [ لوما ] \*

(لَوْمَا) وَهِي من حُروفِ التَّحْضِيضِ، قالَ ثَعْلَبٌ: إِذَا وَلِيَتُهَا التَّحْضِيضِ، قالَ ثَعْلَبٌ: إِذَا وَلِيَتُهَا الأَسْماءُ كَانَت جزاءً، وَإِذَا وَلِيْتَهَا الأَفْعالُ كَانَت اسْتِفْهامًا، كَقَوْلِه الأَفْعالُ كَانَت اسْتِفْهامًا، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتُ كَمِ كَانَت اللهِ وَقَالَ الشّاعِرُ: وقالَ الشّاعِرُ:

لَوْما هَوَى عِرْسِ كُمَيْتِ لَمْ أُبَلْ (٤) \*
 وقيل: هي مُرَكَّبَةٌ مِنَ «لو» و «ما»
 النَّافِيةِ.

<sup>(</sup>١) [قلت: هذا القول لابن هشام. انظر مغني اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان/ لوما.

#### [ ما ](۱)

(ما) قالَ اللّحْيانِيُّ: مُؤَنَّتُهُ، وَإِنْ ذُكِّرَتْ جَازَ، وَقَد أَلَّفَ في أَنْواعِها الْإِمامُ أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ فارسِ الإِمامُ أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ فارسِ ابنِ زَكَرِيا رِسَالَةً مُسْتَقِلَةً، وَنَحْنُ أَبنو رِدَ لَكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى خُلاصَتَها في أَثناء سِياقِ المُصَنِّفِ، خُلاصَتَها في أَثناء سِياقِ المُصَنِّفِ، وَخُلاصَتَها في أَثناء سِياقِ المُصَنِّفِ، (تَأْتِي إِسْمِيَّةً وحَرْفِيَّةً، فالأَسْمِيَّةُ وَحَرْفِيَّةً، فالأَسْمِيَّةُ ثَلاثَةُ أَقْسام).

(الأَوَّلُ): تَكُونُ (مَعْرِفَةً) بِمَعْنَى اللَّوَّلُ): تَكُونُ (مَعْرِفَةً) بِمَعْنَى الَّذِي، وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ صِلَةٍ، كَمَا لَا بُدَّ للَّذِي مِنْ صِلَةٍ.

(وتَكُونُ ناقِصَةً)، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ ﴾ (٢).

(و) تَكُونُ (تامَّةً وَهِي نَوْعانِ:

عامَّةٌ، وَهِي مُقَدَّرَةٌ بِقَوْلِكُ الشَّيْء، وَهِي الّتي لَمْ يَتَقَدَّمُها

اسْمٌ)، كَقَوْلِه تَعالَى: (﴿إِن تُسُدُواُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٍّ﴾(١)، أَيْ: فَنِعْمَ الشيءُ هي)، وقيلَ: التَّقْدِيرُ في الآيةِ: فَنِعْمَ الشَّيءُ شَيْئًا إِبْدَاؤُها، فَحُذِفَ الإِبْدَاءُ، وأُقِيمَ المَكْنِيُ مقامَهُ، أَعْني هي، فَمَا حَينِئْذِ نَكِرَةٌ، قالَهُ ابنُ فارِس.

(وخَاصَّةُ، وهي الّتي يَتَقَدَّمُها ذلك، ويُقَدَّرُ من لَفْظِ ذلك الاسْمِ نحوُ)، قَوْلِهِمْ: (غَسَلْتُه غَسْلًا نِعِمًا، أَيْ: نِعْمَ الغَسْلُ).

القِسْمُ (الثَّانِي) من الأَقْسامِ الثَّلاثَةِ: تَكُونُ (نَكِرَةً مُجَرَّدَةً عَن مَعْنَى الحَرْفِ).

(وتَكُونُ ناقِصَةً، وهي المَوْصُوفَةُ)، وقالَ الجَوْهَرِيُ: المَوْصُوفَةُ)، وقالَ الجَوْهَرِيُ: يَلْزَمُها النَّعْتُ، (وتُقَدَّرُ بِقَوْلِك: شَيْءٌ، نَحْوُ: مَرَرْتُ بِمَا مُعْجِبٍ لَكَ، أي: بِشَيْءٍ مُعْجِبٍ لَكَ).

<sup>(</sup>۱) [قلت: مادة «ما» المثبت منها هنا هو عين المثبت في مغني اللبيب انظر ٧/٤ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٧١.

(و) تَكُون (تامَّةً، وتَقَعُ في ثَلاثَةِ أَبْواب):

(التَّعَجُّبُ): كَقَوْلِكَ: (مَا أَحْسَنَ زَيْدًا). زَيْدًا، أَيْ: شَيْءٌ أَحْسَنَ زَيْدًا). وقالَ إبنُ فارسِ: قالَ بَعْضُ النَّحُويِّينَ: مَا الَّتِي تَكُونُ نَكِرَةً النَّحُويِّينَ: مَا الَّتِي تَكُونُ نَكِرَةً قَوْلُهم في التَّعَجُّبِ: مَا أَحْسَنَ زَيْدًا، وَنَحْنُ نُخَالِفُ هاذَا القَوْلَ؛ لأَنَّ أَصْلَ مَا هاذَه الاسْتِفْهامُ (۱) فَهِي نَكِرَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالى: فَهِي نَكِرَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالى: فَهِي نَكِرَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالى: فَهِي نَكِرَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالى:

(و) مِن ذَلِكَ: (بابُ نِعْمَ وَبِئْسَ، نَحْوُ: غَسَلْتُهُ غَسْلًا نِعِمَّا، أَيْ: نِعْمَ شَيْئًا). قالَ ابنُ فارِسٍ: وَمِنْ وُجُوهِ مَا الَّتِي تَتَّصِلُ بِنِعْمَ وَبِئْسَ، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ بِشْكَمَا ٱشْتَرَوْا بِيهِ كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ بِشْكَمَا ٱشْتَرَوْا بِيهِ كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ بِشْكَمَا ٱشْتَرَوْا بِيهِ مَا لَيْ يَعْمَ وَبِئْسَ،

أَنفُسَهُمْ ('')، وَقَوْلِه: ﴿إِنَّ ٱللّهَ نِعِمَّا فِي الآيتَيْنِ يَعِظُكُمْ بِنِمَّ السَمْ. وقالَ بَعْضُ جَمِيعًا السَمْ. وقالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (''): يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ «ما» مُعْرِفَةً، وأَنْ يَكُونَ نَكِرَةً، فَإِنْ مَعْرِفَةً فَمَوْضِعُه رَفْعٌ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّه مَعْرِفَةٌ فَمَوْضِعُه رَفْعٌ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّه مَعْرِفَةٌ فَهَي مَوْضِعِ نَصْبِ. قُلْنَا: إِنَّه نَكِرَةٌ فَهِي مَوْضِعِ نَصْبِ. وقالُوا تَقْدِيرُه: إِنَّ الله نِعْمَ الّذي وقالُوا تَقْدِيرُه: إِنَّ الله نِعْمَ الّذي يَعِظُكُم به مَوْعِظَتَهُ، وفي النَّكِرَةِ نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمُ بهِ مَوْعِظَتَهُ، وفي النَّكِرَةِ نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمُ بهِ مَوْعِظَتِهُ، وَإِنَّمَا كَذَي المَوْعِظَةِ لأَنَّ الكلامَ حَذَفَ ذِكْرَ المَوْعِظَةِ لأَنَّ الكلامَ حَذَفَ ذِكْرَ المَوْعِظَةِ لأَنَّ الكلامَ حَذَفَ ذِكْرَ المَوْعِظَةِ لأَنَّ الكلامَ دَالًا عَلَيْه.

وقولِه تعالى : ﴿ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً ﴾ (٤) . فَقَالَ قَوْمٌ : «مَا» نَكِرَةٌ ، وَبَعُوضَةً نَعْتُ له ، قالوا : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٤) نَكِرَةٌ أَيضًا ، وَتَقْدِيرُه : أَنَّ الله لَا يَسْتَحِي أَنْ

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذا القول لبعض الكوفيين، وذكر بعض المتقدّمين أنه قول الفرّاء، وابن درستويه. انظر الجنى الداني/ ٣٣٧، وهمع الهوامع ٥٦/٥.ع].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧١.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: هذا الرأي للفارسي. ذهب إلى أن «ما» معرفة موصولة... وانظر البحر المحيط ٣/
 ٢٧٧. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٦.

يَضْرِبَ مَثَلًا شَيْئًا بَعوضةً فَشيئًا، قالَ: وَمِنَ النَّكِرَةِ قَوْلُه:

\* رُبَّمَا تَكْرَهُ النَّفُوسُ مِن الأَمْرِ (١) \* فَمَا هَاذِه نَكِرَةٌ تَقْدِيرُه: رُبُّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ.

(وإِذَا أَرَادُوا المُبَالَغَةَ في الإِخْبَارِ عَنْ أَحَدِ بِالإِكْثارِ مِن فِعْلِ كَالْكِتَابِةِ عَنْ أَحَدِ بِالإِكْثارِ مِن فِعْلِ كَالْكِتَابِةِ قَالُوا: إِنَّ زَيْدًا مِمَّا أَنْ يَكْتُبَ، أَي: قَالُوا: إِنَّ زَيْدًا مِمَّا أَنْ يَكْتُبَ، أَي: أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ أَمْرٍ، ذَلِك الأَمْرُ هو الْكِتَابَةُ).

القِسْمُ (الثَّالِثُ) من الأَقْسامِ الثَّلاثَةِ: (أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مُضَمَّنَةً مَعْنَى

ربسما تكره النفوس من الأمر ير له فَرجة كَحَل العِقال وقد نسب إلى أكثر من قائل، فنسب إلى أمية بن أبي الصلت في الكتاب ٢/ ١٠٨، والجمهرة ٢/ ٨، واللسان (فرج)، والخزانة ٢/ ١٠٢، وشرح شواهد المغني ٧٠٧، وهو في ديوانه ٥٠. ونسب إلى عمير الحنفي في معجم الشعراء للمرزباني ٢٤٣، وإلى حنيف بن عمير اليشكري في شرح شواهد المغني ٧٠٧، والخزانة ٦/ ١١٥، ١١٦، وإلى نهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في الخزانة ٢/ ١١٦، وشرح شواهد المغني ٨٠٧، وإلى أبي القيس صرمة بن أنس في الخزانة ٢/ ١١٥،

الحَرْفِ، وَهِي نَوْعَانِ)، ذَكَرَ النَّوْعَ الأَوَّلَ كَمَا تَرَى، وَلَم يَذْكَرِ النَّوْعَ النَّوْعَ النَّانِيَ إِلَّا بَعْد «ماذا»، فَلْيُتَنَبَّه لذالِك: (أَحَدَهُ ما: الاسْتِفْهامِيَّةُ، وَمَعْنَاها: أَيُّ شَيْءٍ، نَحُوُ) قَوْلِه وَمَعْنَاها: أَيُّ شَيْءٍ، نَحُوُ) قَوْلِه تَعَالَى: ﴿مَا هِيَ ﴿ اللَّهُ وَقَوْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْلِهُ وَمَعْنَاها: أَيُّ شَيْءٍ، نَحُوُ) وَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿مَا هِيَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُلِمُ الْمُولِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤَالِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ ا

لِعِبادِه عَلَى وَجْهَيْنِ: هو للمُؤْمِن

تَقْرِيرٌ، وللكافِرِ تَقْرِيعٌ وَتَوْبِيخٌ،

فالتَّقْرِيرُ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمُوْسَى:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ \* قَالَ

<sup>(</sup>١) البيت بتمامه:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة طَه، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج «تقول» والمثبت من اللسان.

ما

هِيَ عَصَايَ ﴾ (١)، قَرَّرَه اللهُ أَنَّها عَصًا كَرَاهَةَ أَنْ يَخافَها إذا حَوَّلَها حَيَّةً. قَالَ: وَتَجِيءُ مَا بِمَعْنَى أَيّ، كَقَوْلِهِ عَــزَّ وَجَــلَّ: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَأَ ﴾ (٢)، المَعْنَى: أَيُّ شَيْءٍ لَوْنُها، وَمَا في هذا المَوْضِع رَفْعٌ؛ لأنُّها ابْتِداءٌ، ورافِعُها قَوْلُه: «لَوْنُهَا». وقالَ ابنُ فارس: الاسْتِفْهامُ عَمَّا يَعْقِل وَعَمَّا لَا يَعْقِلُ إذا قبالَ القبائِلُ: مَا عِنْدَكَ؟ مُسْتَفْهِمًا، فَجَوَابُه الإِخْبارُ بما شاءَ المُجيبُ مِنْ قَوْلِ: رَجُلٌ أَوْ فَرَسٌ أو غَيْرُ ذلك مِن سائِر الأنواع، فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ: زَيْدٌ أُو عَمْرٌو فَلَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ، وناسٌ قد أَوْمَؤُوا إِلَى إجازَتِهُ عَلَى نِيَّةِ أَنْ تَكُونَ «ما» بِمَعْنِي ﴿مَنْ». وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَالِكَ آخِر التَّرْكِيب.

(وَيَجِبُ حَذْفُ أَلِفِها)، أَيْ: إِذا كَانَتِ اسْتِفْهامِيَّةً تَأْتِي

مَحْذُوفَةَ الأَلِفِ (إِذَا جُرَّتُ)، أَيْ: جَرَرْتَهَا بِحَرْفِ جَارّ، (وإِبْقَاءُ الفَتْحَةِ) عَلَى مَا قَبْلَ المَحْذُوفِ لِتَكُونَ (دَلِيلًا عَليها)، أَيْ: لِتَكُونَ (دَلِيلًا عَليها)، أَيْ: عَلَى الأَلِفِ المَحْذُوفَةِ (كَفِيْمَ، وإلام، وعَسلام)، وَلِمَ، وَبِسمَ، وعَمَّ، (ورُبَّما تَبِعَتِ الفَتْحَةُ الأَلِفَ في (١) الشَّعْرِ) ضَرُورَةً (نَحُو) قَوْلِ الشَّاعِر:

(\* يَا أَبَا الأَسْوَدِ لِمْ خَلَفْتَنِي (٢) \*) بِسُكُونِ المِيم.

(وإِذا رُكِّبَتْ مَا الاسْتِفْهامِيَّةُ مَع ذا) للإِشارَةِ (لَمْ تُحْذَفْ أَلِفُها).

ثُمّ شَرَعَ في بَيَان «ماذا»، وَإِنَّما لم

<sup>(</sup>١) سورة طَه، الآيتان: ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>١) [قلت: في مغني اللبيب ١٨/٤، «وربما تبعت الفتحة الألفَ في الحذف». ع].

<sup>(</sup>٢) شرح شواهد المغني ٧٠٩:

<sup>\*</sup> لِهُ مُ وم طارقات وذِكَر \*
[قلت: انظر مغني اللبيب ١٩/٤، وشرح
الشواهد للبغدادي ٥/٢١٩، وأمالي الشجري
٢/ ٣٣٣، والخزانة ٢/ ٥٣٨، ٣/ ٢٢١،
وشرح المفصل ٩/ ٨٨، والهمع ٢/ ٢٢١،
والإنصاف/ ٢١١، وشرح الشافية ٢/ ٢٩٧.

يُفْرِدْ لَهُ تَرْكِيبًا مُسْتَقِلًا لِكَوْنِه مُرَٰكَّبًا من «ما» و «ذا»؛ ولذا ذَكَره بعض الأَئِمَّةِ في تَرْكِيبِ «ذا» فقال (١): (وَمَاذَا تَأْتِي عَلَى أَوْجُهِ):

(أَحَدُها): أَنْ (تَكُونَ مَا اسْتِفْهَامًا، وذا إِشَارَةً، نحوً) قَوْلِهِم: (ماذا التَّوانِي؟)، و(ماذا الوُقُوفُ؟)، تَقْدِيرُه: أَيُّ شَيْءٍ هاذا التَّوانِي، وهاذا الوُقُوفُ؟.

(الثَّانِي): أَنْ (تَكُونَ مَا اسْتِفْهامًا، وذا موصُولة، كَقَوْلِ لَبِيدِ: أَلَا تَسْأَلَانِ الْمَرْءَ مَاذا يُحاولُ أَلَا تَسْأَلَانِ الْمَرْءَ مَاذا يُحاولُ أَنْحُبُ فَيُقْضَى أَمْ ضَلالٌ وَبَاطِلُ؟ (٢)

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢٨/٤، وشرح الشواهد للبغدادي ٥/٢٢٦، والكتاب ١/ ٢٠٥، والكتاب ١/ ورقم ورقم المناسي الشجري ٢/ ١٧١، ٣٠٥، والخزانة وشرح المفصل ٣/ ١٤٩، ٤٤٤، والخزانة ١/٢، ٣٣٩، ٢/ ٥٥٦، والعيني ١/٧، ٤٤٠، وانظر بقية المراجع في تحقيقي لمغني اللبيب. ع].

الثَّالِثُ: يَكُونُ مَاذَا كلُّهُ اسْتِفْهامًا عَلَى التَّرْكِيبِ، كَقَوْلك: لماذا جِئْتَ؟.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر مغني اللبيب ٢٨/٤: وهذا فصل عقدته لـ «ماذا». والمادة المثبتة عند الزبيدي وصاحب القاموس منتزعة منه. ع].

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ۲۵۲، واللسان، وشرح شواهد المغني ۱۵۰، ۷۱۱.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١٩. 🔛

<sup>[</sup>قلت: قال المصنف في رفع قول الله عزّ وجل، يشير بهذا إلى لفظ العفو، ففيه قراءتان: إحداهما الرفع: العفو، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير في الرواية الثانية عنه، والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق والجحدري والنمري.

انظر كتابي معجم القراءات ٣٠٢/١، ففيه المراجع وقراءة النصب، ثم تخريج القراءتين. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر معانى القرآن للزَّجَّاج ١/ ٢٩٣].

عَلَى ضَرْبَيْن: أَحَدُهما: أَن يَكُونَ «ذا» في مَعْنَى الَّذي، ويَكُونَ «يُنْفِقُوٰنَ» من صِلَتِه، المَعْنَى: يَسْأَلُونَكَ أَيَّ شَيْءٍ يُنْفِقُون، كَأَنَّه بَيَّنَ وَجْهَ الَّذِي يُنْفِقُونَ؛ لأنَّهم يَعْلَمُونَ مَا المُنْفَقُ، وللكِنَّهُم أَرادُوا عِلْمَ وَجْهِهِ، قالَ: وجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ «ما» مَع «ذا» بِمَنْزلة اسْم واحِدٍ، ويكونَ المَوْضِعُ نَصْبًا بِيُنْفِقُونَ، المَعْنَى: أَيُّ شَيْءِ يُنْفِقُونَ، قالَ: وهلذا إِجْمَاعُ النَّحْوِيِّين، وَكَذَالِكَ الأُوَّلُ إِجْمَاعٌ أَيْضًا، وَقَوْلُهم: مَا وذا بِمَنْزِلة اسْم واحِدٍ (كَقَوْلِهِ: دَعِي مَاذَا عَلِمْتِ سَأَتَّقِيهِ وَلَاكِنْ بِالْمَغِيبِ فَنَبِّئِينِي)(١)

(۱) عزي في شرح شواهد المغني ۱۹۰، ۱۹۱، ا۱۹۱، المثقب العبدي، والبيت أيضًا في ۷۱٤، وهو غير منسوب في معاني القرآن للزَّجاج /۲۸۸، وينفي البغدادي في الخزانة ٦/ ١٤٥ نسبته إلى المثقب.

[قلت: البيت مختلف في نسبته، وانظر عرض الخلاف في تحقيقي على مغني اللبيب ٢١/٤ الحاشية الحاشية الحاشية المشار إليها في ص/٣٢. ع].

ويُرْوَى «ولكن بالمُغَيَّبِ نَبِّئِينِي» ويُرْوَى «خَبِّرِينِي» كَأَنّه بِمَعْنَى دَعِي الّذي عَلِمْتُ<sup>(۱)</sup>.

وقالَ ابنُ فارس: فَأَمَّا قَوْلُه تَعالَى: ﴿مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ﴿ ثُلَا اللّٰهِ مَقَالَ قَوْمٌ: مَا وَذَا بِمَنْزِلَةِ السّم واحِدِ. وقالَ آخرونَ: ذا بِمَعْنَى الّذي معناه: ما الّذي أَنْزَلَ رَبُّكُمْ؟.

(وتكونُ مَا زَائِدَةً، وذا إِشارَةً، نحوُ) قَوْلِ الشَّاعِرِ، هو مالِكُ بنُ زُغْبَةَ البَاهِلِئُ:

(أَنْــورًا سَــرْعَ مَــاذا يَــا فَــرُوقُ) وحَبْلُ الوَصْلِ مُنْتَكِثُ حَذِيقُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للزجاج ۱/ ۲۸۸، ۲۸۸ باختلاف یسیر ولیس فیه «ویروی ولکن... خبرینی».

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان (نور) وعزي في شرح شواهد المغني V18 للباهلي نقلًا عن شرح أبيات إصلاح المنطق، ولأبي شقيق الباهلي واسمه جرد بن رباح نقلًا عن الأصمعيات، وهو منسوب للباهلي في إصلاح المنطق ٣٥، ١٢٦. وعزي في اللسان (نور، سرع، حذق) لمالك ابن زغبة الباهلي وفي (بوق) لأبي شقيق الباهلي.

أَرَادَ: سَرُعَ، فَخَفَّفَ، والمعنى: أَنُورًا وَنِفَارًا يَا فَرُوقُ، فَما صِلَةٌ، أَنُورًا وَنِفَارًا يَا فَرُوقُ، فَما صِلَةٌ، أَرَادَ: سَرُعَ ذَا نَوْرًا، وقد ذُكِرَ في «س رع».

(وتَكُونُ مَا اسْتِفْهامًا، وذَا زَائِدَةً، في نَحْوِ) قَوْلِكَ: (ماذَا صَنَعْتَ؟)، أَيْ: أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتَ؟.

قُلْت: وِمنه قَوْلُ جَرِير:

\* يا خُزْرَ تَغْلِبَ ماذا بالُ نِسْوَتِكُمْ (١)

قالَ ابنُ فارِسِ: فَلَيْسِ «ذَا» بِمَنْزِلَةِ الّذي ولَا يَصْلُحُ: مَا الّذِي بَالُ نِسْوَتِكُمْ، وكَانَ ذا زِيادة مُسْتَغْنَى عَنْها إِلّا في إِقامة وَزْنِ الشّغرِ.

\* لا يستفقن إلى الدَّيْرَيْن تحنانا \*
[ قلت: استشهد به ابن هشام في مغني اللبيب
٢٠ على أن «ماذا» كله استفهام،
وانظر شرح الشواهد للبغدادي ٥/٢٢٨،
والهمع ١/ ٢٩٠، والبحر المحيط ١/

قال ابنُ فارِس: «ما» إِذا كانَتْ

<sup>= [</sup>قلت: انظر بسط الخلاف فيه وفي مراجعه في تحقيقي على مغني اللبيب ٤/٣٥. ع].

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۲۷، وعجزه:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٦، و ﴿نَسْأَها﴾ بالهمز هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة، وقرأ الباقون ﴿نُنْسِها﴾ بضم النون وكسر السين (التبصرة ١٥٣، والمبسوط ١٢١)

<sup>[</sup>قلت: قراءة أو ننسأها: بفتح نون المضارعة وسكون الهمزة هي قراءة عمر وأبن عباس والنخعي وعطاء ومجاهد وعبيد بن عمير وأبي بن كعب وابن محيصن واليزيدي وابن كشير وأبي عمرو. انظر كتابي: معجم القراءات ١/ وفيه المراجع، وتخريج هذه القراءة، وغيرها مما قرئ به هذا اللفظ. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، الآية: ٢.١

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٩٪

نَحْو: ما يَفْعَلُ الآنْ، وللماضِي القريبِ من الحالِ، نحو: ما فَعَلَ. ولَا يَتَقَدَّمُها شَيْءٌ مِمّا في حَيْزِها فلا يُقالُ: ما طعامَكَ يا زيدُ آكِلٌ، خِلافًا للكُوفِيِّين، وَنَحْوُ قَوْلِ

إِذا هِيَ قَامَتْ حَاسِرًا مُشْمَعِلَةً نَخِيبَ الفُؤَادِ رَأْسَها مَا تُقَنِّعُ (١)

الشَّاعِر:

تَجْيِبُ الْفُوادِ رَاسَهَا مَا نَفْعَ مَعْ شَذُوذِه مُحْتَمِلٌ للتَّأْوِيلِ، (فَإِنْ أَدْخِلَتُ (٢) عَلَى الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ الْاسْمِيَّةِ الْمُحْمَلَةِ الاسْمِيَّةِ الْمُحْمَلَةِ الاسْمِيَّةِ الْمُحْمَلَةِ الاسْمِيَّةِ الْمُحْمَلَةِ اللَّهَامِيُّونَ وَالتَّهامِيُّونَ وَالتَّهامِيُّونَ عَمَلَ لَيْسَ بِشُروطِ وَالنَّه بِشُروطِ وَلِيَّ النَّه وَلَيْسَ بِشُروطِ مَعْرُوفَةٍ) عِنْدَ أَئِمَّةِ النَّحْوِ في كُتُبِهِم. وفي الصِّحاحِ: فَإِنْ جَعَلْتَها كُتُبِهِم. وفي الصِّحاحِ: فَإِنْ جَعَلْتَها كَرُف نَفْيِ لَمْ تُعْمِلُها في لُغَةِ أَهْلِ الْحِجازِ أَنْها دَوَّارَةٌ، وَهُو القِيَاسُ، وَأَعْمَلُتَها في لُغَةِ أَهْلِ الحِجازِ وَأَعْمَلُهَا في لُغَةِ أَهْلِ الحِجازِ وَأَعْمَلُتَها في لُغَةٍ أَهْلِ الحِجازِ وَالْفِيَاسُ، (نَحْوُ): مَا زَيْدٌ تَشْبِيهًا بِلَيْسَ، (نَحْوُ): مَا زَيْدٌ تَشْبِيهًا بِلَيْسَ، (نَحْوُ): مَا زَيْدٌ

شَرْطًا وَجَزَاءً فَكَقَوْلِ المُتَكَلِّم: مَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ، قَالَ عُلماؤُنا: مَوْضِعُها مِن الإعرابِ حَسْبَ العامِلِ، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِعْلَا لَا يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِ، فَمَوْضِعُ «ما» رَفْعُ. يقولُ مَفْعُولِ، فَمَوْضِعُ «ما» رَفْعٌ. يقولُ البصرِيُونَ: هو رَفْعٌ بالابْتِداءِ، وَيَكُونُ رَفْعًا عِنْدنا بالغايةِ.

وَإِنْ كَانَ الفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كانت «ما» منصوبةً به.

وإِنْ دَخَلَ عليه حَرْفُ خَفْضِ أَو أُخِيفَ خَفْضٍ أَو أُخِيفِ أَخِيفَ إِلَيهِ اسْمٌ فَهُوَ في مَوْضِعِ خَفْضٍ.

(وأَمَّا أَوْجُهُ الحَرْفِيَّةِ)، لَمَّا فَرَغَ مِن بَيَانِ «ما» الاسْمِيَّة شَرَعَ يَذْكُرُ «ما» الحَرْفِيَّة وَوُجُوهَها الأَرْبَعَة (١)، وهي أَنْ تَكُونَ نَافِيَة، وأَنْ تَكُونَ معَ الفِعْلِ بِمَنْزِلَةِ المَصْدَرِ، وَأَنْ تَكُونَ معَ الْفِعْلِ بِمَنْزِلَةِ المَصْدَرِ، وَأَنْ تَكُونَ زَائِدَةً، فقال:

(فَأَحَدُها: أَنْ تَكُون نافِيَةً) للحالِ،

<sup>(</sup>۱) [قلت: لم أهتد إلى قائله، ولا إلى مرجع آخر يذكره. ع].

<sup>(</sup>٢) في القاموس (دَخَلَتْ).

ي . [قلت: ومثله في مغني اللبيب انظر ٤٢/٤.. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر مثل هذا الترتيب في المادة في مغني اللبيب ٤/ ٤٢. ع].

(وَمَا بَأْسَ لَوْ رَدَّتْ عَلَيْنَا تَحِيَّةً قَلِيلٌ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ عَابُها) (٣)

(وَقَدْ يُسْتَثْنَى بِمَا). قَالَ ابنُ فارس: وذَكَرَ لي أبي عَنْ أبي عَبْدِالله مُحَمّدِ بْنِ سَعدانَ النَّحْوِيُ،

قالَ: تَكُونُ مَا بِمَعْنَى إِلَّا فَي قَوْلِ الْعَرَبِ (١): (كُلُّ شَيْءٍ مَهَهُ مَا النِّسَاءَ وَذِكْرَهُنَ، نَصَبَ النِّسَاءَ عَلَى الاسْتِثْناء)، أَيْ: إِلَّا النِّسَاءَ وَذِكْرَهُنَ. هَاذَا كَلامُه، وقد يُرُوَى وَذِكْرَهُنَ. هَاذَا كَلامُه، وقد يُرُوَى مَهَاهُ ومَهَاهَةً، وتَقَدَّم للمُصَنِّفِ في حَرْفِ الهاءِ هَاذَا المَثَلُ بُخِلافِ مَا وَذِكْرَهُنَ، وذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ ابْنَ بَرِّيُ وَذِكْرَهُنَ، وذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ ابْنَ بَرِي

وَقَوْلُ شَيْخِنَا: إِنَّه مَنْصُوبٌ بَعَدا مَحْذُوفَةِ دَلَّ عَلَيها المقامُ، ولَا يُعْرَفُ اسْتِعْمالُ مَا في الاسْتِثْناءِ. انْتَهَى. غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِمَا قَدَّمْناهُ انْتَهَى. غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِمَا قَدَّمْناهُ عَنْ ابنِ فارسٍ، ويَدُلُّ له رِوَايَةُ بَعْضِهِم "إِلَّا حَدِيثَ النِّساءِ"، وَقَد مَرَّ تَفْصِيلُه في حَرْفِ الهَاءِ، فَراجِعْه. مَرَّ تَفْصِيلُه في حَرْفِ الهَاءِ، فَراجِعْه.

(وَتَكُونُ) مَا (مَصْدَرِيَّةً غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر هذا المثل في مجمع الأمثال ٢/ ١٣٢ برواية: . . . ما خلا النساء . . والمَهَهُ والمهاه: الجمال والطراوة، أي: كل شيء جميل ذكره إلا النساء . . . ع].

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد المغني ٧١٥.

<sup>[</sup>قلت: قائله غير معروف. انظر مغني اللبيب 8/8، وشرح الشواهد للبغدادي ٥/٢٣٩، والارتشاف/١١٥، والسهمع ٢/٥١٠، وضرائر الشعر/٣١٠ - ٣١١. ع]

زَمانِيَّةٍ ، نَحْوُ) قَوْلِه تَعالَى: ﴿عَنِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُمْ ﴾(١)، وقَــــــوْلِهِ تَعالى: ﴿ وَدُّوا مَا عَنِتُمْ ﴾ (٢)، وَقَوْلِه تَـعالَى: ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ﴿ (٣) ، وزَمانِيَّةٍ نَحْو قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿مَا دُمُّتُ حَيًّا﴾(٤)، وَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ (٥). قالَ ابنُ فارِس: ما إذا كانت مَع الفِعْل بِمَنْزلة المَصْدَرِ، وذلك قَوْلك: أَعْجَبَنِي مَا صَنَعْتَ، أي: أَعْجَبَنِي صُنْعُكَ. وتقولُ: ائْتِنِي بعد ما تَفْعَلُ ذاك، أي: بَعْدَ فِعْلِك ذاك. وقالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّة: ومن هلذا الباب قَوْلُهم: مَرَرْتُ بِرَجُل مَا شِئْتَ مِنْ رَجُل، قالُوا: وتَأْوِيلُه ٰ: مَرَرْتُ بِرَجُل مَشيئَك من رَجُل، قالُوا: ومنه قَوْلُك: أَتَانِي

القَوْمُ مَا عَدا زَيْدًا، فَمَا مَعَ عَدا بِمَنْزِلة المَصْدَرِ، وتَأْوِيلُه: أَتانِي القَوْمُ مُجاوَزَتَهم زَيْدًا؛ لأَنَّ عدا أَصْلُه المُجاوَزَةُ، ومِثْلُه في الكَلام كثيرًا(١): جَلَسَ مَا جَلَسْت، وَلَا أُكَلِّمُه مَا اخْتَلَفَ المَلُوانِ. وقولُه تَعِالَى: ﴿مَّا دُمُّتُ فِيهُمُّ ﴿ ٢٠)، ولا بُدَّ أَنْ يكونَ في قَوْلِهم: اجْلِسْ مَا جَلَسْت، إضمارٌ لزمانٍ أُو مَا أَشْبَهَه، كَأَنَّكَ قُلْتَ: اجْلِسْ قَدْرَ جُلُوسِكَ، أَو زَمانَ جُلُوسِك. قالوا: وَمِنْه قَوْلُه تَعالَى: ﴿كُلُّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوًّا فِيهِ ﴾(٣)، و ﴿ كُلِّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا﴾(١)، و﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿(٥)، حَقِيقَةُ ذَالِكَ أَنّ

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>۱) [كذا ضبطه المحقق، ولعل الصواب: ومثله في الكلام كثير: إجلِس ما جَلَسْتَ. ومثله في الكلام كثير: جَلَس ما جلست. وانظر مغني اللبيب ٤/ ٢١. وانظر كلام الزبيدي في السطر الذي يلي هذا. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٩٧.

مَا مَعَ الفِعْلِ مَصْدَرٌ، وَيَكُونَ الزّمَانُ مَحْدُوفًا، وتَقْدِيرُه: كُلَّ وَقْتِ إِضَاءَةٍ مَشَوْا فيه. وأَمّا قَوْلُه تَعالَى: مَشَوْا فيه. وأَمّا قَوْلُه تَعالَى: ﴿ فَاصَدَعْ بِمَا تُوَمَّى ﴿ اللّهِ مَنْ مَعْنَى الّذي، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يكونَ بِمَعْنَى الّذي، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يكونَ بِمَعْنَى الّذي، كَأَنَّه قالَ: بِمَا تُؤْمَرُ بِه، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الفِعْلُ أَنْ يَكُونَ الفِعْلُ الذي بَعْدَ «ما» مَصْدَرًا، كَأَنَّه قالَ: فِاللّه قالَ: فَاصْدَعْ بِالأَمْر.

(وتَــكُــونُ «مــا» زَائِدَةً، وهــي نَوْعَانِ<sup>(٢)</sup>:

كَافَّةٌ، وَهِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْواع: كَافَّةٌ عَن عَمَلِ الرَّفْعِ، ولَا تَتَّصِلُ إِلَّا بِثَلاثَةِ أَفْعالِ: قَلَّ، وَكَثُرَ، وطَالَ)، يُقالُ: قَلَّمَا، وَكَثُرَمَا، وطَالَمَا.

(وكَافَّةٌ عَن عَمَلِ النَّصْبِ والرَّفْعِ، وهي المُتَّصِلَةُ بِإِنَّ وَأَخَوَاتِها)، وهي المُتَّصِلَةُ بِإِنَّ وَأَخَوَاتِها)، وهي: أَنَّ بالفَتْحِ، وَلَلْكِنَّ، وَكَأَنَّ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ، وَلَعَلَّ؛ وتُسَمَّى هَلُولاءِ

السِّتَّةُ المُشَبِّهَةَ بِالفِّعْلِ، مِنْ ذَلِكَ قَـوْلُه تَـعـالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِللَّهُ وَحِدُّ ﴾(١)، وَقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرً ﴿ (٢) ، وَقَاوْلُه تَعِالَى: ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ ﴾ (٣)، وَتَـقُـولُ في الكَلامِ: كَأَنَّـمَـا زَيْدٌ أَسَدٌ، وَلَيْتَمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، وَمِنَ الْسِابِ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاتُؤُمُّ ﴿ ﴿ إِنَّمَا نُمَّلِي لَمُهُمْ لِيَرْدَادُوٓا إِشْمَا ۚ ﴾ (٥) . قـالَ المُبَرِّدُ (٢): وَقَدْ تَأْتِي مَا لِمَنْع العامِلِ عَمَلُه، وَهُو كَقَوْلِكُ: كَأَنَّمَا وَجْهُكُ الْقَمَرُ، وَإِنَّمَا زَيْدٌ صَدِيقُنا. وقالَ الأَزْهَرِيُّ: «إِنَّمَا» قَالَ النِّحْويونَ: إِنَّ أَصْلَ «إِنَّما» «ما» مَنَعَتْ «إِنَّ» مِنَ العِمل، وَمَعْنَى "إِنَّما": إِثباتُ لِمَا يُذْكَرُ بعدَها،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر هذا النص في مغني اللبيب ٤/٢٧، فعنه نقل المصنفان. ع].

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الرّعد، الآية: ٧٪

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

 <sup>(</sup>٦) [قلت: انظر المقتضب ٢/ ٥٤ - ٥٥، ٣٦٣ –
 ٣٦٤. ع].

ونَفْيٌ لِمَا سِواهُ، كَقُولُهِ:

يُدافِعُ عَنْ أَحْسابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي (١)

المَعْنَى: مَا يُدافِعُ عَن أَحْسابِهِم إِلَّا أَنَا، أَوْ مَنْ هُوَ مِثْلِي.

(وكَافَّةُ عَنْ عَمَلِ الْجَرِّ، وَتَتَّصِلُ بِأَحْرُفِ وظُرُوفِ، فَالأَحْرُفُ: رُبَّ)، ورُبَّتَ، وَمِنْهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢) ، فَرُبَ وُضِعَتْ للأَسْماءِ، فَلَمَّا أُدْخِلَ فَرُبِ وُضِعَتْ للأَسْماءِ، فَلَمَّا أُدْخِلَ فَيها «مَا» جُعِلَتْ للفِعْلِ، وقالَ الشَّاعِر:

(١) [قلت: هذا البيت للفرزدق وصدره: أنا الذائد الحامي الذِّمار وإنَّما

(٢) سورة الحجر، الآية: ٢. وتشديد الباء من «ريما» هي قراءة السبعة عدا نافعاً وعاصماً اللذين قرآ بتخفيفها (التبصرة في القراءات ٢٣٨).

(رُبَّمَا أَوْفَيْتُ في عَلَمِ تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمالاتُ)(١)

أَوْفَيْتُ: أَشْرَفْتُ وَصَعَدْتُ، في عَلَمٍ: أَي: عَلَى جَبَلٍ، والشَّمَالات: جَمْع شَمَالٍ، وَهِي الرِّيحُ الَّتِي تَهُبُ مِن نَاحِيَةِ القُطْبِ، وهو فاعِلُ «تَرْفَعْنَ»، والجُمْلَةُ في مَحَلِ النَّعْبِ على الحالِ مِن فاعِلِ النَّعْبِ على الحالِ مِن فاعِلِ أَوْفَيْتُ، وَكَقَوْل الشَّاعِر:

ماوِيَّ يا رُبَّتَما غَارةِ شَعْوَاءَ كاللَّذْعَةِ بالمِيسَمِ (٢)

(۱) شرح شواهد المغني ۳۹۳ ونسبه إلى جذيمة بن
 مالك بن فهد الأزدي المعروف بالأبرش، وورد
 أيضًا في ۷۲۰.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٤/ ٨٤، وانظر في «رُبّ» ٢/ ٣٢٣، وشرح الشواهد للبغدادي ٣/ ١٦٣، وشرح اللمع ١٦٨/، وانظر بقية المراجع في تحقيقي على مغني اللبيب. الموضع الأول. ].

(۲) اللسان، والمواد (زبب، هيه، شعا، موا)معزوًا لضمرة بن ضمرة النهشلي.

[قلت: انظر شرح المفصّل ٨/ ٣١، وشرح ابن عقيل ٣/ ٣٤، والإنصاف/ ١٠٥، والخزانة ٤/ دول ١٠٥، والرواية في النوادر: ماوية بل رُبّمًا...ع].

قَالَ المُبَرِّدُ: أُرِيدُ لَرُبَّما أَفْعَلُ،

(وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الكَبْشَ ضَرْبَةً) عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الفَم (٢) (والطُّرُوفُ: بَعْدَ)، كَلْقُولِ الشَّاعِرِ وَهُوَ المَرَّارُ الفَقْعَسِيُّ يخاطِبُ نَفْسَه:

(فَلَئِنْ صِرْتَ لَا تُحِيرُ جَوَابُا

لَبِما قَدْ تُرَى وَأَنْتَ خَطِيبُ)(١)

(ومِنْ) نَحْوُ: إِنِّي لَمِمَّا أَفْعَلُ،

(١) نسب في شرح شواهد المغني ٧٢٠، لمطيع بن إيّاس الكوفي.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٤/ ٨٨، وشرح الشواهد للبغدادي ٥/٨٥٠، والهمع ٤/ ۲۲۸، والعيني ٣٤٧/٣ «قائله مجهول»، والخزانة ٤/ ٢٨٥. ع].

(٢) اللباب ٤٣٨، ونسب في شرح شواهد المغني ٧٢١ لأبي حية النميري.

[قلت: انظر مغني اللبيب ١/٤، وشرح الشواهد للبغدادي ٢٦٣/٥، والهمع ٤/ ٢١٥، وأمالي الشجري ٢/ ٢٤٤، والمقتضب ٤/ ١٧٤، وشرح التصريح ١٠/٢، والخزانة ٤/ ٢٨٢، والكتاب ١/ ٤٧٧ ع]:

يُرِيد: يَا رُبَّتَ غَارةٍ. ورُبَّما أُعْمِلَتْ «رُبَّ» مَعْ «ما» كَقول الشّاعر: رُبَّما ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ دُونَ بُصْرَى بِطَعْنَةٍ نَجْلاءِ(١) (والكافُ)، كَقَوْلِ الشَّاعِر:

( \* كَمَا سَيْفُ عَمْرِو لَمْ تَخُنْه مَضَارِبُهُ (٢) \* ) يُريدُ: كَسَيْفِ عَمْرو. (والبَاءُ)، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

(١) المغني ١٣٧، واللباب ٤٣٨، وعزي في شرح شواهد المغني ٤٠٥ إلى عدي بن الرعلاء

[قلت: انظر مغنى اللبيب ٢/٣٣٦، و٤/ ١٠٢ ، وشرح الشواهد للبغدادي ٣/ ١٩٧، ورصف المباني/ ١٩٤، وأمالي الشجري ٢/ ٢٤٤، وانظر بقية المراجع في تحقيقي على مغني اللبيب/ الموضع الأول. ع].

(٢) عجز بيت صدره:

\* أُخٌ ماجِدٌ لم يُحْزِني يومَ مَشْهَدِ \* وعزي في شرح شواهد المغني ٥٠٢ لِنَهْشَل بن.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٤/ ٨٧، وانظر فيه ٣/ ١٤، وانظر بقية المراجع عندي في الموضع الأول في حرف الكاف. ع].

(أَعْلَاقَاةً أُمَّ الوُلَيِّدِ بَعْدَ مَا أَعْلَاقًا أُمَّ الوُلَيِّدِ بَعْدَ مَا أَفْنانُ رَأْسِكِ كالتُّغَامِ المُخْلِسِ)(١)

(وَبَيْنَ) كَقَوْلِ الشّاعِرِ:
(بَیْنَمَا نَحْنُ بِالأَرَاكِ مَعًا
إِذْ أَتَى رَاكِبٌ عَلَى جَمَلِهُ)(٢)
(و) الزَّائِدَةُ (غَیْرُ الكافَّةِ نَوْعانِ:
عِوَضٌ) عَن فِعْلِ (وغَیْرُ عِوضٍ).
(فالعِوَضُ في مَوْضِعَیْن):

(أَحَدُهُما: في قَوْلِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انْطَلَقْتُ) مَعَكَ، كَأَنَّه قَالَ: إِذا صِرْتَ مُنْطَلِقًا، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ

(۱) شرح شواهد المغني ۷۲۲، عزي في شرح شواهد المغني ۳٦٦، ۷۲۳ إلى جميل، وهو الشاهد الثامن والثلاثون من شواهد القاموس. [قلت: انظر مغني اللبيب ۴۳/۶، وأمالي وشرح الشواهد للبغدادي ٥/ ۲۷۰، وأمالي الشجري ٢/ ٢٤٢، والكتاب ١/ ٦٠، ٣٨٣، وانظر بقية المراجع في تحقيقي على مغني اللبيب. ع].

(۲) [قلت: البيت لجميل بن معمر. انظر مغني اللبيب ٤/ ٩٤، وشرح الشواهد للبغدادي ٥/ ٢٧٢، والخزانة ٣/ ١٩٧، والخزانة ٣/ ١٩٧، والديوان/ ١٩٧ «عالم الكتب»، والرواية فيه: بينما هُنّ بالأراك معًا إذ بدا...

الشَّاعِرِ:

أَبَا خُراشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرِ فَا فَا فَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ (١) فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ (١) كَأَنَّه قَالَ (٢): أَأَنْ كُنْتَ ذَا نَفَرِ .

(والثَّانِي) في قَوْلِهِمْ: (افْعَلْ هلْذا إِمَّا لَا، وَمَعْنَاهُ: إِنْ كُنْتَ لَا تَفْعَلُ عَلَى تَفْعَلُ عَلَى تَفْعَلُ عَلَى تَفْعَلُ عَيْرَهُ)، فَهُ و يَدُلُ عَلَى امْتِناعِهِ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. وقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ في تَرْكِيبِ «لا»: الجَوْهَ رِيُّ في تَرْكِيبِ «لا»: وقَوْلُهُ م: إِمّا لِي فافْعَلْ كَذا وَها لَي فافْعَلْ كَذا مِلْهَ إِنْ لَا، وَ«ما» صِلَةً، وَمَعْنَاهُ: إِنّ لَا يَكُنْ ذَلِك صِلَةً، وَمَعْنَاهُ: إِنّ لَا يَكُنْ ذَلِك الأَمْرُ فَافْعَلْ كَذا.

<sup>(</sup>۱) عزي للعباس بن مرداس في الكتاب ۲۹۳/۱، وشرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل ٥٥، وفتح الجليل ٥٥، وهو في الأشباه والنظائر للسيوطى ١١٣/٢.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٢٢٠/١، وشرح السيوطي/ الشواهد للبغدادي ٢٣/١، وشرح السيوطي/ ٢١٠، والكتاب ١٤٨/١، والخزانة ٢/٠٨، وانظر بقية المراجع في تحقيقي لمغنى اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: لعلّ صوابه أَلِأَن كنت ذا نفرٍ...ع].

وفي اللّباب: ولا: لنَفْي الاسْتِقبالِ نحو: لَا تَفْعَلْ. وقد حُذِف الفِعْلُ فَجَرَتَ مَجْري النائب في قولِهم: إفْعلْ هلذا إِمَّا لَا؛ ولهاذا أمالُوا أَلِفَها. انتهى فقالَ ابنُ الأَثِيرُ<sup>(١)</sup>: وَقَد أَمَالَتِ العُّرَبُ لَا إِمالَةً خَفِيفَةً، والعَوامُّ يُشْبعونُ إِمالَتُها فَتَصِيرُ أَلِفُها ياءً، وهو خَطَأً. وهاذه كَلِمَةٌ تَردُ في المُحاوراتِ كَثِيرًا، وَقَد جاءَت في غَيْرِ مَوْضِع مِنَ الحَدِيثِ، وَمِنْ ذَالِكُ في جَدِيثِ بَيْعِ الثَّمَرِ<sup>(٢)</sup>: «إِمَّا لَا فَلا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُو صلاحُ الثَّمَرِ» وفي حَدِيث جابِر<sup>(٣)</sup>: «جَمَلًا نادًا». فقالَ: لِمَنْ هاذا الجَمَلُ؟»، وفيه: «فقال: أَتَبيعُونه؟ قالوا: لَا، بَلْ هُو لَكَ، فقالَ: إِمَّا لَا فَأَحْسِنُوا إِلَيْه حَتَّى يَأْتِيَ أَجَلُه». قالَ الأَزْهَرِيُّ: أَرَادَ أَن

لا(۱) تَبِيعُوه فَأَحْسِنُوا إِلَيْه، و (ما) صِلَةً، والمَعْنَى: إِلّا، فَوُكِّدَتْ مِمَا، وَإِنْ حَرْفُ جَزَاءٍ هُنا. قالَ أَبو حاتِم: العامَّةُ رُبَّما قالُوا في مَوْضِع: الْعامَّةُ رُبَّما قالُوا في مَوْضِع: الْعَلْ ذَلِكُ إِمَّا لا: اِفْعل ذَلك باري، وهو فارسيُّ مَرْدُودُ، والعامَّةُ تقولُ أَيضًا: أُمَّالِي فَيَضُمُون والعامَّةُ تقولُ أَيضًا: أُمَّالِي فَيَضُمُون والعامَّةُ تقولُ أَيضًا: أُمَّالِي فَيَضُمُون والصوابُ: إِمَّا لَا، غَيرَ مُمالٍ؛ لأَن الأَدُواتِ لَا تُمالُ.

قلتُ: وتُبدِلُ العامَّةُ أَيضًا الهَمْزَةَ بالهاءِ مَعَ ضَمِّها.

وقالَ اللَّيْثُ: قولُهم: إِمَّالاً فَافْعَلْ كَذَا، إِنَّما هي عَلَى مَعْنَى إِنْ لَا كَذَا، وَلَـٰكنهم لمَّا تَفْعَلْ ذَا، وَلَـٰكنهم لمَّا جَمَعُوا هؤلاءِ الأَحْرُفَ، فَصِرْنَ في مَجْرَى اللَّفْظِ مُثَقَّلةً، فصَارَ لَا في آخِرها كَأَنَّه عَجُزُ كَلِمةٍ فيها ضَمِيرُ

<sup>(</sup>١) [قلت: النصّ في التهذيب: إِلّا تبيعوه. وهو الصّواب إِنْ شاءَ الله، وليس كما أثبته المحقق. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية: إمّالا ٧٢/١. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر النهاية إِمَّالا. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر التهذيب ١٥/ ٢٢٢. ع].

مَا ذَكَرْتُ لَكَ في كلام طَلَبْتَ فيه شَيْئًا فَرُدَّ عليكَ أَمْرُكَ، فَقُلتَ: إِمَّالا فافْعَلْ ذا. وفي المِصْباح: الأَصْلُ في هاذِه الكَلِمَةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَلْزَمُهُ أَشْياءُ، ويُطالَبُ بِها، فَيَمْتَنِعُ مِنْها، فَيُقْنَعُ مِنْهُ بِبَعْضِها، ويُقالُ له: إِمَّالا فافْعَلْ هلذا، أَيْ: إِنْ لَمْ تَفْعَلْ الجَمِيعَ فافْعَلْ هلذا، ثُمّ حُذِفَ الفِعْلُ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمالِ، وَزِيدَتْ «ما» عَلِي «إِنْ» تَوْكيدًا(١) لِمَعناها، قالَ بَعْضُهم (٢): وَلِهِلْذَا تُمَالُ «لا» هُنا لنيابَتِها عَن الفِعْل كَمَا أُمِيلَتْ «بَلَى» و «يا» في النّداءِ، وَمِثْلُه: مَنْ أَطَاعَكَ فَأَكْرِمْه، وَمَنْ لَا فَلَا تَعْبَأ بِه (٣)، وقِيلَ: الصَّوابُ عَدَمُ

(١) في المصباح «عِوَضًا عن الفِعْلِ» مكان «توكيدًا لمعناها قال بعضهم».

[قلت في المصباح: عوضًا عن الفعل. ع].

(٢) في المصباح «ومثله قولهم مَن».[قلت: لا يزال النص لصاحب المصباح. ع].

(٣) [قلت: وفي المصباح: بإمالة «لا» لنيابتها عن الفعل «وهذا النص غير مثبت في التاج كما ترى». ع].

الإِمالَةِ؛ لأَنَّ الحُروفَ لَا تُمال(١).

(وغَيْرُ العِوضِ) عَن الفِعْلِ (يَقَعُ بَعْدَ الرَّفْعِ، نَحْوُ: شَتَّانَ مَا زَيْدٌ وَعَمْرٌو)، وَشَتَّانَ مَا هُما، وَهُو ثَابِتٌ في الفَصِيحِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ «ما»: زائِدَةٌ، وَزَيْدٌ: فاعِلُ شَتَانَ، وَعَمْرٌو: عَطْفٌ عَلَيه، وشاهِدُه قَوْلُ الأَّعْشَى:

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُوْرِها وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جابِرِ (٢) كَذَا في «أَدَبِ الكُتّاب»(٣) لابْنِ قُتَسْةَ.

وأَمّا قَوْلُهم: شَتَّان مَا بَيْنَهُما، فَأَثْبَتَه ثَعْلَبٌ في الفَصِيح (٤)، وَأَنْكَره

<sup>(</sup>١) بعده في المصباح «قاله الأزهري».

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱٤٧، واللسان (شتت)، وسبق في (شتت). [قلت: انظر شرح المفصل ٤/ ٣٧، ٦٨، والخزانة ٣/ ٥٦، وإصلاح المنطق/ ٢٨٢، وشرح الشذور/ ٤٠٣، والمزهر ٢/ ٣١٩. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: اسم الكتاب ورد هكذا في مطبوع التاج، انظر أدب الكاتب/٤٠٣. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر شرح الفصيح/ ٦٢٥. ع].

الأَصْمَعِيُّ. وَتَقَدَّم البَحْثُ فيه في «ش ت ت»، (وَقَوْلُه) أَيْ: مُهَلْهِلِ ابنِ رَبِيعَةَ أَخِي كُلَيْبِ لَمَّا نَزَلَ بَعْدَ ابنِ رَبِيعَةَ أَخِي كُلَيْبِ لَمَّا نَزَلَ بَعْدَ حَرْبِ البَسُوسِ في قَبائِلِ جَنْبٍ، فَخَطَبُوا إليه أُخْتَه، فامْتَنَعَ، فَأَكْرَهُوهُ حَتَّى زَوَّجَهُم، وقَالَ:

أَنْكَحَها فَقَدُها الأَرَاقِمَ في جَنْبٍ وَكَان الحِبَاءُ مِنْ أَدَمِ (لَوْ بِأَبَانَيْنِ جَاءَ يَخْطُبُهَا ضُرِّجَ مَا أَنْفُ خَاطِبٍ بِدَمٍ) هَانَ عَلَى تَغْلِبَ الّذي لَقِيَتْ

أُخْتُ بَنِي المَالِكَينِ مِنْ جُشَمِ لَيْسُوا بِأَكْفَائِنَا الكِرَامِ وَلَا يُغْنُونَ مِنْ غِلة وَلَا كَرَمِ<sup>(۱)</sup> (وَبَعْدَ النَّاصِبِ الرَّافِع)، كَقُوْلِكَ:

(لَيْتَمَا زَيْدٌ قَائِمٌ).

(وبَعْدَ الْجازِم) كَفَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ (وَإِمَّ الشَّيْطُانِ ثَرْغَنُكُ ) مِنَ الشَّيْطُانِ نَرْغُ فَاللَّهَ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللّلْمُلِّ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) شرح شواهد المغني ۷۲٥، وفيه «بما لَقِيتَ» بدل «الذي لقيت» ورواية عجز البيت الأخير: 

\* مَخْبُونُ مِنْ عِلْيَةٍ وَمِنْ عَلَمَ \* والأول والثاني في اللسان (أبن) وفيه «رُمُّل» بدل «ضرج». [قلت: انظر مغني اللبيب ٤/ ٩٩. وشرح الشواهد للبغدادي ٥/ ٢٧٤، والكامل/ وشرح الشواهد للبغدادي المرواية في المغني: رُمُّل، بالزاء المعجمة. وفي الديوان: من عَيْلَةٍ ولا عَدَم ع].

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٠، وسورة فُصَّلت، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ١١٠:

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٥٥، وسورة المائدة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة نوح، الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون، الآية: ٤٠.

قَلِيل، و (هما» تَوْكِيدٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المَعْنَى عَنْ شَيْءٍ قَلِيل، وَعَنْ وَقْتٍ قَلِيل، فَيَكُونُ «ما» اسمًا غَيْرَ تَوْكِيدٍ. قَالَ: وَمِثْلُه: ﴿ مِّمَّا خَطَايَاهِم ﴾ (١) يَـجُـوزُ أَنْ يَـكُـونَ مِـنْ إِسـاءَةِ خَطاياهُم، وَمِنْ أَعْمالِ خَطاياهُم، فَتَحْكُمَ عَلَى «ما» مِنْ هاذه الجِهَةِ بالخَفْض، وَتَحْمِلَ «الخَطَايَا» عَلَى إِعْرابِها، وَجَعْلُنا «ما» مَعْرِفَةً لَإِتباعنا المَعْرِفَةَ إِيَّاهَا أَوْلَى وَأَشْبَهُ، وَكَذَالِكَ : ﴿ فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ ﴾ (٢) و (ما) تَوْكِيدٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّأْوِيلُ فَبِإِساءَتِهِم نَقْضُهم مِيثاقهُم. وقالَ ابنُ فارِسِ: وَكَثِيرٌ مِنْ عُلمائِنا

يُنْكِرُونَ زِيادَةَ «ما»، وَيَقُولُونَ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يكونَ في كتابِ اللهِ جَلَّ عِزُه حَرفٌ يَخْلُو مِن فائدَةٍ، وَلَها تَأْوِيلٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا مِنَ التَّأْكِيدِ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ مُخْتَصَرًا التَّأْكِيدِ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ مُخْتَصَرًا التَّأْكِيدِ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ مُخْتَصَرًا مِنَ الْحِطابِ، وَتَأْوِيلُه فِيما أَتَوْه مِنْ مَنْ الْحِطابِ، وَتَأْوِيلُه فِيما أَتَوْه مِنْ نَقْضِ الْمِيثاقِ، وَتَكُونَ الباءُ في مَعْنَى مِنْ أَجْلِ، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (١)، هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (١)، أَي عَلَى: ﴿ وَالسَمَا ) أَنْ اللهَ كَلَيْنِ ) كَتَقُولُه تَعالَى: ﴿ وَالسَمَا ) الْأَجَلَيْنِ ) فَصَيْدُتُ ﴾ (٢)، تَقديرُه: أَي الأَجَلَيْنِ ) فَصَيْدُ . وَتَكُونَ الْأَجَلَيْنِ )

(وتُسْتَعْمَلُ مَا مَوْضِعِ مَنْ)، كَقَوْلِه تَعِالَى: ﴿ (وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكَحَ عَابَآ أَوْكُم ) مِّنَ النِسكآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ (٣) ، التَّقْدِيرُ: مَنْ نَكَحَ ، سَلَفَ ﴾ (٣) ، التَّقْدِيرُ: مَنْ نَكَحَ ، وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُه تَعالَى: ﴿ فَأُنكِمُ وَا مَا طَابَ لَكُمُ ﴾ (٤) ، مَعْنَاهُ: مَنْ طَابَ

<sup>(</sup>۱) سورة نوح، الآية: ۲۵، و ﴿خطاياهم) قراءة أبي عمرو، وقرأ بقية السبعة ﴿خطيئاتِهم﴾ بالهمز وكسر التاء (التبصرة ٣٦).

<sup>[</sup>قلت: هذه قراءة الحسن وعيسى والأعرج وقتادة بخلاف عنهم، وهي قراءة أبي عمرو واليزيدي.

وانظر مثل هذه القراءة في آية الأعراف/ ١٦١. وارجع إلى كتابي معجم القراءات ١٠٧/١٠ – ١٠٨ ففيه المراجع وهي كثيرة. ع].

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآية: ٥٥١، وسورة المائدة،
 الآية: ١٣.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٣.

لَكُم. نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ، قَالَ ابنُ فَالَكُم. نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ، قَالَ ابنُ فَالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴿(١)، فَوجَدَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَيَقُولُونَ هَكُولُا وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴿(١)، فَوجَدَ، ثُمَ قَالَ: ﴿وَيَقُولُونَ هَكُولُا عَندَ اللهِ ﴿(٢)، فَجَرَت ﴿ما اللهُ هُرَدِ مَمْ وَلَا يَعْدَى ﴿مَنْ اللَّهُ ﴿(٢)، فَإِنّهَا تَكُولُ لِلمُفْرَدِ مَا الجَمْعِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلَيُّ بِنُ وَالْجَمْعِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلَيُّ بِنُ الْحَارِثِ إِبْرَاهِيمَ عَن جَعْفَرِ بِنِ الْحَارِثِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي حَاتِمٍ عَن أَبِي وَلَا الْعَرَبُ تَقُولُ: اللّهُ مَن أَبِي حَاتِمٍ عَن أَبِي لَا عَرَبُ تَقُولُ: اللّهُ مَن أَبِي حَاتِمٍ عَن أَبِي مَن أَبِي حَاتِمٍ عَن أَبِي مَن أَبِي مَا الْعَرَبُ تَقُولُ: اللّهُ مَن أَبِي حَاتِمٍ عَن أَبِي مَنْ الْعَرَبُ تَقُولُ: اللّهُ مِنْ الْعَرَبُ تَقُولُ: اللّهُ مِنْ الْعَرَبُ تَقُولُ: اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ ال

(و) إِذَا نَسَبْتَ إِلَى «ما» قُلْتَ: مَوَوِيٌّ.

و (قَصِيدَةٌ مَوَوِيَّةٌ ومَاوِيَّةٌ: آخِرُها مَا). وحَكَم الكِسَائِيُّ عَن الكِسَائِيُّ عَن الرُّوَاسِيِّ: هاذه قَصِيدَةٌ مَائِيَّةٌ ولاوِيَّة.

[ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

قَدْ تُبْدَلُ مِنْ أَلِفِ «ما» الهاء، قالَ الرّاجِزُ:

\* قَدْ وَرَدَّتْ مِنْ أَمْ كِنَهُ \* مِنْ هَا وَمِنْ هُنَهُ \* \* مِنْ هَا هُمَا وَمِنْ هُنَهُ \* \* إِنْ لَمْ أُرَوِّهِا فَصَمَهُ (١) \* يُرِيدُ فَمَا ، وَقِيلُ : إِنَّ «مَهْ» هُنا للزَّجْرِ ، أَيْ : فَاكْفُفْ عَنِي ، قالَه النَّجْم : النُ جِنِّي . وَقَالَ أَبُو النَّجْم :

\* مِنْ بَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَا وَيَعْدِ مَا وَيَعْدِ مَت \* صَارَتْ نُفُوسُ القَوْمِ عِنْدَ الغَلْصَمَتْ \* وَكَادَتِ الحُرَّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَتْ (٢) \* وَكَادَتِ الحُرَّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَتْ (٢) \* أَرُادَ: وَبَعْدَ «ما»، أَبْدَل الأَلِفَ

[قلت: انظر شرح المفصل ١٣٨/٣، ١/٤، ٦/٤، ٩/١٨، ١/٩ ع. ١/ ٩/ ١٨، ١/٤ ع. وشرح الأشموني ٢/ ٢٤، وشرح التصريف الملوكي/ ٣١٢، والممتع ٢/ ٣٢، وسر الصناعة/ ١٦٣. ع].

(٢) اللسان، وتكملة القاموس.

[قلت: انظر شرح المفصّل ٩٩،٥، ٩١،٥، ١٨١٥، أوضح المسالك ٣/ ٩١، قطر الندى/٣٢٥، الخصائص ١/ ٣٠٤، الخزانة ٢/٨٤، شرح الشافية ٢/ ٢٨٩، سر الصناعة/ ١٦٠، ١٦٣، والديوان/ ٧٦.ع].

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>١) اللسان، وتكملة القاموش.

هاء، فَلَمَّا صَارَتْ في التَّقْدِيرِ: وبعدَ مَهُ أَشْبَهَت الهاءُ هَاءَ التَّأْنِيثِ في نَحْوِ مَسْلَمَةَ وَطَلْحَةَ، وَأَصْلُ تِلْكَ إِنَّما هُو التَّاءُ، فَشَبَّه الهاءَ في «وَبَعْدَ مَهْ» بهاء: التَّاءُ، فَشَبَّه الهاءَ في «وَبَعْدَ مَهْ» بهاء: التَّاءُ، فَشَبَّه الهاءَ في «وَبَعْدَ مَهْ» بهاء: وقَافَ عَليها بالتّاء كَما وقَفَ عَليها بالتّاء كما وقَفَ عَليها بالتّاء في التَّاءُ بالتّاء في الغَلْصَمَتْ. هذا قِيَاسُه.

وحَكَى ثَعْلَبُ: مَوَّيْتُ مَاءً حَسَنَةً: كَتَبْتُها.

والمَاءُ (١) ، المِيمُ مُمَالَةً ، والأَلِفُ مَمْدُودَةً : أَصْوَاتُ الشَّاةِ . نَقَلَه الجَوْهَرِيُ (١) هُنا . وَقَدْ تَقَدَّم في حَرْفِ الهَاءِ .

وابنُ ماما: مَدِينَةٌ، قالَ ياقُوتُ: هاكَذا في كِتابِ العُمرانِيّ، ولَمْ يَزِدْ<sup>(٢)</sup>.

# مُهِمَّةٌ، وفِيها فَوَائِدُ:

الأُوْلَى: قَوْلُه تَعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ فَلَا الْبُونُ الْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰم

<sup>(</sup>۱) [قلت: لم يذكر الجوهري الإمالة كما ذكره المصنف هنا، ولكنه ذكر أنه مبنيّ على الكسر، وأنه حكاية صوت الشاعر. وقوله: الماءً. كذا غير الصواب، وإنما هو مجرد من أل مكسور الهمزة: ماءِ كذا!. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: قال ياقوت: مدينة صغيرة. ع].

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>۲) قراءة حمزة (معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۲، والتبصرة ۲۹٦).

<sup>[</sup>قلت: هي قراءة حمزة والأعمش ويعقوب وابن محيصن بخلاف عنه أُخفي بسكون الياء فعلًا مضارعاً مسندًا لضمير المتكلم. انظر كتابي معجم القراءات ٧/ ٢٢٩ ففيه المراجع وهي كثيرة. ع].

<sup>(</sup>٣) قراءة السبعة عدا حمزة (التبصرة ٢٩٦).

<sup>[</sup>قلت: انظر البحر ٢٠٢/٧ والسبعة/٥١٦ والإتحاف ٣٥٢، والنشر ٢٣/٢ - ٤٧، والتيسير/ ١٧٧، وارجع في بيانها إلى كتابي معجم القراءات ٧/ ٢٢٩. ع].

<sup>(</sup>٤) «أي» هنا استفهامية كما ذكر محقق معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٣٢.

به ﴿أُخْفِي ﴾؛ لأنّك لَمْ تُسَمِّ فَاعَلَه، ومن قَرَأ ﴿أُخْفِي ﴾ بِإِرْسالِ الياءِ وَمَن قَرَأ ﴿أُخْفِي ﴾ بِإِرْسالِ الياءِ وَجَعلَ «ما» في مَذْهَبِ «الّذي» (١) كانَتْ نَصْبًا.

وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ البَصْرَةِ أَنَّ مَنْ قَرَأ: ﴿مَا أُخْفِي ﴾ ف ﴿مَا ﴾ (٢) ابتداءٌ و ﴿أَخْفِي ﴾ خَبَرُه، قالَ: ولا يَكُونُ رَفْعًا بِأُخْفِي كَمَا أَنّا نَقُولُ: ويُلا زَيْدٌ ضَرَبَ، لَا يَكُونُ زَيْدٌ رَفْعًا بِضَرَبَ، لَا يَكُونُ زَيْدٌ رَفْعًا بِضَرَبَ،

الثّانِيَةُ: قالَ ابنُ فارِسٍ: في كتابِ سِيْبَوَيْهِ كَلِمَةٌ قَدْ أَشْكَلَ مَعْناهَا، وَهُو قَوْلُه: ما أَغْفَلَه عَنْكَ شَيئًا، أَيْ: دَعِ الشَّكَّ(٣)، واضْطَرَبَ أصحابُه في تَفْسِيرِه، وللكن سَمِعْتُ أَبِي

يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنَ سَعْدَانَ البَصِيرَ النَّحْوِيُّ بِهَمَذَانَ عَنها، فقالَ: أَمَّا أَصْحَابُه مِنْ المُبَرّدِ وَغَيْرِه فَلَمْ يُفَسِّرُوها. وذكرَ مِنْهُم وَغَيْرِه فَلَمْ يُفَسِّرُوها. وذكرَ مِنْهُم ناسٌ أَنّ «ما»: اسْتِفْهامٌ في اللَّفْظِ، وَتَعَجُّبُ في المَعْنَى، وَيَنْتَصِبُ شَيْئًا هُو وَتَعَجُّبُ في المَعْنَى، وَيَنْتَصِبُ شَيْئًا هُو بِكَلام آخَرَ، كَأَنّه قالَ: دَعْ شَيْئًا هُو غَيْرُ مَعْنِيِّ به، وَدَعِ الشَّكُ في أَنّه غَيْرُ مَعْنِيِّ به، وَدَعِ الشَّكُ في أَنّه غَيْرُ مَعْنِيِّ به، فهاذا أَقْرَبُ ما قِيل في ذَلِكَ.

الثَّالِئَةُ: مَا: قد تكونُ زائدةً بَيْنَ الشَّرِطُ والجَزاء، كَقَولِه تَعالَى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ فَإِمَّا مَنْ فَهُولِيَ ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ فَإِمَّا مَنْهُم مُنْفَعُمُونَ ﴾ (١) ، لَذْهَبُ بِكَ ، وتكونُ النُّونُ جُلِبَتْ للتَّأْكِيد في قَوْلِ بَعْضِ النُّونُ جُلِبَتْ للتَّأْكِيد في قَوْلِ بَعْضِ النَّونُ جُلِبَتْ للتَّأْكِيد في قَوْلِ بَعْضِ النَّونُ عُلِيتَ للتَّأْكِيد في الكلامِ النَّونِ ، أَنْشَدَ أَبُو زَيْدٍ:

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن ٢/ ٣٣٢ «أي» مكان «الذي».

<sup>(</sup>۲) [قلت: وتكون «ما» على هذا استفهامًا. ع].

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ١٢٩.

<sup>[</sup>قلت: ما ذكره محمد بن سعدان هنا، فَسَره سيبويه نفسه، فقال: أي: دع الشك عنك، فحُدف لكثرة استعمالهم. وانظر الحاشية/ ٢ في طبعة هارون، وحديث السيرافي في المسألة. ع].

سورة مريم، الآية: ٢٦٪

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٤١٪.

زَعَمْتُ تَماضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتُ يَسْدُدُ بُنَيُّوهَا الأصاغِرُ حَلَّتي (١) الرَّابِعةُ: ماذا قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى التَّكْثِيرِ، كَمَا أَثْبَتَه ابن حَبِيشٍ، التَّكْثِيرِ، كَمَا أَثْبَتَه ابن حَبِيشٍ، واسْتَدَلَّ لَهُ بِنَحْوِ مائةِ شاهِدٍ، نَقَلها المَقَري في «نَفْح الطيب»، وَأَغْفَلها المُصَنِّفُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ، ولَمْ المُصَنِّفُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ، ولَمْ المُصَنِّفُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ، ولَمْ يَعْلَق بِذِهْنِي مِنْ تِلْكَ الشَّواهِدِ إِلَّا يَعْلَق بِذِهْنِي مِنْ تِلْكَ الشَّواهِدِ إِلَّا يَعْلَق بِذِهْنِي مِنْ تِلْكَ الشَّواهِدِ إِلَّا قَوْلُ الشَّاعِر:

\* وَمَاذَا بِمِضَّرَ مِنَ المُضْحِكَاتِ (٢) \* فَرَاجِعِ الكِتَابِ المَذْكُورَ فَإِنَّه بَعُدَ عَهْدِي به.

الخامِسةُ: ذُكِرَ في أَنْوَاع الكافَّةِ

(۱) في مطبوع التاج "تسدو لشوهاء" وفي تكملة القاموس "تسدو لشوهاء" وفي نوادر أبي زيد ٣٧٥، ٣٧٤ "يَسْدُد أُبَيْنوها" وعزي فيها إلى سلمان بن ربيعة الضبي أو سلمى". وهو كذلك في الأصمعيات ١٦١، والمثبت من اللسان (خلل) وهو منسوب فيه لسلمى بن ربيعة. [قلت: انظر شرح المفصّل ٦/٥، والأصمعيات/٥٦، والنوادر/٣٧٥، وأمالي الشجري ٢/٦٦، وفي الأصمعيات/ وأمالي الشجري ٢/٦٦، وفي الأصمعيات/ ١٦١.

(٢) تكملة القاموس. [قلت: هذا للمتنبي، والبيت لتمامه:

وماذًا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا انظر الديوان: ٤٣/١.ع].

المُتَّصِلَةِ بالظُّرُوفِ مَا يَتَّصِلُ بِبَعْدَ وَبَيْنَ. وقد تُكَفُّ إِذْ وَحَيْثُ بِمَا عَن الإضافَةِ، والأُوّلُ للزَّمانِ، والثَّاني للمَكان، ويَلْزَمُهُما النَّصْبُ كَمَا في اللّباب (١).

السَّادِسَةُ: قَدْ تَأْتِي فَبِما بِمَعْنَى رُبَّما، أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابِيِّ قَوْلَ حَسّان:

إِنْ يَكُنْ غَتَّ مِنْ رَقَاشِ حَدِيثٌ فَبِمَا يَأْكُلُ الحَدِيثُ السَّمِينَا(٢) قَالَ: فَبِما: أَيْ: رُبَّمَا. قالَ الأَزْهَـرِيُّ(٣): «وهـو صَحِيحٌ الأَزْهَـرِيُّ في كَلامِهِمْ، وَقَدْ جَاءَ في شِعْرِ الأَعْشَى وغَيْره».

## [ مهما ]

(مَهْمَا بَسِيطَةٌ لَا مُرَكَّبَةٌ من مَهْ)(٥)،

<sup>(</sup>١) اللباب ٤٩١.

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ٤٧٣، واللسان، وتكلمة القاموس.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر التهذيب ٦٢٨/١٥، قوله: وهو صحيح. غير مثبت في نص الأزهري بل
 قال: قلت: وهو معروف في كلامهم...ع].

 <sup>(</sup>٤) [قلت: انظر هذه المادة في مغني اللبيب ٤/
 ٢١٤ وما بعدها، فهى منتزعة منه. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: هذا رأي الأخفش والزجاج. ع].

بِمَعْنَى أَكْفُفْ، (وما) صلة (١)، (ولا مِنْ مَامَا، خِلافًا لِزاعِمِيهما)، وفي الصّحاح: زَعَمَ الخَلِيلُ أَنَّ مَهْمَا أَصْلُها مَا ضُمَّتْ إليها ما لَغُوا، وأُبْـــدَلُوا الأَلِفَ هـــاءً. وقـــالَ سِيْبَوَيْهِ (٢): يَجُوزُ أَنْ تَكُونً مَّهُ كَإِذْ ضُمَّ إِليها ما. انْتَهَى. وَقَدْ أَلْغَزَ الحَريريُّ في مَقاماتِه عن «مهما» فَقَالَ: وَمَا الاسْمُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ إِلَّا باسْتِفَاضَةِ كَلِمَتَيْن، أَوْ الاقْتِصَارِ مِنْهُ عَلَى حَرْفَيْن (٣)، وَهُو مَهْمَا، وَفِيها قَوْلانِ: أَحَدهما: أَنَّها مُرَكَّبَةٌ مِنْ «مَهُ» (٤) ، وَمِنْ «مها» ، والتقولُ الثَّانِي، وَهُو الصَّحِيحُ، أَنَّ الأَصْلَ فِيها «ما»، فَزيدَتْ عَلَيها «مَا» أُخْرَى، كَمَا تُزَادُ «ما» عَلَى «إنْ»

فَصَارَ لَفْظُها ماما، فَتَقُلَ عَليهم تَوالِي كَلِمَتَيْنِ بِلَفْظِ واحدٍ، فَأَبْدَلُوا مِنَ الْأَلِفِ (١) الأُولَى هَاءً فَصَارَتَا مَهْمَا. الأَلِفِ (١) الأُولَى هَاءً فَصَارَتَا مَهْمَا. قال (٢): وَمَهْمَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ والجَزَاءِ، وَمَتَى لَفَظْتَ بِها لَمْ يَتِمَّ والجَزَاءِ، وَمَتَى لَفَظْتَ بِها لَمْ يَتِمَّ الكَلامُ (٣) إِلَّا بإيرادِ كَلِمَتَيْن بَعْدَها، الكَلامُ (٣) إِلَّا بإيرادِ كَلِمَتَيْن بَعْدَها، كَقُولِكَ: مَهْمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ، وَإِنْ اقْتَصَرَت كَقُولِكَ: مَهْمَا لَفِعْلِ، وَإِنْ اقْتَصَرَت حِيْنَئِذٍ مُلْتَزِمًا للفِعْلِ، وَإِنْ اقْتَصَرَت مِنْها عَلَى حَرْفَيْن، وَهما مَهُ الّتي مِنْها عَلَى حَرْفَيْن، وَهما مَهُ الّتي مِنْها عَلَى حَرْفَيْن، وَهما مَهُ الّتي مِنْها عَلَى حَرْفَيْن، وَهما مَهُ التي

# (وَلَها ثَلاثَةُ مَعانٍ:

الأُوَّل: مَا لَا يَعْقِلُ غَيْرَ الزَّمانِ مَعْ تَضَمُّنِ مَعْنَى الشَّرْطِ)، نَحْوُ مَعَ تَضَمُّنِ مَعْنَى الشَّرْطِ)، نَحْوُ قَـوْلِه تَعالَى: ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَالَى: ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَالَى اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) [قلت: في مغني اللبيب ٤/ ٢٢٠ ما: الشرطية.ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر الكتاب ٢/ ٤٣٣. ع].

 <sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي كلام الحريري وما يليه من شرح
 الشريشي للمقامات (انظر: شرح المقامات ٢/
 ٢٦).

<sup>(</sup>٤) بعدها في شرح المقامات ٢٦/٢ «بمعنى اكفف».

<sup>(</sup>١) في شرح المقامات ٢٦/٢ «من ألف ما».

<sup>(</sup>۲) أي «الشريشي».

<sup>(</sup>٣) بعدها في شرح المقامات ٢٦/٢ (ولا عقل المعنى).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٣٢.

لالتِقاءِ السَّاكِنَيْنِ. وقالَ قَوْمٌ: إِنَّ مَهُ بِمَعْنَى أَكْفُفْ، وَتَكُونُ مَا الثَّانِيةُ للشَّرْطِ والجَزَاءِ، وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ: قَالُوا: مَهُ، أَيْ: أَكْفُفْ، ثُمّ قالَ: مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ.

(الثّانِي: الزَّمانُ والشَّرْطُ، فَتَكُونُ ظَرْفًا لِفَعْلِ الشَّرْطِ، كَقَوْلِه)، أي: الشّاعِر:

(وَإِنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نَالَا مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعًا)(١)

وفي اللَّبابِ في ذِكْرِ الأَسماءِ المُتَضَمِّنَةِ مَعْنَى «إِنْ» في كَوْنِها تَجْزِمُ المُضارِعَ وَهي «ما»، وَيَتَّصِلُ بها «ما» المَزِيدَةُ، فَتَنْقَلِبُ أَلِفُها هاءً نَحْو «مهما» عَلَى الأَصَحِّ مِنَ القَوْلَيْنِ. وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ للظَّرْفِ، القَوْلَيْنِ. وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ للظَّرْفِ،

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢٢٤/٢ «حاتم»، وشرح الشواهد للبغدادي ٥/ ٢٣٨، ٣٥١، والجنى الداني/ ٦١٠، وشرح الحماسة للتبريزي ٤/ ١١٨، وأمالي القالي ٢/ ٣١، والهمع ٤/ ٣١، والديوان/ ٢٧٤. ع].

#### نحو:

\* مَهْمَا تُصِبْ أُفُقًا مِنْ بَارِقِ تَشِمِ (١) \*
 (الثّالِثُ: الاسْتِفْهامُ)، نَحْو قَوْلِ الشَّاعِر:

(مَهْمَا لِيَ اللَّيْلَةَ مَهْمَا لِيَهُ أَوْدَى بِنَعْلَيَّ وسِرْبالِيَهُ)(٢)

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢١٦/٢ ورواية صدره، أُوبِيَت. كذا وليس كما أثبته المحقق، وانظر شرح الشواهد للبغدادي ٥/ ٣٤٥، والخزانة ٣/ ٤٥٣، واللسان والتاج/ أبي، صوى، والصحاح/ أبو، والهمع ٤/ أبي، والمخصص ١١/ ١١٥، ١١٧/١٥، والديوان/ ١٩٨،

(٢) المغني ١/ ٣٣٢ وعزي في شرح شواهد المغني ٣٣٠ إلى عمرو بن ملقط الطائي وهو الشاهد الثاني والأربعون بعد المائتين من شواهد القاموس. وورد في الصاحبي غير منسوب برواية:

مَهُ مِنَا لَيَّ البليلةُ مَنْ مِنَا لِيَنَّهُ

يا راعِينيني ذودي وأجسمالينه شاهدًا على أن «مَهْ» بمعنى قف ولا تَفْعَلْ. [قلت: جاء في مغني اللبيب في حرف الباء. انظر ١٥٨/٢، وانظر تخريجه في الموضع الأول. ع].

<sup>(</sup>۱) المغني ۱/ ۳۳۱ وعزي في شرح شواهد المغني ۷٤٤ لحاتم بن عبدالله.

قالَ ابنُ فارِسُ: قالُوا هِيَ مَا الَّتِي لَا لَّتِي لَا لَّتِي لَا لَّتِي لَا لَٰتِهُمَا هُاءً، كَمَا ذُكِرَ لَكْ أَلِفُها هاءً، كَمَا ذُكِرَ اَنِفًا، وَقَالُوا: مَعْنَاه: أَيْ: أَكْفُفْ، ثُمَّ قالَ: مَا لِي اللَّيْلَة.

### [متى] \*

(مَتَى، وتُضَمَّ)، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ وغَيْرُه عَلَى الفَتْحِ، وقَضَى ابنُ سِيْدَه عَلَيْها باليَاءِ. قَالَ: لأنَّ بَعْضَهُم حَكَى الإِمَالَة قَالَ: لأنَّ بَعْضَهُم حَكَى الإِمَالَة فِيها مَعَ أَنَّ أَلِفَها لامٌ، قالَ: وانْقِلابُ الأَلْفِ عَن الياءِ لامًا أَكْثَرُ. وقالَ ابنُ الأَنْبادِيِّ: مَتَى: حَرْفُ اسْتِفْهام يُكْتَبُ بالياءِ. وقالَ لفَرَّاءُ: ويَجُوزُ أَنْ يُكْتَبُ بالياءِ. وقالَ لفَرَّاءُ: ويَجُوزُ أَنْ يُكْتَبُ باليَاءِ. وقالَ لفَرَّاءُ: نَعْرفُ فيها فِعْلًا.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: مَتَى (ظَرْفٌ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ)، وَهُوَ (سُؤَالٌ عن زَمانٍ)، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴿ () مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴿ () أَيَ ذَمانٍ، (ويُجَازَى بِهِ). أَي: في أَي زَمانٍ، (ويُجَازَى بِهِ). وفي التَّهْذِيبِ: مَتَى: مِنْ حُرُوفِ وفي التَّهْذِيبِ: مَتَى: مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي، ولَهَا وُجُوهٌ شَتَّى:

أَحَدُها: أَنّه سُؤَالُ عَن وَقْتِ فِعْلِ، فُعِلَ أُو يُفْعَلُ، كَقَوْلِكَ: مَتَى فُعِلْ: فَعِلْ وَمَتَى تَفْعَلُ؟: أَيْ: في أَيِّ وَمَتَى تَفْعَلُ؟: أَيْ: في أَيِّ وَقَتْ وَالْعَرَبُ تُجازِي بِها كَمَا تُجَازِي بِأَيِّ فَتَجْزِمُ الْفِعْلَيْن، تَقُولُ: تُجَازِي بِأَيِّ فَتَجْزِمُ الْفِعْلَيْن، تَقُولُ: مَتَى مَا مَتَى مَا أَدْخَلْتَ عَلَيها «ما» كَقَوْلِكَ: مَتَى مَا أَدْخَلْتَ عَليها «ما» كَقَوْلِكَ: مَتَى مَا يَاتِنِي أَخُوكَ أَرْضِهِ.

وفي المُحْكَمِ: مَتَى كَلِمَةُ اسْتِفْهامِ عَن وَقْتِ أَمْرٍ، وَهُوَ اسْمٌ مُغْنِ عَنَ الكَلامِ الكَثِيرِ المُتَناهِي في البُعْدِ والطُّولِ، وذلِكَ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: مَتَى تَقُومُ؟ أَغْناكَ ذللِكَ عَن ذِكْرِ الأَزْمِنَةِ عَلَى بُعْدِها.

وفي المِصباح: مَتَى ظَرْفُ يَكُونُ اسْتِفْهامًا عَن زَمَانٍ فُعِلَ فيه أَو اسْتِفْهامًا عَن زَمَانٍ فُعِلَ فيه أَو يُفْعَلُ، ويُسْتَعْمَلُ في المُمْكِنِ، فَيُقالُ: مَتَى القِتَالُ؟ أَيْ: مَتَى فَيُقالُ: مَتَى المُحَقَّقِ، فَلَا يُقالُ: مَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ وَتَكُونُ مَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ وَتَكُونُ شَرْطًا، فَلَا يَقْتَضِي (١) التَّكْرَارَ؛ لأَنَّه شَرْطًا، فَلَا يَقْتَضِي (١) التَّكْرَارَ؛ لأَنَّه شَرْطًا، فَلَا يَقْتَضِي (١) التَّكْرَارَ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٢١٤.

<sup>(</sup>١) في المصباح؛ «ويكون شرطاً فلا يقتضي».

واقِعٌ مَوْقِعَ ﴿إِنْ ﴾، وَهِي لا تَقْتَضِيهِ. أُو يُقالُ: «مَتَى»: ظَرْفٌ لَا يَقْتَضِي التَّكْرارَ في الاسْتِفهام، فَلَا يَقْتَضِيه في الشُّرْطِ قِياسًا عَلَيه، وَبهِ صَرَّحَ الفَرَّاءُ وغَيْرُه، فَقَالُوا: إذا قالَ: مَتَى ذَخَلْتَ الدّارَ كانَ كَذا، فَمَعْناه: ۚ أَيُّ وَقْتِ، وَهُوَ عَلَى مَرّةٍ، وفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلِّما، فَقَالُوا: كُلَّمَا تَقَعُ عَلَى الفِعْلِ، والفِعْلُ جَائِزٌ تَكرَارُه، و «مَتَى» تَقَعُ عَلى الزَّمانِ، والزَّمانُ لَا يَقْبَلُ التَّكْرَارَ، فَإِذَا قَالَ: كُلَّما دَخَلْتَ فَمَعْناه كُلَّ دَخْلَةٍ دَخَلْتَها. وقالَ<sup>(١)</sup> بَعْضُ العُلماءِ: إِذَا وَقَعَتْ «متى» في اليَمِين كانتْ للتَّكْرار، فَقَوْلُه: مَتَى دَخَلْتَ، بِمَنْزِلَةِ: كُلُّما دَخَلْتَ، والسَّماعُ لَا يُساعِدُهُ. وقالَ بَعْضُ النُّحَاةِ: إذا زِيدَ عَليها «ما» كانَت للتَّكْرارِ، فَإِذا قَالَ: «متاما»(٢) سَأَلْتَنِي أَجَبْتُكَ،

(١) [قلت: لا يزال النص لصاحب المصباح. ع].

وَجُبَ الْجَوابُ وَلُوْ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَهُو ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ الزَّائِدَ لَا يُفِيدُ عَيْرَ الْتَأْكِيدِ (')، وَهُو عِنْدَ بَعْضِ النُّحَاةِ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، بَعْضِ النُّحَاةِ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، وَيَقُولُ: قَوْلُهُم: إِنَّما زَيْدٌ قائِمٌ، فَهُو وَيَقُولُ: قَوْلُهُم: إِنَّما زَيْدٌ قائِمٌ، فَهُو بِمَنْزِلِة: أَنَّ الشَّأْنَ زَيْدٌ قائِمٌ، فَهُو يَحْتِملُ العُمُومَ، كَمَا يَحْتَمِلُه: يَحْتِملُ العُمُومَ، كَمَا يَحْتَمِلُه: يَخْتِملُ العُمُومَ وَعِنْدَ الأَكْثَرِينَ (٢) إِنَّ زَيْدًا قائِمٌ، وَعِنْدَ الأَكْثَرِينَ (٢) يَنْقُلُ المَعْنَى مِنْ احتِمالِ العُمُومِ يَنْقُلُ المَعْنَى الْحَصْرِ، فَإِذَا قِيلَ: إِنِّما زَيْدٌ قَائِمٌ، فالمَعْنَى: لَا قَائِمٌ، فالْمَعْنَى: لَا قَائِمُ إِلَّا زَيْدٌ.

قالَ: وَإِذَا وَقَعَتْ<sup>(٣)</sup> شَرْطًا كَانَتْ لـلحـالِ فـي الـنَّـفْـيِ، ولـلحـالِ والاسْتِقْبَالِ في الإِثباتِ. انْتَهَى.

قالَ الأَصْمَعِيُّ: (وَقَد تَكُونُ) مَتَى (بِمَعْنَى مِنْ) في لُغَة هُذَيْلٍ (٤)،

<sup>(</sup>٢) في المصباح «متى ما» وسيرد في آخر المادة أنها تكتب بالألف لتوسطها، نص على ذلك ابن درستويه. ونقل المصنف عن الفراء جواز كتابتها بالألف في حال إفرادها.

<sup>(</sup>١) [قلت: في المصباح: التوكيد. ع].

<sup>(</sup>٢) في المصباح «الأكثر».

<sup>(</sup>٣) في المصباح «وإذا ما وقفت».

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر مغني اللبيب ٢٤١/٤، وشرح الشواهد للبغدادي ٢٠/٦. فقد ذكر ابن هشام أن «متى» حرف يأتي بمعنى «مِن» أو «في» ثم ساق الجملة...ع].

يَقُولُونَ (١): (أَخْرَجَها مَتَى كُمِّهِ)، أَي: مِنْ كُمِّهِ. وَأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ لَأَبِي ذُوَيْبِ:

شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ
مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَبِيجُ (٢)
أَيْ: مِنْ لُجَجٍ ، وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ:
إذا أَقُولُ صَحَا قَلْبِي أُتِيحَ لَه
سُكْرٌ مَتَى قَهْوةٍ سَارَتْ إلى الرَّأْسِ (٣)
أَيْ: مِنْ قَهْوةٍ ، وَأَنْشَدَ أَيْضًا:

(۱) [قلت: ذكر الأزهري في التهذيب ٢٤ / ٣٤٥ أنّ معاذاً الهراء سمع ابن جونه يقول: وضعته متى كُمّي، يريد وسط كمّي. ع].

(۲) شرح أشعار الهذليين ۱۲۹، واللمان ومادة (نحر) والصحاح، والمقاييس ۲۹۲، والمجمل ۳۱۹، وشرح شواهد المغني

[قلت: أنظر مغني اللبيب ٢/ ١٤١، و٣/ ٢٤٤، وشرح الشواهد للبغدادي ٢/ ٢٠٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٥، ومعاني الفراء ٣/ ٢١٥.

وانظر بقية مراجعه عندي في الموضع الأول من موضعي مغني اللبيب. ع].

(٣) اللسان. [قلت: البيت في التهذيب ١٤/ ٣٤٥. ع].

مَتَى مَا تُنْكِرُوها تَعْرِفُوها مَنَى مَا تُنْكِرُوها مَنَى أَقْطارِها عَلَقٌ نَفِيثُ (١) أَرادَ: مِنْ أَقطارِهَا، ونَفيتُ، أي: مُنْفَرِجُ.

(واسْمَ شَرْطِ)، كَقَوْلِه: أَنَا ابنُ جَلَا وَطَلَّاعُ الشَّنَايَا (مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي)(٢)

(۱) في مطبوع التاج كاللسان «نفيت» بالتاء المثناة من فوق في الشعر والتعليق، وفي هامش مطبوع اللسان «قوله: على نفيت كذلك في الأصل وشرح القاموس، ولم نظفر به في غير هذا الموضع فحرره إن ظفرت به. والتصويب من اللسان والتاج (نفث) ونسباه لصخر التي هو فيها برواية «على أقطارها»، وهو لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ٢٦٤.

(٢) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي، كما سبق في (طلع) وعزي إليه في العباب (طلع) وشرح شواهد المغني ٤٥٩، والعجز غير معزو في المغنى ١٤٣.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ٤٦٨، ٤/ ٢٤٠ وتكرر ذكره...، وانظر شرح الشواهد للبغدادي ٦/٤، والكامل/ ١٩٢، ٣٣٣، للبغدادي ١/٣٥، والكامل/ ١٤٩، والخزانة ١٢٣، وأوضح المسالك ٣/ ١٤٩، والخزانة المراجع فيما أثبته تعليقاً على البيت في الموضع الأول من مغني اللبيب.

(و) تَأْتِي (بِمَعْنَى: وَسَطِ، ولَا تُضَمُّ). وسَمِعَ أَبُو زَيْدٍ بَعْضَهِم يَقُول: وَضَعْتُه مَتَى كُمِّي، أَيْ: في وَسَط كُمِّي، وَأَنْشَدَ بَيْتَ أَبِي ذُوَيْدٍ وَسَط كُمِّي، وَأَنْشَدَ بَيْتَ أَبِي ذُوَيْدٍ أَيْضًا، وقَالَ: أَرَادَ وَسَطَ لُجَجٍ.

مَتَى تَأْتِي للاسْتِنْكَارِ: تَقُول للرَّجُل إِذَا حَكَى عَنْكَ فِعْلَا تُنْكِرُه: مَتَى كَانَ هَلْدَا؟ بَمَعْنَى الإِنْكَارِ والنَّفْي، أَيْ: هاذا؟ بَمَعْنَى الإِنْكَارِ والنَّفْي، أَيْ: ما كَانَ هاذا، ومنه قَوْلُ جَرِيرٍ: \* مَتَى كَانَ حُكْمُ اللهِ في كَرَبِ النَّخْلِ (٢) \*

مَتَى عَهْدُنا بِطِعانِ الكُما ةِ والمَجْدِ والحَمْدِ والسُّودَدِ (٣)

وأُمَّا قَوْلُ امْرىء القَيْس:

(۱) [قلت: ما استدركه هنا أخذه من التهذيب. انظر ۲۱/۱۶۳ وما بعدها. ع].

أقـول ولـم أمـلك سَـوابـق عَـبْـرة 
 وسبق البيت بتمامه في (كرب).

[قلت: انظر التهذيب ٣٤٤/١٤ ومنه أخذ المصنّف، والمثبت فيه عجزه. ع].

(٣) ديوإنه ١٨٧، واللسان.[قلت: انظر التهذيب ١٤/ ٣٤٥. ع].

يَقُول: مَتَى لَمْ يَكُن كَذَلِكَ (1)، يَقُولُ: تَرَوْنَ أَنَّا لا نُحْسِنُ طَعْنَ الكُمَاةِ وعَهْدُنا بِهِ قَرِيبٌ. وَمَتَاما تُكْتَبَ بالأَلِفِ لتَوَسُّطِها. نَصَّ على ذَلِكَ ابنُ دُرُسْتُويْهِ.

### [وا]\*

(وَا) تَكُونُ حَرْفًا، وتَخْتَصُّ في النَّداءِ بِالنُّدْبَةِ)، تَقُولُ النَّادِبَةُ: وَا زَيْدَاهْ، وَا لَهْفَاهْ، وَاغُرْبَتَاهْ، (أَو يُنادَى بِهَا)، تَقُولُ: وَا زَيْدُ، (وتَكُونُ اسْمًا لِأَعْجَبُ، نَحْوُ) قَوْلِ الشَّاعِرِ:

( \*وا، بأبِي أَنْتِ وفُوكِ الأَشْنَبُ \* \* كأَنْمَا ذُرَّ عَلَيْهِ الزَّرْنَبُ \*) (٢)

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٠٣٧ (٤٢٩ ط. الصاوي) واللسان ومادة (كرب) وعجزه كما في الديوان واللسان (كرب):

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص كله مأخوذ من التهذيب وفيه: متى لم يكن كذا...ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان (زرنب) وسبق في (زرنب) وفيهما «ثغرك ذاك» مكان «أنت وفوك» والجمهرة ١/ ٢٩٤، وفيها «يا» بدل «وا» وهو -كما هنا - في شرح شواهد المغني ٧٨٦ معزوا لبعض بني تميم.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٤/ ٤٢١، وشرح الشواهد للبغدادي ١٤٣/٦، والارتشاف/ ٢٢٩٣، وانظر بقية المراجع مما أثبته في مغنى اللبيب. ع].

وحُكْمُ المَنْدُوبِ المُتَفَجَّعِ عَليه في الإغراب حُكْمُ المنادَى، والأَكْثَرُ أَنْ تَلْحَق آخِرَه أَلِفٌ (١)، وجاز تَرْكُه نحو: وا غُلا مَهُموه، وواغُلَا مَكْمُوه، هَرَبًا مِن الالْتِباس، وٰتَلْحَقُ المُضافَ إليه نَحْوُ: وا أُمِيرَ المُؤْمِنِيناه، ولا تَلْحَقُ الضُّفَة، خِلافًا ليُونُسَ، ولا يُنْدَبُ إلّا الاسْمُ المَعْرُوفُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَفَجَّعًا به، نَحْو: وا حَسْرَتاهُ، ولا يُقال: وا رَجُلَاهُ؛ لأن مَعْناهُ لَيْس مَعْنَى مَبْكِيّا؛ بخِلافِ العَلَم فإنه رُبَّمَا اشْتُهِرَ بالخَيْرِ، فإذا سُمِعَ لِذِكْرِه يُتَفَجَّعُ لفَقْدِه .

## [ الواو المفردة ] <sup>(۲)</sup>

من حُروفِ المُعْجَمِ، وقد تَقَدَّم ذِكْرُها، وهِيَ على (أَقْسَام):

(الأولَى: العاطِفَةُ لمُطْلَق الجَمْع) من غَيْرِ تَرْتِيب، (فَتَعْطِفُ الشيءَ علَى مُصاحِبه) كقَوْله تـــعــالَى: ﴿فَأَنْحَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ (١)، وتَعْطِفُ الشَّيْءَ (على سابقِهِ) كَقُوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ لاحِقِهِ) كَفَوْلِه تعالَى: ﴿ كُذَالِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ (٣)، والفَرْقُ بَيْنَها وبَيْنَ الفاءِ أَنَّ الوَاوَ يُعْطَفُ بِهَا جُمْلَةٌ عِلَى جُمْلَةٍ، ولا تَدُلُّ على التَّرْتِيبِ في تَقْدِيم المُقَدَّم ذِكْرُهُ على المُؤَخِّر ذِكْرُه. وأُمَّا الفَرَّاءُ فإنَّه يُوصِّلُ بها ما بَعْدَها بِالَّذِي قَبْلَها، والمُقَدَّمُ هُو الأُوَّالُ. وقسال السفَسرَّاءُ: إذا قُسلْتَ: زُرْتُ عَبْدَاللَّهِ وزَيْدًا، فَأَيُّهما شِئْتَ كان هو المُبْتَدَأُ بِالزِّيارَةِ، وإن قُلْتَ: زُرْتُ عَبْدَاللّهِ فَزَيْدًا، كَانَ الأَوَّلُ

<sup>(</sup>١) [قلت: في مطبوع التاج (ألفا)، والصواب ما أثبته. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر هذه المادة في مغني اللبيب؛ فإن المصنف ناقل عنه. ع].

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري، الآية: ٣.

هو الأوَّلَ، والآخِرُ هو الآخِرَ. انْتَهَى. (وإذا (١) قِيلَ: قامَ زَيْدٌ وعمرُو احْتَمَلُ ثَلاثَةَ مَعَانٍ): المَعِيَّةَ ومُطْلَقَ الجَمْع، والتَّرْتيب. (وكَوْنُها للمَعِيَّة راجِحٌ) (٢)؛ لِمَا بَيْنَهما من المُناسَبَةِ؛ لأَنَّ مَعَ للمُصاحَبَةِ، ومنه المُناسَبَةِ؛ لأَنَّ مَعَ للمُصاحَبَةِ، ومنه الحَدِيثُ (٣) (بُعِثْتُ أَنَا والساعةُ الحَدِيثُ (٣) (بُعِثْتُ أَنَا والساعةُ للمُعاتَيْنِ، أَيْ: مَعَ السَّاعَةِ. (وللتَّرْتِيبِ كَثِيرٌ، ولِعَكْسِه قَلِيلٌ) (٤).

(ويَبِجُورُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُتَعاطِفَيْهَا تَقارُبٌ أَو تَراخٍ) كَقَوْله مُتَعاطِفَيْها تَقارُبٌ أَو تَراخٍ) كَقَوْله تَعالَى : ﴿إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٥) من فإنَّ بَيْنَ رَدِّ مُوسى إلى أُمِّه وجَعْلِهِ رَسُولًا زَمانٌ مُتراخ .

(وقَدْ تَخْرُجُ الواوُ عن إفادَةِ مُطْلَقِ الْجَمْعِ، وذلِكَ على أَوْجُهِ: أَحَدُها: تَكُونُ بِمَعْنَى أَوْ، وذلِكَ على ثَلاثَةِ تَكُونُ بِمَعْنَى أَوْ، وذلِكَ على ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُها) أَنْ (تَكُونَ بِمَعْنَاهَا في التَّقْسِيمِ، نحوُ: الكَلِمَةُ: اسْمٌ وفِعْلٌ وحَرْفٌ، و) الثَّانِي: (بِمَعْنَاها في الإِبَاحَةِ (()) كَقَوْلِك: (جالِسِ في الإِبَاحَةِ (()) كَقَوْلِك: (جالِسِ الحَسَنَ وابنَ سِيرينَ، أَيْ: أَحَدَهُما وَ) الثَّالِثِ وَ) الثَّالِثِ وَابنَ سِيرينَ، أَيْ: أَحَدَهُما كَقَوْل الشَّاعِرِ:

(\* وقالُوا نَأَتْ فَاخْتَرْ لَهَا الصَّبْرَ وَالبُكَا (\*) \*) (والوَجْهُ الشَّانِي): أَنْ تَكُونَ (بمَعْنَى باءِ الجَرِّ، نَحْوُ: أَنْتَ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص للمرادي في الجنى الداني/ ۱۵۸، وعنه أخذ ابن هشام في مغني اللبيب ۲/۲۵۲، والمصنّف تابع هنا لابن هشام. ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: هذا الترجيح لابن مالك. انظر التسهيل/١٧٤، والهمع ٥/ ٢٢٥. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: انظر الجامع الصغير/ ١٨٩. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: كذا عند ابن هشام، مغني اللبيب ٤/ ٣٥٢. ع].

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، الآية: ٧.

<sup>(</sup>۱) بعده في إحدى نسخ القاموس «نحو». [قلت: قوله: الإباحة: معنى ذكره ابن هشام عن الزمخشري وكذا مثاله. وانظر الكشاف ۱/۲۲۲، في آية/۱۹۲ من سورة البقرة. ع]. (۲) المغن ۲/۸۵۳ ه نسب في شرح شماهد المغن

 <sup>(</sup>۲) المغني ۲/ ۳۵۸ ونسب في شرح شواهد المغني
 ۷۷۸ ، ۵۸۱ إلى كثير، وعجزه في المواضع
 الثلاثة:

فقلتُ البُكا أَشْفَى إذن لغَلِيلِي \*
 [قلت: انظر شرح الشواهد للبغدادي ٦/١٠٤، وشرح الأشموني ٢/١٠٠. وشذور الذهب/ ٣٧٢ والديوان/ ١٨٠. ع].

ومالَكَ) (١) ، أَيْ : بِمَالِكَ، (وبِعْتُ الشَّاهَ شاةً ودِرْهَمًا) : أَيْ بِدِرْهَم.

(الثَّالِثُ: بمَعْنَى لامِ التَّعْلِيلِ، نَحْوُ<sup>(۲)</sup>) قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ يَلَيُلْنَا نُرَدُّ وَلَا ثَكَذِبَ ﴿ يَلَيُلْنَا نُرَدُّ وَلَا ثَكَذَبَ . وَلَا ثَكَذَبَ . وَلَا ثَكَذَب أَيْ: لئلا نُكَذَب . (قالَه (الخارْزَنْجِيُّ) مُصَنِّفُ تَكْمِلَةِ العَيْنِ، وقد مَضَتْ تَرْجَمَتُهُ عِنْد العَيْنِ، وقد مَضَتْ تَرْجَمَتُهُ عِنْد ذِكْرِه في حَرْفِ الجِيم.

(الرَّابِعُ: واوُ الاسْتِئْنَافِ)، كَقَوْلُهِم: (لا تَأْكُلِ السَّمَكَ وتَشْرَبُ اللَّبَنَ، فيمَنْ رَفَع)، وقَدْ ذُكِرَ دَلِكَ في بَحْثِ «لا» قَريبًا.

(الخامِسُ: واوُ المَفْعُولِ مَعَه، كَسِرْتُ والنَّيْلَ).

(السَّادِسُ واوُ القَسَمِ)، كَقُولِهِم: واللهِ لَقَدْ كان كذا، وهو بَدَلُ من

الباء، وإنَّما أَبْدِل مِنه لقُرْبه منه في المَخْرَج؛ إذْ كان من خُروفِ الشَّفَةِ (١). (ولا تَدْخُل إلَّا على مُظْهَر)، فلا يُقالُ: وَكَ، اسْتِغْنَاءً بالباء عَنْها. (ولا تَتَعَلَّقُ إلَّا بمَحْذُوفٍ، نحوُ) قولِه تعالَى: ﴿ وَٱلْقُرْءَ اِن ٱلْحَكِيمِ ﴾ (٢) ولا يُقال: أُقْسِمُ واللَّهِ، (فإنْ تَلَتْها واوَّ أُخْرَى) كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْطُورِ \* وَكِنَبٍ مَّسَطُورٍ ﴾(٣) (فسالــــُنَّـــانِـــيَـــةُ للعَطْفِ)، والأولَى للقَسَم، (وإلَّا لاحْتَاجَ كُلُّ إلى جَواب، نَحْوُ) قَـوْلِه تـعـالَى: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ ﴾(٤).

<sup>(</sup>۱) [قلت: كذا ضبطه المحقق بفتح اللام، وجاء بضمها. انظر هذا في مغني اللبيب ٤/ ٣٧٢. وكذا في آخر الباب الخامس في حذف الخبر. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: أنظر مغني اللبيب ٢/ ٣٧٣. ع].

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>۱) هكذا قال القدامى من العلماء (انظر: الكتاب ٤/ ٢٣٥ مروسر صناعة الإعراب ٥٣/١ تحقيق السقا) ويرى المحدثون أن مخرج الواو من أقصى اللسان حين يقترب من أقصى الحنك غير أن الشفتين حين النطق به تستديران (الأصوات اللغوية للدكتور أنيس ٤٣ ط

<sup>(</sup>٢) سورة يسّ، الآية: ٢. ا

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، الآيتان: ١، ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة التين، الآيتان: ١، ٢.

(السَّابِعُ: واوُ رُبَّ، ولا تَدْخُلُ إلَّا على مُنَكَّرٍ) مَوْصُوفٍ؛ لأَنَّ وَضْعَ «رُبَّ» لتَقْلِيلِ نَوْعٍ من جِنْسٍ، فيُذْكَرُ الجِنْسُ، ثم يَختصُ بصفة تُعَرِّفُهُ، ومِنْه قَوْلُ الشَّاعِرِ:

\* وَبَالْدَةِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ \* وَبَالْدَةِ لَيْسَ بِهِا أَنِيسُ \* إلَّا الْيَعَافِيرُ وإلَّا الْعِيسُ(١) \* أَيْ: وَرُبَّ بَلْدَةٍ.

(الشَّامِنُ: النَّائِدَةُ)، كَقَوْدِهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ اَبُوْبُهُا ﴾ (٢) ، جَوِّزَه البَّوْهُ وَهَرِيُ. وَقَالَ غَيْرُه: هي واوُ الثَّمانِيةِ. وفي الصَّحاحِ: قال الأَصْمَعِيُّ: قُلْتُ الصَّحاحِ: قال الأَصْمَعِيُّ: قُلْتُ لأَبِي عَمْرِو بنِ العَلاءِ: وقَوْلُهم: الرَّبَنا وَلَكَ الحَمْدُ»، فقالَ: يَقُولُ الرَّبُن وَهُو لَكَ الحَمْدُ»، فقالَ: يَقُولُ فَي وَهُو لَكَ الخَمْدُ»، فقالَ: يَقُولُ فَي وَهُو لَكَ، وأَظُنُه أَرَادَ: هُو لَكَ، وأَنْشَدَ الأَخْفَشُ:

فإذا وذلِكَ يا كُبَيْشَةُ لَم يَكُنْ إِلَّا كَلَمَّةِ حَالِم بِلَحَيالِ(١) إِلَّا كَلَمَّةِ حَالِم بِلَحَيالِ(١) كَأَنَّه قالَ: فإذا ذلكَ لَمْ يَكُنْ، وهو زُهَيْرٌ:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (إلا) بهذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: قائله تميم بن أبي مقبل. انظر الديوان/ ١٨٩، وانظر الخزانة ٤/٠٢٤، ومعاني القرآن للأخفش/ ١٢٥، ١٣٨، ٤٥٨، والرواية في الديوان: إلا كحلمة حالم...ع].

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٣، واللسان وغير منسوب في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ١٥.

(التَّاسِعُ: واو التَّمانِيةِ يُقالُ: سِتَّةٌ سَبْعَةٌ وتَمانِيَّةٌ، ومِنْه) قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ ﴿ كَلَّهُمْ ﴾ (١) ، وقَوْلُه تَعَالى: ﴿ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ (٢)، وقَـولُه تـعـالَى: ﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ المُنكر (٣). قالَ السَّهَيلِيُّ في الرَّوْض: واو الشَّمانِيةِ في قَـوْلِه تَـعـالَى: ﴿ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلِّبُهُمْ ﴾(١) تَدُلُ على تَصْدِيقِ القائِلِيْنَ بِأَنَّهِم سَبْعَةٌ ؛ لأنَّها عاطِفَةٌ على كَلام مُضْمَر، تَقْدِيرُه: نَعَمْ، وثامِنُهم كَلْبُهم؛ وذَٰلِكَ أَنَّ قَائِلًا لَوْ قَالَ: إِنَّ زَيْدًا شَاعِرٌ، فَقُلْتَ له: وفَقِيهُ، كُنْتَ قد صَدَّقْتَه، كَأَنَّك قُلْتَ: نَعَمْ، هو كَذَالِكَ وَفَقِيةً أَيْضًا، وكذا الحَدِيثُ<sup>(٤)</sup>: «أَيُتَوَضَّأَ بما أَفْضَلَتِ الحُمُر؟ قالَ: وبما

أَفْضَلتِ السِّباعُ» يُريدُ: نَعَمْ، وبما أَفْضَلتِ السِّباعُ» يُريدُ: نَعَمْ، وبما الدَّارَقُطْنِيُّ، قالَ: وقَدْ أَبْطُلَ واوَ الدَّمانِيَةِ هاذه ابنُ هِشَام (١) وغَيْرُه من المُحَقَّقِينَ، وقالُوا: لا مَعْنَى لَه، وبَحَثُوا في أَمْثِلَتِهِ، وقالُوا: إنَّها مُتَناقِضَةُ.

(العاشِرُ: واوُ ضَمِيرِ الذُّكُورِ، نَحُوُ) قَوْلِهم: (الرِّجالُ قَامُوا)، ويَقُومُونَ، وقُومُوا أَيُّهَا الرَّجالُ، وهُوَ (اسْمٌ) عِنْدَ الأَّكْثَرِينَ، وقالَ (الأَّخْفَشُ والْمَازِنِينَ) هو (حَرْفٌ)(٢).

(الحادِي عَشَرَ: واوُ عَلَامَةِ المُذَكَّرِينَ في لُغَةِ طَيْءٍ أَوْ أَزْدِ الْمُذَكَّرِينَ في لُغَةِ طَيْءٍ أَوْ أَزْدِ شَنُوءَةَ أَوْ بَلْحَارِثِ)، على اخْتِلافِ في ذَلِكَ، (ومنه) الحَديثُ في ذَلِكَ، (ومنه) الحَديثُ («يَتَعاقَبُونَ فِيكُم مَلائِكَةٌ باللَّيْلِ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر النهاية/ وضاً؛ فالحديث غير مثبت فيه. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر مغني اللبيب ٤/ ٣٩٠ وما بعدها...ع].

<sup>(</sup>۲) [قلت: والفاعل مستتر، كذا نقل عنهما. انظر مغني اللبيب ٤/ ٤٠١. ع].

ومَلائِكَةٌ بالنَّهارِ»)(١).

(الثَّانِي عَشَرَ: وَاوُ الإِنْكَارِ: نَحُوُ: الرَّجُلُوهُ، بَعْدَ قَولِ القَائِلِ: قَامَ الرَّجُلُوهُ، هو الرَّجُلُوهُ، هو قَوْلُ المُنْكِرِ، يَمُدُّه بِالوَاوِ، والهاءُ لِلْوَقْفَةِ، ومنه كَذَٰلِكَ: أَلْحَسَنُوهُ لِلْوَقْفَةِ، ومنه كَذَٰلِكَ: أَلْحَسَنُوهُ وَعَمْرُوهُ، وتُسَمَّى أَيْنَضًا واوَ الاسْتِنْكَار.

(الثالِثَ عَشَرَ: الوَاوُ المُبَدَّلَةُ من هَمْزَةِ الاسْتِفْهامِ المَضْمُومُ ما قَبْلَهَا، كَـقِراءَةِ قُنْبُلِ: ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ \* وَالْمِنتُم ﴾ (٢) وكذالِكَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَالمَنتُم ﴾ (٣).

(۱) [قلت: انظر فتح الباري ۲۸/۲ - ۲۹ و۱۷/ ۱۸۹ والموطأ ۲/۰۱، وانظر تخريجه فيما ذكرتُه على مغنى اللبيب ٤٠٣/٤. ع].

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٢٣، وانظر القراءة معزوة إلى قنبل في التبصرة ٢٠٥.

(الرَّابِعَ عَشَرَ: واوُ التَّذْكِيرِ)، كذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ التَّذَكُر<sup>(۱)</sup>، ففي التَّكْمِلَة: وتكونُ للتْعايِي، والتَّذْكِيرِ، كَقَوْلِك: هاذا عَمْرو، فَتَسْتَمِدُ، ثُمَّ تَقَوُلُ: مُنْطَلِقٌ. وكذالِكَ الألِفُ والياءُ قَدْ تَكونانِ للتَّذَكُر. انْتَهَى.

(الخامِسَ عَشَرَ: واوُ) الصَّلَةِ و(القَوافِي)(٢) كَقَوْلِه.

\*قِفْ بالدِّيارِ التِي لَم يَعْفُها القِدَمُو<sup>(٣)</sup> \* فُوصِلَتْ ضَمَّةُ المِيمِ بواوِ تَمَّ بها وَزْنُ البَيْتِ.

(السَّادِسَ عَشَرَ: واوُ الإشباعِ، كالبُرْقُوعِ) والمُعْلُوقِ. والعَرَبُ

<sup>(</sup>٢) سورة الملك، الآيتان ١٥، ١٦، وانظر القراءة في التبصرة ٣٥٥.

<sup>[</sup>قلت: هذه قراءة ابن كثير في رواية القواس. وقنبل في الوصل بإبدال الهمزة واوًا وبتسهيل الهمزة الثانية بلا ألف من طريق ابن مجاهد. انظر كتابي: معجم القراءات. ومغني اللبيب ١٤/٤، وما أثبته في الحاشية/ ٢. ع].

 <sup>[</sup>قلت: هذه قراءة القواس عن ابن كثير، وكذا قراءة أبي الإخريط عنه، وهي قراءة قنبل في الوصل... وانظر تفصيل هذا المختصر في كتابي معجم القراءات. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: وكذا جاء في مغني اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان والتكملة «واو الصلة في القوافي».

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ٥/ ٦٧٢.

تَصِلُ الضَّمَّةَ بالواوِ. وحَكَى الفَرَّاءُ أَنْظُورُ في مَوْضِعِ أَنْظُر، وأَنْشَدَ: \* مِنْ حَيْث ما سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ (١)\*

\* مِن حَيْثُ مَا سَلَكُوا ادْنُو فَانْطُورُ \*\* وقد ذُكِرَ في الرَّاءِ، وأَنْشَدَ أَيْضًا:

\* لَوْ أَنَّ عَـمْرًا هَـمَّ أَنْ يَـرْقُـودَا \*

\* فانْهَضْ فشُدَّ المِئْزَرَ المَعْقُودَا(٢) \* أَمِنَ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَمْ مَنْ الْأَنْ مَنَالِكُ

أَرَادَ: أَنْ يَرْقُدَ، فأَشْبَعَ الضَّمَّةَ، وَوَصَلَها بالواوِ، ونَصَبَ «يُرْقُودَ» عَلَى ما يُنْصَبُ به الفِعْلُ.

(السَّابِعُ عَشَرَ: مَدُّ الاسْمِ بِالنِّدَاءِ)، كَقُولِهِم: يَا قُورِطُ، يُرِيدُ قُرْطًا، فَمَدُّوا ضَمَّة القافِ بِالواو لْيُمْتَدَ الصَّوْت بِالنِّداء.

(الثَّامِنَ عَشَرَ: الواوُ المُحَوَّلَةُ) نَحْوُ: (طُوبي أَصْلُها طُيْبَي)، قُلِبَت

(۲) اللسان، والأول في التهذيب ١٥/ ٦٧٣.

الياءُ واوًا لانْضِمامِ الطَّاءِ قَبْلَها، وَهِيَ مِنْ طَابَ يَطِيبُ، وَمِنْ ذَلِكَ وَاوُ<sup>(١)</sup> المُوسِرينَ، مِن أَيْسَرْ.

وَمِنْ أَقْسَامِ الواوِ المُحَوَّلَةِ واوُ الجَزْمِ المُرْسَلِ، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ فَأَسْقِطَتِ الواوُ لالْتِقاء السَّاكِنَيْنِ؛ لأَنَّ قَبْلَها ضَمَّةً تَخُلُفها.

ومِنْهَا وَاوُ الْجَزْمِ الْمُنْبُسِطِ، كَفَّوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمُولِكُمُ ﴾ (٣) فلم (٤) تَسْقُطِ الْوَاوُ وَحَرَّكُوهَا؛ لأنَّ قَبْلَها فَتْحةً لا تَكُونُ عِوضًا عنها، قَالَ الأَزْهَرِيُ: (٥) هاكذا رواه المُنْذِرِيُ

<sup>(</sup>١) عجز بيت صدره:

<sup>\*</sup> وأنّني حَيْثُما يَثْنِي الهوى بصري \* والبيت بتمامه في اللسان، وشرح شواهد المغني ٥٨٥، وفيه «من حَوْثُما» وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٠ (السقا)، ورواية الصدر «وأنني حَوْثما يَشْرِي». [قلت: يعزى هذا البيت لابن هرمة، انظر معني اللبيب ٤/ ١٧ ٤، وانظر تعليقي على اللبيب في الحاشية/٤.ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: النص منقول من التهذيب ١٥/٦٧٣، وفيه: واو الموقنين والموسرين . . ومثله نص اللسان ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣). سنورة آل عمران، الآية أ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) [قلت: نص التهذيب: فلم يُسقِط الواو وحَرّكَها...ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: هكذا أخبرني المنذري به عن أبي طالب. كذا جاء النص في التهذيب، ولكن المصنف نقل عن اللسان، ولم ينقل عن التهذيب ع].

عن أبي طَالِبِ النَّحْوِيِّ.

(التَّاسِعَ عَشَرَ: واواتُ الأَبْنِيَةِ، كَالْجَوْرَبِ والتَّوْرَبِ) للتُّرابِ، (١) والجَدْوَلِ، والحَشْوَرِ وما أَشْبَهَهَا.

(العِشْرُونَ: واوُ الوَقْتِ: وتَقْرُبُ من وَاوِ الحَالِ)، كَقَوْلِكَ: (اعْمَلْ وأَنْتَ صَحِيحٌ)، أَيْ: في وَقْتِ صِحَّتِكَ، والآن وأَنْتَ فارغٌ.

(الحادِي والعِشْرُونَ: واوُ النَّسْبَةِ، كَأَخُوِيِّ في النِّسْبَةِ إلى أَخِ)، بفَتْحِ الهَمْزَةِ والخاءِ وكَسْرِ الواوِ، هلكَذا كَانَ يَنْسِبُه أَبُو عَمْرِو بنِ العَلاءِ، وكَانَ يَنْسِبُه أَبُو عَمْرِو بنِ العَلاءِ، وكَانَ يَنْسِبُ إلى الزِّنَا زِنَوِيِّ (٢)، وكَانَ يَنْسِبُ إلى الزِّنَا زِنَوِيِّ (٢)، وإلى أُخْتِ أُخُوِيِّ بضَمِّ الهَمْزَة، وإلى أَبْنِ بَنُوِيٍّ، وإلى عاليَةِ وإلى عاليَةِ الحِجازِ عُلُويِّ، وإلى عَشِيَةٍ الحَجازِ عُلُويِّ، وإلى عَشِيَةٍ

عَشَوِيّ، وإلى أَبِ أَبَوِيّ.

(الثَّانِي والعِشرونَ: واوُ عَمْرِو) زِيدَتْ (لِتَفْرِقَ بَيْنَه وبَيْنَ عُمَرَ) في الرَّفْع والخَفْضِ، وفي النَّصْبِ تَسْقُطُ، تَقول: رَأَيْتُ عَمْرًا؛ لأَنَّه حَصَل الأَمْنُ مِنَ الالْتِبَاسِ، وزِيدَتْ في عَمْرٍو دُونَ عُمَرَ؛ لأَنْ عُمَرَ أَثْقَلُ من عَمْرِو.

(الرابعُ والعِشْرُونَ: واوُ الهَمْزَةِ في

<sup>(</sup>۱) [قلت: كذا جاء في مطبوع التاج، ونقله عن اللسان، ولم يرجع إلى التهذيب، والنص في التهذيب: للتراب والجورب وما أشبهها. ع].

<sup>(</sup>٢) في اللسان، والتهذيب ٦٧٥/١٥ «إلى الرّبا رِبَوِيّ». [قلت: النص منقول من التهذيب. وقوله: الرّبا، هو الأصح مما أثبت في المتن من قوله: الزنا، ع].

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٥.

الخطّ) واللَّفْظِ، فأمَّا الخطُّ (كهاذهِ نِساؤُك، وشَاؤُك) صُورَت الهَمْزَةُ واوًا لضَمَّتِهَا، (و) أمَّا (في اللَّفْظِ كَحَمراوانِ وسَوْدَاوانِ)، ومِثْلِ كَحَمراوانِ وسَوْدَاوانِ)، ومِثْلِ قَوْلِكَ: أُعِيْدُ (۱) بِأَسْماوَاتِ اللّهِ وَأَنْنَاوَاتِ سَعْدِ، ومِثْلِ السَّمَواتِ وما أَشْبهها.

(الخامِسُ والعِشْرونَ: واوُ النّداءِ والسنُّدْبَةِ): الأوَّلُ: كَوا زَيْدُ، والشاني: كَوا غُرْبَتَاهُ، وقد تَقَدَّمَ. وفي التَّكْمِلَةِ: وهي غَيْرُ وَاوِ النَّدْبَةِ. فتَأَمَّلْ.

(السَّادِسُ والعِشْرُون: وَاوُ الحالِ)
كَقَوْلِكَ: (أَتَيْتُهُ والشَّمْسُ طَالِعَةٌ)،
أَيْ: في حَالِ طُلُوعِها، ومِنْهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ ﴿(٢).
وَمَثَّلَ الْجَوْهَ رِيُّ لِواوِ الْحالِ وَمُثَلِّلًا وَجُهَه،
بقَوْلِهِمْ: قُمْتُ وأَصُكُ وَجُهَه،
أَيْ: قُمْتُ صَاكًا وَجُهَه،

وكَقَوْلِهِم: قُمْتُ والنَّاسُ قُعُودٌ.

(السَّابِعُ والعِشْرُونَ: واوُ الصَّرْفِ)، قالَ الفَرَّاءُ(١): (وهُوَ أَنْ تَأْتِيَ الواوُ مَعْطُوفَةً على كلام في أُوَّلِهِ حادِثَةٌ لا تَسْتَقِيمُ إعادَتُها على ما عُطِفَ عَلَيْهَا، كَقَوْلِه)، أيْ: الشَّاعِر، وهو المُتَوَكِّلُ اللَّيْثِيُّ: (لَاتْنَهَ عن خُلُق وتَأْتِيَ مِثْلَهُ عارٌ عَلَيْكَ إذا فَعَلْتَ عظِيمُ (٢) فإنَّه لا يَجُوزُ إعادَةُ «وتَأْتِيَ مِثْلَه» عَلَى «تَنْهَ») هٰكَذَا في النُّسَخ، ونَصُّ الفَرَّاءِ: أَلَا تَرى أَنَّه لا يَجُوزُ إعادَةُ «لا» على «وتَأْتِيَ مِثْلَهُ»؛ فلذالِكَ (سُمِّي صَرْفًا؛ إذْ كانَ مَعْطُوفًا، ولَمْ يَسْتَقِمْ أَنْ يُعَادَ فيه

<sup>(</sup>١) [قبلت: النبص في الشهنديب ١٥ / ٦٧٤ أعيدك . . وعنه نقل المصنف ع]. (٢) سورة القلم، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر النص في معاني القرآن ١/٣٤،وفي التهذيب ١٥/٣٧٤. ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان (غير منسوب) ومادة (عظظ)، والتكملة، وسبق في (عظظ) معزوًا، وفيها «ويروى لأبي الأسود الدؤلي»، وهو في ديوانه ١٣٠، وعزي في الكتاب ٣/ ٤١ إلى الأخطل، ونسب أيضًا إلى سابق البربري والطّرمّاح.

الحادِثُ الذي فيما قَبْلَهُ).

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

واوُ الإعرابِ، كما في الأسماءِ السُّتَةِ.

وبِمَعْنَى إذْ، نَحْوُ: لَقِيتُكَ وأَنْتَ شَابُ، أَيْ: إذْ أَنْتَ، وعَلَيْه حُمِلَ قَدْ وَعَلَيْه حُمِلَ قَدْ وَعَلَيْه حُمِلَ قَدْ وَعَلَيْه حُمِلَ قَدْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهْ مَنْ أَيْ: إذْ طائِفَةٌ.

وللتَّفْصِيل، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ (٢)، و ﴿ وَنَخَلُّ وَرُمَّانُ ﴾ (٣).

وتَدْخُلُ عَلَيْها أَلِفُ الاسْتِفْهَامِ، كَـقَـوْلِه تـعـالَى: ﴿ أَوَ عِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيْكُمْ ﴾ (٤)، ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ ﴾ (٥)، ﴿ أَوَلَمْ بَسِيرُواْ ﴾ (٢)،

لِلتَّكْرَارِ، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى السَّكَوَارِ، كَقَوْلِه تَعالَى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى الصَّكَوَةِ الْوُسْطَى ﴾ (١).

ومنها الوَاوَاتُ الَّتِي تَدْخُلُ فَي الأَجْوِبَةِ فَتَكُونُ جَوابًا مَعَ الجوابِ، وَلَوْ حُوابًا مَعَ الجوابِ، وَلَوْ حُذِفَتْ كَانَ الجَوابُ مُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ، أَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

حَتَّى إذا قَمِلَتْ بُطُونُكُمُ ورَأَيْتُمُ أَبْنَاءَكُمُ شَبُوا وقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لِنَا

إِنَّ اللَّئِيمَ العاجِزُ الخَبُّ(٢)

أَرَادَ: قَلَبْتُم، ومِثْلُه في الكَلامِ: لَمَّا أَتَانِي وأَثِبُ عَلَيْه، كأنه قالَ: وَثَبْتُ عَلَيْه، كأنه قالَ: وَثَبْتُ عَلَيْه، وهاذا لا يَجُوزُ إلَّا مَعَ لَمَّا وحَتَّى إذا.

ومنها الوَاوُ الدَّائِمَةُ، وهِيَ كُلُّ واوِ تُلابِسُ الجَزَاءَ، ومَعْناها الدَّوَامُ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورةُ الأحزاب، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الروم، الآية: ٩، وسورة فاطر، الآية:٤٤، وسورة غافر، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: انظر التهذيب ٢٥/ ٣٧٤، ومعاني السقرآن للفراء ٢/١٥، ١٠٧، ٢٣٨، ٢/٥٥، وقائلهما الأسود بن يعفر. وانظر الإنصاف/ ٤٥٤، والخزانة ٤/٤٤٤. ع].

كَقَوْلِكَ: زُرْنِي وأَزُورَكَ وأَزُورُكَ، بالنَّصْبِ والرَّفْعِ، فالنَّصْبُ على المُحازَاةِ، ومَنْ رَفَعَ فَمَعْنَاه: لِلمُحازَاةِ، ومَنْ رَفَعَ فَمَعْنَاه: زِيارَتُك عَلَيَّ واجِبَةً أُدِيمُها لَكَ على كُلِّ حالٍ.

#### [ الهاء ] \*

(الهاء) بالإمالة: حَرْفُ هِجاء (من حُرُوفِ المُعْجَمِ)، وهِيَ مِنْ حُرُوفِ المُعْجَمِ)، وهِيَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيادَاتِ، مَخْرَجُهُ مِن أَقْصَى الحَلْقِ مِن جِوارِ مَخْرَجِ الأَلِفِ، يُمَدُّ وهاوِيٌّ، وهاوِيٌّ، وهاوِيٌّ، وهو يَّن وهاوِيٌّ، وهاوِيٌّ، وهاوِيٌّ، وهو يَّن هاءً حَسَنةً، والسَّجَمْء : أَهْ يَاءٌ، وأَهْ وَاءٌ، وهاءَاتُ. وفي المُحْكَمِ: الهاءُ وهاءَاتُ. وفي المُحْكَمِ: الهاءُ حَرْفُ هِجاءِ، وهو حَرْفٌ مَهْمُوسٌ، حَرْفُ هِجاءِ، وهو حَرْفٌ مَهْمُوسٌ، يَكُونُ أَصْلًا، وبَدَلًا، وزَائِدًا.

فالأصل، نَحُو: هِنْد وفَهْدِ وشِبْهِ. وتَبْدَلُ من خَمْسَةِ أَحْرُفٍ، وهِي: وليَّذَ والنَّاءُ والوَاوُ السَّاءُ والوَاوُ والسَّاءُ. وقالَ سِيْبَوَيْهِ: الهَاءُ وألياءُ. وقالَ سِيْبَوَيْهِ: الهَاءُ وأَخَوَاتُها من الثُّنَائِيِّ إذا تُهُجِيتُ وأَخَوَاتُها من الثُّنَائِيِّ إذا تُهُجِيتُ

مَقْصُورَة ؛ لأنَّها لَيْسَت بأسْماء ، وإنَّما جاءَتْ في التَّهَ جِي على السَّوَقْ فِي التَّهَ جِي على السَوقْ فِي التَّهَ جَي على السَوقْ فِي المَعْجَم قَصَرْتَ وأَسْكَنْت ؛ لأَنَّك لَسْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَها اسْمًا ، ولكنَّك أَرَدْتَ أَنْ تَجْعَلَها اسْمًا ، ولكنَّك أَرَدْتَ أَنْ تُقَطِّع حُرُوفَ ولكنَّك أَرَدْتَ أَنْ تُقَطِّع حُرُوفَ الاسْم ، فجاءَتْ كأنَّها أَصْواتُ تُصَوِّتُ بِها ، إلَّا أَنَّكَ تَقِفُ عِنْدَها ؛ ولأنها إلَّا أَنَّك تَقِفُ عِنْدَها ؛ ولأنها إلَّا أَنَّكَ تَقِفُ عِنْدَها ؛ ولأنها إلَّا أَنَّك تَقِفُ عِنْدَها ؛

وتَأْتِي (عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ):

(ضَمِيرٌ للغائِب، وتُستَعْمَلُ في مَوْضِعِ (٣) النَّصْبِ والجَرّ)، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿قَالَ لَمُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَفَوْرُوهُ وَهُوَ كَاوُرُهُ وَهُوَ مَاحِبُهُ في عَاجِبِه في يُحَاوِرُه في مَوْضِعِ جَرِّ، وفي يُحاوِرُه في مَوْضِع نَصْب، وكلاهُمَا ضَمِيران مَوْضِع نَصْب، وكلاهُمَا ضَمِيران للغَائِب المُذَكِّر. وفي الصّحاح:

<sup>(</sup>١) زيادة من المحكم ٣٢٨/٤.

 <sup>(</sup>۲) هي لفظة القاموس في إحدى نسخه.
 [قلت: انظر النص عند ابن هشام في مغني اللبيب ١/٤ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص ابن هشام: في مَوْضِعَيْ... انظر ٢٨) [ الله عنه ٢٠١٠ عن الله عنه ١٠٠٠ عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٣٧.

والهاء قِدْ تَكُونُ كِنَايَةٌ عن الغَائِبِ والغائِبةِ، تَقُولُ: ضَرَبَهُ وَضرَبَها.

(الثَّانِي: تَكُونُ حَرْفًا للغَيْبةِ، وهي الهَاءُ في إيَّاهُ) تَعْبُدُونَ، وإيَّاها قَصَدتُ.

(الثالث: هاءُ السَّكْتِ، وهي اللَّحِقَةُ لِبَيَانِ حَرَكَةٍ أو حَرْفٍ، اللَّحِقَةُ لِبَيَانِ حَرَكَةٍ أو حَرْفٍ، نَحْوُ: ﴿مَا هِيَهُ ﴿(١) وها هُناه. وأَصْلُها أَنْ يُوقَفَ عَلَيْها، ورُبَّما وُصِلَتْ بِنِيَّةِ الوَقْفِ). وفي اللَّبابِ: وُصِلَتْ بِنِيَّةِ الوَقْفِ). وفي اللَّبابِ: هَاءُ السَّكْتِ تَلْحَقُ المُتَحَرِّكَ بِحَرَكَةٍ هَاءُ السَّكْتِ تَلْحَقُ المُتَحَرِّكَ بِحَرَكَةٍ غَيْرٍ إعرابيَّةٍ للوَقْفِ، نَحْو: ثُمَّهُ وَيَلِ إعرابيَّةٍ للوَقْفِ، نَحْو: ثُمَّهُ وَيَلِ إعرابيَّةٍ للوَقْفِ، نَحْو: ثُمَّهُ وَيَلَ اللَّهُ المَقْدِيرِ وَيَلْ اللَّهُ المَقْدِيرِ وَيَلْ اللَّهُ المَقْدِيرِ وَيُلْ اللَّهُ المَقْدِيرِ وَيَلْ اللَّهُ المَقْدِيرِ وَيُلْلُهُ المَقْدِيرِ وَيُلْمَا اللَّهُ المَقْدِيرِ وَيُلْمَا اللَّهُ المَالِّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِّذِيرِ وَيُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِّ اللَّهُ الْمُعَلِيرِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِقُونِ اللَّهُ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمِنْ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيلِيرُ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيرِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيرُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِيلُونُ الْمُعْلِيلِيلُو الْمُعْلِيلُولُونُ الْمُعْلَى الْمُعْل

(۱) [قلت: ترك المحقق التخريج، وبدا له أنها من كلام البشر، ومن أمثلة النحويين، ورأيت إثباتها على أنها آية كما فعل من أُخِذ عنه هذا وهو ابن هشام في مغني اللبيب، فهذا من سورة القارعة: ٨ - ١٠ «وأما من خفت موازينه، فأمّه هاوية، وما أدراك ما هيه». ع].

(۲) [قلت: أصله: لم أَبَلْ، وهو من باليت، وذكر الخليل أن ناسًا من العرب يقولون: لم أُبَلِهِ... انظر الكتاب ٢/ ٣٩١، وفي شرح الشافية ٢/ ٢٣٥، ٢٣٧ لم أُبَلِهُ.

قال الرضي: أصله أبالي، سقطت الياء بدخول الجازم، فكثر استعمال لم أبال فطلب التخفيف فجوز جَزْم الكلمة بالجازم مرة أخرى تشبيها

الحركة، كما أسقط ألف «ها» في هَلُمَّ لتقدير سكون اللام وهِيَ ساكِنَةٌ، وتَحْرِيكُها لَحْنٌ، ونَحْوُ: 
\* يا مَرْحَبَاه بِحِمارِ عَفْراء (١) \*
و:

\* يا مَرْحَبَاه بِحِمارِ ناجيه (۲) \* مما لا يعتد به. انْتَهَى.

وفي الصّحاح: وقَدْ تُزادُ الهاءُ في الوَقْفِ لِبَيَانِ الْحَرَكَةِ، نَحْوُ: لِمَهْ، و شُمَّ طَلِيَةً ( أَنَّ و ثُمَّ مَا لَيَةً ( أَنَّ و ثُمَّ مَا ذَا. وقَدْ أَتَتْ هَاذَه الهَاءُ في ضَرُورَةِ الشِّعْرِ كما قَالَ:

لها بما لم يُخذَف منه شيء. كيقول ويخاف؛
 لتحرك آخرها، فأسقط حركة اللام فسقطت الألف لالتقاء الساكينين فألحق هاء السكت...».

<sup>(</sup>۱) [قلت: يعزى هذا البيت لعروة بن حزام. انظر الخزانة ٤/ ٥٩٢، وإصلاح المنطق ٢/ ٩٢، وشرح المفصل ٩/ ٤٦ - ٤٧. ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: هذا بيت من الرجز. انظر شرح المفصل ۹/۶۹، والخزانة ۱/۰۰۱، و٤/٥٩٣.
 ۵۹۳، والخصائص ۱/۱۲۷، ۲/۳٥۸، ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: يشير المصنف بهذا إلى آية سورة الحاقة ٢٩. ع].

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة، الآية: ٢٧.

هُمُ القائِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ إِذَا ما خَشُوا من مُعْظَمِ الأَمْرِ مُفْظِعًا (١) فَأَجْرَاها مُجْرَى هاءِ الإضمارِ، انْتَهَى.

وتُسَمَّى هاذه الهاءُ، يَعْنِي التي في ﴿ سُلُطَنِيَهُ ﴾ (٢)، ﴿ مَالِيَهُ ﴾ (٣)، هاءَ الأستِراحَةِ، كما في البَصَائِر للمُصَنِّفِ.

(الرَّابِعُ:) الهَاءُ (المُبَدَلَّةُ مِن) الهَمْزَةِ (٤)؛ قالَ ابنُ بَرِّيُ: ثَلَاثةُ أَفْعالٍ أَبْدَلُوا مِنْ هَمْزَتِها هاءً، وهِنَ هَمْزَتِها هاءً، وهِنَ شَمْزَتِها هاءً، الشَّوْبَ، وهَرَحْتُ الدَّابَّةَ.

والعَرَبُ يُبْدِلُونَ (هَمْزَةَ الاسْتِفْهامِ) هاء، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ:

(وأَتَى صَوَاحِبُها فقُلْن هَذَا الذي مَنَحَ المَودَّةَ غَيْرَنا وجَفَانَا)(١) أَيْ: أَذَا اللَّذِي، وَوُجِدَ بَخَطِّ الأَزْهَرِيِّ في التَّهْذِيبِ:

وأَتَتْ صَواحبُها فقلنَ هَذَا الَّذِي رَامَ الْقَطِيعَةَ بَعْدَنا وجَفَانَا (٢) وقالَ البَدْرُ القَرَافِيُّ: زَعَمَ بَعْضُهم أَنَّ الأَصْلَ هاذا الذي، فَجُذِفَتِ الأَلِف للوَزْنِ.

(الخامِسُ: هاءُ التَّأْنِيث: نَحْوُ: رَحْمَهُ، في الوَقْفِ)، وهي عِنْدَ الكُوفِيِّين أَصْلٌ، وفي الوَصْل بَدَلٌ، والبَصْرِيُّون بِعَكْسِ ذَلِكَ، قَالَهُ والبَصْرِيُّون بِعَكْسِ ذَلِكَ، قَالَهُ الفَّرَافِيُّ. وفي الصِّحاحِ: قال الفَرَافِيُّ. وفي الصِّحاحِ: قال الفَرَاءُ: والعَرَبُ تَقِفُ على كُلِّ هاءِ الفَرَّاءُ: والعَرَبُ تَقِفُ على كُلِّ هاءِ مؤنَّثِ بالهاءِ إلَّا طَيْئًا فإنَّهُم يَقِفُون مؤنَّثِ بالهاءِ إلَّا طَيْئًا فإنَّهُم يَقِفُون عَلَيْها بالتَّاءِ، فَيقُولُونَ: هاذه أَمَتْ وجاريَتْ، وطَلْحَتْ.

<sup>(</sup>١) اللسان. والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: انظر الخزانة ٢/ ١٨٧، والرواية فيه: معظمًا. وأشار إلى الرواية المثبتة عند المصنف، وانظر الكتاب ٩٦/١، وشرح المفصّل ٢/ ١٢٥.ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) [قلت: في مغني اللبيب: المبدلة من همزة الاستفهام. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: قائله جميل بن معمر. انظر مغني اللبيب ٣١٣/٤. وانظر مراجع البيت وتخريجه في الحاشية/٤.ع].

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٦/ ٤٨٠.

#### [ما]

(و) (ها) بفَخامة الأَلِفِ: (كَلِمَةُ تَنْبِيهِ) لَلمُخاطَبِ يُنَبَّه بها عَلَى ما يُساقُ إليه من الكلام، وقالوا: ها السَّلامُ عَلَيْكُم، فها مُنَبِّهَةُ مُؤَكِّدَةٌ، قال الشَّاعِرُ:

وقَفْنَا فَقُلْنَا: ها السَّلامُ عَلَيْكُمُ فَانْكُمُ فَانْكُرُها ضَيْقُ المجَمِّ غَيُورُ (١) وفي الصِّحاح: حَرْفُ تَنْبِيهِ، قال النَّابِغَةُ:

ها إِنَّ تَاعِذْرَةٌ إِلَّا تَكُنْ نَفَعَتْ فَإِنَّ صَاحِبَها قد تاهَ في البَلدِ<sup>(۲)</sup> (وذِي) (وتَدْخُلُ في ذَا) للمُذَكَّرِ، (وذِي) للمُؤَنَّثِ، (تَقُولُ: هلذا وهلذه وهاذاكَ وهاذيكَ) إذا لحق بهما الكاف، قال الأَزْهَريُّ: وأَمَّا هلذا

إذا كان تَنْبِيهًا فإنَّ أَبَا الهَيْشَمِ قال: ها تَنْبِيهٌ تَفْتَتِحُ العرَبُ بها الكلام بلا معنى سِوَى الافتتاحِ وتقول: ها إنّ ذا وتقول، ها إنّ ذا أخوك، (أَوْ ذَا لِمَا بَعُدَ، وهاذا لما قَرُبَ). وقَدْ تَقَدَّم البَحْثُ فيه مُفَصَّلًا في تَرْكِيبِ «ذا».

(وها كِنَايَةٌ عن الواحِدَةِ كَرَأَيْتُها).

(و) أَيْضًا: (زَجْرٌ للإِبِلِ، ودُعاءٌ لها)، ويُبْنَى على الكَسْرِ إذا مُدَّ، تقولُ: هاهَيْتُ بالإِبِلِ إذا دَعَوْتَها، كما تَقَدَّمَ في حاحَيْتُ.

(و) ها أيضًا (كَلِمَهُ إجابةٍ) وتَلْبِيَةٍ. وفي التَّهْذِيبِ<sup>(١)</sup>: يَكُونُ جَوَابَ النِّداء، يُمَدُّ ويُقَصَّرُ، وأَنْشَدَ:

<sup>(</sup>۱) اللسان، ومادة (جمم)، والمحكم ۲٤٩/٤. وفي مطبوع التاج ومخطوطه «المحم» تصحيف.

<sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح، وهو في ديوانه ۳۷ برواية:

هَا إِنَّ ذِي عِذْرَةٌ إِلَا تَكُن نَفَعَتْ فَإِنْ صَاحِبُهَا مُشَارِكُ النَّكَدِ وصدره غير معزو فِي التهذيب ٦/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب ٦/ ٤٨٢ وها ممدود يُكُون تلبية كقول الشّاعر...ع].

<sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح. [قلت: رواية البيت في التهذيب:

لا بل يَمَلُّكَ...ع].

قَالَ<sup>(۱)</sup>: يَصِلُونَ الهاءَ بِأَلِفِ تَطْوِيلًا لِلصَّوْتِ، قال: وأَهْلُ الحِجازِ يَقُولُونَ في مَوضع لَبَّى في الإجابة: لَبَى، خَفِيفَةً.

قُلْتُ: وهي الآنَ لُغَةُ العَجَمِ قَاطِبَةً.

(وها: تَكُونُ اسْمًا لِفْعلِ، وهو خُذ، وتُمَدُّ)، ومنه حَدِيثُ الرُّبَا: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا هاءَ وهاءَ» (٢). قال بَعْضُهُم (٣): هو أَنْ يَقُولَ كُلُّ واحِدٍ من البائِعَيْنِ (٤): مَقُولَ كُلُّ واحِدٍ من البائِعَيْنِ (٤): هاءَ، أَيْ: خُذْ، فيعُطِيه ما في يَدِه، ثم يَفْتَرِقَانِ، وقِيل: مَعْنَاهُ هاكَ وهاتِ، أَيْ: خُذْ، فيعُطِيه ما في يَدِه، ثم يَفْتَرِقَانِ، وقيل: مَعْنَاهُ هاكَ وهاتِ، أَيْ: خُذْ، فيعُطِيه ما في يَدِه، ثم يَفْتَرِقَانِ، وقيل: مَعْنَاهُ في يَده، ثم يَفْتَرِقَانِ، وقيل: مَعْنَاه في يَده، ثم يَفْتَرِقَانِ، وقيل: مَعْنَاه في يَده، ثم يَفْتَرِقَانِ، وقيل: مَعْنَاه

هاكَ وهاتِ، أَيْ: خُذُ وأَعْطِ. وقال الأزْهَرِيُ (١): إلَّا هَاءَ وهاءً، أَيْ: إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، يعني مُقَابَضَةً في المَجْلِس، والأصْلُ فيه هاكَ وهات، وقال الحَطَّابِيُّ (٢): أُصْحَابُ الْحَدِيثِ يَرْوُونَه هَا وها، ساكِنَة الألفِ، والصُّوابُ مَدُّهَا وفَتْحُها؛ لأنَّ أَصْلَها هَاكَ، أَيْ: خُذْ، فَحُذِفَ الكافُ، وعُوِّضَ منها المدَّةُ والهَمْزَةُ. وغَيْرُ الخَطَّابِيِّ (٣) يُجِيزُ فيها السُّكُونَ على حَذْفِ العِوَض، وتَنَزَّلُ (٣) منزلَةَ ها الَّتي للتَّنْبِيهِ. (ويُسْتَعْمَلانِ بكافِ الخِطاب)، يُقالُ: هاكَ وهاءَكَ. قال الكِسائِيُّ (٤): مِن العَرَب مَنْ يَقُولُ: هاكَ يا رَجُلُ، وها كُما هاذا يا رَجُلانِ، وهاكُمْ هاذا يا رجالُ،

<sup>(</sup>١) [قلت: نقل هذا الأزهري عن الليث. وفيه بعض زيادة وخلاف هنا عما عند الأزهري.

<sup>(</sup>۲) [قلت: انظر النهاية واللسان. والتهذيب ٦/ ٤٨٠. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: القول لابن الأثير الجزري في النهاية.ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: النص في النهاية: البيَّعين. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر التهذيب ٦/ ٤٨٠. وفي النص بعض خلاف. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: النص في النهاية. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: هذا نص ابن الأثير. والنص فيه: وتَتَزَّل. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: النص في التهذيب ٦/ ٤٧٩ ع].

وهاكِ هَاذَا يَا ٱمْرَأَةُ، وَهَا كُمَا هَاذَا يَا ٱمْرَأَتَانِ، وهاكُنَّ يا نِسْوَةً. قال الأَزْهَرَيُّ: قالَ سِيْبَوَيْهِ: في كلام العَرَبِ هاءَ وهاءَك بِمَنْزِلَةِ حَيَّهَلَ وحَيَّهَلَكَ، وكَقَوْلِهم: النَّجَاءَكَ، قال: وهاذه الكافُ لَمْ تَجِيءُ عَلمًا للمأمورين والمَنْهِيِّينَ والمُضْمَرِين، ولو كانت عَلَماً للمُضْمَرِينَ لكانتُ خَطَّأً؛ لأنَّ المُضْمَرَ هنا فاعِلون، وعلامةُ الفاعِلِينَ الواوُ، كقولِكَ: افعلوا، وإنَّما هلذه الكافُ تَخْصِيصٌ وتَوْكيدٌ، ولَيْسَتْ باسْم، ولو كَانَت اسْمًا لكان النَّجاءَك مُحالًا؛ لأنَّك لا تُضِيفُ فيه ألِفًا ولامًا، قال: وكذالِكَ كافُ ذَالِكَ ليس باسم، (ويَجُوزُ في المَمْدُودَةِ أن يُسْتَغْنَى عن الكافِ بتَصْريفِ هَمْزَتِهَا تَصاريفَ الكافِ). وفيها لُغاتُ، قال أَبُو زَيْدٍ: (تقولُ: هاءً) يا رَجُلُ (للمُذَكُّر، وهاءِ) يا امْرَأَةُ (للمُؤَنَّثِ)، في الأول بفتح الهَمْزَةِ،

وفي الثَّانِي بكَسْرِها من غَيْر ياءٍ. قال ابنُ السِّكَيتِ: (و) يُقالُ: (هاؤُمَا) يا رَجُلَانِ، (وهاؤُنَّ) يا نِسْوَةُ، (وهاؤُمْ) يا رِجالُ، (ومنه) قـولُه تـعـالـي: ﴿ (هَاَ قُرُمُ اَقُرْءُواً) كِنَبِيَهُ ﴾ (١) قال اللَّيْثُ: قَدْ تَجِيءُ الهاءُ خَلَفًا مِنَ الألِفِ التي تُبْنَى للقَطْع، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هَأَوُّهُ أَقْرَءُوا كِنَابِيَهُ ﴾(١)، جاء في التَّفْسِير أنَّ الرَّجُلَ من المُؤْمِنينَ يُعْطَى كتابَه بيَمِينِه، فإذا قَرَأُه رأى فيه تَبْشِيرَه بالجَنَّةِ، فيُعْطِيَه أصحابَهُ، فيقولُ: هاؤمُ اقْرَؤُوا كِتِابِيَ، أَيْ: خُذُوهُ، واقْرَؤُوا ما فيه لِتَعْلَمُوا فَوْزِي بِالْجَنَّةِ، يَدُلُّ على ذَالِكَ قُولُه: ﴿إِنِّي ظُنَنتُ ﴾، أَيْ: عَلِمْتِ ﴿ أَنِّى ۚ مُكَنِّقِ حِسَابِيَةً ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾(٢) وقال أَبُو زَيْدٍ: يُقالُ في التَّثْنِيَة هائيا في اللَّغَتَيْن جَمِيعًا،

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة، الآيتان: ٢٠، ٢١.

وهاؤُنَّ يا نِسْوَةُ، ولُغَةُ ثانِيةُ (١) هَأْ يا رَجُلُ، وهَاءا بِمَنْزِلَةِ هاعا، وللجَمِيعِ هاؤوا، وللمَّنْتَيْنِ هاؤوا، وللمَّنْتَيْنِ هائِي، وللشَّنْتَيْنِ هائِيا، وللجميع هائِينَ، وأَنْشَدَ أَبُو ذَنْد:

قُومُوا فهاؤُوا الحَقَّ تَنْزِلْ عِنْدَه إِذْ لَم يَكُنْ لَكُمُ عَلَيْنا مَفْخَرُ (٢) وقال أَبُو حِزامِ العُكْلِيُّ:

\* فهاؤُوا مُضَابِئَة لَم تَـؤُلُ (٣) \* وقَدْ ذُكِرَ في "ض ب أ".

(الشَّانِي: تَكُونُ ضَمِيرًا للمُؤَنَّثِ، فتُستَعْمَلُ مَجْرُورَةَ المَوْضِعِ ومَنْصُوبَتَهُ نَحُو) قَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَأَلْمُهَا فَخُورَهَا وَتَقُولُهُ ﴾ (٤) فالضَّمِيرُ في أَلْهَمَهَا مَنْصُوبُ

المَوْضِع، وفي: فُجُورِها وتَقُواها، مَجْرُورُه.

(الثَّالِثُ (١): تَكُونُ للتَّنْبِيهِ، فَتَدْخُلُ على أربعةٍ:

أَحَدُها: الإشارَةُ غيرُ المُخْتَصَّةِ بالبَعِيدِ كهاذا)، بخلاف ثَمَّ وهِنَّا بالتَّشْدِيدِ، وهُنالِكَ.

(الثَّانِي: ضَمِيرُ الرَّفْعِ المُخْبَرُ عنه باسم الإشارَةِ، نَحْوُ ﴿ هَالَنَمُ الْمُؤْلَاءِ الْمُؤْلَاءِ أَوُلَاءٍ) يَجُبُونَهُمْ ﴿ (٢) ، و ﴿ هَالَنَمُ هَاوُلَاءٍ كَجَجْتُمْ ﴾ (٢) ويُقالُ: إنَّ هاذه الهاءَ تُسَمَّى هاءَ الزَّجْر.

(الثَّالِثُ: نَعْتُ أَيُّ في النِّداءِ، نَحْوُ: يا أَيُّها الرَّجُلُ، وهِي في هذا واجِبَةٌ للتَّنْبِيه على أَنَّه المَقْصُودُ بالنِّداء)، قِيلَ: وللتَّعْويضِ عَمَّا بُلنِّداء)، قِيلَ: وللتَّعْويضِ عَمَّا بُلنِّداء)، قِيلَ: قال الأَزْهَرِيُّ (٤): تُضافُ إليه أَيُّ. قال الأَزْهَرِيُّ (٤):

<sup>(</sup>۱) [قلت: جاء في المطبوع: هاء يا رجل. اه. وهذا هو المشهور، وليس المراد، ولعلّ الصواب: هَأْ على وزن هَبْ. انظر الدر المصون ٦/ ٣٦٥، واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ٦/ ٤٧٩.

 <sup>(</sup>٣) سبق في (ضبأ) وهو في مجموع أشعار العرب
 ٧٦/١، وفيه «مُصَقِية» مكان «مضابئة».

<sup>(</sup>٤) سورة الشمس، الآية: ٨.

<sup>(</sup>۱) [قلت: انظر مادة هذا في مغني اللبيب ٣١٧/٤ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: أ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٦.

 <sup>(</sup>٤) [قلت: انظر التهذيب ٦/ ٤٩٥ - ٤٩٦،
 والكتاب ١/ ٣١٠ - ٣١١. ع].

قَالَ سِيْبَوَيْهِ: وهو قَوْلُ الخَلِيلِ إذا قُلْتَ: يا أَيُّها الرَّجُلُ، فَأَيُّ: اسْمٌ مُبْهَمٌ مَبْنِيٌ على الضَّمِّ؛ لأنَّه مُنادى مُفْرَدٌ، والرَّجُلُ صِفَةٌ لأَيِّ، تَقُول: يا أَيُّها الرَّجُلُ أَقْبِلْ، ولا يَجُوزُ: يا الرَّجُلُ؛ لأنّ «يا» تَنْبِيهٌ بِمَنْزِلَةِ التَّعْرِيفِ في الرَّجُل، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ يَا وَبَيْنَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ، فَيَتَّصِلُ إلى الأَلِفِ واللَّامُ بأَيِّ، وها لازِمَةٌ لأَيِّ البَتَّةَ، (١) وهِي عِوَضٌ من الإضافَةِ في أَيِّ؛ لأَنَّ أَصْلَ أَيُّ أَنْ تَكُونَ مُضافَةً إلى الاسْتِفْهَام والخَبَرِ: وتَقُولُ للمَرْأَةِ: يا أَيَّتُها المَرْأَةُ } (ويَجُوزُ في هاذه في لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ أَنْ تُحِذَفَ أَلِفُها، وأَنْ تُضَمَّ هاؤُها إتباعًا، وعَلَيْه قِراءَةُ ابن عامِرِ(٢): ﴿أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ﴾ (٣) ﴿أَيُّهُ

الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ، (بِضَمِّ الهاءِ في السوصلِ) ، وكلهم ما عَدَاهِ السوصلِ) ، وكلهم ما عَدَاهِ قَرَةُ وا: ﴿ أَيْهُ الثَّقَلَانِ ﴾ (٢) ، و ﴿ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ ﴾ (٢) ، و ﴿ أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ، وقال سِيْبَوَيْهِ: ولا مَعْنَى لقرَاءَةِ ابْنِ عامِرٍ . وقال ابنُ الأَنْبَارِي: هي لُغة ، وخص الأَنْبَارِي: هي لُغة ، وخص غيرُه (٣) ببنِي أَسَدٍ ، كما للمُصَنِّف .

(الرَّابِعُ: اسْمُ اللَّهِ في القَسَمِ عِنْدَ حَذْفِ الحَرْفِ، تَقُولُ: ها اللَّهِ، بقَطْع الهَمْزَةِ ووَصْلِها، وكِلاهُما مَعَ إثباتِ أَلِف ها وَحَذْفِها). وفي الصَّحاحِ: وها للتَّنْبِيهِ (١) قد يُقْسَمُ بها، يُقالُ: لا هَا اللَّهِ ما فَعَلْتُ، بها، يُقالُ: لا هَا اللَّهِ ما فَعَلْتُ،

<sup>(</sup>١) في اللسان «للتنبيه».

<sup>(</sup>٢) انظر القراءة في التبصرة ٢٧٣، والمبسوط ٢٦٧.

<sup>[</sup>قلت: انظر هذه القراءة في مغني اللبيب ٤/ ٣٢١، وفي كتابي: معجم القراءات. ع]. (٣) سورة الرَّحمن، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣١.

<sup>[</sup>وهي قراءة ابن عامر في الوصل: أَيْهُ المؤمنون، وانظر تعليقي على القراءة في مغني اللبيب ٤/ ٣٢١، وكتابي: معجم القراءات. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الرَّحمن، الآية: ٣١.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: لعل من تمام النص: وخَص غيره هذا... وانظر نص مغني اللبيب ٢٠٠/٤:
 «ويجوز في هذه في لغة بني أسد أن يحذف ألفها وأن تُضَم هاؤها إتباعًا...و.ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: في الصحاح: وقد يُقْسَمُ بها...ع].

أَيْ: لا واللهِ، أُبْدِلَتِ الهاءُ من الوَاوِ، وإنْ شِئْتَ حَذَفْتَ الألِفَ

التي بَعْد الهاء، وإنْ شِئْتَ أَثْبَتُ (١).

وقولُهم: لَا هَا اللّهِ ذَا، أَصْلُه: لا واللّهِ هاذا، فَفَرَّقْتَ بَيْن ها وذَا، وَجَرَرْتَه وَجَعَلْتَ الاسْمَ بَيْنَهُما، وجَرَرْتَه بحَرْفِ التَّنْبِيهِ، والتَّقْدِيرُ: لا والله ما فَعَلْتُ هاذا، فحُذِفَ، واخْتُصِرَ لِكَثْرَةِ اِسْتعمالِهم هاذا في كَلامِهِم، لكَثْرَةِ اِسْتعمالِهم هاذا في كَلامِهِم، وقد ها كما قُدِّم في قولهم: ها هو ذا، وها أنا ذا، قال زُهَيْرُ:

تَعَلَّمَنْ هَا لَعَمْرُ اللَّهِ ذَا قَسَمًا

فَاقْصِدُ لَذَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ (٢)

انْتَهَى (٣).

«وفي حَدِيثِ أبِي قَتَادَةَ يَوْمَ

حُنيْنِ (١): قال أَبُو بَكْرِ: لا هَا اللهِ اِذًا لَا نَعْمِدُ (١) إلى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُعْمِدُ (١) إلى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُعْمِدُ (١) عن اللهِ ورَسُولِه فَنُعْطِيكَ (١) سَلَبَهُ ». هٰكَذَا جاءَ اللهِ عَطِيكَ (١) سَلَبَهُ ». هٰكَذَا جاءَ اللهِ عَلَيْكُونُ لا ها اللهِ ذَا ، بحَذْفِ والصَّوابُ: لا هَا اللهِ ذَا ، بحَذْفِ الهَمْزَةِ ، ومَعْناهُ: لا واللهِ لا يَكُونُ الهَمْزَةِ ، ومَعْناهُ: لا واللهِ لا يَكُونُ ذَا ، ولا واللهِ الأَمْرُ ذَا ، فحَذَفَ نَخْفِيفًا. ولكَ في أَلِفها مَذْهَبَانِ:

أَحَدُهُما: تُثْبِتُ أَلِفَها؛ لأَنَّ الَّذِي بَعْدَها مُدْغَمَّ مِثْلُ دَابَّةٍ.

والثَّانِي: أَنْ تَحْذِفَها لالْتِقَاء السَّاكِنَيْن». قاله ابنُ الأَثِير.

(وهُو، بالضَّمِّ: د بالصَّعِيدِ)
الأَّعْلَى على تَلِّ بالجَانِبِ الْعَرْبِيِّ
دُونَ قُوص، وقد ذَكَرْناه في «هُوّ»
المُشَدَّدَةِ؛ لأنه جَمْعُ هُوَّةٍ، وهو
الأَلْيَقُ بأَسْماءِ المَواضِع.

(وهَيُوهُ: حِصْنُ باليَمَنِ) لبَنِي

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه «أثبتت» والمثبت من اللسان والصحاح.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨١، وفيه «فاقدر بذّرُعكَ». [قلت: انظر الصحاح. والرواية كالمثبت عند المصنّف، وعنه نقله. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: يشير بهذا إلى نهاية نص الجوهري.ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: الحديث وما عليه من تعليق في النهاية. والرواية فيه: لا يَغْمِدُ... فيُعْطيك...ع].

زُبَيْد، (١) كما قَالَه يَاقُوتُ، ولَمْ يَضْبِطُهٰ (٢)، وهُوَ في التَّكْمِلَةِ بفَتْح فسُكُونٍ، والأَخِيرَةُ مَضْمُومَةٌ.

# [] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

قالَ الجَوْهَرِيُّ: والهاءُ تُزادُ في كلام العَرَبِ على سَبْعَةِ أَضْرُب:

أَحَدُها: للفَرْقِ بَيْنَ الفاعِل والفاعِلَةِ، مِثْلُ: ضارِبِ وضَارِبَةِ، وكَرِيم وكَرِيمَةٍ .

والثَّانِي: للفَرْقِ بين المُذَكَّر والمُؤنَّثِ في الجِنْسِ، نَحْوُ: امْرىءٍ وامْرَأَةٍ.

والثَّالِثُ: للفَرْقِ بَيْنَ الوَاحِدِ والجَمْع، مِثْلُ: بَقَرَةٍ وبَقَرٍ، وتَمْرَةٍ وتُمْرٍ .

والرَّابِعُ: لِتَأْنِيثِ اللَّفْظَةِ وإن لم

يَكُنْ تَحْتَها حَقِيقَةُ تَأْنِيثٍ، نَحْوُ:(١) غُرْفَةٍ وقَرْيَةٍ.

والخامِسُ: للمُبَالَغَةِ، نَحُو: عَلَّامَةِ ونَسَّابَةِ - وهاذا مَدْحُ -وهِلْبَاجَةِ وعَقّاقةِ (٢)، وهاذا ذُمّ. وما كان مِنْه مَدْحًا يَذْهَبُونَ بِتَأْنِيثِه إلى تَأْنِيثِ الغَايَةِ والنِّهَايَةِ والدَّاهِيَةِ، وما كان ذَمًّا يَذْهَبُون به إلى تأنِيثِ البَهيمَةِ. ومِنْهُ ما يَسْتَوي فيه المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ، نَحْوُ: رَجُلٌ مَلُولَةً، وامْرَأَةٌ مَلُولَةٌ.

والسَّادِسُ: ما كَأَنَ واحِدًا من جِنْس يَقَعُ على الذَّكر والأنُّنِّي، نَحْوُ: بَطَّةٍ وحَيَّةٍ.

والسَّابِعُ: تَدْخُلُ في الجَمْع لِثَلاثَةِ

أَحَدُهَا: أَنْ تَدُلَّ على النَّسَب نَحْوُ المَهَالِبَةِ والمَسَامِعَةِ.

(٢) ضبط فيه بالقلم بفتح الهاء وسكون الياء وفتح

الواو وتاء في آخره (هَيْوَة).

<sup>(</sup>١) [قلت: في الصحاح نحو قِرْبةٍ وعُرْفَةٍ. وفي مطبوع التاج: وقريه. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: في الصحاح: وفقّافه، وفي اللسان: وفقّاقه. ع].

<sup>(</sup>١) في التكملة «زيد» وما في مطبوع التاج كما في معجم البلدان.

والثَّانِي: أَنْ تَدُلَّ على العُجْمَةِ، نَحُودُ: المُوازِجَةِ والجَوارِبَةِ، ورُبَّمَا لمَ تَدْخُلُ فيها الهاءُ كقَوْلِهمْ: كَيالِجُ.

والثّالِثُ: أَنْ تَكُونَ عِوَضًا مِنْ حَرْفِ مَحْذُوفِ، نَحْوُ: الْمَرَازِبَةِ، والنّانادِقَةِ، والعَبَادِلَةِ(١). وقَدْ تَكُونُ اللهاءُ عِوَضًا من الوَاوِ الذَّاهِبَةِ من فاء الفِعْلِ، نَحْوُ: عِدَةٍ وصِفَةٍ (٢). وقد تَكُونُ عِوضًا من الوَاوِ واليَاءِ وقد تَكُونُ عِوضًا من الوَاوِ واليَاءِ الذَّاهِبَةِ من عَيْنِ الفِعْلِ، نحو ثُبَةِ النَّاهِبَةِ من عَيْنِ الفِعْلِ، نحو ثُبَةِ الحَوْضِ، أَصْلُه من ثَابَ المَاءُ المَاءُ يَثُوبُ؛ وقولُهم: أَصْلُه من ثَابَ المَاءُ إقامَةً، أَصْلُهُ إقْوامًا.

وقد تَكُونُ عِوَضًا من الياءِ الذَّاهِبَةِ من لامِ الفِعْلِ، نَحْوُ: مِائةٍ ورِئةٍ وبُرَةٍ. وبُرَةٍ. انْتَهَى.

ومنها: هَاءُ العِمادِ<sup>(۱)</sup>، كَقَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ﴾<sup>(۲)</sup>، ﴿ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ <sup>(٣)</sup>، ﴿إِنَّهُ هُوَ بُبُدِئُ وَبُعِيدُ﴾<sup>(٤)</sup>.

وهاءُ الأداةِ، وتكونُ للاسْتِبعادِ
نَحْوُ: هَيْهَاتَ، أو للاسْتِزادَة نَحْوُ:
إِيهِ<sup>(٥)</sup>، أو للانْكِفافِ نحو: أَيُها،
أَيْ: كُفَّ، أو للتَّحْضِيضِ نحو
وَيْها، أو للتَّوَجْعِ نَحو آهْ وأَوَّهْ، أو
للتَّعَجُبِ نحو: واهْ وهاهْ.

وقال الجَوْهَرِيُّ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَنَا أَنْتُمْ هَتُولُاءِ ﴾ (٦) إنَّما جَمَعَ بَيْنَ التَّنبِيهَيْنِ للتَّوْكِيدِ، وكذَالِكَ: ألايا هؤلاء، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: يَقُولُونَ: ها إنَّكَ زَيْدٌ، معناه أَإِنَّكَ في

<sup>(</sup>١) [قلت: ذكر الجوهري المراد من العبادلة، واختصر المصنف في النقل. ع].

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج كاللسان، وفي تكملة القاموس "وضعة" وكتابتها في المخطوطة تحتملهما.

<sup>(</sup>١) [قلت: هذه تسمية الكوفيين، ويسميه البصريون ضمير الفصل. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البروج، الآية: ١٣.

 <sup>(</sup>٥) إيه بلا تنوين في حالة الوقف، وإن وصلته
 بكلام آخر نونتهن (المصباح - أيه).

<sup>(</sup>٦) سورة محمد، الآية: ٣٨.

الاستِفهام، ويَقْصُرُونَ فيقولونَ: هَإِنَّكَ زَيْدٌ، في موضع أَإِنَّكَ زَيْدٌ، وفي موضع أَإِنَّكَ زَيْدٌ، وفي الصِّحاحِ: وهُو للمُذَكَّرِ، وهِيَ للمُؤنّثِ، وإِنَّما بَنُوا الوَاوَ في هُوَ والياءَ في هِيَ على الفَتْح ليَفْرُقُوا بَيْنَ هاذه الواو والياءِ التي هيَ من نَفْسِ الاسْمِ المَكْنِيّ وبَيْنَ الياءِ والياءِ التي الياءِ والواوِ اللَّتينِ تكونانِ (۱) هِيَ من نَفْسِ الاسْمِ المَكْنِيّ وبَيْنَ الياءِ والواوِ اللَّتينِ تكونانِ (۱) صِلةً (۲) في نَحْوِ قَوْلِكَ: رَأَيْتُهُو، ومَرَرْتُ بِهِي؛ لأن كُلَّ مَبْنِيٍّ فحَقُهُ ومَرَرْتُ بِهِي؛ لأنْ كُلَّ مَبْنِيٍّ فحَقُهُ ومَرَرْتُ بِهِي؛ لأنْ كُلَّ مَبْنِيٍّ فحَقُهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ إلَّا أَنْ يُرْضَ عِلَةً تُوجِبُ له الحَرَكَة.

والتي تَعْرِضُ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ.

أَحَدُها: اجْتِماعُ السَّاكِنَيْنِ مِثْلُ كَيْفَ وأَيْنَ.

والثَّانِي: كَوْنُه على حَرْفٍ واحِدٍ مِثْلُ الباءِ الزَّائِدَةِ.

والثَّالِثُ: للفَرْقِ بَيْنَه وبَيْنَ غَيْرِه

مِثْلُ الفِعْلِ الماضِي بُنِيَ على الفَتْحِ؛ لأنَّه ضَارَعَ الاسْمَ بَعْضَ المُضارَعَةِ، فَفُرِقَ بالحَرَكَة بَيْنَه وبَيْنَ ما لم يُضارِعْ، وهو فِعْلُ الأَمْرِ المُواجَهُ به، نَحْوَ: إِفْعَلْ.

وأمَّا قَوْلُ الشَّاعِر: ِ

\* ما هِيَ إلّا شَرْبةٌ بالحَوْأَبِ
 \* فصع دِي مِنْ بَعْدِهَا أو صَوِّبِي (١)

وقَوْلُ بِنْتِ الحُمَارِسِ:

\* هَلْ هِيَ إِلَّا حِظَةٌ أُو تَطْلِيقْ \* \* أَوْ صَلَفٌ مِنْ بَيْنِ ذَاكَ تَعْلِيقْ؟ (٢)\*

فإنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ يَقُولُونَ: هِيَ: كِنَايَةٌ عن شَيْءٍ مَجْهُولٍ، وأَهْلُ كِنَايَةٌ عن شَيْءٍ مَجْهُولٍ، وأَهْلُ البَصْرَةِ يَتَأَوَّلُونُهَا القِصَّةِ. قال ابنُ بَرِّيِّ: وضَمِيرُ القِصَّةِ والشَأْنِ عِنْدَ بَرِيِّ: وضَمِيرُ القِصَّةِ والشَأْنِ عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَةِ لا تُفَسِّرُهُ إلَّا الجَمَاعَةُ دونَ المَحْرَةِ لا تُفَسِّرُهُ إلَّا الجَمَاعَةُ دونَ المَحْرَةِ دوني المُحْرَةِ عود في المُحْرَةِ عود في المُحْرَةِ عود في المُحْرَةِ عنه والسَّرَةِ المَحْرَةِ عنه والسَّرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَالِهُ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرِةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ الْمُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرِقِ المَحْرَةِ المِحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المِحْرَةِ المُحْرَةِ المَحْرَةِ المُحْرِقِ المُحْرَةِ المُحْرِقِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَالَةِ المَحْرَةِ المُحْرَةِ المَالِقُ المُحْرَةِ المَالْمُحْرَةِ المَالِقُ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَالِقُ المُحْرَةِ المَالْمُعْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَالْمُحْرَةِ المَالِقُ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المُحْرَةِ المَدَاقِ المَالْمُحْرَةِ المَالَةُ المُحْرَقِ المُحْرَقِ المُحْرَةِ المَالْمُ المَالِقُ المَالِق

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج وتكملة القاموس «يكونان»، والمثبت يتفق وما في اللسان والصحاح.

<sup>(</sup>٢) [قلت: أراد بالصُّلَةِ الزيادة. ع].

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (حأب) وتكملة القاموس، والأول في الصحاح وسبقا في (حأب).

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (هلل) وغير منسوب في (حظا)والأول في الصحاح.

كِنَايَةٌ عن الواحِدِ المُذَكَّرِ. قالَ الكِسائِيُ: هَوَ أَصْلُه أَنْ يَكُونَ على الكِسائِيُ: هَوَ أَصْلُه أَنْ يَكُونَ على قَلاثَةِ أَحْرُفِ مِثْلُ أَنْتَ، فيُقَالُ: هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: ومِنَ العَرَبِ مَنْ يُخَفِّفُهُ، فيَقُولُ: هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ. يُخَفِّفُهُ، فيَقُولُ: هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ. قَالَ اللَّحْيَانِيُّ: وحَكَى الكِسائِيُّ عن قَالَ اللَّحْيَانِيُّ: وحَكَى الكِسائِيُّ عن بَنِي أَسَدِ وتَمِيمٍ وقَيْسٍ: هُوْ فَعَلَ ذَلِكَ. بَنِي أَسَدِ وتَمِيمٍ وقَيْسٍ: هُوْ فَعَلَ ذَلِكَ، بإِسْكَانِ الوَاوِ، وأَنْشَدَ لِعَبِيدِ: ذَلِكَ، بإِسْكَانِ الوَاوِ، وأَنْشَدَ لِعَبِيدِ:

وَرَكْضُكَ لَوْلَا هُوْ لَقِيتَ الَّذِي لَقُوْا

فأَصْبَحَتَ قَدْ جَاوَرتَ قَوْمًا أَعادِيا (۱) وقَالَ الكِسائِيُّ: بَعْضُهُمْ يُلْقِي الكِسائِيُّ: بَعْضُهُمْ يُلْقِي الواوَ مِنْ هُوَ إِذَا كَانَ قَبْلَها أَلِفُ

ساكِنَةُ، فَيَقُولُ: حَتَّاهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وإنَّماهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وإنَّماهُ فَعَلَ ذَلِكَ، قال: وأَنْشَدَ أبو

خَالِدِ الأَسدِيُ:

\* إذاهُ لم يُؤْذَنُ له لَمْ يَنْبِسِ (٢) \*

ورَكْضُكَ لَوْلاهُ لقيتَ الّذي لقُوا

فذاكَ الذي نَجَّاكَ ممّا هُمُنالِكا واللسان. [قلت: انظر الهمع ١/ ٢١٠.ع].

(٢) اللسان، وتكملة القاموس.

قال: وأَنْشَدني لحشاف (١):

\* إذاهُ سَامَ الخَسْفَ آلَى فقسَمْ \*
 \* باللهِ لا يَأْخُذُ إلَّا ما احْتَكُمْ (٢) \*
 قال: وأَنْشَدَنا أَبُو مُجَالِدٍ للعُجَيْرِ السَّلُولِيِّ:

فبَيْناهُ يَشْرِي رَحْلَه قال قائِلُ لِمَنْ جَمَلٌ رِحْو المِلاطِ نَجِيبُ (٣) وقالَ ابنُ جِنِّي (٤): إنَّما ذلكَ لضَرُورَةِ الشِّعْرِ، والتَّشْبِيه، لِلضَّمِيرِ المُنْفَصِلِ بالضَّمِيرِ المتَّصِلِ في عَصَاهُ وفتاهُ، ولم يُقَيِّدِ الجَوْهَرِيُّ عَصَاهُ وفتاهُ، ولم يُقيِّدِ الجَوْهَرِيُّ عَلَى الواوِ من هُو بما إذا كانَ حَذْفَ الواوِ من هُو الواوُ في ضَرُورَةِ قَوْلَ العُجَيْرِ السَّلُولِيُّ الشَّعُر، وأَوْرَدَ قَوْلَ العُجَيْرِ السَّلُولِيِّ السَّلُولِيِّ السَّلُولِيِّ السَّلُولِيِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۲ برواية:

<sup>(</sup>١) في اللمان «وأنشدني خَتَاف».

<sup>(</sup>٢) اللسان، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٣) اللسان، وفيه «جمل رث المتاع»، والصحاح غير منسوب، والتكملة.

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح المفصل ١/ ١٨، ٣٩٦، والكتاب ٤٤/١، والخرانة ٢/ ٣٩٦، والخرانة ٢/ ٣٩٦، والمخصاف/ ٥١٢، والإنصاف/ ٥١٢، ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: انظر الخصائص ١/ ١٩. ع].

السَّابِقَ. قالَ: وقال آخر:

\* إنه لا يُسْرِىءُ دَاءَ الهُدَيِدْ \*

\* مِثْلُ القَلايَا من سَنَامٍ وكَبِدُ (١) \*

وكذلك الياءُ من هِيَ، وأَنْشَدَ:

\* دَارٌ لِسُعْدَى إِذْهِ من هَـوَاكَـا (٢) \* انْتَهَى.

وقال الكِسائِيُّ: لَمْ أَسْمَعْهُمْ يُلْقُونَ الوَاوَ والياءَ عِنْدَ غَيْرِ الأَلِفِ.

قُلْتُ: وقَوْلُ العُجَيْرِ السَّلُولِيِّ السَّلُولِيِّ السَّلُولِيِّ اللَّغَةِ والنَّحْوِ الصِّحاحِ، وسائِرِ كُتِبِ اللَّغَةِ والنَّحْوِ الصِّحاحِ، وسائِر كُتِبِ اللَّغَةِ والنَّحْوِ «رِحْوُ المِلاطِ نَجِيبُ». وقالَ ابنُ السِّيرَافِيِّ: (٣) الذي وُجِدَ في السِّيرَافِيِّ: (٣) الذي وُجِدَ في

شِعْرِهِ: «رِخْوُ المِلاطِ طَوِيلُ» وقبله: فَبَاتَتْ هُمُومُ الصَّدْرِ شَتَّى تَعُدْنَهُ كَمَا عِيدَ شِلْوٌ بالعَراءِ قَتِيلُ<sup>(١)</sup> وَبَعْدَه:

مُحَلَّى بأَطُواقِ عِتاقِ كأَنَّها بَعْن مَلِيلُ (١) بَقايا لُجَيْنِ جَرْسُهُنَّ صَلِيلُ (١) انْتَهَى .

قُلْتُ: ويُرْوَى أيضًا: «رِخْوُ المِلاطِ ذلُولُ».

وتَشْنِيةُ هُو: هُمَا، وجَمْعُه: هُمُو، فَأَمَّا قَوْلُه: هُم، فَمَخْدُوفَةٌ مِن هُمُو، فَأَمَّا قَوْلُه: هُم، فَمَخْدُوفَةٌ مِن مُنْذُ. وأَمَّا كما أَنَّ مُذْ مَخْدُوفَةٌ مِن مُنْذُ. وأَمَّا قُولُك: رَأَيْتُهُو فَإِنَّما الاسْمُ هو لَهَاءُ، وجِيءَ بالواوِ لِبَيانِ الحركة، وكذالِكَ: لَهُو مالٌ، إنَّما الاسْمُ مِنْها الهاءُ، والواوُ لِمَا قدَّمنا، وذَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا وَقَفْتَ حَذَفْتَ وَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا وَقَفْتَ حَذَفْتَ الواو، فَقُلْتَ: رأَيْتُه، والمالُ لَه، ومِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُها في الوصْلِ مع الحَرَكَةِ التي على الهاء، ويُسَكِّنُ الحَرَكَةِ التي على الهاء، ويُسَكِّنُ الحَرَكَةِ التي على الهاء، ويُسَكِّنُ

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (هدبد)، والصحاح، وسبق في(هدبد).

<sup>(</sup>۲) اللسان، والصحاح.
[قلت: انظر الهمع ۲۰۹/۱، والإنصاف/۹،
۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۳، وفي شرح المفصل ۱۹۷۳:
ديار سعدى، وشرح الشافية ۲/۳٤۷،
والخزانة ۲/۲۲۷، ۲/۹۹۳، والخصائص

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتكملة. [قلت: انظر حديث أبن السيرافي في شرح أبيات الكتاب ١/٣٣١ - ٣٣١. ع].

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة.

الهاء، حَكَى اللَّحْيَانِيُّ عن الكِسائِيِّ: لَهُو مَالٌ.

قَالَ الجَوْهَرِيُّ: ورُبَّمَا حَذَفُوا الواوَ مَعَ الحَرَكَةِ، قال الشَّاعِرُ، وهو يَعْلَى الأَحْوَل<sup>(١)</sup>:

أَرِقْتُ لَبَرْقِ دُونَهُ شَرَوَانِ
يَمانٍ وأَهْوى البَرْقَ كُلَّ يَمَانِ
فَظَلْتُ لَدَى البَيْتِ العتيقِ أُخِيلُهُو
ومِطْوَايَ مُشْتَاقًانِ لَهُ أَرِقَانِ

وَحِصُوبِي مُسَاحُوبِ مَرْدِيَّةً فَلَيْتَ لِنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً مُبَرَّدَةً بِاتَتْ عِلَى طَهَيَانِ (٢)

قالَ ابنُ جِنِّي: جَمَعَ بَيْنَ اللَّغَيَّن، يَعْنِي إِثْبَاتَ الواوِ في أُخِيلُهو، وَإِسْكَانَ الهَاءِ [في: لَهْ] (٣) عن حَذْفِ لَحِقَ الكَلِمَةَ بالصَّنْعَةِ (٤). حَذْفِ لَحِقَ الكَلِمَةَ بالصَّنْعَةِ (٤). قالَ الأَخْفَشُ: قالَ الأَخْفَشُ:

وهاذا في لُغَةِ أَزْدِ السَّرَاةِ كَثِيرٌ. قال ابنُ سِيدَه: ومِثْلُه ما رُوِي عن قُطْرُبٍ في قَوْلِ الآخرِ:

وأَشْرَبُ الماءَ ما بِي نَحْوَهُو عَطَشٌ إلَّا لِأَنَّ عُيُونَهُ سَيْلُ وَادِيهَا(١)

فقَال: «نَحْوَهُو عَطَشٌ» بالواو، وقَالَ: «عُيونَهُ» بإسْكانِ الهَاءِ. وأَمَّا قَوْلُ الشَّمَّاخ:

لَهُ زَجَلٌ كأنَّهُو صَوْتُ حادٍ
إذا طَلَبَ الوسيقة أَوْ زَمِيرُ(٢)
فلَيْسَ هاذا لُغَتَيْنِ الأَنَّا لا نَعْلَمُ
رِوَايَةَ حَذْفِ هاذه الواوِ وإبْقاءِ
الضَّمَّةِ قَبْلَها لُغَةً ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) في اللسان «يعل بن الأحول».

<sup>(</sup>۲) اللسان، والأول والثاني في (مطا)، والثالث في (طها)، وكذا في (حمن)، وفيها «ماء حَمْنانَ»، والثاني غير معزو في الصحاح، وفيه «أَخِيلُهُ» وهو كذلك في المنصف لابن جني ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة في اللسان: «وليس إسكان الهاء في له».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج «بالضعة» والمثبت عن اللسان.

<sup>(</sup>١) اللسان، وتكملة القاموس.

<sup>[</sup>قلت: انظر الخزانة ٢/ ٤٠٢، و٣/ ١١٢، والمقرب ٢/ والخصائص ١/ ١٢٨، والمقرب ٢/ ٤٠٤، والمحتسب ٢/ ٤٤٢، والمحتسب ٢/ ٢٤٤، والضرائر الشعرية/ ١٢٤، وسر الصناعة/ ٧٢٧. ع].

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ١٥٥، واللسان، وتكملة القاموس.
 [قلت: انظر الهمع ٢٠٣/، وسر الصناعة/ ٧٢٦، والكتاب ١/١١.

والرواية في الديوان: له زجل يقول: أصوت حاد...ع].

ذَٰلِكَ ضَرُورَةً وصَنْعَةً<sup>(١)</sup> لَا مَذْهَبًا ولا لُغَةً، ومِثْلُه الهاءُ في قَوْله: «بهِي» هيَ الاسم، والياءُ لِبَيانِ الحَركَةِ، ودَلِيلُ ذَالِكَ أَنَّكَ إِذَا وَقَفْتَ قُلْتَ: بِهْ. ومن العَرَبِ مَنْ يَقُولُ: بهِي وبِهْ في الوَصْل. قالَ اللُّحْيَانِيُّ: قالَ الكِسائِيُّ: سَمِعْتُ أَعْرَابَ عُقَيْل وكِلَابِ يَتَكَلَّمُونَ في حالِ الرَّفْعِ والخَفْض وما قَبْلَ الهاءِ مُتَحَرِّكُ، فيَجْزِمُونَ الهاءَ في الرَّفْع، ويَرْفَعُونَ بغَيْرِ تَمَام، ويَجْزمون: في الخَفْض، ويَخْفِضُونَ بِغَيْرِ تَمَام، فَيَقُولُونَ: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴾ (٢)، بالجَزْمَ، و﴿لِرَبُّهِ لَكَنُودٌ﴾(٢)، بِغَيْرِ

تَمَامٍ، ولَهُ مَالٌ، ولَهُ مَالٌ. وقالَ: التَّمَامُ أَحَبُ إِلَيَّ، ولا يَنْظُرُون (١) في هاذا إلى جَزْمٍ ولا غَيْرِه؛ لأنَّ الإغرَابَ إِنَّما يَقَعُ فِيما قَبْلَ الهاءِ، وقالَ: كان أَبُو جَعْفَر (٢) قارِىءُ المَدِينَةِ يَخْفِضُ ويَرْفَعُ لَغَيْرِ تَمَامٍ، قَالَ: وأَنْشَدَنِي أَبُو حِزَامٍ العُكْلِيُ: قَالَ: وأَنْشَدَنِي أَبُو حِزَامٍ العُكْلِيُ: لَي والِدِّ شَيْخٌ تَهُضُهُ غَيْبَتِي والِدِّ شَيْخٌ تَهُضُهُ غَيْبَتِي وأَنُو حِزَامٍ العُكْلِيُ: وأَظُنُ أَنَّ نَفَادَ عُمْرِهُ عاجِلٌ (٣) وأَظُنُ أَنَّ نَفَادَ عُمْرِهُ عاجِلٌ (٣) وخَفَفَ في مَوْضِعَيْن، وكانَ حَمْزَةُ فضَةُ في مَوْضِعَيْن، وكانَ حَمْزَةُ فضَةُ في مَوْضِعَيْن، وكانَ حَمْزَةُ فَكَانَ حَمْزَةً وَلَا كَانَ حَمْزَةً وَلَا اللّهِ فَيْ مَوْضِعَيْن، وكانَ حَمْزَةً وَالْمَانَ حَمْزَةً وَالْمَانَ حَمْزَةً وَاللّهُ فَي مَوْضِعَيْن، وكانَ حَمْزَةً واللّهَ فَي مَوْضِعَيْن، وكانَ حَمْزَةً وقَالَ حَمْزَةً وَالْمَانَ حَمْزَةً وَالْمُونَ فَي مَوْضِعَيْن، وكانَ حَمْزَةً وَالْمَانَ حَمْزَةً وَالْمَانَ عَمْرَةً وَلَانَ حَمْزَةً وَالْمَانَ عَلَيْ وَلَا اللّهُ وَيَا الْمَانَ عَنْ فَيْ مَوْضَعَيْن، وكانَ حَمْزَةً وَالْمَانَ عَلَيْ وَالْمَانَ حَمْزَةً وَلَيْ عَلَيْ وَلَا اللّهِ اللّهَ الْمَانَ عَلَيْ وَلَا اللّهُ ال

وأَبُو عَمْرِو يَجْزِمَانِ (٤) الهاءَ في مِثْل:

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ومخطوطه وتكملة القاموس "وضعة" والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>۲) سورة العاديات، الآية: ٦. [قلت: قراءة الإشباع: لِرَبِّهِ قراءة الجماعة، وقرئ لِرَبِّه، بسكون الهاء، وهو من إجراء الوصل مجرى الوقف. وهي لغة قليلة قُرِئ بِها، ونقلت عن بني كلاب وعقيل وسمعها منهم الكسائي. وقرأ آخر باختلاس حركة الهاء وهي الكسرة، . . . انظر كتابي: معجم القراءات الكسرة، . . . انظر كتابي: معجم القراءات . . . . . .

<sup>(</sup>١) في اللسان «ولا يُنْظَرُ».

<sup>(</sup>٢) [قلت: هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع قارئ أهل المدينة. ع].

 <sup>(</sup>٣) اللسان، وتكملة القاموس، وفي مطبوع التاج
 كتكملة القاموس «تَحُشُه» مكان «تهضه»
 والمثبت من القاموس.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج ومخطوطه وتكملة القاموس «يجزمون» سهو والتصويب يتفق وما في اللسان. وانظر قراءة أبي عمرو وحمزة للآيات التالية في المبسوط ١٤٤.

<sup>[</sup>قلت: في آية سورة آل عمران: وهي قراءة أبي بكر عن عاصم، وعبدالله بن إدريس وأبن وردان وهشام. وأبن جماز وأبي جعفر والأعمش. . . انظر كتابي معجم القراءات / ٥٢٣/٠ . ع].

﴿ يُسَوَّدُهُ إِلَيْكَ ﴾ (١)، و ﴿ يُسَوِّتِ وَمُهَا اللهِ اللهِ عَهَا اللهِ اللهِ عَهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالٌ، وكان يَقُول: عَلَيْهُ مِ وَفِيهُ مَالٌ، وكان يَقُول: عَلَيْهُ مِ وَفِيهُ مَالٌ، قالَ: وقالَ وقالَ: فِيهِ اللهِ الكِسَائِيُّ: هي لُغَاتٌ، يُقالُ: فِيهِ وَفِيهُو، بَتَمَامُ وَغَيْرِ وَقَالَ وَفِيهُ وَفِيهُو، بَتَمَامُ وَغَيْرِ وَقَالَ: لا يَكُونُ الجَرْمُ تَمام، قالَ: وقالَ: لا يَكُونُ الجَرْمُ تَمام، قالَ: وقالَ: لا يَكُونُ الجَرْمُ الجَرْمُ

وفي التَّهْذِيبِ قال اللَّيْثُ: هو كِنَايَةُ تَأْنِيثِ، وَهِي كِنَايَةُ تَأْنِيثِ، وَهِمَ لِلجَمَاعَةِ من وهما للاثنئن، وهُمْ للجَمَاعَةِ من الرِّجال، وهُنَّ للنِّساء، فإذا وَقَفْتَ على هُو وَصَلْتَ الواوَ، وقُلْتَ: هُوَهُ، وإذا أَدْرَجْتَ طَرَحْتَ هاءً الصِّلَةِ، ورُويَ عن أَبِي الهَيْشُمِ أَنَّه الصِّلَةِ، ورُويَ عن أَبِي الهَيْشُمِ أَنَّه قالَ: مَرَرْتُ بِهُ، ومَرَرْتُ بِهِ،

في الهاء إذا كانَ ما قَبْلَها سَاكِنًا.

ومَرَرْتُ بِهِي.

قال: وإنْ شِئْتَ مَرَرْتُ به وبه وبهو، وكذالِكَ ضَرَّبهُ فِيه هاذه اللُّغَات، وكذالِكَ يَضْرِبُهُ وَيَضْرِبُهُو. فإذَا أَفْرَدْتَ الهاءَ مِن الاتِّصالِ بالاسم أو بالفِعْل أو بالأَدَاةِ وابْتَدَأْتَ بها كلامَكَ قُلْتَ: هُوَ لِكُلِّ مُذَكَّرِ عَائِب، وهِيَ لِكُلِّ مُؤَنَّثَةٍ غائِبَةٍ، وقد جَرَى ذِكْرُهما فزدْتَ واوًا أو ياءً استِثْقَالًا للاسم على حَرْفٍ وَاحِدٍ؛ لأنَّ الْاسَمَ لا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ حَرْفَيْن، قَالَ: ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الاسْمُ إِذَا كَانَ على حَرْفَيْن فَهُوَ نَاقِصٌ قَدْ ذَهَبُ مِنْهِ خُرُفٌ، فإنْ عُرِفْتْ تَثْنِيَتُهُ وجَمْعُه وتَصْغِيرُه وتَصْريفُه عُرفَ الناقِصُ مِنَّهُ، وإنْ لَمْ يُصَغَّرْ ولم يُصَرَّفْ ولم يُعْرَفْ له اشْتِقاقٌ زِيدَ فيه مِثْلُ آخِره، فَتَقُولُ: هُوَّ أَخُوكَ، فَزَادُوا مَعَ الْوَاوِ وَاوًّا، وأنشد:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧٥، وفي مطبوع التاج وتكملة القاموس «نوده» سهو

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، الآية: ۱٤٥، وسورة الشورى، الآية: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سُورة النساء، الآية: ١١٥.

وإنَّ لِسَانِي شُهْدَةٌ يُشْتَفَى بِها وَهُوَّ على مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ (۱) كَمَا قَالُوا فِي مِنْ وَعَنْ، ولا تَصْرِيفَ لَهُمَا، فقالوا: مِنِّي أَحْسَنُ مِنْ مِئْكَ، فزَادُوا نُونَا مَعَ النُّونِ. وقالَ أَبُو الهَيْثَمِ: بَنُو أَسَدٍ تُسَكِّنُ هُوَ وَهِي، فيَقُولُون: هُوْ زَيْدٌ، وهِيْ هِنْدُ، كَأَنَّهم حَذَفُوا المُتَحَرِّكَ، وهُوْ قَالَه، وأَنشَدَ:

وكُنَّا إِذَا ما كَانَ يَومُ كَرِيهَةٍ فقَدْ عَلِمُوا أَنِّي وهُوْ فَتَيَانِ<sup>(٢)</sup> فأسكَنَ. ويُقالُ: ماهُ قالَه، وماهِ قالَتْه، يريدون: ما هُوَ، وما هِيَ، وأمَّا قَوْلُ جَرِيرٍ:

تَقُولُ لِيَ الأَصْحابُ: هل أَنْتَ لاحِقٌ بأَهْلِك؟ إنّ الزَّاهِريَّةَ لا هِيَا<sup>(٣)</sup>

أي: لا سبيل إليها، وكذالِك إذا ذكر الرَّجُلُ شَيْئًا لا سبيل إليه قال له المجيب: لا هُوَ، أي: لا سبيل إليه، فلا تَذْكُرْه. ويُقالُ: هُوَ هُوَ، أيْ: قد عَرَفْتُه. ويُقالُ: هِيَ هِيَ، أَيْ: قد عَرَفْتُها، ويُقالُ: هِيَ الدَّاهِيَةُ التي قد عَرَفْتُها، وهُمْ أيْ: هُمْ الَّذينَ قَدْ عَرَفْتُها، وهُمْ هُمْ، أي: هُمْ الَّذينَ قَدْ عَرَفْتُها، عَرَفْتُها، عَرَفْتُها، وهُمْ هُمْ، أي: هُمْ الَّذينَ قَدْ عَرَفْتُها، عَرَفْتُها، عَرَفْتُها، قال الهُذَائِيُّ:

رَفَوْنِي وقالُوا يا خُوَيْلِدُ لَم تُرَعْ؟ فقُلْتُ وأَنْكَرْتُ الوُجُوهَ هُمُ هُمُ(١)

مُهِمّةٌ :

وفيها فَوائِدُ:

الأُولى: قال الجَوْهَرِيُّ: إِذَا أَدْخَلْتَ الهاءَ في النُّدْبَةِ أَثْبَتَها في الوَّفْ الوَصْلِ، الوَقْفِ، وحَذَفْتَها في الوَصْلِ، ورُبَّما ثَبَتَتْ في ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، فَتُضَمُّ كالحَرْفِ الأَصْلِيِّ. قال ابنُ

<sup>(</sup>۱) اللسان، والتكملة. [قلت: انظر شرح المفصل ٣/ ٣، والخزانة ٢/ ٤٠٠، وأوضح المسالك ١/ ٢٠، ومغني اللبيب ٥/ ٢٧٦، وانظر فيه تخريجي للبيت في الحاشية/ ٧. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتكملة.

 <sup>(</sup>٣) اللسان. [قلت: انظر الديوان/ ٢٠٤، وهو من قصيدة يخاطب بها الفرزدق، ويعاتب جَدّه الخطفي. ع].

<sup>(</sup>۱) هو أبو خراش الهذلي والبيت من قصيدة له، والبيت معزو له في الصحاح (رفو) والأساس (رفو)، في شرح أشعار الهذليين ١٢١٧، وهو في اللسان والجمهرة ٢/ ٤٠٢.

بَرِّي: صوابُه فتَضُمُّها كَهَاءِ الضَّمِيرِ في عَصَاهُ ورَحَاهُ. قال الجَوْهَرِيُّ: ويَجُوزُ كَسْرُه لالْتِقاءِ السَّاكِنَيْنِ، هاذا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الكُوفَةِ. وأَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

\* يَا رَبِّ يَا رَبَّاهُ إِياكَ أَسَلْ \* عَفْرَاءَ يَا رَبَّاهُ مِنْ قَبْلِ الأَجَلُ (١) \* وقال قَيْسُ بنُ مُعاذِ العَامِرِيُّ: فنادَيْتُ يَا رَبَّاهُ أَوَّلُ سَأَلْتِي فنادَيْتُ يَا رَبَّاهُ أَوَّلُ سَأَلْتِي لِنَاهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ وهو كَثِيرٌ في الشِّعْرِ، ولَيْسَ شَيْءٌ وهو كَثِيرٌ في الشِّعْرِ، ولَيْسَ شَيْءٌ منه بحُجَةٍ عند أَهْلِ البَصْرَةِ ؛ وهُو خارجٌ عن الأصل.

الثَّانِيَةُ: ها، مَقْصُورٌ للتَّقْرِيبِ، إذا قِيلَ لَكَ : أَيْنَ أَنْتَ فتقول (٣): ها أَنَا

ذا، والمَرْأَةُ تَقُول: هَا أَنَا ذِهْ، فإن قِيلَ لَكَ: أَيْنَ فُلانٌ؟ قُلْتَ إِذَا كَانَ قَرِيبًا: هَا هُوَ ذَا، وَإِذَا كَانَ بِعِيدًا قُلْتَ: هَا هُوَ ذَاكَ، ولَلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ قَرِيبَةً: هَا هِيَ ذِهْ، وإِذَا كَانَتْ بَعِيدَةً: هَا هِيَ تِلْكَ.

الثَّالِثَةُ: يُقال هاء بالتَّنْوِينِ بمَعْنَى خُذْ، ومنه قَوْلُ الشَّاعِر:

ومُرْبِحِ قَالَ لِي: هَاءٍ فَقُلْتُ لَهُ:

حَيَّاكَ رَبِّي لَقَدْ أَحْسَنْتَ بِي هَائِي (١) الرَّابِعَةُ: قد تَلْحَقُ التاءُ بها فَتَكُونُ بمَعْنَى أَعْظِ، يُقَالُ: هَاتِ، هَاتِيا، هَاتُوا، وهَاتِي، هَاتِينَ ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾ (٢) تعالَى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾ (٢) وقيلَ: إنَّ الهاءَ بَدَلٌ من هَمْزَةِ وقيلَ: إنَّ الهاءَ بَدَلٌ من هَمْزَةِ الشَّاعِر: وقد ذُكِرَ في مَوْضِعه. قال الشَّاعِر:

وَجَدْتُ الناسَ نائِلُهُمْ قُرُوضٌ كَنَقْدِ السُّوقِ خُذْ مِنِّي وهاتِ(٣)

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح.

<sup>[</sup>قلت: البيتان لعروة بن حزام العذري، وهما في معاني القرآن للفرّاء ٢/ ٤٢٢. وانظر شرح المفصّل ٩/ ٤٧، والخزانة ٤/ ٩٣. ع].

<sup>(</sup>٢) ديوان مجنون ليلي ٦٧، وفيه «فناديت يا رحمن أولُ سؤلتي» واللسان، والصحاح، وفيه «فقلت أيا رباه».

<sup>(</sup>٣) [قلت: في المطبوع: فقول والصواب ما أثبته.ع].

<sup>(</sup>١) اللسان.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١١١، وسورة الأنبياء،
 الآية: ٢٤، وسورة النمل، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان.

الخامِسَةُ: في حَدِيثِ عُمَرَ قال لأَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (١): (هَا وإلَّا جَعَلْتُكَ عِظَةً»، أَيْ: هاتِ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ على قَوْلِكَ.

السّادِسة: قَوْله تعالَى: ﴿وَهَلْدَا ، بَعْلِي شَيْخًا ﴾ (٢) ﴿ فهلذا » مبتدأ ، و ﴿ بَعْلِي » خَبَرُه ، ﴿ و شَيْخًا » منصوبُ على الحالِ ، والعاملُ فيه الإشارةُ والتَّنْبِيهُ . وقرأ ابنُ مَسْعُودٍ وأُبَيِّ والتَّنْبِيهُ . وقرأ ابنُ مَسْعُودٍ وأُبَيِّ ﴿ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخٌ ﴾ (٣) بالرَّفع ، قال النَّحّاسُ : ﴿ هَلْذَا » مُبْتَدَأٌ و ﴿ بَعْلِي » لَنَّ مَنْ مَنْ فَي الرَّفع ، قال النَّحّاسُ : ﴿ هَلْذَا » ، مُبْتَدَأٌ و ﴿ بَعْلِي » لَلَّ منه ، ﴿ وَشَيْخٌ » خَبَرُ انِ لَا هَلَا » ، مُبْتَدَلًا و ﴿ الْمَعْلِي » و ﴿ شَيْخٌ » خَبَرُ انِ لَا هَلَا » ، مُبْتَدَلًا و ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الرُّوسَاءِ وَحَكَى المُبَرِّدُ أَنَّ بَعْضَ الرُّؤساءِ وَحَكَى المُبَرِّدُ أَنَّ بَعْضَ الرّؤساءِ عَزَمَ عليه مع جماعَةٍ ، فغَنَتْ جارِيَةٌ عَزَمَ عليه مع جماعةٍ ، فغَنَتْ جارِيَةٌ عَزَمَ عليه مع جماعةٍ ، فغَنَتْ جارِيَةٌ عَزَمَ عليه مع جماعةٍ ، فغَنَتْ جارِيَةٌ عَرَمَ عليه مع جماعةٍ ، فغَنَتْ جارِيةً عَرْمَ عليه مع جماعةٍ ، فغَنَتْ جارِيَةً عَرْمَ عليه مع جماعةٍ ، فغَنَتْ جارِيةً وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي هُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّه

من وَرَاء السِّتْر:

وقالُوا لها: هاذا حَبِيبُكِ مُعْرِضٌ فقالَت: ألا إعراضُه يُسْرًا لِخَطْبِ فقالَت: ألا إعراضُه يُسْرًا لِخَطْبِ فقما هِيَ إلّا نَظرَةٌ بتَبَسَم وتَصْطَكُ رِجْلاهُ ويَسْقطُ للجَنْبِ فطرب الحاضِرُون إلّا المُبَرِّدَ، فقالَتْ: فعَجِبَ منه رَبُّ المَنْزِل، فقالَتْ: هو مَعْذُورٌ لأنّه أَرادَ أَنْ أَقُولَ: هو مَعْذُورٌ لأنّه أَرادَ أَنْ أَقُولَ: حَبِيبُكَ مَعْرِضًا، فظَنَّنِي لَحَنْتُ، ولم يَدْرِ أَنَّ أَبنَ مَسْعُودٍ قَرَأً ﴿وهاذَا ولم يَدْرِ أَنَّ أَبنَ مَسْعُودٍ قَرَأً ﴿وهاذَا بَعْلِي شَيْخٌ ﴾ بالرَّفْع، فَطَرِبَ المُبَرِّدُ مِن هاذا الجَوابِ حَتَّى شَقَّ ثَوْبَهُ. مَنْ هاذا الجَوابِ حَتَّى شَقَّ ثَوْبَهُ. فَلَهُ القَرَافِيُّ.

#### [ هـلا ] \*

(هَلَا) بِالتَّخْفِيفِ: (زَجْرٌ للخَيْلِ) أَيْ: تَوسَّعِي وتَنَحَّيْ، قال: \* وأيُّ جُوادٍ لا يُـقالُ لَهُ هَـلَا<sup>(۱)</sup>

وللنَّاقَةِ أَيْضًا، قال غَيْلانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) [قلت: انظر النهاية واللسان. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) [قلت: هي قراءة ابن مسعود وأُبِيّ بن كعب والأعمش والمطوعي والأصمعي عن أبي عمرو. وهي كذلك في مصحف ابن مسعود. انظر كتابي معجم القراءات ٤/ ١٠٥.ع].

<sup>(</sup>١) سبق مع صدره في (هلا) من باب الواو والياء وخرجته هناك.

حُرَيْثٍ الرّبعيُّ:

\* حَتَّى حَدَوْنَاهَا بِهَيْدٍ وهَالا(١) \*

قال الجَوْهَرِيُّ: وهُمَا زَجْرانِ للنَّاقَةِ، وقد يُسَكَّنُ بها الإِناثُ عند دُنُوِّ الفَحْل منها، قال الجَعْدِيُّ:

\* أَلَاحَيِّيا لَيْلَى وقُولَا لها هَلا (٢) \*

وقد ذُكِرَ في المُعْتَلِّ؛ لأنَّ هاذا بابٌ مَبْنِيُّ على أَلِفاتٍ غَيْرِ مُنْقَلِباتٍ من شَيْءٍ، وقال ابنُ سِيدَه: هَلا: لامُهُ ياء، فذَكَرْناه في المُعْتَلِّ.

(و) هَلًا (بالتَّشْدِيدِ للتَّحْضِيضِ)، والحَثِّ، (مُرَكَّبُ مِنْ: هَلْ ولَا). قال الجَوْهَرِيُّ: أَصْلُها: لا، بُنِيَتْ مع «هَلْ» فصار فيها معننى مع «هَلْ» فصار فيها معننى التَّخْضِيضِ، كما بَنَوْا لَوْلَا وألَّا، وجَعَلُوا كُلَّ واحِدَةٍ مَع «لَا» بِمَنْزِلَةِ وَجَعَلُوا كُلَّ واحِدةٍ مَع «لَا» بِمَنْزِلَةِ حَرْفِ واحِد، وأَخْلَصُوهُنَّ للفِعلِ

حَيْث دَخَلَ فيهِنَّ معنى (١) التَّحْضِيضِ.

(وتَهَلَّا الفَرَسُ: أَسْرَعَ). كذا في النُّسَخِ، وفي التَّكْمِلَة: تَهَلَّى، هاكذا باليَاءِ.

قُلْت: كان يَنْبَغِي ذِكْرُه في المُعْتَلِّ؛ لأنَّ أَلِفَه عن يَاءٍ.

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ:

المُهِلِّي، بالتَّشْدِيد: اسم والمُهِلِّي: ابنُ سَعِيدِ بنِ عَلِيًّ النَّرَجِيِّ، جَدُّ الينائي ثم الشَّرَفِيُّ الخَزْرَجِيِّ، جَدُّ عبدِاللهِ، الماضي عبدِاللهِ بنِ عَبْدِاللهِ، الماضي تَرْجَمَتُه في السِّين.

#### [ هنا ] \*

(هُنَا) بالضَّمِّ، وتَخْفِيفِ النُّونِ، (وهلهُنَا إذا أَرَدْتَ القُّرْبَ)، وفي الصِّحَاحِ: للتَّقْرِيبِ إذَا أَشَرْتَ إلى مكانٍ. وقال الفَرَّاءُ: يُقالُ: إجْلِسْ

<sup>(</sup>۱) سبق مع مشطور آخر (هلا) من باب الواو والياء، وخرجتهما هناك.

<sup>(</sup>٢) سبق مع عجزه في (هلا) من باب الواو والياء وخرجته هناك.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «مع» والتصويب من المخطوط، واللسان، والصحاح.

هُهُنَا: أَيْ: قَرِيبًا، وتَنَحَّ هُهُنَا: أَيْ: تَبَاعَدْ، أَو ابْعَدْ قَلِيلًا. وفي المُحْكَمِ: هُنا: ظَرْفُ مَكَانٍ، تَقُولُ: جَعَلْتُه هُنَا: أَيْ: في هَذَا الْمَوْضِع. وفي حَدِيث عَلِيِّ (۱): المَوْضِع. وفي حَدِيث عَلِيٍّ (۱): «إنَّ هَلَهُنَا عِلْمًا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إلى صَدْرِه». (وهَنّا وهلهنّا وهلهنّا وهنّا وهنهنّا وهنّاكُ وهنّاكُ مَفْتُوحاتٍ مُشَدَّدَاتٍ إِذَا وها هَنّاكَ مَفْتُوحاتٍ مُشَدَّدَاتٍ إِذَا وَالّذي في الصّحاحِ: وهنّا بالفَتْحِ والدي في الصّحاحِ: وهنّا بالفَتْحِ والنّي في الصّحاحِ: وهنّا بالفَتْحِ والنّي في الصّحاحِ: وهنّا بالفَتْحِ والنّهُ في الصّحاحِ: وهنّا بالفَتْحِ والنّهُ في الصّحاحِ: وهنّا بالفَتْحِ والنّه بَعْضُ الرّجَازِ: هُنَاكُ، وقال بَعْضُ الرّجَازِ:

ومنه قَوْلُهم: تَجَمَّعُوا مِنْ هَنَّا ومن هَنَّا: أَي مِن هَلهُنا ومن هلهُنا. الْتَهى. وفيه نَوْعُ مُخالَفَةٍ لِمَا سَبَقَ من سِيَّاقِ ابنِ سِيدَه؛ لأنَّ سِياقَ الجَوْهَرِيِّ صَرِيحٌ في أنّ هَنَّا مُشَدَّدةً

\* مُحَلَّرَيْن كِـدْتُ أَنْ أُجَـنَّا (٢) \*

مَفْتُوحَةً للقُرْبِ، وأنَّه بالكافِ للبُعْدِ. فتأمَّل.

(و) يُقالُ: (جاءَ من هَنِيْ، بكَسْرِ النُّونِ ساكنَةَ الياءِ، أَيْ: مِنْ هُنَا). النُّونِ ساكنَةَ الياءِ، أَيْ: مِنْ هُنَا) بالضَّمِّ نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه. (وهُنَا) بالضَّمِّ مَقْصُورًا (معرِفَةً: اللَّهْوُ) واللَّعِبُ. وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ لامْرِيءِ القَيْسِ:

وحَدِيثُ الرَّكْبِ يومَ هُنَا وحَدِيثٌ مَّا على قِصَرهُ(١)

(و) أَيْضًا: (ع)، وبه فَسَرَ ابنُ بَرِّيٌ قولَ امرِيءِ القَيْسِ السَّابِقِ قالَ: وهْوَ غَيْرُ مَصْرُوفِ؛ لأنَّه لَيْسَ في الأَّجْناسِ مَعْرُوفًا، فهو كَجُحَا. وقد ذَكَرْناه في المُعْتلِّ.

(ويُقَالُ للحَبِيبِ: ها هُنا وهُنا: أَيْ تَقَرَّب، وادْنُ. وللبَغِيضِ: هاهَنّا وهَنَا، أَيْ: تَنَحَّ بَعِيلًا). قالَ الحُطَيْئَةُ يَهْجُو أُمَّه:

<sup>(</sup>١) [قلت: وتتمة الحديث: لو أَصَبْتُ له حَمَلةً... انظر النهاية. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان (الأول) وهما في الصحاح.

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧، واللسان، والصحاح، وسبق في هنو المعتل.

فها هَنَّا اقْعُدِي مِنِّي بَعِيدًا أَرَاحَ اللَّهُ منكِ العالَمِينَا<sup>(۱)</sup> وقال ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ فَلَاةً بَعِيدَةَ الأرْجاءِ كَثِيرَةَ الخَيْرِ:

هَنّا وَهَنّا وَمِنْ هَنّا لَهُنّ بِهَا ذَاتَ الشَّمائِلِ والأَيْمانِ هَيْنُومُ (٢) (و) مِن العَرَبِ مَن يَقُولُ (هَنَا وَهَنْتَ بمعنى أَنَا وَأَنْتَ)، يَقْلِبُونَ الهمزةَ هاءً، ويُنْشِدون بَيْتَ الأَعْشَى: يا لَيْتَ شِعْرِي! هَلْ أُعُودَنَّ ناشِئًا يا لَيْتَ شِعْرِي! هَلْ أُعُودَنَّ ناشِئًا مِثْلِي زُمَيْنَ هَنَا بِبُرْقَةِ أَنْقَدَا؟ (٣) مِثْلِي زُمَيْنَ هَنَا بِبُرْقَةِ أَنْقَدَا؟ (٣) وقد ويُروَى «ثانيًا» بَدَلَ «ناشئًا»، وقد مُرَّتْ رِواية ذَالِكَ عن الحَفْصِيّ في مَرَّتْ رِواية ذَالِكَ عن الحَفْصِيّ في

(والهَنَا: (٤) النَّسَبُ الدَّقِيقُ

تَرْكيبِ «ب ر ق».

الخَسِيسُ). كذا في النُّسَخِ، ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ: الحَسَبُ الدَّقِيقُ الخَسِيسُ، وأَنْشَدَ:

حاشا لِفَرْعَيْكَ من هَنَا وهَنَا (١)
حاشا لِفَرْعَيْكَ من هَنَا وهَنَا (١)
حاشَا لأَعْراقِكَ التي تَشْبَحُ
(وتَقُولُ في النِّداءِ خاصَّةً: يا هَناهُ،
بزيادة هاء) في آخِرِه تَصِير تَاءً في
الوَصْلِ، مَعْنَاهُ: يا فُلَانُ، وهي
بَدَلٌ من الواوِ التي في هَنُوكَ

وقَدْ رَابَنِي قَوْلُها: يا هَـنَا هُ وَيْحَكَ أَلْحَقْتَ شَرَّا بِشَرُّا الْأَرُا) كذا في الصِّحاح، وقد ذَكَ ناه في

وهَنَواتٍ. قال امْرُؤُ القَيْسِ:

كذا في الصِّحاحِ، وقد ذَكَرناه في تَرْكِيب «هنو» مُفَصَّلًا.

وفي اللُّبابِ: وللنَّداءِ أَحْكَامٌ أُخَرُ

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٧٦، واللسان.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۲۲۷.

<sup>[</sup>قلت: انظر اللسان. والتهذيب ٦/ ٤٣٧. ع].

<sup>(</sup>٤) ضبطت الهاء في اللغة والشعر بالضم في اللسان وراعيت ضبط القاموس.

<sup>[</sup>قلت: ضط بالضم في التهذيب. ع].

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>[</sup>قلت: انظر التهذيب ٦/ ٤٣٧، فقد ضبط بالضم: هُنا وهُنا ومثله في اللسان. ع].

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٣٤١، واللسان ومادة (هنا) في المعتل،
 والصحاح، وسر صناعة الإعراب ٧٦، وغير
 معزو في (هفو).

تَخْتَصُّ به من الزِّيادَةِ والحَذْفِ، واخْتِلافِ الصِّيغَة.

فالأُوَّلُ: إلحاقُهم الزِّيادَةَ بآخِر «هَن» في أَحُوالِه لغَيْر النُّدْبَةِ والاسْتِغاثَةِ، وتكونُ مُجانِسَةً لحرَكَةِ المُنادَى إلَّا في الواحِدِ، فإنَّها فيه أَلِفٌ نَحُو يَا هَنَاهُ، وأَنَّهَا بَدَلٌ مِن الواوِ الَّتِي هي لامٌ عَلَى رَأْي، ومِنَ الهَمْزَةِ المُنْقَلِبَةِ عن الواوِ على رَأْي، وأَصْلِيةٌ على رَأْي، وزائدةٌ لغَيْرِ الوَقْفِ على رَأْي، وللوَقْفِ على رَأْي، وضَعَّفُوا الأَخِيرَ لجوازِ تَحْرِيكِهِ حَالَ السَّعَةِ، والثلاثَةُ الأُوَلُ يبُطْلِها أَنَّ العَلاماتِ لا تَلْحَقُ قَبْلَ اللَّام. النُّتَهَى.

# [ ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

هُناكَ، بالضَّمِّ؛ للمَكانِ البَعِيدِ. وتُزادُ اللَّامُ، فيُقالُ: هُنالِكَ، والكافُ فيهما للخِطابِ، وفيها دَلِيلٌ على التَّبْعِيدِ، تُفْتَحُ للمُذَكِّرِ،

وتُكْسَرُ للمُؤَنَّثِ.

ونَقَلَ الفَرَّاءُ: يُقَالُ هَاهِنَّا، بِكَسْرَ الْهَاءِ مع تَشْدِيدِ النُّونِ، وعَزاها لقَيْسِ وتَمِيمِ. قال الأَزْهَرِيُّ: لقَيْسِ يَقُولُونَ: سَمِعْتُ جماعةً من قَيْسِ يَقُولُونَ: اذْهَبْ هاهَنَّا بِفَتْحِ الهاءِ (١)، ولم أَسْمَعْها بالكَسْر من أَحَدٍ.

ويُقالُ أيضًا: مِنْ هِنا، بكَسْرِ الهَاءِ.

وقَدْ تُبْدَلُ أَلِفُ «هُنا» هاءً، أَنْشَدَ ابنُ جِنِّي:

\* قَـدْ وَرَدَتْ مِـنْ أَمْ كِـنَهُ \* فَرَدَتْ مِـنْ أَمْ كِـنَهُ \* مِنْ هَـنَهُ (٢) \* مِنْ هـنَهُ الشَّاعِرِ، هو شبيبُ بنُ جُعَيْل التَّعْلبي، أَنْشَدَه الجَوْهَرِيُّ:

<sup>(</sup>۱) [قلت: نقل المصنف هذا النص على أنه للأزهري عن اللسان، ولم أجده مثبتاً في التهذيب. فهو من زيادات صاحب اللسان. انظر التهذيب ٦/ ٤٣٥، وقد أُنْبَهَ على هذا مُحَقِّقُ التهذيب. ع].

 <sup>(</sup>۲) اللسان. [قلت: انظر سر الصناعة/ ۱۹۳، وشرح المفصل ۱۹۸/، ۱۳۸، ۹/،۱۹، والمرح الملوكي/ ۳۱۲، والممتع/
 ٤٠٠. ع].

حَنَّتُ نَوَارُ ولاتَ هَنَّا حَنَّتٍ وَبَدَا الذي كَانَتْ نَوَارُ أَجَنَّتِ (١) يَقُولُ: لَيْسَ ذَا مَوْضِعَ حَنِينٍ. قال ابنُ بَرِّيِّ: الشِّعْرُ لحَجْلِ بنِ تَضْلَةً، وكان سَبَى النَّوَارَ بِنْتَ عَمْرُو بنِ كُلْثُوم. وقولُ الرَّاعِي:

أَفِي أَثَرِ الأَظْعَانِ عَيْنُكَ تَلْمَحُ نَعَمْ لاتَ هَنَّا إِنَّ قَلْبَكَ مِثْيَحُ<sup>(٢)</sup> يَعْنِي لَيْس الأَمْرُ حيثُ ما ذَهَبَتْ. قال الفرَّاءُ: ومِنْ أَمْثَالِهِمْ:

\* هَنَّا وهَنَّا عَنْ جَمالٍ وعَوْعَهُ (٣) \*

كما تَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ ولا وَجَعُ الرَّأْسِ، وكُلُّ شَيْءٍ ولا سَيْفُ

(٣) اللسان.

فَراشة، ومَعْنَى هاذا الكلام: إذا سَلِمْتُ وسَلِمَ فُلَانٌ فَلَمْ أَكُتَرِثُ لغَيْرهِ.

ويَوْمَ هُنَا، بِالضَّمِّ مَقْصُورًا(۱): اليَوْم الأوّل، وبه فَسَّرَ المُهَلَّبِيُّ وابنُ بَرِّيٌ قَوْلَ الشاعِر:

إنَّ ابْنَ غاضيَةَ المَقْتُولَ يَوْمَ هُنا

خَلَّى عَلَيَّ فِجاجًا كَانَ يَحْمِيها (٢) وتَقَدَّم شَيْءٌ من ذَلِكَ في المُعْتَلَ.

#### [هيا]\*

(هَيَا: من حُروفِ النِّداءِ، أَصْلُه أَيَا) مِثْلُ: هَرَاقَ وأَرَاقَ، قال الشَّاعِرُ: فَأَصَاخَ يَرْجُو أَن يَكُونَ حَيَّا فَأَصَاخَ يَرْجُو أَن يَكُونَ حَيَّا ويَقُولُ من طَرَب: هَيَا رَبَّا (٣)

<sup>(</sup>۱) اللسان وعزاه ابن بري إلى حَجْل بن نَضْلة وأيضًا في (هنا) في المعتل. [قلت: انظر شرح المفصّل ۱۰۵، ۱۰۷، والجزانة ۲/ شرح المفصّل ۱۰۵، وشرح الأشموني ۱۰۶۱ – ۲۱۳، ومغني اللبيب/ الجهة السادسة ج/۲، وشرح الشواهد للبغدادي ۷۷/۷٪. وانظر الخلاف في قائله في ص/۲۵۸. ع].

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٣٤، واللسان مادتا (تيح، هنن)، والصحاح (العجز) والجمهرة ٢/٢، وغير منسوب في ٣/ ٢١٤، والأساس (تيج، هنن) وسبق في (تيح).

<sup>(</sup>۱) [قلت: في التهذيب: ومن العرب من يقول في في قوله: يومَ هنا: إِنّه كقولك يومَ الأُوّل، رواه اَبن شميل عن أبي الخطّاب. انظر ٢/٤٣٦. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان وفيه «ابنَ عاتِكَةً».

<sup>(</sup>٣) اللسان، والعجز في الصحاح. [قلت: انظر مغني اللبيب ١٠٦/١، وشرح الشواهد للبغدادي ١/٤٤، وشرح السيوطي ١/٣٢، والخصائص ١/٢٩، ١٩٤، وأمالي القالي ١/ ١٨، وانظر ملحق ديوان الراعي/٣٠٠.ع].

وقال آخَرُ:

هَيَا أُمَّ غُمْرِو هَلْ لِيَ اليَوْمَ عِنْدَكُمْ بِعَنْدَكُمْ بِعَنْدَكُمْ بِغَيْبَةِ أَنْصارِ الوُشاةِ رَسُولُ(١)

قال الزَّمَخْشَرِيُّ في المُفَصَّلِ: يا وأيا وهَيا لِندَاء البَعِيدِ، أَوْ لِمَنْ هو بمَنْزِلَةِ البَعِيدِ مِن نائِم أو ساهٍ، فإذا نُودِيَ بِها مَنْ عَداهُمْ فللْحِرْصِ على إقبالِ المَدْعُوِّ عليه.

[] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

هَيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَ كذا، لُغَةٌ في أَيَّاك (٢). وقد ذُكِرَ في مَحَلِّه.

### [الياء]

(اليَّاءُ): (حَرْفُ هِجَاءٍ من المَهْمُوسَةِ، وهي الَّتِي بَيْنَ الشَّدِيدَةِ والرِّحْوَةِ)، قَوْلُه: من المَهْمُوسَةِ

سَهْوٌ (١) من قَلَمِ النّاسِخ نَبّه عليه غالِبُ المُحَشِّينَ، ولٰكِن هٰكَذَا وُجِدَ في التَّكْمِ لَةِ، ثم قالَ: (ومِنَ المُنْخَفِضَةِ ومِنَ المَعْمُونَةِ ومِنَ المُنْخَفِقَاقِ اللّهُ اللّهُ

وفي البَصائِر للمُصَنِّفِ: الياءُ حَرْفُ هِجاءٍ شَجْرِيٌّ مخْرَجُهُ من مُفْتَتَحِ الفَمِ جِوارَ مَخْرَجِ الصَّادِ، والنِّسْبَةُ إليه يائِيٌّ وياوِيٌّ ويَويُّ.

(يُقالُ: يَيَّنْتُ ياءً) حسنةً وحَسْنَاءَ، أَيْ: (كَتَبْتُها). وفي البَصائِرِ للمُصَنِّفِ: الفِعْلُ منه يَاءَيْتُ (٣)، والأَصْلُ يَيَّيْتُ، اجْتَمَعَتْ أَربعُ والأَصْلُ يَيَّيْتُ، اجْتَمَعَتْ أَربعُ ياءاتٍ مُتَوالِيةٍ قَلَبُوا الياءَيْنِ ياءاتٍ مُتَوالِيةٍ قَلَبُوا الياءَيْنِ المُتَوسِّطَتَيْن أَلِفًا وهَمْزَةً طَلَبًا للتَّخْفِيفِ.

<sup>(</sup>١) اللسان وفيه «أبصار» مكان «أنصار». [قلت: لم أحده في اللسان في هيا. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: الأصل في مثل هذا الكسر في أو له هيئاك . . . إيّاك ، وذكر قطرب أن بعضهم يقول: أيّاك بفتح الهمزة ، ثم يبدل الهاء منها وهي مفتوحة أيضًا فيقول: هيّاك . . . انظر سر الصناعة/ ٥٥١ – ٥٥٠ . ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: هو سهو؛ لأنّ الياء حرف مجهور.ع].

<sup>(</sup>٢) أي الصاغاني كما في التكملة.

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «يايت»، والتصحيح من البصائر ٥/ ٣٧١، ويتفق وسياق الكلام.

قُلْتُ: ومَشَى المُصَنِّفُ في كتابِه هاندا على رَأْي الكِسَائِيِّ (١) فإنه أَجَازَ يَيَّيْتُ يَاءً.

(وتَأْتِي على ثَلاثَةِ أَوْجُهِ)<sup>(٢)</sup>:

(تَكُونُ ضَمِيرًا للمُؤَنَّثِ، كَتَقُومِينَ) للمُخاطَبَةِ، (وقُومِي) للأمْرِ. وفي الصِّحاحِ: وقد تكُونُ عَلامة (٣) التَّأْنِيثِ، كَقَوْلِك: افْعَلِي، وأَنْتِ تَفْعَلِينَ، وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ تَكُرارُ ذِكْرِ هاذا الوَجْهِ.

(وحَـرْفَ إنْـكـارِ، نـحـوُ: أَزَيْدَنِيْه (٤). وفي التَّهْذِيبِ: ومنها ياءُ الاسْتِنْكارِ، كقولِكَ: مَرَرْتُ

بالحَسَنِ، فيقولُ المُجِيبُ مُسْتَنْكِرًا لقَوْلِه: ألحَسنيه، مَدَّ النونَ بياء، وأَلْحَقَ بها هاءَ الوَقْفِ.

(وحَرْفَ تَذْكارِ، نحوُ قَدِي)، ومنه قولُه:

\* قَدْنِيَ من نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِيْ (1) \* وقد مَرَّ في الدَّالِ.

(ويَا: حَرْفٌ لِنِداءِ البَعِيدِ)، وإيّاهُ أَلْغَزَ الحَرِيرِيُّ في مَقاماتِهِ فقالَ (٢): وما العامِلُ الذي يَتَّصِل آخِرُه بأَوَّلِه، ويَعْمَلُ مَعْكُوسُه مِثْلَ عَمَلِه. وهُو «يا»، ومَعْكُوسُه مِثْلَ عَمَلِه. وهُو «يا»، ومَعْكُوسُها «أَيْ»، وكِلْتاهما من حُرُوفِ النِّداءِ، وعَمَلُهما في الإسْمِ المُنادَى على وعَمَلُهما في الإسْمِ المُنادَى على حُكْمٍ واحِدِ وإنْ كانتُ «يا» أَجْمَلُ في الكَلام، وأَكْثَرُ في الاسْتعمالِ، في الكَلام، وأَكْثَرُ في الاسْتعمالِ،

<sup>(</sup>۱) [قلت: وممن أجازه أبنُ جني، فقد نقل عن العرب قولهم: يَيَّيْتُ ياءً حسنة .. أي: كتبتُ ياءً، ثم قال: على أن ذلك شاذً. انظر سر الصناعة/ ٧٢٩. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر نصّ مغني اللبيب ٤/ ٥ كِ ٤ . ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: أي ليست ضميراً مع الأمر والمضارع كسما مَشَل، وذهب إلى هذا الأخفش والمازني. ورَدِّ هذا المالقي والمرادي. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: كذا ضبطه المحقّق بفتح الدال المهملة، ولعل صوابه بالضم: أَزَيْدُنِيْه. وانظر مغني اللبيب ٤/ ٤٤٥. ع].

<sup>(</sup>١) وعزي في شرح شواهد المغني ١/ ٤٨٧ لحميدابن مالك الأرقط، أو لأبي بجدلة.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٢/ ٥٢٦، وقد نَسَبه ابن يعيش إلى أبي بحدلة، وقيل هو لأبي نخيلة، وانظر مراجع هذا البيت في تعليقي عليه في مغنى اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: انظر المقامة القطيعية/٢٠٦ ع].

وقد اخْتارَ بَعْضُهم أَنْ يُنادِيَ بأَيْ القَرِيبَ فَقَطْ، كالهَمْزَةِ. انتهى.

وقالَ ابنُ الحاجِبِ في الكافِيةِ (١): حُرُوفُ النِّداء خَمْسَةٌ: يا، وأَيا، وهَيَا، وأَيْ، والهَمْنَةُ. ويا: أَعَمُّها؛ لأنها تُسْتَعْمَلُ في المنادَى القَرِيبِ والبَعِيدِ والمُتَوسِّطِ، وأَيا وهيا للبَعِيدِ، وأَيْ والهَمْزُ للقَرِيبِ.

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ في المُفَصَّلِ: يا وأَيَا وهَيَا للبَعِيدِ، أو لِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلةِ البَعِيدِ، أو لِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلةِ البَعِيدِ من نائِم أو سامٍ، وإليه يُشيرُ قَوْلُ المُصَنِّفِ (حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا).

(وقد يُنادَى بها القَرِيبُ تَوْكِيبُ أَلِكَ قَوْلُ اللَّهُ، ومنْ ذَلِكَ قَوْلُ الدَّاعِي: يا اَللَّهُ، يا رَبِّ. وقد يكونُ ذَلِكَ هَضْمًا لنَفْسِ الدَّاعِي لكونُ ذَلِكَ هَضْمًا لنَفْسِ الدَّاعِي لكمالِ تَقْصِيرِه وبُعْدِه عن مَظانٌ لكمالِ تَقْصِيرِه وبُعْدِه عن مَظانٌ

القُبولِ، وهاذا لا يَتَمَحَّضُ إلَّا على ما مَشَى عليه المُصَنِّفُ كَوْنُه لنِداءِ البَعِيدِ. وأَمَّا على قَوْلِ ابنِ البَعِيدِ. وأَمَّا على قَوْلِ ابنِ الحَاجِبِ القائِلِ بالأَعَمِّيَّةِ فلا يَحْتاجُ إلى ذَلِكَ.

(أو هِيَ مُشْتَرَكَةٌ بينَهما)، أَيْ: بَيْنَ البَعِيدِ والقَرِيبِ، (أو بينَهما وبين المُتَوسِّطِ). وقالَ ابنُ كَيْسانَ: في حُرُوفِ النِّداءِ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهِ: يَا زَيْدُ، وَ وَازَيْدُ، وأَيَا زَيْدُ، وهَيَا زَيْدُ، وأَيَا زَيْدُ، وآيْ رَيْدُ، وآيْ رَيْدُها.

(وهي أَكْتُرُ حُرُوفِ النِّداءِ اسْتِعْمالًا؛ ولهاذا لا يُقَدَّرُ عِنْدَ الْحَذْفِ سِواها، نَحْو) قَوْلِه تعالى: الحَذْفِ سِواها، نَحْو) قَوْلِه تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَذَأَ ﴾ (٢)، أَيْ: يا يُوسُفُ. قال الأَزْهَرِيُّ: ورُبَّما قالُوا: فُلانُ، بِلَا حَرْفِ النِّداء، قالُ أَنْ . يا فُلانُ.

(ولا يُنادَى اسْمُ اللّهِ تعالَى والاسمُ

<sup>(</sup>١) انظر الكافية ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) [قلت: يشير بهذا إلى المصنف، مع أن النصلابن هشام. انظر مغني اللبيب ٤٤٧/٤. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: النص لأبن هشام. ع].

<sup>(</sup>١) في اللسان الوزيد».

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٢٩.

المُسْتَغَاثُ، وأَيُها، وأَيْتُها إلا بِها، ولا المَنْدُوبُ إلا بِهَا، أَوْ بِوَا)، كما تَقَدَّمَ.

وفي اللّبابِ: ويَجُوزُ<sup>(1)</sup> حَذْفُ حَرْفِ النّداءِ إِلّا مِن اسْمِ الجِنْسِ، واسْمِ الجِنْسِ، واسْمِ الإشارَةِ، والمُسْتَغَاثِ، والمَسْتَغَاثِ، والمَسْتَغَاثِ، والمَسْتَغَاثِ، وأَكُوهِ المَنْدوبِ، لِما في الأَوَّلَيْنِ من وُجُوهِ الحَدْفِ، وفي الثَّانِيَيْنِ من التَّخْفِيفِ المُنافِي لمُقْتَضاهُما، نَحُو (يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَذَا (٢) وأَيُها الرَّجُلُ، ومِثْل (٣): أَصْبِحْ لَيْلُ، والْحَجَر، وأَعْوَرُ عَيْنَكَ والْحَجَر، شاذُ (١٤).

والتُزِمَ حَذْفُه في «اللهُمَّ»؛ لوُقوعِ المِيْمِ خَلَفًا عَنْهُ، (وإذَا وَلِيَ يا مَا لَيْسَ بِمُنادَى (١) كالفِعْلِ في) قَوْلِه لَيْسَ بِمُنادَى (١) كالفِعْلِ في) قَوْلِه تَعَالَى: ﴿أَلَا يَسَجُدُواْ لِللَّهِ (٢)، بالتَّخْفِيفِ في قِراءة من قَرَأ به. (وقَوْلِه) أَيْ: الشَّمَّاخُ:

رُوفُولِهُ آيُ السَّمَاحِ السَّمَالِ) (أَلَايا اسْقِيانِي قَبْلَ غَارَةِ سِنْجَالِ) وقَبْلَ مَنَايَا غادِياتٍ وأَوْجَالِ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «ولا يجوز» والتصحيح من اللباب ٣٠٩. وقد تنبه إليه مصحح مطبوع التاج فذكر في هامشه: «قوله: ولا يجوز إلخ. هكذا بخطه، ولعل الصواب: ويجوز، وحَرِّر بقية العبارة».

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) [قلت: هذا مَثل جرى على لسان أم جندب زوج أمرئ القيس. انظر مجمع الأمثال ١/ ٢٠٠ ومغني ٤٠٤ – ٤٠٤، والمستقصى ١/ ٢٠٠، ومغني اللبيب: الباب الخامس حذف حرف النداء، وفيه تعليقي على المثل. ع].

<sup>(</sup>٤) اللباب ٣٠٩، ٣١٠.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «ليس بمضاف» والمثبت من القاموس.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية: ٢٥، وهي هنا وفق قراءة أبي جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب، وقرأ الباقون من العشرة ﴿أَلَّا يَسْجِدُوا﴾، (المبسوط ٢٧٩).

<sup>[</sup>قلت: وقراءة التخفيف عن ابن عباس والزهري والسلمي والحسن وطلحة وحميد الأعرج والحسن والشنبوذي والمطوعي وقتادة وأبى العالية والأعمش وابن أبي عبلة.

انظر تعليقي على القراءة في مغني اللبيب ٤/ ٤٤٩، وارجع إلى كتابي معجم القراءات. ع].

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٥٦، و «باكرات وآجال». وشرح شواهد المغني ٧٩٦، وفيه «قد حضرن» بدل «غاديات».

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح الشواهد للبغدادي ٦/ ١٦٨، وشرح المفصل ٨/ ١١٥، والكتاب ٢/ ٣٠٧، والخزانة ٤/ ٤٧٩، والجنى الداني ٣٥٦، ومغني اللبيب ٤/ ٤٤٩، ع].

ویُرْوَی: «أَلَایا اصْبِحاني»(۱)، ویُرْوَی: «وآجال»، وسِنْجال: مَوْضِعُ ذُکِر في مَوْضِعه.

(والحروْفِ في نَحْوِ) قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ يَلَكُنُ تَنَى مُعَهُمْ ﴿ (٢) ، تَعَالَى: ﴿ يَلَكُنُ تَنِى كُنتُ مَعَهُمْ ﴿ (٢) ، والحَدِيثُ (٣) : ( «يا رُبَّ كاسِيَةٍ في الدُّنْيا عَارِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » ) قد ذُكِرَ في الدُّنْيا عَارِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » ) قد ذُكِرَ في الدُّعْتَلُ ، (والجُمْلَةِ الاسْمِيَّة ، في الدُّعْتَلُ ، (والجُمْلَةِ الاسْمِيَّة ، نَحُوُ ) قَوْلِ الشَّاعِرِ :

(يــا لَعْـنَــةُ الـلّهِ والأَقْـوامِ كُـلّهُــمُ والصَّالِحِينَ على سَمْعانَ مِنْ جارِ)(٤)

(فهِيَ) في كُلِّ ما ذُكِرَ (للنّداءِ، والمُنادَى مَحْذُوفٌ) عِنْدَ الدَّلَالِة. قالَ الجَوْهَرِيُّ: وأَمَّا قَوْلُه تعَالَى:

﴿ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ﴾ (١) بالتَّخْفِيفِ فالمَعْنَى: ألا يا هؤلاءِ اسْجُدُوا، فحَذَفَ المُنادَى اكتِفاءً بحَرْفِ النِّداءِ، كما حَذَفَ حَرْفَ النِّداءِ اكْتِفاء بالمُنادَى في قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضٌ عَنْ هَـٰذَا ﴾ (٢) إذْ كان المُرادُ مَعْلُومًا. وقال بَعْضُهُم: إنَّ «يا» في هذا المَوْضِع إنَّما هو للتَّنْبِيه، كأنَّه قَال: ألَّا اسْجُدُوا، فَلَمَّا أَدْخَلَ عليه «يا» للتَّنْبيه سَقَطَتِ الألِفُ التي في «اسْجُدوا»؛ لأنَّها أَلِفُ وَصْل، وذَهَبَتِ الأَلِفُ التي في «يا» لاجْتِماع السّاكِنَيْن، لأنَّها والسِّينَ ساكِنَتانِ. انْتَهَى. وكذالِكَ القَوْلُ في بَقِيَّة الأَمْثِلةِ التي ذَكَرَها المُصَنِّفُ من تَقْدِيرِ المُنادَى: ألا يا خَلِيْلَيَّ اسْقِياني، ويا قوم لَيْتَني، ورُبّ، (أو لِمُجَرَّدِ التَّنْبِيهِ، لِئَلَّا

<sup>(</sup>١) وهمًا رواية اللسان (سنجل).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٣.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: انظر فتح الباري ٨/٨، و١٩/١٩، ووأر ١٩، وشرح الأشموني ١٩/١٨، ومغني اللبيب
 ٢/ ٢٢١، ٤/٠٥٤. ع].

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢١٩/٢، والمغني ٣٧٣، وشرح شواهد المغني ٧٩٦.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٤/ ٤٥٠، وتخريجه في الحاشية/ ١ فالمراجع كثيرة. ع].

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الأية: ٢٥، وسبقت قريباً في هذه المادة.

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسف، الآية: ۲۹، وسبقت قريبًا.
 [قلت: هذا لأبن مالك، انظر مغني اللبيب ٤/
 ٤٥١. ع].

يَلْزَمَ الإِجْحَافُ بِحَذْفِ الجُمْلَةِ كُلِّها)، وهو إشارَةُ إلى ما ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ من القَوْلِ الثَّانِي في الآيةِ.

(أَوْ<sup>(۱)</sup> إِنْ وَلِيَها دُعاءٌ أَوْ أَمْرُ فَلِلنّداءِ)، كَقَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ:

\* أَلَا يا اسْلَمِي (١) يا دَارَمَيَّ على البِلَى (٢) \*

(وإلَّا فلِلتَّنْبِيه). قال شَيْخُنا: وهاذا القَوْلُ هو المُخْتَارُ من الثَّلاثَةِ لوجُوهِ ذَكَرَها شُرَّاحُ التَّسْهِيلِ.

ثُمّ اعْلَمْ أَنَّ المُصَنِّفَ ذَكَرَ حَرْفَ النِّداءِ واسْتَطْرَدَ (٣) لَبَعْضِ أَحْكَامِ المُنادَى مَعَ إِخْلالٍ بأَكْثَرِها، ونَحْنُ المُنادَى مَعَ إِخْلالٍ بأَكْثَرِها، ونَحْنُ نُلِمُ بها بالقَوْلِ المُوجَزِ قال صاحِبُ اللَّبابِ (٤): إذا قُلْت: يا صاحِبُ اللَّبابِ (٤): إذا قُلْت: يا عَبْدَالله، فالأَصْلُ يا إِيّاكَ أَعْنِي.

نَصَّ عليه سِيْبَوَيْهِ، فأقِيمَ المُظْهَرُ مقامَ المُظْهَرُ مقامَ المُضْمَرِ تَنْبِيهَا للمُخاطَبِ أَنَّ القَصْدَ يتوجَّهُ إليه لا غَيْرُ، ثُمَّ القَصْدَ يتوجَّهُ إليه لا غَيْرُ، ثُمَّ حُذِفَ الفِعْلُ لازِمًا لِنيابَةِ «يا» عنه، ولِمَا في الحَدْفِ من رَفْعِ اللَّبْسِ ولِمَا في الحَدْفِ من رَفْعِ اللَّبْسِ بالخَبَرِ، وحُكِي: يا إِيَّاكَ، وقد قالوا أَيْضًا: يا أَنْتَ، نَظَرًا إلى اللَّفظ. قال الشاعِرُ:

يا أَقْرَعُ بْنُ حابِسٍ يا أَنْتَ الذي طَلَقْتَ عامَ جُعْتَا(١)

وقِيلَ: إنَّما نَصَبَ «إيَّا» لأنَّه مُضافٌ، ولا يَجُوزُ نَصْبُ «أَنْتَ» لأنه مُفْرَدُ، ثم إنَّه يَنْتَصِبُ لَفْظًا كالمُضافِ والمُضارعِ له، وهو ما تَعَلَّقَ بشَيْءٍ (٢) هو من تَمامِ مَعْناه، نَحْو: يا خَيْرًا من زَيْدٍ، ويا ضَارِبًا

في مطبوع التاج «ألا أيا».

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٠٦، وسيرد مع عجزه في هذه المادة.

<sup>(</sup>٣) [قلت: سبب استطراده أنه تبع أبن هشام في مغني اللبيب. ع].

<sup>(</sup>٤) النص المنقول هنا من اللباب في الصفحات ٢٩٥ إلى ٣٠٨، وسيشار إليها أيضًا عند نهاية النص وذلك لطوله.

<sup>(</sup>۱) خزانة الأدب ۲/ ۱٤٠، معزوًا لسالم بن دارة. وغير منسوب في اللباب ٢٩٦.

<sup>[</sup>قلت: انظر شرح المفصل ۱/۲۷، ۱۳۰، والبخرانة ۱/۲۸۹، والبخرانة ۱/۲۸۹، والبخرانة ۱/۲۸۹، والعيني ٤/ ٢٣٢، وأوضح المسالك ٣/ ٧٧، ورواية البيت مختلفة عمّا هنا. ع]. (٢) في اللباب ٢٩٦ «تَعَلّق به شيء».

زَيْدًا، ويا مَضْرُوبًا غُلامُه، ويا حَسَنًا وَجْهُ الأَخِ، ويا ثَلاثَةً وثَلاثِينَ، اسْمَ رَجُلٍ. وانْتَصَبَ الأوّلُ للنّداءِ، والثاني ثَباتًا على المِنْهاجِ الأوّلِ الذي قَبْلَ التَّسْمِيةِ، أَعْني مُتابَعَةَ المُمْ عُطُوفَ عليه في المَعْطوفَ عليه في الإعْرابِ وإنْ لم يَكُنْ فيه مَعْنَى عَطْفِ على الحَقِيقَةِ.

والنَّكِرَةُ إمَّا مَوْصُوفَةٌ نَحْوُ: يا رَجُلًا صَالِحًا، وعَوْدُ الضَّمِيرِ من الوَصْفِ على لَفْظِ الغَيْبَةِ لا غَيْرُ، نَحُو:

\* يَا لَيْلَةً سَرَقْتَهَا مِنْ عُمرِي ('' \* أو غَيْرُ مَوْصُوفَةٍ كَقَوْلِ الأَعْمَى لَمَنْ لا يَضْبِطُه: يَا بَصِيرًا خُذْ بِيَدِي.

أو مَحَلَّا كالمُفْرَدِ المَعْرِفَةِ مُبْهَمًا أَوْ غَيْرَ مُبْهَمٍ، فإنّه يُبْنَى على ما يُرْفَعُ به، نَحْو: يا زَيْدُ، ويا رَجُلُ، ويا أَيُّها الرَّجُلُ، ويا زَيْدان، ويا زَيْدون

لُوقُوعِه مَوْقع ضَمِيرِ الخِطاب.

ولم يُبْنَ المُضافُ لأنَّهُ إِنَّما وَقَعَ موقِعَه مع قَيْدِ الإضافةِ، فلو بُنِيَ وَحْدَه كان تَقْدِيمًا للحُكْمِ على العِلّةِ، ونداءُ العَلَمِ بَعْد تَنْكِيرِه على رَأْي، وأمَّا قَوْلُه:

\* سَلامُ اللهِ يا مَطَرٌ عَلَيْها (١) \* فَقَبِيحٌ بَعِيدٌ عن القِياس، شَبَهه بباب ما لا يَنْصِرفُ.

أو الدَّاخِلُ عليه اللّامُ الجارَّةُ للاسْتِغاثَةِ أو التَّعَجُبِ، واللّامُ مَفْتوحَةٌ بخلافِ ما عُطِفَ عليه، فَرْقًا بَيْنَ المَدْعوِّ والمَدْعوِّ إليه، والفَتْحَةُ به أَوْلَى منها بالمَدْعُوِّ إليه، كَقَوْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ كَقَوْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ

<sup>(</sup>١) تكملة القاموس واللباب ٢٩٧.

<sup>(</sup>۱) صدر بیت عجزه:

<sup>\*</sup> وليس عليك يا مطر السلام \* والبيت منسوب للأحوص في الكتاب ٢٠٢، والمقتضب ٤/ ٢١٤، وشرح شواهد المغني ٧٦٧، وخزانة الأدب ٢/ ١٥٠، ١٥١، وهو في ديوانه ١٨٩. وغير معزو في شرح ابن عقيل ٢/ ٢٦٢، وشذور النهب ١١١،

تعالَى عنه (۱): يا لَلّهِ لِلْمُسْلِمِينَ، ويا لَلْعَجَبِ (۲)، وقولهم: يا لَلْبَهِيتَةِ، ويا لَلْعَجَبِ لَا لَلْبَهِيتَةِ، ويا لَلْعَضِيهَة، على تَرْكِ لَلْفَلِيقةِ، ويا لَلْعَضِيهَة، على تَرْكِ المَدْعُو، ويَدْخُلُ الضميرُ، نَحْو: \* فَالَكُ مِنْ لَكُلْ الصَّمِيرُ، نَحْو: \* فَالَكُ مِنْ لَكُلْ (٣)... \*

\* فيالَكَ من لَيْلٍ (٣)... \* و:

\* يا لَكِ من قُبَّرَةٍ بِمَعْمَرُ (٤) \*

أو الألفُ للاستغاثةِ فلا لَامَ، أو النَّدْبَةِ فإنه يُفْتَحُ، نحو: يا زَيْدَاهْ، والنَّه عُلْمَ للوَقْفِ خاصَّةً، ولا يَجُوزُ تَحْرِيكُه إلَّا لضَرُورَةٍ، نحو:

(۱) في اللباب ۲۹۸ «لضربه بعرق إلى الخطاب» بدلًا من «كقول عمر... عنه».

(٢) في اللباب ٢٩٨ «ونحو:

\* يا للكُهُ ولِ وللشبّان للْعَجب \* بدل «ويا للعَجب».

(٣) جزء من بيت لأمرئ القيس في ديوانه ١٩،والبيت بتمامه:

فَيَا لَكَ مِنْ لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومه بِكُلِّ مُغار الفتل شُدَّت بِيذبُل

(٤) في اللسان: معزوًا لكليب بن ربيعة التغلبي، والمشطور لطرفة بن العبد وهو في ديوانه ١٥٧ (تحقيق درية الخطيب، لطفي الصقال) وهو غير منسوب في الصحاح، وتكملة القاموس، واللباب ٢٩٩.

\* يارَبِّ يا رَبَّاهُ إِيَّاكَ أَسَلُ (١) \* أَو ما كان مَبْنِيًّا قَبْلَ النِّداءِ تَحْقِيقًا أو تَقْدِيرًا نحو: يا خَمْسَةَ عَشَرَ، ويا خَذَام، ويالكاع.

ويَـجُـوزُ وَصْفُ الـمُـنادَى المَعْرِفَةِ (٢) مُطْلَقًا على الْأَعْرَفِ خِلافًا للأَصْمَعِيِّ؛ لأنه وإنَّ وَقَعَ مَوْقِعَ ما لا يُوصَفُ لم يَجْر مَجْراه في كُلِّ حَالٍ، ولم يَصْرفوه عن حُكْم الغَيْبَةِ رَأْسًا ﴾ لجَوَازِ عَوْدِ الضَّمِير إليه بلَفْظِ الغَيْبَةِ، واسْتَثْنَى بعْضُهُمْ النَّكرةَ المُتَعَرِّفَةَ بِالنِّداءِ مِثْلَ: يا رَجُلُ، فإنَّه لَيْس مما يُوضَفُ. وقد حَكَى يُونُسُ: يا فاسِقُ الحَبِيثُ، وليس بقِياس؛ والعِلَّةُ استطالَتُهم إيّاه بوَصْفِه مع ما ذُكِرَ في امْتِناع بناءِ المُضافِ، وأما العَلَمُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا من الأَلْفاظِ ولا

<sup>(</sup>١) تكملة القاموس واللباب ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ المخطوطة للباب «المفرد المعرفة» وفي بعضها «المعرفة المفرد» ولم تذكر كلمة المفرد في بعضها راجع ص ٣٠٠ والهامش رقم/٢.

مَعْنَى لَه إِلَّا الْإِشَارَةُ لَم يَسْتَطِلْ، فإذا الْنَهَيْتَ إِلَى «الظَّرِيف» من قَوْلِك يا زَيْدُ الظَّرِيف، كأنَّك قُلْتَ: يا ظَرِيفُ، فالمُفْرَدُ منه، أو ما هو في خُدْمِ المُفْرَدِ إذا كان جارِيًا على مَضْمُومٍ غَيْرِ مُبْهَمٍ، جاز فيه النَّصْبُ حَمْلًا على المَوْضِع، منه قوله:

فما كَعْبُ بنُ مامَةً وابْنُ سُعْدَى

بأَكْرَمَ مِنْكَ يا عُمَرُ الجَوَادَا(١) فالرَّفْعُ حَمْلًا على اللَّفْظِ؛ لأَنَّ الضَّمَّ لاطرادِه هنا أَشْبَهَ الرَّفْعَ، وعلى هاذا: زَيْدٌ الكريمُ الخِيمِ رَفْعًا ونَصْبًا.

وإذا كان مَضافًا أو [وَصْفًا] لمضافٍ فالنَّصْبُ ليس إلَّا، نَحْو: يا زَيْدُ ذا الجُمَّةِ، ويا عَبْدَاللهِ الظَريفَ.

وكذا سائِرُ التَّوابِعِ إلا البَدَلَ. ونَحْوُ زَيْدٍ وعَمْرٍو من المَعْطُوفاتِ،

فإنَّ حُكْمَهَما حُكْمُ المنادَى بِعَيْنِه مُطْلَقًا كسائِرِ التَّوابِعِ مُضَافَةً، تَقُولُ: يَا زَيْدُ زِيدُ، وَيَا زَيْدُ صاحِبَ عَمْرٍو، إذا أَبْدَلْتَ، وَيَا زَيْدُ وعَمْرٍو، وَيَا زَيْدُ وعَبْدَالله، تقولُ: يَا تَمْيمُ أَجْمَعِينَ وأَجْمَعُونَ، وكلُّهم أو كلكم، ويا غُلامُ بِشْرًا وبشرٌ، وأبا عبدالله. وجاز في قَوْلِه:

\* إنَّى وأَسْطارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا \* \* لَقَائِلٌ: يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَ لَصْرَا(١) \* أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ (٢). ويا عَمْرُو

<sup>(</sup>۱) عزي في المقتضب ۲۰۸/۱، وشرح شواهد المغني ٥٦، إلى جرير وهو في ديوانه ١٣٥ (الصاوي).

ومن غير عزو في تكملة القاموس واللباب ٢٩٩.

 <sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۸۵ معزوًا لرؤبة وهو في ملحقات ديوانه ۱۷۶، وخزانة الأدب ۲/ ۲۱۹، واللباب ۳۰۲، وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) وهذه الأوجه هي:

أ - يا نَصْرُ نَصْرًا نصرًا.

ب - يا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرًا.

ج - يا نصرُ نصرُ نصرًا.

د – يا نصرُ نصر نصرا.

المقتضب ٢١٤، ٢٠٩ (وحاشيتها).

والحارِث. ويَخْتَارُ الخَلِيلُ في المَعْطُوفِ الرَّفْعَ، وأَبو عَمْرٍو المَعْطُوفِ الرَّفْعَ، وأَبو عَمْرٍو النَّصْب، وأبو العَباسِ الرَّفْعَ فيما يَصِحُ نَنْعُ اللّامِ عنه كالحَسنِ، والنَّصْبَ فيما لا يَصِحُ كالنَّجْمِ والضَّعِقِ، وكذالِكَ الرَّجُلُ حَيثُ لم والصَّعِقِ، وكذالِكَ الرَّجُلُ حَيثُ لم يُسَوِّعُوا: يا زَيْدُ ورَجُلُ، كأنَّهم كُرِهُوا بناءَهُ من غَيْر عَلَامَةِ تَعْرِيف، كَرْهُوا بناءَهُ من غَيْر عَلَامَةِ تَعْرِيف، بخلاف العَلم.

وإذا وُصِفَ المَضْمُومُ بابْنِ وهُو بَيْن عَلَمَيْن بُنِيَ المُنادَى مَعَهُ على الفَتْحِ إِتباعًا لَحَرَكَةِ الأَوَّلِ حَرَكَةَ الثَّانِي، وتَنْزِيلًا لهما مَنْزِلَةً كَلِمَةٍ الثَّانِي، وتَنْزِيلًا لهما مَنْزِلَةً كَلِمَةٍ واحِدة، بخلافِ ما إذا لم يَقَعْ، وكذا في غَيْرِ النِّداءِ، في حُذفُ وكذا في غَيْرِ النِّداءِ، في حُذفُ التَّنْوِينُ من المَوْصُوفِ بابْنِ بَيْنَ عَمْرِو، ويَا زَيْدُ بنَ عَمْرِو، ويا زَيْدُ ابنَ أَخِي، وهاذا زَيْدُ بنَ عَمْرِو، في الوَصْفِ التَّنْوِينَ في الوَصْفِ التَّنْوِينَ في الضَّرُورَةِ، في الوَصْفِ التَّنْوِينَ في الضَّرُورَةِ،

\* جارِية من قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبه (۱) \* ولا يُنادَى ما فيه الألف واللّامُ كَراهَة اجْتِماعِ عَلَامَتَيْ التَّعْرِيفِ، كَراهَة اجْتِماعِ عَلَامَتَيْ التَّعْرِيفِ، بل يُتَوَصَّلُ إليه بالمُبْهَمِ نحو: يا أَيُّها الرَّجُلُ، ويا هاذا الرَّجُلُ، ولا يَسُوعُ في وأَيُّهاذا الرَّجُلُ، ولا يَسُوعُ في المَقْصُودُ بالنِّداءِ، وكذا في تَوابِعِه؛ المَقْصُودُ بالنِّداءِ، وكذا في تَوابِعِه؛ لأنّه المَقْصُودُ بالنِّداءِ، وكذا في تَوابِعِه؛ المَنْها تَوابِعُ مُعْرَبٍ، ويَدُلُ على إعرابِه نَحْوُ:

\* يا أَيُّها الجاهِلُ ذو التَّنَزِّي (٢) \* ولهاذا وَجُهٌ آخَرُ، وهو أَنْ يكونَ

[قلت: هذا مطلع أرجوزة للأغلب العجلي. وذهب ابن جني إلى أنه مَن نوّن لزمه إثبات ألف ابن. انظر مغني اللبيب: حذف التنوين في الباب الخامس، والكتاب ١٤٨/٢، وسر الصناعة/ ٥٣١، والمقتضب ٢/ ٣١٥، والمقتضب ٢/ ٤٩١، والخصائص ٢/ ٤٩١، والخصائص ٢/ ٤٩١،

(۲) الكتاب ۱۹۲/۲، والمقتضب ۲۱۸/۶، وعزي في شرح شواهد الأشموني للعيني ۳/ ۱۵۲ إلى رؤبة، وهو في ديوانه ٦٣.

<sup>(</sup>١) تكملة القاموس واللباب ٢٠٤

بمَنْزِلَةِ غَيْرِه من الأَسْماءِ المُسْتَقِلَةِ بَانْفُسِها، فجازَ في وَصْفِه النَّصْبُ نَحْوُ: يا هاذا الطَّويلَ. ويَنْبَغِي ألَّا يكونَ الوَصْفُ في هاذا اسمَ جِنْسٍ ولكنْ مُشْتَقًا؛ لأنه لا يُوصَفُ باسْمِ الجِنْسِ إلَّا وهو غَيْرُ مَعْلُومٍ بِتَمامِهِ، وقالوا: يَا أَللهُ، ولا مُسْتَقِلٌ بنَفْسِهِ. وقالوا: يَا أَللهُ، ولا مُسْتَقِلٌ بنَفْسِهِ. وقالوا: يَا أَللهُ، خاصَّةً؛ حيثُ تَمَحَّضَتِ اللَّهُ للتَّعْوِيضِ مُضْمَحِلًا عنها مَعْنَى للتَّعْوِيضِ مُضْمَحِلًا عنها مَعْنَى التَّعْرِيفِ النَّدائِيِّ. التَّعْرِيفِ النَّدائِيِّ. وقد شَذَ:

مِنَ ٱجْلِكِ يا الَّتي تَيَّمْتِ قَلَبِي وَأَنْتِ بَخِيْلَةٌ بِالوَصْلِ عَنِّي (١) وأَبْعَدُ منه قَوْلُه:

\* فيا الغُلامانِ اللَّذانِ فَرَّا \* \* إِيَّا كُمَا أَنْ تَكْسِبانا شَرَّا (٢) \*

وإذا كُرِّرَ المُنادَى في حالِ الإضافَةِ جازَ فيه نَصْبُ الاسْمَيْنِ على حَذْفِ المُضافِ إليه من الأوَّلِ، أو على المُضافِ إليه من الأوَّلِ، أو على إقْحامِ الثانِي بين المُضافِ والمُضافِ إليه. وضَمُّ الأول، نَحْو: والمُضافِ إليه. وضَمُّ الأول، نَحْو: \* يا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيٌ لا أَبَالكُمُ (۱) \*

وإذا أضِيفَ المُنادَى إلى ياءِ المُتَكَلِّمِ جازَ إسكانُ الياءِ وفَتْحُه كما في غَيْرِ النّداءِ، وحَذْفُه اجْتَزَاءً بالكَسْرَةِ إذا كان قَبْلَه كَسْرَةٌ، وهو في غَيْرِ النّداءِ قليلٌ، وإبدالُه ألِفًا، ولا يَكادُ يُوجَدُ في غَيْرِ النّداءِ،

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۲٤۱/٤، وخزانة الأدب ۲۹۳/۲، وتكملة القاموس/ ۵۲۷، واللباب ۳۰۵، وفي هامش مطبوع التاج «قوله: مِنَ أجلك، بنقل حركة الهمزة إلى النون».

<sup>(</sup>۲) المقتضب ۲۴۳/۶، والخزانة ۲۹۶۲، شرح المفصل ۸/۲، وتكملة القاموس، واللباب ۳۰۲.

 <sup>[</sup>قلت: انظر شرح الأشموني ١٤٧/٢،
 الإنصاف/٣٣٦، وشرح ابن عقيل ٢٦٤/٣.
 ع].

<sup>(</sup>١) صدر بيت عجزه:

<sup>\*</sup> لا يُلْقِينَّكُمُ في سَوْءَةٍ عُمَّرُ \* وَعزي في الكتاب ٢/ ٢٠٥، والمقتضب ٤/ ٢٢٩ لجرير وهو في ديوانه ٢١٢.

<sup>[</sup>قلت: انظر مغني اللبيب ٣٩٢/٥، وشرح السيوطي/ الشواهد للبغدادي ١١/٧، وشرح السيوطي/ ٨٥٥، وشرح المفصل ٢١٠١، ٩٦، ١٠٥، المعم ١٠٥، وانظر بقية المراجع في تعليقي على هذا البيت في مغني اللبيب. ع].

نحو: يا رَبّا تَجاوَزْ عَنِي، وعليه يُحْمَلُ الحَدِيثُ (١): «أَنْفِقْ بِلالا» في من روى (٢)، وتاء تَأْنِيثِ في في هُريَّا أَبَ ﴾ (٣) ويا أُمَّتُ، خاصَّةً، وجاز فيه الحَرَكاتُ الثّلاثُ. وحَكَى يُونُسُ: يا أَبَ ويا أُمَّ (٤)، والوَقْفُ عليه بالهاءِ عند أَصْحابِنا، وجاز الألِفُ دُونَ الياءِ نحو: هجاز الألِفُ دُونَ الياءِ نحو: هيا أَبَتَا عَلَكَ أُو عَسَاكًا (٥) \*

(۱) والشاهد في تكملة القاموس. [قلت: الحديث في الهمع ٢٥٠/٥، وتتمته ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وذكر أنه رواه البزار في مسنده. وفي الجامع الصغير/ ١٦٤ «أنفق يا بلالُ...». ع].

(٢) في هامش مطبوع التاج «قوله فيمن روى، كذا بخطه، ولعله: فيمن روى بلالا بالفتح». وكذا أيضًا بخطه في تكملة القاموس.

- (٣) سورة مريم، الآيات: ٤٦، ٤٦، ٤٥، ٥٥.
   [قلت: جاء قبل هذا في سورة يوسف ٢١/٤،
   ١٠٠. ع].
- (٤) [قىلت: أجماز هىذا الأخىفىش والسمازنىي والفارسي. انظر الأرتشاف/١٨٥٢.ع].
- (٥) المشطور لرؤبة وهو في ملحقات ديوانه ١٨١، والكتاب ٢/ ٣٧٥، وشرح شواهد المغني ٤٤٣.

[قلت: انظر مغني اللبيب ٢/٤١٤، ومراجع البيت في الحاشية/٤. ع].

وقَوْلِها:

يا أُمَّتَا أَبْصَرَنِي رَاكِبُ يَسِيرُ في مُسْخُنْفِرٍ لاحِب(۱) وبا ابْنَ أَمَّ، ويا ابْنَ عَمَّ، خاصَّةً، مِثْلُ بابِ: «يا غُلامَ»(٢) وجاز الفَتْحُ، كَخَمْسَةَ عَشَرَ، تُجْعَلُ الاسْمَيْن اسمًا واحِدًا. انْتَهَى ما أَوْرَدَه صاحِبُ اللّباب(٣).

وإنَّما ذَكَرْتُه بكَمالِه لتَمامِ الفائِدَةِ، وهو تاجُ الدِّين مُحَمَّدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المعروفُ بالفاضِل، رَحِمَه

الأولى: يا غُلامِي، بإثبات الياء الساكنة.

الثانية: يا غلام، بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلًا عليها.

الثالثة: يا غلام، بضم الحرف الذي كان مكسورًا لأجل الياء.

الرابعة: يا غلامِيَ، بفتح الياءُ.

الخامسة: يا غلاما، بقلب الكسرة التي قبل الياء فتحة فتقلب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. السادسة: يا غلام، بحذف الألف، وإبقاء الفتحة دليلًا عليها.

> (انظر شرح قطر الندی ۲۰۵، ۲۰۵). (۳) اللباب ۲۹۰ – ۳۰۸.

<sup>(</sup>١) اللباب ٣٠٨ وتكملة القاموس.

<sup>(</sup>٢) في باب «يا غلام» ست لغات هي:

فحُرِّكَتِ الثَّانِيَةُ بالفَتْح؛ لأَنْها ياءُ

المُتَكَلِّم رُدَّتْ إلى أَصْلِها، وكَسَرَها

بَعْضُ القُرَّاءِ<sup>(١)</sup> تَوَهُمًا أَنَّ الساكِنَ إذا

حُرِّكَ حُرِّكَ إلى الكَسْر، ولَيْس

وقد يُكْنَى بها عن المُتَكَلِّم

المَنْصُوبِ إلَّا أنَّه لابُدَّ من أَنْ تُزادَ

قَبْلَها نُونُ وِقَايَةٍ لِلْفِعْلِ ليَسْلَم من

الجَرِّ كَقَوْلِكَ: ضَرَبَنِي، وقد زِيدَتْ

فى المَـجْرُورِ في أسْماءٍ (٢)

مَخْصُوصَةٍ، لا يُقاسُ عليها، نَحُو:

مِنِّى وعَنِّى ولَدُنِّي وقَطْنِي، وإنَّما

فَعَلُوا ذَٰلِكَ ليَسْلَمَ السُّكُونُ الذي

بُنِيَ الاسمُ (٣) عَلَيْه. انْتَهَى.

بالوَجْهِ.

اللهُ تعالَى، وعلى كِتابِه هلذا شُروحٌ عدَّةٌ.

وقال الجَوْهَريُّ: الياءُ من حُروفِ الزِّياداتِ، وهي من حُروفِ المَدُّ واللِّيْن، وقد يُكْنَى بها عن المُتَكَلِّم المَجْرُور ذَكَرًا كان أو أَنْثَى، نحو قَوْلِكَ: تَوْبِي وغُلامِي، وإنْ شِئْتَ فَتَحْتَها، وإنْ شِئْتَ سَكَّنْتَ، وَلَكَ أَنَّ تَحْذِنَّفَها في النِّداءِ خاصَّةً، تقولُ: يا قَوْم ﴿يَعِبَادِ﴾(١) بالكَسْرِ. فإنْ جاءَتْ بعد الألفِ فَتَحْتَ لا غَيْرُ، نَحْو: عَصايَ ورَحايَ، وكذَالِكَ إِنْ جاءَتْ بعدَ ياءِ الجَمْع كقولِه تعالَى ﴿وَمَآ أَنْتُم بِمُصْرِخِتُ ﴾ (٢) وأَصْلُه (٣) بمُصْرِخِيني، سقطَتِ النُّونُ للإضافَةِ، فاجْتَمَع الساكِنانِ،

<sup>(</sup>۱) [قلت: هي قراءة حمزة ويحيى بن وثاب والأعمش وحمران بن أُعين وجماعة من التابعين: بمصرخِيِّ، وهي عند النحويين قراءة رديثة مرذولة ولها وجه ضعيف ذكره النحويون. انظر تفصيل الخلاف في كتابي معجم القراءات ٤/٣/٤ وما بعدها. ع].

<sup>(</sup>٢) في أسماء: كذا في مطبوع التاج ومخطوطهكالصحاح، وفي اللسان «في كلمات».

<sup>(</sup>٣) بنى الاسم: كذا في مطبوع التاج ومخطوطه كالصحاح وفي اللسان «بنيت الكلمة».

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر، الآيتان: ۱۰، ۱۲، وسورة الزخرف، الآية: ۲۸.

<sup>[</sup>قلت: انظر القراءة بإثبات الياء وحذفها في كتابي معجم القراءات ٨/١٤٣. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: وما المانع أن يكون بمصرخينني. كذا بنون الجمع مع نون الوقاية. بل هذا هو الأصل عند بيان المحذوف. ع].

وذَٰلِكَ حَالُ أَدْعُو وَأَنَادِي، فَيَكُونُ

كلُّ واحِدٍ منهما هُو العامِلَ في

المَفْعُولِ، ولَيْسَ كذلِكَ ضَرَبْتُ

وقَتَلْتُ ونَحْوُه، وذَلِكَ أَنَّ قُولَكَ:

ضَرَبْتُ زيدًا، وقتلتُ بشْرًا، العامِلُ

الواصِلُ [إليهما](١) المُعَبِّرُ بِقُولِكَ:

ضَرَبْتُ عنه، ولَيْسَ هو نَفْسَ

«ض رب»، إنَّما ثُمَّ أَحْداثٌ هاذه

الحُرُوفُ دالَّةٌ عليها، وكذَّالِكَ القَتْلُ

والشُّتْمُ والإكرَامُ ونَحْوُ ذَالِكَ.

وقولك: أُنادِي عَبْدَاللَّهِ، وأكرمُ

عَبْدَالله، ليس هنا فِعْلُ واقِعٌ على

عَبْدِاللّهِ غَيْرُهاذا اللَّفْظِ، و «يا»

نَفْسُها في المَعْنَى كأَدْعُو، أَلَا تَرَى

أَنَّكَ إِنَّمَا تَذْكُرُ بِعِد «يِا» اسمًا

واحِدًا، كما تَذْكُرُه بَعْد الْفِعْل

المُسْتَقِلِ (٢) بفاعِله إذا كان مُتَعَدِّياً

إلى واحِدٍ، كَضَرَبْتُ زَيْدًا، وليس

وفي المُحْكَم: يا: حَرْفُ نِداءٍ، وهِيَ عَامِلَةٌ في الاسْمِ الصَّحِيْحِ وإِنْ كَانَتْ حَرْفًا، والقَوْلُ في ذَٰلِكَ أَنَّ لِـ «يَا» في قِيامِها مَقامَ الفِعْل خاصَّةً لَيْسَتُ للحرف (١)، وذَلِكَ أَنَّ الحُرُوفَ قَدْ تَنُوبُ عِن أَسْتُثْنِي، وتلكَ الأفعالُ النائِبَةُ عنها هاذه الحُروفُ هي الناصِبَةُ في الأَصْل، فلما انْصَرَفْتَ عنها إلى الْحَرْفِ طَلَّبًا للإيجاز ورَغْبَةً عن الإكْثار أَسْقَطْتَ عَمَلَ تلْكَ الأفعالِ لِيَتِمَّ لك ما انْتَحَيْتُه مِنَ الاخْتِصار، ولَيْسَ كذلك «يا»، وذلك أنَّ «يا» نفْسَها هي العامِلُ (٢) الواقِعُ على زَيْدٍ، وحالُها في ذَالِكَ حالٌ أدعو وأنادِي، فيكونُ كلُّ واحِدٍ منهما هُو العامِلُ في المَفْعُولِ، ولَيْسَ كَذَٰلِكَ ضَرَبْتُ وَقَتَلْتُ وَنَـُحُوُه،

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومخطوطه وتكملة القاموس «المستقبل» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>١) في اللسان «للحروف».

<sup>(</sup>٢) [قلت: هذا أحد أوجه الخلاف في ناصب المنادى، وما ذكره المصنف هنا هو مذهب الفارسي. وانظر تفصيل الخلاف في الهمع ٣٣/٣ – ٣٤. ع].

كذَّلِكَ حَرْفُ الأَسْتِفْهام، وحَرْفُ النَّفْي، وإنَّما تُدْخِلُها على الجُمْلَةِ المُسْتَقِلَةِ، فتَقُولُ: ما قامَ زَيْدٌ، وهَلْ زَيْدٌ أَخُوكَ؛ فلمَّا قَوِيتْ «يا» في نَفْسِها وأَوْغَلَتْ في شَبَهِ الفِعْلِ قَولَتْ بنَفْسِها وأَوْغَلَتْ في شَبَهِ الفِعْلِ تَوَلَّتُ بنَفْسِها العَمَلَ. انْتَهَى.

وفي التَّهْذِيب: (وللياءاتِ ألقابٌ تُعْرَفُ بها) كأَلْقابِ الألِفاتِ، فمِنها (ياءُ التَّأْنِيثِ) تَكُونُ في الأَفْعالِ وفي الأسماء، ففي الأفعال، (كاضربي)، وتَضربينَ، ولَمْ تَضْربى، وهاذا القِسْمُ قَدْ ذَكَرَه المُصَنِّفُ في أُوَّلِ التَّرْكِيب، ومَثَّلَ هُنا بِتَقُومِينَ وقُومِي، وهما واحِدُ، وهاذا غَيْرُ مَقْبولِ عِنْدَ أَرْباب التَّصْنِيفِ لاسِيَّما عِنْدَ مُراعَاةِ الاختصار مِنْهم، (و) في الأسماء مِثْلُ: (يَاءِ حُبْلَى وعَطْشَى وجُمَادَى)(١) يُقالُ: هما حُبْلَيانِ وعَطْشَيَانِ وجُمادِيَانِ، وما أَشْبَهَهَا.

(١) لم يرد في القاموس المطبوع «وجمادى».

(و) من هذا القِسْمِ ياءُ (ذِكْرَى وسِيمَى) (١). (و) مِنْها (ياءُ التَّثْنِيَةِ وسِيمَى) ، كَقَوْلِكَ: رَأَيْتُ وياءُ الحَيْنِ والزَّيْدِينَ، ورَأَيْتُ الطَّالِحَيْنِ والطَّالِحِينَ، والمُسْلِمَيْنِ والصَّالِحِينَ، والمُسْلِمَيْنِ والصَّالِحِينَ، والمُسْلِمِينَ.

(و) منها (ياءُ الصِّلَةِ في القَوافِي) كقوله:

\* يا دَارَمَيَّةَ بالعَلْياءِ فالسَّنَدِي (٢) \* فَوَصَلَ كَسْرَةَ الدَّالِ بالياءِ.

والخَلِيلُ يُسَمِّيها ياءَ التَّرَنُّمِ، يَمُدُّ بها القَوافِي، والعَرَبُ تَصِلُ الكَسْرَةَ باليَاءِ. أَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

\* لا عَـهْدَ لِي بنييضالِ \* \* أَصْبَحْتُ كالشَّنُ البالِي (٣) \*

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومخطوطه «ويسمى»، والمثبت من القاموس.

 <sup>(</sup>۲) اللسان وعزاه التهذيب ٦٦٨/١٥ للنابغة، وهو
 في ديوانه ٣٠، وعجزه فيه

<sup>\*</sup> أَقْوَتْ وطالَ عليها سالِفُ الأبَد \*

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (آ) وسبق في (آ).

أَرادَ: بِنِضَالِ، وقال:

\* عَلَى عَجَلٍ مِنِّي أُطَأْطِئُ شِيمالِي (١) \* أَرَادَ: شِمالِي، فوصَلَ الكَسْرَةَ باليَاءِ.

(و) منها: (ياءُ المُحَوَّلَةِ كالمِيزَانِ) والمِيعَادِ، وقِيلَ: ودُعِيَ ومُحِي، وهي في الأصلِ واوَّ، فقُلِبَت ياءً لِكَسْرَةِ ما قَبْلَها.

(و) مِنْها: (ياءُ الاسْتِنْكَارِ، كَقَوْلِ الْمُسْتَنْكِرِ: أَبِحَسَنِيهِ) كَذَا في النُسخِ، وفي بَعْضِها: أَلْحَسَنِيهُ النُسخِ، وفي بَعْضِها: أَلْحَسَنِ)، فمَدَّ النُونَ بياءٍ، وأَلْحَقَ بها هاءَ الوَقْفِ، النُّونَ بياءٍ، وأَلْحَقَ بها هاءَ الوَقْفِ، وهماذا القِسْمُ أَيْنَضًا قَدْ مَرَّ للمُصَنِّفِ في أَوَّلِ التَّرْكِيبِ، وجَعَلَه للمُصنِّفِ في أَوَّلِ التَّرْكِيبِ، وجَعَلَه للمُصنِّفِ في أَوَّلِ التَّرْكِيبِ، ومَتَّلَه: للمُصنِّفِ في أَوَّلِ التَرْكِيبِ، ومَتَّلَه: للمُصنِّفِ في أَوَّلِ التَرْكِيبِ، ومَتَّلَه: للمُصنِّفِ في أَوَّلِ التَرْكِيبِ، ومَتَّلَه: للمُصنِّفِ في أَوَّلِ الرَّرِيبِ، ومَتَّلَه: للمُصنِّفِ في أَوَّلِ الرَّرْكِيبِ، ومَتَّلَه: للمُصنِّفِ في أَوَّلِ الرَّرْكِيبِ، ومَتَّلَه: للمُصنِّفِ في أَوْلِ الرَّرْكِيبِ، ومَتَلَادٍ ومَتَلَادٍ السِّيثِفْمِي الْمَوْلِيةِ المَّرْكِيبِ، وهُما واحِدٌ، فَفِيه تَكْرَالُ لللمَعْنَفِي اللَّهُ في أَوْلِهُ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللَّهُ في أَوْلِ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللْهُ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللْهُ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللْهُ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللْهُ اللَّهُ في أَوْلِهُ اللْهُ الْهُ الْمُؤْلِقِهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِقُولِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلِهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

(و) مِنْها: (ياءُ التَّعايِي) كَقُوْلِكَ: مَرَرْتُ بالحَسَنِي، ثم تَقُولُ: أَخِي بَـنِي فُـلانٍ، وقَـدْ فُـسِّرَتْ في الأَلِفاتِ(١).

(و) منها: (ياءُ [مَدً] (٢) المنادِي) كنِدائِهِمْ: يا بُشْرُ، يَمُدُّونَ أَلِفُ «يا» ويُشَدِّدُونَ أَلِفُ «يا» ويُشَدِّدُونَ أَلِفُ «يا» يَمُدُّ الْكَسْرَةَ حَتَّى تَصِيرَ ياءً، في تُصَيرَ ياءً، بَيْنَ ساكِنَيْنِ، ويَقُولُونَ: يا مُنْذِيرُ، ومنهم مَنْ ويُثِرِيدُونَ: يا مُنْذِيرُ، ومنهم مَنْ يَكُسِرُ الشّينَ ويُتُولُنَ يا بِشِيرُ، يَكُسِرُ الشّينَ ويُتُولُ ذَلِكَ يَا بُشِيرُ، يَكُسِرُ الشّينَ ويُتُبِعُها الياءَ، يَمُدُّها بِهَا، كُلُّ ذَلِكَ قَلْكُ. قَالُ ذَلِكَ قَلْلُ ذَلِكَ قَلْلُ ذَلِكَ قَلْلُ .

(و) مِنْها: (اليَاءُ) الفاصِلَةُ في الأَبْنِيَةِ)، مِثْلُ: ياءِ صَيْقَلٍ، وياءُ بَيْطارٍ، وعَيْهَرَةٍ، وما أَشْبَهَهَا.

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة ( آ ) وسبق في ( آ ).

<sup>(</sup>١) في ترجمة (آ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس.

 <sup>(</sup>٣) [قلت: ويلتقي على هذا ساكنان، وهو مغتفر
في مثل هذه الحالة، ومنه قوله تعالى في
سورة الفاتحة: وللضائين ع].

(و) منها: (ياءُ الهَمْزَةِ في الخَطِّ) مَرَّةً، (وفي اللَّفْظِ) أُخْرَى، فأَمَّا الخَطُّ فيمِثْلُ ياءِ قائِم وسائِلٍ، صُوِّرَتِ الهَمْزَةُ ياءً، وكذالِكَ مِن شُركائِهِمْ، وأُولَئِكَ، وما أَشْبَهَهَا.

وأمَّا اللَّفْظُ فقَوْلَهُمْ في جَمْعِ الخَطِيئَةِ: خَطايَا، وفي جَمْعِ الخَطِيئَةِ: خَطايَا، وفي جَمْعِ المِرآةِ (١) مَرَايَا، اجْتَمَعَتْ لهم هَمْزَتَانِ فَكَتَبُوهُمَا، وجَعَلُوا إحْدَاهُما أَلِفًا.

(و) مِنها: (ياءُ التَّصْغِيرِ) كَقَوْلِكَ فِي تَصْغِيرِ عُمَرُ<sup>(٢)</sup>: عُمَيْرٌ، وفي تَصْغِيرِ تَصْغِيرِ رَجُلِ: رُجَيْلٌ، وفي تَصْغِيرِ ذَا: ذَيَّا، وفي تَصْغِيرِ <sup>(٣)</sup> شَيْخٍ: شُويْخٌ.

(و) مِنْها: (الياءُ المُبْدَلَةُ من لام

الفِعْلِ كالخَامِي والسَّادِي في الخامِسِ والسَّادِي في الخامِسِ والسَّادِسِ)، يَفْعَلُونَ ذَالِكَ في القَوافِي، قال في القَوافِي، قال الشّاعِرُ:

إذَا ما عُدَّ أَرْبَعَةٌ فِسالٌ فَزَوْجُكِ خامِسٌ وأَبُوكِ سادِي<sup>(۱)</sup> (و) من ذلك: (ياءُ الشَّعالِي) والضَّفادِي، أَيْ: الشَّعالِب والضَّفادِع، قال:

\* ولِضَفَادِي جَمِّهِ نَقَانِقُ (٢) \* (و) منها: (الياءُ السَّاكِنَةُ تُتْرَكُ على حالِها في مَوْضِعِ الجَرْمِ) في بَعْضِ

[قلت: نُسِب البيت إلى أمرئ القيس. انظر ملحقات الديوان/ ٤٥٩، وسر الصناعة/ ٢٤١، ويعزى للنابغة الجعدي، وانظر شرح المفصل ٢١٠/، وشرح الملوكي/ ٢٥٥، وشرح الملوكي/ ٢٥٥، وشرح المنطق/ ٣٠١. ع].

(٢) اللسان، والتهذيب ١٥/ ٦٦٩.

[قلت: يُقالُ إنّه مصنوع من خلف الأحمر. انظر شرح المفصل ٢٨/١٠، والكتاب ١/ ٣٤٤، والكتاب ٢/ ٣٤٤، والخزانة ٢/ ٢٦١. ع].

<sup>(</sup>۱) [قلت: هذا جمع الكثرة، وأما جمع القلة فهو مَرَاءٍ. كذا في المختار، وانظر المصباح. وذكر الأزهري أن الجمع المرائي، ومن حَوِّل الهمزة قال: المرايا. ع].

<sup>(</sup>۲) في اللسان والتهذيب ٦٦٩/١٥ «عمرو».[قلت: تصغيرهما: عُميْر. ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في الصحاح: شُييخ، ولا تقل شويخ.ع].

<sup>(</sup>١) اللسان، والتهذيب ١ذ/ ٦٦٩.

اللّغات، وأنشد الفرّاء:
(أَلَمْ يأتِيكَ والأنْباءُ تَنْمي)
بما لاقت لَبونُ بَنِي زِيادِ(۱)؟
فأَثْبَتَ الياءَ في «يَأْتِيكَ»، وهي في مَوْضِعِ جَزْم، ومِثْلُه:
\* هُزِّي إلَيْكِ الجِدْعَ يَجْنِيكِ الجنَي(٢) \*
كانَ الوَجْهُ أَنْ يَقُولَ: «يَجْنِكِ»،
بلا ياءٍ، وقَدْ فَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ في الواوِ، وأَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرًا مِنْ هَجُو زَبَّانَ لَم تَهْجُو وَلَم تَدَعِ<sup>(٣)</sup> (و) منها: (ياءُ نِداءِ ما لا يُجيبُ

[قلت: يُعْزَى هذا البيت إلى أبي عمرو بن العلاء، واسمه: زَبّان، انظر شرح المفصل ١٨٤/١، وشرح الشافية ١٨٤/٢، والإنصاف/٢٤.ع].

تَشْبِيهًا بِمَنْ يَعْقِلُ . ونَصُّ التَّهْذِيبِ (۱): تَنْبِيهًا لِمَنْ يَعْقِلُ من ذَلِكَ، وهو الصَّوابُ، كَقَولِه ذَلِكَ، وهو الصَّوابُ، كَقَولِه تعالَى: ﴿ يَحَسَّرَهً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ (٢) وقَوْلُه تَعالَى: ﴿ يَكَوَيُلُكَى الْعِبَادِ ﴾ (٢) وقَوْلُه تَعالَى: ﴿ يَكُويُلُكَى الْعِبَادِ اللّهُ وَالنَّا الْمَعْنَى أَنَّ السَّبِهْزَاءَ عَجُوزٌ ﴾ (٣). والمَعْنَى أَنَّ السَّبِهْزَاءَ العِبادِ بالرُّسُلِ صارَ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ، فَعُنُودِيَتْ تِلْكَ الحَسْرَةُ تَنْبِيهًا للمُتَحَسِّرِينَ، المَعْنَى: يا حَسْرَةً للمُتَحَسِّرِينَ، المَعْنَى: يا حَسْرَةً عَلَيْهِمْ، عَلَى العِبادِ، أَيْنَ أَنْتِ، فَهاذَا لَكُمْ الْشَبَهُةُ. عَلَى العِبادِ، أَيْنَ أَنْتِ، فَهاذَا فَهاذَا فَوانُكُ، وكَذَالِكَ ما أَشْبَهَهُ.

(و) مِنْها: (ياءُ الجَزْمِ المُرْسَلِ)، كَقَوْلِكَ: (اقْضِي الأَمْرَ، وتُحْذَفُ لأَنَّ قَبْلَها كَسْرَةً تَحْلُفُها)، أَيْ: تَخْلُفُ منها.

(و) مِنْها: (ياءُ الجِّزْمِ المُنْبِّسِطِ)،

<sup>(</sup>۱) اللسان، والكتاب ٣١٦/٣، وعزي في شرح شواهد المغني ٣٣٩ إلى قيس بن زهير العبسي. [قلت: انظر شرح المفصل ٢٤/٨، و١٠/ مانظر فيه المبيب ٢/١٥٧، وانظر فيه الحاشية/٢، فقد ذكرت فيها مراجع البيت. ع].

<sup>(</sup>٢) اللسان، والتهذيب ١٥/ ٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتهذيب ١٥/ ٦٦٩.

<sup>(</sup>۱) [قلت: نص التهذيب: ومنها ياء نداء ما لا يُجيب تنبيها لمن يعقل؛ من ذلك قوله تعالى...

وما جاء في نص الزبيدي: وهو الصواب. ليس في نص الأزهري. وإنما هو من زيادات المصنف. انظر التهذيب ١٥/ ٦٧٠. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة يَس، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ٧٢ أ

كَسَقَوْلِكَ: (رَأَيْتَ عَسِدَيِ اللهِ)، ومَرَرْتُ بِعَبْدَيِ اللهِ، (لَمْ تَسْقُطْ لأَنّه لَا خَلَفَ عَنْها)، أَيْ: لَمْ تَكُنْ قَبْلَ اللهِ خَلَفَ عَنْها)، أَيْ: لَمْ تَكُنْ قَبْلَ اللهاءِ كُسْرَةٌ، وتكونُ عِوضًا مِنْها، فَلَمْ تَسْقُطْ، وكُسِرَتْ لالْتِقاءِ السَّاكِنَيْنِ.

وقَدْ خَتَمَ المُصَنِّفُ كتابَه بِقَوْله: «لَا خَلَفَ عَنْها»، والظّاهِرُ أَنَّه قَصَد بِذَالِكَ التَّفَاؤُلَ، كَمَا فَعَلَه الجَوْهَرِيُّ رَحِمَه اللهُ تَعالَى؛ حَيْثُ خَتَمَ كِتابَه بِقَوْلِ ذِي الرُّمَّة:

الحامِدِينَ، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

## [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

ياءُ الإشباع في المصادِر والنُّعُوتِ. كَقَوْلِك: كاذَبْتُه كِيذابا، وضارَبْتُه ضِيرَابا، أَرادَ كِذَّابا<sup>(۱)</sup> وضِرَّابا. وقالَ الفَرَّاء: أَرادُوا وضِرَّابا. وقالَ الفَرَّاء: أَرادُوا الأَلِفَ الَّتِي في ضَارَبْتَه في المَصْدَرِ، فَجَعَلُوها ياءً لِكَسْرَةِ ما قَبْلها.

ومِنْها: ياءُ الإعْرَابِ في الأَسْماءِ، نَحْوُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ولاَّبِي، و﴿لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَقْسِى وَأَخِى ﴿ الْآَ

وَمِنْها: ياءُ الاسْتِقْبالِ في حَالِ الإِخْبار، نَحْوُ: يَدْخُلُ، ويَخْرُج. الإِخْبار، نَحْوُ: يَدْخُلُ، ويَخْرُج. وَمِنْها: ياءُ الإضافَةِ، كَغُلامِي، وتَكُونُ مُخَفَّفَةً.

ومنها: ياءُ النَّسَبِ، وتَكُونُ مُشَدَّدَة، كَقُرَشِيٍّ وَعَرَبِيٍّ.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦، واللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>۱) [قلت: كذا أثبته المحقق مشدّد الذال والراء، ولعل الصواب: كِذَابًا وضرابًا بالتخفيف.ع]

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، والآية: ٢٥.

وَمِنْها: الياءُ المُبْدَلةُ، قَدْ تَكُونُ عَن أَلِفِ، كَحِمْلاق وحِملِيق، أَوْ عَن ثَاءٍ، كَالثَّالِي في الثَّالِثِ، أَو عَنْ راءٍ، كَقِيرَاطٍ في قِرَّاطٍ، أَو عَنْ صادٍ، كَقَصَيْتُ أَظْفَارِي، والأَصْلُ: قَصَصْتُ، أَو عن ضَادٍ، كَتَقَصَّى البازِي، والأَصْلُ: تَصَصْتُ، أو عن ضَادٍ، تَقَضَّى البازِي، والأَصْلُ: تَقَضَّى البازِي، والأَصْلُ: تَقَضَّصَ، أو عن كافِ كالمَكاكِيِّ تَقَضُّضَ، أو عن كافِ كالمَكاكِيِّ في جَمْعِ مَكُوكِ، أو عن لامٍ نَحُو: أَو عن لامٍ نَحُو: أَمْلَلْتُ، أَو عن مِيمٍ، نَحْوُ دِيماسِ في دِمَّاسِ، أَو عن مِيمٍ، نُونِ كَدِينارِ في دِنَّارٍ، أَو عَن مِيمٍ، نُونِ كَدِينارِ في دِنَّارٍ، أَو عَن هاءِ نُونِ كَدِينارِ في دِنَّارٍ، أَو عَن هاءِ كَدَهْدَيْتُ الحَجَرَ في دَهْدَهْتُه.

وَمِنْها: ياءاتٌ تَدُلُّ عَلَى أَفْعالِ بعدَها في أُوائِلِها ياءات، وأَنْشَدَ بعضُهُم:

\* مَا لِلْظَّلِيمِ عَاكَ كَيْفَ لَا يَا \* \* يَـنْقَـدُ عَـنْهُ جِـلْدُه إِذَا يِـا \* \* يُـنْرَى التُّرابُ خَلْفَهُ إِذْرايا(١) \*

أَرَادَ: كَيفَ لَا يَنْقَدُّ جِلْدُه إِذَا يُذْرَى التُّرابُ خَلْفَه.

وقالَ ابنُ السُّكِّيتِ: إِذَا كَانَتِ الياءُ زائــدَةً فــى حَــرْفِ رُبِـاعِــيّ، أُو خُماسِيّ، أو ثُلاثِيّ، فالرُّباعِيّ، كالقَهْ قَرَى، والخَوْزَلَى، وأَوْر جَلْعَبَى، فَإِذَا ثَنَّتُهُ الْعَرَبُ أَسْقَطَتِ الياء، فقالُوا: الخَوْزُلانِ والقَهْ قَرانِ، وَلَم يُثْبِتُوا الياءَ اسْتِثْقَالًا: وفي الثُّلَاثِي إِذَا حُرِّكَتْ حُروفُه كُلُّها مِثْلُ الجَمَزَى والوَتَبَي، ثُمّ ثَنَّوْه فقالُوا: الجَمَزانِ والوَتَبانِ، وَرَأَيْتُ الجَمَزَيْنِ وَالْوَثَبَيْنِ. قَالَ الفَرَّاءُ: مَا لَم تَجْتَمِعْ فيه ياءانِ كُتِبَ بالياءِ للتَّأْنِيثِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الياءَان كَتَبْتَ إحداهُما أَلِفًا لِثِقَلِهما.

(قالَ مُؤَلِّفُه رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى):

هَاكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ، ووُجِدَ
فِي بَعْضِها: «قالَ مُؤَلِّفُه المُلْتَجِئُ
إلى حَرَمِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ يَعْقُوبَ
الفَيْرُوزَابادِيِّ - عَفا اللهُ عَنْهُم -

<sup>(</sup>۱) اللسان، وتكملة القاموس وفي مطبوع التاج وتكملة القاموس «عال»، وفي مخطوطة التاج «عالي» والمثبت من اللسان (وعاك: مثني). [قلت: انظر التهذيب ١٥/ ٣٥٤. ع].

وهاكَذا هو في نُسْخَةِ شَيْخِنا، وَعَلَيْها شَرْح.

قالَ شَيْخُنا: خَتَمَ المُصَنِّفُ هُنا بِأُمورِ عَادَتُهم إِثْمَامُ المُصَنَّفَاتِ بها، منها:

تَسْمِيْتُه نَفْسَهُ، والأَكْثَرُونَ يَذْكُرونَ ذلك في أَوائِلِ المُصَنَّفاتِ - كَمَا أَشَرْنا إِلَيه أَوَّلًا - والمُصَنِّفُ خَالَفَ ذلكَ لَلتَّوَاضُع، ولِتَكُونَ الحِكَايَةُ ضحِيحَةً غَيْرَ مُحْتاجَةٍ للتَّأْوِيل.

ومِنْهَا: تَتْمِيمُ تَسْمِيَةِ الكِتابِ الَّتي أَشَارَ إِلَى صَدْرِها في الخُطْبَةِ، كَمَا أَشَارُنا إِلَيه هُناكَ.

ومِنْهَا: بَعْضُ أَوْصافِه الوَاقِعَةُ له زِيادَةً عَلَى ما مَرَّ في الخُطْبَةِ جاءَ بِها اسْتِطْرَادًا إِيمَاءً إِلَى عَدَمِ تَقْصِيرِه في جَمْعِه وتَهْذِيبِه.

وَمِنْهَا: ذِكْرُ المَوْضِعِ الّذي خَتَمَ فيه كتابَه وابْتَدَأَه، وهو مَكَّةُ المُشَرَّفَةُ، والدُّعاءُ لهم.

ومِنْها: الدُّعَاءُ لِنَفْسِهِ بالقَبُولِ.

ومِنْها: - وَهُو أَعْظَمُها - حَمْدُ اللهِ تَعالَى، جَمْعًا لشُكْرِ النِّعْمَةِ أَوَّلًا وآخِرًا.

وَمِنْهَا: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الكَائِنَاتِ وسِرِّ المَوْجُوداتِ سَيِّدِنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِه، والتَّرضي عَن الآلِ والصَّحْبِ والتَّرضي عَن الآلِ والصَّحْبِ والزَّوْجاتِ؛ لِتَحْصُل بَركَةُ ذَلِكَ والزَّوْجاتِ؛ لِتَحْصُل بَركَةُ ذَلِكَ أَوَّلًا وآخرًا.

وآثَرَ التَّأْلِيفَ لأَنَّه أَخَصُّ من التَّصْنِيفِ والجَمْعِ؛ لأَنَّهُ جَمْعٌ مَع مُراعاةِ الأَلْفَةِ والمُناسَبَةِ.

وعَلَى النُّسْخَةِ الثَّانيةِ الّتي شَرَحَ عَلَيها شَيْخُنا، وفيها الزِّيادةُ الّتي مَرَّ فَيها الزِّيادةُ الّتي مَرَّ ذِكْرُها، وهو قَوْلُه: المُلْتَجِئُ، أَي: المُسْتَنِدُ، وحَرَمُ الله: مَكَّةُ المُشَرَّفَةُ ؛ لأَنّه كَانَ مُجاوِرًا بِها، وذَلِكَ مِمَّا لأَنّه كَانَ مُجاوِرًا بِها، وذَلِكَ مِمَّا يَعُدُّه الأَكابِرُ من المَفَاخِرِ ؛ ولذَا يَعُدُّه الأَكابِرُ من المَفَاخِرِ ؛ ولذَا اشْتُهِرَ الزَّمَ خُشَرِيُّ بجارِ اللهِ ، ومُحَمَّدُ: اسْمُ المُؤَلِّفِ بَدَلٌ مِن ومُحَمَّدٌ اسْمُ المُؤَلِّفِ بَدَلٌ مِن

قَوْله «مُوَلَّفُه»، ويَعْقُوبُ وَالِدُه، وفَيْرُزوزَابَاد (۱) الّتي نُسِب إليها: هي قَرْيَةُ بِفَارِسَ، منها والِدُه وَجَدُّه. وأمَّا هو بِنَفْسِه فُولِدَ بكارِزِينَ، كَمَا صَرَّحَ به في تَرْكيبِ بكارِزِينَ، كَمَا صَرَّحَ به في تَرْكيبِ «كرز» (۲). فقال: وبها وُلِدْتُ، وكرز» وكلتاهما من أعْمالِ شِيرَازَ ومُضافاتِها.

وتَقَدَّمَتْ تَرْجَمَةُ المُصَنِّف مُسْتَوْفَاةً في المُقَدِّمَةِ، وكَذا الاختلافُ في ضَبْطِ بَلَدِه في تَرْكيبِ «فرز» فاسْتَغْنَيْنَا هُنا عَن الإعادَةِ ثانِيًا.

وقَوْلُه: «عَفَا الله عَنْهُم» يُرْسَمُ هَاكَذَا بِالأَلِفِ عَلَى الصَّحِيحِ الْأَنّه من عَفَا عَفْوًا، وَمَا يُوجَدُ بِخَطِّ مِن عَفَا عَفْوًا، وَمَا يُوجَدُ بِخَطِّ بَعْضِ العُلَمَاءِ والمُقَيِّدين من كِتَابَتِه

بالياءِ غَلَطٌ يَجِبُ التَّنْبيهُ عَلَيه، قالَ شَيْخُنا. وَهِيَ جُمْلَةٌ دُعْائِيَّةٌ اعْتِراضِيَّةٌ أَو مُسْتَأْنَفَةٌ. وآثَرَ الدَّعاءَ بالصَّفْح، لأَنَّه عِبارَةٌ عَن مَحْوِ الذُّنوب، وإِزالَةِ آثارِها بالكُلِّيَّةِ، بِخِلافِ الغَفْرِ فَإِنَّهِ السِّتْرُ، وَلَا يَلْزَمُ منه الإِزَالَةُ، كَمَا مَرَّتِ الإِشارَةُ إِلَيْه. (هاذا): إشارَةٌ إِلى النُّقوش، واسْتَبْعَدُوه بَلْ أَبْطَلُوه، وقالوا: الصّوابُ في أَمْثالِه الإشارَةُ إلى الأَلْفاظِ المُرَتَّبَةِ ذِهْنَا باعْتِبار دِلالَتِها على المَعانِي، قاله شَيْخُنا (آخِرُ)، أَيْ: غَايَةُ وَتَمَامُ (القامُ وس المُحِيطِ)، قَدْ مَرَّ أَنَّ القامُوسِ هو البَحْرُ، أَوْ وَسَطُه، أَو مُعْظَمُه، وأَنَّ المُحِيطُ: مَنْ أَحَاطَ بِالشِّيْءِ إِذَا أَطَافَ به من كُلِّ ناحِيَةٍ، وعَمَّ جَمِيعَ جِهَاتِه. (والقابُوس الوَسِيطِ): تَقَدُّم أَن القابُوسُ هو الجَمِيلُ المُضِيءُ من القَبَس، والوَسِيطُ المُرْتَفِعُ العَالِي الْقَدْرِ .

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكرها المصنف في مادة (فرز) وهي في القاموس ومعجم البلدان بالذال المعجمة، وضبطت بالعبارة في القاموس بفتح الفاء وكسرها. وفي معجم البلدان بكسر الفاء فقط. (۲) في مطبوع التاج ومخطوطه «بكازرين. . . كزر» تصحيف، والتصويب من مادة (كرز) بالتاج.

وبَقِي من التَّسْمِية «فيما ذَهَبَ من اللُّغَة شَماطِيطَ»، أي: مُتَفَرِّقًا. وهَلْ هُوَ مِنَ الجُمُوعِ الَّتِي لَا مُفْرَدَ لَها كَعَبادِيدَ، أَو لَه مُفْرَدٌ مَقُولٌ أَو مُقَدَّرٌ؟ أَقُوالٌ سَبَقَ ذِكْرُها. قالَ شَيْخُنا: والسَّجَعَاتُ الثَّلَاثُ هو الاسمُ العَلَمُ عَلَى هاذا الكِتاب، وهى تَسْمِيَةٌ جامِعَةٌ، شَبَّهَه في جَمْعِهِ للغَرَائِبِ والعَجَائِبِ الَّتِي أَوْرَدَها بالبَحْرِ المُحِيطِ ولِمَا تَكَلَّفَه من حُسْن صَنِيعهِ وتَهْذِيبهِ، وَكَمالِ تَبْدِيعهِ وتَرْتِيبه بالقابُوس الوَسِيطِ. والأعلام الموضوعة للمصنفات التَّى خُصَّت بالتَّصْنيفِ، هَلْ هي أَعْلَامُ أَشْخَاصَ أَو أَجْنَاسَ أَو غَيْرُ ذلك مِمَّا أَوْضَحَهُ الشِّهابُ في «طِرازِ المَجالس»، وأَشَار إِلَيه في العِنايةِ (١)، وشُرُوحِ الشِّفاءِ وغَيرِها،

(عُنِيتُ) مَبْنِيًا للمَجْهُولِ في الأَفْصَح، أي: اعْتَنَيْتُ (بِجَمْعِهِ)، ويُقالُ: عَنِيَ، كَرَضِيَ، كَمَا مَرَّ للمُصَنِّف، وَأَنْكَرَه تَعْلَبُ. (وتَأْلِيفِه) عَطْفُ التَّأْلِيفِ عَلَى الجَمْع من عَطْفِ الخاصِّ عَلَى العام، وَمَعْنَاهُ: جَعْلُ الأَشياءِ الكَثيرَةِ بحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيها اسمُ الواحِدِ، سَوَاءٌ كَانَ لِبَعْضِ أَجْزَائِهِ نِسبةٌ إِلى بَعْض بالتَّقَدُّم والتَّأُخُّر أَمْ لًا، ذَكَره السّيّدُ الجُرْجَانِيُّ. وقالَ أَبُو البَقَاءِ: أَصْلُه الجَمْعُ بَيْنَ شَيْئين فَصاعِدًا عَلَى وَجْهِ التَّناسُب. (وتَهْذِيبه): هُو التَّنْقِيَةُ والإِصْلاحُ، كَمَا مَر. (وتَرْصِيفِهِ): وهو الإحكامُ والإِنْقانُ. (وَلَمْ آلُ)، أي: لَمْ أُقَصِّرْ، مِنَ الأَلُو، وقَد ذُكِرَ في المُعْتَلِّ. وقوله: (جُهْدًا)، أَيْ: طاقَةً، ولَهُم فيهِ كَلامٌ حَرَّرَه السَّعْدُ، وحَقَّقَهُ مُحَشُّوه. (في تَلْخِيصِه)، أي: اختصاره

<sup>(</sup>۱) [قلت: «هو عناية القاضي وكفاية الراضي» المعروف بحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي. وهو مطبوع في سبعة أجزاء. ع].

المُسْتَوفي للمقاصِدِ مَع حَذْفِ الحَشْو والزوائدِ. (وتَخْلِيْصِه)، أي: إزالةِ ما يَضُرُّ بالمَعانِي والألفاظِ. (وإنْقَانِهِ) ، أي: إحْكَامِه. (راجِيًا): حالُ من فاعل قالَ: أي: طَامِعًا من فَضْلِه وَكَرَمِه. (أَنْ يَكُونَ): هاذا الْكِتابُ المَوصُوفُ بمَا مَرَّ مِنَ الأَوْصافِ الكامِلَةِ (خالِصًا) من الشُّوائِب الدَّنْيُويَّةِ مِن الرِّياءِ والسُّمْعَةِ وَطَلَب الدُّنْيا والجاهِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا يَتَعَوَّذُ مِنْه العارفُون؛ فَإِنَّ مَقْصُودَهُم رضا اللهِ تَعالَى عَنْهم، الإِخْلاصُ، أَيْ: عَدَمُ الشَّريكِ في أَعْمالِهِم والتَّوَجُّهُ بها (لوَجْهِ الله الكَرِيم)، أي: ذاتِه المُقَدَّسَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ، أو المُعْنَى المُرادِ لَه تَعالَى؛ لأَنَّ الوَجْهَ مِنَ المُتَشابِه، والقَوْلانِ فيه مَشْهُورانِ. (ورضوانِه)، أي: رضاه، وهو أَفْضَلُ مَا ينالُه العَبْدُ يومَ القِيامةِ من رَبِّه؛ فَإِنَّها الغايَةُ، كَمَا في خَدِيثِ

المُناجاةِ، ورُويَ بكَسْر الرَّاءِ وَضَمُّها، وهُما لُغتانِ، كَمَا مَرَّ. (وقد يَسَّرَ اللهُ تَعالَى إِتْمَامَهُ) هاذه جُمْلَةٌ حالِيّةٌ، أَو مُسْتَأَنَفَةٌ قُصِدَ بها بيانُ المَوْضِعِ الّذي تَهَيَّأَ لَهُ إِتْمامُ الكِتاب فيه. (بِمَنْزلي) الكائِن بناؤُه (عَلَى) جَبَل (الصَّفَا)، وهو المَشْعَرُ المَعْرُوفُ أَحَدُ أَرْكَانِ السَّعْيِ، وَقَد أشارَ إلى مَنْزلِهِ هلذا في «ص ف و»، فقالَ: بَنَيْتُ عَلَى مَتْنِهِ دارًا هائلة (١١)، أَيْ: زَمَنَ مُجاوَرَتِهِ (بمَكَّةَ المُشَرَّفَةِ)، وذلك بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ اليَمَن، وَمَاعُنَى المُشَرَّفَةِ، أي: شَرَّفَها اللهُ تَعالَى، وَفَضَّلَها بِكُوْنِ بَيْتِه فِيها، وقِبْلةِ الإِسْلام، وتَضْعِيف الْأَعْمَالِ، وغير ذلك مِمَّا هُو مَشْهُورٌ، قَالَ شَيخُنا: وَلُو قالَ: المُكَرَّمَةِ بَدَلَ المُشَرَّفَةِ لِيُوَافِقَ المُعَظَّمَةَ فَي الفِقْرَةِ لَكَانَ أُوْلَى؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْقُوافِي

<sup>(</sup>١) لفظ القاموس «وابتنيتُ على مَتْنِهِ دَارا فَيْحاءَ».

يَمْنَعُونَ كَوْنَ هاءِ التَّأْنِيثِ رَويًّا، وزادَ بيانًا، فقالَ: (تُجَاهَ)(١)، أَي: مُقابَلَةَ (الكَعْبَةِ)، وهي عَلَمٌ عَلَى البَيْتِ الشَّريفِ كَمَا سَبَقَ. (المُعَظَّمَةِ)، أَيْ: الَّتِي عَظَّمَها اللهُ تَعالَى، وأَمَرَ عِبادَه بِتَعْظِيمِها بالصّلاةِ إِلَيْها؟ لِجَعْلِهَا قِبْلَةً، والنَّظرِ إليها، والطُّوَافِ بِها، وغَيْر دْلِكَ مِمَّا هُو مَشْهُورٌ في فَضَائِلها المَخْصُوصَةِ بالتَّصْنِيفِ. (زَادَها اللهُ تَعالَى تَعْظِيمًا) عَلَى تَعْظِيم، (وشَرَفًا) عَلَى شَرَفٍ. وهاذه الجُمْلَةُ مِنَ الدُّعاءِ مِمّا وَرَدَتْ في لِسانِ الشَّارِع صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وهَيَّأُ)، أَيْ: يَسَّرَ، (لِقُطَّانِ)، أي: سُكَّانِ (باحَتِها)، أَيْ: سَاحَتِها، والمُرَادُ بِهِم مِنْ أَهْلِها أُو المُجاوِرِين فيها، (مِن بَحَابِح) جَمْعُ بُحْبُوحَةٍ بالضَّمِّ، وفيها مع الباحَةِ جِناسُ الاشْتِقاقِ،

أُو شِبْهُهُ. قالَه شَيْخُنا. (الفَرادِيس)، جَمْعُ: فِرْدَوْس، وَهُو أَعْلَى الجَنَّةِ، كَمَا مَرَّ. (غُرَفًا)، جَمْعُ غُرْفَةٍ، بالضَّمِّ، وهو المُرْتَفِعُ مِنَ الأَمَاكِن. وفى قوله غُرَفًا وشَرَفًا اِلْتِزامُ مَا لَا يَلْزَمُ. ثُمّ الْتَفَتَ للدُّعاءِ لِكِتابهِ، فقَالَ: (ونَفَعَ بهاذا الكِتَاب)، أي: القامُوسَ (المُكْتَسِي)(١)، أي: الَّذي اكْتُسِيَ (مِنْ بَرَكَتِها)(٢)، أي: الكَعْبَةَ خَيْرًا كَثِيرًا، فَمِنْ بَيانِيّةٌ، والمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ، أَي: كَساهُ الله مِنْ بَرَكاتِها خَيْرًا كَثيرًا، أَو غَيْرَ ذلك، وَحَذَفَ المَفْعُولَ لِيَذْهَبَ النَّاظِرُ كُلَّ مَذْهَب في تَقْديره، وَهُو مِنْ مَقَاصِدِ الْبُلَغَاءِ، أو هِي تَبْعِيضِيَّةٌ، أي: الّذي اكْتَسَى بَعْضَ بركاتِها. وقوله: (إِخْوَانِي) مَفْعُولٌ، «نَفَعَ» فَصَلَ بينَهُ وبَيْنَ فِعْلِهِ

 <sup>(</sup>١) [قلت: كذا ضبط في القاموس بضم التاء.
 ويجوز فيه الكسر: تُبِجاه. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: كذا جاء ضبطه في القاموس بكسر السين وياء بعدها. ع].

<sup>(</sup>۲) في هامش القاموس عن إحدى نسخه «بركاتها».

بالجارٌ والمَجْرور، وَوَصْفِه، أي: ونَفَعَ إِخُوانِي بهاذا إلخ، والنَّفْعُ عامٌ بالقِراءَةِ والكِتابةِ والمُطالَعةِ والمُرَاجَعَةِ، وغَيْر ذَلِكَ مِنْ وُجُوه النَّفْع. (وحَسَّنَهُ بالقَّبُولِ)، أي: جَعَلَ فيه الحُسْنَ، وحَصَرَ حُسْنَهُ في القَبُولِ؛ لأَنَّه المَطلوبُ في مِثْلِهِ، والمُرادُ القَبولُ العامُّ مِن اللهِ تَعالَى، فإنه إذا قَبلَهُ ضاعَفَ له الجَوائِزَ عليه، ومن الخَلْق ليَكْثُرَ نَفْعُهم به، وتداولُهم إِيّاه، فَيَكْثُرَ الدُّعاءُ منهم له، وإشادةُ ذِكْره، وذلك مِمّا يضاعِفُ له الحسناتِ، ويبقى ذِكْرُهُ عَلَى مَمَرِّ الزُّمانِ. (لتَسْتَعِيرَ من حُسْنِه)، أي: زيادةً في كَمال حَسْنِه، أي: حُسْنًا زائدًا يُستعيرُ منه مَنْ لا يحتاجُ إلى الحُسْن والزِّينةِ، وأَعْظَمُ ذلك، (الغَوَانِي)، جَمع: غانِية، والمرادُ بها التي تَسْتَغْنِي بحُسْنِها عن الزِّينةِ؛ لأنَّهُ مِنها أَبْلَغُ، وإِنْ مُرِّ أَنَّها تُطْلَقُ بِمَعْنَى الَّتِي اسْتَغْنَتْ بِزُوْجِهِا

عن الرِّجال كمالًا في العِفَّةِ. أُو ببَيْتِ أبيها عن الأزواج زِيادةً في التَّصَوُّنِ، فَإِنَّ المَعْنِي الأَوَّلَ هُنا أُنْسَبُ. ولما كانَتِ المحاسِنُ أَنواعًا وَأَحْسَنُ هِا عِنْد ذُوى الْأَذُواق المحاسِنُ المَعْنَويَةُ ولاسِيَّما المُتَّصِفةُ بِاللُّطْفِ، قَالَ: (لَطَائِفَ المَعانِي)، وهو من إضافة المَوْصُوفِ إلى الصَّفَةِ، أي: المَعَانِيَ اللَّطائِفَ. (وأَجْزَلَ)، أي: أَكْثَرَ (مِنْ فَصْلِه العَمِيم)، أي: العَامِّ الشَّامِل، (ثَوَابِي)، أَيْ: جَزَائِي عَلَى هَاذَا الْخَيْرِ، (وَجَعَلَهُ نُورًا) يُضِيءُ لِي (بَيْنَ يَدِّيُّ)؛ لأَنَّه مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ بالمَوْتِ، (يَوْمَ حِسابي)، أَيْ: يَوْمَ القِيامَةِ؛ لأنَّه الَّذي يُحاسَبُ فيه الْخَلائِقُ. ثُمّ خَتمَ بِمَا حَصِّلَ بِهِ الابْتِدَاءُ، فَقَال: (والحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ)، فهو مِنْ أَبْدَع رَدِّ العَجُز عَلَى الصَّدْر؛ ولذالك كانَ أوَّلَ القُرآنِ، وآخِرَ دَعْوَى أَهْلُ الْجِنانِ،

و(عَلى فَضْلِه) مُتَعَلِّق بأَحْمَدُ مَحْذُوفٌ؛ لأَنَّ المَصْدَرَ لَا يعْمَلُ مع الفَصْل، وَإِن أَجازَه السَّعْدُ في بَعْض المَباحِثِ. والفَضْلُ: الإحسانُ. و(المَوْفُور): الكَثِيرُ، (وقَبُولِهِ مِنَّا عَفْوَ خاطِرنا) عَفْوُ الخاطِرْ: ما يَصْدُر عَنه بلَا كُلْفَةٍ، و(المَنْزُور): القَلِيلُ، إِشَارَةً إِلَى أُنَّه تَعالَى لِكَمالِ كَرَمِهِ وفَضْلِه يَقْبَلُ القَلِيلَ؛ ويُجازِي عَلَيْه - جَلَّ شَأْنُه - بالجَزيل الجَلِيل. ثُمَّ بَعْدَ الحَمْدِ أَرْدَفَ بَالصَّلاةِ والسَّلام على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ؛ لأَنَّها الذُّخْرُ الأَعْظَمُ والوَسِيلَةُ الكُبْرَى في قَبُولِ الأعمال، وبُلُوغ الآمالِ، فقال: (والصَّلاةُ والسَّلامُ الأتَّمَّانِ الأَكْمَلانِ) وَصَفَهُما(١) بالتَّمام

والكَمالِ مُبالَغَةً إِنْ قُلْنا بترادُفِهما عَلَى مَا هُو رَأْيُ أَكْثَر أَهْلِ اللُّغةِ، وزِيادةً في التَّعْظيم والمبالَغةِ على القَوْلِ باختلافِهما، (عَلَى حَبيبهِ وَصَفِيِّهِ وَخَلِيلِهِ ونَبيِّه). والمَحَبَّةُ والصَّفْوةُ والخُلَّةُ والنُّبُوَّة كلُّها أُوصِافٌ لَه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليه وسَلَّمَ، وقد شُرحَتْ في مواضِعها. والقَوْلُ في التَّفاضُل بين الخُلَّةِ والمَحَبَّةِ أَمْرٌ مَشْهُورٌ، وقد أَشَرْنا لِبَعْضِه في مواضِعَ من هــٰذا الكِتاب. ثُمّ ذكر اسمَه الشّريف، فقَالَ: (مُحَمَّدِ) صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ، وأشـارَ بـقَـوْلِه: (الَّذي لَا نَرْضَى لِبَيانِ اسْتِحقاقِهِ من الوَصْفِ جُهْدَنا) إِلَى أَنَّ الإِنسانَ وَإِنْ قالَ مَا قالَ وبَلَغَ مِنَ البَلَاغَةِ أَقْصى المَقالِ، فَإِنَّ جُهْدَهُ جُهْدُ مُقِلِّ بالنِّسْبَة إلى فضائِلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الَّتِي لا يُحْصِيها العدد، وتنتهى المُدَدَ ولا ينتهي لفيضِها

<sup>(</sup>۱) [قلت: يجوز: وَصَفَهُما، ويجوز: وَضفُهما على الفعلية في الصورة الأولى، والاسمية في الصورة الثانية، وترك المحقّقُ ضَبْطَه بعد أن ألغى ضبط صورة الفعل، ولعله فعل ذلك ليحتمل الوجهين. ع].

مَدَدٌ؛ ولذلكَ نَسْتَعِينُ عَلَيْ ذلك بطلبه من خالق القوي والقَدر، ونستمِدُّ بعضَ كَمَالاتِهِ مِنْ مَدَدِ القَضاءِ والقَدَر لا رَبُّ غُيرَه، (ونَبْتَهِلُ إِلَى اللهِ الكَريم)، أي: نَتُوَجُّهُ ونَتَضَرَّعُ إِليه في (أَنْ يُوصِلَ إليه صَلاتَنَا)، وفي يُوصِلَ وصَلاتِنا جِناسُ الاشتِقاقِ، (ويُقَرِّبُ مِنْه بُعْدَنا)، يمكِنُ أَنْ يُرادَ به التَّقْرِيبُ الحِسِّيُّ والمَعْنَويُّ، (وَأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى آلِهِ)، وهم أقاربُه المُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هاشِم عَلى الأَصَاحِ مِنْ أَقُوالِ سَبْعةِ لِمَالِّك، ويُرادُ بِهِم في الدُّعاءِ كُلُّ مُؤْمِن تَقِيِّ، أَو كُلُّ الأُمَّةِ، (وأَزْوَاجِهِ) أَمَّهاتِ المُؤْمِنين مَنْ مَاتَتْ مِنْهُنَّ في عِصْمَتِهِ حَيًّا، كالسَّيِّدةِ خديجةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، وأُمِّ المَساكِين على الأُصَحِّ، وَمَن بَقِيْنَ بَعْدَهُ فِي عِصْمَتِه كَأُمُّهاتِ المُؤْمِنين التِّسع، رَضيَ اللهُ تُعالى عَنْهُنَّ. ويُلْحَقُ بِهِنَّ سَرَادِيْهِ. (وأَصْحَابِه) رَضِيَ اللهُ عنهم كُلُّ مَنْ

اجْتَمَعَ به مُؤْمِنًا به على الأَصَحّ، ولا تُشْتَرَطُ الرُّؤْيَةُ، ولَا الرُّواية، ولَا الطُّولُ، ولَا غَيْرُ ذَٰلِكَ، خلافًا لزاعِمِهِ، ووَصَفَهُم بِقَوْلِهِ ! (وُلَاةِ الحَقُّ)، جَمْعُ: وَالِّهِ، أَي: الذين يَلُونَ الحَقّ، أي: يَتَّصِفونَ به، (وقُضاةِ الحَلْق): جَمعُ قاض، أي: شَأْنُهم الاتِّصافُ بذلك وَإِنْ لَمْ يَلُوه بِالفِعْلِ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ، قِالَ: ﴿أَصْحَابِي كالنُّجُوم بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم»، (ورَتَقَةِ الغَتْقِ): الرَّتَقَةُ: مُحَرَّكَةً: جَمْعُ رَاتِقِ، وَهُو الَّذِي يَضُمُّ الشيءِ ويَلْأَمُهُ؛ والفَتْقُ: الشَّقُّ، وفَسَّرَ المُصَنِّفُ الرَّتْقَ بِأَنَّه ضِدُّ الفَتْق (١)، فالجَمْعُ بَيْنَهُما مِنْ أَنْواعِ البَدِيعِ، (وغُرَدِ السَّبْقِ): الغُرَدُ: جَمْعُ غُرَّةٍ، والسَّبْقُ: التَّقَدُّمُ. (وفَتَحَةِ الغَرْب والشَّرْقِ) الفَّتَحَةُ: بالتَّحْريكِ: جَمْعُ فاتِح، والمُرَادُ بالغَرْب والشَّرْقِ: قُطْرَاهُما؛ لأنَّهم

<sup>(</sup>١) انظر القاموس (رتق).

- رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُم - جاهَدُوا في اللهِ حَقَّ جِهادِه حَتَّى مَهَّدُوا الدُّنْيا بأَسْرِها، واسْتَوْلَوْا عَلَى الأَرْضِيْنَ كُلُّها بِفَتْحِها بِقَتْل كَفَرَتِها، وَأَخْذِهَا وأَسْرِها، جَزَاهُم اللهُ خَيْرًا عَن الإِسْلام، وَبَوَّأَهُم الجَنَّةَ دارَ السَّلام، وَرَزَقَنَا مَحَبَّتَهُم الخالِصَةَ والانْقِيادَ إِلَى وُدِّهِم، والاسْتِسْلامَ، آمِين، (وسَلِّمْ)(١). هاكَذا في سائر النُّسَخ، وَكَأَنَّه مَعْطُوفٌ على صَـلَّى الـمُـقَـدُّرِ مـن قَـوْلِه: وأنْ يُصَلِّي عليه، (تَسْلِيمًا كَثِيرًا) دائِمًا أَبَدًا، (و﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾)(٢)، هلكنذا وُجِدَ في النُّسَخ المَوْجُودَةِ عِنْدَنا خِتامُ هاذه الخاتِمَةِ بهاذه الآيَةِ الكَريمةِ، وفي بَعْضِها بدُونِ هاذه الآيَةِ. وتَقَدَّمَ أَنَّ الجَوْهَرِيُّ خَتَمَ كتابَه بِقَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ السَّابِقِ، وقَلَّدَه صاحِبُ اللسان.

وأَمَّا الأَزْهَرِيُّ فقالَ في آخِرِ كِتابِه مَا نَصُّه:

<sup>(</sup>١) [قلت: لعل صواب ضبطه: وسَلَّمَ. ع].

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>١) في التهذيب ١٥/ ٦٩٢ «من كلام العرب».

 <sup>(</sup>۲) [قلت: في التهذيب ٢٩٢/١٥ أو محفوظًا
 لإمام ثقة حَسنِ الضبطِ، مَأْمُونِ على ما أَدى.
 ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: في التهذيب: في تضاعيف الكتاب.ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: نص التهذيب: فإني واقف في حروف كثيرة لهما. وأنه... قلت: انظر حديثه عن الليث في ١٨/١ – ٢٩، المقدمة، وأبي بكر الأزدي في ١/ ٣١. ع].

<sup>(</sup>٥) [قلت: نص التهذيب: وأن يفحص عنها. ع].

فَإِن وَجَدَها مَحْفُوظَةً في كُتِبِ (١) الأَئِمَّة أَو شِعْرِ جاهِليِّ أَو بُدُويَ الأَئِمَّة أَو شِعْرِ جاهِليِّ أَو بُدُويَ إِسلاميٍّ (٢) عَلِمَ صِحَتَها، وُمَا لَمْ يَصِحَ لَه من هاذه الجِهَةِ تَوَقَّفُ عَن يَصِحَ لَه من هاذه الجِهَةِ تَوَقَّفُ عَن تَصْحِيحهِ.

وأمّا النّوادِرُ الّتي رَوَاهَا أَبُو عُمَرَ النّاهِدُ، وأَوْدَعَها كِتابَه، فَإِنّي النّاهِدُ، وأَوْدَعَها كِتابَه، فَإِنّي تَأَمَّلْتُها ولَمْ أَعْتُرْ (٣) منها على كَلِمَةٍ مُصَحَّفَةٍ، ولَا لَفْظَةٍ مُزالَةٍ عَن مُعناها، وَجُهِهَا، أَو مُحَرَّفَةٍ عَن مَعناها، وَوَجَدتُ عُظْمَ مَا رُوِي اللّبِنِ (٤) وَوَجَدتُ عُظْمَ مَا رُوِي اللّبِنِ (٤) الأَعْرَابِيِّ وأَبِي عَمْرِو الشَّيْبانِيِّ وَأَبِي الأَعْرَابِيِّ وأَبِي عَمْرِو الشَّيْبانِيِّ وَأَبِي زَيْدٍ وأَبِي عَمْرِو الشَّيْبانِيِّ وَأَبِي مَعْرُوفًا التَّي رُوَاها مَعْرُوفًا التَّي رُواها مَعْرُوفًا التَّي رُواها

النُّقاتُ عَنْهم، والنَّوادِرِ المَحْفُوظَةِ لَهم، والنَّوادِرِ المَحْفُوظَةِ لَهم، ولَا يَحْفَى ذَالِكَ عَلى مَنْ دَرَسَ كُتُبَهُم، وعُنِي بِحِفْظِها، والتَّفَقُدِ لَها.

ولَمَّا تَأَمَّلْتُ<sup>(٣)</sup> مَا أَلَّفَهُ هاذه الطَّبَقةُ وجِنايَتَهم على لِسانِ العَرَبِ الَّذي بهِ نَزَل الكِتابُ، وَوَردَتِ السُّنَنُ والأَخْبارُ، وإِزالَتَهُم كَلامَ الْعَرَبِ عَمَّا<sup>(٤)</sup> عليه صِيغَةُ أَلْسِنَتِها،

<sup>(</sup>١) [قلت: نص التهذيب: ... محفوظة لإمام من أثمة اللغة...ع].

 <sup>(</sup>۲) [قلت: نص التهذيب: عُلِم أنها صحيحة، وإذا لم تصح من هذه الجهة توقف عن تصحيحها.
 ع].

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص التهذيب: وما عثرتُ منها...ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: النص في التهذيب لأبي عمرو الشيباني، وأبن الأعرابي... محفوظاً في كتبهم المعروفة لهم، والنوادر التي رواها الثقات عنهم. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: نص التهذيب: وإكمال...ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص التهذيب: الحال...ع]..

<sup>(</sup>٣) [قلت: نص التهذيب: ولما رأيت. ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: نص التهذيب. عن صيغة ألسنتها. . .

وإِذْ خَالَهُ مِ فَيهُ مَا لَيْسَ مَن لَعُاتِهِ اللّهُ عَلِمْتُ أَنَّ المُمَيَّزِين لَعُامِعُ اللّهُ قَد قَلُوا في أَقْطارِ مِن عُلْماءِ اللّغَةِ قد قَلُوا في أَقْطارِ الأَرْضِ، وأَنَّ مَنْ دَرَسَ تِسلْكَ الْأَرْضِ، وأَنَّ مَن دَرَسَ تِسلْكَ اللّهُ تَبَ رُبّهما اغْتَرَ بِها، واستَعْمَلها أَنَّ واتَّخَذَها أَصُولًا واستَعْمَلها أَنَّ واتَّخَذَها أَصُولًا فَبَنى عَلَيها وأَلَّفْتُ هنذا الكِتابَ فَبَنى عَلَيها وأَلَّفْتُ هنذا الكِتابَ وأَعْفَيْتُه من الحَشُو، وبَيَّنْتُ من وأَعْفَيْتُه من الحَشُو، وبَيَّنْتُه من الصَّوابَ بِقَدْرِ مَعْرِفَتِي، ونَقَيْتُه من التَّفْرِينَ والمَعْيَرِ أَنَّ والخَطأ المُنالِ عَن المُسْتَفْحَشِ والتَّفْسِيرِ (اللهُ المُزالِ عَن المُسْتَفْحَشِ والتَّفْسِيرِ (اللهُ المُزالِ عَن المُشْتَفْحَشِ والتَّفْسِيرِ (اللهُ المُزالِ عَن المُسْتَفْحَشِ والتَّفْسِيرِ (اللهُ المُزالِ عَن المُزالِ عَن

ولَو أَنَّنِي كَثَّرتُ كِتابِي وحَشَوْتُه بِمَا حَوَتُه دَفَاتِرِي، واشْتَمَلَ عليه الكُتُبُ التي أَفْسَدَها الوَرَّاقُون وغَيَّرَها المُصَحِّفون، لطالَ (٥)، وتَضَاعَفَ المُصَحِّفون، لطالَ (٥)، وتَضَاعَفَ عَلى مَا انْتَهَى إليه، وكُنْتُ أَحَدَ

(١) [قلت: نص التهذيب: ما ليس منها. . . ع].

الجَانِينَ على لُغاتِ (١) العَرَبِ، واللهُ يُعِيذُنا من ذَلِك. وَيُوَفِّقُنا للصَّوابِ، ويَؤُفِّقُنا للصَّوابِ، ويَؤُمُّ بِنا سَمْتَ الحَقِّ، وَيَتَغَمَّدُ زَلَلنا (٢) بِرَأْفَتِه.

واعْلَمْ أَيُها النَّاظِرُ فِيه (٣) أَنِّي لَا أَدَّعِي أَنِي حَصَّلْتُ فِيهِ لُغَتَهُم (٣) كُلَّها، ولَا طَمِعْتُ فِي (٣) ذلك، غَيْرَ أَنِّي حَرَضْتُ (٣) أَنْ يَكُونَ مَا فَيْرَ أَنِّي حَرَضْتُ (٣) أَنْ يَكُونَ مَا دَوَّنْتُه مُهَذَّبًا مِنْ آفَةِ التَّصْحِيفِ، مُنَقَّى (٣) مِنْ فَسادِ التَّغْيِيرِ. وَمَنْ نَظَرَ فَيه من ذَوِي المَعْرِفَةِ فَلَا يَعْجَلَنَّ فِيه من ذَوِي المَعْرِفَةِ فَلَا يَعْجَلَنَ فِيه أَلَى الرَّدُ والإِنْكارِ، ولِيَتَثَبَّتُ فيما يَخْطُرُ بِبَالِه، فَإِنَّه (٤) يَبِينُ لَهُ الحَقُ، وَيَنْتَفِعُ بِمَا اسْتَفَادَ.

وأَسْأَلُ الله ذَا المَنِّ والطُّولِ أَنْ

<sup>(</sup>۲) [قلت: قوله: واستعملها. . غير مثبت في المطبوع. ع].

<sup>(</sup>٣) في التهذيب «التصحيف المغير».

<sup>(</sup>٤) في التهذيب «والتغيير» مكان «والتفسير».

<sup>(</sup>٥) [قلت: في التهذيب: لطال الكتاب. ع].

<sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب: على لسان العرب. ].

<sup>(</sup>٢) [قلت: نص التهذيب: ويتعمد برأفته زللنا بمنه ورحمته. ع].

 <sup>(</sup>٣) [قلت: في التهذيب: في كتابي هذا...
 حَصَلت فيه لغات العرب كلها ولا طمعت فيه غير أنى اجتهدت... منتقى... ع].

<sup>(</sup>٤) [قلت: نص التهذيب: فإنّه إذا فعل ذلك بان له الحق، وانتفع بما استفاد. ع].

يُعْظِمَ لِيَ الأَجْرَ عَلَى حُسْنِ النَّيَّةِ، وَلَا يَحْرِمَنِي ثَوَابَ مَا تَوَخَيْتُهُ مِنَ النِّعِيا النِّصِيحَةِ (١)، وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ مُبْدِيًا وَمُعِيدًا أَنْ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَمُعِيدًا أَنْ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ الطَّيِّبِينَ أَطْيَبِ الصَّلُواتِ وَأَذْكَاهِا، وَأَنْ يُحِلَّنا دارَ كَرَامَتِه وَأَذْكَاهِا، وَأَنْ يُحِلَّنا دارَ كَرَامَتِه وَمُ سُتَقَرَّ رِضاه (٢)، إِنَّه أَكْرَمُ وَمُ سُتَقَرَّ رِضاه (٢)، إِنَّه أَكْرَمُ مَضِيبٍ (٣). انْتَهى مَسْؤُولٍ، وأَقْرَبُ مُجِيبٍ (٣). انْتَهى مَا وُجِدَ فِي آخِرِ نُسْخَةِ التَّهْذِيبِ.

وحَتَمَ شَيْخُنا رَحِمَه الله شُرْحَه، فقال: «وقد أَنْجَزْنا وَعْدَ السّائِلِ، وأَنْجَزْنا وَعْدَ السّائِلِ، وأَنْجَزْنا الجَوابَ عَمّا سَأَلَه مِن المَسَائِلِ رَغْبَةً في جَلْبِ الدُّعاءِ منه وَمِمَّن شَارَكه في السُّؤالِ مِنْ أَهْلِ الحَضْرَةِ الفاسِيَّةِ مِنْ أَعْيانِ الأَفاضِلِ، ومن شَارَكهم في بقايا الأَفاضِلِ، ومن شَارَكهم في بقايا الأَفاقِ من كُلِّ فاضِلٍ، فَإِنَّهم -

أَدَامَ اللهُ تَعَالَى (١)صُعُودَ سُعُودِهِم (٢) - مِمَّنْ يَجِبُ إِيجازُ<sup>(٣)</sup> وُعُودِهم، ويُسرْجَى صَالِحُ أَدْعِسَةِ لِهُ م وَخُصُوصًا إِذَا ظَفِرُوا بِمَا لَيْسَ في أَوْعِيَتِهِم - مَع اغْتِنام مَا أَشَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الثَّوابِ إِذَا تَبَيَّنَ الخَطَأُ مِنَ الصُّوابِ، واسْتَغْنَتْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةُ الأُكِيدَةُ بِمَا اقْتَرَحُوه مِنَ العُلوم الوافِرَةِ المَدِيدَةِ، واسْتَمَدَّتْ مِنْ بَرَكاتِ أَبِي الحَسَنِ بِكُلِّ مَعْنَى بَدِيع ولَفْظِ حَسَن، وَقَدْ حَقَّقَ اللهُ رَجَاءَهُم لِحُسْن نِيَّاتِهِم، فَجَاءَ مَا سَأَلُوه وَفْقَ أَمْنِيَّاتِهِمْ، ولَمْ نَتَكَلَّفْ فِيهِ كَمَا سَأَلُوه مَشَقَّةً تَحْتَاجُ إِلَى طُولِ زمانٍ، بَلْ أَوْرَدْنَا مَا خَضَرَ، وسَهُلَ، وَحَصَلَ بِهِ الْفَتْحُ مِنَ الرَّحْمَانِ، واقْتَصَرْنَا عَلَى الأَهَمِّ فَالأَهُمِّ مِنَ المَبَاحِثِ، ولَمْ نَسْتَوْعِبْ جَمِيعَ مَا يَبْحَثُ فيهِ

<sup>(</sup>١) لم ترد كلمة «تعالى» في الإضاءة.

<sup>(</sup>۲) في ألإضاءة «سموهم».

<sup>(</sup>٣) في الإضاءة «إنجاز».

<sup>(</sup>١) [قلت: في التهذيب: من النّصيحة لأهل العلم والأدب. ع].

<sup>(</sup>٢) [قلت في التهذيب: ومستقر رحمته. ع].

<sup>(</sup>٣) النص بالتهذيب ٦٩٢/١٥، ٦٩٣ باختلاف

البَاحِثُ، وتَرْجَمْنا مَا حَرَّرْناه بإضَاءَةِ الرَّامُوس (١) وإِفَاضةِ النَّامُوس على إِضَاءة القامُوس، وَأَشَرْنا في الخُطْبَةِ إِلَى أَنَّا لَمْ نَشْتَرِطِ البَيْعَ عَلَى البَرَاءَةِ، وَأَبْدَيْنا مُوجِباتِ العُذْرِ لِمَنْ أَلْقَى سَمْعَه وأَنْـقـى آراءَه، واللهُ سُبْحانَه المَسْؤُولُ أَنْ يُعِمَّ بِهِ النَّفْعَ، ويُنْصِبَهُ للجَزْم (٢) بالرَّفع، ويَجْعَلَه كَأَصْلِهِ، ويَصِلَهُ بِوَصْلِهِ، ويَمْنَحَنِي ثَمَرَةَ أَدْعِيَتِهم الصَّالِحَةِ (٣)، ويَنْتِجَ لى بسَبَبها آمالًا ناجِحَةً، وأعْمالًا صالِحَةً، وَهُو المَأْمُولُ - تعالَى جَدُّه - في جَعْلِه خالِصًا لِوَجْهِهِ الكَريم، نافِعًا عِندَه يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْب سَلِيمٍ، بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

وكَانَت مُدَّةُ إِمْلائِه مَع شَواغِلِ الدَّهْرِ وإِبْلائِه ضِعْفَ مِيعادِ مُوسى الدَّلْيِم، عَلَى نَبِيِّنا وعَلَيه أَفْضَلُ الكَلِيم، عَلَى نَبِيِّنا وعَلَيه أَفْضَلُ الصّلاةِ وَأَزْكَى التسليم، خَتَمَ اللهُ بالصَّالحاتِ أَعْمالَنا، وبَلَّغَنا في الدَّارَيْنِ آمالَنا، وجَعَلَنا وَوَالِدَيْنا ومُحِبِّينا مِنْ أَهْلِ وَلائه، وَنَظَمَنا في سِلْكِ أَخِصّائِهِ وأَوْلِيَائِهِ، إِنّه عَلَى مَا سِلْكِ أَخِصّائِهِ وأَوْلِيَائِهِ، إِنّه عَلَى مَا يَسَدِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله على سَيِّدِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله على سَيِّدِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله على سَيِّدِنا أَجْمَعِينَ، وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الحَمْدُ وَعَلَى اللهِ وصَحْبِهِ اللهِ رَبِّ العالَمِين». انتهى ما وَجَدْتُه. الله ورَبِّ العالَمِين». انتهى ما وَجَدْتُه.

وقالَ الصَّغانِيُّ في آخِرِ تَكْمِلَتِه مَا نَصُّه (1): «قالَ المُلْتَجِئُ إلى حَرَمِ اللهِ تعالَى الحَسَنُ بنُ محمّدِ بنِ الحَسَنِ الصَّغانِيُّ - تَجَاوَزَ الله عَنْه -: هاذا آخِرُ مَا أَمْلَاهُ الحِفْظُ، وأَمَلَه الخاطِرُ من اللَّغاتِ الّتي وصَلتْ الحَاطِرُ من اللَّغاتِ الّتي وصَلتْ إليَّ، وغرائبِ الألفاظِ التي انْتَالَتْ انْتَالَتْ انْتَالَتْ انْتَالَتْ الْتي انْتَالَتْ

<sup>(</sup>١) في :هامش الإضاءة «أي الظلمة».

<sup>(</sup>٢) في الإضاءة «الجزم».

<sup>(</sup>٣) عبارة «الإضاءة» بعد كلمة «الصالحة»: «إنّه على كل شيء قدير. تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على التمام والكمال. والحمد لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، آمين».

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوطة ما نقله المصنف من آخر التكملة.

والنِّسبةِ إِلَى التَّصْحِيفِ وَالتَّحْرِيفِ

حَتَّى يُعاوِدَ الأُصولَ التي استخرجتُه

منها، والمآخِذَ التي أُخِذَتْ على

تِلك الأُصولِ، وأَنَّها تُرْبِي على أَلْفِ

مُصَنَّف، ومن (١) كُتُب غرائب

الحَديثِ: كَغَريبِ أَبِي عُبَيْدَةً، وأبي

عُبَيدٍ، والقُتَيْبي، والخَطَّابِيّ،

والحَرْبي، والفائقِ للزَّمَخْشَرِيِّ

والمُلَخّص للباقِرْحي(٢)، والغَريب

للسَّمْعانِيُّ، وجُمَل الغُرائب

للنَّيْسابُورِي. ومن كُتُب اللَّغةِ

والنَّحْوِ وَدَوَاوِينِ الشِّعْرِ<sup>(٣)</sup> وأرَاجِيزِ

الرُّجَّازِ، وكُتُبُ الأَبْنِيَةِ، وتصانيفِ

محمدِ بن حَبِيب: كَالْمُنَمَّق

والمُنَمْنَم والمُحَبَّر والمُوَشَّي

والمُ فَوَّفِ والمُ خُت لِفِ(٤)

عليَّ، وهاذا بَعْدَ أَنْ عَلَتْنِي كُبْرَةً، وَأَحَطْتُ بِمَا جُمِعَ مِنْ كُتِبِ اللُّغَةِ خُبْرًا وخِبْرَةً، ولَمْ آلُ جُهْدًا في التَّقْرير والتَّحْرير والتَّحْقِيقِ؛ وإيرادِ ما هو [به](١) حَقِيقٌ، واطّراحٍ(٢) مَا لَا تَدْعُو الضَّرورةُ إِلَى ذِكْرُهُ، حَذَرًا مِنْ إِضْجَارِ مُتَأْمُلِيه، وَتَخْفِيفًا عَلَى قارِئِيه، وَإِنْ كَانَ مَا مَنّ اللهُ تَعالَى به مِنَ التَّوْسِعَةِ وَمَنَحَهُ مِنَ الْإِقْتِدارِ عَلَى البَسْطِ وزيادةِ الشُّواهِدِ مِنْ فَصِيح الأَشْعارِ وشَوَارِدِ الأَلْفاظ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِـمَّـا أَعْـجِـزُ عَـن أَداءِ شُكْرِه؛ ليكونَ للمتأدّبِينَ مُعِينًا (٣)، ولهم على مَعْرِفَة غَوامِض لُغاتِ الكلام الإلهيِّ واللَّفْظِ النَّبَوِيْ مُعِينًا، فمن رابَهُ شَيءٌ مِمَّا في هاذا الْكِتاب فَلا يَتَسارَعُ إِلَى القَدْحِ والتَّزْيِيفِ

<sup>(</sup>١) في التكملة «ألف مصدر من».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج بالحاء المهملة متفقًا مع العباب (المقدمة) ٧/١، وفي التكملة «للباقرجي» بالجيم تصحيف، وهو عبدالواحد ابن الحسن بن محمد بن إسحاق الباقرحي.

<sup>(</sup>٣) في التكملة «الشعراء».

<sup>(</sup>٤) والمنمنم. . . والمختلف: ليس في التكملة .

<sup>(</sup>١) زيادة من التكملة، وخاتمة التكملة تضمنتها مقدمة الجزء الأول التي كتبها مراجع التحقيق.

<sup>(</sup>۲) في التكملة «وإخراج» مكان «واطراح».

 <sup>(</sup>٣) [قلت: كذا ضبطه المحقّقُ بضم الميم، ولعل المصنّف أراد فتحها، مَعِينًا؛ ليوافق ما جاء بعده... مُعينًا. ع].

والمُؤْتَلِفِ، وما جاء اسْمَيْنِ (١) أَحَدُهما أَشْهَرُ من صاحِبِه، وكتابِ الطَّيْرِ، وكتاب النَّخْلَةِ(٢)، وجَمْهَرةِ النَّسَبِ لابن الكَلْبِيِّ، وأخبارِ كِنْدَةَ له، وكتاب افْتِراقِ العَرَب له، وكتابِ المُعَمَّرِينَ له، وكتاب أسماءِ سُيُوفِ العَرَبِ المَشْهورةِ له، وكتاب اشْتِقاقِ أَسِماءِ البُلْدانِ له، وكتاب أَنْقابِ الشُّعراءِ له، وكتابِ الأصَنَّامِ له؛ والكُتُب المُصَنَّفَةِ في أسماء خَيْلِ الْعَرَبِ، وكتابِ أَيَّامِ العَرَبِ، وكُتُب المُذَكِّر والمُؤَنَّثِ، والكُتُب المُصَنَّفَةِ في أُسامِي الأُسَدِ، وفي الأَضْدَادِ، وفي أسامِي الجِبالِ والمَواضِع والبِقاع والأَصْقاع، والكُتب المُؤَلَّفةِ في النَّباتِ والأَشْجَارِ، وفيما جاء على فَعالِ مَبْنِيًّا، والكُتُب الَّتِي صُنِّفَتْ فيما اتَّفَقَ لَفَظُه وافْتَرَقَ مَعناهُ، والكُتُب

المُؤَلُّفةِ في الآباءِ والأُمُّهاتِ والبَنِينَ والبناتِ، ومعاجِم الشُّعراءِ لدِعْبِل، والآمِدِي، والمَرزباني، والمُقْتَبس له، وكتاب الشعراء وأخبارهم له، وكتاب التَّصْغِير لابْن السِّكِيتِ، وكتاب المَبْنِيِّ والمَكْنِيِّ له، وكتاب معاني الشّعر له، وكتاب الفَرْقِ له(١)، وكتاب القَلْب والإِبْدالِ له، وكتابِ إِصْلاحِ المَنْطِقِ له، وكتابِ الألفاظِ له، وكتاب الوُحُوشِ للأَصْمعي، وكتاب الهَمْز له. وكتاب خَلْقِ الإِنسانِ له، وكتاب الهَمْزِ لأَبِي زَيْد، وكتابِ يافِع ويَفَعةٍ له، وكتاب خُبْئَة له، وكتاب أَيْمَانَ عَيْمانَ له، وكتاب نابهِ ونَبيهِ له، وكتاب النُّوادِرِ له، وللأخفش ولابن الأُعرابِيِّ، ولمحمدِ بن سلَّام الجُمَحِيّ، ولأبي الحَسَنِ اللّحيانيّ، ولأبي مِسْحَل، وللفَرّاءِ، ولأَبِي زِيادٍ الكِلابي، ولأبي عُبَيْدة،

<sup>(</sup>۱) في العباب (المقدمة) ٧/١ «اسمان».

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في العباب (المقدمة) ١/٧ «له».

<sup>(</sup>١) له: ليس في التكملة.

وللكِسائيّ (١). وكتاب المُكنِّي والمُبَنَّى لأبي سَهْل الهَرُويِّ، والمُثَلَّثِ أَرْبَعُ مُجَلَّداتٍ له، والمُنَمَّق له، وكتاب مَعانِي الشُّعْرِ لأَبِي بَكْرِ بنِ السَّرّاجِ، والمَجْمُوع لأبى عبدالله الخُوَارَزْمي ثلاث مُجَلّداتٍ، وكتاب الآفِق لابن خالَوَيْه، وكتاب اطْرَغشّ وابْرَغَشّ له، وكتاب النَّسَب للزُّبَيْرِ بن بَكَّارِ، وكتاب المُعَمَّرين لابن شَبَّةَ، ولأبي حاتم، والمُجَرَّدِ للهُنائي، والزِّينةِ لأبِي حاتِم، وكتاب المُفْسَدِ مِنْ كَلَام العَرَب، المُزالِ عن جِهَتِه له، واليواقِيتِ لأبِي عُمَرَ الزّاهِدِ، والمُوَشَّح له، والمُداخَل (٢) له، وديوانِ الأدبِ ومَيْدانِ العَرَبِ لابن عُزَيْز، والتهذيبِ للعِجْلِيِّ، والمحيطِ لابن عَبّاد، وحدائقِ الآداب للأَبْهَريّ،

والبارع للمُفَضَّل بن سَلَمَةً، والفاخِرِ له، وإِخراجِ ما في كتابِ العَيْن من الغَلَطِ له، والتَّهْذِيب للأَزْهَرِيِّ، والمُجْمَلِ لابنِ فارسٍ، وكتاب الإثباع والمُزَاوَجَةِ له، وكتابِ المَدخَل إلى عِلْم النَّحْتِ له، وكتاب المَقايِيس له، وكتاب المُوَازَنَةِ لَه، وكتابِ عِلَل مُصَنَّفِ النغريب (١) له، وكتاب ذو وذات (۲)، وكتاب التَّرْقِيص للأَزْدِي، والجَمْهَرةِ لابْن دُرَيْدٍ، والزُّبْرِجِ لِلْفَتْحِ بن خاقان، وكتاب الحُروفِ لأبِي عَمْرِو الشَّيْبانِيِّ، وكتابِ الجِيم له، والزّاهِر لابن الأَنْبارِيّ، والغَرِيبِ المُصَنَّفِ لأبِي عُبَيْد، وكتاب التَّصْحِيفِ للعَسْكري، وكتاب الجِبالِ لابن شُمَيْل، وضالَّةِ الأَدِيبِ لأبي محمَّدِ

<sup>(</sup>١) في التكملة «والكسائي».

<sup>(</sup>۲) في العباب (المقدمة) «والمداخلات»

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج والتكملة، وفي العباب (المقدمة) ۱/۹، «الغريب المصنف» وهما اسمان لكتاب واحد.

<sup>(</sup>٢) في العباب (المقدمة) ٩/١ «ذو وذاه».

الأَسْودِ، وفَرْحَةِ الأدِيبِ له، ونُزْهَةِ الأَدِيبِ له، ونُزْهَةِ الأَدِيبِ له، وسَقَطاتِ ابنِ دُرَيْدٍ في الحَمْهُرةِ لأبِي عُمَرَ<sup>(١)</sup>، وفائتِ الجَمْهَرةِ (<sup>٢)</sup>، وجامِع الأَفْعال.

فَإِنْ لَمْ يَجِدُ لَمَا رَابَه في هذه الكُتُبِ مَا يُنَادِي بِصِحَتِه فليُصْلِحُه لكَتُبِ مَا يُنَادِي بِصِحَتِه فليُصْلِحُه زكاةً لِعِلْمِهِ الّذي هو خَيْرٌ مِنَ المالِ، يَرْبَحْ في الحالِ والمآلِ. ومن اللهِ أَرْجُو حُسْنَ التَّوابِ، ومِن اللهِ أَرْجُو حُسْنَ التَّوابِ، ومِن هَوْلِ يومِ وبرَحْمَتِه أَعْتَصِمُ مِن هَوْلِ يومِ الممآبِ، وصلى الله على سَيِّدِنا محمّد وآلِه وأصحابِه وسَلَّمَ تسليمًا محمّد وآلِه وأصحابِه وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا. انتهى ما وَجَدتُه.

وأَنا أَقولُ تَقْلِيدًا لِمَنْ مَضَى مِنَ الْأَئِمَةِ الفُحُولِ: إلى هُنا انْتَهى بِنَا مَا أَرَدْنا جَمْعَه، وتَيَسَّر لَنَا وَضْعُه مِن كِتاب «تاج العَرُوس مِن جَواهِر

القاموس»، بعد أن لَمْ آلُ جُهْدًا في ضَبْطِ كَلِمات المَثْن، وتَصْحِيحها، وَإِتْقانِها، وتَمْيِيز صَحِيحها من سَقِيمِها، ولَا أَدَّعِي أَنَّنِي لَمْ أَغْلَطْ، ولَا أَشْمَخُ بِأَنَّنِي لَمْ أَكُ في عَشُواءَ أَخْبِطُ، والمُقِرُّ بِذَنْبِهِ يَسْأَلُ الصَّفْحَ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَهُو بِتَوْفِيقِ اللهِ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُو مِنْ عَوَائِدِ البَشَر، فَلَمَّا لَمْ أَنْتَهِ مِن هَاذَا الكِتابِ إِلَى غَايَةٍ أَرْضاها، وَأَقِفْ مِنْهُ عِنْدَ غَلْوَةٍ عَلَى تَوَاتُر الرَّشْق، فَأَقُولُ: هِي إِيَّاها، ورَأَيْتُ تَعَثَّرَ قَمَر لَيْلِ الشبابِ بِأَذْيَالِ كُشُوفِ شَمْس المَشِيب، وانْهزامِه، ووُلُوجَ رَبِيع العُمْرِ عَلَى قَيْظِ انقضائِه بِأَماراتِ الهَرَم واقْتِحامِه، استَخرْتُ الله تَعالَى ذا الطَّوْلِ والقُوَّةِ، ووقفْتُ هُنا راجِيًا نَيْلَ الأَمْنِيَّةِ بِإِهداءِ عَرُوسِهِ إِلَى الخُطَّابِ قَبْلَ المَنِيَّةِ، وخِفْتُ الفَوْتَ، فَسَابَقْتُ بإِبْرازِه المَوْتَ، وَإِنِّي بانهزام العُمُرِ قَبْل إِبْرازِه إِلى

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج والتكملة «لأبي عمرو» والمثبت من العباب (المقدمة) ۹/۱، وهو أبو عمر الزّاهد غلام ثعلب (انظر مقدمة المصحح الأول لجمهرة اللغة/ ١٦ في صدر الجزء الأول منها.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في العباب (المقدمة) ١/٩ «له».

المُبَيَّضَةِ لَجدُّ حَذِرٍ، ولِفُلُولِ حَدِّ الحِرْصِ لعَدَم الرّاغِبِ المُحْرِصِ عليه منتظِر، وكيف ثِقَتِي بِلَجَيْش زَمَانٍ أَصَابَتْنِي خُطوبُه بالسَّهُم الصّائِب، أَو أَرْكَنُ إلى صباح لَيْل أَمْسَيْتُ فقد اعترضَتْنِي الأَعْراضُ من كُلِّ جانِب، ومع ذلك فإنّى أَقُولُ ولَا أَحْتَشِمُ، وأَدْعُو إِلَى النِّزالِ كُلَّ بَطَل في العِلْم عَلِم، ولَا أَنْهزم: إِنَّ كِتَابِي هَلْذَا أَوْحَدُ فِي بابه، مُوْسِرٌ عَلى جميع أَضْرابه، وأَترابِه، لَا يَقومُ لِمِثْلِه إِلَّا مَنْ أَيِّدَ بالتوفيقِ، ورَكِبَ في طَلَبَ الفوائِدِ والفَرائِدِ كُلَّ طريقٍ، فغارَ وَأَنْجَدَ، وتَغَرَّبَ فيه وَأَبْعَدَ، وتَفَرَّغ له في عَصْر الشّباب وحَرارتِه، وساعَدَه العُمْرُ بامتدادِه وكفايَتِهِ، وظُهَرَتْ عليه علاماتُ الحِرْص وأَمَارَتُه. نَعَمْ، وإِنْ كُنْتُ أَسْتَصْغِنُ هَاذَهُ الغايَةَ فهي كَبيرة، وأَسْتَقِلُها وَهي – لَعَمْرُ الله – كثيرةً. وأما الاستيعابُ

فَأَمْرٌ لا يفِي به طُولُ الأَعْمار ، ويَحُولُ دونَه مانِعًا العَجْزُ والبَوَارُ، فقطعتُه والعَيْنُ طامِحةٌ، والهمَّةُ إِلَى طَلَب الازْدِيادِ جامِحَةٌ، ولو وَثِقْتُ بمساعَدةِ العُمْرِ وامتدادِه، ورَكَنْتُ إِلَى أَنْ يَعْضُدَنِي التَّوْفِيقُ لَبُغْيَتِي منه واستعدادِه لَضَاعَفْتُ حَجْمَه أَضعافًا، وزِدْتُ في فوائِدِه مِئينَ، بَلْ آلافًا، وخَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُها. ولو أُرَدْتُ نَفَاقَ هاذا الكتاب وسَيْرُوْرَتَه واعْتَمَدْتُ إِشاعةَ ذِكْره وشُهْرَتَه لصَغَرْتُه بِقَدْرِ هِمَمْ أَهْل العَصْر، ورَغباتِ أَهْلِ النُّفوسِ في كلِّ مِصْرِ، وللكِنَّني أَنْفَذْتُ فيه نَهْمَتِي، وجَرَرْتُ رَسَنِي لَهُ بِقَدْرِ هِمَّتِي، وسَأَلْتُ اللهِ أَنْ لَا يَحْرَمَنا ثوابَ التَّعَب فيه، ولَا يَكِلنا إلى أَنْفُسِنا فيما نَعْمَلُه ونَنويه، بِمُحَمّد وآلِه الكرام البَرَرة.

وكانَ مُدَّةُ إِمْلَائِي في هَاذَا الكِتابِ من الأعَوامِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةً،

وأَيّام (١) ، مع شواغِلِ الدَّهْرِ ، وتَفاقُمِ الكُروبِ بِلَا انْفِصام . وكان آخِرُ الكُروبِ بِلَا انْفِصام . وكان آخِرُ ذَاكُ في نَهارِ الخَمِيسِ بَيْنَ الصَّلاَ يُنْنِ ثاني شَهْرِ رَجَبٍ من شُهورِ سنة ١١٨٨ بِمَنْزِلي في عَطْفَةِ المُظَفَّرِ بمِصْر ، الغَسّالِ بخطِ سُويْقَةِ المُظَفَّرِ بمِصْر ، وأنا أَسأَلُ اللهَ تَعالَى الهِدَايةَ إلى مَراضِيه ، والتَّوْفِيقَ لِمَحَابِه بِمَنْه مِراضِيه ، والتَّوْفِيقَ لِمَحَابِه بِمَنْه مِراضِيه ، والتَّوْفِيق لِمَحَابِه بِمَنْه مَراضِيه ، والتَّوْفِيق لِمَحَابِه بِمَنْه مِراضِيه ، والتَّوْفِيق لِمَحَابِه بِمَنْه مِراضِيه ، والتَّوْفِيق لِمَحَابِه بِمَنْه

وَكَرَمِه، وصلّى الله على سَيِّدِنا ومولانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وأَزْوَاجِه وأَصْحابِه وسَلَّم تَسْلِيمًا، وآخِرُ دعوانا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين. وكَتَبَه العَبْدُ العاجِزُ المُقَصِّرُ مُحَمَّدُ مرتضى الحُسَيْنِيُّ الواسطيُّ الزَّبِيدِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ، عفا الله عنه وسامَحه بمنه وكرَمِه.

## [ تمَّ الكتاب بحمد الله ]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [قلت: لعل صوابه: وأيَّاماً. ع].